المركز القومى للترجمة

## فرنان برود*ل* <u>ا**لحضارة المادية** والاقتصاد والرأسمالية</u>

من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر

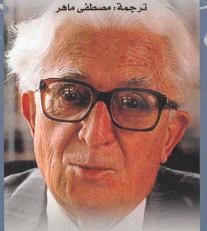

الجزء الأول الحياة اليومية وبنياتها الممكن والمستحيل

ميراث الترجمة



ليس من شك في أن هذا الكتاب الموسوعي بنجزائه الثلاثة من أهم الكتب التى ظهرت في فرنسا في القرن العشرين، وليس غريبًا أن يترجم إلى كثير من اللغات.

إن مؤلفه صاحب مدرسة فى التاريخ اتسمت بالنظر إلى التاريخ نظرة تجمع شتات الحياة فى العصور التى يتناولها، فجعلت التاريخ تاريخ بشر بقدر ما هو تاريخ دول، وذلك حين طرح موضوع نمو أوروبا قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث، ودخولها المتدرج فى الأنماط العقلانية للسوق والمشروع والاستثمار الرأسمالي. إنه كتاب يتناول مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية وليس فى تاريخ البشرية وليس فى تاريخ أورا فقط.

الحضارة المادية

الجرءالأول

والاقتصادوالرأسمالية

المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة المشرف على السلسلة: مصطفى ليب

- العدد: 1873
- الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية: من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر (الجزء الأول) الحياة اليومية وينياتها: الممكن والمستحيل
  - فرنان برودل
  - مصطفى ماهر
    - 2013 -

#### هذه ترجمة كتاب:

Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, XVe-XVIIIe Siècle

Tome 1

Les structures du quotidien

Par: Fernand Braudel

Copyright © 1986, 4e by Armand Colin Publisher Arabic Translation © 2013, National Center for Translation

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية مخفوظة للمركز القهى للترجمة الكرية القامرة: ٢٧٣٥٤٥١ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٤ مثارع الجبائية بالأوبرا- الجزيرة- القامرة: El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.
E-mail: egyptcouncil@wahoo.com Tel; 27354524 Fax: 27354554

# الحضّارة السادية والاقتصاد والرأسمالية

من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر

( الجـزء الاول )

الحياة اليومية وبنياتها: المكن والمستحيل

تأليف: فرنان بسرودل ترجمة: مصطفى ماهر



بطاقة الفهرسة العامة للدار الكتب والوثائق القومية المردك: فرنان المادة المادة الكتب والوثائق القومية الردك: فرنان الفضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الغامن عشر / (الجزء الأول) القامة: المركز القومي للترجمة: د. مصطفى ماهر المادة المركز القومي للترجمة: ٢٠١٨ من ١٤٠ من ١٠٠ من ١٤٠ من الماهر، مصطفى (مترجم) (أ) ماهر، مصطفى (مترجم) (ب) المنوان الترقيم الإيلان ١٠٤٠ - ١٠١٨ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠

تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة القارئ العربى وتعريف بها، والافكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تُقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

طيع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

#### مقدمية المترحيي

ليس من شك في أن هذا الكتاب الموسوعي بجلداته الثلاثة من أهم الكتب التي ظهرت في فرنسا في القرن العشرين ، وليس غريبا أن يترجم الى كثير من اللغات (وحديد بالذكر أن مؤلفات برودل كلها ترجمت إلى الألمانية ، ونشرت في طبعات مختلفة)، وليس غريبا أن يقبل عليه المفكرون في ربوع العالم المختلفة ، موافقين على أفكاره كلها أو حلها ، أو رافضين لطائفة منها ، قلت أو كثرت ، خارجين على أية حال بأفكار ومناهج ودراسات متجددة . وقد سعدت بترجمة هذا المجلد ، التي أرجو أن أتبعها بترجمة للمجلَّد الثاني والثالث انشاء الله ، بل انني سعدت بالصعاب التي لقبتها . وما كانت الا كثيرة عسيرة. لأنها أتاحت لي متعة ذهنية متجددة ، وكان حماسي له كفيلا بنحى القوة والصبر والمثابرة . وانما تحمست لهذا الكتاب حماسا فائقا للمألوف لأنني شغلت، منذ سنوات طوال ، عوضوعات شبيهة عوضوعاته . ولقد عشت مع فرنان برودل في عالمه الفكري ، واندمجت فيه كل الاندماج ، وسعيت أخلص السَّعي الى تنبع أفكاره وترابطانها، حتى ظننت أنني فهمته وأحببته ، فحاورته محاورة خلاقة ، كانت هذه الترجمة ثمرتها . ورودل بدعم كتابه بكم ضخم من البيانات الموثقة لا مجال للجدال فيها ، ويعرض توجهات وتفسيرات يعرف المؤلف مسبقا أن الجدال حولها سبقوم وسيستمر، وسبكون فيه خير العلم، فما تنشأ الأفكار الجديدة الا من الأخذ والرد . ثم هو يسلك في اختيار موضوعاته وشواهده وتفضيلاته وأولياته مسلكا يتفق مع فلسفته ومناهجه ، أهدافه .

ولد فرنان برودل في عام ١٩٠٦ في منطقة المبرة Meuse اشمال شرق فرنسا ، قرب الحدود البلجيكية ، وترفق في عام ١٩٨٦، نعرف عن حياته أنه وقع في الأسر إبان الحرب العالمية النائية الوائية ، وأنه أتم في معسكر الأسر في لويبك شمال أغانيا رسالة الدكتوراء التي درس فيها البحر المرسط وعالمه ، وهي رسالة ضخمة وضع فيها أساس فلسفته ومناهجه . وتخطيط مدرسته في التاريخ ، قالما وضعت الحرب أوزارها تقدم بها الى الجامعة ، وتأل

قيق Lucien Febvre عام منذ عام 1941 ( وحتى وفاته ) في تحرير مجلة " الحوليات " Annales وعمل أسناذا في الكوليج دي فرانس College de France من عام 1948 ( الله يعام 1940 . ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدراسات العلبا Scote الله يعام 1940 . ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدراسات العلبا الاسالة الكوكية المواقعة في عام 1940 عضرا الاسان العالم الاسان الكوكية الفرنسة . ربعتبر فرنان برول من أبرز المرزخين الفرنسين العاصرين ، وصاحب مدرسة في التاريخ ، انسم منهاجه بيسمة أبرز المرزخين الفرنسين العاصرين ، وصاحب مدرسة في التاريخ ، انسم منهاجه بيسمة المصور التي يتناولها ، فلا هي تقتصر على الملوك والمسالك ، والقادة والحروب، وأصحاب المورد التي يتناولها ، فلا هي تقتصر على الملوك والمسالك ، والقادة والحروب، وأصحاب بطرائ المجتمع المختلفة ، ووجهائهم اليومية ، وفحومهم الكبيرة الصغيرة . وكأغا أواد للموازخ أن يبدأ من البداية الحقيقية ، يكون تاريخ بشر بقدر ما يكون تاريخ ، ولد ودل . وهي يعتمد على العلم العالم على العلم العاريخ ، فيمتمد على وناريخ التقنية وتاريخ الطب خاصة ، ويضم الله التاريخ المتفية وتاريخ الطب .

وقد بدأ برودل حياته العلمية مؤمنا بضرورة الأخذ بالمؤضوعية في التاريخ ، وسعى وقد بدأ برودل حياته العلمية ، ولكم ما ليث أن أدرك أن الموضوعية تنتهى في علم التاريخ عند حد بعينه ، تبدأ عنده الثانية ، غالمزوخ لا يجمع معلومات وبيانات ، بعرضها كما يعرض علماء الرياضة أرقامهم ، بل هو يفسر ويشرح ويحكم ويقيم ، ومكذا يجد المؤرخ نقسه بين مجالين ، مجال الموضوعية أولا، ومجال الثانية بعد ذلك ، وعليه ألا يخلط سنها ، وأن يرفى كلا شنها خف.

بينه ، وأن يور من منهست الموشوعية ، بأن يطرح موضوحه للدرس خالصا ، دون أن يلتزم خارل أن يرودل أن يرودل أن يدخق الموشوعية ، بأن يطرح موضوحه للدرس خالصا ، دون أن يلتزم منذ ألبايا بنظرية يكون عليه التقيد بها ، وكان الرأي عنده أن مثل هذا السعي كفيل يتحقيق قدر أوفي من الموضعية ، جدير بأن يُسكُن من الحكم الصائب . ولكنه ما يترض عليه خطأ بعينه ، يلاح له واضحا ، ثم ملزما ، فلا يستطيع الفكال منه ، ويدلا من أن تأتي التنجية في نهاية الهجت والدرس ، تبدأ علاماتها في الظهور ثبنا نشستا ، وكانها تلميه ، وقد تبدت من قبل ، دور المؤجد لتخطيط البحث ، وقد بدأ برودل مؤرخة محتصا بناريخ الغرب خاصة ، وتشر في عام 1942 كتابه عن البحر المتوسط وعالمه في عمر طلك في يتوم عليه المهاة الانسان أولى تقوم عليه المهاة الانسانية في تطرها ، وتقوم عليه المهاة الانسانية في تطرها ، وتقوم عليه العلاقات

بين المجتمعات والمالك . كذلك اهتم فرنان برودك بالهوية الفرنسية او الشخصية الفرنسية أو الشخصية الفرنسية أو الطابع الفرنسا . الناس والأشياء " الذي يتحمس فيه لفرنسا . الناس والأشياء " الذي يتحمس فيه لفرنسا محساسا مشروعنا ، وإن اعتشر عند اعتشارا بالاغياء فهم شديد الحرص على تأكيد دور فرنسا الحضاري ، وهو يبحث في غير كلل أو ملل عن العلاقة بين هذا الدور والمؤثرات المختلفة بيخاصة المقال والمؤثرات بن من الممكن أن تقارن بين هذا الكتاب ، وهو موسوعي أيضا في نلائة مجلدات ، وكتابنا الذي يتناول فيه في القام الأول حضارة الغرب ، وحضارة العالم ، من حيث هي الإطار العار .

جدد فرنان برودل في البحث التاريخي في مجالات أخرى ، فجعله تكامليا ، واهتم بتحديد مدقق للبدايات الأولى ، مثل المكان ، والعدد ، وأعاد الحسايات ، وفسرها من منطلق النسبية : فلبس القليل والكثير في عرفنا الأن هما القليل والكثير في كل عصر من العصور الماشية . وهكذا تحدث عن لقمة العبش والسكن والملبس والنقل في البر وفي البحر . وكان هذا التاريخ الذي دعا البه هو ما يسمى بالتاريخ الصغير . ولقد حاول برودل في هذا كله أن يتبح للماشي أن يثل حياً أمام عيوننا ، فلجأ الى قصص الرحالة ، وتقاير البحارة ، وتعليقات التجار والصحفيين والأدباء وكثير من الأوراق التي كانت تستخدم في الشهر العقاري والأسواق ، وتقحص اللوحات والرسوم ، وقد برع في ذلك براعة كبيرة ما في ذلك شك .

ويتميز أسلوب فرنان برودل بسمات خاصة ، فهو بجمع بين الدقة الموضوعية ، والتنميق الغني، وهو بلقال بعبارة موجزة حينا ، غامضة أحيانا ، شديدة الغموض في أحيان لبست بالقليلة ، ويحمل له أن يستخدم كلمات وعبارات لها مدلولات رمزية ، أو تنضوي على استعارة أو كتابة ، ويأتيك بنصوص من عصور مختلفة ، ويا كان ذلك ويرجع إلى مراجع بلغات كتبرة أبرزها الألمائية والإيطالية والإنجليزية ، وريا كان ذلك التنوع ، بالإضافة الى موضوع الكتاب ، سببا في الوضع الخاص لشكلة الأسماء الأعلام ، التي تفرنسها اللغة الفرنسية ، وقد حرصت في الترجعة على رد أسماء الأعلام ، أشخاصا وأماكن إلى لغائها الأصلية ، قدر الإمكان ، وأن أجعلها وسطا بين أصلها ومتطلبات التطق الدين الخبري اخديث ، إلا أن تكون لها مقابلات منفق عليها .

وإذا كان فرنان برودل قد برع في صنع عالمه الفكري ، يناهجه ، ونظرياته ، فإنه برع على نحو أعظم في طرح موضوعات كثيرة هامة على مائدة البحث ، وحفز القاري ، المتأتي على نتيجها ونقدها ، وتعميشها ، وتدعيسها ، وتنويمها ، واستكمال ما يشطلب الاستكمال، ومعارضة ما يستحق المعارضة ، وقد سجلت في أننا ، الترجمة تعليقات كثيرة على نقاط عديدة أخشك فيها في الرأي مع برودل ، وخطر في في البعاية أن أضمها الترجمة ، ثم خضلت في النعاية أن أقدم الكتاب إلى القارى ، يغير شروح زمطيقات أضافية . إلا ما أدخلته في النص من توضيع واجب . ولو أني أطلقت لغلبي العنان. لاجتمع لي من تعليقاتي وشروحي كتاب أخر ، مراز للكتاب المترجم . وقد يتاح لى أن أن أشر شبئا من هذا يوما ما . قد لا أرتاح إلى بعض التعجيمات التي يلجأ البها يرودل . ولكن المعلل الموسوعي شاق . ولا يقوم به عادة إلا جمع من الباحثين . وقبل برودل التحدي. كما ذكر في مقدمته ، و يذل جهنا كبيرا ليجمع ماذة الكتاب ، بالقرأة ، والاتصال الشخصي ، واعتمد على مساعدين من المتخصصين من الفنين ، حتى قمكن يمودك الراسمة . ويناهجه الرصينة من القيام برحلاته البعيدة الكثيرة في المكان والزمان المنتقد الراسمة في الكتاب ، بالورد في يعرل في يوج العالم القديم ، وتاريخه الطويل باقتدار لا ربي فيه . والحق أن تلك المنتقد المنتود ولها الكتاب ، من القرن الخامس عشر الى القرن الخاص عشر، قرة العرب عميد خاضة .

يري عصد وسيلاكط القاري، أن كتاب قرنان يرودل ليس كتابا سهلا يطالعه الإنسان يغير إعداد وسيلاكط القاري، أن كتاب قرنان يرودل ليس كتابا سهلا يطالعه الإنسان يغير إعداد بل يحتاج على الأقل إلى الإحاطة بتاريخ العالم وجغرافيته ، ثم هو يوشك أن يكرن كتابا للمتخصصين ، وللقراء المحين للتعمق ، وأرجع اليم الميابعت أو تكرنا ومناهجنا ، فليست ومن منطقة تا : د فليست الترجمة وسيلة للنقل عن الآخرين فحسب ، بل هي في القام الأول وسيلة الالتقاء التقافي واقا يكرنا والتجديد ، يحفر على الخديد والتجديد .

دکتسور مصطفی ماهس القاهرة فی فبرابر ۱۹۹۲

عندما عهد الى لوسيان فيفر Lucien Febvre في عام ١٩٥٢ بتأليف هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب" أقدار العالم" Destins du Monde التي كان قد أنشأها لتود لم أي بقينا أتخيل أبعاد المغامرة اللانهائية التي أخذت على عاتقي القيام بها . كان الهدف الذي تصورته في البداية يتلخص أساسا في عرض الأعمال التي تناولت بالدراسة تاريخ أرروبا الاقتصادي في الفترة التي سبقت دخولها عصر الصناعة . وبدأت العمل على هذا الأساس . ولكنني كثيرا ما أحسب ، أثناه قيامي بالبحث والتمحيص ، بالحاجة إلى الرجوع إلى المصادر ، وأعترف ، أنني ظللت رغما عن ذلك أشعر بالحبرة وأنا أنظر عن كثب الِّي تلك الوقائع التي توصف بأنها اقتصادية في الفترة المعتدة من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر. راغا كنت أشعر بهذه الحيرة لأنني وجدت أن هذه الوقائع لم تكن تتفق اطلاقا ، أو لم تكن تتفق إلا على نحو سي، مع النظريات الكلاسبكية التقليدية المتداولة بين الاقتصاديين ، سواء منها نظرية فرنر زومبارت Werner Sombart (١٩.٢) المدعمة بكم هائل من الأدلة والبراهين أو نظرية بوزف كوليشر Joseph Kulischer ) أو نظر مات أولئك الاقتصاديين الذبن بعنبرون الاقتصاد واقعا متجانسا قائما بذاته ، ويرون أنه من المشروع أن بنتزع هذا الواقع من الإطارات التي تحمط به انتزاعا ، وأنه من الممكن قياسه كما هو في حد ذانه ، وترجمته إلى أرقام ، فليس هناك شي، يمكن إدراكه الا في صورة أرقام . ولا بد أن نلاحظ كذلك أن طرح موضوع غو أوروبا قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث ليس شينا بديهيا إذا أخذناه هكذا وحده ، وسلخناه عن العالم كما لوكان العالم غير موجود. إن طرح الموضوع على هذا النحو يشير الكثير من التساؤلات . والحق أن نمو أوروبا قبل عصرالصناعة بعني دخولها المتدرج في الأنماط العقلانية للسوق والمشروع والاستثمار الرأسمالي إلى أن يهل هلال الثورة الصناعية التي شطرت تاريخ البشر إلى شطرين .

ولبس من شك في أن الواقع القابل للملاحظة كان قبل القرن التاسع عشر أكثر تعقيدا وتشعبا بكثير منه بعد ذلك . الا انه من البديهي أن الإنسان بستطيع ، على الرغم من هذا التعقيد والتشعب ، أن يستمع في تلك الفترة مسار تطور بعينه أو مسارات لعدة تطورت قد تعارض فيما يبضا. والاتسان وهو يقوم بهذا التوع والاتسان وهو يقوم بهذا التوع ومن الدراسة والملاحظة يتبعن أن الاقتصاد فيساع على شكل واحد ، وإنما يتخذ الاقتصاد أشكالا متعددة ، ولكن الشكل الذي أثره الباحثون بالوصف هو اقتصاد السوق ، فقد وصغرا البات الإنتاج والتبادل مرتبطة بالأنشطة التى تتصل في الريف وفي دكاكين الحرفيين والورش والمحلات والبورصات والبتوك والأشواق المسبية والأسواق الماصة ، واستنادا إلى هذه الوقائع الواضحة ، الجلية ، بل " الشفافة " ، والى العمليات الني تحرك هذه الوقائع ، والتي من السهل الاحاطة بها ، تكرنت تراة علم الاقتصاد أو كما يتال في مجال اللغة واللغويات : بدأ الخطاب البناء لعلم الاقتصاد . ومعنى هذا أن علم الاقتصاد . ومعنى هذا أن علم الاقتصاد على ماعداد من المجالات

"ومن ناحية أخرى نلاحظ أن هناك بعض الشرائع الاجتماعية النشيطة (لا تعمل في الطابق السفلي للبناء ) وأغا تبرز وترتفع من قاق سطح الأسواق الواسع الفسيح : حيث تقرم بتزيية التبادل لصالحها ، وتحدث زعر - "نظام القائم ، وتخلق عن عمد تارة ، وروما عن غير عمد وتقديم واضح عارة أخرى ، أوضاعا شاؤة ، وحالات من الاضطراب والفوران ، وتتبع في انجاز صفقائها سبلا خاصة بالغاء الحصوصية. لنتصور هذه المنظم كدور علوي في البناء الذي تخيلاء منذ جين . في هذا الدور كان بعض التجرار الكبار في أستطيعون من أستردام في القرن الشامن عشر ، أو في چزة في القرن السادس عشر ، يستطيعون من بعيد أن يحدثوا زعزعة في قطاعات كاملة من الاقتصاد الأوروبي ، بل من الاقتصاد

العالمي ، فقد عرفت جماعات من الشطار المحظوظين سبيلها إلى مارسة نشاطها في دوائر وحسابات يجهلها عامة الناس . فعملية التحويل change مثلا عندما تكون مرتبطة بضرب التجارة البحيدة وعمليات الانتمان المعقدة تصبح فنا معقدا لا يعرف أسراره إلا يعنى أسراره إلا يعرف أمن أمن أمن المخطوطين على أكثر تقديم . هذا الدور العلوي أو هذه المنافذة ومنطقة المؤمنة ثانية تتخذ مكانها فوق منطقة المؤمنات الراضحة لاقتصاد السوق ، وهي تمثل على نحو ما الحد الأعلى لاقتصاد السوق ، وقتل من وجهة نظري . على نحو ما سترى . مجال الرأسالية الأثير ، فالرأسمالية لا يمكن أن تنصرها بغير هذه المطاقة التي تنهم فيها وتندو وتترعرع .

هذا الهيكل الشلائي ، أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مناطق ، ارتسم شيئا فينا أمام ناظري عندما أخذت العناصر ، التي تغتقت عنها الدراسة والملاحظة ، تترتب فوق مائدة البحث على نحو يوشك أن بكون تلقائها ، وأغلب الظن أن هذا التقسيم سيكن أكثر شيء في كتابنا يجادل فيه القراء ، وكيف لا يجادلون فيه وهو ينتهي إلى التبييز الراقب المنظرة الوضوح بين اقتصاد السوق والرأسالية ، بل إلى وضعهما على طرفي نقيض ؟ وأنا نفسي لم أقبل هذه الرؤية لا متسرعا ولا بغير تردد ، ولكنني التهتب إلى القرن الثامن عشر بلى القرن الثامن عشر بلى القرن الثامن عشر بلى القرن الثامن عشر بلى ذلك بكثير ، نظاما قهريا مثله كمشل كل نظام قهري (اجتماعيا كان او سياسيا أو نقائها ) قد خلق وفي اتجاهات معارضة وقوى مضادة ، منها ما يتجه الى أعلى ومنها ما يتجه السفل.

واغا تبتني على رأبي أنني أورك بشيء من السرعة والوضوح أن هذا التقسيم نفسه يتبح لي نهم هباكل المجتمعات الحالية وما يتصل فيها من ألبات. فاقتصاد السوق ليم من ألبات. فاقتصاد السوق السفة المبترة الاقتصاد السوق ، بعيدة عن السيطرة على الاقتصاد الحالي كله ، وهل هناك السمة المبترة الاقتصاد الساق ، بعيدة عن السيطرة على الاقتصاد الحالي كله ، وهل هناك من ينكر هذا ؟ فهناك اليوم ، كما كان هناك في الماضي عالم متفره ، تقيم فيه رأسمالية المختبة ، وقيم والمنالية تتسم دانما بأنها متمددة المنتسبات ، قريبة من شركات الهند والاحتكارات المختلفة الأحجام والقاسات ، سوا ، منها ما هو احتكار بالفعل ، تلك الاحتكارات التي كانت موجودة فيما من والتي تناظر من ناحية اللبة أحتكارات الإنسان الحق ألبي للإنسان الحق في أن يقول إن شركات أل فوجار تعوج الإنسان الحق في المناطقة الأحجام المناسبة وهي أمائية ومتمركزة في الموحدة المنتسبة والمرحدة الخلسية المناسبة عنه أوروبا كلها ، وكان لها تعلون في الهند وفي أمريكا الأسبانية في أن واحد ؟ ثم ألم تكن أفسال چاك كرد anady ما معودة ؟ ثم ألم تكن أعسال چاك كرد anady المقرن واحد؟ ثم ألم تكن أعسال چاك كرد anady واحد؟ ثم ألم تكن أعسال چاك كرد anady المقرن واحد؟ ثم ألم تكن أعسال چاك كرد anady المقرن واحد؟ ثم ألم تكن أعسال چاك كرد anady المعادة على القرن واحد؟ ثم ألم تكن عكن أعسال چاك كرد anady المعادة عالم المعادة على المقرن واحد؟ ثم ألم تكن عكن أعسال چاك كرد anady المعادة على المعادة على

السابق. أعني في القرن الخامس عشر، تتخذ أبعادا مناظرة ، حيث كانت تمتد من الأراضي الراطنة أو مولنده إلى بلاد المشرق ؟

ولكن ضروب التناظر تقند إلى آفاق أبعد من ذلك ، فقد حدث في أعقاب الكساد الاقتصادي . قبل عنه إنه حديث . والاقتصادي . قبل عنه إنه حديث . والاقتصاد خارج نظاق السوق : وهو نظام مقايضة ، لا يكاد يكون من الممكن تسميته هو الاقتصاد خارج نظام تبادل للخدمات تبادلا مباشراً بدون عبلة، أطلق عليه اسم "العمل على طريقة السوق السوداء" ، تدخل فيه أيضا أشكال كثيرة من الأعمال التي تنتج في البيرت ، وأعمال الهواة غير المحترفين . هذه الطائفة الكبيرة من الأنشطة التي تتم من تحت السيرق ، أو بعيدا على الأنشطة التي تتم من تحت السيرق ، أو بعيدا على الأنول ما يبن ٣ و ، ٤ كل من الناتج القومي ؟ وألا تغلق هذه النسية من الاحصائيات حتى في البلاد الصناعية ؟

وهكذا "أصبح" التقسيم الثلاثي يثابة تغطيط لهذا الكتاب الذي كنت منذ البداية 
قد صممت على أن أنشئه على هامش النظرية أي على هامش كل النظريات ، وأن أسير 
قد صممت على أن أنشئه على هامش النظرية أي على هامش كل النظريات ، وأن أسير 
من خلال الزمن ، ويحسب اللغة التي لم تخذلتي قط ، وأعني يها لغة أو مفهم المنة 
من خلال البرن ، ويحسب اللغة التي لم تخذلتي قط ، وأعني يها لغة أو مفهم المنة 
وصعته ما استطحت الى ذلك سبيلا ، نظرا لأن الدراسة التي عكفت عليها امتحدت ، يقدر 
ما أتبح لي ، الى العالم كله ، أو قامت على مستوى العالم . أيا كان الأمر فإن الملاحظة 
الملموسة ظلت تحتل المقام الأول ، وكان شغلي الشاعل من الباية إلى النهاية مو أن أري 
وأشاهد ، وأن أجعل الأخرين يرون ويشاهدون ، وأن أحتفظ للمشاهد بكنافتها وتعقيدها 
وتبايئها ، فتلك سبات المهانة نفسها ، ولو استطاع الإنسان أن يعس المشرط في الجسم 
الحي ، وأن يغضل الأفسام أو الأدوار الثلاثة يعشها عن البحض الأخر ( والرأي عندي أن 
علما موضوعيا ، وليس واضع كل الوضوح يشهد على أن التاريخ الأن . كما 
علما موضوعي .

والمجلدات الثلاثة التي يتكون منها الكتاب تحمل العناوين التالبة : ١) مقومات الحياة اليومية وبنياتها : الممكن والمستحيل

٢) التبادل و عملياته

٣) العالم والزمان

والمجلد النالث هو دراسة متتابعة زمنيا لأغاط الاقتصاد العالمي وأولوياته المتعاقبة. إنه باختصار تاريخ . أما المجلدان الأول والغاني فليسا في سهولة المجلد الثالث لأنهما ضحيا بالبساطة والسهولة إلى حد كبير من أجل البحث الساعي إلى التنميط أو إلى تحديد الأغاط . والمجلد الأول الذي ظهر في عام ١٩٦٧) يثل ما يمكن أن نصفه " بوضع العالم في الميزان " على حد تعبير ببير شونر Pierre Chauru من أجل التعرف على حدود الممكن في عالم ما قبل عصر الصناعة . من بين هذه الحدود نذكر المكان ، المكان الهائل الذي تحتلد " الحياة الماوية" . أما المجلد الثاني وهو: " التبادل وعملياته " فيقيم مواجهة بين الاقتصاد من حيث هو اقتصاد السوق والنشاط الذي قارسه الم أسمالية من موقعها العالى ، وكان من الضروري تمييز هاتين المنطقة باللتين تعتبران علوبتين بالقياس إلى منطقة المياة المادية دونهها ، منطقة الاقتصاد ، اقتصاد السوق ، والمنطقة العلوية التي تهيا من امتزاج رمن تعارض .

هل استطعت أن أقتع الجميع بوجهة نظري؟ يقيناً ، لا . ولكتني على الأفل وجدت أن هذه اللعبة الجدلية بأقسامها الشلائة قناز بجيزة لا تعادلها ميزة أخرى : إنها نفسح طريقا جديدا ينحم نوعا ما بالهدو ، يكن من تجاوز وتحاشي المساحات البالغة الحدة التي تشيرها كلمة الرأسمالية التي تتسم دائما بأنها متفجرة ، يضاف إلى هذا أن الجلد الثالث أقاد من الشروح والمناقشات التي سبقته في المجلدين الأول والثاني "إيس فيه ما يصدم أصداً

والخلاصة انني بدلا من أولف كتابا واحدا ، ألفت بالفعل ثلاثة كتب ، وقد دفعني تصميمين على أن أهنفي على الكتاب صبغة عالمية الى التصدي لمهام لم أكن ، باعتباري مؤرخ الغرب ، ميينا لها أو على الأقال أم أكن مهينا لها إلا على نحو سي ، ولكنني سنوات في المؤران المؤرخ المؤرخة ويمينا لها إلا على نحو سي ، ولكنني سنوات في المؤران ) أما البابان قلم أو، إلا من خلال استرج البسيف Serge Elisseef وأمروحه ودروسه البرازيل ) أما البابان قلم أو، إلا من خلال ميرج إلى إسبيف Serge Elisseef وأما الصين فالفضل فيما أعرف عبار إلى إبين بالاس Serge Elisseef وجال جرنيه المنطق أعلى المنطق فيما معاد وديني لوميار Daniel Thomer متعاونين . وأخذ دانبيل تورن Paniel Thomer بيدي لديه النية الطبية عالما مبتدنا في الهنديات . وكان بوافيني في الصباح الباكر حاملا معه في كرم بالغ وحماس لا بلين ، وهو رجل له القدرة على أن يجعل من كل إنسان تتوفر المؤركة المنطق المؤركة والماجهة على أن المنابقة على المنابقة على مطالعتها ، وإنني لأضع اسمه على رأس القائمة المؤركة المنابقة الكنب التي ينبغي على مطالعتها ، وإنني لأضع اسمه على رأس القائمة أن تكون كاملة لا تنفي إذرن لهم بالفضل ، وإنها لقائمة لا تنشين إذا والزملاء والزملاء الرائمة الدينة الدينة المؤركة الذي قدمه إلى ألبرتو Alberto ومرائسيلاغا والزملاء الرائمة المؤالد الدينة الدين المؤركة الدينة المؤركة الدينات أن تكون كاملة له أن تكون كاملة له أن تكون كاملة له أن السيلة المؤركة الدينة للنائس المؤركة الدينة المؤركة الدينة المؤركة المؤركة الدينة المؤركة المؤ

تيننني Michael Keul وكأني بالأبنا . بعينون أباهم ، ولا أنسي تعاون ميشيل كوسا . ولا أنسي تعاون ميشيل المحاسلة المحاسلة ولا العجوب التحويل المحاسلة وفي الوسول إلى المراجع بالمكتبات . وأما أني دوشين experience والمحاسلة المحاسلة وفي الوسول إلى المراجع بالمكتبات . وأما أني دوشين وصياغات وقند أن المحاسلة المحاسل

#### 11 مارس ۱۹۷۹

#### استهلال

هأنذا أقف على عتبة الكتاب الأول أو المجلد الأول ، وهو أكثر المجلدات الشلائة 
تعقيدا ، ولا برجع هذا التعقيد إلى أن كل باب من أبواب الكتاب لا يمكن أن يبدر في 
تعقيدا ، ولا برجع هذا التعقيد إلى أن كل باب من أبواب الكتاب لا يمكن أن يبدر في 
دد ذاته سهلا يسبرا على القاري ، ، وإنما برجع بالضرورة إلى تعدد الأهداف ، وصعوبة 
المتجلا ، الموضوعات غير المألوقة ، التي ينبغي ضمها جميعا في نطاق تاريخ عنرابط 
ممماسك ، والمنجع الصعب المواد تتجاوز حدود علم التاريخ - فهي مواد تتصل بالسكان ، 
وبالغذا ، ، والملبس ، والمسكن ، والتقنيات ، والنقود ، والمدن ، وهي بطبيعتها مواد 
متفرقة لا تتصل بعضها بالأجف الأخر ، ولاترد في ضروب السرد التاريخي التقليدي الأ

إننا نسعى إلى ضبها معا لكي تحدد مجال عمل الاقتصاد بصوره المختلفة في الحقية السابقة على عصر الدورة الصناعية ، ولكي نقهم هذا الاقتصاد بصوره المختلفة في الحقية وبكل أيماده ، ولكن ألبس هناك هد ، حد أعلى عنف عنده حياة الإنسان كلها ، وبحيط بها، سبيها بغط الحدود الإتلبي العريض ، زاد عرضه أو قل. حد أعلى يصعب دائما الرصوال الله المناسبة عيره و دواوزه إنه الحد الذي يتعد في كل عصر من العصور، حتى في عصرنا الحالي نقسه ، بين المكن والمستحيل ، بين ما يكن بلوغه ، ولا نقول بلوغه بغير الما يكن بلوغه ، ولا نقول بلوغه بغير الما يكن كافيا ، ولأن عقدهم كان ، على الما أقل أو أكثر تما ينبغي ( باللقياس إلى مواردهم ) ، ولأن عملهم لم يكن منتجا بديرجة كان يتغير الما لقيل المواردهم ) ، ولأن عملهم لم يكن منتجا بديرجة كان يتغير القين الخاص عشر وأن اللهن قالتس لم يقيدوا كل الإنادة من المكان الما عنه المحمد الما القين الشامن عشر وأن الدائم المي أسارده بطيفة ويليدة .

ولتركز أهدامنا على هذا البطء وهذا البلادة . كانت وسائل المواصلات البرية ، على سبيل المثال ، تضم منذ وقت مبكر العناصر التي كان يكن أن تؤدي إلى تحسينها ونظويرها والسبر بها قدما على طريق الكمال ، وقد حدثت بالغمل هنا وهناك زيادة في سرعات وسائل المواصلات ترجع إلى إنشاء الشوارع الحديثة ، وإلى تحسين العربات الناقلة لليضائع والسافرين ، وإلى ترتيب مراحل النقل بعربات الحيول التى سبت عربات البريد . وإنشاء المحطات التي تقف فيها العربات للراحة وتغيير الحيول ، ولكن هذا النظور بأوجهه المختلفة لم ينتشر وبصل إلى درجة التعميم الاحول عام ١٨٣٠ أي عشبة ثورة السكك المديدية ، في ذلك الوقت ، وفي ذلك الرقت نقط ، بدأت وسائل النفل البري تتضاعف وتنظم وتزواد سرعة وتصطيغ أبضا بصبغة ويوقراطية : كان ذلك الوقت هو الرقت الذي وصل فيه البشر إلى حدود الممكن . وليس هنا هو المجل الوجد الذي شهد هذا التأخر ، الشأخر عن بلوغ الممكن، والحق أن خط الممكن والمستحبل الطويل لن يشهد منعطفا وتجديدا وثورة إلا مع مطلع القرن الشاسع عشر، وحدوث الاتقلاب الشامل الذي طرالحال كله.

ونستخلص من ذلك وحدةً معينة تنتظم كتابنا ، أو خطأ هو بمثابة رحلة طويلة ني مدارج التبسيرات وسبل الراحة والعادات السهلة التي تغدقها علينا الحباة المعاصرة ، فكأننا نقوم في كتابنا برحلة تقودنا إلى كوكب آخر ، إلى دنيا أخرى. ومن المؤكد أننا نستطيع ، ونحن نقوم بهذه الرحلة ، أن نذهب إلى قرية فيرنبه Ferney التي عاش فيها قولتير في مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وأن نزور قولتبر Voltaire (١٦٩٤. ١٧٧٨) نفسه هناك ، ولا بأس بأن نسترسل في رحلة خيالية لن تكلفنا شيئا، فنتحدث معه حديثا طويلا دون أن نجد في الحديث أشياء غير مألوفة لنا تثبر دهشتنا . فأهل القرن الثامن عشر على مستوى الأفكار معاصرون لنا ، ما تزال روحهم ، ومشاعرهم قربية منا ، فلا نجد أنفسنا ، من هذه النواحي غرباء في القرن الثامن عشر . أما ، اذا خطر ببال قولتير أن يستضيفنا عنده بضعة أيام ، فسنجد غرابة أي غرابة في كل تفصيلات الحياة اليومية ، حتى في طريقة قولتير في العناية ببدنه ، سنجد مسافات هائلة تباعد بيننا: الإنارة بالليل ، التدفئة ، وسائل المواصلات ، أصناف الطعام ، الأمراض ، طرق العلاج ... ينبغي علينا أن نفصل أنفسنا فصلا نهائيا عن واقعنا هذا المحيط بنا ، لكي نقوم . كما ينبغي - بهذه الرحلة سابحين ضد تبار الزمن ، على عكس مسار القرون، ولكي نتبين مرة أخرى النظم والقواعد التي ظلت وقتا طويلا بالغ الطول تمسك العالم في نطاق استقرار ليس من اليسير تفسيره إذا تصورنا الطفرة الخارقة التي حدثت

وتحن عندما عكفنا على إعداد سجل للممكن، صادفنا مرارا وتكارارا ما أسبيته في القدمة " الحياة المادية". ولك أن الممكن لا يتحدد فقط من أعلى ، والما يتحدد أيضا من أسفل عن طريق " التصف الأخر" للإنتاج الذي يرفض الدخول دخولا كاملا في حركة التبادال ، وهذه الحياة المادية التي تتعمل في كل مكان ، والتي تغزر كل ركن . والتي تتسم بالكرار ، خدا الحياة المادية تمثل أماضا في قيضة الرزين ؛ فقد ظل الناس يبذرون القدع كما كانوا دائما يقعلون ، ويزرعون القرة كما كانوا يزرعونها من قبل، ويسبون حقل الأرز كما كانوا دائما يعلون . ويظرا بركبون البحر الأحمر كما كانوا دائما يركبون البحر الأحمر كما كانوا دائما يركبون البحر الأحمر كما كانوا دائما يركبونه ... كان الماضي حاصة و ديائرة التاريخ الساكنة البليدة ترتسم هائلة : تضم متيارة أوض الليدة أرفيه ألى ابن . ٨ و ٠٠ ٪ من سكان الكرة الأرضية ، الغالمية كالاقتصاد اللسوق . أين ينتهي بالضبط ، وأين يبدأ ، اقتصاد السوق الذي يتميز بالدها ، وسمع المراحة السوق ، أين ينتهي بالضبط ، وأين يبدأ ، اقتصاد السوق الذي يتميز بالدها ، وسعم المراحة المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق على الاقتصاد ألمي وتميز بالدها ، وبن تنافق المنافق الذي يتميز بالدها ، يتها من هذه النافق أو لذا للهنافق يقرم بحرر ونسب أو ذلك الذي يقرم بحرو منافق المنافق المنافق

ومن هنا فإننا نعرض سجلا مزدوجا بشمل ناحبتين ، الناحية الاقتصادية والناحبة المادية ، سجلا برسم صورة تطور استمر عددا من القرون ، ولقد كانت الحياة المادية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر امتدادا لمجتمع قديم واقتصاد قديم ، تحولا ببط. شديد لايكاد يمكن الاحساس به ، وأنشأ شيئا فشيئا من فوقهما . بجهود نالت من النجاح ومن الفشل ما عكننا أن نخب مجتمعا عالما تحملا بالضرورة أعباء. ولقد كان هناك دائمًا تعابيش بين العالى والمنخفض ، وكانت هناك تنويعات بلا نهاية بين حجم كل من العالى والمنخفض، أحدهما بالقياس إلى الآخر . والأدلة متوفرة بين أيدينا. ألم تكسب الحباة المادية في القرن السابع عشر في اوروبا نتيجة انكسار الاقتصاد ؟ والحياة المادية قد كسبت بقبنا تحت سمعنا وبصرنا تتبجة الانحسار الاقتصادي الذي بدأ في عامى ١٩٧٢-١٩٧٢ . وهكذا فإن الدور الأرضى والدور الأول للمبنى بتعايشان من ناحيني حد فاصل هو بطبيعته حد غبر حازم جازم، فقد يتقدم الدور الأول، ويتأخر الدور الأرضى. والبك قربتي ، خذها مثلاً، هذه القرية التي عرفتها حق المعرفة ، كانت في عام ١٩٢٩ أو حوله تعيش في القرن السابع عشر أو الثامن عشر . فلم يكن القتصاد السوق قبل القرن الثامن عشر القوة التي تمكنه من أن يقبض في يمينه، ويعجن على هواه كتلة الاقتصاد التحتى infra - économie الذي كان بحتمى في كثير من الأحيان ورا، البعد والعزلة . أما البوم ، فإذا ألفينا قطاعا كبيرا واسعا خارج السوق ، خمارج " الاقتصاد"، فاقا اتخذ هذا القطاع مكانه ، على الأرجع ، نتيجة الإقصائه عمدا إلى هذا الموتم المنفض ، لا تنيجة للإصال أو لخلل في حركة النبادل التي تنظمها الدولة أو المجتمع ، وإلىا كان الأمر فما يمكن أن تكون التنيجة في الحالتين ، من أكثر من ناصة . الاعتشادة .

والتعابش بين العالي والمنخفض يقرض على المؤرخ جدلية تفسيرية توضيحية . كيف تقهم المدن بدون الأرياف ، التقود بدون المقايضة ، البؤس المدقع بدون الترف المفرط ، خيز الأغنياء الأبيض بدون خيز الفقراء المخلوط ...؟

بقى أن نبرر اختياراً عمدتنا إليه : وليس هذا الاختيار الذي نعنيه أقل أو أكثر من اختيارنا إدخال الحياة اليومية في مجال التاريخ . هل كان هذا الاختيار مفيدا؟ ضروريا؟ إن مادة الحياة البومية تتكون من وقائع صغيرة لا بكاد الإنسان بلحظها ني الزمان والمكان. وأنت كلما ضبقت مكان الملاحظة ، زادت أمامك فرص النزول إلى صميم بنئة الحياة المادية : فالمألوف أن الدوائر الكبيرة تقابل التاريخ الكبير ، والتجارة البعيدة ، وشبكات الاقتصاد القومي أو الاقتصاد الحضري أي الاقتصاد على مستوى المدن. وإذا أنت ضيقت الزمان الذي تشمله الملاحظة إلى فترات صغيرة وجدت نفسك أمام شي، من اثنين: إما الحادثة الكبيرة وإما الواقعة المنوعة ؛ أما الحادثة الكبيرة فهي تربد أن تكون فريدة ، وتظن أنها كذلك ؛ وأما الواقعة من نوع الوقائع المنوعة فإنها أذ تتكرر تصبح في أثنا، تكررها شيئا عاما أو تصبح : بنُّبة . وهاهي ذي تغزو المجتمع على كل مستويات أدوار مبناه ، وتميز أساليب الحباة والتصرف والسلوك التي تستمر وتستمر دون حدود. وربما كفت بعض الحكايات الطريقة لكي برى الإنسان مالم يره من قبل ، أو لكي يضي، نور الإنذار على لوحة التشغيل ، كما يقولون ، فيتنبه الإنسان إلى واقعة كادت تغيب عن انتباهه ، أو ليتبين غطا من أغاط الحياة . فهناك رسم يظهر فيه الامبراطور النمساوي ماكسيميليان Maximilian يجلس إلى المائدة في عام لعله عام ١٥١٣ ، ونرى في الرسم يد الامبراطور منفسة في داخل طبق بلا شوكة أو سكينة او ملعقة . وبعد قرنين من الزمان حكت الأميرة الألمانية شارلوته اليزابت المعروفة بكنية la Palatine أي ابنة منطقة اليفالس. أن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ( حكم فرنسا من ١٦٤٣ الى ١٧١٥ ) عندما سمح لأولاده بأن يجلسوا معه إلى المائدة لأول مرة ، منعهم من أن يأكلوا بطريقة أخرى غير طريقته ، ومن أن يستخدموا الشوكة التي كان معلمهم المتحمس حماسا مفرطا قد علمهم أن يستخدموها . فمتى اذن ابتدعت أوروبا أداب المائدة ؟ وأنا عندما أنظر إلى ثوب ياباني من القرن الخامس عشر أراه شبيها بثوب من القرن الثامن عشر ، ومع ذلك فأحد الأسبان بحكي عن حديث جرى بينه وبين وجيه من وجها ، اليابان عبر له عن دهشته ، بل واستهجانه ، لما لاحظه من أن الأوروبيين الذي التقي بهم ، كانوا . في كل مرة يلسون ملابس مختلفة ، وما كان يفصل اللقاء عن اللقاء سرى بضعة أعرام. .
إن جنرن الموضة شيء أوروبي محض ، قهل الشغف بالموضة شيء تاقه لا نفغ فيحا أجيب على هذا السوال بالشغي . أم إننا عندما نتاجع الرقائع الصغيرة ، ومذكرات الرحالة ،
يتكرن أماضنا منها مجتمع له سعاته ، وتبيئ أن الطريقة التي كان الناس يتبعرنها في مختلف أورار بناء هذا المجتمع ، عندما باكاون ويلسون ويسكون ، لم تكن قط بخير معنى أو بغير جدوى . أصف إلى هذا أن هذه الوقائع المنوعة ، هذه اللقطات الحاطفة ،
معنى أو بغير جدوى . أصف إلى هذا أن هذه الوقائع المنوعة ، هذه اللقطات الحاطفة ،
على وجود ملامع عيزة ، ملامع تنافع رقبان لبست كلها سطحية . إن عملية نجميع على وجود ملامع عيزة ، علام تتكرين الصور مرة أخرى : لعبة مسلية ، لا أرى أنها بغير ومكذا سرت في عدة المجتمعات ؛ المحن والمستحيل ؛ المور الأوضى والمور الأول ؛
وحكذا سرت في عدة اتجاهات ؛ المحكن والمستحيل ؛ المور الأوضى والمور الأول !

#### أهمسة العسدد

الحياة المادية عبارة نعني بها طائفة من الناس وطائفة من الأشباء ، أو طائفة من الأشياء وطائفة من الناس. ودراسة الأشياء تعنى دراسة : الأطعمة والمساكن والملابس والترف والمعدات والأدوات والرسائيل النقدية وأشكاله القرى وأشكاله المدن وباختصار دراسة كل ما يستخدمه الإنسان. ولكن هذه الدراسة ليست هي الطريقة الوحيدة للاحاطة بأبعاد حياته البومية أو وجوده البومي . فمعرفة عدد الذين يقتسمون الثروات والأرض لها أيضا مغزاها . والعدد هو العلامة الظاهرية التي تميز ، من الوهلة الأولى، عالم اليوم عن عوالم ما قبل عام ١٨٠٠ ، وما العدد هنا إلا ذلك العدد الكبير الذي بلغه البشر حيث زادوا زيادة خارقة للمألوف في الفترة الأخيرة ، وتشير أرقام عام ١٩٧٩ إلى أن التزايد اتخذ صورة هائلة . وإذا نحن نظرنا إلى الفترة الزمنية التي يعالجها كتابنا هذا وهي القرون الأربعة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، وجدنا أن عدد سكان الكرة الأرضية قد زاد في أثنائها إلى الضعف؛ أما في زماننا الحاضر فإن عدد سكان الكرة الأرضية يتضاعف مرة كل ثلاثين أو أربعين سنة . والسبب واضح وهو : التقدم المادي. ولكن التقدم المادي الذي سبب زيادة أعداد البشر هو في الوقت نفسه نتيجة لهذه الزيادة. أبا كان الأمر فإن العدد عِثْل أمامنا ك" مؤشر " ممتاز : فهو يبين بالأرقام ميزانية النجاح والفشل ؛ وهو يرسم عفرده خطوط جغرافيا غييزية للكرة الأرضية ، تبن على أساس الأرقام العلاقات ذات الأهمية الحاسمة بين الكتل البشرية : هنا القارات القليلة السكان ، هناك المناطق ذات الكثافة السكانية المفرطة ، هنا الحضارات ، هناك الثقافات التي ما زالت بدائية ؛ وهكذا فإن العدد يعتبر مؤشرا ببين العلاقات ذات الأهمية الحاسمة بِنَ الكتل البشرية . والغريب أن هذه الجغرافيا التمييزية هي قرع الجغرافيا الذي يبدو أنه لم يتغير إلا قليلا على مر الزمن ، من الأمس إلى اليوم . أما الذي تغير تغيرا كاملا فهو إيقاع زيادة المبادة ، زيادة أعداد البسور مشهد هذا المهال في وقتنا الحاضر صعودا مستعرا ، قد بختلف في الشدة ، بحسب المجتمعات وأسكال الانتصاب ، ويكانا أعداد السكانا تشهد أحيانا أنوانا من التزايد ، وتشهد في أحيان أخرى أنوانا من التناقص ، وكأنا كانت تشهد أخركة المثقلية ، بعدا وجذرها هي رمز الحياة في ألماضي ، التناقص والشزايد بعقب أحدهما الأخر ، على نحو تبادلي ، وكانت موجات التناقص تصر اصرارا عنيا على القضاء المرء على صوحات الزايد ، وان لم تقص عليها نهائية وقياما على هذا ترى أن هذا الحقائل الواقعة المتصلمة بالبشر أنفسهم هي الحقائل الراقعة الأسلمية ، وأن لم تقص عليها الميانية ، وأن كل ما عداها يبدر تانويا أو ما برشك أن يكون ثانويا، ومن هنا الدينة في يكون بالديا، ومن هنا الدينة في يكون بالديا، ومن هنا الدينة والمؤلفا الذي يكون ثانويا، ومن هنا الدين و الخياء ،

وارسو في عام ١٧٩٥ . توزيع الحساء على الفقراء بالقرب من عمود الملك زيجيسموند الثالث .



## سكان العالم : أرقام من الخيال

مازلنا الى البوم نواجه مشكلة تتشل في أننا لا نعرف عدد سكان الكرة الأرضية إلا على وجه التقريب ، حيث تصل نسبة التقريب الى ١٠ ٪ . أما معلوماننا عن عدد سكان العالم في الماضي، فهي معلومات يعشورها قصور شديد . وتتضح لهداد هذه الشكلة إذا ذكرنا أن كل شيء يتصل يالحقائق الواقعة على المستوى المعلى أو على المستوى العالمي ، وبالتغيرات في أعداد البشر ، يرتبط بالعدد سواء على الدى القصير أم المن العدد .

## المدوالانحسار :

نظام الموجات الصاعدة الهابطة

. كان عدد السكان تارة يزيد وتارة ينقص في الحقبة الممتدة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر : وكان كل شيء يتغير نتيجة للزيادة والنقصان . فإذا زاد عدد البيشر ، زاد الانتاج ، وزادت الميادلات ؛ وتقدمت الزراعة في الأرض البور والغابات والمستنفعات والأرض الجبلية الوعرة ؛ وحدث تقدم في الصناعات البدوية ؛ وكبرت القري، أكثر من المدن نفسها في كثير من الأحيان ؛ وزادت أعداد البشر الذين يتنقلون من مكان إلى مكان؛ وزادت ردود الفعل الإيجابية حيال الضغط الناجم عن زيادة السكان ، ذلك الضغط الذي يمكن تشبيهه بإنذار وحض على مواجهة المشكلة . ومن المؤكد أن زبادة السكان كان يواكبها أيضا فيض من الحروب والصراعات والقرصنة والسلب والنهب وقطع الطرق؛ فتكم الجبوش أو العصابات المسلحة؛ وتصنع المجتمعات على نحو يفوق المألوف مزيدا من الأغنياء الجدد و أصحاب الامتيازات ؛ وتزدهر الدول ازدهارا يحمل البلاء كما بحمل الشفاء ؛ ويسهل الوصول إلى حد المكن أوإلى منتهى ما يستطيع الإنسان تحقيقه، سهرلة تفوق المألوف في الأوقات العادية . هذه هي العلامات المألوفة التي تعقب زبادة السكان . الا أننا لا يتبغى لنا أن غندح الزيادات السكانية امتداحا غير مشروط . فلقد كانت أحيانا مجلبة للخير ، وكانت في أحيان أخرى مجلبة للشر. فالشعب الذي تتزايد أعداده برى علاقاته بالمكان الذي يشغله تنبدل وتتعدل تعدلا برتهن بالشروات المتاحة له ؛ وهو في هذا يسلك طريقا يعبر في أثنائه " نقطا حرجة " (١) ، تهز كل واحدة منها بنبته كلها هزا. والخلاصة أن اللعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة بسبطة ، ولم تسر في خط واحد واضع : ولكن الزيادة المفرطة والمتزايدة في أعداد البشر تنتهي . في كثير من الأحيان ، أو لنقل إنها كانت فيما مضى تنتهى دائما بتجاوز ما أتبح للمحتمعات من امكانات غذائمة ؛ وهذه الحقيقة ، التي كانت عادية قبل القرن الثامن عشر ، لا تزال معروقة اليوم في بعض البلدان التخلفة ، هناك حد معين للحياة الأفضل يناكد لنا أنه حد لا يجوز تجارزه والنزول عن مستواه ، قالزيادات السكالية عندما تشتد حدثها تؤدي إلى تدهور مستويات المهيئة ، وإلى زيادة مؤزة في أعداد الذين بمائون من سره التغلية والبؤت والمشرويين من ديارهم ، وتأتي الأوينة والمجاعات أو لا المحاعات أو لا نم الأوينة معها وفي أعقابها ، فتقيم التوازن بين الأفواد المطلوب إطعامها ومواد التموين الصحية ، بين الأيدي العاملة والعمل : هكذا يتم تصحيح الأوضاع على نحو نظيم بنام النظاعة ، ركان هذا التصحيح سمة واضحة بميزة للقرون في العهد القديم الذي المياد القديم الذي يقيم الموسود المعال الموسود المعال الدورة المرتسية .

سهي يدم. و راقط الله البنا أن تقدم معن البيانات المتصلة بتاريخ الغرب ، فإنني أشير الى انه حدث تزايط البنا أن تقدم معن البيانات المتصلة بتاريخ الغرب ، ١٣٥٠ ، وتزايد ثان من عام (١٤٥٠ الله عام ، ١٨٥٠ الستمر حتى البيرم بغير اندكان الدينا ثلاث فترات كييزه أن الابادة السكانية ، أو ما يكن أن نسمية التوسع البيولوجي ، وهي فقرات كينة أن نعقد بينها المقارنة ، أن الزيادتان نسمية التوسط قبل المقارنة المنافزية ، أن الزيادتان سكانيان شبيهان بالجنز الذي يلي الله ، كان أولهها بالغ الفظاعة من عام ١٩٥٠ الى عام الاحكاد ، وكان تأتيها من ١٩٥٠ الى عام الاحكاد الله عام ١٩٥٠ الى عام الاحكاد في المنافذي من عدد السكان في البيديان المنافذة تزوي إلى حالات من تعوم مستوى المبيئة ، ولم تعد ، غين المظاف

ركل انتسار مكاني ، أو ما شبهناه بالجنر ، يحل طائفة من الشكلات ، ويقضى على مجموعة من التحرزات ، ويقضى على مجموعة من التحرزات ، ويتعضى على مجموعة من التحرزات ، وعنح الذين يبقون على قيد الحياة ميزات : إنه دوا ، قاس ، ولكنه دوا ، قاس ، فتنص التحرز الذي تتلك بالمناس في المنتفر ويعد الأولية الأخرى التي تبعته وزادت من أثاره الفتاكة ، تركزت الأراضي في أيدي عدد قليل من البشر ، كانوا هم الذين يقوا على قيد الحياة انتقال اللهم بطريق الدورية ، وكانت التنبيجة أن الناس لم يزرعا إلا الأراضي الجيدة التقل المنتفرة التي كان من يقوا على قيد الحياة ، ولائف الأجرز المنتفرة التي كان من يقوا على قيد الحياة ، ولائف يد المناة لايدرون على الدورية ، ولائف مستوى المجيشة ، وارتفعت منطقة الايدرون عليها ، وهكذا يدا في منطقة الايدرون عليها ، وهكذا يدا في كان قيد الخياة والمنتفرة القبيلة تحت جاح منتبخا ، مو الدين يدا للمناقبة المنافق الريفية للناطق الريفية المنافق البيرة المنافق الريفية المدورة البارونة الميانية المنافق المناشورة المنا

مرة أخرى ، واستعادوا ما كانت الحيوانات البرية والنباتات البرية قد انتزعته منهم، وأقبلوا على المقول ينقونها من الحجر ، ويقتلعون جذور الشجر والشجيرات المجتبة ، وحققوا من النقدم ما أنقل كواهلهم ، وروهم إلى ما كانوا يعانونه من يؤسى ، ثم يدأت فترة منذ عام ، ۱۵۰ أ و ۱۵۵ في فرنسا وفي أسبانيا وإبطاليا أيضا ، ورعا في أوروبا قاطبة ، زادت فيها أعداد البشر زيادة مفرطة (٣) فعاد التاريخ الرئيب يكرر ايقاعه القديم ، ومكنا فإن الإبسان لا ريقلب ساعته الرملية كما يقولون ليدور الزمان دررته القديم ، ومكنا فإن الإبسان لا ينعم بالسعادة إلا لفترات قصار، ولا يدور قله الا بعد فوات الأوان .

وإذا نحن نظرنا إلى خارج أوروبا وجدنا هذه التقلبات التي كانت تستمر أزمانا طيلة 
تمدت تقريبا في نفس أوقات حدوثها في أوروبا ، ويبدو أن الصين والهند شهدتا زيادة 
كانته وانحسارا مكانبا بغض إيقاع أوروبا ، كما لو كانت الانسانية كلها فد خضعت 
لكانته وانحسارا مكانبا بغض إيقاع أوروبا ، كما لو كانت الانسانية كلها فد خضعت 
للمقيقة الثانوية من أهمية ، لقد كان هذا هو الرأي الذي ذهب اليه ، وقسك به عالم 
الاقتصاد والسكان إرنست قاجيبان (Semst Wagemann ، والحق أن النزامن علمي 
مسترى العالم واضح جلي في القرن الثامن عشر ، وهو أكثر من محتمل في القرن 
السادس عشر ، ومن المكن اقتراض انه كان قائما في القرن الثالث عشر ، وأنه كان يقدم 
فرنسا أيام جلس لللك القديس لويس على عرضها ، ويصل إلى الصين البعيدة أيام بطرة 
تبسيطها أيضا، ويؤدي مفهوم التزامن إلى وضع المشكلات على مسترى آخر ، وإلى 
تبسيطها أيضا، والرأي عند فاجيمان أن النحو السكاني يرجع إلى أسياب تختلف كل 
الاختلاك عن نلك التي يطيلها التقم الاتصادي والقني والطبي (1).

## قليل من الأرقام

ليس هناكِ من يعرف مجموع سكان العالم في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، ولم يكن في مقدور علماء الاحصاء أن يتنفوا على وقم انطلاقا من الأرقام التباينة ، القبلية ، الهشته، التي يقدمها المؤرخون ، وإذا كانت نقط الارتكاز موضع شك ، قرعا اعتقدنا من الوحلة الأولى أنه من شهر الممكن أن نيني عليها شيئا ، ولكتنا ترى أن الأمر جدير بأن تجاول ما وحنا الجهد .

الأرقام المتاحة لنا تليلة وتُفتقر إلى اليقون: وهي أرقام عن أوروبا وحدها ، ثم ظهرت دراسات جيدة قدمت أرقاما عن الصين . هذه الأرقام عبارة عن تعدادات وتقديرات تكاد تكون مقبولة ، وإذا كانت هذه الأرقام تمثل أرضا لا تتسم بصلابة تصحد لكل اختيار ، فليس هناك خطر حقيقي في المغامرة والسير في دروبها .

ولكن ماذا نعمل لنحصل على أرقام عن يقية العالم ؟ ليس لدينا أرقام ، أو يكاد ألا يكون لدينا شي، عن الهندر، التي كانت بصفة عامة قليلة الاهتمام بتاريخها، وكانت كِذلك قليلة الاهتمام بالأرقام التي كان يكن أن تلقى الضر، على هذا التاريخ . ليس لدينا شيء من أرقام عن أسبا اذا استثنينا الصين واستبعدنا البابان . لبس لدينا ببانات عن الجن المحيطية التي لم تم يها الرحلات الأوروبية إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان مرورا عابرا: فقد مر تاسمان Tasman بنيوزيلنده في مايو من عام ١٦٤٢؛ ويجزيرة تاسمانيا . التي سماها باسمه . في ديسمبر من العام نفسه ؛ ومركوك Cook باستراليا بعد قرن من الزمان في عمام ١٧٦٩ ثم في عمام ١٧٨٣؛ ومر بوجنڤبل Bougainville بجزيرة تاهيتي ، جزيرة الأحلام ، في ابريل من عام ١٧٦٨ درن أن بكتشفها . وهنا نتساءل ، هل هناك حاجة للشك في وجود هذه التجمعات البشرية المبعثرة ؟ وعلماء الاحصاء يسجلون على لوحاتهم مليونين من البشر في كل الجزر المحيطية ، لا أكثر ، بغض النظر عن الفترة الزمنية المقصودة . كذلك بالنسبة لأفريقها السوداء إلى الجنوب من الصحراء ليس لدينا أرقام مؤكدة ، باستثناء بعض الأرقام المتباينة عن تجارة العبيد السواله ابتداء من القرن السادس عشر ، وهي أرقام حتى إذا كانت سليمة ، فلن نستطيع أن نستنتج منها كل ما ينبغي استنتاجه ، وأخيرا لبس لدينا أرقام يقينية عن أمريكا ، أو لدينا رقمان حسبا بطريقتين متناقضتين .

لبس هناك من سبيل لمعرفة أعداد السكان في رأي أنجيل روزينبلات Angel الا باتباع المتهج النكرصي: أي الانطلاق من الأرقام الحالية والرجوع منها حسابيا إلى الوراء، ويصل بنا هذا المتهج بالنسبة الأمريكا في مجموعها غداة غزوها إلى رقم شديد الانخفاض هو: ١٠٠ الى ١٥ مليون نسمة، ويتخفض هذا الرقم الهزيل نفسه



طاعرن فلسطين ، بريشة نيفولا برسان Nicolas Poussin من كبار رسامي القرن السادس عشر . كانت الأوينة والمجاعات تحدث حتى وقت قريب خسائر فادمة وكانت تنسبب في تعطيل النمو السكاني واصابته يتكسات وتحريل المد السكاني الى انحسار.

حتى يصل الى ٨ ملايين في القرن السابع عشر ، ولن بيداً عدد السكان في القرايد مرة أخرى ، وبيطه ، إلا مع إشراقة القرن الشامن عشر . الا أن جماعة من علماء الشاريخ الأمريكيين (٦) من جامعة باركلي (Borkl عم بورا Boral وسيميسون Simpson ركوك (Cook ). يسعونهم على سبيل الاختصار "مدرسة باركلي". قاموا بسلسلة من العمليات الحسابية وما يسمي بالتوليد في الرياضيات انطلاقا من أرقام جزئية من ذلك العمليات الحسابية والرياضية بالتوليد في الرياضيات انطلاقا من أرقام ١٩٥٩ (وهو العمليات الحسابية والرياضية بالغذة الشخامة ١٩٠١ مليون نسمة في عام ١٩٥٩ (وهو التغيير الذي اقترصه هؤلاء المؤرخون في عام ١٩٥٨ أثم أضافوا بعض الاضافات فيما يعد إلى الملف، وتناولوا بعض أرقامه القفية بالتنقيم، فوصل تقديرهم في عام ١٩٠٠ والى رقم خرائى هو ٢٥ مليون نسمة للمكسبك وحدما ونشير تقديراتهم إلى أن عدد على عام ١٩٥٠ ورسماله في عام ١٩٥٠ ورسماله من عام ١٩٠٠ ورسماله

هذه الأرقام الخرافية تحملنا على استنتاج أن عدد السكان الكلي لأمربكا في عام ١٥٠٠ كان بين ٨٠ و١٠٠ مليون نسمة . وهذا رقم ليس من المكن أن يصدقه الانسان وهو مغمض العينين ، على الرغم من شهادة طائفة من علماء الآثار ومن كاتس أخبار . P. Bartholomé de Las Casas الأب بارتولومي دي لاس كازاس أما الشيء البقيني الذي لا يداخله الشك فهو أن أمريكا أصببت بانهيار ببولوجي هائل، أي بانهيار هائل في عدد السكان، ربما لم يصل إلى حد الهبوط من ١٠ إلى ١، ولكنه كان بكل تأكيد انهيارا هائلا ، لا يقاس ولا يقارن بما أحدثه الطاعون الأسود وما صاحبه من كوارث في أوروبا في القرن الرابع عشر المنكود . ونقع مستولية هذا الانهيار السكاني البليغ على فظائع الحرب التي لم تعرف الرحمة ، وعلى تحميل المستعمرين اهل البلاد بأعمال فوق طاقة البشر ، هلكوا تحت وطأتها الرهبية . ونحن نرى الهنود الحم في أواخر القرن الخامس عشر في حالة سكانية هشة ، لا يجدون السبيل إلى النمو السكاني، لأسباب منها بصفة خاصة أنهم لم يكونوا يعرفون لبنا حيوانيا بديلا يستخدمونه بدلا من لبن الأم . فكانت الأم تضطر إلى ارضاع طفلها حتى ثلاث وأربع سنوات ، مما كان يؤدى الى وقف خصوبتها الأنشوية وقدرتها على الحمل والإنجاب في أثنا، فترة الرضاعة الطويلة هذه، وكان يؤدي بالتالي إلى ضعف كل فرصة تعويض سكاني فعال (٧). ثم هذه هي الكتلة البشرية من الهنود الحمر، التي كانت أصلا غير مستقرة من ناحبة التوازن السكاني، تفاجأ بسلسلة من الهجمات الميكروبية الرهيبة، شبيهة بالهجمات الفتاكة المروعة التي نجمت عن وجود البيض في منطقة المحيط الهادي ، في القرن الثامن عشر ، وفي القرن التاسع عشر أيضا ويصفة خاصة .



أ. في الكسيك : الانسان يترك مكانه لقطعان الماشية .
 ( نقلا عن ب . شوتر

P. Chaunu, L'Amerique latine in : Histoire univeselle, 3, Encyclopédic de la Pléiade .

كانت الأمراض . وتعتي القبروسات والبكتريات والطفيليات المستوردة من أمروبا أو أفريقا . أو كلم مرعة في الانتشار من الحيوانات والتباغات التي جاح من الساحل المقابل للمحيط الأطلسي والبشر الذين قدموا من هناك أيضا . ولم يكن الهنرد الحمر ثد تكيفوا للمحيط الأطلسي والبشر التن أغاصة بهم، فلم يستطيحوا مجابهة الأخطار الجديدة ، ووقفوا لام مسببات الأمراض الخاصة بعن الأوروبيرن أرض العالم الجديد عن يدأ الجدري ينشخ في سان دوصينجو منذ عام ١٩٥٣ م منذ عام ١٩٥٩ له في المكسيك المحاصرة حتى كيل من ودوسينجو منذ عام ١٩٥٩ وفي يبرر حول عام ١٩٥٠ ميث سبن الجدري كندا في عام ١٩٥٠ (م). والمن عام ١٩٥٣ (م). والمن عام ١٩٥٠ (م) والمن كن عام نام ١٩٥٠ (م) والمن كان الأوروبيون قد نالوا نصف مناعة حيال هذا المرض، أما السكان الأصليون في أمريكا فقد تحرض الخسائر فادحة . كذلك فعلت الحصية ، والانقلازي والمهنزيا ، والمؤام ، والظاعون (وصلت أول جرذان الى أمريكا بين عام والانكام الحديث المعابدة .



صورة مثالية لفزر أمريكا : أهالي فلوريدا يستقبلون في عام ۱۹۹۴ الكتشف الفرنسي . دي لوندونيير Théodore de Bry . رسم بالحفر للرسام تيودور دي بري Théodore de Bry من لومة بريشة لوموان دي مورج J. Lemoyne de Morgues .

عنها) والتيقود ، وذا القبل ، هذه الأمراض التي حملها الى هناك البيض أو السود ، اكتبت هناك كلها عنفا جديدا . وقد يكون هناك بين الباحثين شاى من الزود والحمرة حول تحديد كنه بعض الأمراض ، ولكن ليسر بينهم من يشك أدنى شاى في عنف الغور الميكوري الذي تعرض له الأهالي في أمريكا : فقد انهاز عدد السكان الأمريكيين تحت وطأة الأربقة اللوجية الضخفة . وهي الجدري في عام ١٩٥١ و "طاعون غير صحده السفات (لعلم تبغيري أو انقلزتوا أهلي في عام ١٩٥١ ثم ظهر مرة ثالية ورجية من عام ١٩٧١ . ١٩٥١ اللي عام ١٩٧٧ ، ويقال إن أهلك نحو مليونين (١) وتسبيت الاربنة غي باءاذ كل حكان بعض جزر الأشعال ، وليس من الشطر على الباحث المدق أن حفيل عن النظر أصل أفريقي . أيا كان الأمر فإن الحمى الصفراء ظهرت متأخرة في كوبا حول عام ١٦٤٨. وفي البرازيل في عام ١٦٨٥ ؛ وانتشرت من هناك في المنطقة الاستوانية من العالم الجديد : وانتشرت في القرن التاسع عشر من بوبنوس أيريس حتى ساحل أمربكا الشمالية إبل وصلت الى مواني أوروبا المطلة على البحر المتوسط (١٠). وليسر من الممكن أن يتحدث الإنسان عن ريو دي چانيرو في القرن التاسع عشر دون أن بذكر هذه الحملة الفتاكة التي زحفت بها الحمى الصفراء على المدينة ، ويصح أن نضيف معلومة جزنية : وهي أن الأوينة الهائلة كانت حتى ذلك الحين تفتك فتكا ذريعا بالسكان الأصليان، أما في هذه المرة فقد كان البيض، الوافدون الجدد، هم الضحايا المفضلون لمرض الخذ صفة وبالية. وحدث في ميناء يروتو ببلو حول عام ١٧٨٠ أن وقعت أطقم السفن ضحية للمرض فاضطرت السفن إلى قضاء الشتاء في الميناء (١١). هكذا عاني العالم الجديد من الأوينة القطيعة . وسترى أن هذه الأويئة ستعود الى الظهور عندما بضع . الانسان الأوروبي قدميه على جزر المحيط الهادي ، وهي عالم مختلف من الناحية البيولوجية ، عالم بتسم بأنه كان منعزلا. فهذه هي الملاويا مثلا تصل متأخرة إلى اندرسية وإلى الجزر المحيطية ، وتنقض على باتاقبا - فتفك بأهلها في عام ١٧٣٢ (١٢). وهكذا فسن الممكن النوفيق بئن حسابات أنجل روزنبلات وحسابات مزرخي باركلي، بين حذر الأول ورومانتيكية الأخربن: من الممكن أن تكون الأرقام التي بذكرها كل طرف من الطرفين حقيقية أو معقولة ، إذا ما انطلقنا في الحساب من فترة ما قبل الغزو أو من فترة ما بعد الغزو . ولنغض النظر عن آراء فويتنسكي Woylinski وإمبري

إلى الحمى الصفراء كمرض متوطن في أمريكا الاستوائية، فمن المحتمل أن تكون من

على كريستوف كولومبوس " (١٣). وهذا وأي من حقنااليوم أن نشك قيه .

#### كيف تحسيب؟

يبين مثال أمريكا كيف تستطيع باتباع مناهج بسيطة ( بل بسيطة بساطة مقرطة ) أن تنطلق من بعض الأرقاء الصلية " تسبيا " السخشف وتتخيل الأرقام الأخرى. وإن كانت هذه الدروب الضعيفة التي تسلكها في هذه الحليانات تسبيب بحق القلق للمؤرخ الذي اعتاد ألا يرضى إلا يا يقرم عليه «البرهان» يوثيقة لا يرقى اليها الشال ، على شكس عالم الإحصاء الذي لا يمرف هذا القلق والخرف والربية ، فهذا هر يول لالادار A Paul عالم الإحساء ، الاجتماع يكتب بكلمات بخالطها المزاح : " من الممكن أن بلومنا

Embree ، وكان إمبري في وتت مضى يؤكد " أنه لم يكن هناك في يوم من الأيام أكثر من ١٠ مليون نسمة في المنطقة بين ألاسكا وكاب هورن في أي عصر من العصور السابقة الناس لأننا لا تشغل أنفسنا بالأرقام الصغيرة ولا نعمل في محل بقالة بيبع بالقطاعي: وترد عليهم قاتلين إننا لا نعلق أهمية على التفصيلات: ولا نهتم الا بالخطوط العريضة ( 12) . الخطوط العريضة، الحد الأخصى، الحد الأدنى المحتمل، النهاية الكبرى أو

في وسط هذا الجدل الذي بتُهم كل طرف فيه بأنه على باطل، ويؤكد كل طرف أنه على حق ، هيا بنا نقف الى جانب أولئك الذبن يؤمنون بالحساب ، والذبن هم في مسعاهم هذا يفترضون دائما أن هناك بين شعوب الأرض المختلفة علاقات نسب وتناسب تتسم إما بالثبات أو بأنها لا تتغير الا بيط ، شديد . كان هذا هو الرأى الذي ذهب اليه موريس هالبقاكس Maurice Halbwachs . ويعنى هذا بعبارة أخرى أن مجموع سكان الأرض تنتظمهم " بنيات " لا تتغير في أكثرالأحيان إلا قليلا : وأن العلاقات أوالتناسبات العددية بين المجموعات البشرية ثابتة على نحو عام . ومدرسة باركلي تستنتج ، بنا ، على هذا ، رقماً كلياً للسكان على مستوى أمريكا كلها انطلاقا من رقم جزئي هو رقم السكان في المكسيك . واتباعا للمنهاج نفسه قام كارل لاميريشت Karl Lamprecht ، ومن بعده كارل يوليوس بيلوخ Karl Julius Beloch باستنتاج عدد سكان ألمانيا القديمة كلها انطلاقا من رقم تقريبي معروف عن سكان مدينة ترير Trier الألمانية ( اسمها بالفرنسية Trèves ) يرجع إلى عام ٨٠٠ تقريبا (١٦). ولكن المشكلة تبقى دائما هي هي : الاعتماد على تناسبات محتملة ، والانطلاق من أرقام معروفة للوصول إلى أرقام علمي مستوى أعلى ، معقولة ، يمكنها أن ترسم خطوطا عريضة . وهذه الخطوط العريضة ليست بغير قيمة ، بشرط أن نتعامل بها على أساس أنها خطوط عريضة لا أكثر ولا أقل. والأفضل بطبيعة الحال أن تكون لدينا أرفام حقيقية ، ولكننا لا نحتكم عليها.

## الصين تساوي أوروبا

أطاطت الشكوك. فيما يتعلق بأوروبا . يمناهج وحسابات وأرقام كارل بولبوس ببلرخ Paul بما إلى ( ۱۹۲۹ ) ، الرائد العظيم لعلم السكان التاريخي ، ويارل مومبرت ( ۱۹۲۸ ) مثل المسلم ورسل Marcel . ل. والطبعة الأخيرة من كتاب مارسل رابنهارت المواجد بستعبر المنافات الأخر أما أنا فقد اخترت ، أو على الأصح " تخيلت " ، الخدرد العلبا . ختى يكون لي أن أمد أوروبا في كل مرة حتى أصل بها إلى الأورال ، شخلا فيها هكذا وأوروبا الشرية البورية " . أما الأرقام التي يقترحها الباحثون لتب جزيرة البلغان ، ويرسكونها . والبلاد الاسكندانية . فأرقام شهيدة الجزاة ، لا ككاد نبدو أكثر يعرفونها من الأرقام التي يقترحها الباحثون لتبه جزيرة البلغان ، ويرسكونها . والبلاد الاسكندانية . فأرقام شهيدة الجزاة ، لا ككاد نبدو أكثر معمولية من الأرقام التي يقترحها الباحثون للبطية أو أفريقها . ولقد رأيت مد حدود أوروبا إلى الأورال ضروريا : لأنه يعطي أوروبا . التي اخترناها كوحدً للقياس . نفى الأبعاد المكانية بغض النظر عن العصر الذي تتناوله : ثم إن هذا المد الى الأورال بقيم توازنا أفضل بين أوروبا والصين في كفني الميزان، فتنسع أوروبا التي تضمها في كفة ، لتقابل الصين التي نضعها في الكفة الأخرى ، اعتمادا على أرفام تبين التساوي أتبحت لنا منذ القرن التاسع عشر ، فقد أصبحت لدينا منذ أهل تجم هذا الغرن أرفار تنسير اما بالنفن أو على الأقل بالمغربة .

أما الأرقام الخاصة بالصين فهي أرقام حسبت على أساس تعدادات حكومية ، ولكن هذا الأساس لا يضفى عليها قيمة لا يرقى إليها الشك ، بل على العكس ، فهي أرقام

مستقاة من قطاع الضرائب ، وهي لهذا السبب مشكوك في صحتها ، لأننا عندما نقول الضرائب نفكر في بيانات قائمة على الغش أو على الوهم أو عليهما معا . وهكذا فان بوشر A. P. Usher على حق عندما يحكم عليه بأنها في مجموعها أرقام أقل من الحقيقة بكثير ، ولهذا فهو يعمد إلى رفعها ، وتنضوى عمليات رفع الأرقام بهذه الصورة ، على ما يثير الشك وما يجعلنا لا تنظمنن تماما البها. ولكن أخر مؤرخ(١٩) غامر بالنزول إلى هذا الميدان الملي، بالأرقام غير الوافية بالغرض ، سلك نفس السبيل ورفع الأرقام التي وجد أنها دون الحقيقة ... ثم اننا إذا وضعنا هذه الأرقام الأصلية غير المعدلة بعضها بجانب البعض الآخر، ونظرنا إليها بعين المقارنة ، تبينًا أنها تؤدي بنا إلى استنتاجات مستحيلة استحالة صارخة ، وتوحى الينا بأن موجات الزبادة السكانية وموجات الانحسار السكاني كانت هائلة خارقة عن المألوف ، حتى بالنسبة إلى الكتلة البشرية الصينية نفسها . ورعا كانت هذه الأرقام عا تضمنته من مبالغة تعبر في كثير من الأحيان عن " النظام والسلطة في الامبراطورية لا عن مجرد عدد السكان ." فالرقم الدال على العدد الكلى لسكان الصين في عام ١٦٧٠ بقل عن رقم العام السابق بمقدار سبعة ملابين نسمة ، ويرجع السبب في ذلك الى تمرد واسع قام به الإقطاعيون ، هو تمرد ثو . سان . كرى Wou San-Kouei ، ولا يشير رقم السبعة ملايين الناقصين إلى أنهم ماتوا ، ولكنه يشير الى أنهم شقوا عصا الطاعة على السلطة المركزية . وإذا حدث أن خضعوا مرة أخرى للسلطة المركزية ، فسيدخلون في التعداد ، وسبقفز العدد الكلى للسكان قفزات هائلة بالملابين إلى أعلى ، بقدر عودة المتمردين إلى حظيرة السلطة ، وهي قفزات لا تنفق

يطبيعة الجال مع الزيادة السكانية الطبيعية حتى إذا حققت أقصى أبعادها . أضف إلى ذلك أن هذه التمدادات التي بين أبينيا لا تقوم دائنا على نفس الأساس. فلم يكونوا في الصين تيل عام ١٧٦٥ يعدون سرى من يشطهم الالتزام بالضراب ، وكانوا يسمونهم چين تبينج in-in-iii, وهم الرجال من سن ١٦ الى ١٠ حنة : فاذا أردنا أن نستخرج الرقم الكلي للسكان كان علينا أن نضاعف العدد الذي بين أبينيا ، وأن نقبل بأن نسبة العدد الذي شعله التعداد إلى الجعوع الكلي هي ٢٨ ٪. أما في عام ١٧٤١ وما يعدد فقد كان القائمون بالتعداد يحصرون العدد القعلي للسكان وكان الرقم الذ أثبتوه هو: ١٤٤ مليون نسمة . أما الحساب القائم على عدد " الجين تبنج " أو الملتزمين بالقطرات، تكان يصل يعدد السكان إلى ٩٧ مليون في عام ١٩٣٤ . ومن الممكن ترقيع هذه الأوقام لأن طريقة المساب كانت كما عرفنا تسمع بالمناورة . ولكن من الذي سيرضي يهذا الحساب ؛ (٢٠) ومع ذلك قان هذه الأرقام إذا أخذناها على الدى الطويل، وجدنا أنها تحتفظ بتبستها ، والمتخصصون متفقون على ذلك ، وأقدم الأرقام ، أرقام المراقم مدعاذ للحذر، بل على المكر.

هذه هي باختصار المادة التي علينا أن تشتغل بها. فإذا تغلنا هذه الأرقام إلى لوحة الرسم البياني، تبينا أن التسادي من حيث عدد السكان لا يقوم إلا على نحو تقريبي بين أوريا اللي أن المناسبة عن الأرواني القرن يتحصرها في اطارالاراضي الأساسية لأقاليها. ويغير بالقي أن الميان عبل البوم على نحو متزايد لسالح الصين نشيجة لارتفاع معدلات المؤلفية، ولكن التساري العمومي بين أوريا والصين ، صواء كان تساويا تقريباً أم لا، يرحك أن يكرن بينة من البنيات البائمة الوضوح في تاريخ الدنيا منه أن في القرن الحسة أو المستقد الأخيرة، ويكننا أن تطفل منها لتحسب على وجه التقريب عدد سكان العالم .

منذ أن أتيحت لنا احصائيات مقبولة مع بداية القرن الناسع عشر (برجع تاريخ أول تعداد حقيقي إلى عام ١٨٠١ وكان قاصرا على انجلترة) ، كانت كل من الصبن وأورويا قتل على نحر عام ربع البشرية كلها . ومن الواضع أنه ليس من الممكن أن نؤكد سلقا أن هذا التناسب كان قائما على هذا النحو نفسه في الماضي . كانت أورويا والصبن، بين الأمس واليوم ، قتلان أكبر مركزين يتجمع فيها السكان في العالم . وإذا كانت أورويا والصبن قد جريا بخطوات أسرع من المناطق الأخرى في العالم . فرعا كان من المناسب أن نحتاط . فلا نأخذ نسبة ١ إلى ٤ نسبة لعدد سكان أورويا أو الصين إلى المعالم ، بل ناخذ بنسبة ١ . إلى ٥ . وليس هذا الاختجاط إلا خاهدا على عدم اطمئناتا إلى الأوام المناه .

سترسم إذن انطلاقا من العامل ٤ أو المنامل ٥ التحتين المشارة للصين ولأوروبا ،
فنحصل هكذا على أربعة منحنيات محتملة غفل سكان العالم محسوبين على أساس أنهم
٤ أو ه أضعاف الصين أو أوروبا ، وسترى في الرسم اليباني الإجمالي منحضي مركبا
يحدد . بهذا ، على الأرفام العلما والأرفام الدنيا ، منطقة عربضة من الاحتمالات
(والأخطاء)، يمكننا أن تتخيل في واظها أو بجوارها الخط الذي يعبر عن تطور إجمالي
دو السكان في العالم من القرن الرابع عشرالي القرن الثامن عشر.

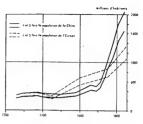

٢ . عدد سكان العالم من القرن الثالث عشر الى القرن العشرين.

ريكن إن نقول بصفة عامة أن سكان العالم من عام ١٣٠٠ الي عام ١٨٠٠، بنا ، على هذا الحساب، خضعوا على المدى الطويل لاتجاه الزيادة السكانية ، ولا نأخذ هنا في اعتبارنا بطبيعة الحال موجات الانحسار السكاني العنيفة والمؤقنة التي تحدثنا عنها من قبل. وإذا اخترنا لنقطة الابتداء، وهي الفترة من عام ١٣٠٠ الى عام ١٣٥٠ ، أكثر التقديرات انخفاضا وهو ٢٥٠ مليون نسمة ، واخترنا لنقطة الانتها، وليكن عام ١٧٨٠ أكثر التقديرات ارتفاعا وهو ١٣٨٠ مليون تسمة ، فمعنى ذلك أن سكان العالم زادوا بنسبة ١٠٠ ٪ . وليس هناك انسان مضطرالي تصديق هذه الأرقام . واذا نحن اخترنا لنقطة الاستداء أكثر التقديرات ارتفاعا وهو ٢٥٠ مليون نسمة ، واخترنا لنقطة الانتهاء أكيث التقديرات انخيفاض وهو ٨٣٦ مليون تسمة، وهو تقدير وبلكوكس ٢١)Wilcox )، فإن اتجاه الزيادة بظل قائماً ولكن بنسبة ١٣٨ ٪. حدثت هذه الزبادة في فترة . . ٥ سنة ، بمعنى أن معدل الزيادة المنتظم ( والانتظام المقصود هو بطبيعة الحالُّ انتظام افتراضي بحت ) يظل في حدود ٧٣ /١/ ، وهي زيادة لا تكاد حركتها تُلحظ إذا كانت سائرة على وتبرة واحدة وإيقاع ثابت. ولكن هذا لا يمنع أن تكون البشرية قد تضاعف عددها بقينا في هذه الحقبة الطّريلة بقرونها الأربعة. هذه الحركة السكانية المتجهة نحو الزيادة لم تعرقلها العثرات الاقتصادية ولا الكوارث ولا الوفيات الجماعية. ولبس هناك شك في أن هذه هي الواقعة الأساسية الجوهرية في تاريخ الدنيا في الفترة من القرن الخامس عشر الى الثامن عشر ، ولا يقتصر أثرها على مستوى المعيشة فقط ، وإنما بتحاوزه الى أن كل شي، كان عليه أن يتكيف مع ضغط البشرية التي زاد عددها في محمدعها . وتلك معلومة لن تفاجى، مؤرخى الغرب قط: فهم يعرفون كل العلامات العديدة غير المائرة العديدة غير المؤرخ إلى المائرة ( اعتلال الأراضي بالمبدئة غير الرقمة المائرة ( اعتلال الأراضي ) عطبات التعمير المغشري ...) الني تدعم معطباتنا المترجمة إلى أرقام، أما الاستئتاجات والتغسيرات التى ذهبوا البها فستكرمن جدل المرافقة على أموري كل بينما المقبقة الواقعة التي أمرزناها ، وهي أمع حقيقة ضبها كتابنا هذا بين دفتيه وأكثر ما جاء به من خفائق إثارة لأسباب الاضطراب والحيرة . تتمشل في أن الاسمان النصر على اللغبات العديدة التي أمرزناها ، وهي أمع حقيقة ضبها كتابنا هذا بين دفتيم وأكثر ما الطبقات العديدة التي أعرضت تقدمه العددي في "كل التأفق التي كان بشغلها" . لم يتكذا تبدأ المكانبة إذن قاصرة على أمروبا وحدها ، بل كانت شاملة للعالم كله ، وتلك تكذا كل الشروع من الشروع .

ولكن علينا أن نعود مرة أخرى الى بعض الحسابات قبل أن نتناول هذه الاستنتاجات بالحديث .

> أرقسام تشمد الجدل

استعرنا من علما ، الاحصا ، منهجهم ، إذ استخدمنا أفضل أرقام معروفة عن أورويا والصين لنستخرج منها تقديرا لعدد سكان الكرة الأرضية . ولن يكون لعلما ، الإحصا - أن يعترضوا يشيء على هذا السبيل الذي سلكناء ...أما هم ، فعندما تصدوا للمشكلة نفسها سلكرا سبيلا مختلفة كل الاختلاب ، إذ فتنوا العملية إلى أجزا ، رحسوا على التتابع سكان كل جزء من "أجزاء" العالم المختلفة، با له من التزام عجب بطرق الغنيت والتقسيم التي يأخذ بها التلاميذ في المدارس ؛ ولكن ماذا كانت النتائج التي وصلوا اليا

لنذكر مرة أخرى وأخيرة أنهم جعلوا للجزر المحيطية من السكان مليونين ، وهذا شيء قليل الأهمية في حد ذاته ، لأن هذا الرزن الهين يتبدد في هامش أغطائنا : أما أفريقيا فيجعلوا لها ، من أوله اللى أخرها ١٠٠ مليون نسسة ، وهنا رقم جدير بأن نتاقشه ، ونحن نلاحظ أنهم أضغوا على سكان أفريقيا وحدها سمة من الثبات المستمر، تلوح لنا يعيدة الاحتمال ، ثم إن تقبير عدد السكان الذي عمدوا اليه ستكون له انعكابات على

ولقد جمعناً في جدول ملخصا لتقديرات المتخصصين في هذا المجال . ونحن عندما تنفحصها تلاحظ أن كل حساباتهم تبدأ متأخرة . في عام . ١٦٥ . وأنهم متفائلون بصفة منتظمة ، حتى في البحث الحديث الذي قامت به مكاتب الأمم المتحدة . والرأى عندي أن تقديراتهم مرتفعة ارتفاعا مغرطا ، أولا فيما يتعلق بأفريقها ، ثم أسيا. ومن الجرأة بمكان أن برصد الانسان في عام ١٦٥٠ ، وهو يقدر أعداد السكان في العالم ، نفس الرقم ( ١٠٠ مليون ) الأوروبا الآخذة بحركة ديناميكة ، وأفريقيا التي كانت ساكنة متأخرة ( باستثناء الشريط المطل على البحر المتوسط ، مع التحفظ ) . كذلك لا بتفق مع العقل أن نرصد لأسيا في عام ١٦٥٠ ، سواء أدني أرقام هذه الجداول ٢٥٠١ أو ٢٥٧ ملبون ) أو الرقم الأعلى ، وهو ٣٣٠ مليون ، الذي تعجل كار سوندرز Carr Saunders نقبله .

عدد سكان العالم مقدرا بالملايين ( 140., 170. )

|                                        | 170.     | 175.                 | ١٨٠.   | ۱۸٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                   | 190.  |
|----------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| الجزر الحيطة                           | ۲        | ۲                    | 7      | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲                    | ۲     |
| افريقبا                                | ١        | ١                    | ١      | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١                    | ١     |
| آب                                     | *rr.     |                      | 7.7    | VE4<br>VA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * 45V                | *1777 |
| أمريكا                                 | ٠٠/٤     |                      | ۰۰۲٤٫٦ | , p. c. r. c | 111                  | * ۲۲۸ |
| أوروبا (بما<br>فيهاروسيا<br>الأوروبية) | 1.r<br>1 | ** 11.               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.3"                 | *041  |
| ۱)<br>۲) الجموع<br>۳)                  |          | ۱۹۰<br>۱۲۳۶<br>۱ر۱۲۰ | ,      | 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.<br>17.A<br>107. | 7617  |

المسادر : Bullean des Nations Unies, décembre 1951 « \*

Carr Saunders- "

Kuczynski. ...

الأرقام التي بغير نجوم وردت في المصادر الثلاثة جميعا . الأرقام التي ذكرها سوندرز خاصة بأقريفيا قريناها إلى ١٠٠.

وليس من شك في أن السكان في أفريقيا كانوا في منتصف الفرن السابع عشر الذي يبدأ به الجدول بتسمون بالحيوية الشديدة ، فقد تحملوا منذ منتصف الفرن السادس عشر التريف البشري المتزايد تنجحة نجارة العبيد الزجر المتجهة إلى أمريكا ، والذي أضيف إلى التريف القديم المتجه إلى بلدان العالم الإسلامي ، والذي استحر الميران العشيري . وما يمكن أن يكون ذلك الإ دليلا على ما يمكن أن نسميه الصحة البيولوجية ، وحناك وليل أخر على هذه الصحة البيولوجية بمشل في مقاومة هزاء ، السكان المتغلفل الأوروبي : ففي القرن السادس عشر لم تنفح القارة السوداء أمام المرتفاليين ، على الرغم من المحاولات التي قاموا يها، كما انفحت أمامهم البرازيل ، لأن السكان الأفارقة قاوموا بسالة ، كذلك لدينا ذلال تشير إلى وجود حياة ريابية كنيفة إلى حد ما ، لها قراها الجميلة المنسجة المنسجة الثي سيمتد إليها المد الأوروبي في القرن الناسع عشر قليا المواركة المناسجة المنسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المنسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المنسجة المنسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسخة المنسجة المناسجة المناسخة والمناسخة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المناسجة المنسجة المناسجة المناسخة المناسجة المناسجة المناسجة المناسخة المناسجة المناسخة ا

ولكن الأوروبيين لم يصروا أنذاك على الاستمرار في التقدم للاستبلا، على بلدان أفريقيا السوداء ، لأنهم أصيبوا منذ أن نزلوا على الساحل بما سمى بالأمراض " الخبيثة " وهي: أنواع من الحمي المتقطعة والدائمة ، و" الديزنتاريا والسل والاستسقاء "، ولا ينبغى أن ننسى أنواع الطفيليات المختلفة ، وكلها أمراض كلفت الأوروبيين ثمنا باهظا (٢٣) . كانت هذه الأمراض ، هي والقبائل الباسلة ، المتمرسة على القتال. عائقا في وجه الأوروبيين. كذلك كانت الأنهار بمياهها السريعة الجارفة تقطع الطريق: فمن هذا الذي عكن أن يجازف بالملاحة ضد تبار نهر الكونغو عياهه العارمة ؛ يضاف إلى هذا أن مغامرة الأوروبيين في أمريكا وفي تجارة الشرق الأقصى اجتذبت كل طاقات أوروبا التي كانت اهتماماتها متجهة إلى اتجاهات مختلفة . وكانت القارة السوداء تقدم من تلقاء نفسها، ويسعر طيب ، بودرة الذهب ، وسن الغيل ، والرجال . قمن الذي يطالبها بالمزيد ؟ أما فيما يتعلق بتجارة العبيد الزنوج فهي لم تبلغ هذه الأرقام البشرية الضخمة التي بحلو للناس تصديقها. كانت الأعداد محدودة حتى في اتجاه أمريكا ، على الأقل قباسا على طاقة النقل . وعكننا ، على سبيل المقارنة، أن نذكر أن حركة الهجرة الايرلندية الى أمريكا من عام ١٧٦٩ الى عام ١٧٧٤ لم تمثل أكثر من ٤٤٠٠٠ نقلة بحرية ، أي أقل من ٨٠٠٠ نقلة بحرية سنويا (٢٤). كذلك كان عدد الأسبان الذين رحلوا في القرن السادس عشر من اشبيلية الى أمريكا في المتوسط ما بين ألف وألفين سنوبا (٢٥). حتى إذا قبلنا تقدير عدد العبيد برقم لا يمكن تبريره عقلا، وهو ٥٠٠٠٠ من الزنوج سنويا (وهو رقم لم يمكن بلوغه إلا في القرن التاسع عشر وفي السنوات الأخيرة للنخاسة ) فإن ذلك الرقم لا يكن أن يتناسب ، على أقصى حد، إلا مع عدد سكان كلى قدره ٢٥ ملبون نسمة . وخلاصة القول ان تقدير عدد سكان أفريقيا عائة مليون تقدير لا يعتمد على أي معطيات يقينية . وهو تقدير يتلقف على الأرجع التقدير الإجمالى الأول . الجزافي . الذي أورده في عام ١٦٩٦ جريجوري كينح Gregory King مام ١٩٥٥ مليون ) . واكتفى الناس بعد ذلك يتكرار الرقم القديم . ولكن أين وجد جريجوري كينج نفسه هذا الرقم ؟

لدينا بعض التقديرات : مثلا تقدير روسل LY, U, C, Fussel وأنا نفسي كان سال المنقدير المنافعة ا

كذلك الأرقام المقترحة بالنسبة لأسبا أرقام مبالغ فيها، ولكن الجدال فيها لابتسم ينغس 
لفدة . والرأي عند كان سينزر (١٧٧) أن ويلكركس أخطأ فين تقدير عدد سكان الصين 
حول ١٩٥٠، قبل أن يستولي النشوريون على يكون بست سنوات، بسبعين مليون نسمة 
تم هو ينتقل بجرأة من هذا الرقم إلى الضغف ( ١٥٠ مليون)، في هذا اللتبة والرهية من 
الثاريخ الصيني يكن الجدال في كل شيء، والشك في كل شيء ( والسؤال المطروح هنا هو 
هل يكن أن يكون الطالبون بالفضرات ، الجين تبنيع ، بالنسبة إلينا مجرد علامات ضرية 
تنتجين بها على تحديد الطرق ، مجرد وحدات ضرائية ؟ ) . ويلكوكس مثلا اعتمد على 
تنزيج هوا لوه hay على تحديد الطرق ، مجرد وحدات ضرائية ؟ ) . ويلكوكس مثلا اعتمد عمد 
تنخين ويلكوكس مثلا اعتمد على أن مناز كن نفرض أن هذا الرقم 
تنخيض، وعلينا ، على أية حال ، أن نأخذ في اعتبارات عمليات القتل رصفاف الدما 
الرهبية التي صاحبت الغزو المنشوري ، واستنتج يوشر YOAP تقديرا لعدد 
سكان الصين في عام ١٩٥٥ هو ١٥ مليون ، وفي عام ٢١٠١ رقم ١٠١ وفي عام 
١٨٦٨ لدينا رقم ورسمي هو ١٨ مليون ، وقد عدلد أحد الؤلفين إلى ١٨ مليون وعدا 
مؤلف آخر إلى ١٢٠ مليون ، وقد عدلد أحد الؤلفين إلى ١٨ مليون وعدا 
مؤلف آخر إلى ٢٠٠ مليون ، وقد عدلد أحد الؤلفين إلى ١٨ مليون وعدا 
مؤلف آخر إلى ٢٠٠ مليون ، وقد عدلد أحد الؤلف إلى ١٨ مليون وعدا 
مؤلف آخر إلى ٢٠٠ مليون ، وقد عدلد أحد الؤلف النظام المنشروي قد

فرض نفسه ؛ أما في عام ١٩٣٩ فيحدثنا أحد الرحالة أن سكان الصين كانوا حوالي ٥٠ مليون نسمة ، وكان تقديره هذا قائما على أساس معامل قدوه ١٠ أشخاص لكل تارّ أي لكل قرن أو بيت ، على اعتبار أن الفرن هو صلب حياة البيت ، وهو معامل مرتفع تر بالنسة الر الصين .

ولن يحدث قبل عام 1۹۸۰ ، أو على الأحرى قبل احتلال فورموزا مرة أخرى ، في عام ۱۹۸۰ ، أن يبدأ تزايد السكان القبل في الصين ، شبيها بالمرجة العاربة العلويلة المدى كانت الصين في ماضية ، شبيها بالمرجة العاربة العلويلة المدى بالمن منعوب وراء حرّة التوسم القارية في آسيا التي رصل بها الصينيون إلى مبيلية تصبير عاللة ، فقد استغلت كل الأراضي المتخفضة ، وكل التلال القابلة للري ، ثم المناطق الجيلية التي أنتشر فيها الرواد ، يحرقون الغابات ، ويحولون أرضها إلى حقرل ، وكان البرتغاليون قد أوظوا هناك محاصيل جديدة ، منذ القرن أرضها إلى حقرل ، وكان البرتغاليون قد أوظوا هناك محاصيل جديدة ، منذ القرن السادة عسر . فيدأت تشهد في هذا الوقت انتشارا واضحا ، مثل القول السوداني والطاطا ، ويصفة فاضة الذرة ، إلى أن جاحت البطاطاس من أوروبا بعد حزن ، وإن لم تصبح قات أفسية الإلى القرد تصغم عشر ، واستمرت حركة التحمير دون عقبات ضخمة عمري عام ، ١٧٤ تقريبا ، عندنة أخذت شريحة الأرض المقدرة لكل قرد تصغر تدريجيا ، فقد كان السحال بلترايدون أسرع من تزايد المكان الصحال بلترايدون أسرع من تزايد المكان الصحال بلترايدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعة ، ما في ذلك

هذه التحولات العبيقة تعيننا على التمرف على معالم " ثورة زراغية " صينية واكبتها ثورة سكانية قوية ففت عليها . والأرقام المحتملة هي التالية : ٢٠٠ مليون في عا، ١٩٠٠ . ١٠٠ عليون في عا، ١٩٠٠ ؛ ١٩٠٤ في عام ١٩٠٠ ؛ ١٩٠٤ في عام ١٩٠٠ : ١٩٠٠ في عام ١٩٠٠ : أنه مال العينية كم عدد سكان الامبراطورية . أنه أبا إبوا علية إما بإهو وإما ريا بصراحة : ٢٥٦ مليون (٢٦) ...

ولكن لتعد إلى سكان آسيا في مجموعها . كان المألوف اعتبار عدد سكان آسيا ضعف أوثلاثة أمثال عدد سكان الصبن . والأقرب إلى الصواب أن يكرن ضعف العدد لا نازلاتة أمثال ، لأن الهند لا يهدو أنها كانت تساوى مع الصبن في عدد السكان . وهناك تقدير لعدد سكان الدكن في عام ١٩٥٢ (٣٠ مبلون) اعتمادا على ونائق مشكوك فيها، يبدو أنها تجمل للهند كلها من السكان ١٠٠ مليون نسمة (٢٣١) ، وهذا تقدير الوالم الصبخ المساورة أن



٣ - الهجرات الداخلية في الصين في القرن الثامن عشر

أدت الزيادة السكانية الكتيفة في القرن الثامن عشر التي تعدد الهجرات وافل الصين من اقليم إلى اقليم ، وترى في هذه الخريطة تخطيطا إجداليا عاما لهذه الهجرات . (عن كتاب :

a L. Dermigny, au XVIIIe siec à Canton au XVIIIe siècle.

يصدق هذا التقدير. ثم إن الهند عائت في أثنا ، هذا القرن . السادس عشر . من مجاعات رميبة اجتاحت أقاليم الشمال (۲۳) . ولكن الدراسات الحديثة التي قام بها المؤرخون الهند تي القرن السابع عشر (۲۳) . كذلك الهند تي القرن السابع عشر (۲۳) . كذلك هناك تقدير فرنسي غير منشور برجع إلى عام ۱۷۸۷ (۲۳) ينسب إلى الهند من السكان ۱۵۵ نسخة . بينما بالات الصين آلرسمية - تذكر منذ عام ۱۷۸۰ رقم ۲۷۰ Xingsley Davis (۲۳) بنطب الإحصائية لكينجسلي ديفيس (۲۳) Kingsley Davis (۲۳) تعطينا المبرر الذي يكتنا أن تبني عليه قبولنا لعدد متخفض من السكان في الهند . ولهذا لا نسطم تصديفة تصديل الأستطيم تصديفة تصدين الأعسى .

على أية حال يكن تقدير عدد سكان آسيا الفترض فيه أن يكون ضعف أو ثلاثة أمثال عدد سكان الصين بائن كان ١٩٠٠ أو ١٦٦ طيون نسمة في عام ١٩٠٠ ؛ وكان . . . . . أو . . ٩ مليون في عام ١٩٠٠ ؛ وكان حدد أخرى أننا نرجح ، وبخاصة حول منتصف القرن السابع عشر ، الأرقام الفنيا ، والنتيجة أن المجموع الكلي لسكان العالم ول عام ١٩٠٠ ، كهن حاصل جع الرقام الثالية :

أفريقيا ٢٥ أو ٥٠ ملبون نسمة ،

أسيا ٢٤٠ أو ٣٦٠ مليون ،

أوروبا ۱۰۰ مليون ،

أمريكا ١٠ مليون ، الجزر المحيطية مليون .

هكذا نصل إلى نفس الخطوط العريضة التي تضمنها حسابنا الأول مع نفس هوامش

الشك . القسرون

## بعضها بالقياس الى البعض

كانت عمليات التحقق من أوقام السكان التي أجريناها تقوم على أساس المكان، إذ تتبعناها من قارة إلى قارة، وهي لا تستبعد أن نقوم بعمليات تحقق أكثر صعربة نجريها على أساس الزمن، قرنا بعد قرن، وقد قدم باوار موسيرت (۱۷۷ غ.وجا أوليا لهذا الحساب بالنسج الأوروبا في الفترة من عام ۱۹۰۰ إلى عام ۱۸۵۰ ، استرشد فيه يعمل طويت، الأولى: أن الأوقام النهائية هي أقل الأوقام تعرضا للجداد : والثانية : أننا عندما ترجع القهقرى من القديرات الحديثة إلى التقديرات القديمة، فإنه بينفي علينا أن نفترض أن تكون هاك انحدارات بديهية : في الشو السكاني، والنتيجة أننا ضل بالنسبة ، الأورويا في عام ١٨٥٠ إلى رقم ٢٦٦ عليون نسمة وأن نستنتج . نظرا لأن الاتحدارات كانت قليلة العنف حتى أن ريلكركس مثلا لم يقبلها . رقم ٢٦١ عليون لعام ١٨٠٠ در ورقم ٢٧٣ لعام ١٧٠ و ١٧١ و ١٣٦ لعام ١٩٥٠ و و ١٠٠ لعام ١٩٠٠ . وهذا يغير إلى أن هذا الطريقة من المساب على أساس خط انحدار الزمن تعطينا تقديرا أعلى لعدد السكان في القرن الثامن عشر بالقياس إلى التغييرات الجارية : ومعنى هذا أن الزيادة لسكانية التي تنسب عادة إلى القرن النامع عشر، ينسب جزء منها الى القرن الذي سيقه، وهو القرن الثامن عشر . ( والأرقام المذكورة نورها بطبيعة الحال مع التحفظ).

وهانحن أولاء ترى أمامنا معدلات غو سكاني " معقولة "، تؤكدها في خطوطها العريضة بعض البحوث، وهذه المعدلات هي :

7/7 / من عام ١٩٦٠ الى عام ١٩٥٠ : ٤/٢ / من ١٩٥٠ الى ١٩٥٠ : و٤ ٪ من ١٩٥٠ الى ١٩٥٠ : و٤ ٪ من ١٩٥٠ الى ١٩٥٠ : وفيع مرة أخرى ، فيحا يختص بعام ١٩٥٠ : وقو أخرى ، فيحا يختص بعام ١٩٥٠ : ملى رقم ك ، يوليون يبلغ : وهو ألا مليون تسعة على وجه التقريب الأورباكلها ، ولكننا لا تحكم على ولائا جادة نعتند عليها في هذه الحركة التكويبة فتد أنجاد التياره من ١٩٠٠ الى عام ١٩٥٠ . في هذه الفترة المنظرية التي تعرف عنها أن الحسارات سكانيا شديلة ألم بها من عام ١٩٥٠ الى عام ١٩٥٠ . ثم تبعد مناعد قرى من عام ١٩٥٠ ! لى عام ١٩٥٠ . ثم تبعد مناعد قرى من عام ١٩٥٠ !

وليس من شك في أنتا نستطيع ، على مسئوليتنا ، أن تتلقف النمهاج السهل الذي البعم باول مويرت ، والرقم الذي يتسم بأنه أقل مجازفة بالنسية لعام ١٩٠٠ ، وهر رقم رقم بديرن نسعة لأوروبا ، هو عيارة عن قنة عركة عد سكاني طويلة ، يكتنا أن تتردد المحارة المويرن نسعة لأوروبا ، هو عيارة عن قنة عركة عد سكاني طويلة ، يكتنا أن تتردد المحارة إلى عام ١٩٠٠ ، والثاني من عام ١٩٠٠ إلى عام ١٩٠٠ ، والمائي من عام ١٩٠٠ إلى عام ١٩٠٠ والى عام ١٩٠٠ إلى عام ١٩٠٠ ومن المتطفي أن المتعلى أن يكون عدد السكان في عام ١٩٥٠ في أوروبا عاد المحارة في عام ١٩٥٠ في أوروبا كان عام ١٩٠٠ ومن أن سكان أوروبا فقدوا خيس عددهم نتيجة للطاعون الأسرة ومستبعائه، فإننا يكن أن تستنتج أن عدد السكان يتمارض مع المدامة والمقدولية. وإذا أخذنا في اعبارنا أسان المزيب والبؤس المبكرة عائد بشرق أوروبا ، والعدد المقامل ما لغي ١٤٥٠ ومن القي التي تكان عن متدين ولم الـ ١٩٤ الني ١٩٥٠ ومنذا المنوات مين ١٩٠٠ من ١٩٢ أن هذا الرقا علي عاقت بشرق أوروبا ، والعدد المقامل من الغي التي ١٤٥٠ ومنذا المنوات من ١٩٠٠ ومنذا أن هذاك ما يضم تصديق ولم الـ ١٩٤ الـ ١٩٤٠ أن هذا الرقا ميذنا الرقا مين عارات مين ١٩٠٠ ومنذا أن هذاك ما يضم تصديق ولم الـ ١٩٤

مليون الرتفع، وهو رقم قريب من التقدير المعقول الذي قدره يوليوس بيلوخ ( ٦٦ مليون ).

وبرى بعض المؤرخين في الانتفاضة السكانية القوية على مدى القرن السادس عشر الطرن السادس عشر الطرف ( ١٩٥٠. ١٩٥١) الطريل بجذوره في القرن السابق واحتداداته في القرن اللاحق ( ١٩٥٠. ١٩٥١) . تجريضاً أو الاحتجازات السكان السكان السبكان السبكان المسجل تعريضاً أو الملكان الأمر فإن هذه المسجل تعريضاً عام المبلغة إلى المؤرث الحد القديم . وأياً كان الأمر فإن هذه موضوعات مكن الجدل فيها .

#### قصبور

#### التفسيرات القديمة

بقى أن ترى رأينا في الشكلة التي أعرنا البها في البداية : مشكلة التزايد " العام "
لسكان العالم . وتدفعنا الزيادة السكانية في الصين على أية حال ، وهي زيادة واضحة
ولا جدال فيها ، شأنها شأن الزيادة السكانية في أوروبا ، إلى مراجعة التفسيرات القديمة ،
والرأي عندنا أن على المؤرخين أن بليسوا تباب الحداد ويرخصوا على تفسيراتهم القديمة
القيم ماتت وانتهت ، أولئك المؤرخين الذين كانوا يصرون على تفسيرالزيادة السكانية في
القرب بأنها جا من تنجيجة انخفاض معدلات الوفيات في المدن (وهي وأن انخفضت كانه المزال عالمة بحداد (١٣٩) ) . وتنجية لتقدم الصحة والطب، وتراجع الجدري ، وانشأ ، شبكات
المياء الصاغة للشرب ، و(كانخفاض المعاسم في وفيات الأطفال، بالإضافة الى الانخفاض العام في وفيات الأطفال، بالإضافة الى الانخفاض العام في وفيات الأطفال بالإضافة الى الانخفاض

ويني في علينا أن نلتمس ، يوسيلة أو بأخرى ، في مكان آخر غير الغرب ، تفسيرات مناظرة أو لها نفس الوزن ؛ في الصين مثلا كانت الزيجات دائما " مبكرة وخصيبة "، فلا يكن أن نذكر هنا كسب لزيادة السكان انخفاض متوسط من الزواج أو حدوث قفزة في معدل المواليد: أما الصحة في المدن فيدائيا على سو ، حالها ما كان بحدث في الصين، فهذه مدينة بكين الهائلة التي يلغ عدد سكانها ، على ما قال سائح المجليزي في عام ١٧٧٣، ثلاثة مدينة بكين الهائلة التي يلغ عدد سكانها ، على منا قال سائح المجليزي في عام ١٧٧٣، معدل عدد سكانها أثناك إلى مثل هذا الرقم الحرافي، بل كان بعيدا أشد البحد عنه ؛ كانت الأسر في يكين تتكدس في بيوت منخفضة تكدسا لا يكاد الإنسان يصدقه. فما يكن أن يكون في

كذلك، حتى إذا لم نخرج عن حدود أورويا ، كيف نفسر الزيادة السكانية السريعة التي حدثت في روسيا ( فقد تضاعف عدد السكان من عام ١٧٣٢ إلى عام ١٧٩٥ من ١٤ مليون الى ٢٩ مليون ) في وقت كانت فيه تفتقر إلى الأظباء والجراحين (٤١) ولم تكن المدن تراعى من أمور الصحة شيئاً؟

فإذا خرجنا من القارة الأوروبية مرة أخرى ، فكيف نفسر ما حدث فى القرن الثامن عشر من زيادة فى أعداد الانجلوسكسونيين ، والأسبان ، والبرتغالبين فى أمريكا التي لم يكن بها آنذاك أطباء ، ولم تكن رعاية الصحة فيها شيئاً مذكوراً ، وبخاصة في مدينة ربو دي جانبيرو ، التي أصبحت منذ عام ۱۷۲۳ عاصمة البرازيل ، تلك المدينة التي كانت الحمى الصغراء "زورها بانتظام ، والتي كان الجدري فيها ، كما كان في كل أمريكا علمامهم " ( ؟ يا كان الأمر ، فاقرب الطن أن كل أمد كانت تعرف صبياها الذي تعني علمامهم " ( ؟ ) ؟ أيا كان الأمر ، فاقرب الطن أن كل أمد كانت تعرف صبياها الذي تعني فيها ليزوادة السكانية فيها رئادادة السكانية في لمراداد عدها . ولكن سؤالا بيقي بهنواجابة ، لماذا كانت موجات الزيادة السكانية تحدث في أركان العالم كله في وقت واحد ، أو في وقت واحد تقريباً ؟

وليس من شك في أن الدنيا كلها شهدت في كل ربوعها ، ويخاصه مع النمو الاقتصادي العام الذي حدث في القرن الثامن عشر . بل قبله بكثير . مضاعفة الأماكن المتاحة للبشر . فقد جرى استعمار لكل بلاد الدنيا ، وسكن الناس في أراضيها التي كانت خالية أو شبه خالية . ونعمت أوروبا بجزيد من الأماكن الحبوية ، ومن الطعام ، تلقته من وراء البحار ، ومن الجزء الشرقي من أوروبا أبضاً بعد أن خرج من " همجيته " على حد قول القس دي مابلي de Mabiy ؛ كان هذا الجزء الشرقي من أوروبا أو ما سمى بالشرق الأوروبي يعنى جنوب روسيا ، كما يعني الربوع المجرية ، ذات الغابات والمستنقعات والظروف اللاإنسانية ، التي استمرت فيها ردحا طويلا من الزمن حدود الدولة العثمانية عا اشتعل فيها من معارك ، ثم أن يومئذ أوان زحزحتها الى الجنوب زحزحة كبيرة. وتلك حقيقة تصدق على أمريكا كذلك ، وليست بنا حاجة الى الدخول في تفصيلاتها واللج فيها . كذلك تصدق على الهند حيث بدأ استعمار أرض الريجور regur السودا، القريبة من بمباي (٤٣). وتصدق أيضا، وعلى نحو أكثر ، على الصين التي شغلت في القرن السابع عشر بمل، فراغات كثيرة وإعمار البوادي ، تارة في أراضيها وتارة في المناطق المجاورة لها . ويصع أن نذكر في هذا المقام رينيه جروسيه René Grousset الذي قـال: " إذا كان علينا أن نقارن تاريخ الصين بتاريخ جماعة بشرية كبيرة أخرى ، فعلينا . على الرغم من أن هذا الأمر يلوح منطويا على التناقض والمفارقة . أن نفكر في مقارنته بتاريخ كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويدور الأمر في الحالتين أساسا . بغض النظر عن صروف السياسة . حول غزو مساحات شاسعة من الأراضي بقوم به شعب من المزارعين لا يجد في مواجهته إلا شعوبا فقيرة توشك أن تكون من البدو الرحل ." (٤٤) ثم استمر هذا التوسع في القرن الثامن عشر أو عاد أنذاك من جديد .

أيا كان الأمر، فإذا كان هناك توسع جديد وعام ، انتشر في ربوع العالم، فإقا برجع السبب في ذلك الى زيادة أعداد البشر، كان فرز الأرضى على الأخرى ، فيبجة لزيادة أعداد البشر، أكان فرز الأرضى على الأخرى ، فيبجة لزيادة أعداد البشر ، أكثر من كرنه سببا أدى البها ، هناك وشعبة واقعة تعشل في أن البشر كان لديهم دائما صحاحاً على أمنا المنافرة أو كلما أدواراً أو كلما أداخل عدى في أيامنا عداء وفي عائماً هذا الذي أصبح علما " منتها" ، كما يقول بول قالبري كان الإسارائية ، بلاحظ عالم اقتصاد أربب أن " الانسائية لم يعد تحت تصرفها لا وادي مسبسيبي ثان ، ولا أرض أرجبيين ثانية " ( ما) ولكتها ما تزال تجتلك أماكن خالية ؛ فما تزال مناك الغابات الاستوائية ، ومنافئ الاستبس ، بل والمطلق القطيبة الشمالية ، حيث يمكن أن تقدم البانا الثانيات الكثير من الماكيات ( الكثيف الكتير من الماكيات ( الكتيات الكتير من الماكيات ( الكتيات الكتير من الماكيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات الكتيات ( الكتيات الكتيات

والحق أن هذا لبس هو جوهر السؤال، السؤال المقيقي كان ولايزال هو: طاذا لعب "الترافق المغراقي" في مناطق معقدة ، في الهند والصين وروسيا والمجر وأمريكا وثير . هذه وتلك، لهينه في وقت يهنه ، فتحرك الثاني في وقت واحد تقريبا الل غزو المكان ، يهنما كان المكان متاحا دائما ؟ الترامن فو جوهرالمشكلة ، لايمكن أن تعتبر الاقتصاد العالمي . الذي كان فعالا وإن ظل واحيا هناً ، مسئولا وحده عن حركة عامة وعارمة الى هذا الحد، إنه أيضاً نتيجة يقدر ما هو سيب .

## ايقاعات المناخ

لا يمكن أن يتصور الإنسان حيال هذا التناغم التي يتسم بالكمال. قل هـ. الكمال أو كما المحال الم

لم تكن الدنيا، بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ، الا مجتمعا ريفيا ضخعا، حيث كان ما بين ۸۰ ٪ و ۹۰ ٪ من البشر بعبشون على ما تنبته الأرض ، ولا شيء غيره، وكان إيقاع المحاصيل وترعيتها ، وقصروها عن الرفاء بالحاجة، أمورا محكم المهاة المادية كلها ، وكان هذا بعني حدوث ضربات مفاجئة تنفذ كالأتباب في لب الشجر، وهي لم الإنسان ، وكانت طائفة من هذه التغيرات نظهر في أركان المعمورة في وقت واحد ،



يعتبر تجمع مياء الأبهار والتجيرات والمجيرات مؤشراً ليها يبين التغيرات المتافية . في عام ١٩٨٤ (ومن قبله في عام ١٩٨٣ لقط المبلد التاتي من كتاباتا هذا من ١٩ ) تجميد نهر التبين " من كدمك للدو بهذا الى تجربي بلاك فرابر برياح . From bondorn Bridge و المحافظ From bondorn Bridge ، وتحرف

اقتراض آخر ، وكان منها ذلك الاقتراض الذي تعلقوا به بالأمس والذي ذهب الى وجرد تغيرات في سرعة ما أسود الشيال للاقتى العنفاق المنافقة في الأرضة المراوة أصاب نصف الكرة الشعالي في القرن الرابع عشر ، وإ الكتل النظيمة في الأرضة المتجمدة زادت، وإن برد الشتاء تصاعدت حدته ، وأدى هذا النغير في المناف الى انقطاع طريق الفايكينج إلى أمريكا لما اعترضه من تلوج خطيرة : " لقد أنى المناج الأن [...] ولم يعد في مقدو إنسان أن يسلك الطريق القدية دون أن يعرض حياته للخطر ".. هذا ما كتبه قسيس ترويجي في منتصف القرن الرابع عشر ، ويقولون إن هذه الحنة المناخية فصلت المستعمرات الترومانية عن جرونلاند؛ وانظر إلى جثث أولتك الذين تأضلوا الموت، وتشيدوا بالجياة دون جدوى ، ووجدوهم مدفونين في التربة الجليدية ، فهي الشاهد المؤثر على هذه الأطاف ( 12).

كذلك يصفون عصر لويس الرابع عشر بأنه " العصر الجليدي الصغير" على حد تعبير شوف. Schove J. D. ) ، ويصورون البرودة التي طرأت على المناخ آنذاك وما أحدثته بقائد أوركسترا يغرض ارادته على العازفان، فقد استبدت البرودة بالناس استبدادا أشد نكاية من استبداد الملك لويس الرابع عشر الذي كان يلقب بالملك الشمس ، ولقد كانت البرودة تحدث آثارها في أوروبا ، حيث الحبوب ، وفي آسيا ، حيث الأرز ومراعى الاستبس ، وفي منطقة البروقانس ، حيث الزيتون ، وفي البلاد الاسكندنافية، حيث يستمر تراكم الثلج المتساقط والجليد الصلد وقتا طويلا ، ولاينتهي بنهاية الشتاء ، فإذا أسرع الخريف بالقدوم قبل موعده، ويرد الجو ، لم يجد القمح فرصة للنضج : هذا ما حدث في السنوات حول عام ١٦٩٠ ، التي كانت أشد السنوات برودة منذ سبعة قرون (٤٩) . كذلك في الصين حول منتصف القرن السابع عشر تعددت عوادي الطبيعة ، من كوارث جفاف إلى أمطار جراد ، وتتابعت ثورات الفلاحين في أقاليم الصين الداخلية ، شبيهة . بشررات الفلاحين في فرنسا إبان حكم الملك لريس الثالث عشر. كل هذا بعطى تقلبات الحياة المادية معنى إضافيا ، وربما شرح تزامنها. هناك إذن إمكانبة وجود ترابط فيزبقي على مستوى الكرة الأرضية، وإمكانية وجود عمومية يحيط بها نوع بعينه من التاريخ البيولوجي الشامل لأبعاد الانسانية كلها ، ورعا مثلت هذه الإمكانية بالنسبة للكرة الأرضية وحدتها الأولى ، تلك الوحدة التي سبقت الاكتشافات الكبرى بوقت كبير ، وسبقت الثورة الصناعية وتفسير النظم الاقتصادية .

وإذا كان هذا التفسير المناخى يتضمن شيئا من المقيقة ، وهر ما أؤمن به ، فينهى علينا أن نحذو من المبالغة في تبسيطه ، فكل مناخ عبارة عن نظام معقد شديد التعقيد، ولا يمكن أن تحدث أثاره على حياة النبات والحيوان والبشر إلا ساكة سيلا كثيرة الانحنا التو الالتوان والشول . فيناك في أوروبا الغربية المعتقدة منافيا " عربة تتاسب سلية بين كمية المطر الذي يسقط في الفترة أروبا الغربية بين النسبة المنرية إلا لين إلى المنتحة المناسب المبحابية بين النسبة المنرية إلى المنتحة المناسبة المنرية إلى المنتحة المناسبة المنرية إلى المنتحة أن مناك " علاقة تناسب إبحابية بين النسبة المنرية إلى المنتحة أن مناك " ما يو حديد وبس إسنابلي المنتحة أن ان نبو من المنتحة أن أن نشبت أن متاك تنات عمل منا تتلا المناسبة للمناسبة للمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المرهان ساطعا. إلا أن الأختلة التي ما يؤال قائل على نقطة واحدة من بين نقاط عديدة ، وطلح المنتحة على الموحد لا يسحم بالتحميم . كذلك لا ينبغي علينا أن نبائة ، ونتعجل بأحكام مسبقة على أجرية لا يسحم بالتحميم . كذلك لا ينبغي علينا أن نبائة ، ونتعجل بأحكام مسبقة على أجرية

لم تأت بعد ، وانما ستأتي في المستقبل . وعلينا ألا نغفل عن ضعف البشر الفطري في مواجهة قوى الطبيعة العارمة . وسوا ، كان التقويم السنوى بقصوله حسن النبة أو لم بكن، ( بما يأتي به من مطر وحرارة ورياح) ، فإنه السيد الذي بسبطر على البشر . ومن البديهي أن مؤرخي الاقتصاد في العهد القديم ، الذي انتهى ينهاية القرن الثامن عشر ، كانوا بررن أن الاقتصاد يسير على إيقاع منظم ، يقوم على تتابع يبدأ بالمحاصيل الجيدة ، تلبها المحاصيل الأقل جودة . ومن بعدها المحاصيل الرديثة. ولكن توالي النكبات بضرباتها المتكررة هو الذي يحرك ذيذبات هائلة في الأسعار ، تحرك بدورها منات الأشياء التي ترتبط بها . وهل منا من لم يفكر في أن هذه الضربات المتتالية ، التي تكون ما يشبه الموسيقي المصاحبة المُلحَة من بعيد ، لا ترتبط جزئيا بتاريخ المناخ المتقلب؟ ونحن نعرف حتى اليوم الأهمية الجُوهرية لرياح الموزون الموسمية : التي آذا تأخرت عن موعدها أحدثت بالهند خسائر لا سبيل إلى تعويضها . فإذا تكررت الظاهرة ، ظاهرة تأخر الرياح الموسمية، سنتين أو ثلاث سنوات متتالية ، حدثت مجاعة . لم يتحرر الإنسان في تلك البقاع من ربقة الضغوط المناخية الرهيبة التي يتعرض لها . وما ينبغي كذلك أن ننسي كوارث الجفاف التي شهدتها فرنسا وأوروبا الغربية في عام ١٩٧٦ ، أو ما جرى على نظام الرياح في عامى ١٩٦٤ و١٩٦٥ من تقلب شاذ أدى الى حدوث جفاف رهيب في الولايات المتحدة شرقي جبال الروكي ماونتينز Rocky Mountains (٥٢).

وللإنسان إذا شاء أن يبتسم عندما يتصور أن هذا التفسير المعتمد على المناخ ، وعلى السماء وأفلاكها قد ذهب بالناس في الأزمان الماشية كل مذهب ، فقد كانوا يميلون ميلا مغرطا الى تفسير كل أمور الدنيا ومصائر الأفراد والجساعات والأمراض بالنجوم ... وهذا هو عالم من علماء الرياضة ، كان مغرما بالعلوم الفيهية ، هو أوروش فينيه المرتصوب الإمار القعر في برج الجوزاء ، قل ربح الكتّاب في ذلك العام ، وقرد الحدم على سادتهم وأشرافهم ، ولكن القمع يكون وقيرا في الدنيا كلها ، وتفقد الطرق أمنها لكثرة اللصوس ( 7 أم) .

### على سبيل المقارنة

يبلغ عدد سكان الكرة الأرضية حاليا فيما نعلم في عام ١٩٧٩ حوالي أربعة مليارات 
وهر رقم تقريبي (نسبة التقريب ٢٠ ٪) ، وإذا نحن رجعنا على سببل القارنة الى الأرقام 
التقريبية جدا التي أوردناها من قبل ، فإن عدد السكان الحالي يحتبر بالقباس الى عدد 
السكان في عام ١٩٠٠ ٢٠ ١ معغة أ، وبالنسبة ألى عددهم في عام ١٩٠٠ ٢٠ خدر خصية 
انسبها عن طريقها ، ولكنها جميعا ليست أرقاما ذهبية يمكنها أن تشرح كل شي ، فهي 
تشير الى وفائع ليست لها طبيعة واحدة : فليست البشرية اليوم في الحقيقة المحتبة 
البشرية في عام ١٩٠٠ أن في عام ١٩٠٠ ، ولا خين من الناحجة البيولوجية البحتة 
البشرية في عام ١٩٠٠ ، وعام المرابة للأعمار ليسات متطابقة ، بل هي يعبدة بعدا كبيرا عن التطابق . 
وعلى الرغم من ذلك فان مجرد مقارنة الأوقام الحام بفتح أمامنا بعض الأفاق .

فتحن معشر المؤرخين عندما نقوم برحلاتنا النبي نرجع بها اللى الوراء الى ما قبل الفرن التاسع عشر لا نلتقي ، قباسا على معايبرنا الحالية ، إلا بمدن صغىرة وجبوش صغيرة : نكاد أن نحيط بهذه وتلك فى راحة البد .

 المناحين في الاميراشورية ، بالاضافة الى العبيد الذين كانت الغارات النتارية تجليهم من ورسيا ، والأساطيل التركية تجليهم من شواطي، البحر المتوسط ، وكانوا جميعا بياعون في بيسيستان ، تلك السوق الهائلة القائمة في فلب العاصمة الضخمة .

بسيستان، تلك السرق الهائلة القائمة في فليه العاصمة الضخمة. ولنا أن نقول على سبيل البيتن إن جيرش المزقة التي كانت تتنازع ابطالها في مطلع القرن السادس عشر كانت جيوشا صغيرة الحجم تعد عشرة آلاف أو عشرين الف رجل القرن السادس عشر كانت جيوشا مخيرة الحجم تعد عشرة آلاف أو عشرين الف رجل بسكير Poscaire ردي بوربون de Bourbon ودي لانوا de Lannoy وخيلبير دي بسكير Philibert de Chalnoy الذين تتحدث عشهم كتبنا المرسية، وكيف كان يحلو أله أن يخبروا جيرش المرتقة الأخرى الشي كان يقودها الملك فرانسوا الأولى Framgois أو لوتريك Possaire كان يقودها الملك فرانسوا الأولى Bonnivet أو لوتريك عصادت كانت كالها جيرتا بأنلف الواحد منها بنادة الباسية من عشرة آلاف وجنو الفرق القديمة، فيهم ألمان مشاة وأسبان بحملون بنادة البادود ، عشرة آلاف رجل من صفرة الأجناد ، كانت تستهلك بنفس السرعة التي المنهلك بنفس السرعة التي المتهلك بها جنود تالمبدون فيسا بعد ، ين معسكر بركركا وحرب أسبانيا Bioncock الملك المناف المناف

بيدو (البارود ، غشرة ( الاي رويل من صفورة ( الايراد ، فالله السيطية بالمنا المستومة المنعي المنا المستولة الله وحرب أسبانيا المستولة الله القاندون المحربة المنعي (١٩.١٨) . خيرد يحتلون صبح الأخداث من معركة يدكوكا Bicocca التي بسميها الفرنسيون لا يبكوكا La Bicocqa التي بسميها الفرنسيون لا يبكوكا Pavia و (١٩٥٣) الى وقدة معاركهم (١٥٠٧) كان مؤلاء (١٩٥٨) . وكانت معركة المؤلفة الإنكان مؤلاء الرجال الذين يعدون أنذاك بعشرة الآل امتازوا بسرعة الحركة والبأس الشديد والقوة إلى الرجال الذين يعدون أنذاك بعشرة الآل المتازوا بسرعة الحركة والبأس الشديد والقوة بقايلية على المتعرفة المنازوا بسرعة المؤلفة المنازوا بسرعة المرتب عالى مرتبا في ٥ أو رائح المؤلفة المنازوا المنازوا المنازوا المنازوا أن يعركوها يتازيه المنازوا ومنية بالمنال المناز المنازوا المناز المنازوا ومنية بالمنال المناز المنازوا المناز المنازا المناز المناز المنازة المنازوا ومنية بالمنال المناز المنازوا ومنية بالمنال المناز من المناز المناز والمناز المناز المناز المناز من منازوا المناز والمنا المناز المناز والمناز المناز ونائح الكان والمناز المناز المنازوا ومنية بالمنال الطعار وقرة حاجه ، وكان يحتمي يتجابي عمية منادة المناز ويتمي يتجابي عمية مدادة المناز ويتار ويتني يتجابي عمية مدادة المنازور ويتمي يتجابي عمية مدادة المنازور ويتارة ويتألفة والمنازوا المنازة المنازوا ويتنازوا المنازوا المن

مكانا محدود المساحة ) وهر البستان الذي دارت فيه وحى المعركة الضروس في 2\* فيرا من عام ١٥٢٥.

كذلك معركة لونج مارستون مور Long Marsion Moor ) في ٢ يولية ١٩٤٤)
الماسمة الفطيعة، التي منعى فيها الجيش الملكي الإنجليزي بأول هزية في مأساة الحرب الأهلية الإنجليزي، معركة لم تنواجه فيها سوى قوات معدودة العدد : ١٠٠٠٠ من الملكية و ١٠٠٠٠ من الملكية و د ١٠٠٠٠ من الملكية ، وقد ذكر يعتر لاسلمة العالمة الموجبش

التي بقوم بمهاجمتها ، وبين بستان الدوق . وكان مرتعا للصيد محاطا بالأسوار ( أي كان



 معركة باقياً
 موراطل ٣ ) مينى كلاب الصيد ٣ ) أسوار من القريد حرل البستان ٤ ) خداق الفرنسيية ٥ ) جسر سان أتطرفيو الذي قطع في يماية الهمار ١ ) جسر ختين قطعه الدوق داليستون «Alacagoa».

البرلمانيين كله كمان من المكن أن تقله سفينتان هما كوين ماري Queen Mary وكوين البزايث Efisabeth Queen ، وخلص من ذلك الى أن " الحجم الصغير للتجمعات البشرية سمة عيزة [...] لذلك العالم الذي فقدناه " (٥٨).

وتأسيسا على هذا الأسلوب الشرب في معامل زيادة السكان . تنخذ بعض المعارك قيمتها الحقيقية في نظرنا أبناء الزمان الحاضر ، وكنا عندما نأخذ بالأرقام وحدها كما هي نقلل من شأنها ، من خدا المعارك نذكر : تلك المعارك الشكررة النبي كانت القيادة الأسيانية، انتظالاتاً من " قواعدها " الكبيرة . وهي أشبيلية ، وقادس ( فيما بعد لشيرة ) ، وملقة ، ويرشلونة ، تخوضها ؛ دافعة شفتها الجاليرية التي تحركها المجاديف الكثيرة ، وأساطيلها ، وقرقها المساة ترئيوس tercios ، في بحار أوروبا وأراضيها . وهنان معركة لبيانت V المهملة الا الكترية ( ۱۹۷۸ ) باليونان الني شهدت مواجهة بين عالم الإسلام ( الدولة العثمانية ) وعالم المسيحية ، كان عدد القوات الإسلامية ( العثمانية )

لا بقل عن مائة ألف رجل فوق الأسطولين المعاديين ، سوا ، فوق السفن الجاليرية الخفيفة ذات المجاديف أو السفن الدائرية الكبيرة التي كانت تصاحبها (٥٩).مانة ألف وجل ولنضرب الرقم في المعامل ٥ الي ١ أو ١٠ الي١، ولنتصور أسطولا اليوم يحمل خمسمائة ألف أو ألف ألف رجل . وتعود مع مسار الزمن خمسيسن سنة السي عسام ١٦٣٠ ومما حول ، حيث استطاع القائد الألماني قالنشتاين Wallenstein أن بجمع تحت إمرته مائة ألف رجل (٦٠) وهذا إنجاز أضخم من الإنجاز السابق بفترض تنظيما خارقا للمألوف لعمليات التموين عِثل رقما قياسيا . أما جيش القائد الفرنسي قبار Villars الذي انتصر في دينان Denain (في عام ١٧١٢ على جيش النمسا ) فكَّان يعد سبعين ألف رجل (٦١) ولكنه كان جيش اليأس والفرصة الأخيرة. وفيما بعد، في عام ١٧٤٤، أصبح رقم . . . . ١ كعدد لأفراد الجيش عددا عاديا على الأقل من الناحية النظرية، على حد قول دوسريد دوني Dupré d'Aulnay ناظر الحربية. ومن الضروري . بناء على كلامه . القيام كل أربعة أيام بتدبير ميرة لكل هذا العدد من الرجال، تخرج من ساحة التموين ، وهي عبارة عن ١٢٠٠٠ جراية يوميا (فهناك جرايات مزدرجة) ، أي أن المطلوب تنظيم عملية توزيع ضخمة قوامها ٤٨٠٠٠٠ جراية ؛ فإذا انطلقنا في حساباتنا من أن العربة الواحدة تنقل ٨٠٠ جراية كان " المطلوب منا إعداد ٢٠٠ عربة تجرها ٢٤٠٠ من الخيول لكل عربة أربعة أحصنة مكدَّنة معا " (٦٢). وقد أصبحت عمليات التموين سهلة ، بل لقد صنعت أفران حديدية تنحرك على عجل لخبز عيش الجراية. أما في بداية القرن السابع عشر فكان الجيش أقل عددا ، ونجد كتابا عن المدفعية يتحدث عن الاحتياجات المختلفة لجيش مسلح بالمدفعية ، وقد اختار في حساب هذه الاحتباجات جيشا عدده ٢٠٠٠٠

 التخلي عن أعداد أخرى من سكانها ، ويرجع ذلك الى انقسامها سياسيا الى أجزا ، منفصلة والى افتقاراقتصادها الى المرونة ؛ وما كانت أوروبا لتستطيع ، بدون أفريقيا ، استصلاح العالم الجديد ، ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة جدا ، منها الثاغ ، ومنها أنها لم تكن تستطيع أن تسحيه من عمالتها عناصر أكثر كما سحيت ، وليس من شاف في أن الماصرين كانوا يقدون بسهولة في مهاوي المالفة ، ولكن حينة الناس في أشبيلية لابد أنها نائرت بالهجرة الى الخارج عا حدا بأندريا ناباجيرو Andrea Navagero الى أن يقول في عام 1517 : " فقد عامر أناس كثيرون الى الهند حتى أن المدينة [ أشبيلية ] قل سكانها ، وانتقال الساطة فيها أن الدينة [ أشبيلية ] قل سكانها ، وانتقال الساطة فيها أن الدينة [ أشبيلية ] قال

وقد ذهب بلوخ K. J. Bloch الى أفكار مشابهة وهو يحاول أن يزن أوروبا القرن السابهة وهو يحاول أن يزن أوروبا القرن السابع عشر بجزائها الحقيقي ، وقد كانت أوروبا مقسمة بين ثلاث دول عظمى تتنازعها: الامبراطورية الاحتائية ، وفرنسا أيام الملك لوبس الكال عشر الوزير رستبيو . وحسب بلوخ أعداد البشر التي أتبحت لكل دولة من هذه الدل الثلاث في العالم القديم . ١٧ مليون نسمة لكل دولة . وانتهى الى أن هذا الرقم بمثل المستوى الذي إذا تجارته الدولة العظمى (١٨). وهذه الرقابة العظمى (١٨). وهذه

## في فرنسا :

## تضخم سكاني مبكر قبل الأوان

هناك مقارنات كثيرة أخرى يكتنا أن تقوم بها ونحن نسير في طريقنا ، فنصل الى تفسيرات لها أهميتها . لتفترض أن عدد سكان المالم كان حول عام ١٦٠٠ ثمن عدد السكان الحالي ، وأن عدد سكان فرنسا (قياسا على حدودها السياسية الحالية ) كان ٢٠ مليون نسعة ، وهو رقم معتمل بل مؤكد . أما انجلترا فكان عدد سكانها آنذاك ٥ ملايين عدد على أكثر تقدير (٢٦). فإذا كان البلدان قد سارا في طريق الزيادة السكانية بحسب الإيقاع العالمي المتوسط ، كان المؤرض أن بيلغ عدد سكان الجلترا اليوم ٤ عليون ، وعد سكان فرنسا ١٦٠ مليون ؛ وقد نستنج سريعا بالنسبة لفرنسا (أو ايطاليا أو يعد سكان فرنسا كان ملون ؛ وقد نستنج سريعا بالنسبة لفرنسا (أو ايطاليا أو ياسكان ، وأن فرنسا كانتها أنذاك من مؤرحية بالبشر والتحاذين من فرنسا ، نظم فرنسا ؛ نظم فرنسا ؛ نظم فرنسا ، نظم فرنسا ، نظم استطاعت ، ولا تسترشد بأي اعتبار ، لعدم وجود سياسة عالية تنظم الهجرات، فنها ما ستطاعت ، ولا تسترشد بأي القرين الساده عدر والسابع عصر، وفيها بعد

الى " جزر " أمريكا، أو الى بلاد المنفى التي نفي إليها من نفوا لأسباب دينية، على أثر " ذلك النزيف الطويل الذي تعوضت لمه فرنسا ، والذي بدأ في عام ١٥٤٠ مع عمليات الاضطهاد الأولى المنظمة [ضد البروتستنت]. ولم ينته إلا في عام ١٧٥٣.١٧٥٣، مع آخر حركة هجرة كبيرة جرت في أعقاب عمليات القمع الدموي بخطقة اللانجدوك "(٧١).

وتين البحوث التاريخية المدينة الدى الذى بلغته الهجرة الفرنسية الى بلاد شبه جزيرة البحول ، وقد أمكن إقامة الدليل البحول ، وقد أمكن إقامة الدليل عليها اعتمادا على الإحسانيات وعلى الملحوظات الشكررة الؤكدة للرحالة ( ۱۷۳ ). فغي عام ١٩٥٤ عبر الكادينال دى ربتسه de Retz عن دهشته الهائلة عندما سعم الناس المبتبع أن يتكلمون الفرنسية في سرقسطة بأسبانيا حيث يقيم الكثير من الحرقيين الفرنسيين ( ١٤٤). ومما يمر عشر سنوات حتى يعبر أنطوان دي يرونل Antoine de القفرين ( وكانت هذه الكلمة تطلق تحسمية تقييمة على المؤسسين أي مدريد، وقدره بأنعين أن الأبانشرس ويومده وقدي بالماسية تطلق تحسمية تقييمة على المؤسسين أي مدريد، وقدره بأنيعين الذي الدين الموامن أنها من أنباء فالونيا Swallons أي اللورين الموامن الموامن المؤسسين ، منى لا بضروهم إذا عرفوا أنهم فرنسيون ( ٥٠٠) . لبخوا عن أمل البلد أنهم فرنسيون حتى لا يضروهم إذا عرفوا أنهم فرنسيون ( ٥٠٠) .

كان هؤلا الفرنسيون هم الذين أمدوا العاصمة الأسبانية بما تحتاج اليه من حرفيين . وعمال كادعين ، وياعة ، اجتنبتهم الأجور المرتفعة (الأرباح المأمولة . ذهب الى أسبانيا خاصة بنا مون ، وفعلة ومنادلون ، كذلك شهدت الأربات الأسبانية غزوا من العلاحين خاصة بنا مون ، وفعلة ومنادلون ، كذلك شهدت الأربات الأسبانية غزوا من العلاحين هجرة فرنسية واسعة مصتمرة تأتلف مع عناصر اجتماعية مختلفة . وتلك علاقة واصحة يكتب في هذكراته Mémoires بأتلف مع عناصر اجتماعية مختلفة . وتلك علاقة وإصحة يكتب في هذكراته Mémoires بأتلف معنات الموادي العدد وغوائله . متمثلة في زيادة عدد يكتب في هذكراته عدمت لعوادي العدد وغوائله . متمثلة في زيادة عدد السكان . ظهر أو على الأحري تأكد في القرن اللمان عشر أسلوب التحديد الاختياري الشكان . ظهر أو على الأحري تأكد في القرن اللمان عشر أسلوب التحديد الاختياري الأرباء انفسهم يحرصون في عام ١٩٧١ \* أن السنوات يعد ١٩٨٩ . وهي السنوات بعد ١٩٨٩ . وهي السنوات بعد ١٩٨٩ . وهي السنوات يعد ١٩٨٩ . وهي السنوات ويانال متم المفراد (الأخرى . على أنه كان رد فعل تجاه نضخ مكاني سبقة في الماضى ؟ فرنسا سبق البلاد الأخرى . على أنه كان رد فعل تجاه نضخ مكاني سبقة في الماضى ؟



ه . مناطق تضخم سكاني ، ومناخق تخلخل سكاني نتيجة للهجرات ، في فرنسا في عام ١٧٤٥.

### الكثافة السكانية ومستوبات الحضارة

إذا أخذنا في اعتبارنا أن مساحة اليابسة هي ١٥٠ مليون كبلومتر مربع ، وأن عدد سكان العالم يقدر حاليا بأربعة مليارات نسسة ، فان متوسط الكتافة السكانية الحالية ٢٦/٧ نسمة في الكيلومتر ألم بع ، فإذا أجرينا الحساب نفسه على الفنوة من ١٦٠٠ اللي ١٨٠٠، فإنتا نصل على الافترال وقع ١٦/١ اللي دوم ١٦/١ نسمة على الكيلومترالم بع ، وعلى الاكتر اللي روم ١٦/١ نسمة على الكيلومترالم بع ، وعلى الاكتر اللي ١٨٧٨ للمناطق الاكتر اكتطاطا بالسكان (١٠٠ نسمة وأكثر على الكيلومتر الربع ) ، فإننا نصل إلى المساحة الأسابية للعضارات ذات الكتافة السكانية العالية العليم ، وعلى هذا الشرع بعن ما عنا تقدر بنا ، على حساب أعيد مراوا ، بد ١٨ مليون من الكيلومترال المربعة ، على هذا الشريع الطاحية الميانية المورد و من الكيلومتران من الكيلومتران من الكيلومتران من الكيلومتران من الكيلومتران من الكيلومتران من الكردة ، على البشري Saint - Exupéry ينزكز ٧٠٪ برص الكائنات الأدمية الحية (نحو ٣ مليارات من عاملة عنا هذا

الرضع على طريقته قائلا إن عالم النافروات والبيوت لا يشغل إلا شريطا ضيفا على سطع الأرض؛ فلما أخطأ الأول. تاهت طائرته في وسط أدغال باراجراي؛ ثم كان خطؤه الثاني، فيهيلت طائرته في وسط أدغال باراجراي؛ ثم كان خطؤه الثاني، فيهيلت طائرته في وسلا الصحرا ... (٤٧١). ولتركز افتعاما على هذه الصورة على سعال المسكوني obsouméne إلاسان يترك الكرة الأوسية خالية الى تسعة أعشارها . فتيه للكوة في كثير من الأحيان ، وتتبيعة للإهمال أيضا ، ولأن التاريخ ، الذي هو سلسلة من الجهود اللاتهائية ، قد قرر قرارا مختلفا ، ويرى فيدال دي لا بلاش Vidal do بيناني على حيثة المتعالدة بيناني على حيثة الشعب المرابقية المائية أن ي تراكدوا على حيثة بقدة الزيت ، بل تجمعوا بيناني على حيثة الطالم المتعالمة على بعض نقاط التجمعات الميشرية (١٨٠) . وريا وجد الإنسان ما يقريه للوهلة الأولى بان يستنج من الكافات السكانية القدية الضعيفة أنه لم يكن هناك على وجه البسيطة ، يمن عام منك كان يعقم الى مناطق ضيقة المالم فيها مضى كان يعرف نقص التقسيم غير المتناسق ، في مناطق ضيقة الصروري أن نضع الأرقار ومناطي فيه في إطارها وتناسها .

ويكتنا أن نقرل إننا . حول عام . ١٥٠ . عشية اتجاه الغزو الأوروبي إلى إحكام قبضته على أمريكا . كنا نعرف على نحو دقيق إلى حد كبير مواقع الحضارات ، والثقافات المنظررة ، والثقافات البدائية في جنبات العالم كله . وتقع البنا وثائق العصر ، والأخبار التي وردت إلينا من أزمان تالية ، والبيانات التي جاءتنا من بحوث علم الإنتوجرافيا ، بالأحس والبير ، خريطة لها قيستها حتى الأن ، لأن الحدود الثقافية ، كما نعرف ، لا تتغير إلا تليلا على مر القررة . فالإنسان يفضل أن بعيش في اطار خبراته الخاصة . وهر إطار ينشبث به على مر الأجبال ، وكأنه يفطل حبيس فغ نجاحاته القديمة . الإنسان هر الجماعة التي ينتمس البها : جماعة يخرج منها بعض الأثراد ، ويندمج فيها أفراد أخرزه ، ولكن الجماعة تطل مرتبطة يكان بعينه ، ويخبرات محفوظة في أدراج مألوفة . . من هذه الجماعة استعد الإنسان جاروه .

رسم عالم متخصص في الإنتوجرافيا. أي وصف الأجناس البشرية ، هو جوردون هوز (مرا عالم متخصص في الإنتوجرافيا. أي وصف الأجناس البشرية ، هو جوردون هوز (۱۸) Gordon W. Hewes (۱۸) معبرة بناتها . وهي تميز ۲۲ ثقافة وحضارة ، أو لنقل أنها ترسم ۲۲ خانة مختلفة الأشكال والمساحات ، تتوزع على مساحة ۱۵ مليون كيلومتر مرمع ، هي صاحة الهابية . ولما كنا منشهرالها مراوا ، فلندق البناية . هذه القطع الر ۷۱ من الخريطة التي تشبه روفة الألعاؤ

تمثل تصنيفا متدرجا . يبدأ من الخانة رقم ١ وهي تسمانيا وينتهي بالخانة رقم ٧٦ الأخيرة وهي اليابان . ومن الممكن قراءة التصنيف المتدرج دون ما صعوبة من أسفل الى أعلم :

> أولا) من رقم ١ الى رقم ٢٧ الشعوب البدائية التي تقوم بالجمع وصيد السمك ثانيا) من رقم ٢٨ الى رقم ٤٤ البدو الرحل ومربو الحيوانات

نالشا) من رقم ٤٥ الى رقم ٦٣ الشعوب التي غارس الزراعة التي لم تنظور بعد ، وهي شعوب تنكرن بخاصة من الفلاجين الذين يستخدمون عصا العزق ، وهي تتوزع بصورة عجبية على هيئة حزام يوشك ان يكون متصلا حول العالم

رابعا ) من رقم 11 التي رقم 71 شعوب الحضارات ، هذه الشعوب ذات الكنافة العالية نسبيا ، والتي تمثلك وسائل وميزات عديدة : الحيوانات العاجنة ، المحاريث السيطة، المحاريث المركبة ، العربات ، ولديها ، بصفة خاصة ، المدن ...

ومن نافلة القول أن نشده على أن الخانات الـ ١٣ الأخيرة من خريطة الألغاز المحلولة هي البلاد " المتقدمة ". هي عالم البشر الذي له وزنه التقيل.

إلا أن تصنيف أماكن القمة يشر ألجلدا في نقطة أو نقطتين . هل كان من الصواب وضع رقم 11 ورقم 17 . أي حضارة الأزنيك أو حضارة المكسبك وحضارة الإنكا أو المسان بالأصالة في النوعية والرونيق والفنون والفنون والإيكارات : صحيح أن المايا القنامي مقفوا معجزات في المسان : صحيح أنهما نعبا بقول البقاء : ققد يقيا علما الحياة بعد الصدمة الرحية بعضوا سرى المؤقفة ، عمل المحياة بعد الصدمة الرحية بعضوا سرى المؤقفة ، عمل العزق ، وانتهم لم يعرفوا العجلة ، والقية ، والعربة ، وتعدين المعيد ، ذلك التعدين الذي عرفته القائدات التي تعتبر متواضعة في أفريقها السوداء منذ مئات بل المعارين عمل هذا المستوى ، ونحن تبزده المودد نفسه ، ونأخذ بفس التحفظ ، ازاء المطارئين على هذا المستوى ، ونحن تبزده اليود نفسه ، ونأخذ بفس التحفظ ، ازاء المؤات إنشاك روم قائدن الذلك (حول عام ١٠٥٠) قد

ولكننا عندما ننجارز هذه المناقشة نرى أن الحضارات الـ ١٣ المنبقية تكون على مستوى العالم شريطا ضبقا طويلا ، عرضه عرض العالم القديم كله ، كأنما هو مملكة ضبقة فيها - على حد قول سانت اجزوري - الناقورات ، وفيها الزراعة ، وفيها الشعوب ذات الكنافة السكانية العالية ، وفيها الأماكن قد تشبث بها الإنسان بأقصى ما يستطيع من قوة. ولما كنا قد استبعدنا أمريكا ، باعتبارها حالة خارجة عن المألوف ، فلنقل إن الإنسان المتحضر كان موجودا في أمريكا في عام ١٥٠٠ بل في عام ١٥٠٠ دوسيكون المتحضر كان موجودا في أمريكا في عام ١٥٠٠ بل في عام ١٨٠٠ وسيكون بسبب الحساب المتناسي بسرعة : فدينا في مجموعة البلدان المتقدمة : البابان ، وكوريا ، والصين ، والمهتد الصينية ، والمهتد ، ودبارالإسلام ، وأوروبا بأغاطها الأرمعة المختلفة ( أوروبا اللاتينية المطلة على البحر المتوسط ، وهي الأكثر غنى : أوروبا الأغريقية وهي الاكثر عنى : أوروبا الأغريقية رهي الاكثر عنى : أوروبا الشعالية وهي الاكثر حوية :

وأوروبا الروسيمة اللاپونيمة ، وهي الأكشرغلظة وخشونة ). ونضيف شيئين بشيعرأن الدهشة : تحت رقم ٦٤ نجد الحضارات القوقازية المتبنة ؛ وتحت رقم ٦٥ حضارة " المزارعين " الأحياش ذات الجذور العميقة التي لا سبيل إلى اقتلاعها . قد تصل المساحة الكلية لهذه المناطق إلى ١٠ ملايين من الكبلومترات المربعة ، نحو ٢٠ ضعف مساحة قرنسا الحالية ، وهي مساحة بسبطة ، والبشر قبها عبارة عن حزمة من مجموعات بشرية عالية الكثافة ، تتفرد على نحو واضح بالغ الوضوح ، ومن المكن التعرف عليهم . مع تغيير ما تدعو الضرورة إلى تغييس ، في الجغرافيا الحالية للعالم ( هذه الجغرافيا التي تنبئنا بأن هناك مساحة ١١ مليون كيلومتر مربع يعيش فيها ٧٠ / من السكان كما ذكرنا من قبل ). وإذا نحن قبلنا التناسب الحالي بين الكتلة البشرية صاحبة الحضارات ومجموع بسكان المعمورة (٧٠٪ من المجموع الكلي) فإن الكثافة البشرية في الكيلومتر المربع في هذه المناطق المتميزة في الفترة من عام ١٣٠٠ إلى عام ١٨٠٠، قياسا على مقاييسنا القصوى ، تتحول من ٥ر٢٤ (حد أدني ) إلى ٢ر٦٣ (حد أقصى) ...(٨٢). ولنتوقف عند عام ١٦٠٠. وهو العام الذي توقف عنده ببلوخ K.J.Beloch وركز عليه ملحوظاته . هنا بتراوح متوسطنا بين ۲۸ و ۳۵ . وهو متوسط عثل عتبة جيدة من ناحية الكثافة السكانية : فإذا كانت القوة بالنسبة الى أوروبا تتطلب أن يكون عدد السكان على الأقل ١٧ مليون نسمة، فإننا نرى على مستوى العالم أن الوقم الذي يتأكد عنده الاكتظاظ ، التزاحم البشري الذي بلتصق فيه الكوع بالكوع ، والذي لابد أن تتجاوزه الجضارة لتعيش وتزدهر هو ٣٠ نسمة في الكيلومتر المربع . واذا نحن بقينا في فترتنا الزمنية حول عام ١٦٠٠ ، ونظرنا إلى ابطاليا المكتظة بالسكان لوجدناها تعد ٤٤ نسمة في الكيلومتر المربع ؛ أما هولندة فكان معدل الكثافة السكانية فيها ٤٠ في الكيلومتر المربع ؛ وفرنسا ٣٤ ؛ وألمانيا ٢٨ ؛ وشبه جزيرة إببريا ١٧ ؛ ويولندة ويروسيا ١٤ ؛ والسويد والنروبج وفنلندة حول ١٫٥ ( وقد ظلت هذه البلاد الثلاثة حبيسة عصر وسيط بدائي طال فيها عن المألوف ، فظلت على هامش أوروبا ، ولم تشارك في حياتها إلا عن طريق بعض المناطق الضبقة من أراضيها (٨٣) ) . أما الصين



٦ . حضارات وثقافات وشعرب بدائية حولًا عام ١٥٠٠

صيد الحيوان والسمك وجمع الشنار يدر وحل ومشتقلون بتريهة الماشية ا

بدر وهل ومشتغارة بتربية الناشية ثقافات فليلة النطور ، فلاحرة يستخدمون عصا المزق

حنارات كشفا استخدمت المرات

المستارية (Plynindes du Crud, مسل (Prognes de du Crud, انتخاب المسترد المساور (Indus (Viba (Viba (Vida (Viba ( Dunar ) ما السناسية (Sabal و السناسية المستودية (Sabar و المستودية (Sabar ) المستودية (Sabura ) المستودية (Sabura ( Sabar ) السناسية (Sabura ) المستودية (Sabura ( Sabura ) المستودية (Sabura ) ال

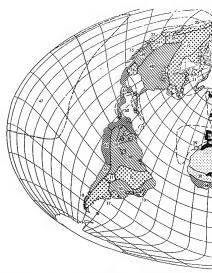

gongules (Euch Wall 11, 11 (Lyding) (Euch Wall) - 11 (Lyding) (Euch Wall) (Eu

بقاطعاتها الـ 10 (كانت القاطعة الـ 10 وهي كان سو Kan-Sou تتبع أنفاك التركستان الصبيئية ) فلم تزد كثافتها السكانية على ٢٠ في الكيلومتر المربع في عام No.(13).

ولكن هذه المستويات التي تبدر لنا منخفضة تشير إلى حالات تضخم سكاني لا مراه قيها . كانت منطقة قرقيرج ، أكثر الناطق سكانا في ألمانيا في بداية القرن السادس عشر ، حيث كان معدل الكنافة فيها 23 تسمة للكيلومتر المريع (١٨) ، وكانت هي المنطقة المنطلة لجمع الجنود المرتزقة للخدمة في فرنسا . وكانت فرنسا ، بعدل كنافتها السكانية البائغ ٢٤، منطقة هجرة واسعة ، وكان معدل أسبانيا ١٧ . أما ايطاليا وهولندة فكانت غيدين قد سارتا على درب الصناعة ، وكاننا تحملان عبئا من البشر أنقل من البلاد الأخرى، كانت تحفظ بهم في أراضيها إلى عد كبير ، ذلك أن للتضخم السكاني هو في الرقت نفسه علامة دالة على عدد الرجال المرتفع ، وكمية الموادد الكبيرة المتاحة لهم.

ريميز أ.پ . يوشر A. P. Usher في مجال علم السكان التاربخي ثلائة مستويات من السكان : المستوى الأدنى من ناحية الكثافة السكانية هو مستوى سكان المنطقة الريادية (وهو يسميها منطقة " الحدود " مسترشدا في فكره بالولايات المتحدة الأمربكية) وبقصد كانا في يداية توطنهم ، في مكان لم يعمل به البشر من قبل أو لم يعملوا إلا قلبلا. أما المستوى الثاني ( الصين ، والهند قبل القرن الثامن عشر ، وأوروبا قبل القرن الثاني عشر أو الثالث عشر) فهو مستوى بين ١٥ و ٢٠ نسمة في الكبلومتر المربع . والمستوى الثالث ه مستوى الكثافة السكانية العالية ، أي أكثر من ٢٠ نسمة في الكيلومتر المربع . وربما كان هذا الرقم الأخير متواضعا أكثر مما ينبغي ، ولكن الشيء الواضح هو أن الأرقام التي ذكرناها بالنسبة للمعدلات السكانية في إيطاليا وهولندة وفرنسا منذ عام ١٦٠٠ (وهي: ٤٤ و. ٤ و٣٤ نسمة للكيلو متر المربع) أرقام تعبر ، قباسا على المعايير التقليدية ، عن تضخم سكاني . ولنذكر أن حسابات چان فوراستييه Jean Fourastie التي تناول بها. فرنسا إبان العهد القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر، تدل على أنه كان من الضروري . مع أخذ نظام الدورة الزراعية وما كانت تفرضه من إراحة الأرض في الاعتبار . تدبير ١٥٥ هكتار من الأرض الصالحة للزراعة لإعاشة الفرد الواحد (٨٦) . وهذه النسبة هي على وجه التقريب النسبة التي يؤكدها دانيل ديفو Daniel Defoe في عام ١٧٠٩ حيث يذكر : ٣ أكرات من الأرض الجيدة أو ٤ أكرات من الأرض المتوسطة (والأكر = ٤ر، من الهكتار) أي مابين ٢ر١ و ١٦٦ مكنار (٨٧). وينضوي كل تمدد كاني. كما سنري . إما على اختيار منصب على الغذا، ( بصفة خاصة الاختيار بين اللحم والخبر ) وإما على تغيير في الزراعة ، وإما على اعتماد واسع على الهجرة .



قرية في منطقة بوهيميا على الطريق الى يراغ : يبرت قلبلة لاتزيد على العشرة يين حقول وفاية وثلاث يرك سكية ، حول عام 1979 . خذا هر على وجه التقريب حجم قرى أخرى مرسومة في تفس السلسلة .( أرشيف الخرائط المركزي في أورليك)

هذه الملحوظات لا تؤوي بنا إلا إلى عتبة الشكلات الأساسية لتاريخ السكان . فينهغى علينا أن نصرف أيضا أيضا أيضا ومراً من بينها السكان الحضورين والسكان المحاسرين والسكان المحاسرين والسكان المحاسرين والسكان المحاسرين والسكان تعرف على أن الريغين المعالم المحاسلة أيضا أيضا أيضا المحاسبة المحاسبة المحاسبة أيضا أيضا المحربة من مدينة سانت بطرسرج ، في نهاية القرن الشامن عشر ، مزارع متاثرة ، شديدة البعد بعضها عن البعض الأخر ، بينما كانت القرن الشامن عشر المحاسبة على مجمعات المحاسبة ، كانت القرن البعضا الأخر ، بينما كانت المحاسبة ، كل كانت القرن الريسية ، بالمقارنة ، تجمعات مامنا كانت المحاسبة من مرابع متال أوربية إلى حمد مامناكي بين المحاسبة في وهيميا في محفوظات كبير ، ولقد أتبحت لي المؤرسة بينم على خرائط كبيرة في وهيميا في محفوظات وبعة ، قرب الحدود النساوية ، في دوائر أل دوزنرج ، وأل شفارستيزج ، وهي محفوظات قيمة ، قرب الحدود النساوية ، في

منطقة البرك الصناعية التي تربى فيها أسماك الشبوط carpes والزنجور brochots والزنجور carpes والرخور و وداخلك في دار محفوظات وارسو المركزية، وداخلت عندما نيبنت كم كانت هذه القرى ( وكانت أوروبا الوسطى تعج بالكثير منها ) ضيلة ضألة منطقة نقلة كانت هذه القرى كانت في كثير من الأحيان تتكون من عشرة بيوت أو نجوط ... ما أبعدنا عن القرى الشبهية بالمناور البحيرة في المنطقة بين نهر الرابن ونهر الموزل والحوض الباريسي . أليسب ضألة القرى ، في كثير من بلعان أوروبا الرسطى، سبيا من الأسباب الأسلسية لمحنة الفلاحية؛ كان الفلاحون يحدون أتنسهم . عبال السادة أصحاب الأرض ، ضعافاً ، يزيد من ضعفهم انتقارهم إلى التعاضد الذي يتام للناس في التجمعات الكيروز (٨٨).

وخریطة جوردون هوز توحی بأمور أخری

توحي خريطة جوردون هوز بثلاثة أمور أخرى على الأقل :

() الثبات الكبير لمواقع "القفافات" ( صور أولى من التجاح ) ، ومواقع " الحضارات (صور ثانية من تجاح الانسان ) . وقد تأكدنا من هذا الثبات ، حيث أننا استطعنا أن تتوصل الهذه المواقع نفسها ، عندما رجعنا من الحاضر إلى الماضى متبعين منهجا نكوصها يسيط webset regester . كذلك ينسنا أن حدود هذه المواقع تنسد أيضا بالبات . ومن هنا قان ترزيع هذه القائفات والحضارات يعتبر سمة خرافة راسخة رسخ جبال الألب وتبار الخليج ومجرى نهر الرابن.

٢) تين الخريطة كذلك أن العالم كله ، قبل انتصار أوروبا ، كان معروة للبشر ، ملكوا (برام منذ قرورة أو النيات، والإنسان لم تنعه العرائق الضخمة : المساحات البحرية الهائلة ، وإقبال الني يوشك اجتيازها أن يكون ضربا من المحال ، وكتل الغنابات (غابات الأمازون وشمال أمريكا وسيجريا ) والصحارى الضخمة ، وإذا نظرتا إلى الخريطة كثب ، وجننا أتد لايوجد مسطح مائي لم يقر الإنسان منذ وقت مبكر بالمغامرة وكشف الأسرار (كانت الرياح الموسمية في المحيط الهندي معروفة منذ العصور الأغريقية الأسرار (كانت الرياح الموسمية في المحيط الهندي معروفة منذ العصور الأغريقية في العربط المهندي معروفة منذ العصور الأغريقية في العربط المهندي معروفة منذ العصور الأغريقية في المائية لم يعتقد أن القابل للسكني والملاحة \* (١٠) الإنسان خلالها والمعرف أن أصغر بقعة منه ، منذ ما قبل عام ١٠٥٠ (ومنذ ما لياما وأن المعرف إلى عرة في المعرفة ، معند ما للصحاري الرعزة في ليا المائي الذيرم كانت تنظم . قدت الأرقام من ٢٠٠ إلى ٢٦ في الخريطة ، معتدل الصحاري الرعزة في العالم القديم كانت تنظم . قدت الأرقام من ٢٠ إلى ٢٦ في الخريطة ، معتدل الصحاريات بشرية العالم العلاية كليا ومستقلوها ، حتى الصحاريات بشرية العالم العلاية كلياء أوستقلوم على الخريطات بشرية . قدت الأرقام من ٢٠ إلى ٢٦ في الخريطة ، وعدومات بشرية العالم اللايات تنظم . قدت الأرقام من ٢٠ إلى ٢٦ في الخريطة ، منذ ما العالم التعدم كانت تنظم . قدت الأرقام من ٢٠ إلى ٢٦ في على الخريطة .

محاربة من البدو الكبار الذين سنمود الى الحديث عنهم في هذا الفصل ، والخلاصة أن العالم . والخلاصة أن العالم . " بيننا القديم " (١٩) ، قد تم اكتشافه منذ وقت طويل ، قبل الكشوف الكبرى، وثانمة الغروات النباتية قد اكتملت " منذ بدايات التاريخ المكتوب ، بحيث لم يضّف نبات واحد يصلح للغذاء على نطاق عام إلى النباتات التي عرفت من قبل ، فقد أخضعت الشعوب البدائية عالم النبات لقحص كشفى واع وكامل " (١٩٧).

الاكتشاف الذي قامت أوروبا به وحدها هو اكتشاف الأطلنطي ، والسيطرة على أماكته الصعبة وتباراته ورياحه . وكان هذا الاكتشاف ، أو هذا النصر المتأخر ، هر الذي فتح أماكته أنها بها أراب بحار العالم السبعة ، عند ذلك وضعت أوروبا في خدمة الرجل الأبيش شبكة البحار على مسترى العالم أوالوحدة البحرية لمعالم ، كانت أوروبا المظفرة تتنشل في الأساطيل ، في السفن ، ثم السفن تمتر عباب البحار ، كانت أوروبا تتكون من البخارة والهاني، والترسانات البحرية. وعندما قام بطرس الأكبر برحلته الأولى إلى الترسانات في عباردا ، عام 1474 ، لم يخطى ، الفهم والتقدير: فذهب إلى هولندا ، إلى الترسانات البحرية عن ساردا ، Saardam فرب أصتراء ،

٣) ملحوظة أخيرة: الاغتل المناطق الضيقة ذات المستوى السكاني الكثيف مناطق
 متجانسة كلها. فهناك المناطق المتماسكة غاسكا صليا ( أوروبا الغربية ، اليابان، كوربا،
 الصين)، وهناك من ناحية أخرى الجزر المحيطية، وجزر الهند الصينية ، التي لا تعتبر في



لأرواد البرازيليون البانديراس Bandeiras (من الغرن السادس عشر الى الى الغرن
 الثامن عشر) خرج البانديراس خاصة من مدينة ساريادلر ، وانطلقوا في كل جنبات قلب البرازيل .

الحقيقة الاطائفة مبعثرة من المناطق الأهلة بالسكان : بل إن الهند نفسها لم تكن متماسكة كل التماسك نظرا لحضاراتها المختلطة : ولم تكن الدول الإسلامية الاسلسلة من السواحل sahels على هوامش مساحات خالية من الداخل ، على حافة الصحارى، على ضفاف الأتهار، على شواطي، البحار، تكتنف جوانب أفريقيا السودا، ، علمي ساحل العبيد ( زنزبار ) وعلى منحني نهر النيجر حيث أنشنت - أو أعيد انشاء - أمبراطوريات تخرض المصارك . حتى أوروبا في شطرها الشرقي، وفيما ورا ، المدارج البرمرية كانت تطل على قراغ.

# كتاب البشر

#### والحيوانات الوحشية .

كان الإغراء وما يزال كبيرا في ألا برى الإنسان شيئا أخر سوى الحضارات، على اعتبار أنها هي الشيء الأساسي الجوهري . ولقد بذلت الحضارات ما يساوي كنوزا كاملة من المهارة لتكشف عن أشكالها القدية ، وأدواتها ، وقيابها ، ويبيرتها ، ووسائلها ، بل وأناسيدها التقليدية . واستلأت متاحف الحضارة بالآثار المكششة ، وهاهى ذي تفتح وأناسيدها التقليدية . واستلأت متاحف المحبوعاتها . وكأن كل حضارة خانة في طورنة الهين الهوائية الذي أصبح مألوقا لذا . وأغلب ما في متاحف الحضارة يتسبه بالأصالة . على طاحرنة السين الهوائية التي كانت تدور أقليا ، في استانبول نرى مقصا خر في سلاحية تجاويف طولية من المادان ، ونرى الملاعق المترفة مصوعة من خصب شجرة الفلفل ؛ ونرى الاحيم والخليج الفارسي التي لم يستخدم فيها مسمار واحد . . ولكل خانة، لكل حضارة في بعض المائية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة . أو طريقتها في التعامل معها ، وبيوتها المفضلة ، وأطعمتها الخاصة بلمائية قد تستحضر وأطعمتها الخاصة بها التي لا تستخدمها غيرها . . إن مجرد رائحة المطبخ قد تستحضر وأطعمتها الخاصة المناد كلا

ومع ذلك فالحضارات ليست هي كل الجمال، وليست كل ملح أرض البشر. فهناك الحياة البدائية، خارج نطاق الحضارات، تتغلغل فيها تغلغلا ، بل رعا تخترق كتلتها ذاتها أو كتنف حدودها، يبنما نظل مساحات تسيحة على ظهر البسيطة تحدث رئينا يعلى على الفراغ، فقد خلت من الحيضارة، هذه المساحات هي الموضع الذي ينبغي أن نتصور فيما عين كن أن نسبه كتاب البشر والحيوانات الوحشية أو الكتاب الذهبي للزراعات التنفية كما مارسها فلاحون استخدموا عصا العزق، الموضع الذي يخاله التحضرون فروساً، لأنهم قد ينتهزون الفرصة ليتحرورا فيه بإرادتهم من الضغوط الواقعة عليهما.

والشرق الأقصى هو المكان الذي نلتقي فيه يأكير طائفة من الصور عن الجساعات البرية ، نلقاهم في الجزرالمبيطية ، وجبال الصين ، وضمال جزيرة يزر Yeso البابانية ، وفي قروموزا ، وفي قلب الهند الملي، بالمتناقضات ، لم تعرف أورويا هؤلا - "البرابرة " موطنين لديها ، وكارام أعا عنيفة تكاد ستاجع بناراً ، " تلتهم "الغابات من فوق المنطقات ، لكي تزرع الأرز في الأرض الجافة التي ستاح لها بعد اقتلاع الأسجار (٩٤). المتناسبة من المرق المناقبة المناسبة من من المناسبة مناسبة من المناسبة مناسبة من المناسبة مناسبة من

يصارعون أهل الجبال البرابرة ، مربي الماشية ، الذين كانت ببوتهم تتنة عفنة. وحدثت المصادمات تفسها في الهند. في عام 700 قام فرسان سلاطين الشمال المسليدين ومدفيتهم يترجيه ضربات كائلة الى علكة فيجيانا جار Allyanagar الهندوسية في شه جزيرة الدكن Dekkan في معركة تاليكونا Taikota. ولم تقم القوات المنتصرة باحتلال المعاصمة الهائلة على التو ، ولكنها تركتها بغير دفاع ، وكانت قد خلت من العربات وحيوان الجرائد فحيث كلها مع الجيش . هنالك انقضت عليها شعوب الأكاء والأدغال المجيطة ، وكانت شعوب الاكاء والأدغال المجيطة ، وكانت شعوب البربجارس Brinjaris والانتخارياس (10) Kurubas والكروباس Brinjaris

ولكن هؤلاء البرابرة كانوا كالأسرى، كالمحاصرين، فقد كانت المضارات السحرية تطوقهم من كل جانب . ثم إنهم لم يكرنوا برابرة بمنى الكلفة ، إفا كان البرابرة في أماكن أخرى . بعيشون في حرية كاملة ، في أراض وعرة رحيبة ، وعلى حدود البيلاد الأهلة بالسكان . كان البرابرة يسكنون الناطق الهامشية ، Randvölker (الدفولكر أي شعريا ماشية كسا يسعيهم فريدرش واسلا (Perception مشعوبا بلا تاريخ ) geschichtslos ( هل صحيح أنهم بلا تاريخ ؟) كما يقول الجفرافيون والمؤرخون الإلسان .بالأمس كان " ١٠٠٠ ١ من التشروتيين على منطقة . Samoyedes مساحتها . . . . . ١ كان الماسمويية بخريرة باعال المحالية بية المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة بخريرة بإمال المحالية المناسبة المحالية المناسبة والمدونات من بطن الأرض ، ويأنها تصيد الميانويرة والمدونية ، بأنها تستخرج الجؤور والمدونات من بطن الأرض ، ويأنها تصيد الميانوات البرية بالغناة ، بأنها

أيا كان الأمر ، قما إن يندر البشر حتى تتزايد الحيوانات الوحشية، حتى إذا كان المأمر ، قسا إن يندر البشر حتى تتزايد الحيوانات الوحشية، حتى إذا كان المكان عين الشأن ، الحييانات اليل الانتفاع به ، كلما ابتعدت عن البشر ، اقتيت من الحيات الميلة الحيوانات البسيطة الحيات أن الما يحتى القوت قصد عن قصص الرحلات في القرن السابع عشر ، بأنها تحر ، حول القرى والمدن ، وسنج في الما ، و نفاجي ، في دلتا نهر الكتم بالهند الصيادين النائمين في الشرق الاقصاء إلى اليوم بخلون المناطق الحيطة بالهند الهيابية في الشرق القوص من يعدوا عنهم كل جوان أكل للبشر (٨٨) ، فاذا أسدل الليل أستاره لم يشعر إنسان بالأمن والاطمئنان ، حتى إذا قدع في عقر داره ، و رفياً عن الليل السيوع دي لاس كرونيس de Las Cortes و وزائه في البؤس (في عام ١٩٢٨)

أنهم أسروا في مدينة صغيرة قرب كانتون ، وخرج رجل منهم من البيت الذي أأزموه فأكله النسر (۱۹۹). وهذه صورة صينية من القرن السادس عشر، تحقل تمرا هائلا ، ترقش قراؤه بيطع من الروزه ، وقد انخذ مكانه بين الفصون المؤهرة في شجرة من أشجار الفاكهة ، وكأنه غول وخل بين الناس (۱۰۰). وهذا شيء بحدث في الحقيقة كثيراً ، أكثر مما ينبغي، في الشرة بالأقصر.

و مملكة سيام Siam هي ، في حقيقتها ، واد هو وادى نهر مينام Menam ، تصطف فوق مياهه صفوف من البيوت ، مقامة على خوازيق ، وأسواق حافلة ، وعائلات مكدسة على قوارب ؛ وهناك على المشارف مدينتان أو ثلاث مدن ، منها العاصمة ، وهناك حقول الأرز؛ رغابات مترامية الأطراف، ينفذ إليها الماء، فينصب على مساحات فسيحة شاسعة ، وهناك مناطق قلبلة حدا ، بيل نادرة ، من الأرض تكسوها الغابات ، تبيرز من بين المياه الغامرة ، وتضم غورا وفيلة وحشية بل ووعولاً من نوع الشاموا إذا صدق كلام كيمفر E. Kämpfer ) . وهناك في أماكن أخرى من العالم وحوش أخرى ، هناك أسود تتربع على العرش في اثبوييا، وشمال أفريقيا ، وفارس قرب البصرة ، أو على الطريق من شمال غرب الهند إلى أفغانستان . والتماسيح كثيرة في أنهار الغيليين(١٠٢)، والخنازير البرية تسبطر على السهول الساحلية لسومطرة والهند وهضاب فارس ؛ وهناك خيول برية في شمال الصين يصيدونها بانتظام مستخدمين الحيل ذا العقدة المسمى اللاسو(١٠٢). وهناك كلاب متوحشة تعوى في جبال طرابزون، سمعها حسلل كارس Gemelli Careri وأقضت مضجعه(١٠٤). وفي غينيا بقر وحشى صغير الحجم يطارده الصيادون ، أما قطعان الفيلة ، وأفراس النهر . يسميها أحد الرحالة " الأفراس البحرية " وهو خطأ ـ فهي في هذه المناطق نفسها تهلك الحرث ، " وتنزل الخراب بحقول " الأرز والدخن والخضروات المختلفة ..." ؛ " ولقد رأينا أحيانا قطعانا تبلغ الثلاثمانة أو الأربعمائة دفعة واحدة " (١٠٥). وفي ربوع أفريفيا الجنوبية ، تجاه القطب الجنوبي، وهي ربوع واسعة شاسعة ، خالية ، عسيرة على البشر، بعيدة عن رأس الرجال الصالح، لا يلقى الإنسان فيها بشرا الا فيما عز وندر ، " هم الى حياة الحيوان أقرب منهم إلى حياة البشر " ، ويلقى الإنسان حيوانات " وحشية " ، أعدادا من الأسود ومن الفيلة التي اشتهرت بأنها أضخم فيلة في العالم (١٠٦). هذه فرصة تتاح لنا لكي نهيم على جناح الأحلام خلال القرون، فنندفع إلى الطرف الآخر ، الشمالي، من القارة ، حيث فيلة شمال أفريقيا التم كان لها شأن أيام قرطاجة وهانيبال ( ١٨٣٠ ٢٤٧ قِبل الميلاد ) . وتسترسل في رحلة الأخلام من الجنوب إلى الشمال ، فندور إلى قلب أفريقيا السوداء ، إلى عمليات الصيد الحقيقية التي استهدفت الفيلة وأمدت الأوروبيين ، منذ القرن السادس عشر، بكميات هائلة من العاج(١٠٧).



صيد عبل البحر: هذه السورة التي علمت في الكبيسة وقاء لنظر ترجع الى عام ١٩٦٨ ومحكن مغامرة السيادين السريديين ، محملهم ، ومعهم عبول البحر التي سادوط ، فطعت ُمن الجليد التاليز غرجوا الى البحر وعادوا غافين موفورين الى البر بعد اسبوعين قطط ، (المتحف القوم». استركولوا

أما فيما يتعلق بالفئاب ، فقد كانت أوروبا كلها ، من الأورال إلى مضيق جبل طارق ، مرتفا لها ، كما كانت كل الجبال مرتما للدبية ، إن انتشار الذئاب ، والبقطة التي تحفز الناس عليها ، أمران يجعلان من صبد الذئاب مؤشراً يشهد على سلامة الإوضاع في المن اينشا ، ويشهد على سمات السنوات التي تعيشها ، الأرباف، ويسلم المؤشرات التي تعيشها ، أو لم رحدث كماد اقتصادي ، أو حل شتا قارص ، وجدنا الذئاب تتكاثر وتتزايد ، في عام ١٤٣٠ نفذت أسراب من الذئاب إلى واضل المناس عن الأيواب التي ضعفت حراستها ، كذلك عادت كانت العارس في حالم المناس عام ١٩٣٨ ، وها جمعة البشر خارج المدينة في الذئاب إلى النيل من يارس في سبتمبر من عام ١٩٣٨ ، وها جمعة البشر خارج المدينة في

هذه المرة، في المنطقة بين موغارتر Montmartre ويات سانت أنطوان (١٠٨)Saint-Antoine). رفي عام ١٩٤٠ دخلت الذئاب مدينة بيزانسون Besançon عابرة نهر الدوب Doubs على مدِّرة من طواحين المدينة " وافترست الأطفال في الشوارع "(١٠٩). وحول عام . ١٥٢ أنشأ الملك فرانسوا الأول فرقة كبار الديابية التي قامت بحملات لمطاردة الذئاب. شارك فيها السادة والفلاحون ؛ كذلك في عام ١٧٦٥ شهدت المنطقة الفرنسية التي كانت تسمى أنذاك جيفودان GEevaudan هجمات من الذناب " وكانت أثار التلف كبيرة حتى ظن الناس ان حيوانا متوحشًا هائلا هو الذي أحدثها " (١١٠). وكتب أحد الفرنسيين في عام ١٧٧٩ " يبدو أنهم يسعون الآن إلى القضاء على جنس الذناب كله في فرنسا، كما فعل الانجليز في انجلترا منذ أكثر من سنة قرون، ولكن ليس من السهل محاصرة الذئاب في بلد كبلدنا "، مترامي الأطراف ، ومفتوح من كل ناحية ، على الرغم من أن الإبادة كانت قابلة للتنفيذ في بلد عبارة عن جزيرة مثل بريطانيا العظمي " (١١١). ثم ألم يقم نراب التجارة في فرنسا في عام ١٧٨٣ ، وقد استبد بهم الغيظ ، عناقشة اقتراح كان البعض قد تقدموا به قبل سنوات ألا وهو " إدخال أعداد من الذئاب الم انجلترا تكفي لإبادة أكبر جز، من السكان " (١١٢) ولما كانت فرنسا ، بحكم موقعها الجغرافي، ملتحمة بأراضي القارة الأوروبية من اتجاهاتها المختلفة ، لصيقة بغابات ألمانيا وبولندة البعيدة، فلم تكن تستطيع الفرار ما يجري على بلد في ملتقى الطرق . وهاهي ذي منطقة الفيركور Vercors الفرنسية تنعرض في عام ١٨٥١ لكارثة الذئاب(١١٣).

ولكن هناك من الحيوانات البرية ما تأتلق منه مشاهد أكثر متعة وإصناعا وطراقة، 
هناك الطيور البرية من نوع gálinotes وهو دجاج يسمونه الأحراج، ومن نوع faisans 
وهي طور يسمونها التنزع، والأرائب البرية البينيا، ، وطيور الخيل perdrix البينيا، 
وطيور الخيل الحسرا، التي ثان تها وترب لمنا Malaga بأسبانيا خيول توماس موتسر 
وطيور الخيل الحسرا، التي ثان تها وترب لمنا من المساهدة Malaga المنابية عن المراب من أصحابه 
برحلة في الجزء الخلقي الجليلي من بلنسية بأسبانيا في عام ١٤٤١. ونقراً عن أصراب من 
الحيوانات المتوحشة وتحثت كأمراج الله على منطقة راوه ألب Bauhe Alb الجبلية في 
مقاطعه فرقيرج الألمائية في مطلع القرن السادس عشره كما نقراً أن الفلاحين كان محظورا 
عليهم استخدام الكلاب الكبرة في مطلع القرن السادس عشره كما نقراً أن الفلاحين كان محظورا 
هذا الحق (101). أما بهلا فارس فقد كشرت فيها حيوانات منها الخنازير البرية 
منا أهمام والأوز البري والبط البري وعام الشرغل والغيران والبلشون ونوعان من 
طيور الحيوان ١٤١٨.).



صيد الختزير البري في بافاريا في ألمانيا : وكان-الصيادون يستخدمون الرماح والأسلحة النارية (١٥٣١) . ( التحف القومي اليافاري في ميونيخ )

ومن الطبيعي أنه كلما ازداد الحلاء امتدادا غت حياة الحيوان على راحتها وزادت وربت. ولقد شهد الأب قيريست Verbiest (في عام ١٩٦٨) شبئا من هذا في منشوريا، عندما قام برحلة في ربوعها ، في حاشية الامبراطور الهائلة ، التي كانت تقتطى صهوة مائة ألف من الخيول ، كان التعب قد يلغ به كل مبلغ ، وكان يشرم عا أصابه من تعب ولكنه رأى من مشاهد الصيد ما واعد : ففي يوم واحد صادوا ألفا من الوعول وستين من المدور (۱۹/۱) . وفي جزيرة موريشيوس التي كانت خالية من البشر شهد شاهد أفي عام 1971 أسرايا من عام الترفيل ومن الأرانب البرية ، لم تكن تهاب البشر، وكان من الممكن الإمساك بها بالبد (۱۹/۱) . ونقراً في تقرير عن فلوريدا يرجع إلى عام ، ۱۹۹ عما غضت به من الحمام للبري والبيغاوات وطبور أخرى كثيرة " حتى إن الناس كثيرا ما لي

أما في العالم الجديد فكان كل شي، بكل تأكيد مهولا ؛ كانت هناك وفرة زائدة في

مناطق خالبة من البشر (despoblados) ، بينها على مسافات بعيدة هائلة بعض المدن الضنيلة . في المنطقة التي ستصبح الأرجنتين في أمريكا الجنوبية ، بين قرطبة ومندوزا، كان الإنسان يحتاج إلى نحو عشرين يوما، إذا سار بسرعة قافلة قوامها ٢١ عربة خشبية مقفلة ، بجرها ٦٠ من الثيران ، مكدنة زوجان زوجان ، كما سارت القافلة التم كانت نرافق ، في عام ١٦٠٠ ، ليثاراجا Lizarraga مطران سانتياجر بشيلي(١٢٠). لم تكن هناك سوى قلة من الحيوانات الأصلية الموطن ، باستثناء النعام واللاما، وعجول البحر في المناطق الجنوبية (١٢١). أما المناطق الخالية من البشر فقد احتلتها الحيوانات القادمة من أوروبا (الخيرل ، والأبقار بأنواعها ) ، وتكاثرت فيها أي تكاثر . ورسمت فطعان من البقر البري هائلة ، طرقا منتظمة للرحلة الموسمية من خلال السهل ، وظلت تنعم بالحرية حتى القرن التاسع عشر . أما قطعان الخبول البرية فكانت ، عندما تنضم بعضها إلى البعض ، ترسم في الأفق أحيانا ما يشبه التلال الصغيرة الغامضة . ونقرأ عن قصة طريفة سمعها المطران لبشاراجا ، تدفعنا إلى التساؤل هل كانت مجرد نكتة ، أم كانت قصة جميلة عميقة الغزي ، حملها ليثاراجا على محمل الجد ، وكانت نكتة بتهكم بها المستوطنون القدامي على حمق وسذاجة القادمين الجدد من أوروبا ، الذين كانوا بسمونهم تشايبتونس chapitones ، وكان المسترطن القديم ذو الخبرة ، أو الباكيانو baquiano ، كثير التهكم عليهم ، وكان على حق في تهكمه ؟ تقول القصة أو النكتة : في هذه المنطقة ذات الحشائش ، التي لم يكن بها قطعة من الخشب ، حتى ولا " في سمك الإصبع الصغير"، أشار واحد من التشابيتونس ، القادمين الجدد ، إلى موضع يرتفع قليلا ، ويبدر كأنه تل ضئيل ، وقال ، وقد بلغ به الفرح كل مبلغ : " هيا بنا بسرعة إلى هناك نقطع 

ويكننا أن نتوقف عند هذه النكتة ، ونتأمل في المعاني التي تنضوي عليها ، ولكننا إذا المعينا إلى الصور الطريفة ، وجدنا قصصاً أكثر طرافة : من سيبريا التي افقتحت أمام الروبيا أي انفتحت أمام أوربيا الغريبة ، وفي ربيع عام الربري في نفس المرقت الذي انفتحت فيه أمريكا أمام أوربيا الغريبة ، وفي ربيع عام 27/1 77/ ترك بعض الضياط الروبي أوسك 800 قبل الوقت المناسب مناخيا ، وكوبرا خير وصل 800 قبل الوقت المناسبة ، وقدت الجرفات جليلية ، واضطروا إلى ركوب نهر الأوب 60 ، وصنعوا صفيحة بدائية من جذوع الشجر المفرغة المروفة يعضها إلى البعض الآخر ، وكانت الرحلة النهرية على متن هذه السفيحة المرجلة في المناسبة على من هذه السفيحة المرابية أن على نحو ما كنب أخدهم، وكان طبيبا عسكريا من أصل سوسري ... \* عددت في أثناء هذه الرحلة على الأقل خمس بزيرة ، كانت تفصى بالمناباب ، والأرانب البرية ، والجاندبادستر 260 ، كانت خصين جزيرة ، كانت كان راها تقرب من اللها ، ، و (...) لقد صعنا برزية دية غيرة غيرة

مع صغارها الأربعة على شاطي، النهر..." ورأينا " عددا رهبيا من البجع ، والكراكي. وطيور السقا، والأوز البرى [...] وأنواع مختلفة من البط البرى (وبخاصة الأحمر)[...]، وكانت المستنقعات مليئة بطبور الواق ، ودجاج الأرض، وكانت الغابات تعج بدجاج، وديوك برية، وطيور من مختلف الأنواع [...] ، وكانت هذه الجبوش الجرارة من الكائنات المجنحة ، عندما تغيب الشمس ، تحدث بصراخها صخبا هائلا ، حتى إننا لم نكن نستطيع أن يسمع بعضنا بعضا "(١٢٣). وعند أطراف سيبريا، تقع كامتشاتكا تكون خالية من البشر ، وبدأت تمتلي، بالحياة تدريجيا مع مطلع القرن الثامن عشر . ، كانت الحي إنات ذات الفراء تجذب الصيادين والنجار ، الذين كانوا يحملون الفراء حتى مدينة أركو تسك Irkoutsk ، ومنها إما إلى الصين عن طريق سوق كياختا المجاورة ، وإما إلى موسكو ، ومنها إلى الغرب . وترجع موضة فرا ، اللوتر أو كلب الما ، إلى ذلك العصر . ولم يكن هذا النوع من الفراء يستخدم قبل ذلك الإكاء للصيادين وأهل المنطقة . ويدأت الأسعار ترتفع فجأة ، واتسع نطاق الصيد اتساعا هائلا. وما جاء عام ١٧٧٠ حتى أصبح صيد اللوتر ، أو كلب الما ، عملا تقوم به منظمة هائلة. وكانت سفن الصيد ، التي كانت تبني ، وتُسلح في أوخرتسك Okhotsk تُزود بأطقم متعددة من الرجال ، لأن أهل المنطقة ، الذين كانوا بلقون معاملة سيئة في كثير من الأحيان ، كانوا يقفون من الصيادين ومن معهم موقفا عدائيا ، وربما هجموا على السفينة فقتلوا من فيها أو أحرقوها . ولقد كانت التجريدة تحتاج إلى تدبير مؤن تكفيها الأربع سنوات . وكان عليها أن تجلب من يعيد الخبز المقدد والخبز المصنوع من دقيق الشوفان . وأدت تكاليف التموين الباهظة إلى وضع صيد اللوتر في أبدى نجار إركوتسك Irkoutsk النائية : وكان هؤلا، التجار يتقاسمون التكاليف والأرباح على نظام الأسهم. وكانت الرحلة تطول حتى تبلغ جزر ألوتيان على أقصى الشمال الشرقي المربكا الشمالية ، وربا استمرت أربع أو خمس سنوات . وكانت عمليات الصيد تجري عند مصبات الأنسهار حبت -promyschlennik كان حيوانات اللوتر تكث . كان الصياد بالفنخ . البروميشلينيك يركب قاربا ، ويتعقب الحبوانات ، التي كانت تضطر إلى البروز فوق سطح الماء لتتنفس ، أو ينتظر إلى أن يشتد برد الشتاء وتتكون أول جزيرة جليدية ؛ كانت مثل هذه الجزيرة تتيح وصول الصبادين ، وكلاب الصيد بسهولة إلى حيوانات اللوتر التي كانت تضطرب، اذا خرجت من الما، ، فبنهال الصيادون والكلاب على حيوانات اللوتر، ثم يجهزون عليها معد ذلك. كان يحدث أحيانا أن تتحلل الجزيرة الجليدية إلى أجزاء ، تتفرق وتندفع مع المياه المائجة إلى بعيد ، وعليها الصبادرن والكلاب وحبوانات اللوتر المقتولة . وربما حاصر الجليد السفينة في بحار الشمال، بلا خشب أو تموين. وكان على طأقم السفينة أن يقتات



الصيد في قارس في القرن السابع عشر : صيد بالصقر ، والرمع ، والسيف ، والسلاح الناري. والفنسة وقدة . جزء من متنشة ( متحف جيبيه Guimet )

على السمك التي ، ولكن هذه الصعاب لم قنع الصيادين من التواقد مكترين (١٧٥٠).
ونقراً أن على ٢٨٨٦ شهد منف الخيليزية وأمريكية وبقت البحار الى الشمال من المحيط
المهاوي ، وقد أدت هذه اللعبية إلى انقراض هذه الهيوانات الجبيلية من شبع جزيرة
كامتشانكا بسرعة ، ويات على الصيادين أن يسعوا إلى مواضع من وراقها ، وما زاول يوغلون حتى وصلوا إلى ساحل أمريكا ، وزيا بلغرا سان وأنسيسكر ؛ بل لقد حدث أن

تصادم الروس والأسبان في مطلع القرن التاسع عشر دون أن يهتم التاريخ الكبير اهتماما زائدا با جرى بينهم.

كان وجه المعمورة يحفل بمساحات هائلة ، اتصلت فيها حياة الحبوانات البدائية ، وبقيت على قط تها حتى آذن القرن السابع عشر بالغيب : قلما عرف الإنسان طريقه اليها ، كان ظهر, و في جنباتها هو الحدث الجديد ، المأسوى ، الذي ألم بهذه الجنات . لقد جن البشر بالفراء ، ويكفى جنون الناس بالفراء شرحا لما حدث في أول فبراير ١٧٩٣ عندما انجهت السفيئة الشراعية " لي ليون " الأسد Le Lion ، تحمل إلى الصين السفير ماكارتني Macartney فاكتشف بحارتها في المحيط الهندي ، على مقربة من خط العرض ٤٠ جنوبا، خمسة أشخاص (ثلاثة فرنسيين واثنين من الإجليز ) ، في جزيرة أمستردام، وقد اتسخوا اتساخا بالغا رهيا. كانت سفن قادمة من بوسطن إلى كانتون لتبيع فراء كلاب البحر الأمريكية ، أو قرا ، عجول البحر المجلوبة من جزيرة أمستردام نفسها ، قد أنزلت الرجال الخمسة في رحلة سابقة . فنظموا عمليات قتل هائلة ( قتلوا ٢٥٠٠٠ حبوان في مرسم صيف واحد). ولم بكن كلب البحر هو الحيوان الوحيد في الجزيرة ، فقد كانت تغص بالبنجوين ، والحوت ، والقرش ، وكلاب البحر، وكميات لا تحصي من السمك." كانت بعض الخيوط المنتهية بالصنارات ، عندما تلقى في الماء هناك، تجلب من السمك ما يكفي لإطعام طاقم سفينة "لي ليون " أسبوعا كاملا." كانت مصبات المياه العذبة تمتلي، بأسماك الفرخ perches وأسماك الطنش tanches علاوة على الكابوريا " كان البحارة ينزلون السلال الى الما ، وقد وضعوا فيها طعما من لحم القرش ، وما تمر دقائق حتى بخرجوا السلال وقد امتلأت إلى نصفها بالسرطانات البحرية écrevisses ." وهناك عجائب كثيرة أخرى ، منها الطيورة البطروس albairos ذو المنقار الأصفر ، والنورس الأسود الكبير وهو طائر يقولون إنه من الفضة ، والنورس الأزرق وهو طائر ليلي, تتعقبه الطيورالجارحة وصيادو كلاب البحرالذين يجتذبونه بإشعال المشاعل ، فبقتلون منه أعدادا كبرة [..]: بل ان لحم هذا الطير هو طعام الصيادين الأول ، وهم يقولون إنه لحم ممتاز . والنورس الأزرق في حجم الحمام تقريبا ..." (١٢٦).

واغق أن كتاب الغابة كان يكن أن نفتحه قبل القرن الثامن عشر في أي مكان. ومن الكباسة أن نقفله قبل أن نتوه قبه . ولكن يا لها من شهادة على ضعف اهتمامات الانسان؛

# عهد بيولوجي قديم

# بنتهى إبان القرن الثامن عشر

نسبة الوفيات التي كانت ٤٠ لا ٣٠ (١٢٨)].

إن الذي تحطم إبان القرن الثامن عشر ، سواء في الصين أو أوروبا ، هو عهد ببولوجي قديم (قياسا على العهد القديم في تاريخ فرنسا الذي انتهى في أواخرالقرن الثامن عشر) ونعني بعبارة عهد ببولوجي قديم مجموعة من الضغوط والعوائق والبنيات والعلاقات والعمليات الرقمية كانت تعتبر حتى ذلك الحين بمثابة المعيار الذي يقاس عليه.

# التسوازن يُمَكُّن دائما لنفسه

. وهي محلة زالتسفيدل Salzewedel ، وهي محلة صغيرة في منطقة المارك براندنبورج الألمائية القديمة ، مات في عام ١٩٥١ ما يقدر بـ ٧٠١ نسمة ، وهو رقم يساوي عشرة أمثال الرقم العادي للوقيات . وإذا كان عدد الزيجات قد انخفض في العام نفسه من ٣٠ إلى ١٠ زيجات ، فإن عدد الزيجات بلغ في العام التالي . على الرغم من انخفاض عدد السكان من أثر الكارثة. ٣٠ زيجة ، تبحتها أعداد من المواليد وفيرة، عوضا الفائد. ومن أخيا وفيرونا عن عام ١٩٣٧، أن طاعرنا ألم بها وفتك يضف الأهلين من الأعلن الأخيار يجبون المبافقة ) وكان بالمدينة حاصية كل جنروها تقريبا فرنسيون، نجوا من الوياء، وتزوجوا الأراسا، فعادت الحياة إلى مصارها ، واستردت عقوفها كاملة (١٣٠). وكانت كوارث حرب الثلاثين منتة ، التي يدأت في عام ١٩١٨ من المحتة . شهدت زيادة ألمانيا كلها على نحو بالغ الشدة ، فلما خرجت في عام ١٩٤٨ من المحتة . شهدت زيادة سكانية ، وكانت هذه الزيادة السكانية هي ظاهرة التعريض التي تحققت في ألمانيا بعد أن تنظامات المرب على ربع أو نصف أهلها. وقد لاحظ رحالة إبطالي زار ألمانيا بعد أن عام ١٩٤٨ بقليل، أنه يبنما كان عدد سكان أوروبا ثابتا أو متجها إلى الانخفاض . " كان عدد الرجال القادرين على حمل السلاح في ألمانيا فيليل، ولكن عدد الأطفال كان يقرق

وكانت السلطات تتعفل وتنخذ اجراءاتها ، إذا لم يحدث التوازن بالسرعة الكائية. ففي البندقية ، التي كانت موصدة في وجه الأجانب بشكل وهيب صدر مرسوم متحرر شي ٣٠ أكتوبر ١٣٤٨ ، غنداة الطاعون الرهيب ، يعطبي حتى المواطنة الكاملة و (de intus et de extra ) لكل شخص يأتي ومعه أهله وأمواله في غضون عام ويقيم فيها ، والتقاعدة العامة على أية حال هي أن الذن لا تعيش إلا على ما برد إليها من الخارج من بشر ، ولكن انتقال البشر إلى المدن يتم عادة تلقاب .

والخلاصة أن تزايد السكان وتناقصهم يتواليان . ويعوض أحدهما الآخر ، بانتظام كما







٨. الأحوال السكانية قديما : المواليد والوفيات .
 ثلاثة أمثلة : أ مدينة فلمنكية

ب مدينة في جنوب البروڤانس

ب سببت کی جنوب طروب ج مدینا فی منطقات بوالیزی

ربين علم الأحقة . وهي ثلاثة من سات الأحفة . العلاقات بين الميلاد والرفاة. وشعر الأخذة المهية السوواء في الحفظ المهات المن العامن السوواء في الحفظ المهات المن العامن المعامن المعامن

يين التحتى البيانى الزورج المسنن كأسنان المنشار (حتى القرن النامن عشر) المواليد والوقيات، سواء كان المتحتى يمثل الأحوال في الغرب في البندقية أو في منطقة البوقية القرنسية . كان الأطفال في الأعمار المنخفشة معرضين للهلاك واثناء , وكان الويا ، يعجل بالقطاء على كا الأطفال الذين كانت صآلة الموارد تتهددهم وترشك أن تحين بهم، والفقراء هم دائما أول من تحل بهم الكوارث، ولقد كانت القرون التي تحدث عقيا، من الرابع عشر ونقر أفي خبر من كربي و Crépy كانت القرائد التي المحصدية التي التحصي، ونقر أفي خبر من كربي Crépy بالماليات Senia في ضام ۱۸۸۳ أن " متلك أهل للدينة شحاؤرن بجوسرن خلال لذيار مادين أيذيهم ، وكبار السن يخورن صوعى الوهن كل يوم فوق أكوام السباح "(۱۳۳).

ولم نظهر الحياة على الموت إلا في القرن الثامن عشر ، فقد أخذت أعداد المواليد تزيد على أعداد الوفيات زيادة منطقة إلى حد كبير ، ولكن الانتكاسات ظلت محكنة ، منها ما حدث في فرنسا نفسها في عام ۱۷۷۲ و الرائم في الأزمة التي انبثقت من أعماق الأحداث من عام ۱۷۷۷ الم ۱۷۷۸ ( الرسم البياني رفع ٤) . كانت مذه الكبوات النتيفة تشهد على ضعف التحسن الذي يما متأخرا ، وظل هشا، تحت رحمة ترازن، تحفه الأخطار ، بين الحاجة إلى الغذاء وامكانات الانتاج .

### المجاعسات

ظلت المجاعات تتكرر بإلحاح شديد . حتى أصبحت جزءا من النظام البيولوجي للبشر، 
وبنية من بنيات حياتهم البومية . وكانت ألوان الفلاء ، وصنوف القحط مستمرة رمالونة 
حتى في أوروريا ، التي كانت تعتبير منصبرة محطوطة . وربا وجدنا بعض الأغنياء 
الشخين، ولكنهم كانوا استثناء ، والاستثناء لا يغير القاعدة . وهل كان من الممكن أن 
تسير الأمرر على تحر آخر ؟ فقد كانت محاصيل الجرب ضعيفة . فإذا توالى محصولان 
تسير الأمرر على تحر آخر ؟ فقد كانت محاصيل الجرب ضعيفة . فإذا توالى محصولان 
السبب في أن هذه الكوارث كان من الممكن التغلب عليها في كثير من الأحيان . كذلك 
كانت الحال في الصين نتيجة للأساليب الزراعية التي تطورت منذ وقت مبكر، ويناء 
كانت الحال في المي والنقل ، ثم التنظيم الدقيق لمزاوع الأرز في 
جزيب الصين، وما كانت تعطيم من محاصيل مزوجة ، كل هذا أتاح نوعاً من التوازن 
يختلف في مسكونيا، حيث المدان الكيرة في القرن الثامن عشر، ولكن الأمر 
يختلف في مسكونيا، حيث المناخ قارس ، لا يستقر على حال ، ويختلف أيضا في 
الهذه ، ويث تجدن فيضانات عارمة وحالات بخاف كراء ، تذكرا بنهاية العالم . ويختلف أيضا في

أُلم تكن الزراعات المعجزة ( الذرة والبطاطس، وسنعود إلى الحديث عنهماً) قد استقرت



حركة سكان قرنسا قبل الثورة

في أوروبا بعد، كذلك كانت أساليب الزراعة المكتفة بطبئة الدخول إليها. لهذه الأسباب. وتُحسباب أخرى، لم تكف المجاعات عن اجتباح القارة، وإحداث قراغات في ربوعها، ولم يكن هناك مشهد يجزئ القلب ، ويشيء بالكرارث في وسط القرن ( من قبيل الطاعون الأسود) أنكى من مشهد بلايا المجاعات الرجية التي تلاحقت من عام ١٣٠٠ إلى عام ١٨٣٨، منتخبة من منام ١٣٠٠ إلى عام ما١٨٠٠، ومنتشرة في ربوع أوروبا قاطبة. ويخاصة الجلترا، عولنده قرنسا ، جنوب ألمانيا ، منتظفة الراينلاند، وتصل إلى سواحل ليفونها أو ليفلاند على بحر البلطين ١٣٠١،

ومن الأمور التي تشقل على النفس غاية الشقل أن يكون على الإنسان أن يعرض صورة سينة عن أمر من الأمور القوسية ، ولقد شهدت فرنسا ، التي تعتبر على أية حال صحرة سينة عن أمر من الأمور القوسية ، ولقد شهدت فرنسا ، التي تعتبر على أية حال عشر ، ومجاعتين عامتين في القرن الثاني عشر ، وأربع مجاعات في القرن البابع عشر ، و ٧ في القرن الخامس عشر ، و ١٣ في القرن السادس عشر ، و ١١ في القرن السابع عشر ، و ١١ في القرن الخامن عشر ، و ١٣ أي القرن السادس عشر ، و ١١ في القرن السابع عشر ، و ١١ في القرن الخامن عشر ( ١٣٥٠) . ونحن نورد هذه الأوقام ، الني حسيت في القرن الثامن عشر ، بكل التحفظات التي تدعينا البداهة إلى الأخذ بها : وإنما بعبيها أنها تبدو متقائلة لأنها تتجاهل سات ومتات المجاعات " المحلية" ، التي لم تكن تواكب دائما المجاعات العامة : فقد حدث مجاعات محلية في منطقة الين emand الفرنسية في عام ١٧٩٤ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٨٥٠ ( ١٣٨) ؛ وكذلك في جنوب غرب فرنسا:

ومن الممكن أن نقول نفس الشيء عن أي بلد من بلدان أورويا ، كانت المجاعة زائراً ثقبلا عنيدا ، يتردد على المدن والريف ، حتى عندما أهل القرن النامن عشر وما جا، به من خيرات وتسهيلات وتيسيرات، بل والقرن الناسع عشر ، تلاطقت الكوارث ، واجتاحت المجاعات منطقة سيليزيا في عام ١٩٣٠، ومنطقة سكسونيا من عام ١٧٧٠ إلى عام ١٧٧٢، وجنوب ألمانيا (١٣٨) ، وفي منطقة باقاريا بين عام ١٨١٦ وعام ١٨١٧ . وغارج حدودها الضيقة : وفي ٥ أغسطس ١٨١٧ احتفلت مدينة أولم بانتها اللجاعة ، وأقامت شعائر عبد الشكر لعودة الحياة الطبيعية مع الحصول الجديد .

ولدينا إحصائية أخرى ، من فلورنسا ، تدل على أن تلك الشطقة التي لم تكن تعاني ولدينا إحصائية أخرى ، من فلورنسا ، تدل على أن تلك الشطقة التي لم تكن تعاني نقدر في مجموعها بد ١٦١ سنة ، بينما كانت السنوات التي حظيت بمحاصيل جيدة جدا ١٠ منة فقط (١٣٦). والحق أن منطقة توسكانا منطقة وعرة ، لم يكن من سبيل أمامها إلا إلى زراعة الكروم والزينون ، ولكنها كانت تعتمد بفضل صلات تجارها ، حتى قبل القرن الثالث عشر ، على غلال صقلية ، وما كان يكنها أن تعبش بدون هذه الغلال .

ولا يبني لنا أن نتعجل قنصدق أن المدن والتي ألقت الشكوى ، كانت هي الوجدة 
التي كانت تتعرض للمسغية ، فقد كان للمدن صوامح ، ومخازن واحتياطات ومكاتب 
الشع ، ومشترواتها من الخارج ، وكانت تنبع حياسة من نواجاسة النسل المويط الذي 
يدير امروه وبعمل حساب المتعلق أن الأزياق ، وهنا أمي ، يوشك أن يبدو منافضا 
يدير امروه وبعمل حساب المتعلق أن أما الأزياق ، وهنا أمي ، يوشك أن يديد منافضا 
قمت بخاح التجار والمدن والسادة ، فلم يكونوا بعتكمون تعطى احتياطبات . حتى إذا 
قمت بخاح التجار والمدن والسادة ، فلم يكونوا بعتكمون تفطى احتياطبات . حتى إذا 
كانت النتيجة ، ويجومون خلال الطرقات مادين أيديهم بالسؤال ، أو يخرن صحى ، وما 
أكثر الذين لنظوا أنفاسهم على قارعة الطريق، مدت هذه الرزايا في البندقية وفي 
الساحات 
المادئة على المادئة على المادئة المعدون يخرون صرعى في الساحات 
العامة الموادئة المادئة المادئة المعادي بخرون صرعى في الساحات 
المادة المادئة المادئة المادة المادئة المعدون بخرون صرعى في الساحات 
المادة

وكان على المدن أن ترد عن نفسها غائلة الغزوات المتنظمة التي لم يكن المعزون في المناطق التربية هم وحدهم اللين يقومون بها ، بل كانت حناك جبوش جرارة من الفقراء الثقراء أن في يعض الأحيان من يعيد . ففي عام ١٩٧٣ شهدت مدينة طروا (١٩٥٥ قبل أريافها، وفي شوارعها زرافات من ثحاذين " غرباء "، جرعي، عرايا ، لاتستر أبنائهم الإسالي بالية ، ويكاد القطل والهوام أن يغطى أجسامهم كلها ، ولم يسمح أهل الحل والمعتد في طروا لهم باليقاء في مدينتهم إلا لأربع وعشرين ساعة. فقد أحسرا بالقلق ، وخشوا من خطر النلاع " فروة" يقوم بها يؤساء المدينة فقسها والرف القريب ، وكان أن يبترا النية لإخراجهم ، وعقد مجلس المدينة المذكورة اجتماعا ضم الأغنيا، وأرباب المكر اللجث عن حيلة لما لجة الأمر ، وإخراج هؤلاء اليؤساء ، وقر قرار المجلس على العمل



" إطعام الجرعي .. باشو صي باترهات إقريمة من الفضار الطلبي باليساء. للفشان برقاسي دبلا رويها Giovanni. della Robbia عنا, طائفة من أعمال الر بالمحامن (القرن 11) من مستشفر تشيير في مدينة بسجريا الإيطالية.

[...] ومن أجل بلوغ هذا الهدف . أمررا بخيز خبز وفير لتوزيعه على هؤلاء الفقراه . وجمعوهم عند باب من أبواب المدينة ، دون أن يكشفوا لهم عن نيتهم ، وأعظوا كل واحمد رغيا ألله المدينة المدون أن يكشفوا لهم عن نيتهم ، وأعظوا كل واحد رغيا ألله المسلم المدون المدوا ألله وجله بعد أن الخيرا إلى حال سيبلهم ، وأن يجعلوا للد وجهتهم، ويلتسوا ما يقيمون به أودهم في مكان أخر ، وألا بعدودا الى مدينة طروا المرة أخرى ، قبل أن تنضح الحبوب الجديدة في المحاصيل التالية. وقضى الأصر ، واستبد الصدقة التي نالوها ، وقد طروا من مدينة طروا ... " (121)

وتصاعدت هذه الرحسية البورجوازية حتى تجاوزت كل حد في القرن السادس عشر الغراب، ثم في القرن السادي عشر . كانت المسكلة تتلخص في : العمل على جعل الفقراء عاجرين عن القرن السابع عشر . كانت المسكلة تتلخص في : العمل على جعل الفقراء ما الموجود على الموجود الموجود على الموجود الم

من هذا القبيل القحط الهائل الذي أوشك أن يكون قحطا عاما وطأ بحككله الهند من 
1.37 إلى 1.371، وشهده تاجر هولندي خلف لنا وصفا له تقشر له الأبدان: " ترى الناس 
1.37 إلى 1.371، وشهده تاجر هولندي خلف لنا وصفا له تقشر له الأبدان: " ترى الناس 
يهيمون على وجوههم هنا وهناك، يغير سند، أو وسيلة ، وقد هجروا مدينتهم أو 
قريتهم، وإناك لتعرف في وجوهم حقيقة خالهم : عيون غائرة الى أعمن أعمان الحاجر، 
غذا شاحة علتها رغار ، جلود تبيست ويرزت من تحتها العظام، بطون تندلي كأكياس 
خاوية. منهم من يمكون ويصرخون من شدة الجوع، ومنهم من تمده على الأوش يلفظ 
أناب الأخذ : "

وتضاف الى هذه الصائب مستنبعاتها من مأس تتكرر وتتكرر حتى تصبح من البلايا التي يعبشها الناس في حياتهم المألوقة: أزواج بهجرور الزوجات، أنا ، يتخلون عن الأبناء، أبا بيجون أنها مهم - أولاد يبيعون أنسهم حتى يبقوا على قيد المهاة، عمليات الانتجار المساعية، سبل لقد بلغ الأمر بالجرعي أنهم كانوا بيقرون بلطون المرتق والمحتضرين أو باكلون أحشا حم ". " كان مئات الآلاف يعزون صرعي. كما يقول تابعرا، حتى لقد افترت أرض البلاد كلها بالجئث التي لم يكن أحد يدفتها، وكانت رائحة العنن تقوم منها ، وقلاً الجو كله بالدي أولاية على السوق في إحدى الذي "(18)

حتى إذا لم تكن الوثائق تقدم إلينا دائما مثل هذه البيانات الدقيقة فرعا كفت لحة واحدة : نستشفها من رثيقة الإخافة عا وراحا من مشاعة . في عام ١٩٧٠ ذوب سفير فارسي لتحية الخان الأعظم أوريتج زيب Aureng Zeb فلما خرج عائدا إلى بلاده رافقته "أعداد لا تحصي من العبيد" أخذوها منه عند الحدود و"كان قد اكتراها عالا يكاد يذكر من المال نظرا للمجاعة (١٤٦٠).



فی آتناء حصار ایرسپولالیس ۱۰۵۰ - Sur- Sur-la-Ly شمالی فرنسا، یبدو الجنود الأسیان عراق. جرعی. دونظهر فی فقیة المصرود تحصینات الدینة. جزء من لوحة پریشة پیپر ستایرس Pierre Naayer مثل عام ۱۹۲۸.

فإذا عندا إلى أوروبا المحظوظة ، وجدنا نفرسنا قد عمرت بمشاعر الصبر أو السلوان أو السلوان أو السلوان أو السلوان أو السلوان أو الباس ، وكأننا عدنا من رحلة وصلت بنا الى أطراف لبل بهيم ، قلم تحدث مشل هذه البشاعات في أوروبه نافية الإيان المصور الرسطى الأولى المظلمة ، أو رعا حدث بعد ذلك على الحدود الأوروبية نافية السرق ، التي كانت أوجه التأخر فيها واضحة لامراء الشعاب اللابن هلكوا فيها وأن محادثة أو أدنا أن نحكم "على كوارث التاريخ قباسا على الشعاب اللابن هلكوا فيها وأن تعتبر أفقط حادثة في التاريخ الأوروبي كله " : فقد هلك نصف أو تلث السكان (١٤٧) ، وشرق أوروبا على الرغم من القارة ، وقد ظل الجوع يلم به أزمانا حتى بعد القرن الثامن عشر على الرغم من الاستمانة البائسة "باطعمة الفحط" ، وهي الأغشاب والشمار البرية ، والبناتان القدية التي اكتشفت بين حشائش الحقول والحدائق والمراعي أو على أطراف

وأبا كان الأمر، فقد كانت حالة المجاعة تعود إلى الظهور أحبانا في أوروبا الغربية، فظهرت في القرن السابع عشر، خاصة إبان ما سمى " بالعصر الجليدي الصغير". ويقول شاهد عيان من منطقة البليزوا Blésois . من تقسيمات فرنسا القديمة . إن المنطقة لم تشهد مخمصة كالتي شهدتها في عام ١٩٦٢ . فقد أكل الفقراء نفايات الكرنب تمزوجة بالردة وغمسوها بالماً ، المتخلف عن نقع سمك البكلاه المقدد" (١٤٨). وسنة ١٦٦٢ هي السنة التي رفع فيها النواب المنتخبون في بورجونديا Bourgogne الفرنسية إلى الملك عرائض قالوا له فيها: " إن قحط هذا العام قد أهلك أو أمات أكثر من عشرة آلاف أسرة ني منطقة تحت حكمكم ، ولقد اضطر ثلث السكان ، حتى من أهالي المدن الطبية ، إلى أكل الأعشاب " (١٤٩). ويضيف كاتب سجل أخبار زمانه: " لقد أكل بعض الناس هناك لحم البشر "(١٥٠). وقبل ذلك بعشر سنوات. في عام ١٩٥٢، سجل كاتب أخبار آخر هو القس ماشيريه Macheret " هذه الكلمات « أن أهل منطقة اللورين، ومناطق محيطة أخرى ، اضطروا إلى أبعد ما يضطر إليه الإنسان، حتى إنهم كانوا يذهبون إلى المراعى ليأكلوا الحشائش كالبهائم ، وفعل هذا خاصة أهل قريتي يويي Pouilly وبارنو Parnot في ناحية باسينيي Bassigny ، وقد اسودت بشرتهم، وعجفت أبدانهم حتى استحالوا إلى ما يشبه الهباكل العظمية" (١٥١). وفي عام ١٦٩٣ كتب واحد من أهل ورجونديا " لقد ارتفع سعر الحبوب في المملكة كلها حتى مات الناس جوعا " ؛ وفي عام ١٦٩٤ جنى الناس محصول القمح قرب ميلان Meulan في فرنسا قبل أن ينضي، "وكانت أعداد غفيرة من الناس تعيش على الحشائش مثل البهائم"؛ وفي عام ١٧٠٩ تسبب الشتاء القارس البشع في خروج أعداد غفيرة ، لا تحصى من الناس يهيمون على وجوههم في شوارع قرنسا وطرقاتها (١٥٢). هذه الصور السودا - النكرا - . لا ينبغي يطبيعة الحال وضعها الواحدة لصيغة بالأخرى، فيشتد بنا التشاؤم ، وكذلك لا ينبغي أن نسرف في التغاؤل وإقا علينا أن يبنغي يبنهما سبيلا. ولنذكر أنواع النقص الغذائي والأمراض التي تؤدي إليها : مرض الاسقريوط (الذي ذاعت شهرته - كما نعرف ، منذ الرحلات البحرية الكبيرة التي كان البحارة فيهايصابون به ) : ومرض البللاجرا . وبخاصة في القرن الثامن عشر . وهو الذي نتج عن أكل الأورة وحدها : ومرض البلري بري في آسيا . كل هذه علامات مجاعد لا شك في ملولها، كذلك لا شك في مدلول استمرار العصائد وأنواع الحياء في التغذية الشعبية. أو المجزر المخلوط بأنواع من الدقيق الثانوية ، والذي لا يخبز ليؤكل طازجا، بل يخبز ليحفظ للمخلوط الذي كان الناس يعدونه في يعض المناطق ، صلاية يستحيل معه أن يقطموا منه المخلوط الذي كان الناس يعدونه في يعض المناطق ، صلاية يستحيل معه أن يقطموا منه شيئا الإباليلة.

وقد عرفت منطقة التيرول توعا من الخبز ، كانوا يصنعونه من حيوب القمع الجروشة. لا المطحونة ، كان يبقى فترة طويلة ، وكانوا يخبرونه مرتين أو ثلاث مرات في العام تكفي العام كله. (۱۷۳7) . وهذا هو قاموس تريفو (في طبعة عام ۱۷۷۷) Dictionnaire (۱۷۷۷) تكفي العام الكوف في غير مواوية : " إن الفلاحين بتسمون عادة بالفياء لأتهم لا يتغذون الا على الأطبعة الخشنة ."

إذا حدث مرة أن أخرجت الأرض محصولا ردينا ، فقد يستطيع الناس احتمال الوضع على نحو ما. أما اذا سا ، المحصول مرتبن متناليتين ، فإن الأسعار تلتهب، ويحل القعط، والقحط لا يأتي أبدا وحده : فعا يأتي ، حتى يعمد . في وقت ، قد يبكر قليلا مرة، وقد يتأخر فلبلا مرة أخرى . إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الأوبئة (181) التي تسير يغينا طبقاً لإيقاعاتها الخاصة ، وأول هذه الأوبئة الطاعون . والطاعون يشهونه به " أقمى يغينا طبقاً لإيقاعاتها الخاصة ، "تتبدى على أشكال وألوان تعددت وتداخلت على نحو جعل الماصرين يخلطون أشكال الطاعون المختلفة بأمراض أخرى . كان الطاعون هو الشخصية الطاغية الموسية ، قربن رقصات الموت ، الحاضر الدائم ، الطاعون بينية لها مكانها في حياة

والحق أن الطاعون لبنس إلا مرضا، من بين أمراض أخرى كثيرة، بختلط برحلاتها، وتبارات عدواها المتنالية ، تعينه على ذلك التداخلات الاجتماعية ، والمزانات البشرية الضخمة التي يمكث فيها كالاحتياطي المتحذز ، فيغفو، ثم ينطلق كالانفجار ذات يوم من جديد، ومن الممكن أن يكتب الباحثون كتابا كاملا عن " المضارات الكثيفة السكان



القنيس ديبجر ، حان ديبجر . يطعم ئلة من الأطفال والمستين ، ويظهر تمي اللوحة تبحاذ يمد البه تمسته . . لوحة للرحام مويللوس Murillo (١٦٤٥).

والأوبئة والأمراض المتوطنة " ، وعن " الإيقاعات التي تتبعها هذه الأمراض في رحلاتها . فهي تختفي حينا ثم تعود في رحلة جديدة ، شأنها شأن الرحالة الذين ملكت علمهم الأسفار كبانهم ، فهم لا يصبرون عنها إلا ليعودوا إليها. واذا اكتفينا بالجدري مثلا، وجدنًا كتاب طب ظهر تي عام ١٧٧٥ . في الوتت الذي كان الناس قد بدأوا فيه بتحدثون

عن التطعيم ، يقدر أن الجدري هر " أكثر الأمراض التشارا " : يصيب من كل ١٠٠ شخص ۹۵ ؛ ويفتك بواحد من كل سبعة مصابين(۱۵۵). والطبيب من أبنا ، العصر الحاضر لن يعرف طريقه على القور إلى تشخيص هذه الأمراض ، عندما بقرأ كتابات الأقدمين عنها ، فقد تقنعت في هذه الكتابات القديمة بأقنعة من أسما، عتبقة ، ويوصف لأعراضها كثيرا ما يكون مضللا محبرا. ثم إننا لا

غلك ما يؤكد لنا أن هذه الأمراض التَّذيعة يمكن أن تقارن بالأمراض التي تعرفها البوم. لأن الأمراض تتحور ، ولها تاريخها الخاص بها ، الذي يعتمد على ما يحتمل أن يكون قد حدث من تطور للمبكروبات والفيروسات والتربة البشرية التي تعبش نبها (١٥٦). ولقد كانت الصادقة البحثة هي التي أرشدت بالأمس (أعني في عام ١٩٢٢) جاسنون ويشل Gaston Roupnel . وقد ساعده واحد من أصدقائه متخصص في الطفيلات . إلى اكتشاف أن الوبا ، الذي أصاب الناس في مدينة دبجون وغيرها في القرن السابع عشر (١٥٧) وأسموه " الحمي القرمزية " هو في الحقيقة مرض التيفوس النفاطي ( الذي ينقله القمل)(١٥٧). وكانت هذه " الحمي القرمزية " نفسها . في عام ١٧٨٠ ـ هي التي " حصدت أرواح فقرا، باريس بالمنات في ضاحبة سان مارسل Saint-Marcel . . . ] حتى خارت قوى الدفانين. ولم تقو سواعدهم على دفن الموتى لكثرتهم ` (١٥٨). ولكن مسألة " القرمزية " لم تحسم الحسم النهائي .

وماذا يقولُ الطبيب الممارس اليومُ عما سمى بـ "الطاعون" في عام ١٣٤٨ والذي وصفه جي دي شولياك Guy de Chauliac صاحب كتاب الجراحة الكبير الذي طبع بين عام ١٤٧٨ وعام ١٨٩٥ تسعا وسنين طبعة. وبين أنه يمر بمرحلتين مميزتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة طويلة نسببا ( شهرين ) يعاني فيها المصاب من الحمي وبصق الدم ؛ ومرحلة تالية يصاب فيها بخراريج وتزلات رئوية ؟ أو ماذا يقول عن وبا ، عام ١٤٢٧ الذي أطلقوا عليه اسما عجيبا لا يدل على شي، هو " لاديندو ladendo "،

ووصفوه بأنه مرض جديد لم يعرفه أحد من قبل. وقالوا " إنه يبدأ بالكليتين، فيحس المصاب بتقلصات عنيفة كتقلصات المصاب بالحصوة ، ثم تعتري المصاب رعشات بعد ذلك، ويظل ثمانية أو عشرة أيام لا يستطيع الأكل والشرب والنوم بسهولة" .وبعد ذلك "يعتربه سعال عنيف، حتى إن الاسان عندما يكون في الكنيسة لا يستطبع أن يسمع العظة التي بلقيها القسيس لسُدة سعال المصابين بهذا المرض " (١٥٩). وأقرب الظنّ أنّ

مرض اللاديندو هذا أنظروزا ذات ثيروس خاص . شبيهة بالانفلوزا الني سعيت بـ " الأسائية " التي اجتاحت " الأسيانية " في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، أو " الإنفلوززا الأسيوية " التي اجتاحت أوروبا حول السنوات من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٨ ... أو كتلك الإنفلوززا التي يصفها بيبر دي لتوالد Pierre de l'Estoile التي المناوس عشر وصل إلى

اروريا حول السنوات من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٨ ... او كتلك الإنفلارزا التي يصفها ببير.
دي لتوال Pierre de l'Estoile وهر كاتب بومبات من القرن السادس عشر وصل إلى
عام ١٩١١ . يقول : " في يداية أبريل [ من عام ١٩٥٥ ] كان الملك [ هنري الوابح] في
حالة صحبة سبئة نتيجة نزلة catarrhe عثرهت وجهه كله . كانت مثل هذه النزلات
منتشرة في باريس نتيجة لليرد القارس السائد على غير المأثرف في هذا الوقت من العام:
ونجم عنها عدة وفيات غيبية ، ومباغتة ، نتيجة لذلك أالطاعون الذي انتشر في مواضع
مختلفة من المدينة : ولقد كانت بلك أربئة من عند الله ، لم تر أنها زجرت الكيسار

وهم عنها عدد وفيات غريبه ، ومباعثه ، نتيجه لدلك الطاعون الدي انستر في مواضع مختلفة من المدينة : ولقد كانت تالك أوينة من عند المله ، لم تر أنها زجرت الكسار والصفسار إلا قليلا "(١٩٠٠). أشا المسرض الذي سمسي به " العسري الانجلسين والصفياء المعام ١٩٥١ النجلسين فقد اختفى . وكان المرضى يتولم يعد له وجود الآن . كان يصب المرضى بنزلة قليبة رئوية روماتزمية ، وكان المرضى يرتعشون، ويتصببون عقل اويوتون بعد ساعات من الإصابة . وقد حدث هذا الوياء خمس مرات على نطاق واسع في الأعوام ١٩٨٦ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و ١٩٥٨ ، ومات به الكثيرون ، والغريب أن هذا الوياء كان يبدأ وانسا في لندن ، ولم يكن يصبب ، في

الكثيرون ، والغريب أن هذا الرياء كان بيداً دائسا في لندن ، ولم يكن يصبب ، في المخرون ، والغريب أن هنا الرياء كان بيداً دائسا في لندن ، ولم يكن يصبب ، في الجزر البريطانية ، لا منطقة ويلز ، ولا منطقة المكتلندا ، الا ويا عام ١٥٦١ ، الذي قاق ما يقدله عنفا وضراحة ، واجتاح البرلاد الواطفة وهولنده ، وألمانيا ، ووصل حى الى الأقاليم السويسرية ، ولكنه لم يصب فرنسا (١٦١) . وماهو هذا المرض الذي اجتاح مديد في أغسطس من عام ١٥٩٧ ، وكان ويا ، قالوا عند أو عبد أو التراكب في المؤاذ من واحد على المؤاذ من المؤاذ على المؤاذ من واحد غلى المؤاذ من المؤاذ من واحدة أو المؤاذ ما تعالى اعتماد أو المؤاذ على المؤاذ ما تعلى المؤمن ، وأستردوا صحتهم يعطى ، أو اماتوا

على التوادر وكان هؤلاه الذين يؤتون ، فقرأه يسكتون في بيرت رطبة ، وينامون على الأرض (١٩٦٧). الأرض (١٩٦٧) . وهناك شمكلة أخرى: تتمثل في أن الأمراض تأتلف في مجموعات كأنها طولبير، ورئيس بينها من عامل مشترك إلا العدوى من هذه الأمراض الدفتريا، الكوليير اللوضوة الكوليور ، المحدد المراض الدفتريا، والكنة cholérine ، المحدد القومات.

الصغيرة choiérine ، الحمى التيفردية ، والحكة picotte ، والجدري ، والحمى القرمزية، والحكم المتوازية ، والحكم المتوازية ، والحكم المتابعة والمجاريون harion ، وشوطة التناب أو الله الساخل dendo و جرب التناك التناك و والحمى الشباب أو الله الساخل brousse galant ou mai chaud الشرمية scarlatine ، ونزلات البروية grippe والإنفلونزا ... (۱۹۳۳). هذه الثانية التي المتابعة المتنابعة التي مع بعض التغييرات . فقى المجالز المتنابعة التي الاد أخرى مع بعض التغييرات . فقى المجالز المتنابعة التي الادمارين الامجالزين لكلورز chachlorose الو

" اللماء الأخضر" verte maladie ، والصفراء، والسل la consomption ، والصرع "épi ، والصرع المرع المرع الدولية ، والرومانزم وحصوة الكلي، وحصوة الكلي، وحصوة الكلي، وحصوة الكاند (١٩٦٤).

ي مواجهة هذه الهجمات العارصة كانت شرائح السكان التي تعاني من سره النفذية في مواجهة هذه الهجمات العارصة كانت شرائح السكان التي تعاني من سره النفذية رسره الرو المرة الم تالية " إن أفضل علاج اللملاريا هر تناول أكلة متينة " ، تلك التي كثيراً ما ردقها ، كانت دائما تقنعني إلى حد ما . وقد حدث إيان المقحط الذي ألم بررسيا من عام ١٩٢١ الى عام ١٩٢٦ (١٦٥) اعتمادا على شهادة شاهدا، لا سبيل إلى رده أو الشك فيه . أن اجتاحت الملاريا البلاد في القطبية ، حيث ظهرت ينفس الأعراض التي تظهر بطارة إلى النواع القطبية ، حيث ظهرت ينفس الأعراض التي تظهر بطارة إلى المنافقة الاخراض التي تظهر بعا

وهناكُ قاعدة أخرى ، لا استثناء منها : وهي أن الأوبئة تقفز من الجماعة البشرية إلى الجماعة الأخرى قفزا. ونقرأ فيما كتبه ألونزو مونتيكوكولي Alonso Montecuccoli في ٢ سيتمبر من عام ١٦٠٣ ، وكان غرندوق توسكانا قد أرسله إلى انجلترا ، أنه عاد عن طريق مينا ، بولونيا Boulogne المطل على بحر المانش ، ولم يعد عن طريق مينا ، كاليه المطل على بحر المانش أيضا ، لأن الطاعون الإنجليزي كان قد " تسلل " إلى كاليه مع الحركة التجاربة(١٦٦). وهذا مثل صغير على انتقال الوياء من انجلترا عبر المانش إلى مينا، على الشاطي، الفرنسي المقابل. وهناك التحركات العنيفة للأوبئة ، التي كانت تخرج من الصين والهند ، مارة بمحطات نشيطة ، دائمة النشاط، في القسطنطينية ومصر ، ناقلة " الطاعون " إلى الغرب . كذلك كان السل مرضا مألوفا في أوروبا من قديم الزمان : كان الملك فرانسوا الأول مصابا بالسل السحائي (عام ١٥٦٠). وكان الملك شارل التاسع مصابا بالسل الرثوي (عام ١٥٧٤) ، والملك لويس الثالث عشر بالسل المعوى (عام ١٦٤٣)... وهذه أمثلة تحمل الدُّلبل على ذلك . ومع إهلالة القرن الثامن عشر قدم نوع من السل . ربما من الهند . واستقر في أوروبا ، وكان أَشد ضراوة من الأنواع التي عرفت حتى ذلك الحين ، وأصبح هذا النوع من السل على أبة حال مرض أوروبا في عصرالرومانتيكية وفي القرن التاسع عشر كله . ومن الهند كذلك أنت الكوليرا ، التي كانت هناك مرضا منوطنا ( والكوليرا مرض تسببه جرنومة عصوية bacille virgule) ثم انتشرت الكولبرا في شبه القارة الهندية في عام ١٨١٧ ، وعبرت الحدود إلى الخارج ، ووصلت إلى مستوى الوباء الفتاك المخيف ، وانتشرت حتى بلغت أوروبا .

وثهة واقد آخر وقد في أثناء القرون التي تتركز عليها ملاحظتنا . أي من الرابع عشر إلى الثامن عشر . ألا وهو : الزهري syphilis . والحقيقة أن هذا المرض كان موجودا في

عصور ما قبل الناريخ ، وهناك هياكل عظمية بدائبة نحمل علامات تدل على الإصابة به . وقد وصف الأطباء حالات قبل عام ١٤٩٢. ولكن الزهري انتفض انتفاضة شديدة منذ اكتشاف أمريكا: وقال البعض أنه كان الهدية التي تلقاها المكتشفون ، ورب قائل انه كان الانتقام الذي انتقم به المقهورون لأنفسهم. وهناك أربع أو خمس نظربات بذهب إليها الأطباء البوم في تفسير ما حدث للزهري، ربما كانت أقربها إلى الترجيح هي النظرية التي تقول إن ذلك الزهرى نشأ ، أو على الأصع نشأ نشأة جديدة نتبجة لقبام العلاقات الخييسية من عنصرين بشريسن [ تأثير جرثومية الطريبنيوم العنبيد pertenue treponema على جرثومة الطربينوم الشاحب treponema pallidum (١٦٧)]. أيا كان الأمر فقد أحدث الداء أثارا رهيبة في برشلونة منذ احتفالات عودة كولومبوس (عام ١٤٩٣) ثم انتشر انتشارا سريعا : وكان انتشاره وبائيا سريعا. قاتلا .وما مرت أربع أو خمس سنوات حتى كان قد دار في جنبات أوروبا كلها ، منتقلا من بلد الى أخر متسميا بأسماء مضللة : الداء النابوليتاني، الداء الفرنسي the french disease بالإنجليزية وبالإيطالية lo mal francioso ؛ وما كان لفرنسا شأن به، إلا أن فرنسا في موقع خراني يجعلها دائما تكسب حرب الأسماء ، فإذا الأشياء تنسب في تسمياتها إلى فرنسا. وفي عام ١٥٠٣ أكد الحلاقون الجراحون في مستشفى دار الرب Hôtel - Dieu في باربس، وقد أخذهم الزهو، أنهم يغالجون هذا الداء بالكي بالحديد المستعر إلى درجة الاحمرار. ورصل الذهري في صورته العنيفة هذه إلى الصين في عام ١٥٠٦ أو ١٥٠٧ (١٦٨). ثم جاء استخدام الزئيق، فتحول الزهري في أوروبا إلى شكله الكلاسيكي المخفف ، البطي، التطور، وكانت له دريته ومستشفياته المتخصصة [منها مستشفى سببتل Spittle في لندن (١٦٩)] وأغلب الظن أن الزهري هاجم منذ نهاية القرن السادس عشر الكيان السكاني كله ، من الشحاذين والشحاذات إلى السادة والأمراء . وكان الشاعر مالبرب Malherbe ـ الذي أطلقوا عليه لقب الأب مجون ـ يتفاخر بأنه " أخرج من جسمه الزهري ثلاث مرات بالعرق" (١٧٠). وقد تناول المؤرخ والطبيب الشهيسر جريجوريو مارانيسون Gregorio Maranon (۱۷۱) التشخيص المألوف ، الذي وصف به أطباء الأمس الحالة الصحية للملك فيليب الثاني، وأضاف الى الصورة عنصرا قام فيها مقام الخلفية هو الزهرى الوراثي. ومن الممكن دون أن نخطى، أن نضيف إلى صور كل أمرا، الماضي هذه الحلفية ، الزهري. ولقد أقصحت هذه الشخصية من شخصيات مسرح توماس ديكار Thomas Dekker (١٦٣٢،١٥٧٢) عما كان يجول في خاطر كل فرد في انجلترا في زمانه : "كما أن الحشد من الناس يوقن من أن بينه نشالين ، أو العاهرة من أنها ستجد الزبائن .... ثم تصاب بالزهري " (۱۷۲).

وصفة لعلاج الداء النابوليتائي أى الزهري دون عرق. العلاج بالزئبق في عام ١٦٧٦.

#### العقائير خــــا:

عسل أبيض ، أو عسل ناوبون،

مندار ۲ أوقية ورد أحمر جاف مصحون مقدار ۲ أوقية راسب أحمر ، نصف أوقية

اخلط كل المقادير معا حتى تمتزج امتزاجا جيدا، ثم شكلها على هيئة حيوب في حجم البسلة العادية، لتستخدم على النمو النالى:

اعظ المريض ٤ أر ٥ حيات صياحا، على الأقل لمدة ثلاثة أيام متالية، قادًا لم يعرق المريض يا فيه الكفاية، زد الجرعة، ولايتبغي أن يبرح المريض الفرائر الآ ادًا توقف السيلان . )



علاج الزهري بالكي . نقلا عن رسم بالخفر على الخشب يرجع الى أواخر القرن الخامس عشر.

#### الطاعيسون

ملف الطاعرن ملف لا يكف عن التضخم ، فقد توالت التغسيرات ، وتراكبت يعشها في تعش ، وأول معلومة نشبها هي أن الطاعون مرضان على الأقل ، (ولهما: الطاعون الرئوي ، وهو صورة جديدة من الداء تفجرت في يوم مشهود من التاريخ ، عندما حل ويا ، عام ١٩٤٨ في أوروبا: ثانيهها : طاعون الجزاريج ، وهو شكل أقدم من انظاعون الرئوي اولم أولم الإماد وتتسعما ، إنها ، كما قبل ، علامات الرب eGod's tokens او بالخسيسية EDS ، ومعناها الأصلى المركات المعدنية أو الجلدية التي يستخدمها بعض التجار في التعامل . " ورعا كان الخراج الواحد كافيا للفتاك بالإساق. . " ووالطاعون الأسود ( الرئوي ) مسيده فيروس تنقله براغيث فأر من ترج عالمي راتوب والمواجون وصواحم علايها غلالها غذاة المروب الصليبية مباشرة ، وإنه اتنقم للشرق كما حدث في عام ١٩٤٢ عندما النقيح بوتومة المسيدية والمربوب عام ١٩٣٤ عندما النقيت بوتومة المسيد وترومة الطيريونيم والشاحية المسيدة المسيد وترومة الطيريونيم والشاحية المسيدة المسيدة كالمربوبية والشاحية المسيدة المسيدة وتحدث في عام ١٩٤٢ عندما النقيت بوتومة الطيريونيم الشاحية المسيدة المسيدة كالمربوبية والشاحية المسيدة المسيدة كالمربوبية والشاحية المسيدة كالمربوبية والشاحية المسيدة المناحية عندما النظيم وتراحة الطيريونيم الشاحية المسيدة المسيدة للزهري الأمريكا عقد اكتشانها.



صيتي مصاب بالزهري . رسم مأخوة من " أشكال تمثل أنراع الجدري المختلفة " . رسم على الحرير. يرجع إلى القرن الثامن عشر.( متحف الرسومات بالكتبة القوصية في باريس).

وليس من شك في أنه ينبغي الانصراف عن هذا التفسير الفرط في السناجة والوعظ.
والغاز الأسود ، الموس واتوس Vaus Faulus نان موجودا في أوروبا منذ القرن الغاس ،
أي في عصر الكارولينجين ؛ إذلك الفائر الرمادي ، الموس ديكرمانوس كان طرف الغائر الأسود لله للم يكن الفائر الرمادي حاملا لجزائيم الطاعون ، فإن طرف الفائر
الأسود يعتبر يماية طرد للمسئول عن الويا ، . والطاعون الأسود لم يلم بوسط أوروبا في
القرن الثالث عشر الأول مرة كما قالوا ، يل في القرن الحادي عشر ، إن لم يكن قبله ، والفأر
الرمادي يسكن تحت البيوت ، والفار المبنى بفضل السكن في الحواصل على مترية من
المخزون الذي يقتات عليه ، ومن هنا فإن غزواتهما تنظايق قبل أن يقور بعضها يطرد

ولا يعني هذا الكلام كله أن الفتران وبراغيث الفتران لم يكن لها دورها ، وهو ما تؤكده دراسة مركزة ( تعتمد على ٢٠٠٠ وثيقة ) لانتفاضات الطاعون في مدينة أولتسن Verial والمائية في المدينة (١٩٧٠) بساكسونيا السفلي بألمانيا (١٧٢) . وإذا كان المفروض أن نفسر اعتمادا على ظروف خارجية (exogénes على مقرل الاقتصاد بون)

تراع الدا ، في القرن الثانين عشر، فإننا نذكر : بنا ، البيوت بالحجر بدلاً من الخشب بعد حرائق الدن الرحية التي حدثت في القرون الثلاثة : السادس عشر والسابع عشر والتامن عشر، نظافة المين والنظافة المسخصية، ولهدا الحيرانات اللاجنة الصغيرة عن أساكن السكن ، وكانت ظروفا ساعدت على تكاثر البراغيث . ولكننا بصدد مجالاً ما زال البحرث الطية مستمرة فيه . بعد أن فكن برسان Yersin نا الخيرة المبراتا ، وتدان الإجادات على أن المؤلفة ولي وربي حدثت مثاجات ، قد تغير نظام تفسيراتنا ، وتدان الإجادات على أن الجرومة المستهدة في إيران ، حيث تتكاثر الورائق، فهذا المنافقة في إيران ، حيث تتكاثر مطلع القرن الثامن عشر خارج الدوائر المؤدية إلى أوروبا ؟ لست أجرة على صياعة هذا السؤا ملى هذا السيرا على هذا الصين، وقد أكثر المؤدية عن الطاعون في النافة والصين، وقد أكثر المؤدية عن الطاعون في النافة وبهما، لهنا الحق في الطالية بظروف مخففة للحكم ، والحروم من دائرة المسئونة عن المنافقة عن المنافؤة عن الطاعون عن دائرة عن المنافؤة عن المنافؤة عن الطاعون عن دائرة عن المنافؤة عن المنافؤة عن المنافؤة عن المنافؤة عن الطاعون عن دائرة عن المنافؤة عن المنافؤة عن الطاعون عن دائرة المنافؤة عن المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة عن دائرة المنافؤة عن الطاعون عن دائرة المنافؤة عن المنافؤة المنافؤة عن المنافؤة عندائية المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة عن المنافؤة عن المنافؤة عندائية المنافؤة المنافؤة المنافؤة عندائية المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة عن المنافؤة المن

أيا كان سبب أو أسباب المرضّى فقد خيا الوياء في الغرب في القرن التأمن عشر. وكانت المرة الأخيرة التي خفير فيها ظهروا عنيفا مشيرا هو طاعين مارسيلنا المشهور في عام 274. ولكن الطاعون ظل شبحا مخيفا تخشاه أوروبا الشرقية : فقد شهدت موسكر في عام ، ۷۷۷ ريا، فتاكا .

كتب القس مايلي Mabby حول عام 1979 يقول : " لقد فتك الحرب والطاعون أو البرح الشبية معتمد الحرب والطاعون أو البرح الشبية بما 1972 والمعادد من البشر تفوق تلك التي ضاعت تتبجة تقسيم يولندة ( 1974 ). واجتماح الطاعون خرسون في القيم في عام 1974 ، وأويسا في عام 1974 ، والمجمعات الأخيرة للطاعون في الجال الأوروبي بعد ذلك ، على قدر ما علم 1 ما 1974 وعام 1984 ، وكان طاعونا أور ما 1984 ، وكان طاعونا أور ما 1984 ، وكان طاعونا أور ما 1984 ، وكان طاعونا

ولقد ظل طاعون الخراريج متوطنا في المناطق الحارة الرطبة ، في جنوب الصين . والهند، وعلى أبواب أورويا في شمال أفريقيا . ولقد حدث طاعون وهران بالجزائر ( الذي يصفه ألبير كامو Camus Albert في رواية الشاعون La Pesle ) في عام ١٩٤٢.

هذا التلخيص الذي قدمناه ناقص نقصا فظيما، ولكن كُمُّ الوثائق الهائال يتحدى النية الطبية لمؤرخ بعمل منفردا، ومن الضروري أن يسبق عمل المؤرخ عمل علمي قهيدي بعد خرائط سترية لموضح الداء، يظهر فيها عمقه، ومدى انتشاره، وعنفه الموازد بين عام ١٩٣٨ وعام ١٩٢٠ غيدت منطقة بيزانسرن الفرنسية الطاعون أربعين مرة؛ أما دول Dole تتعرضت للطاعون في عام ١٩٥٥ أم ١٩٨١ و١٩٦٨ و١٩٦٨ و١٩٦٨، ومتطلة؟ وسائدية على الموادية و١٩٣٨، ومتطلقة بيافين عام ١٩٨٥ و١٩٥٨ و١٩٨١ و١٩٨٠ ومادها؛



مرکب صلاة شد الطاعون يتيادة اليايا . في أثناء المركب وقع راهب خاتر الغري . من مخطوط بعتران Très Riches Heures du duc de Berry . متحف كونديه قبي شانتين A Musée . Condé Chantilly .

وفي القرن السادس عشر شهدت منطقة الليموزان Limousin في كل ربوعها الطاعون عشر مرات ؛ واجتاح الطاعون أورليان اثنتين وعشرين مرة ؛ وإناعت القلوب في مدينة المسيلية حيث ضرب الويا ، ضريات مضاعفة في الأعوام ٧٠٠٧ . ١٠٥٨ . ١٩٥١ . ١٩٥٨ ١٩٥٢ . ١٩٥٨ . ١٩٥٦ . ١٩٥٨ . ١٩٥٨ . ١٩٥١ . وكانت التناتج في إلى مرتاح تناتج تطيلة، حي اذا ذكرة المناصرون نتائج تطيلة، حي اذا أذنيا في حسابياً أن الأرقام التي يذكرها كتاب الأخيار المعاصرون أرقاء فرانية، وأن بعض حالات الطاعون كانت "صغيرة" وأن من النفوما كان زائغاً.

ولدينا حسابات دقيقة عن الفترة من ١٦٢١ إلى ١٦٢٥ في باقاربا بألمانيا تعطينا متوسطات مشيرة: كان متوسط عدد الوقيات السنوي في مبونيخ يرتفع من ١٠٠٠ في السنة العادية إلى ١٥٠ في السنة غيرالعادية أي التي يكون فيها طاعون، ويرتفع في مدينة أوججبور Augsburg إلى ١١٥ : وفي مدينة بايروب Bayreuth إلى ٢٤١ ؛ وفي وفي لانسجور Landsberg إلى ٢٥٥ : وفي شتراولينج Straubling الى ٧٠٠ ، وكان الأطفال الذين يقل عموم عن سنة هم أكثر الضحايا ، وكان الضحايا من النساء أكثر من الرجال ، وأوشكت تلك أن تكون الفاعدة . من الشروري العودة إلى تناول هذه الأرقام مرة أخرى، ووضعها بعضها بجانب البعض الأخرى كذلك من المهم أن نضع صور النصوص المكتوبة بجانب الصور المرسومة، لأنها في أحيان كثيرة تعرض نفس الشاهد ، وتكررا لحديث عن نفس الإجراءات ، زادت فعاليتها أم قلت ( المجر الصحي، الحراسة، الرقاية، الأيخرة العظرية، المطهرات، ففل الشراع، العزل ، الشرات الصحية ، النشرات الصحية ، جازات المرور الصحية التي عرفت في ألمانيا باسم carlas de salud وعن نفس المخاوف

الجنونية ، ونفس الهيكل " الاجتماع. ". ناذا نادى المنادي بأن الوباء تفشى ، توجه الأغنياء ، إذا استطاعوا إلى بيوتهم الريفية، قارين إليها قرارا لا يعرف الريث : لا يفكر الواحد إلا في نقسه : " ألا أن هذا الدا، يجعلنا نقيبوا بعضنا على البعض كما لو كنا كلابا " ، هذه العبارة كتبها صامويل بيبس Samuel Pepys في سبتمبر ١٧٦١ (١٧٦). ويحكي مرنتيني Montaigne أن أراضيه ألم بها الطاعرن. فعمل " طوال سنة أشهر على نحو كلُّه بؤس دليلا " الأسرته التي حاست خلال الديار تبحث عن سقف تحتمر به ، " أسرة تائهة هائمة على وجهها ، مخافها الأصدفاء، وهي على نفسها أخرف ، ما تسعى إلى مكان تأوى اليه حتى تبث فيه الرعب (١٧٧). أما الفقراء فيظلون في مكانهم وحدهم ، يلزمون البلدة الموبوءة ، وتقوم الدولة باطعامهم ، وتعزلهم، وتحاصرهم ، وتراقبهم . تنبشك عن هذه الحال قصص " الديكامبرون Decamerone " لجوفاني بوكاتشو، وإنها لسلسلة من المحادثات والقصص تناجى بها أصحابها في قصر صغير قرب فلورنسا في وقت الطاعون الأسود. ونقرأ عن السبد نيكولا ڤيرسوري Nicola Versoris ، المحامي في باريس، أنه في أغسطس من عام ١٥٢٣ ترك مسكن في العاصمة الفرنسية، ولجأ إلى الجرانج باتبليبر Grange Batelière التي كانت أنذاك خارج باريس، ونزل في البيت الريفي لربيباته ، إلا أن الطاعون لم يمهل زرجته إلا ثلاثة أيام ، ولكن موت هذه الهاربة استثناء لا يلغي القاعدة، ولا يضعف قيمة الاحتياط المألوف وهو الهرب. في صيف عام ١٥٢٣، الذي حدثت فيه هذه الحادثة ، أصاب الطاعرن الفقراء مرة أخرى ، وننقل عن السيد ڤيرسوري نفسه ما أثبته في كتابه المسمى كتاب العقل Livre de Raison ، " لقد انصب الموت بصفة أساسية على الفقراء ، حتى إن الصعاليك والمساكين الذين كانوا من قبل كثرة في باريس لم يبق منهم إلا القلة ...ولو نظر الإنسان إلى حي بيتي شام Petit Champs لوجد، قد نظف من الفقراء الذين كانوا يقيمون فيه بأعداد كبيرة "(١٧٨). وهذا هو بورجوازي من تولوز يكتب هادي، النفس مطمئن الضمير في عام ١٥٦١ : " لم يصب هذا الداء المعدى سوى الفقراء [...] فقد شاء الرب برحمته الواسعة أن يكتفي بالفقراء .[...]

وكان الطاعون يضاعف ما نسميه بعمليات دجر الوظائف : فقد كان القضاة والضباط ورجال الكنيسة ينسون واجباتهم : وقد حدث في فرنسا أن هاجرت محاكم بكاملها (حربته بل ، ۱۵۱۷، ۱۵۸۹ ، ۱۵۹۹؛ پوردو، ۱۵۷۱ ، ۱۵۸۵؛ پیزانسون ، ۱۵۱۹؛ رين ١٥٦٣ Rennes ، ١٥٦٢ ) وكَان شيئا طبيعيا تماما أن يهجر الكاردينال دارمينياك d'Armagnac مدينته أفينيون Avignon في عام ١٥٨٠ بعد أن حل الطاعون بها، وشحه إلى يبداريد Bedarrides ثم إلى سورج Sorgues؛ ولم يعد إلا يعد سنة أشهر من الغياب ، بعد أن انقشعت الغمة وزال الخطر، وكتب واحد من أهل مدينة أفنسبون في . بومياته : " في مقدور الكاردينال أن يقول عكس ما يقول الإنجيل : إننم الراعم ولست مسئولاً عن خُرافي (١٨١) وقياسا على هذا لا ينبغي أن نلوم مونتني Montaigne. عمدة بوردو، الذي لم يعد إبان طاعون عام ١٥٨٥ أعمال منصبه، ولا شبغي أن نلود هذا الشرى من أهل مدينة أثبنيون فرانسوا دراجونيه دى فوجاس François Oragonet de Fogasses . وكان رجلًا من أصل إيطالي الذي نص في عقد إيجار أطبانه على الحالة التي يضطر فيها إلى مغادرة المدينة (وهو ما حدث فعلا في عام ١٥٨٨ نتبجة لطاعون جديد) والإقامة لدى المزارعين الذين استأجروا أطبانه : " إذا حل الوباء المعدى، لافدر الله. بلتزم المزارعون باعطائي حجرة في البيت ... ربوضع خبولي في الحظائر، ذهاباً وإيابا، وبإعطائي سريرا لي "(١٨٢) . ولما حل الطاعون بلندن في عام ١٩٦٤، غادرالبلاط المدينة وانتقل إلى أكسفورد، وأسرع أصحاب الثراء الواسع بتقليد البلاط في مسلكه هذا، فخرجوا بأسرهم ، وخدمهم ، ومتاعهم الذي حزموه على نحجل . ولم بعد في العاصمة اجرا ،ات قضائية " لأن رجال القانون فروا الى الريف " وبلغ عدد الببوت المهجورة ····· بيت ، وكان بعضها موصدا بألواح من خشب الشربين ، ثبتت بالمسامير في الأبواب والنوافذ ، أما البيوت المنكوبة بالداء فكانت معلمة بصليب بالطباشير الأحمر. (١٨٣) ولن بستطيع الإنسان أن يوفي دانبيل ديفو Daniel Defoe حقه ، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما دبج في عام ١٧٢٠ من وصف محكم لطاعون عام ١٦٦٤، مسترجعا الماضي بكل سماته ، فجا، وصفه مطابقا لتنابع الأحداث المألوف ، الذي تكرر ألاف المرات ، بسفس المشاهد هي هي : بالموتي تلقي جئشهم " في أغلب الأحيان على عربات كعربات روث



طاعون بقري في عام ١٧٤٥ . رسم هولندي للرسام إرسن J.Erssen.

البهائم " (١٨٤) والأمياء بتخذون نفس الاحتياطات ، ويحسون ينفس مشاعراليأس ، ونفس ألوان التفرقة الاجتماعية (١٨٥).

وليس هناك مرض في أيامنا هذه ، مهما كانت الخسائر الفعلية التي يسببها، يشير ما يشيره الطاعون من أعمال جنونية جماعية ، ومأس جماعية أيضا.

ولنذهب إلى فلورنسا برفقة كاتب مذكرات مدقق . نجا من ظاعرن عام ١٦٣٧، فكانت 
تلك أعظم مغامرة في حياته . إن الإنسان عندما يقرأ ما كتبه هذا الرجل من وصف لنا 
شهده بغضمه برى البيوت الموصدة ، والحارة المحظور دخولها إلا على من يتولون 
أمرالنموين دون سواهم، والتي رعا مربها قسيس لشأنه ، فقد كانت المراقبة في أغلب 
الأحيان صارمة لا تعرف الرحمة، أو رعا سلكتها ، على سبيل الاستثناء ، عربة واحد من 
الأحيان صارمة لا تمون الرحمة، أو رعا سلكتها ، على الميصار المفروض على بيته . كانت 
فلروسا إبان الطاعون مدينة ميتة: لا تجارة، ولا صلوات في الكيسة، إلا أن يقيم القس 
مصادنة صلاة على ناصية الشارع يتابعها المحصورون المعزولون خلسة من خلال نواقدهم 
(١٨٦١)

ونحن عندما ثقراً كتاب Le Capucin charitable أو " الراهب الكبرشي البار " الذي أَلَفُهُ الأَبِ موريس دى تولون Maurice de Tolon (١٨٧) عن الطاعون الذي وقع في جنوة في عام ١٦٥٦ ، نجده يعدد الاحتياطات الواجب اتخاذها : امتنع عن الحديث في المدينة الى أي شخص مشتبه فيه تهب الربح من ناحيته إليك ؛ واحرق العفاقير العطربة بغية التطهير ؛ واعمل على غسل أو حرق ملابس وبياضات المشتبه فبهم ؛ واحرص خاصة على الصلاة ودعم عمل الشرطة. وعلينا أن نتصور الخلفية التي ترتسم ورا، هذه الكلمات، ألا وهي مدينة چنوة ، المدينة ذات الثراء الواسع ، وقد تعرضت لنهب خفي تحت جنح البلاء، بعد أن هجر الأغنياء قصورهم . أما الموتى تقد تكدسوا في الشوارع، ولم يعد من سبيل إلى التخلص من الرمم إلا بحملها في قوارب ، والقائها في اليم أو حرفها في عرض البحر. هل يجوز لي، وأنا أمرؤ متخصص في القرن السادس عشر أن أنقل إلى القاري، مشاعري ، إذ كنت ولا زلت أقف مدهوشا ، عندما أتمثل مشاهد المدن التي أصيبت بالطاعون في القرن التالي ، القرن السابع عشر، والنتائج التي أسفر عنها الطاعرن؟ وليس هناك أدنى شك في أن النتائج زادت حدة من قرن إلى القرن الذي يلبه . كان الطاعون يجتاح أمستردام عاما بعد عام من ١٦٢٢ إلى ١٦٢٨ ( النتبجة: ٣٥٠٠٠ من الموتى). واجتماح الطاعون باريس في عام ١٦١٢ و ١٦١٩ و ١٦٣١ و١٦٣٨ و١٦٦٢ و ١٦٦٨ (وكان ويا، ١٦٦٨ هو آخر طاعون ألم يباريس)(١٨٨)؛ وينبغى أن نلاحظ أبهم كانوا في باريس منذ عام ١٦١٢ " بنتزعون المرضى بالقوة من بيوتهم ، وينقلونهم إلى مستشفى سان لوي ، أو الى دار الشفاء في ضاحبة سان مارسبل (١٨٩). ورزئت لندن بالطاعون خمس مرات من عام ١٥٩٣ إلى ١٦٦٥.١٦٦٤. وبقولون إن عدد الضحايا بلغ في مجموعه ١٥٦٤٦٣ شخصاً.

وتحسن الرضع في مجموعه في القرن الثامن عشر . ومع ذلك فقد كان طاعون عام ١٧٢٠ الذي اجتاح طولون ومارسيليا بالغ العنف . ويذكر أحد المؤرخين أن نحر نصف سكان مارسيليا ماتوا بالطاعون (١٩٠٠). وكانت الشوارع تفص " بجثث أصابها التعفن إلى نصفها ونهشتها الكلاب (١٩٠١).

## تاريخ دوري للأمراض

هي الأمراض، تظهر ، وتمكن لنفسها تارة، وتخبر تارة أخرى ، وتتلائس أحيانا. هذا هو ما جرى على الجذام الذي ربحا أدت إجرا ات العزل الصارمة إلى التخلب عليه منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر في أوروبا (والغربب أن المجذومين الذين يعبشون أحرار طلقا، لا ينقلون العدوى): وهذا هو ما حدث مع الكوليرا التي اختفت من أوروبا في القرن التاسع عشر : ومع الجدري الذي يبدو أنه تلاشى تهانيا على مستوى العالم منذ سنوات: ومع السل أو الزهري اللذين حوصرا تحت أعيننا بفضل معجزة المضادات الحيوية، دون أن تستطيع أن تتنيا بما سيكون عليه أمرها في المستقبل ، فقد قبل إن الزهري عاد اليوم إلى الظهور ، ويصورة تتسم يقدر من العنف : وهذا هر ما حدث بالنسبة المطاعوة اللذي عن قد تقهيم عاد عنيفا الذي كان قد تقهيم حينا طويلا من القرن الثامن الى القرن الرابع عشر ، ثم عاد عنيفا نظيعا في صورة الطاعون الأسرد la Peste noire ، مستهلا دورة طاعونية جديدة لم تتلاش إلا في القرن الثامن عشر (١٩٦٢)

والحقيقة أن العنف والهدوء اللذين تعاقبا على الأمراض رعا نجما عن أن الإنسانية عاشت ردحا من الزمان على هيئة مجموعات بشرية منفصلة بعضها عن البعض، مجموعات متناثرة ، كأما قامت بينها حواجز متناثرة ، أو كما لوكانت مبعثرة على كواكب متعددة ، مما أدى الى أن انتقال الجراثيم المعدية من مجموعة بشرية إلى المجموعة الأخرى كان يحدث كوارث مفاجئة، لأن كل مجموعة بشرية لها، في التعامل مع العوامل المسببة للأمراض، عاداتها الخاصة ، وضروب من المقاومة أوالضعف . وهذا هو ما بينه بوضوح مدهش الكتاب الحديث الذي نشره وليم هـ ماك نيل William H. Mac Neil (١٩٣). فمنذ أن تحرر الانسان من حيوانيته الأولى، ومنذ أن سيطر على الكائنات الحية الأخرى، أخذ عارس حيالها تطفلية الكيار macroparasitisme يقوم فيها بدور الفتوة. ولكنه في الوقت نفسه يتعرض لهجوم ومطاردة من جانب الكائنات الحية البالغة الصغر من مبكروبات وباسيلات وڤيروسات، فهو فريسة تطفلية الصغار microparasitisme .هل هذا الصراع الهائل هو . إذا تعمقناه . التاريخ الحقيقي الجوهري للإنسان ؟ إنه صراع مستمر يعتمد على ما يسمى بالسلاسل الحبة : فالعنصر المسبب للعرض الذي يستطيع تحت ظروف معينة أن يبقى بذاته ينتقل بصفة عامة من كيان عضوى حي إلى كيان عضوى حى آخر . والانسان ، من حيث هو هدف ، وإن لم يكن الهدف الوحيد ، لهذا القصف المستمر يتكيف ويفرز أجساماً مضادة ، ويصل إلى توازن محتمل مع الكائنات الغريبة التي تعسكر لديه. ولكن هذا التكيف ، الذي يبشر بالنجاة ، يحتاج الي وقت طويل. والجرثومة المسببة للمرض عندما تخرج من " خُصُّها البيولوجي " وتصل الي جماعة من السكان ، لم تمسسهم من قبل . جماعة عزل بغير مقاومة ، تحدث انفجارا وتسبب كارثة الأزينة الكبيرة . والرأى عن ماك نيل وما أظنه إلا على صواب أن الوباء الكبير الذي حدث في عام ١٣٤٦. الطاعون الأسود ، الذي محق أوروبا كلها أو جلها، كان نتيجة للتوسع المغولي الذي بث الحياة من جديد في طرق الحرير ، وسهل حركة العناصر المسببة للأمراض من خلال ربوع القارة الآسيوية . كذلك عندما قام الأوروبيون ، في نهاية القرن الخامس عشر ، بإنشا ، وحدة اتصالات تجارية امتدت خلال العالم ، تعرضت أمريكا القديمة (القديمة أي، قبل أن يكتشفها كوليس) يدورها إلى ما فتك يها من أمراض، لم تعرفها من قبل، جا مت إليها من أمراض، لم تعرفها من قبل، جا مت إليها من أوروبا ؛ وفي القابل انصب زهري لم يتحرر، على أوروبا ، ووصل حتى إلى الصين في وقت قبلسي، منذ السنوات الأولى للقرن السادس عشر ، بينما لهن الذرة " و " البطاطا " وهما أمريكيتان أيضا، الى متاك إلا في السنوات الأخيرة من القرن المذكور (١٩٤) . وهناك عنام ١٩٣٦ . هر ما حدث في عام ١٩٨٢ . عندما تكررت الماسة من البيدلة من الهند،

ولكن في هذه التمددات والانكماشات التي شيدتها الأمراض لا يقف الإنسان والجراحيته . وادت أو يقصت . العناصر الوحيدة وإخراحيته . وادت أو يقصت . العناصر الوحيدة في المشكلة . وهناك أطبا ، مؤرخون لا يترددون في القول . وأطن أتهم على حق قاما ، بأن كامل مسبب للمرض له تاريخه الخاص به ، الذي يسير موازيا للتاريخ الذي يتناول ما يجري على صحاباه ، وأن تطورالأمراض يعتمد إلى حد كبر على تغيرات ، بال طفرات تطرأ على هذه العوامل المسببة للأمراض، ويتجم عن ذلك تراوحات ، وقعابات وإبابات معقدة ، ومقاجئات ، وأحياتا أويئة انفجارية، وربا اعترى هذه العوامل المسببة للأمراض سيات طول الأحد أو نوم نتائي ، ويكتنا أن نذكر هنا من ين حالات الطفرات المبكروبية أو الثيات الطفرات المبكروبية في المؤلفان المبكروبية في المؤلفان المبارك الطفرات المبكروبية والمؤلفان المبارك الطفرات المبكروبية

وكلمة جربب grippe التي تستخدم في الفرنسية للدلالة على الإنفلونزا تعني المرض الذي يمسك أو يقفش أو يقبض ، لم تستخدم لأول مرة على الأرجع الا في ربيع عام ١٩٥١/٧٤٣). ولكن الباحثين تبينوا ، أو يظنون أنهم تبينوا ، وجود الانفلونزا في . أوروبا منذ القرن الثاني عشر. والإنفلونزا مرض من الأمراض التي لم تكن معروفة للهنود الحمر في أمريكا ففتكت بهم . وعندما حلت الإنفلونزا في عام ١٥٨٨ في البندقية لم تحصد أرواح الأهالي كما فعلت في أمريكا، بل ألزمتهم الفراش جميعا ، حتى لقد خلا المجلس الكبير من الأعضاء قاما . وهو ما لم يكن يحدث إلا في حالة الطاعون . ولم تقف الموجة في البندقية ، بل تجاوزتها إلى ميلاتو وفرنسا وقطلونيا ثم أمريكا بعد ذلك (٩٦). كانت الانفلونوا آنذاك هي هذا الوباء الطائر الذي ينتشر في العالم كله على نحو ما نعرفه اليوم. في ١٠ يناير من عام ١٧٦٨ كتب قُولتبر Voltaire : " جالت الانفلونزا جولتها في العالم ومرت بسيبريتنا [يقصد منطقة فيرنيه Ferney القريبة من چينيف التي كان يقيم بها] وتشبئت ببدني النحيل العجوز ." ولكن ما أكثر الأعراض المختلفة التي أطلق عليها القدما، اسم الانفلونزا وإذا قصرنا حديثنا على الحالات الوبانية الكبيرة، نذكر الانفلونزا الإسبانية التي حدثت في عام ١٩١٨ ، والتي فتكت بأعداد من البشر أكثر من الذين فتكت بهم الحرب العالمية الأولى ، والتي لا تشبه الإنفارنزا التي سميت بالأسبوية والتي حدثت في عام ١٩٥٧. والحق أن هناك فصائل متمايزة متعددة من

الثيروس، وإذا كانت صنوف التطعيم حاليا غير مؤكدة المفعول ، فإنما يرجع السبب في ذلك الى أن الغيروس المتغير للإنفلونزا يتحور باستمرار تحورات طفرية . وكل تطعيم ضد الإنفلونزا متخلف عن فيررس العدوى ، في كل الحالات تقريبا . وقد أدى هذا يبعض معالما الأدوية الى محاولة استبناق الأحداث ، واقتمال طفرات في أنابيب الاختيار من أنورس الانفلونزا الجاري ، وتجميع طفرات معمدة في طعم واحد ، تكون له فرصة مطابقة أنواع الإنفلونزا التمين في الستغيل. وليس من شك في أن فيروس الإنفلونزا بتعيز أنواع الإنفلونزا التمين أن فيروس الإنفلونزا بتعيز لما المنافذة المؤدى من العوامل المسيبة للمرض تتحور هي الأخرى على مر الزمن ؟ وربا أمكن على هذا الشحو العوامل المسيبة للمرض تتحور هي الأخرى على مر الزمن ؟ وربا أمكن على هذا الشحو البنافا، وما يبدو من أن الكوليرا المطلقة من جزر السيليب Celebes المجيطية تحاول أن يتم محلة أو ظهرة أمراض جديدة ، عابرة نسبيا ، مثل مرض العرق الانجليزي الذي عرف في القرن السادس عشر.

عهد بيولوجي قديم طويل الأمـد

تابع الإنسان على هاتين الجيهتين على الأقل آ. الجوع والمرض . صراعه الذي لا ينتهي، جبهة الصراع مند عجز الظمام المتاح عن الرقاء بالحاجة. تتمثل فيه تطلبك الكبار روجيهة الصراع صند الأمراض العديدة المحامة التي تطارده وتسمعي إلى اصطباده. ولقد كان الانسان على هاتين الجيهتين إبان المهد القديم . وهر المهد الذي امند إلى نهاية القرن الثامي مشر . في موقف حش واندا . كان الإنسان قبل القرن التاسع عشر ، أيا كان المكان الذي يقيم فيه ، لا يستطبح أن يتوقع إلا أن تكون حياته حياة قصيرة ، تطول إذا كان غنبها بضع مشوات عما اذا كان فقيراً . " كان الأغنياء ، على الرغم من الأمراض التي تسبيها لهم المواقد البالغة السخاء ، وقلة النشاط ، والرؤيلة ، يعيشون كما لاحظ رحالة المجلوزي متحدثا عن أوروبا . عشر سنوات أكثر من أهل الطبقة الدنيا لأن هؤلاء يستهلكهم العمل والكد والنصو ، ولأن فقره لا ينبح لهم أن يديروا ما يحتاجون اليه في حياتهم "(١٩٧٧).

هؤلا - البشر ، باستشنا - الأغنيا - الذين يحققون في طول العمر رقما قياسيا هزيلا . بهبطون إلى الخضيض إذا قيسوا بمترسطاننا المالية ، في منطقة البوفيزي Beauvains الفرنسية القديمة في القرن السادس عشر كان ٢٥ إلى ٣٣ ٪ من المواليد يوتون في غضون ١٢ شهرا : وكان ٥٠ ٪ فقط يصلون الى سن العشرين (١٩٨٨) . كانت الأعمار واهنة قصيرة : ولدينا مثات البيانات تشهد على ذلك على مر السنوات في مقال ١٩٨٨ . ١٠٠ الهيد. " قلا يدهشن أحد عندما يعلم أن ولي المهد الصغير شارل (الذي أصبح الملك شارل الخامس) قد حكم قرنسا وهو في السابعة عشرة من عمره في عام ١٣٥٦. ثم مات شارل الخامس) قد حكم قرنسا وهو في السابعة عشرة من عمره في عام ١٣٥٦. ثم مات أن وي مؤيرنسي بالمسابقة والأربعين ، وكان قد الشغير بأن منح حكيم (١٣٥١). أما في معركة باب سان ديني عاصرة حاودة له المرابعة والسبعين من في معركة باب سان ديني عام 1800 و قد بلغ المرابعة والسبعين من مدينة جنت عن العرش في عام 1908 يعتبر شيخا مسنا وهو ابن الخاصة والخمسين . أما يعتبر شيخا مسنا وهو ابن الخاصة والخمسين . أما المدينة جنت عنا العرش في عام 1909 يعتبر شيخا مسنا وهو ابن الخاصة والخمسين . أما المشرين يعراق قلوب المعاصرين . إما بالأمال المنظم ، أو بالخاوف النساد. والخلاصة أنه للمراء والخاصة أنه لتبدين في عام 1940 من أو المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة بن بين الأسر الملكية نجت من بشاعة الموت المبكر في ذلك الذين وهناك دليل ليارس صدر في عام 1971 ( ١٠٠٠) يعدد أسما . الأمراء والأعبرات المنتبذ ومترات عمدوات .

أسته أن دوترسيد Anner d'Autre في وير فسال دي جسراس Prode و المهاما أو المهاما أو رائوانا أو رسوات معدوات .

أما الفقراء فلنا أن تنصرو أن مصائرهم كانت أشد قسوة. في عا ١٩٥٤ كتب مؤلف "إغبليرى": "إن الفلاحين في قرنسا أبعد ما يكونون عن السعة ، إنهم لا يجدون القوت الضروري الذي يقيم أودهم ؛ إنهم صنف من البشر يبدأون في النبول قبل سن الأربعين لأنهم لإيستطيعون توزيج جهودهم نوزيعا منوازنا: والإنسانية تنتهي إلى نتيجة كلها معاناه ، اذا هي قارت مؤلاء الناس بالبشرالأخرين ، وخاصة إذا قارت الفلاحين الفرنسيين بالفلاجين الإعلامية إن الإنسان عنما ينطلع إلى الفلاحين الفرنسيين يجد يجرد النظر أن مظهرهم الخارجي يتم عن الشعف والوهن(١٠٠) .

وماذًا تقول عن الأوروبيين الذين كانوا يعيشون خارج حدود قارتهم، والذين ينفرون من المقضوع لمادات البلاد التي طوا بها كمواطنين بعدد ، ومصمون في عناد على اتباع حيالا تهد و المصمون في عناد على اتباع حيالا تهد و أموائية وما تهد و أن الأحوال إلى القبر (٢٠٠). هذه الفكرة التي عرب عنها الأسياني كوريالا Coreal أن معرض المدين عن يورتو يبلو Belo ، تدخل هنين سلسلة الأفكار التي فكر لبها الفرنسي شاردان Chardin أو الألماني فيبور Wieburn الذي أشار الى ارتفاع ونبات الانجليز في الهند، وعزا ذلك خاصة إلى الأخطأه التي يرتكبونها، وإلى إفراطهم في أكل اللحرد، والى ملاسطة شريعة المعدول الموافقة التي الموافقة في أشد ساعات النهاز فيظاً، وإلى ملابساء الطبية في شية صيفا مسوقا ، المصنوعة لتناسيط طروف أوروبا ، وفارتها بملاب أحل المبلاء

"الواسعة الفضفاضة". (٣٠٣). وإذا كانت يومباي قد أصبحت" مقيرة الإنجليز"، فإن المنا للصفائل له دخل في ذلك: إنه مناخ قاتل حتى ان المثل السائر يقول "عاصفتان موسيتان تساويان عبر انسان (" ( ٢٠٠٤). أما جوا عاص مدينة الملذات التي عاش فيها البرتغاليون عيشة ليندة مرقة ، وفي مدينة ملذات أخرى، نعم فيها الأوروبيون بكل ما لذ وطاب، كان الرجه الأخر لهذه الحياة التاعدة المرقة الماجة يتمسل في ارتفاع رهب في عدد الوضايات (٥٠٠). ذلك أمريكا الصحيمة، إبان يتمسل في ارتفاع رهبون في عدد الوضايات (٥٠٠). ذلك أمريكا الصحيمة، إبان الاستعمار، لم تكن أكثر رأفة بالواقدين عليها ، وهذا هو والد چورج واشنطن بوت في سل التاسعة والاربين، فيعلق مزرع على ذلك يقوله : "لقد مان ميكرا أكثر ما ينبغي. فلقد كان النجاح في قرجيبا يتطلب أن يطول عمر الإنسان فيبقي يعد موت منافسيه وحدانه ونسات (٢٠٠٧).

كان قصم العمر قاعدة تنظيق على الأوروبيين كما تنظيق على غير الأوروبيين. فهذا رحالة بقول عن السياميين .: " على الرغم من التقشف الذي يأخذ به السيامبون أنفسهم... فلسنا نرى أنهم أطول عمراً " من أهل أوروبا (٢٠٧). ويكتب أحد الفرنسيين، في عام ١٧٦٦، متحدثًا عن الأتراك : " وعلى الرغم من أن الأطبا، والجراحين الأتراك لا يحيطون بالعلم الذي تدعى كليات الطب والجراحة عندنا أنها بلغته منذ قرن من الزمان، فإن الأتراك يعمرون مثلنا، اذا أتبح لهم أن ينجوا من الطاعون الرهيب الذي يجتماح الإمبراطوريمة كمل عمام ..." (٢٠٨). ولنذكر عشان أغا ، ذلك المترجم التركي ( الذي تعلُّم الألمانية في أثناء فترة أسر طويلة استمرت من عام ١٦٨٨ إلى ١٦٩٩ ) الذي حكى لنا قصة حياته في الديار المسيحية في صورة تنبض بالحياة، وإن ضمت بعض المغامرات العنترية ، تزوج مرتن: ولد له من الزواج الأول ثلاث بنات وخمسة أبناء ، بقي منهم على قيد الحياة اثنان فقط ؛ ومن زواجه الثاني ثلاثة أولاد بقى منهم اثنان"(٢٠٩). هذا هو الهيكل العام الذي ينتظم الوقائع: كان بصفة عامة هناك تساو بين الموت والحياة، وارتفاع كبير جدا في وفيات الأطفال ، ومجاعات ، وسوء تغذية مزمن، وأوبئة عارمة ، وهو هبكل بمثل هذا العهد القديم البيولوجي التي تكلمنا عنه . ولم يخفف من غلوائه مع حلول القرن الثامن عشر إلا أقل القليل ، بل ظل على عنفه مع تنويعات مختلفة بحسب الأماكن بطبيعة الحال . وكانت أوروبا هي التي بدأت في الخلاص منه ، ولا نقول أوروبا قاطبة ، ولا حتى أوروبا الغربية بكاملها، وإنما أوروبا في صورة محدودة.

واتخذ هذا الخلاص صوراً تطور سار بطبئا. وتحن معشر المؤرخين، نوشك أن نقع في محظور التعجل على نحو بعيبه السرف ، عندما نتحدث عن هذا التطور الذي قلنا إنه كان في حقيقته بطيئا . كانت أرقام ارتفاع الوقيات لا تزال تسم القرن الثامن عشر كله: حتى في فرنسا نفسها، كما قاتا من قبل؛ وتظهر في النوسطات العشرية في مدينة بريخ الألالية ( الموت يقوق الحياة أو قاق الوقيات تزيد على المواليد والما من عام ١٠٠٩ اللي عام ١٩٥٨ الي عنظم ١٩٥٨ اللي عام ١٩٥٨ الي عام ١٩٥٨ ألى عام ١٩٥٨ ألى الموتفيات من عام ١٩٧٢ الي عام ١٩٥٠ في المتوسط ١٩٣٨ في المتوسط ١٩٣٨ ألى المائنة مراء إلى أن نس عام ١٩٧١ وكانت ١٥٠ أخيب كانت والمراد الموتفيات أن نستعيد في مختلف المأتم الشكرة الذي توالت على أسرة الموتفيات بوعات إلى ١٩٥٨ في مختلف المأتم المستجل بعدال الموتفيات الموتفيات بالموتفيات على أسرة مراد الموتفيات ال

يضاف إلى هذا أن النساء كن معرضات تخطرالمرت على نحو رهبب نتيجة للحصل الشكور . وعلى الرغم من ذلك . وعلى الرغم من أن الذكور كانوا أكثر عددا من الإناث بين الموالية . (اليوم أيضا نسبة الذكورإلى الإناث بين الموالية . (اليوم أيضا نسبة الذكورإلى الإناث بين الموالية . (اليوم أيضا أيضا عدد الرجال الي . . ()، فإن كل الأرغام للين ين أيدينا تين، منذ القرن المسادس عشر، أن عدد الساء كان أكثر من عدد الرجال في المدن وفي الأرباف (مع بعض الاستثنا بات ، من بينها البندقية حسناً، وسائت بيلوسيج)، وقد دلت الإحسانات التي أجربت في عامي داده و ١٥٧٦ على أن عدد الساء كان بزيد على عدد الرجال زيادة كبيرة (١٣٧٦).

وإذا كان علينا أن للخص السمات العريضة لهذا "العهد القديم". فإن أهم شيء بجب أن تغلد هو أن نستخلص وقائعه التي كان من الممكن أن تتكرر على المدى القصير ، إما في سرعة مثل سرعة النوازل المقاجنة التي يرزأ بها الأحياء . أما على المدى القويل ققد كانت عمليات التحريض تنع على نحو غير محسوس ، ولكنها كانت تغرين تفسيا يا هي صاحبة الكلمة النهائية الحاسمة على أبة حال . وما كانت موجة الجفر تحرون أله على أبد حال . وما كانت موجة الجفر على المدى المحاسرة على أبة حال . وما كانت موجة الجفر على المدى الطويل ، صعبا وعجيا ، وكان يتمثل في انتصار العدد ، وكانت هناك أشياء كندة الإسلامات هناك الأساوية على المناقبة الانتصار العدد ، وكانت هناك أشياء



مشاهدمن شوارع مدينة جوا في نهاية القرن السادس عشر استحف الرسومات بالكنبة القومية في باريس)

#### الكثرة

#### ضسد الضبعاف

العدد يقسم العالم وينظمه، ويعطى كل كتلة سكانية حية وزنها الخاص، وبحدد يضرية واحدة، أو يما يوشك أن يكون ضرية واحدة، مستوى تفاقتها وفعاليتها، وإبناعاتها البولوجية، أي الأمراض البولوجية (يل والاقتصادية) الحاصة بالنحو ، بل وضدرها البانولوجي، أي الأمراض التي قد عليها أن تعانى منها : فعا كانت الكتل المكانية الكتيفة. ذات العدد الكبير، في الصحة، والمهم أن المناسخة، والوبريا إلا مستودعات هائلة للأمراض، الأمراض اليقطه التنسطة، أو النائمة المتحفزة على الانتشار.

وللعدد وزنه المؤثر على العلاقات بين الكتل الحدة ، بين المجموعات البشرية، سواه ثلك العلاقات التي يأتلف منها التاريخ السلمي للبشر، يا فيه من تبادل ومقايضة وتجارت. أو تلك التي يأتلف منها تاريخ معاركهم التي لا ينتهى . فهل بجوز لكتاب ككتابا هذا يعالج الحياة لمادية للبشر أن يغلق أيرابه دون مشاهد المعارك والحروب؛ والحرب نشاط متعدد الأشكال، تجدة في كل زمان، وفي كل مكان ، حتى في اطلالة البداية الأولى للتاريخ . الرقم برسم لنا مقدما الخطوط الأساسية ، خطوط القوة ، وبين لنا الأشباء التي تتكرو ، والأشباء التي تتخذ صورا غطية واضحة . وهو بشهدنا على أن الفرص ليست متساوية أمام الجميع ، لا فيما يتصل بالصراعات والحروب ، ولا فيما بتصل بالحياة اليومية . للعدد يصنف المجموعات فلا يكاد يخطى ، فيجعل من هذه . حيال الإمكانات والفرص العادية المتاحة في للمحظة . السادة ، ومن تلك المسودين ، بجعل من هذه البروليتارين ، ومن تلك أصحاب الامتيازات ، حيال الإمكانات والفرص العادية المتاحة في اللحظة .

ضا

#### البرابرة

 هو موضوع أسطورة القوة البربرية أو قوة البرابرة. ففي كل مرة ينتصر فيها بربري بكون أنذاك قد تحضر تحضرا بزيد على النصف ، ويكون قد أمضى وقتا طويلا على مغربة من باب ججرة المتحضر ، ويكون قد دق الباب عشر مرات ، لا مرة واحدة، قبل أن ينفذ إلى وأغل البست ، وهر إما أن يكون آنذاك قد بلغ درجة الإنقان، أو على الأقل احتك احتكاكا خادا محناءا قاره.

وهذا هو ما تشته الحالة الكلاسيكية للجرمان حيال الإمراطورية الرومانية ، في القرن الخامس، وكذلك تاريخ العرب والترك والمغول والمنشوريين، والتتار ، كلها تكرارات ، من نفس القبيل، سارت على وتبرة واحدة . كان الترك والتركمان بالدرجة الأولى أرباب النقل ، والقائمين على أمر القوافل في الطرق المؤدية من آسيا الوسطى إلى بحر قزوين وابران . فهم قد خالطوا الحضارات المجاورة ، وكثيرا ما ذابوا فيها جسدا ومالا. وكان مغول جنكيزخان وقُبلاي . الذين كانوا قد خزجوا لتوهم من ديانتهم الشامانية chamanisme ، خروجا لم يبلغ غايته. لا يحدثون انطباعا بأنهم برابرة أجلاف، وما لبثت الحضارة الصينية عندما اتجهوا شرقا . أن أحاطت بهم ، فلما اتجهرا غربا أحاطت بهم ، بعد أن تفرقوا واقتلعوا من جذور مسارهم بلدان عالم الإسلام ، كما يحيط السراب بالسائر في الصحراء . أما المنشوريون الذين غزوا بكين في عام ١٦٤٤ ثم غزوا بقية الصين بعد ذلك ، فكانوا شعبا مختلطا . كانت العناصر المغولية كثيرة فيه ، بل لقد كان فلاحون من الصبن قد تقدموا نحو منشوريا فيما وراء سورالصين . فليقل من يشاء أن المنشوريين كانوا برابرة ، ولكنهم كانوا قد " تصينوا " من قبل ، ودفعتهم إلى غزوتهم ما حدث في الصين الشاسعة من اضطرابات اقتصادية واجتماعية ، وكأمّا كانت هذه الاضطرابات قد قادتهم عن بعد. والبربري لا ينتصر إلا انتصارا قصير المدى، إذ سرعان ما تمتصه الحضارة التي أخضعها . فالبرابرة الجرمان بربروا الإمبراطورية الرومانية ، ولكنهم سرعان ما غرقوا في البلدان الرومانية ، بلدان النبيذ، وكانوا هم من بلدان البيرة (٢١٧) ؛ كذلك الأتراك أصبحوا منذ القرن الثائي عشر حملة راية الإسلام ؛ وكذلك المغول والمنشوريون تاهوا في وسط الجموع الصنية . ما يكاد البريري يستولى على البيت حتى ينقفل عليه الباب.

تلاشي كيار البدو الرحل وينبغة أن "البرابرة" الذين كانوا خطرا حقيقيا على الحضارات كانوا وينبغي أن نلاحظ أن "البرابرة" الذين كانوا خطرا حقيقيا على الحضارات كانوا ينتقلون تمي يتبات الصحاري ومناطق الاستيم في قلب العالم القديم و" وحده" الذي عرف هذا النوع غير المألوف من البشر، وكانت سلسلة البلاد القاحلة المحرومة ، المنتقد من المجروعة على المخطط الهادي وشكل حرام بالرود



قرسان مغول في أثناء الصيد . القرن الخامس عشر . متحف تويكايي ، استانبول .

لا يفرغ ما قيه من خطر ، قما تكاه نحدث أقل شرارة حتى يستعلى، وتنشب الحرائق بطوله
كله. كانت هذه الشرارة تتمثل بالنسبة للخيالة والجمالة ، واكبى الحيال وواكبى الجمال،
الذين كانوا يفسون على أنفسهم وعلى الأخرين ، في مناوشة أو جفاف أو زيادة سكانية،
تؤدي إلى طردهم من مراعيهم، فإذا هم يغيرون على جبرائهم ، وتحدث الغارة مع تتابع
السين ، الأثر تلو الأثر، وور الفعل تلو رو الفعل ، على شريط طوله ألاف الكيلومترات.
وكام فؤلاء البشر يمثلون السرعة والمباغثة في أجل صورهما، في عصر كان كله يطء،
وكان الإنتاز إذا انطلق على الحدود البيائدية ، وهم أمر ظل يشكرو حتى القرن السابع،
منبئا بأن خيالة النتاز أقيال مهددين، يحدث على الفور ، أو ما برشك أن يكون كذلك
حركة تعينة عامة واسعة النطاق . كان من الضرورى تسليح الأماكن المعسينة، ومل،
المخازن، وترتبب الذخيرة اللازمة لقطع المدفعية ، إذا سمع الوقت يسرتيبها، واستنفار
الفرسان، ومد الحواجز من مكان لأخر . فإذا نجحت الغارة . وهر ما كان يحدث كثيراً، ونفذ



نافلة في الطريق الى الصحراء . صورة من مخطوط مقامات الهريري المصورة ( المكتبة القومية باريس )

الغزاة من خلال الجيال والفيافي المنتشرة في منطقة ترانسيلثانيا Transylvanie (حاليا في مراسبة). فقد كان الغزاة يتقضون على الأرباف والمن كالوباء، ولم يكن ما يغملونه يقارن بما كان الترك بعدوا، بقيا بعد . فقد كان الترك معتادين على أن يعودوا بقواتهم فيها المند . وقد كانوا بيقون في مكانهم ويظلون طوال الشناء، ومعهم أهلهم ، فيأكلون الأخضر والبابس ، ويجردون الأرض من كل شي، حتى بصلوا إلى الجغزو (١٨٦٨).

ولم تكن هذه المشاهد التي عرفنا ما أحدثته من فزع فيما نقلته إلينا مدونات الغرب الماصرة شبئا ذا بال إذا قيست بما أحدثته الغزوات البدوية الكبيرة التي انتصرت في الماصرة شبئا ذا بال إذا قيست بما أحدثته الغزوات البعوية الإليام المحسات ألي المهندة نصولها عالقة في الذاكرة ( هجمات الهود Huns والأقاريين les Avars والإنقاريين ( المبتارية ( المبتارية ( المبتارية المتحرب شرق أورويا فاتحد أورويا لأن شعوب شرق أورويا فاتحد تشاه المتعرب هي الشعن الذي حماها: وكانت معاناة هذه الشعوب هي الشعن الذي واعتد للحفاظ على سكيتة أورويا .

وما قيل عن قوة البدو، لم يكن قوة كله، بل كان في جانب منه غفلة الرجال الذين أنيط بهم حماية أبواب الحضارات ، وما ران عليهم من ضعف نسبى. كانت صين الشمال، قبل القرن الثامن عشر ، قليلة السكان ، أي أنها كانت فراغا نفذ منه إلى البلاد كل من أراد. أما في الهند ، فكانت منطقة البنجاب قد آلت إلى المسلمين في وقت مبكر ، منذ القرن العاشر، وظل الباب مفتوحا تحاه ابران وم خبير (في جبال سليمان بين أفغانستان وباكستان حاليا ). أما في شرق ، وجنوب شرق أوروبا، فقد تغيرت صلابة السدود التي أشرنا إليها من قبل على مر القرون . كان عالم البدو يجيش بالحركة على مشارف هذه المناطق التي كان القائمون عليها يتأرجحون بين ضروب من الغفلة ، والضعف، وألوان من الجذر العقيم أحيانا: كان قانون من قوانين الطبيعة يحركهم تارة الى الغرب، وتارة الى الشرق ، بحسب ما إذا كانت حياتهم المتفجرة تنفجر بسهولة أكثر نحمو أوروبا أو نحمو ديار الاسلام أو نحو الهند أو نحو الصين. ويذكر الكتاب الكلاسيكي لادوارد فوتر Eduard Fueter) انه كانت هناك منطقة عاصفة سيكلونية في عام ٢٤٩٤ ، تحدث جذبا عارما للهوا، نحو ايطاليا المفككة بين الأمرا، وجمهوريات المدن : وكانت أوروبا كلها منجذبة نحو منطقة الضغط المنخفض هذه ، صانعة العراصف ؛ على النحر نفسه كانت شعوب مناطق الاستنس تجذبها رباح عاصفة ، جذبا عنيفا ، نحو الشرق أوالغرب ، يحسب الخطوط الأقل مقاومة .

وهكذا طردت الصن إبان حكم آل مينج المغول في عام ١٩٦٨، وحرقت مركزهم الكبير في كاراكوروم ١٩٢٨). ولكن هذا الانتصار تبعه غولم كاراكوروم (٢٢٠) الحين الانتصار تبعه خدو طويل، نجي عنه تحول عنيف للإن المنتصار تبعه خدو طويل، نجي عنه تحول عنيف للبدو نحو الشرق، إلى ذلك الفراع الذي أنسات هناك وصل إلى مناطق في الفرب، متزايدة البعد، فصل بينها حنة أو سنتان أو عشم أو صل إلى مناطق في الفرب، متزايدة البعد، فصل بينها حنة أو سنتان أو عشم أو مناطق المناطق عشون من الغرب إلى الشرق، حول عام المناطقة أوروبا ما تشبيه بانقلاب بطي، للساعة الرملية. شهدت تحولا من الطند إلى الضد، فإذا الشعوب التي ظلت تنساب طوال قرون أو أنزائة قورة من الزمان نحو الشرق بجذبها ضعف الصبن النائبة. ألل المناطقة والمناطقة المناطقة على المنالة في عام 1801، ومناطقة على المنازة في عام 1801، واستراطة على كانان في عام 1801، فلم يكن السبب في ذلك بنحصر في استخدام كان الباردو والبندقية فقط ، بل كان هناك مناك مناك عن المناطقة على كان السبب في ذلك بنحصر في استخدام كان المناطقة على جود كان كان الرود والبندقية فقط ، بل كان هناك مناك سبب في قال بيد في جود كان كان الرود والبندقية فقط ، بل كان هناك سبب أخر هن أن خطط البدو في جنوب ورسها كان

قد خف، ما مكن الروس من الزحف إلى الأراضي السودا، في منطقة اللهوبها والدون والنبيستر Dniest ، وقد أوت خذه اللعبة إلى قلدان موسكرفيا القدينة لجزء من فلاحيها الذين هربوا قرارا من تسلط ساديهم ، وجاء الى هذه الأراضى التى تركها الفلاحون الهاربون فلاحون نزحوا من البلاد البلطيقية وبولتدة، أما المناطق التى خلد نتيجة لتزرج الفلاحون البلطيقين والبولدين فقد شغلها ، عندما سنحت الفرصة، فلاحون نزحوا من منطقة براندنبورج ومن اسكتلندة. كانت حركة النزوج والتوطن شبههة بسباق الجري على مراحل: وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الكسندر وأويجين كوليشر rawlybusche وهما مؤرخان رائعان في تفسيرهما لهذه المركة ، إذ رأيا أن هذه الزخوجة التي امتدت بتياراتها الخفية من ألمانيا إلى الصين، كانت بثابة تاريخ صامت ، أو جزء توارى تحت جلد التاريخ.

ولقد أدى غزو المنشوريين للصين إلى نشره نظام جديد حول عام ١٩٨٠. فقد عادت السين الشمالية قتلى بالسكان ، بعد أن استثبت أركان الحكن فيها ، ونصت بالطفائينة: وقد تحققت لها الطفائينية: تسيجة لمملات وقائية قامت بها في منشوريا التي أق المنتسون منها، ثم في منفوليا وتركستان والتيت. أما الروس، الذين احتلوا سيبيريا بغير منازع ، فسيصطدمون بالقاومة الصينية على طول وادي نهر أمور، وسيضطون إلى توقيع معاهدة ترتشينك Nertchinas في ۷ سيتمير ١٩٨٨. وتقدم الصينيون من الرسور المعظيم من الراقبة المتنترية من قبل هذه الانتصاوات، قد شل الفسم طرفة نورين، ومخرقا في الإنجاء المكسيكي بالإنجاء المكالي الانجاء المكلسيكي الذي مرت منه الهجرات بين منفوليا وتركستان. ولكن هذه الأمم البدوية النازعة لم تجد في الذي يمرت منه الهجرات بين منفوليا وتركستان. ولكن هذه الأمم البدوية النازعة لم تجد في أقام فيها من حصون وقلاع ومدن عمرت بها سيبريا ومنطقة المؤلي السفلي ، والمدونات الرسية الذي يعيت صحافتها في الزن النالي ملية بأخيار هذه المارل المكرورة.

والحق أن المسيرة العظيمة التي أناحها القدر لليدو الرحل قد انتهت أنذاك. فقد تفوق باردو المدافع على سرعتهم، وانتصرت الحضارات ، حتى من قبل أن ينتهى القرن الثامن عشر، حدث هذا في بكين وموسكو . كما حدث في دلهي وطهران ( بعد الحركة الأفغانية المنيفة )، قلما حكم على البدو الرحل بالبقاء في موطنهم ظهروا على حقيقتهم، مجموعات بشرية فقيرة ودن إلى أماكتها . ولقد كانت تجركاتهم شرقا أو غريا حالة استثنائية ، حالة تطفية طويلة ، طالت ولكنها انتهت نهاية ميرمة دون ما عودة ، ولكنها كانت حالة حادث عن كل طويق ، وشذت عن كل سبيل سوي، على الرغم من ضداها العائداً

### غيزو الأماكين

والقاعدة العامة هي أن الحضارات تلعب وتكسب . إنها تكسب وتغلب "الشقافات": 
تغلب الشعوب البدائية: وتكسب المكان الحالى. فاذا كسبت الحضارات مكانا خاليا ، كان 
ذلك أفضل وضع بالنسبة إليها ، حيث بكرن عليها أن تبني كل شيء ، ولقد كانت خلك هي 
القرصة العظيمة التي أتبحت للأوروبيين في ثلاثة أرباع البقاع الأمريكية، وللروس في 
سجيريا ، وللإنجليز في استراليا ونوريلندة . وأي حظ كان سبناح للبيض في جنوب 
أفريقيا إذا لم تحدث انتفاضة السود في وجه البوير والانجليز ، في البرازيل ظهرالرط 
البرتغلبي فتوارى الهندي البدائي، وترثل عن مكانه . وأخذ البائديرام في المحادوث 
السارياوليون يتدفعون زرافات نحو فيافي نشبه الحلاء، واستطاع عزلاء المغامرون 
المناولو ، الباحثون عن العبيد ، وعن الأحجار النسبة والذهب ، أن يجوبرا 
الهن الأمازون والأثديز ، دون أن يستولوا عليها . ولم تقابلهم مقاومة فيل أن بنشي، 
الميسوعيون محمياتهم أومستوطناتهم الهندية ، ومتعادد «مقاومة فيل أن بنشي، 
المياسينس reserves indiennes ودن خجا.

ومارس الفرنسيون والانجليز في أمريكا الشمالية ، والأسبان في الربوع الصحراوسة الشمالية بالمكسيك العملية نفسها في مواجهة الهنود الشيشيميك Chichimèques الذين كانوا يتسمون بالخشونة ، وكانوا قليلين الى حد الندرة . كانت العملية التي جرت عملية صيد منظمة استهدفت الإنسان، استمرت حتى القرن السابع عشر ، رتركزت حول هؤلا، الهنود الحمر. كانوا يخرجون إليهم في شهر نوفمبر من كل عام ويطاردونهم كما يطارد الصياد " الحيوانات المتوحشة " . وواجه المستعمرون في الأرچنتين وخاصة في شبلي م قفا أكثر صعوبة لأن الهنود الحمر اخذوا عن المنتصر أشياء، من بينها على الأقل استخدام الخيل، وأصبح الأروكان Araucans حتى مطلع القرن العشرين عدوا شديد المراس (٢٢١). والحق أن عملية الغزو لم تكن تستهدف البشر (فقد أبيدوا) ولكنها كانت تستهدف المكان . كان المطلوب أنذاك هو الانتصار على المسافات، وتهر البعد. فما حل القرن السادس عشر حتى انتشرت العربات الخشبية البطيئة في مناطق الياميا Pampa الأرجنتينية، بثيرانها المكدنة زوجان زوجان، وقوافل البغال في المناطق الأمريكية التي سكنها وافدون من شبه الجزيرة الابيرية، أو اتجهت العربات الي الغرب في الولابات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، تلك العربات التي كانت سببا في شهرة أفلام الغرب أو أفلام الوسترن westerns ، وكانت تلك العربات وتلك القوافل هم معدات هذا الغزو الصامت الذي استهدف المكان ، والذي كان ينتهي عادة إلى جبهة من جبهات الاستعمار ، إلى منطقة من مناطق رواد الاستعمار، ينطلق منها كل شيء . كانت حياة المستعمرين في

تلك المناطق الطرقية التائية تبدأ من الصغر: كان الرجال قليلين قلة مسرقة لا تفرض عليهم حياة اجتماعية : فقد كان كل واحد منهم سبد نفشه ، واستمرت هذه الفوض المفرية حينا من الزمن ، ثم حل النظام محلها ، ونزحزحت الحدود من هذه المناطق الطرقية بعبدا نحو الملاخل فافقة نفس السمات الفوضوية والمؤقشة ، وكانت تلك الحدود هي التي سسميت بالحدود المتحركة mowing frontle المذي رأت فيسد رمانتيكية ف . ج ، تورش ليا لحدود المتحركة إلا الإسلام المتحركة وأقرى سمات أصالتها (TYT).

غزو المكان الخالي أو شبه الخالي .. الذي حدث في أمريكا تكرر في التوسع الروسي إبان القرن السادس عشر عندما نجح تجار الملح وصبادو الفراء والكوزاك في الاستبلاء على سبيريا. وكان الكوزاك بارعين في ركوب الخيل والجرى بها. ولقد نشيت ألوان من المقاومة العارمة تصدت لعمليات التوسع ، ولكنها ما لبثت أن تحطمت. وظهرت مدن، وفلاع ، ومحطات على الطرق ، وأنشئت الكباري، وينبت منازل عند نقاط تغبير العربات والخيول والزحافات، أو نقاط نهايات المراحل ( توبولسك Tobolsk في عام ١٥٨٧ . أوكوتسك Okotsk في عام ١٦٤٨ ، وإركوتسك Irkoutsk قرب بحيرة بايكال Baikal في عام ١٦٥٢ ). وهذا هو طبيب من أطباء الجيوش الروسية (٢٢٣) سويسري الأصل، برى أن سببريا كانت حتى عام ١٧٧٦ ، عبارة عن طرق مقسمة إلى مراحل، عبارة عن مسافات بعيدة يقدرونها بالأيام الطويلة المنهكة المرهقة على ظهور الخيل. بهفو الإنسان في نهابتها إلى بلوغ القلعة أو المدينة ، أو اللجأ الضروري؛ فإذا كان الشتاء ولم يستطع " الناجر المتنقل على الزحافة الجلبدية أن يصل في الموعد المناسب فإنه يتعرض لخطر الدفن تحت الثلوج إلى الأبد ومعه صحبته وحيواناته وبضاعته. وتكونت ببط، شيئا فشيئا منظومة من الطرق والمدن. وقد بلغ الفاتحون حوض نهر أمور منذ عام ١٦٤٣. وعرفوا شبه جزيرة كامتشاتكا الضخمة الهائلة في عام ١٦٩٦، ووصلت الكشوف الروسية ألاسكا واستقر المستعمرون هناك في عام ١٧٩٩. كانت تلك عمليات استيلاء سريعة، ولكنها كانت هشة ، ومن هنا كان ما اتسمت به من أمور تثير العجب والدهشة. في عام ١٧٢٦، ببنما كان ببرنج Behring يقوم برحلات كشفية ، أقام في أوكوتسك، فلم يجد في قلعة المدينة إلا بضعة عائلات روسية. وفي عام ١٧١٩ قام چون بل John Bell برحلة في سببريا وسلك طريقا رئيسية " فلم ير طوال ستة أيام ببوتا أو بشرا "(٢٢٤).

#### عندما تقاوم الثقافات

كل شيء يتعقد، والأغنية تنغير إذا لم يكن الغزو غزوا لمنطقة خالية . وليس من المكن الخلط بين أمرين، على الرغم من حماس أرباب الدراسات القارنة. " الاستعمار الجرماني " الشهير في بلدان شرق أوروبا Ostsiedlung من ناحية ، وسلاحم الاستيلاء



١٠ ـ الهجرات الأوروبية الأسبوية ( من القرن ١٤ الى القرن ١٨)

على الأرض على الحدود الأمريكية من ناحية ثانية . تفي الفترة من القرن الثانى عشر اليم الفرن الثانى عشر ولم الفرن الرابع عشر ما استغر المستعمران الجرمانيون ، بالعنى الرافعة أي النفران المباعث عن من قدموا من منطقة اللورمن رمن الأراضي الرافعة أي الناقل شرق نهر الإله عشر ، وأعلى عن فدا الجاملات السياسية أي الناقل شرق نهر الإله عقاع ، وأعانتهم على ذلك الجاملات السياسية مناطق تكسوها غابات راسعة , بعدون إلى اجتنائها ، وينششون بيوتهم في صفوف تطل على حواف الطوق، ويدخلون المحارث المناقلة المرودة بسن قرلاتي ، وبينون المان على حواف الطوق، ويدخلون المحارث الشاقلة المرودة بسن قرلاتي ، وبينون المان غابات والسائلة المناقلة المرودة بسن قرلاتي ، وبينون المان عام المجبورة على المحارفة والمحارفة والمحارفة أو قانون مدينة لربيك Amadebung على المجبورة المحالة . ولكنة تنخفذ . ولكنها أو زاد - أبيط بها التي قال المحرفة المحارفة . المحارفة . أنها المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة . أبيط بها المحارفة المحارفة . أبيط بها المحارفة المحارفة . في احكانها أو زاد - أبيط بها معارفة الموافقية المحارفة . كان تعان شعوب الاجهة قالى معارفة مناك مغربات نفيت ذلك ) عنافة مناك مناك مغربات نفيت ذلك) . المستقر مناك ، وهناك حقربات نفيت ذلك) . المستقر مناك ، وهناك حقربات نفيت ذلك) . العداد أكان الناس يؤكنون بالأسي (١٣٥) .

وهذا الكلاد نفسه نكره بحذافيه عندما نتناول بالحديث التوسع الروسي، لا في اتجاه سبيريا التي كانت شبه خالية ، ولكن ـ التوسع الذي جرى في القرن السادس عشر نفسه في اتجاه الأُنهار الجنوبية(٢٢٦) ، القُولجا والدون والدنيستر، وكان هذا التوسع الأخير مطبوعا هو الآخر بطابع استعمار حر الحركة ، يقوم على أكتاف الفلاحين. لم تكن منطقة الاستبس بين نهر القُرلِجا والبحر الأسود أهلة بالسكان على نحو كثيف، ولكنها كانت تستخدم كمعبر تسلكه شعوب بدرية من قبيل النوجائبين Nogaïs والنتار القادمين من القرور كان هؤلاء فرسانا ، شكيمتهم قوية ، وجانبهم مهاب ، وكانوا هم طليعة الإسلام والامبراطورية التركية التي دعمتهم ، وربا دفعت بهم أحيانا إلى الأمام، بل لقد أنقذتهم من الروس بأن زودتهم بالأسلحة النارية التي كانت تعوز المدافعين عن خانية كازان وخائبة اسطرخان . (٢٢٧). لا يجوز إذن التهوين من شأن هذا العدو أو احتقاره. فقد اندفع التتار بغزواتهم تجاه البلدان الجاورة لترانسلڤانيا. والمجر، ويولندة وصوسكوفيا فخربوها تخريبا وحشيا، بل إن إحدى غزواتهم استولت على موسكو في عام ١٥٧٢. وباع النتار أعدادا لا نهاية لها من الأسرى السلافيين في سوق استانبول. ونحن نعرف أيضًا أن بطرس الأكبر فشل في عام ١٦٩٦ في محاولته فتح " نافذة " على البحر الأسود، ولم ينقلب هذا الفشل إلى نجاح إلا بعد مائة عام ، وكان الفضل لكاترين الثانية، وإنَّ لم تنمكن من التخلص من التتار ، الذين ظلوا في مكانهم حتى الحرب العالمية الثانية. وليس من الممكن تصور الاستعمار الذي قام به الفلاحون الروس بغمر أماكن حصينة و "خوم" عسكرية ، أوبغير مساعدة من الكوزاك ، هؤلاء الخارجين على القانون ، كان الكوزاك خيالة قادرين على التصدي لعدو يتميز بحركة فائقة ، وكانوا نوتية ينتقلون بالقوارب على صفحات الأنهار ذهابا وإيابا، ويحملون قواريهم من شاطى، نهري إلى شاطى، أخر : هاهم أولاء قد انقسموا في عصية من ، أم رجل، جا موا من تانابيس Tanais (حول عام ، ۱۹۸۹) وألقوا قواريهم في القوبلا لمطاردة "المتناز الكالموك .... عليات قوصتة في البحر الأمود منذ القرن السادس عشر الفائب الأكرعة، واسترسلوا في عمليات قوصتة في البحر الأمود منذ القرن السادس عشر الفائب (۱۲۲۸) . لم تنه روسه المدينة من هذه الناحية فوق أرضية خالية علم والإخراء أخرى . .. القرن أز التركستان في القرن الناساء عشر ، في مواجهة الإسلام مرة أخرى .

وهناك أمثلة أخرى يمكن أن تدعم تفسيرنا، منها على الأفل الاستعسار المناخر والعابر لأتربقها السوداء، والذي قامت به الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، أو غزر المكسيك ويجرو على يد الأسيان: فقد اتهارت تلك الحضارات الهشة، التي كانت في حفيفة أمرها مجرد فقافات، أمام عدد قلبها من الرجال فقط، ولكن هذه البلاد تحود السور سيرتها الأولى فتصبح عدية أو أفريقية مرة أخرى.

والثقافة هي حضارة لم تبلغ بعد نضجها ، لم تبلغ ذروتها ، ولم تؤكد نموها. وبسما هي تنتظر هذا النضج والنمو. وربما طال بها الانتظار . تأتي الحضارات المجاورة فتستغلها . بألف وسيلة، وهذا شي، طبيعي ، وربما كان من العدل. وليرجع القاري، إلى تجارة سواحل خليج غينيا. التي كانت مألوفة لدينا ابتداء من القرن السادس عشر . إنها المثل النمطي لهذُ: الألوان من الأستغلال الاقتصادي الذي يمتلي، به التاريخ. هناك على سواحل المحيط الهندي يقول كفار Calres موزمييق، مشيرين إلى الاستغلال، إن " القرود لا تتكلم لأتها تخشي من أن تكلف بعمل " (٢٢٩). أما هم فإنهم أرتكبر خطأ أي خطأ لأنهم كانوا بتكلمون ويشترون الأقمشة القطنية وببيعون بودرة الذهب ... فتعرضوا للعبة الأقوياء، ولعبة الأقويا، هي هي دائما، وهي بسيطة شديدة البساطة . ولم بكن الفينيقيون والإغربق بسلكون مسلكًا أخر في وكالانهم التجارية أو مستعمراتهم : والتجار العرب على ساحل زنزبار Zanzibar منذ القرز الحادى عشر؛ وتجار البندقية وچنوة في كافا Caffa أو تانا Tana في القرن الثالث عشر؛ أوالصينيون في الجزر المحيطية التي كانت بالنسبة اليهم، منذ ما قبل القرن الثالث عشر، سوق بودرة الذهب والتوابل والفلفل والعبيد والأخشاب الثمينة وأعشاش السنرنو (تلك الأعشاش التي تصنعها طيورالسنون من الطحالب، وهي صالحة للغذاء، وتعتبر طعاما متمبزا في الشرق الأقصى). في الفترة الزمنية التي يشملها كتابنا هذا . من القرن ١٤ الى القرن ١٨. كانت أعداد غفيرة من مقاولي النفل وتجار الجسلة والمرابين والباعة الجائلين وتجار القطاعي الصينيين يستغلون هذه الأسراق "الاستعمالية"، وفي رأيي أن انساع نطاق هذا الاستغلال ويهولته أدى إلى أن الصين بقيت رغم ذكائها واكتشافاتها ( العملة الورقية شلا) قليلة الحظ من الإيتكار، قليلة الحظ من الحداثة على المستوى الرأسمالي، كانت تحد الطن، سيلا سهولة طرفة.

لم يكن بين السوق والمستعمرة سوى خطوة ، وكان يكفي أن يلجأ الانسان المستغل إلى الكر أو الاحتجام . وإلى الكر أو الاحتجام . وإذا قائمة على أن الثقافات والنصف حضارات ( وكلمة النصف حصارات كلمة مناسبة، تنطق حتم على أن الثقافات والنصف حضارات ( وكلمة النصف حصارات كلمة مناسبة، تنطق حتم على تناز القرم) ليست أعماء لينى العربكة ، يستهان بهم ، فهم إذا أيمدهم الغزاة، ظهروا من جديد ، وصحورا بعناد على البله ، وليس من المكن خطف المستقبل منهم إلى الأجد،

# حضارات

## ضد حضارات

عندما تتصادم الحضارات فيما بينها تحدث معن ، لم يخرج منهاالعالم الحالي بعد . فهذه حضارة تغلب حضارة أخرى: هذه هي ماسانة الهند بعد الانتصار الانجليزي في 
باسي (VOV) Plassey جث بدأ عصر جديد بالنسبة لانجليزا والعالم أحمد , لم يكن 
السبب في ذلك أن الانتصار في موقعة بلائي أو على الأصح بلاسي Plassy ، القريبة 
من مدينة كلكمنا المالية كان انتصارا خارقا للماأرث . ففي السطاعتنا، دون فاخر قرس 
كاذب، أن نقرل إن القائد الفرنسي دوبليكس Duplek ، أو القائد الفرنسي بوسي 
وهذه هي خاصية الأحداث العظام ، الأحداث العظام أحداث ثمان بأنها لها بعدها . كذلك 
حرب الأفيون الحمقاء ( ١٩٤٢/١٨٤٤ ) تقوم علامة على بداية قرن من " التفارت في 
إلصين التي استعمرت دون أن تستعمر ، ولكنها كانت مستعمرة قاما . أما الدول الإسلامية 
لقد غرقت بكاملها في القرن الناسع عشر، إذا استثنينا تركيا ، مع التحفظ. ولكن 
الصين والهند والدول الإسلامية ( بختلف أجزائها ) استردت استقلالها مع عمليات التحرر 
الصين عالي توالد كوليات السلسلة عنذ عام ١٩٤٨ .

هذه الأحداث الاستعمارية العاصفة، إذا نشر البها الإنسان المعاصر واجعا ببصرة إلى الرواء ، تمثلها على هيئة الفصول الطارئة، أيا كان طولها ، فصول خرجت الى الوجود بسرعة، وعا كانت كبيرة ووعا كانت صغيرة، ولكنها لم ندم، بل سرعان ما انهارت كأنها لم تكون سوى ديكورات المسرح . كل هذا القدر الذي يسطناه تبسيطا، لا يكن أن يظل في مجموعه، على هذا المستوي من الارتفاع، تحت لائمة العدد وحده ، من حيث تعبيره عن لهية القوى، وفروق الجهد، أو الارتفاع، تحت لائمة القوى، وفروق الجهد، أو الارتفاع، في العدد ، تجد الحياة المادية تعبيرا من تقسيراتها المنتطقة، أو بحبارة أثنت وقد، منابطا من موابطة أو ثابتة من توابطة، ولكن هناك الحرب أيضا، فإذا بعن أغلقا ورا الحرب ، تلائمي من أمامنا على التو مشهد اجتماعي سياسي ثقافي (وبني) بكامله. كذلك عمليات النيادان نقساء تفقد مانات في كثير من الأحيان عمليات تقادم مناها ، فقد كانت في كثير من الأحيان عمليات القائمة على النيعية، ولا يمكن أن تقهم أوروبا يغير عبدها ، وتقمها الانتصادية القائمة على النيعية، ولا يمكن أن تقهم أوروبا يغير عبدها ، وتقمها الانتصادية خشتة ومشية تقف منها موقف التقيش ، وأذا لم نذكر الجلاد البيدة التيكانت خاضعة لها، واثرة في فلكها ، كل هذه أمور لها وزنها في ميزان الحياة المادية.

وختاما نقول انتا استخدمنا العدد لكي نقدم تصويرا مبدئيا لقدر العالم المختلف بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر . البشر قيه ينقسون الى كشل كبيرة، تنسلح المسلم عشر والقرن كبيرة : تسلح المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم والم

### الباب الثانس

## لقمه العيش

يتكون غذا، الإنبان في الفترة المستدة بين القرن الخامس عشر والقرن النامن مثر بصفة أساسية من الأطعمة الناباتية. تلك حقيقة نراها واضحة جلية في أمريكا في عصر ما قبل كويستوك كولومبوس، وفي أفريقيا السودا، . وزاها أكثر وضوحا وجلا، في ماضي وحاضرالحضارات الأسبوية التي تعتمد على الأرز؛ كان الانصراف عن الأطعمة القائمة على اللحرم هو وحده السبب في ظهروالجموع الغفيرة على تحرج دلميكر في الشرق الأقصص، ثم في تزايدها الهائل، ويرجع ذلك إلى أسباب بسبطة كل البساطة : فنحن إذا أجرينا حسابا اقتصاديا مقيما بالسحرات أمرية المناب بسبطة كل البساطة : فنحن إذا أجرينا حسابا قتصاديا مقيما بالسحرات تربية الحيوان ، وبعنا أن عائد الزراعة مفيا بالسعرات الحرارية أكثر بكثير من عائد تربية الحيوان ، نفس المساحة من الأرض تطعم من البشر، إذا استغلت في الزراعة، عشر أضحاف أو عشرين خصف من تطعمه لو استغلت في تربية الحيوان ، بغض عشر أضحاف أو عشرين خصف من تطعمه لو استغلت في تربية الحيوان ، بغض وقت طريل ، فقال في معرض الحديث من بلاد الأرز: "إن التربة التي التية التي تستخدم وقت طريل ، فقال في معرض الحديث عن بلاد الأرز: "إن التربة التي التستخدم عن المتخداما مياشرا لإطعام الميوان تستخدم هنا استخداما ميأشرا لإطعام الميوان تستخدم هنا استخداما ميأشرا لإطعام الميوان تستخدم هنا استخداما ميأشرا لارز: "إن التربة لإلان أخرى لإطعام الميوان تستخدم هنا استخداما ميأشرا

وتلك ملحوظة عامة . لا تقتصر على الفترة من القرن الخامس عشسر إلى القرن النامن عشسر، إن كل زيادة سكانية ترتيط - يغض النظر عن مستوى المبيشة . ارتباطا أساسيا بالاعتماد على الأطعمة النبائية . إن الاختبار بين الخبوب و بن اللحم . رفن بعدد الناس. وهاك مقاص من أهم مقاييس القومات المادية لمياة البشر يتمسلل في عيارة " قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت." وهناك مثل سائر باللغة الألمانية في عالى مادا باللغة الألمانية . يلعب بالألفاظ ويعبر عن المدلول نفسه، يقول : Der Mensch ist was erisst الانسان ما يأكل(٢). إن طعام الإنسان يشهد على مستواد الاجتماعي، وعلى حضره، وشهد على مستواد الاجتماعي، وعلى حضره، وشهد على النقائة التي تجيط به.

ولقد تنبه الرحالة الذبن جابوا الأقطار ، إلى أن الانتقال من مجرد الثقافة إلى الحضارة ، أو من منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية عالية نسبها ( أو العكس ) تواكيه تغيرات محسوسة في الغذاء . فهذا هو چينكينسون Jenkinson أول تاجر من " الشركة المسكوفية · Moscovie Companie نزل موسكو في عام ١٥٥٨ قادما من مينا، أرخانجيلسك Arkhangelsk البعيد، يسلك نهر الله لجا متجها الى ميناء استراخان ، وبرى قبل أن يصل البد ، فيما ورا ، شواطى ، النهر " منضربا هائلا لخيام التتار النوجائيين " بتجمع فيه رعاة رحل ، ليس لهم " مدن أو بيوت " يلمون بها ، يمارسون السرقة ، والنهب ، والفتل ، ولا يعرفون لهم عملا أخر سوى الحرب ، ولا دراية لهم بأعمال الحرث ، والبذر ، وهم يهاجمون الروس، ويضربونهم حيث يثقفونهم ، ويسخرون منهم أشد السخرية. إنهم لا يتصورون أن يكون هؤلاء الروس المسيحيون بشراحقا وصدقا ، وكيف يكونون بشرا بمعنى الكلمة وهم لا بأكلون إلا القمح، ولا يشربون إلا أشربة مصنوعة منه ( فالبيرة، والقودكا تصنعان من الحيوب )؟ أما هؤلاء التتار النوجاليون فكانوا يشربون اللبن، وبأكلون اللحم، ولهذا فهم بشر من نوع مختلف كل الاختلاف. واستمر جينكينسون في رحلته، فاجتاز صحاري تركستان ، وأشرف على الموت عطشا وجوعا ، ووصل إلى رادي أموداربا. ووجد هناك ماء عذيا ، ولبن الخيل ، ولحم الحصان الوحشي ، ولكنه لم بجد خبزا (٣). وليس هذا التباين بين الرعاة ، والفلاحين ، وما يلقيه بعضهم على البعض الأخر من تهكم واستهزا، وتنابذ ، قاصرا على تلك المناطق النائية ، بل إننا نجده في قلب أوروبا أبضا. في فرنسا القديمة ، بين رعاة منطقة برى Bray، والفلاحين زراع الجبوب من أهل منطقة برفيزي Beauvaisis) ، بين المزارعين من أهل قشتالة الأسبانية Castillans ، والرعاة من أهل بيارن الفرنسية Béarn ، حيث يخلر للمزارعين من أبناء الجنوب الفرنسي أن يتهكموا على البقر و " أهل البقر "، وربا حدث العكس فتهكم هؤلا، على أولئك أيضا . وتبدو هذه الظاهرة على نحو أكثر جلاء، ووضوحا في بكين حبث تتباين العادات الغذائية تباينا صارخا بين المغول . الذين سيتمسمون فيما بعد باسم المنشورين. وبين الصينيين: أما المغول فأكلة لحوم، يقطعونها قطعا كبيرة على الطريقة الأوروبية ، وأما الصينيون ، الذين يعتبر الطهى لدبهم قنا يوشك أن يدخل في زمرة الشعائر، فإن العنصر الأساسي في طعامهم هو الحبوب، ويسمونه " فإن" fan، ويقوم فن الطهي على كيفية إضافة عنصر مصاحب إليه، ويسمون هذا العنصر



وجبة عمال الحصاد. لوحة من رسم يروجل الصغير .

المصاحب" تساى " isai وخلاصة القول فيه إنه مزج متقن للخضروات، والصلصات، والتوابل ، وقليل من اللحم أوالسمك يقطعونه بالضرورة إلى قطع صغيرة جدا. (٥) أما أوروبا فهي في مجموعها آكلة لحوم : منذ أكثر من ألف سنة كانت " مذابح الحيوان تحيط ببطن أوروبا "(٦) . ولقد عرفت أوروبا لقرون طربلة في العصر الوسبط الموائد المثقلة قوق طاقتها باللحوم . وبما لذ وطاب من الأطعمة ، والأشربة ، التي أكثروا امنها ما استطاعوا إلى الاكتار من سبيل ، وكانت موائد اللحم الأوروبية أنذاك جديرة بأن تقارن بموائد الأرجنتين في القرن التاسع عشر. ويرجع السبب في ذلك الى أن أوروبا ظلت زمنا طويلا، بمناطقها الممتدة فيما ورا، سراحل البحر المترسط، أرضا توشك أن تكون خالية، فيهامساحات شاسعة يرعى فبها الحبوان على راحته، حيث تركت الزراعة إمكانات واسعة للرعى. إلا أن هذه الميزة تقلصت بعد الفرن السابع عشر، كما لو كانت القاعدة العامة المنطلة في ضرورة الاعتماد على الأغذبة النباتية قد تحينت الفرصة ، ففرضت نفسها ، أو ثأرت لما حاق بها من تجاهل وإغفال. قد ثارت لنفسها عندما تزايدت أعداد السكان في أوروبا ، على الأقل حتى منتصف القرن التاسع عشر (٧)، ولم ينقذ أوروبا من الصوم عن اللحم إلا ما حدث في ذلك. الحين، وفي ذلك الحين بالذات ، من تربية الحيوان بأساليب علمية ، وورود اللحوم بكميات ضخمة من أمريكا، تلحة في البدابة ثم مجمدة بعد ذلك.

يكيات شخص من امريه، علمه في البياية مع مجمعة بعد دفته.
وظل الأروبى مخلصا لهذه الميزة القديمة التى كان محياً لها راغياً فيها،
نصبك بها، وألح عليها في الناطق وراء البحار، منذ قيام الانصالات الأولى
لأوروبا بها: فكان السادة بتغذون على اللحم ، بل لقد أتخبراً أنفسهم بها دون ما
شابط في العالم الجديد الذي غزته قطمات العالم القديم . أما في بلدان الشرق
الأقصى فقد أثارت شهية الأوروبين إلى التهام اللحرم استهدان الأطيق ودهشتهم:
"وهذا رجل من القرن السابع عشر يقول ، لايد أن تكون واحدا من كبار السادة في
سرمطرة لتحصل على دجاجة معلوقة ، أو مشرية وعليك إذا أتبحت لك أن
تكتني بها طوال البوم ، و هم يقولون إن ألفين من المسبحين ( يقصدون
الأوروبين ) إذا حلوا بجزيرتهم حقيقون بتجريدها في وقت قصير من البغر
دالطور" (٨).

إن هذه الاختيارات الفنائية ، وما تنظوي عليه من تعبير عن تباين بين الناس، جامن نتيجة عملية طويلة بدأت منذ زمن محيق ، بل إن ماوريتسبو Maurizio بذهب في حساباته إلى حد بعيد عندما يكتب: " في تاريخ الطعام لاتكاد ألف سنة من الزمان تحدث شيئاً من التغبير "(1). والحيق أن ثورتين قديمتين حددتاً منذ



الحصاد في الهند في القرن السادس عشر على ساحل مالايار.

زمان بعيد مصبر البشر قيما يتصل بموضوع الغذاء في خطوطه العريضة. ففي أواد العصر المجرى الغذيم تحول البشر ، الذين كانوا "أكلة كل شيء". إلى مصارسة صبد الحيرانات الكبيرة ، ونشأت لديهم نلك "النزعة الكبيرة إلى أكل اللحرم" التي سيظل مذاقها باقيا لا يتلاشى، نشأت لديهم" الحاجة إلى اللحم وإلى الديمة أو يعارة أخرى: نشأ ذلك الجموع إلى الأزوت" أو إلى السحد الحيواني ، أو إلى السحد الحيواني ، أو إلى السحد الحيواني ، أو

أما الثورة الثانية التي حدثت في الألف السابعة أو السدادسة قبل التقويم المهلادى فتضعت في الزراعة البيوليسية، المهلادى فتضعت في الزراعة البيوليسية، وفي صعود أنجم الحيوب المتزرعة، وقد ترتب على ذلك انساع رفضة الحقول الزراعية على حساب أراض الصيد ، والأراضي التي كان يجري فيها تربية الحيوان بطريقة على حساب التكالية فتعتمد على الأعماد الكبيرة ون ما تركيز ، وقر القرون وتتزايد أعداد البشر الذين يضطرون إلى تناول الأطحة النبانية ، الليشة أو المطبوخة، والتي كانت تافهة ، بلا مذاق أو نكهة في أكثر الأحوال، ومتشابهة رتبية في كل الأحوال،

سوا، منها ما استخدمت في إعداده الخديرة، وما لم يخمر. وكانت الأطعمة النبانية، 
تتمثل في: أصناف من الجباء، والصحيدة، والخير وانشطرت الإنسانية الى إنسانية، 
وقتنا على مر التاريخ ، منذ ذلك المين، إحدامما من الأخرى موقف المارضة: إنسانية 
تأثل من القلة النادرة أكلي اللحوم، وإنسانية تأثلق من أعداد غفيرة لا حصر لها من 
أكلي أخير والمسيدة، والجغزر، والدينات المطبوخة، و كان "حكام الأقاليم الكبيرة" 
أي الصين في الألف الثانية "يوصفون بأنهم ... من أكلة اللحم "(۱۱). أما في 
يلاد اليونان القديمة فكانوا يقولون " إن من مايكلون عصيدة الشجير لاتكون للبهم 
أي صحة أو شجاعة في الحرب" (۱۲). وهذا هو واحد من الإنجليز بؤكد بعد قرون 
وقرون الرأي نفسه : "إننا نجد لدى الرجال الذين يأكلون اللحم من الشجاعة أكثر عا 
غيد لدى أولتك الذين يقتمون بالأظمة الخيشة "(۱۲).

هكذا كانت الحال في القترة المعتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، ولهذا فإن امتمامنا سبتركز بالدرجة الأولى على أطعمة الغالبية . أي على الأطعمة النالبية . أي على الأطعمة التنالبية . أي على الأطعمة التنالبية . أن على الأطعمة التنالبية . أن تنتج أن تنتج البالبية المحتوات التركيز على عصر من عصور التاريخ إلى الشركيز على تبات بعينه ، يكون هو النيات السائد ، ثم تقيم كيانيا كلم انطلاقاً من هذا الاختيار التفضيلي الأولى الذي يحدد كل شيء، أو كل شيء تقريباً فيصا بعد، وقد أرض كلائة من هذا النياتات حقل باهراً ، وهي : القمع ، والأرز ، والذرة ، وما زالت أن المنالبات الثلائمة تتسازع على الأرض الصالحة للزراعة في عالم البوم، إنها المائدة بل المنالبة نظم الحياة نظم الحياة المنالبة بالمنالبة بالمنالبة بالمنالبة بالمنالبة بالمنالبة المنالبة توشل على القدرة برائعة على الأرض الصالحة المنالبة المنالبة المنالبة المنالبة المنالبة بالمنالبة المنالبة المنالبة بالمنالبة المنالبة من الحيوب، وسنفا بعد صنف ، بعنى الدوران حول المائد .

### القمسح

القمع 166 هو بالدرجة الأولى الغرب، ولكن القمح ليس الغرب رحده دون ما سواه. وكان القمح في القرن الخامس عشر يجادر ، في سهول الصين الشمالية ، نباتين آخرين منا الله مناك في حفر " ، وكانوا " يزرعونه هناك في حفر " ، ولم يكونوا يحصدونه بطريقة الحش ، بل " كانوا يقتلعونه بساقه " مستخدمين المعزقة، وكانوا يصدورنه الى بكين عبر نهر" ، وبن ليانج حو " ، ومعنى هذا الإسم النهر حامل

المبوب ". كذلك كان القمع ينمو في أماكن متفرقة في اليابان، وجنرب الصين ، حيث كان الفلاحون . استنادا إلى ما ذكره الأب دى لاس كورتيس في عام ١٩٦٦، ينجحون أحيانا في إنتاج محصول من الرزالا). وكان القمع أحيانا في إنتاج محصول من الرزالا). وكان القمع بنا نامولية إعداد عجين الخبر جهلهم بطريقة شي الملح "، وكان " القمع في الصين دائما رخيص اللمن لأنه كان محصولا من المحاصل الثانوية " . وكانوا يصنمون منه أحيانا شيئا شبيها بالخيز ، يظهونه على البخار المتاساعد من إنا ، به ما ، يغلي ، ويضيفون اليه " البصل المغرى " ، وكانت الفطيرة الثانية عن هذه العملية . حب أقرال رحالة قادم من الغرب عبارة من " عجينة ثقيلة المتالك المدة كالمجر "(١٧) ، وتجدهم في كانتون في القرن السادس عشر بعنمون القرائية من هذا ألم الكراد والقبليين . كذلك بعندون القرائية بالمتالك والقبليين ، كذلك المناشد المسائد الم

والنظائر التي يستخدون فيها شحم الخترير، ولكتهم لم يستعوا من خيرا قط (۱۸). أما الهند، فنجد فيها قمحا ممتازا ينمو في الوديان الباسة في حوض نهرالسند، وحوض نهر الدند، وحوض نهر الدند، وعد عمليات مقايضة تتم في ربوع الهند كلها، حيث يبادلون الأوز بالقمح، تروح وتغدو بهما قوافل مائلة من البيران، وتجد في إيران نوعا من الجنز البسيط عبارة عن وقان بدون خميرة ، كانوا ببعوته على نطاق واسع من الجنز البسيط عبارة عن وقان بدون خميرة ، كانوا ببيعوته على نطاق واسع كانت الأرض التي ترجع بالقمة مشنية ، فني المنطقة المتاخمة الأحقيان ، على سبيل المثال ، كانت الأرض التي ترجع بالقمع صلية التية ، يحتاج الفلاحون إلى أربعة ثيران ، بل كانت " الأرض التي يترجع بالمؤمنين ليحتهما بالعام على السير " (۱۹). ولتضف هنا البير المهم يتني المناسف المناسف معلومة بعرفها الجميع ، وهي أن القمح كان دائماً موجوداً في كل المناطق المحيطة بالمجالية للميطقان عن التربط ، حتى في الواحات الصحوارية ، ويخاصة في مصر حيث كانت عمليات الزراعة ، نتيجة لفيضان النيل في الصيف ، تتم في الشناء ، بعد انحسار مباء الفيضان عن التربة ، وفي مناخ لا يكام يناسب النبانات الاستوانية ولكنه يناسب النبانات الاستوانية و لكنه يناسب النبانات الاستوانية ولكنه يناسب

بالبحر المترسط ، حتى في الواحات الصحراوية ، ويخاصة في مصر حيث كانت عليات الزراعة ، نتيجة لفيضان النبيل في الصيف ، تتم في الشتاء ، بعد انحسار مباه الفيضان عن التربة ، وفي مناخ لا يكاد يناسب النبانات الاستوائية ، ولكنه يناسب القعم كلك نجد الفعم في إثيريها . وانطلق الفعم من أورويا ، فغزا العديد من المناطق البعيدة . فقد حمله الاستعمار الرسي تحو الشرق إلى سبيها ، إلى ما وراء مدينتي . تومسك وإركوتسك، وربط الفلاح الرسي منذ الغرن السادس عشر مصبره بأراضي أوكراينا السوداء التي انتهت فيها الرسي منذ الغرز السادس عشر مصبره بأراضي أوكراينا السوداء التي انتهت فيها النبوحات المتأخرة للأميراطورة كاثرين الثانية في عام ١٧٣٢ . ولكن القعم كان قد التصاره في هذه الربوع قبل ذلك التاريخ، ولكن انتصاره كان قذل التصاره في هذه الربوع قبل ذلك التاريخ، ولكن انتصاره كان قذل

غير ملاتم، ققد تعنى المحصول دون أن يجد من ينقله ، وبحدثنا تقرير برجع إلى عام 
1971 عن هذا الوضع قائلا: "تكدس القعج الآن في منطقتي پردوليا وقولهينيا 
على عينة أكرام ضخمة من القعج تحاكى البيوت في ضخامتها تكفي إلاطعام 
أورويا كلها، وتعرض للتلق "٢٠٦) . وتكرر الوضع نفسه في عام ١٩٤٤. المحصول بالغ الوقرة ، ولكنه تعرض لكارائة التعنفن في مكان لتعفر نقله . لقد 
الخفض معر القعج في أوكراينا حتى أنصوف كثير من ملاك الأرض عن زراعته . 
هذا ما يكتبه وكيل تجارى فرنسي أنال (٢٠) . ولكن وقرة المحصول كانت 
ضخمة على الرغم من ذلك ، بحيث أطعمت جزءً كبيراً من تركيا ، وحققت كعيات من 
التصدير إلى أسبانيا ، وإلى البرنغال بل وإلى فرنسا أيضا عن طريق مينا ، مارسيلا 
الذي كانت سنف تشعرت على المبار الأسود ، أو عن طريق جزر بحر إبجه، أو عن طريق 
أريانوريا ، نظرا لأن المورمن خلال المضابق التركية كانت تكتنفه الصحاب التي 
عكتنا أن تتخيلها .

والمقبقة أن القمع الروسي ستدق أجراس عظمته فيما بعد ، فقي عام ١٨٠٣ ثارت ثائرة ملال الأرض الإيطاليين عندما وصلت إلى إيطاليا السفن الحسلة بالقمع الأوكرايتي ، واعتبروا استيراده كارثة تتهدهم . ولم ينس الفرنسيون هذه الواقعة ، قنراهم في عام ١٨١٨ يستشكرونها في مجلس التواب الفرنسي، بعد أن انقضت عليها سئوات عديدة (٢٢) .

ومن أوروبا اجتاز القمح المحيط الأطلسي قبل هذه الأحداث بوقت طويل، ولكنه ظل في ربوع أمريكا، التي استعمرتها الشعوب القادمة من شبه جزيرة ايبريا، بواجه ضروبا من الصعاب الشبههة بتلك التي كان الفاتحون أنفسهم يعانون منها، متمثلة في ظروف منافية كانظة ، وحشرات فناكة ، ومزرعات منافسة ( اللوزه النيون ) ، وكان غيل القمح أن ينتظر حينا حتى يعفق ألوانا من النجاح في شبلي قيما بعد على شظات نهر سائلوران ، وفي المكسيك ، ومزيداً من النجاح في المستعمرات الإنجليزية بأسريكا في القرن السابع عشر ، ويخاصة في القرن الثامن عشر. فلما تم له ذلك أخذت السفن الشراعية المنطقة من مينا، بوسطن تحمل صنوفا من الدقيق ، والقمح إلى جزر الأنتيل السكرية ، ثم تتجاوزها بعد ذلك إلى أوروبا، واليحر الترسط. وكانت السفن الأمريكية منذ عام ۱۳۷4 تنزل شجات القمح، والدقيق في مرسيليا(۲۳). وانتصر القمح في كنا، والمدل ويست، وكان انتصاره فلا أطاها على ترسم أوروبا .

#### القمع والحبوب الثانوية

ونعود مرة أخرى إلى أوروبا . وننظر إلى القمح نظرة فاحصة مدققة فإذا هو يتجلى أمام عيوننا على حقيقته ؛ إنه نبات معقد قليس القمح صغا واحداً ، بل هناك اصناف متخلفة من القمع التعين ، وهناك بعد ذلك نوعبات مختلفة ، وأنضل أصناف القمع يسمى من القمع ، وجرب أخرى ، غالبا ما تكرن الجاروا ، والقمح الصغير، وهو خليط من القمع ، وجرب أخرى ، غالبا ما تكرن الجاروا ، والقمح لا يزرع وحدد إنه نبات قدم منه هو: العلس عصر، ونجيد قدم ، ولكنه كناز بزرعرت جنا إلى جب نبات أقدم منه هو: العلس عصر، ونجيد وللعام ، ١٧٠ في منطقة الأزاس ، وفي منطقة البغالس في ألمانيا ، وفي المنوا منطقة البغالس في ألمانيا ، وفي المنوا منطقة البغالس في ألمانيا ، وفي المنوا منظم الشمير علنا للخنازير، ولمناعة البيرة ) ، كذلك نجده حتى مطلع القرن الناسع عشر في وادي نهر (يونناعة البيرة ) ، كذلك نجده حتى مطلع القرن الناسع عشر في وادي نهر الرواكا؟ ) .

ويحتل الدخن millet مكانا أكبر من المكان الذي يحتله العلس(٢٥). وإذا كانت 
مدينة البندقية قد تجت في عام ١٢٧٧ من الحصار الذي فرضته عليها چنرة 
المنافضا في كان يجع إلى الدخن الذي يتميز بطول تحيلة في صرامعها. وكانت إمارة 
المنافضة لم تخزين الدخن الذي يتميز بطول تحمله التخزين ( الفترة قد تقد إلى المنافذ عليها الحسرية الحصينة ، في الأراضي الخاضعة لها في عمق 
القارة. وكان الدخن هو الفئة التي يونون بها الحصون القائمة في دالماسيا، وفي جرد 
شرق المحر المنافضة المنافضة المنافضة لها ، وفي إلمال الدخن غزرة في القرن الثامن عشر في المرا الثامن عشر في المرا الثامن عشر معرا عن إعجابه باستغلال الصينيين الجيد للأثراع المختلفة من 
المنافذ، يقول مندهشا: "مع كل ضروب التقيم التي أحرزناها في علوم السلوك 
الروية، والشامة، فإن فلاحينا في إقليم جاسكونيا، والمنطقة المجيطة يدينة 
برورد لم يحرزوا على مدى ثلاثة قرون إلا القليل من التقدم في استغلال عا لديهم 
برورد في صناعة غذا، أقل خشونة، وأقل ضروا الصحة "(١٧)).

وللقمح في الحقل رفاق آخرون أكثر أهمية .هناك الشعير orge الذي يستخدم في البلاد الواقعة إلى الجنوب من فرنسا علفا للخيول. فإذا ساء محصول الشعير، استحالت الحرب، تلك عبارة كان من المكن قولها إبان القرن السادس عشر وبعده على طول حدود المجر، حيث كانت المعارك بين الأتراك والمسيحيين تعتمد على الفرسان، ولا يتصور لها أن تجرى دونهم ، وكيف يخوض الفارس غمار المعركة وحصانه لا يجد ما يكفيه من شعير (٢٨). فإذا اتجهنا نحو الشمال وجدنا أن القمع الغليظ يترك مكانه الأصناف القمح الرفيقة ، ووجدنا الشعير يترك مكانه للشوفان avoine، وأكثر منه للجاودار seigle الذي أتى إلى البلاد الشمالية متأخرا. وليست هناك دلائل على أنه كان موجودا هناك قبل الغزوات الكبرى التي شبهدها القرن الخامس: ومن المحتمل أن يكون الجاودار قد دخل هناك ، وتطور تطورا موازيا للأخذ بالدورة الثلاث سنوية، تلك الدررة التي كانت تستهدف تحقيق أفضل المحاصيل ، وأقل إجهاد اللارض(٢٩). وكانت السفن تشحن في مواني، بحر البلطيق بالجاودار بالقدر الذي كانت تشحن فيم بالقمع ، وكانت السفن تذهب إلى هناك منذ وقت مبكر، وتزايدت أعدادها ورحلاتها نتبجة لما كانت أوروبا تعانيه من جوع، وكانت تتجه بعد شحنها إلى بحر الشمال، وبحر المانش، وإلى المحيط بعد ذلك، وإلَّى المواني، الإببرية، ثم أخذت تتجه على نحو مكثف الى البحر المتوسط بعد الأزمة الكبري في عمام ١٥٩٠ (٣٠) . كانت حبوب الجاودار تستخدم في صناعة الخبز ، وظلت تستخدم في صناعته حتى القرن الثامن عشر، وبخاصة في البلاد التي يعز فيها القمح . وهذا هو الطبيب لوى ليميري Louis Lemery يعبر في عام ١٧٠٢ عن رأيه في أن " خبر الجاودار لا يغذي قدر خبز القمح ، كذلك فهو يتعب البطن الى حد ما "، ويضيف قوله " أما خبز الشعير فهو منعش، ولكنه يغذى أقل من خبز القمح، ومن خبز الجاودار. وكان أهل الشمال هم وحدهم الذين يصنعون خبز الشوفان، ويقول عنهم إنهم "ألفوه على نحو جيد "(٣١).

رشهد القرن الثامن عشر حدثا فظيعاً تمثل في تقسيم الأرض الصالحة لزراعة الجيوب في فرنسا طوال القرن إلى تصغين متساويين تقريبا، نصف لحيوب الخيز ( أي الحيوب التي تصلح للخبز وهي القدح والجادوار ) ونصف للجيوب الرقيعة ( وهي الشعير والشوفان والتي السوداء raman والدخن )، كما تمثل في أن الجادوار أصبح مساويا في القيمة للقمح في عام ١٧٧٥ وأنه تفوق عليه يعد ذلك فأصبح بساوى ضعف في عام ١٧٨٥ (٢٣).

أما الأرز فقد جلبه الغرب منذ العصور الأغريفية الفدية من مناطق المحيط الهندى، واستورده التجار في العصور الوسطى من مواني، البحر المتوسط، و من أسبانيا التي كان العرب قد أدخلوا إليها زراعته منذ وقت مبكر: وفي القرن الرابع عشر كان أوز مبورقة يباع في أسواق منطقة شسبهانيا في فرنسا،

..

وكان أرز بلنسبة يصدر حتى إلى الديار الهولندية (٣٣). و دخلت زراعة الأرز في إيطاليا منذ القرن الخامس عشر وكان يباع رخيصا في أسواق فيراري، وكان الإيطاليون يشبهون من يضحك كثيراً بمن تناول حساء الأرز يدفعهم الى هذا التشبيه أن كلمة ريزو تعنى في وقت واحد الضحك والأرز فيقولون:

Che aveva mangiato la minestra di riso

وانتشر الأرز بعد ذلك في ربوع شبه الجزيرة الإيطالية، وبث الحباة في أطبان فسيحة بأقاليم إيطالها القديمة؛ لومباردها، ويبيعونتي، بل والبندقية، وروماني، وتوسكانها، وناپلي، وصقلية، فلما تجحت زراعة الأرز في هذه المناطق، في ظل الرأسمالية، فهيت اليد العاملة الزراعية الكادحة بالطابح البروليتاري، وأصبح الأرز أرزاً مرا riso amaro الا نظراً للمرارة التي كان العمال الزراعيون يذوقونها في زراعته الشاقة، كذلك احتل الأرز فيما بعد مكانا هاما في ربوع البلقان التركية (٢٤). وكسب أرضاً في أمريكا، حتى أصبحت كارولينا في أراخر القرن السابع عشر مركز تصدير عام للأرز، وكانت انجليزا تقوم عقام للمحطة الوسيطة (٢٥).

وأيا كان الأمر فقد ظل الأرز طعاما ثانوبا لا يغرى الأغنياء ،الذين رعا أكلوه يشي، من الرضا اذا قدم اليهم في صورة طبق الأرز بالله، أما السفن التي كانت تشحن بالأرز في الاسكندرية ، في عام ١٦٩٤ ، وفي عام ١٧٠٩، وتفرغ شحناتها في فرنسا، فكانت تحمل " غذا، الفقرا،" (٣٦). وكانوا في البندقية، في زمن القحط، يخلطون دقيق الأرز بأنواع الدقيق الأخرى لصناعة الخبز الشعبي(٣٧). أما في فرنسا فكان الأرز يستخدم عُذا، في المستشفيات، وفي القشلاقات ، وعلى ظهور السفن. ونجده في باريس في الجرابات الشعبية التي كانت الكنائس توزعها مخلوطا عهموك اللغت أو القرع أر الجذر ، " أرزا اقتصاديا" مسلوقا، يطهونه في أوان لم يكونوا يغسلونها على الاطلاق ، حتى لا يضبعوا البقايا اللصبقة و" قعر الحلة "(٣٨). وكان الحكما، بوصون بخلط الأرز بالدخن لصناعة خبز رخيص الثمن يخصص للفقراء " حتى يشبعوا ، ويصمدوا من وجبة إلى وجبة ." والشيء بالشيء يذكر : لقد كان الأرز في أوروبا مناظرا لما كانوا يقدمونه في الصن للفقراء " الذبن لا يستطيعون شراء الشاي" ، كانوا يقدمون إليهم: الماء المغلَّى، وقد ألقوا فيه حبات من الفول ، وفتاتا من الخضروات، ثم يقدمون إليهم بعد ذلك كبيبة مصنوعة من " الفول المهموك المعجون " ... فول هنا ، وفول هناك ... ثم قول مرة أخرى " يصنعون منه ما يشبه الصلصة التي تغمس فيها الأطعمة " ... ولنا أن نتسا ل عن هذا الفول، هل هو فول الصويا؟ أبا كانت الإجابة ، فقد كان الطعام الذي يصنعونه منه طعاما وضيعا خصص لسد جوع الفقراء مثله مثل الأرز والدخن في الغرب(٣٩).



11. ثمن اللمع والشوقان فيقا لقائمة البضائع والأحفار البارسية .
الحمط المنظ يمثل المتحنى الذي يدل على ثمن الشرقان صنتيجا من التناسب الذي أنظ به دوريمه دي سائر.
مائير Oupré de Saint-maur والذي رأي أنه تناسب " طبيعي ".(سعر الشوقان ثلثا سعر اللمع)

وأيا كان الأمر فإننا أيد على الدوام " علاقة " تناسب لا ربب فيها نقرم واضحة 
بين القمح ، والحبوب التكميلية . والتحنيات البيانية التي يكننا رسمها اعتمادا 
على الإسعار الإنجليزية (- ) منذ القرن الناس عشر تؤكد هذه العلائة، فهذه الأساد الإنجلية والإنجلاء تتلاقى إلى حد ما لأن الجاروار، وهو غلاء 
الارتفاع قان سمة التضامن أو الإجماع تتلاقى إلى حد ما لأن الجاروار، وهو غلاء 
النقراء ، يرتفع سعره في أوقات القحط ارتفاعاً حاداً ، وقد يتجارز سعره سعر 
ترى نص القيرة على المرفقات القحط ارتفاعاً حاداً ، وقد يتجارز سعره سعر 
ترى نص القيرة في عام ١٩٤٧ ورأى فيه (تتبحة ) إللعادة التي اعتدناها، فنحن نعيش 
على خير القمح إ على الأقل بالسبة للأغنياء : وهذه العيارة التصحيحية الإضافية من 
على خير القمح إ على الأقل بالسبة للأغنياء : وهذه العيارة التصحيحية الإضافية من 
عندنا } وكان الأخرى بنا أن ندفع بالخيول لترعى في مراعي الريف عندما يرتفع سعر 
هر : الشر والحرف وديد وديده في الخير القمع والمين الريف عندما يرتفع سعر 
هر : الشر والحرف وديد وديده في الخير الاقتصاديين القدامي الذين كانرا السوي (وهو يخرف الثلث على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين 
يحرصون مهما كان الثمن على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين 
يحرصون مهما كان الثمن على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين 
المسورة وحدد المينات القراء المحادث عناس طبيعي عرد إلى ١٢ بين الميدون المحادث عناس على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين المحادث عناسة على المحادث عناسة على المحادث على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين المحادث على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين المحادث على المحادث على المحادث المحادث على أن يكون هناك تناسب طبيعي عرد إلى ١٢ بين المحادث على المحادث المحادث المحادث المحادث على المحادث المحادث المحادث على المحادث المحادث المحادث المحادث على المحادث المحادث المحادث المحادث على المحادث المحاد المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحاد المحادث المحادث

الذهب والنضة ) والرأي عنده أن التناسب السوي بين ثمن القصع، وثمن الشوقان هر آ إلى ٢. " في كل الحالات التي تجد فيها أن الكيال من الشوقان [...] يباع في وقت يعينه، بسعر يقل قليلا عن ثلث ثمن الكيال من القصع فإن الأمور تكون تكن تناسبها الطبيعي." فإذا اختل هذا التناسب كانت تلك علامة على المجاعة، وكلما كان الطارق كيبراً ، كانت المجاعة شديدة . " في عام ١٣٥١ كان ثمن المكيال من الشوفان بساوي ثمن ربع مكيال من القمع، و في عام ١٣٥١ كان يساوي: الحسر، وفي عام

بسارى تمن ربع مكيال من القمع، و في عام ١٧٠٠ كان يساوي: الخسس، وفي عام ١٩٧٠: الثلث. ومكنا فإن الفار، كان في عام ١٧٠٩ أشد منه في عام ١٣٥١. وكان في عام ١٣٥١ أشد منه في عام ١٩٧٠... وكان في عام ١٣٥١ أشد كان القرار القرار أنه كان الآلا أمار عشم أنظال. أما أن

وريا كان هذا التفكير مطابقاً للراقع الذي كان ماثلاً أمام عينيه أنذاك . أما أن نعطيه قوة القانون بالنسبة للفترة من عام ١٩٠٠ إلى عام ١٨٠٠ كلها فشي، آخر. والأربح أن ثين الشوفان كان في فرنسا بصفة عامة بين عام ١٨٠١ وعام ١٩٦٥ وريا . وي أكبر جز، من القون السايات عليه أن كا آل ٢٠ لو إدار الم يعدث إلا في عام ١٩٦٥ أن كان التناسب طبيعياً أن ٢ إلى ٢ لو ابتنا دوريه دى سافور، لسهل علينا كل السيولة أن نكشف الغلاء الحني الذي ساد القرن السادس عشر وأن نربط بينه ربين الاضطرابات التي تكررت أنفاك . إلى أن عادت الأوضاع السرية نحو عام ١٩٦٥ عندما تحقق سايم أعلى تسيى . كذلك يكتنا أن نتسور أن فرنسا في عصر ويشيليو ، عندما دخلت الحرب التي تسميها كنينا المدرسية حرب الثلاثين سنة ، ارتفع سعر الشوفان بطبيعة الحال، فليس من المكن بعون الشوفان

أن تكون هناك خيول ، وفرسان ، ومدافع تجرها الخيول .

ولم تكن الحيوب الصالحة لصناعة الخيز ، إذا ضعت بعضها إلى البعض الأخر ، قادرة
على تحقيق الوفرة، ولهذا كان على الإنسان الغربي أن يعمل حساب الاختناقات
المرصة ويتكيف معها ، وأن بلتمس ما يعوض به النقص في القعح ، فلجأ أول ما كأ
إلى تعويض القمح بأنواع من القول ، أو يا يسمى بأشباه الدقيق ، من قبيل أشار أبي
فررة charlaignes ، أو البرة السودا، sarrasin التي كانوا بزرعونها في منطقة
نورمانديا، وفي برينانيا منذ القرن السادس عشر ، بعد الانتهاء من حصاد الفتح؛
الرأة السودا ليست من الجبليات بل من البطاطيات ، ولكن هذا التقريق ليس
سيدا المهم أن الناس عرفوا النبات باسم البرة السودا، أو القمح
مهما، المهم أن الناس عرفوا النبات باسم البرة السودا، أو القمح
الأسود، أما أبو فروة فيعطى دقيقا كانوا بصنعون من ، وقاقا بطاقون عليها في

چال السيئين Cévennes وفي جزيرة كورسيكا اسما جميلا هو " خيز الشجر". وكانت ثمار أبي فررة تلعب في منطقة أكيتانيا (حيث كان الناس يسمونها كبيمة)

122

وفي غيرها من المناطق . وفي أحيان كثيرة ، الدور الذي ستلجه البطاطس في الفرن الناسع عشر ( 24) . ولقد كان لاستخدام أبي فروة على هذه الصورة في بلاد جنوب أربع أمين أمين أمين على هذه الصورة في بلاد جنوب عاربي أمينة كيبرة تقرق ما نعرفه عنها بصفة عامة . كانت هذه عي الحال في عارفتيا المناسعة للاستيادات المتاسعة الاستيادات الاحتجاء الاحتجاء المناسعة عاملك المياسية . شاركان السنوات الاخيرة من عام 1001 : "الشيء الطب هنا عليه فروة لا الفصح ، والقمح الذي يوجد هنا عده مرتفع ارتفاعا قاحشا " ( 10) .

أما استخدام ابى قروة غذا، فى منطقة الدوفينية Dauphine النرنسية قلم يلق قيولا من أهلها ، الذين تقدوا منه ، واعتبروه شيئا نابيا ، فقد ادخطر الناس فى شناء عام ١٩٧٤ ، ١٩٧٥ الى أكل \* فسار أبي قررة وجدورها " وكانت قلك علامة على مجانة باسعة ، وأوراً ما كتبه لمبيري Lemeny فى عام ١٧٠٢ معبرا عن استنكاره رودشته من استخدام أبى قررة بديلا للقحح " وماؤالت هناك مناطق يستخدم فيها الأطين هذا النار على هذا النحر "(١٤) .

وهناك بقول تعتبر حبوبا تكميلية حقيقية وهي : الخضروات المجنَّفة ، والعدس ، والغول ، والفاصولية المراتشقة ، واللوبيا الناشقة والحمص ، وهي مصادر رخيصة الشمن للبروتين إنها المراد الغدائية الصغيرة menudi أو minuti كما تسميها وثائن البندقية. فإذا تعرضت قرية نائية من القرى التابعة للبندقية لعاصفة هوجاء فأتت على المخزرن من المواد الغذائية الصغيرة فيها، وهو ما كان بحدث من حين لآخر في الصيف، كانت تلك كارثة تستدعى قور العلم بها تدخل السلطات الثبنيسية. فقد كانت هذه المواد " الغذائية الصغيرة تعتبر بمثابة " حبوب "، وهناك مئات ومئات من الوثائق تشهد على ذلك و تضع هذه المواد الغذائية الصغيرة على قدم المساواة مع القمع نفسه. فنقرأ مثلا أن هذه السفينة أو تلك ذهبت الى مبنا، الإسكندرية المصرى تادمة من البندقية، أو من راجوزة لتحمل شحنة من القمح أو من الفول. وهذا هو قبطان "جرانادا" بكتب (٤٧) ما معناه أنه لم يجد ، بعد لأبي ، ما يسد حاجة الأسطول من الحمص والقول ، وأنه دفع فيهما " نقس سعر القمح " ( ٢ ديسمبر ١٥٣٩ ) . رهناك رسالة بالأسبانية ، أرسلها كانبها من حصن قائم في أفريقيا ، يرجع تاريخها إلى عام . ١٥٧ تقريباً . يفهم منها أن الجنود يفضلون الحمص على القمح والقراقيش(٤٨). ركان مكتب القمع بالبندقية Biave يأخذ في اعتباره دائماً ، وهو يتنبأ بالمعاصيل ويقيمها ، المجموع الكلي للغلال والبقول الناشفة جميعا . فهو يذكر في عام ١٧٣٩ ، على سبيل المثال ، أن محصول القمع جبد ، ولكن المواد الغذائية الصغيرة ، أو الحبوب الصغيرة ، محاصيلها ضعيفة . وكانت المواد الغذائية الصغيرة ، أو الحبوب



معصول أبي قررة في القرن الرابع عشر . رسم مأخوة عن كتاب " تقريم الصحة " ( وهو كتاب مصور نقل عن العربية الى اللاتينية وعرف ياسم ) Tacuinum sanitatis in medicina

الصغيرة تشمل في ذلك العصر اللويبا والدخن. وقد كشفت الحفائر التي أجربت في قرى منطقة بوهيميا على آثار العصر اللويبط المبكر عن غفاء يعتمد على البقول أكثر من اعتماده على الفقول أكثر من اعتماده على الفقول : ونشرة الأسعار التي كانت تصدر في مبناء برين الألماني في عام ١٩٧٨ كانت ترود على التوالي أسعار الحبوب والبقول. كذلك كانت نشرات الأسعار في نامور، ولوكسبورج، في القرنين السابع عشر، والثامن عشر .تذكر حالة السوق، ونين أن هناك، بجانب القمع، حبوب الجاودار، والبرة السوداء، والشعبر، والشوفان، والعلس ، والقول (٥٠).

### القمع والدورات الزراعية

لم يكن من الممكن أن يزرع القمع في أرض واحدة أكثر من سنتين متوالينين دون أن تصاب بمشرر كبير . لذلك فقد تصور الرجل الغربي عندما نزل الصين أنه يرى معجزة كبيرة عندما رأى أن الأرز يزرع مرات متوالية بلا نهاية " في نفس معجزة كبيرة عندما



عمليات الحرث ، رسم مشمم مأخرة من " تقويم العذراء مريم " ، يرجع الى الغرن الرابع عشر.

الأرض. هذا ما كتبه الأب دى لاس كورتبس de Las Cortes عاماً 2017. مضيفا أنهم لا يتركون الأرض ترتاح عاماً كما نفعل نحن في أسبانيا "(٥١) هل هذا عكن ؟ هل هذا شيء يمكن تصديفه ؟ إن القسع في أوروبا ، وفي كل مكان يزرع فيه ، ينهني نقل زراعت عاماً بعد عام من مكان إلى مكان ، و لايد لهذا من أن نخصص له مساحة كلية تساوى مثلي أو ثلاثة أمثال المساحة التي يشغلها بالفعل ، يحيث تدور الزراعة دورة ، وبعود القمع إلى " نفس الأرض" التي تركت لترتاح أو لتستجم عامية أو ثلاثة أعرام ، ومن هنا فإن القمع يوضع في نظام زراعي ذي فترين أو ثلاث فترات . ويمكننا أن نقول بصفة عامة أن أوروبا يتقاسمها نظامان زراعيان. باستثناء بعض المناطق الضيقة التي تزرع زراعة متقدمة جدا ، ولا تترك الأرض فبها لترتاح أو تستجم. ففي جنوب أوروبا يخصص للقمح ، أو للحبوب المستخدمة في صناعة الخبز، نصف الأرض الصالحة للزراعة ، ويترك النصف الأخر ليرتاح ، ويستخدمون في أسبانيا كلمة barbechos للأرض التي تنرك لترتاح. أما في شمال أوروبا فيقسمون الأرض الصالحة للزراعة إلى ثلاثة أقسام: أولا: أرض عروة الشتاء ثانيا: أرض عروة الربيع ، حيث يتم البذر في الربيع ( ويطلقون عليها أسما ، مختلفة مشتقة من "شهر مارس" أو من" الشهر الثالث " أومن " صيام ما قبل عبد الفصح " ) وثالثا: الأرض النبي تشرك لترتاح . إلى وقت قريب كان الزمام في منطقة اللورين، حول القربة التي تحبط بها أراضي الزراعة، يحتد على هبئة الدائرة إلى حدود الغابات القريبة ، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات متقاربة : قطاع للقمح ، وقطاع للشوفان، وقطاع للراحة يطلقون عليه اسما نعربه إلى أرض الاستجمام versaines. وتجرى عملية الزراعة في تسلسل وتتابع ،حيث يأخذ القمع مكان أرض الاستجمام، وينزرع الشرنان في الأرض التي كان فيها القمح ، وتتحول أرض الشوفان إلى أرض استجمام . وهكذا تنصلح الأرض في دورة ثلاث سنوية: وفي السنة الثالثة ـ نعود إلى الوضع الذي كان قائمًا في السنة الأولى .

هناك إذن نظامان، أحدهما ، وهر نظام الثلاث سنوات ، يتبح اللأرض المنزعة بالقيم مزيداً من الراحة. أما النظام الثاني ، وهر نظام السنين ، فهو يهدف إلى زيادة مساحة الأرض المنزعة بالقيم ، على فرض أنها تزرع كلها بالقيم ودن ما سراه ، وهر ما لا يحدث ، ويختلف قيم جنوب أوروبا عن قيم شمالها ، أما في الجنوب فتمتاز جية القيم بأنها أغنى بالجلوتين ، وأما في الشمال فالغلة أوفر ، تزيد من وفرتها نوعية الارش ، والظروف المناخية .

ولكن هذا التقسيم الى نظامين ، وإلى شمال وجنوب ، ليس إلا تقسيما عاما، لا ينظين واقعيا كل الانظياق وأكسله ، فهناك في الجنوب مناطق تقسم إلى ثلاثة تظامات (ترتاج فيها الأرض أكثر من سنين)، كذلك نجد في الشمال مناطق يلح زراعها على الأخذ بنظام العروز الثنائية ( وهذه هي الحال في شمال الأفراس، من ستراسيورج إلى فايستيورج (٢٥) . ونجد دورة ثلاثية تطورت صناخرة ، وحلت محل الدورة الثنائية في أماكن شاسعة ، بطريقة شبيهة بما كان الكتبة بمنتفونه فيما مضى من الزمان ، عندما كانوا بيسحون الرق المكتوب ، ويكتبون عليه مرة ثانية .

ومن الطبيعي أن يكون هناك خــلط بين النظامين في المناطق التي بنتهي عندها حدو: النظام الأول وتبدأ حدود النظام الثاني. ومن الطبيعي أيضاً أن يكون الخلط هناك هو القاعدة . وقد بين بحث أجرى على سهول ليسانيا Limagnes في القرن السادس عشر(٥٣) إن هناك تداخلا بين الدورة الثنائية والدورة الثلاثية برجع إلي ترعية القرية ، والعمال، ومستوى الأهالي الفلاحين . وكانت هناك في أقصى جنوب منطقة الدورة الثنائية ، حول أشبيلية ، في عام ١٧٥،٥ ، سطقة صغيرة تتبع دورة ثلاثية تبدو شبيهة بالدورات في الربوع الشمالية .

ولكن لنترك هذه الاختلافات والتنويعات جانبا . فسوا، كانت الدورة ثنائبة أو للائهة فهناك دائما من الناحية المبدئية فترة مبتة، فترة تستريح فبها الأرض من زراعة الحيوب. هذه الفترة الميتة تتبح للأرض المستجمة أن تعبد تكوين ثروتها من الأملاح المغذية عندما تتسمد الأرض ، ثم تحرث ، ومعروف أن الحرث المتكرر بهري التربة ، ويخلصها من الحشائش الضارة ، ويهيئها لانتاج محاصبل وقبرة . وهذا هو خِيسشرو نال Jethro Tull (۱۷٤١ - ۱۷۶۱) أحد دعاة الشورة الزراعية الإنجليزية بوصــي بالحرث المتكرر ، و بوصي في الوقت نفسه ، بالتسميد، وبالدورة الزراعية (٥٤). وهناك وثائق تتحدث عن حرث الأرض سبعة مرات من بينها عمليات الحرث السابقة على البذر. وكان عدد مرات الحرث في القرن الرابع عشر في انجلترا. وفي نورمانديا ثلاث مرات ( في الربيع، والخريف ، والشتاء). و كانت الأرض المخصصة للقمح في منطقة أرتوا Artois شمالي فرنسا في عام ١٣٢٨ " تحرث بجهد جهيد أربع مرات في العام ، واحدة في الشناء ، وثلاثًا في الصيف "(٥٣) وكان المألوف في بوهيميا أن تحرث أطبان كبار الملاك. في عام ١٦٤٨ - أربع أو ثلاث مرات إحسيما إذا كانت الأرض مخصصة الزراعة القمح أو الشوقان. ولنحفظ هذه الكلمة؛ التي قالها واحد من الملاك في منطقة الساڤوي الفرنسية في عام ١٧٧١، قال: " إننا نبذل جهدا مضنبا في بعض الأماكن حبث نحرث الأرض مرارا وتكرارا، حتى إننا قد نحرث الأرض أربع أو خمس مرات لكي نحصل على محصول واحد من التمع ، قد يكون هزيلا جدا ."(٥٦)

وتحاج وراعة القمع من ناحية أخرى إلى تسميد جبد ، ولم يكن هذا التسميد الجيد يتاح أزراعة الشوفان في إطار الدورة الزراعية الثلاثية ، وحر ما كان يؤدى إلى انخفاض محصول الشوفان ، خاصة وأن الشوفان كان يزرع على نحو أكثر تزيناً من القمح، وربا جا ، محصول الشوفان نصف محصول القمح أعلى عكس ما يحدث في أيامنا هذه ) ، رينظراً الأطمية الكبيرة التي يتخذها التسميد بالنسبة للقمح فإن مالك الأرض كال يراقب هذه المحلية مراقبة دقيقة رحناك تقد بشأن أعمال التسميد بردح إلى عام ١٣٢٠ أيرم الرحان في منطقة بيكاروبا مع أحد المقاولين يتص على الالنجاء إلى التحكيم في عام دحل خالة حدوث خلافات . كذلك تجد في يوجبها ، حيث تمتد الإقطاعيات امتدادا كبيراً (أو



البذر. عن مخطوط يرجع الى القرن الثالث عشر معقوظ في المتحف البريطاني.

هائلا في بعض الأحيان ) سجلا مخصصا لعملية التسعيد. ولدينا من الشواهد ما يدلنا على أنهم في المناطق المحيطة بسان بطرسيج كانوا " يسعدون الأرض بسعاد مخلوط بالقش . وأنهم كانوا يحرثون الأرض بالنسبة لكل الحيوب مرتبن، وباللسبة للجادوا (المشتوى الملات مرات ، والكلام لشاهد ألماني "(۱۹۷ ، وكان الناس في القرة السابع عشر ، والقرن الثامن عشر في منطقة البروقانس السفلي يعدون شمنات الساد، وبدفقون في عدها ، دون كلل أوملل ، ويسجلون الشحنات التي تم نشرها، السابداء ويدفق عدها ، دون كلل أوملل ، ويسجلون الشحنات التي تم نشرها، على أن يقوم أصحاب الحق بالتأكد من نوعية السعاد قبل نشره، وعلى أن يراقبوا عملية تجهيزه (۱۸۵ ).

وعلى الرغم من وجود أنواع من السعاد البديل. من سعاد أخضر، ورماد، وورق شجر تعفن، وتحلل فوق حقل الفلاح ، أو في طرقات القرية . فإن الصدر الرئيسي للسعاد كان هو الحيوان ، وليس البشر من أهل الأريات ، والمنن ، كما هي الحال في يغذان الشرق الأقصى ( وإن استخدمت قعامة المدن في الغرب كسعاد في المناطق المجيطة بعض المدن كما كان يحدث في فلاتدريا (بيلچيكا)، وحول مدينة بلنسية في إسبانيا، بيل وحول بارس(٥٩). والخلاصة أن القمع ، وتربية الحيوان يعتمد أحدهما على الآخر، فهما شريكان فرض استخدام الحراث عليهما هذا التعاون : ومن المستحدل أن نتصور إنسانا نقدر فرض استخدام الحراث عبد فكشار واحد في العام(١٠٠ (والإنسان باني في تربيب وسائل العمل بعد الحصان والثور بمسافة كبيرة ا يكنه أن يتولى وحده إعداد الارض المنسجة لمناصحة لزراعة القعلم . إنه يحتاج بالضرورة إلى الحيوانات التي تجر المحارث، وهي الخيول في بلاد الشمال ، والشيران ، والبغال في الجنوب (وكان استخدام البغال حناك يتزيد) .

وهكذا نشأت في أوروبا ، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية التي يمكننا أن نتخيلها ، انطلاقا من القمح ، وحبوب أخرى " منظومة متشابكة من العلاقات، والعادات ، محكمة البناء ، كأما بنيت بالأسمنت ، لا تظهر فيها شقوق، أو تصدعات، منظمة توشك أن تكون ضربا من المحال كما قال فردينان لو ٦١١)Ferdinand Lot). كل شي، في هذه المنظومة يستقر في مكانه الصحيح تمام الاستقرار ، الحيوانات ، والنباتات ، والبشر . ولا يمكن أن يتصور الإنسان هذه المنظومة بغبرالفلاحين ، والحبوان الذي يجر المحاريث ، والعمالة الموسمية ألتي تنهض بالحصاد ، والدرس ، لأن الحصد ، والدرس أعمال كان يقوم بها العمال البدويون . وكان العمال البدويون بسعون ال العمل حيث يجدونه . وكانت الأراضي الخصية في السهول المنخفضة تحتذب العمالة البدوية من المناطق الفقيرة ، وكانت هذه المناطق الفقيرة في كثير من الأحيان مناطق جبلية ، مرتفعة ، وعرة ، قاسية التربة . كانت هناك علاقة ارتباط بين الم تفعات الوعرة من حيث هي مصدرة للعمالة ، والسهول الخصيبة من حيث هي مستوردة لها ، ولدينا أمثلة لا حصر لها ، تشهد على أن علاقة الارتباط هذه قاعدة هامة من قواعد الحياة (من هذه الأمثلة مرتفعات چورا Jura، ودومب Dombes، وسلسلة الجبال الوسطى ، ومنطقة اللانجدوك في فرنسا ). لدينا مئات ومئات من الأمثلة واضحة أمام أعيننا، نرى فبها حركة العمال البدويين تندفع من أعليالي أسفل ، من المناطق الجبلية العالمة الى المناطق المنخفضة ، حركة تشبه التيار المنهمر. وكانت منطقة لماريا Maremma التوسكانية في إيطاليا ، وهي منطقة كثيرة المستنقعات تنتشر فيها الحميات الفتاكة تشد المها في كل صيف الحشود الهائلة من عمال الحصاد يأتون سعبا ورا، الأجرر المرتفعة التي كانت تصل إلى خمس قطع نقدية من نوع الپاولات paoli يوميا في عام (١٧٩١) وكانت ظروف العمل قاسية ، ركانت أعداد ضحابا حمى الملاربا لا تحصى. فقد كان المصابون يتركون بلا رعاية في أكواخ بجانب البهائم ، يفترشون القليل من القس، ويشربون الماء الاسن ، ويأكلون الخبز الرهادي مع فحل بصل أو رأس نوم . و " مات الكثيرون دون أن يراهم طبيب أو قسيس "(٦٢).

أيا كان الأمر ، فمن الواضح أن أرض القمح . على الرغم من أنها كانت تتبع ترتيبا صحيحا ، و تنظيما سليما ، وعلى الرغم من أنها تتخذ هيئة الحقول المفتوحة المسماة openfield ، وكانت بصفة عامة تتبع دوراتها المنظمة ، وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يتصدون لمحاولات اقتطاع مساحات كبيرة من ألمكان المخصص للحبوب. فإنها كانت تدور في حلقة مفرغة : فلابد لزيادة إنتاجيتها من زيادة السماد ، وبالتالي من زيادة الاهتمام بالحيوان المنتج للسماد ، ويخاصة الخيول. والثيران وما إليها، ويعني هذا زيادة مساحة المراعي التي ترعى فيها هذه الحيوانات الكبيرة ، واما تكون زيادة مساحة المراعي بالضرورة على حساب المساحة المخصصة للقمح . والمبدأ الرابع عشر من المبادي، التي صاغها عالم الاقتصاد الفرنسي كيني Quesnay بوصي " بتشجيع تزايد البهائم لأن البهائم هي التي تزود الأرض بالسماد الذي يؤدي إلى محاصيل وفيرة." والدورة الزراعية الثلاثية التي ترمي مبدئيا إلى إراحة الأرض التي تخصص لزراعة القمع لمدة عام كامل ، دون السماح بزراعات متسللة تتسلل إلى الأرض الخالبة المستجمة ، هذه الدورة الزراعبة التي تعطى الأفضلية الأولى لزراعة الحبوب ، لا تحقق وحدها ، درن تسميد ورعماية للأرض. إلا محاصبل ضعيفة نسبياً. والأراضي التي تخصص لزراعة القمح لبست مغلقة إغلاقا محكما مثل مزارع الأرزاي البلاد المقفلة على نفسها. ولا ننسى أن هناك مصادر مختلفة لطعام الحيوان ، هناك الغابات، والمراعي البرية ، والمراعي التي يحش فيها طعام الحيوان ، والخشائش التي تنمو على جوانب الطرقات. ولكن هذه المصادر الغذائية ليست كافية ، ولا بد من تدبير مراع مستزرعة للوفا، بحاجة الحيوان من الطعام . وقد توصلت بعض المناطق الي حل لهذه المشكلة منذ وقت طويل، وطبقته ، ولكنه ظل قاصرا على قطاعات ضيفة من الأرض: في منطقة أرتوا بفرنسا ، وفي شمال إيطاليا ، وفي فلاندريا. منذ القرن الرابع عشر. وفي بعض الأراضي الألمانية ، وفي هولندة ، وفي انجلترا بعد ذلك . ويقوم هذا الحل على المراوحة بين زراعة الحبوب ، وزراعة طعام الحيوان ، في دورات زراعية طويلة تلغى أو تحد من ترك الأرض خالية للاستجمام ، وقد أدى هذا الحل إلى نتيجة مزدوجة تتمثل في إنتاج الطعام للحيوانات الكبيرة من ناحية ، وزيادة محاصيل الحبوب نتيجة لزيادة الأملاح التي تغني التربة من ناحبة ثانية(٦٣) . ولكن على الرغم من التوصيات المتكررة التي خرج بها علما، الزراعة على الناس آنذاك، فإن " الثورة الزراعية " التي بدأت تشق طريقها بعد عام ١٧٥٠. ستحتاج إلى أكثر من قرن من الزمان لتتحقق في بلد كفرنسا، تكثر فيه ، كما نعرف ، الأرض الصالحة للاستثمار شمالي نهر اللوار . وإما يرجع السبب في ذلك التعشر في تحقيق الثورة الزراعية إلى أن الزراعة ، التي قيز الحبوب، وتعطيها الأسبقية على ما عداها ، تمثل طرقا من المديد يحيط برقية الزراع ، وبنية لا يمكن الوقاء بمتطلباتها إلا على نحر شاق تحيط به المخاوف . ونحن نلاحظ في منطقة البوس la Beauce الفرنسية . التي بلغ نجاح زراعة الحيوب فيها مستوى تموذجها ، أن العثود التي كانت تبرم بين ملاك الأرض المستأجرين كانت تشدد على ضرورة احترام المدورة الثلاثية ، أو التقسيم الشلائمي إلى أرض للقحع ، وأرض للشوفان ، وأرض تعرف خالبة للاستجمام . وكان هذا النص دليلا علم أن أسلوب الزراعة " المدينة " لم يلا قبولا ، ولم ينتشر بعد .

ومن هنا نفهم الأحكام المتشائمة التي انتهى البها علماء الزراعة في القرن الثامن عشر، الذين طالبوا بإلغاء أرض الاستجمام الخالبة من الزراعة، والأخذ بأسلوب المراعى. المستزرعة، واعتبروا ذلك بمثابة الشرط الأول ، إن لم يكن الشرط الوحيد لتقدم الزراعة وكان هذا هو على وجه التحديد المحك الذي حكموا بناء عليه على كل عمل في مجال تحديث الزراعة أو التحديث الريفي . ففي عام ١٧٧٧ كتب مؤلف " القاموس "Dictionnaire topographique du Maine" - الطبوغرافي لمنطقة المين الفرنسية يقول: "هناك ناحية نهر المايين Mayenne أراض سودا، صلبة صعبة الحرث، وتزداد صلابة الأراضي كلما اتجهنا ناحية نهر اللاقال Laval [.... ] حيث لا يستطبع خبرة الزراع أن يحرثوا الا ما بين ١٥ و ١٦ قيراطا فرنسيا ( نحو سبعة فدادين ) في السنة مستخدمين ستة ثيران ، وأربعة خيول . وهذا هو السبب الذي يجعلهم بتركون الأرض لترتاح ٨ و ١٠ و ١٢ سنة على التوالي " (٦٤). ونجد الكارثة نفسها ،ترك الأرض سنوات خالية دون استغلال ، في منطقة الفبنيستير Finistère البريتانية حيث "يتركون أرض الاستجمام الخالية أحيانا ٢٥ سنة إذا كانت من الأراضي الرديثة ، وما بين ٣ و ٦ سينوات إذا كانت من الأراضي الجيدة ." و لقد ظن أرثر يانج Arthur Young نفسه في أرض أحراش بين قبائل الهورون Hurons القدامي في أمريكا الشمالية عندما تجول في ربوع بريتانيا (٦٥).

يدك فوره على ويوع بريت الرائد، خطأ مرائع الله المنطلق الذي انطلق منه أرثر 
ولكن هذا الحكم يشويه خطأ هائل ، خطأ برجع اللى المنطلق الذي انطلق منه أرثر 
بانج ، وهذا ما توضعه مقالة نشرها جاك موليين Jacques Mulliez اعتمد فيها على 
كم ضخم من الأولة والشواهد . فقد كانت هناك في الحقيقة مساحات كبيرة في فرنسا ، 
وفي غير قرنسا ، امتلأت بحشائش الرعي ، الذي غلب على القمح ، وكان الحيوان 
بعتير فيها الثروة الغالبة ، ويعطى "الفائض" التجارى الذي ينجع لكل إنسان أن 
بعيش عليم عيشة طبية ، من هذه المناطق نذكر : الجيال العالية الصلية ، والجيال 
المترسطة الارتفاع ، والمناطق الرطية أو المستنفات ، ومناطق المخالف ، ومناطق الشعد من دتكرك إلى بابون 
الشريط الساحلي ( في فرنسا الشريط الساحلي الطويل المنته من دتكرك إلى بابون 
(Bayonne ) كانت هذه المناطق شل دنيا غنية بالخشائش ، في ربوع مختلفة ، معتبر 
(Bayonne )

وجها آخر للغرب الريقى ، دنيا أنكرها علما ، الزراعة من أهل القرن الثامن عشر . ومستهل القرن الثامن عشر . ومستهل القرن الثامن عشر وقد غيمت على عبونهم غمامة التصجيم بأى ثمن على العمل على زيادة محاصيل الحيوب ، والوقاء بتطلبات الأعداد المتزايدة من السان. ومن البديمي أن المؤرخين تبعوا خطام. ومع ذلك قمن الواضح أن أرض الاستجمام . كانت تمثل عنصرا محركا ، ولم تكن وزما غيليا أو وزنا مينا (171). فقد كانت الحضائش التي تنمو قبها تطمع قطعان الحيوانات، سوا، كانت تربية الحيوان تستهدف إنتاج اللحوم ، أو منتجات الألبان ، أو اللسمين ، أو حيوانات الشخل من مهار ، وخيول ، وعجول ، وأيقار، وثيران ، وحمير، ويغيا الحيوان بل كانت فرسا على الصرة التي كانت عليها ، ولما حصلت أسواق البهائم المنطقة في سو Sceaux يواسي Sceaux عيواناتها ، ولما وجد الناس الأعداد التي لاحصر لها من حيوانات الشغل التي بالمبيش وقطاع النقل.

والخطأ هنا يرجع الى الخلط بين أرض الاستجمام في المناطق المنتجة للقمع، وأرض الاستجمام في مناطق تربية الماشية . فمصطلح أرض الاستجمام الخالية من الزراعة مصطلح خاص بأراضي زراعة القمح طبقا لدورات زراعية منتظمة، وهو لا ينطبق على غبر هذه من الأراضي. فنحن نجد في المناطق القريبة من نهر المايين ومن نهر اللاڤال، وفي مناطق أخرى (حتى حول روما) أراض للرعي، يعتبرون حرثها من حين إلى حين، ويذر تقاوى الحبوب فيها لعام أو عامين، طريقة الاستصلاح تربتها . وهذه طريقة الا تزال متبعة إلى يومنا هذا. فأرض الاستجمام في هذه الحالة ليست أرضا ميتة غير مزروعة ، وإنما هي أرض مثل أرض الاستجمام في الدورة الزراعية الثلاثية التي تهدف إلى المحافظة على قوة الأرض . فهذه أرض تشغلها المراعي التي يصلحها الحرث من حين الآخر، أرض تشغلها المراعى المزروعة . ولقد اعتباد الناس في منطقة الفينيستير، على سبيل المثال، أن يبذروا خليطا من حشائش الرتم يسمونه " جان" jan يعتبر على الرغم من مظهره البرى علفا جيدا . وكان أرثر يانج يجهل هذه الطريقة، فظن أن هذه الأراضي التي تنمو فيها هذه الحشائش أحراش ، بينما هي مراع مزروعة. وفي منطقة قاندي Vendée ومنطقة جاتين Gâtine بإقليم بواتو كانوا يستخدمون للغرض نفسه حشائش من نوع اللزان (٦٧)genêt) يزرعونها في المراعى التي يربونها. وهذه الطريقة التي يتبعها الأهالي طريقة قديمة تقوم على أساس استخدام النباتات المحلبة في استزراع المراعي. ولا بنبغي أن ندهش عندما نجد الناس ، في هذه المناطق التي يقولون عنها إنها مناطق "متأخرة " ، يستخدمون الذرة على نطاق واسع علفا للحيوان، وطعاما للإنسان في وقت واحد، وأن نجد إبان النصف الثاني من القِرن الثامن

عشر نباتات تنتشر في رقت مبكر نسبى في السلجم aves r اللفت المدرو navet. choux ، والكرنب choux ، ولقت التورنب lurneps ، باختصار كل نباتات العلق الهديث التي تدعو لها "التورة الزراعية (٦٨).

هكذا نجد في فرنسا . وربما في أوروبا . المناطق الغنية بالحيوان ، الفقيدة في القمع، من ناحية ، تقابلها المناطق الغنية بالقمع ، الفقيرة في الحيران من ناحية ثانية. هناك تضاد وتكامل ، فزراعات الحبوب تحتاج إلى الحبرانات التي تجر المحراث، وتحتاج إلى روث البهائم سمادا ، والسماد تنتجه لها الأرض التي تستخدم في تربية الحيوان ، والتي لا تزرع فيها الحبرب. ومن دنا نستنتج أن " الحسبة " التي حكمت الزراعة في الحضارة الغربية ، لم تقم على أساس القمح وحدد، وإنا تامت على القمح وكلاً المراعي معاً. وهكذا تغلغل الخيوان في حياة الإنسان. وهكذا اعتبر الحيوان، من حيث هو مستودع احتياطي للحم ، وللطاقة ، عنصرا من عناصر ما يُكن أن نسميه الأصالة الحية للفرب. ولقد استطاعت الصين ، صين الأرز، أن تتجاهل الحبوان، فلم . تحفل بالماشية. ولم تعتبرها شيئا ضروريا ، ولم تستقبلها بالتقدير الذي بتبح لها النجاح والتغلغل، بل رفضتها، وكانت النتيجة أنها عندما تخلت عن الدراب، تخلت كذلك عن استغلال الجبال . وعن تحويلها إلى مناطق أهلة بالسكان. ولنعد إلى أوروبا، ولنصحم منهجنا ، فننصرف عن الطريقة التقليدية في رؤية الأشياء ، لنتبين أن المناطق، النه ، كان علماء الزراعة القدامي يعتبرونها بالأمس مناطق زراعية متأخرة ، محكوما عليها بأن تظل " أراض رديئة " . تُمثُّلُ أمامنا ، في ضوء المقالة التي كتبها ج . موليبز، أراض أكثر جودة من " الأراض الجيدة " المتزرعة بالحبوب وأكثر قدرة على إعاشة فلاحبها حياة جيدة (٦٩)، وكانوا بطبيعة الحال أقل عددا بكثير من فلاحي الأراضي الزراعبة الأخرى ولو أتيم لنا أن نعيد الزمن إلى الوراء ، ونختار المكان الذي نرتاح إلى الحياة فيد، لفضلنا منطقة بريد Bray على منطقة بوڤيزي Beauvaisis، ومنطقة شمال الأردين Ardennes ذات الغابات ، والمراعى ، والكلأ ، والأعشاب على سهول الجنوب الجميلة ، بل ربما فضلنا . على الرغم من برودة الجو في الشتاء . المناطق المجاورة لريجا Riga أو ل يقال Reval على المناطق الريفية العاربة من الغابات، الخالبة من الكلأ والعشب في حرض باریس،

ضعف المحاصيل

وامكانات التعويض والكوارث

يتمثل الخطأ الذي لا يغتفر للقمح ، إن صح هذا التعبير، في محاصبك الضعيفة، فهو لا يطعم أهله إلا على نحو سي، وكل الدراسات الحديثة تؤكد هذه الحقيقة ، وتقيم



الصورة العلبا : حاصد القمح . لغان جوخ .

الصورة السلطي : من تقويم توثردام ، ويرجع إلى القرن السادس عشر. ونلاطة أن حركة الماصد واحدة ، وأن الأدوات التي يستخدمها هي ، هي ، على الرغم من مرور قرتين من الزمان .



الذليل عليها بكم وقير قياض من البيانات التفصيلية ، والأوقام . وهذه مي البحوث التي

تتاولت القرين الخامس عشر ، والسادس عشر تنتهي إلى نتائج ترسم صورة للقمح

كفيلة بأن تثير فينا مشاعر البأس . فهي تبين لنا أن كل حبة قمع تبذر كانت تعطي في

أغلب الأحيان عائدا من المحصول فقره خمس حيات ، ورعا أقل من ذلك بكثير . فإذا

أغلب الأحيان عائدا أن نجيب من كل خمس حيات تجني حبة تسخدم تغاوي في

المرسم التنالي ، قان المحصول المقبقي يعتبر : أربع حيات مقابل حبة النقاري التي

بنرها ، ماذا يمك هذا الناتج في جدول حيايات النسب الذي يتضمن نسب المحاصيل

المسيطة نوصي القاري ، بأن يحترس من بساطتها . فلا يجوز لنا أن نفتع في هذه

ترتيط ارتباطا ونيقا ينوعية الأراضي ، وطرق الزراعة ، والمناخ الذي يتغير من عام إلى

ترتيط ارتباطا ونيقا لنزعية ، وهي العلاقة بن ما يتم إنتاجه ، وين حاصل جمع الجهود

المبذولة لتحقيق الإنتاج . وهي العلاقة بن ما يتم إنتاجه ، وين حاصل جمع الجهود

قيمة من الصعب تقديرها ، وهي على وجه البقين قيمة مغتيرة .

ولم افترضنا أننا نيذربين ١ و ٢ هكتولتر من القمح على الهكتار ، كما هي الحال اليوم ( فإذا تحن أخذنا في اعتبارنا صغر حجم الحبة في الماضي نجم عن ذلك زيادة عدد الحبوب في الهكتولتر ) فمعنى ذلك أننا نبذر في المتوسط هكتولترا ونصف. فإذا كانت النسبة بين المحصول والتقاوي هي : ٥ إلى ١ فمعنى ذلك أن المحصول سيكون ٧٠٥ هكتولترات ، أي حوالي ٦ قناطير فرنسية. وهذه أرقام ضعيفة ، ولكنها تتفق مع ما يقوله أوليڤييه ديسير Olivier de Serres: " وللزارع أن يرضى ، ويطبب نفسا إذًا أعطته أرضه من ٥ إلى ٦ أمثال الحب المبذور ، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق تعطى إنتاجاً قوياً ، وأن بعض المناطق الأخرى إنتاجها ضعيف ..."(٧٠) رهذا أيضا هو ما قاله كيني في عام ١٧٥٧ ، في معرض الحديث عن " الزراعة الصغيرة " في زمانه ، وكانت الزراعة الصغيرة أو المحدودة هي النظام الغالب ( بل النظام الذي كانت له الأغلبية الفائقة ) في فرنسا : " كل حقل يعطى ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حقولا قوية التربة وحقولا ضعيفة التربة ، محصولا نسبنه إلى التقاوى ٤ حبات إلى ١ [ ... ] بعد حذف كمية الحبوب التي تجنب لتكون تقاوى المستقبل. ودون حساب الضريبة ... "(٧١). في القرن الثامن عشر كان المحصول في بورجونديا Bourgogne ، على ما يقول مؤرخ من أيامنا هذه ، على النحو التالي: " كان المحصول العادى الذي تغله أرض متوسطة يقدر بصفة عامة ، بعد استبعاد التقاوى، بخمسة إلى ستة قناطير فرنسية للهكتار "(٧٢). وهذه التقديرات تبدو لنا محتملة جدا. وكان عدد

سكان فرنسا حرل عام 1970 نحو 70 مليون نسمة، كانوا بعيشون على قحجه . وكان ما يصدونه يساوي ما يستوردونه ، مع الأخذ في الاعتبار ما كانوا بورون به من سنوات سمان وسنوات عجات . وإذا وضيئا بعدل استهلاك للحبوب السالحة لصناعة الجداد شفره ٤ مكتولترات في العام لكل نسمة، فعجني ذلك إن المطلوب تدبيره كان ١٠٠٠ مليون مكتولترا أو ١٨٠٨ مليون قطل في ما بالاعتبار والذي على صناعة الجزر ، بالمطلوب من التقاوى، ومن الفلال اللازمة لعلف الحيوان ، يتجارز هذا الرقم يكثير ، ويقدو تونان المتقاوى، ومن الفلال اللازمة لعلف الحيوان ، يتجارز هذا بأن المساحة المختصمة الملتم كانت ٥ مليون هكتار ، فانان نصل الى متوسط ٦ قناطير فرنسية للمكتار، ومكانا نبقى في حدود تقديرنا الأول حول ٥ إلى ٦ قناطير فرنسية ( وهي أوقام حشائية لا يكتنا أن شلك فيها).

ولكننا لازلنا يحاجة إلى ما يؤكد أن هذه الإجابة . التي تبدو مقبولة . تحبط بكل جوانب المشكلة في حقيقتها , ونحن نلتقى فيما أتبح لنا من حسابات تحرت الدقة بأرقام أعلى بكثير من المتوسط التقديري الذي ذكرناه ، كما نجد أرقاما أدنى بكثير من هذا المتوسط التقريبي الذي حددناه به 0 إلى 1 قناطير فرنسية للهكتار .

إن الحسابات العظيمة التي توصل إليها هانس هلموت تغيشتر في دراسته لإنتاج الأبعدبات المستاد Vorwek Domänen، وهي أبعدبات كانت تمتلكها الطائفة الترتونية ، ثم آلت بعد ذلك إلى دوق بروسيا ، حسابات تضم نحو ١٠٠٠ رقم ( من عام ١٥٥٠ ) يكن تلخيصها في المتوسطات التالية للحبوب مقدرة بالمقتطاء الفرنسي إلى الهكتار : القمع ١٨٠ ( مع العلم بأن زراعة القمع الشار إليها كانت من نوع الزراعة الصغيرة ) ؛ الجاردار ١٠٠ ( نظر ان خط العرض الذي كانت هذه الأبعدبات تقع في حدوده كان مناسبا لزراعة الجاؤوار فإن هذه الزراعة انسع نطاقها حتى أصيحت هي الزراعة انسع نطاقها حتى أصيحت هي الزراعة انسع نطاقها حتى أصيحت هي الزراعة النصة نطاقها حتى أصيحت هي الزراعة التعديدات الشعران ٢٠٠٧ فقط .

وهناك أرقام أفضل و ران ظلت في حدود الإنتاج الضعيف و نستنجها من حسابات 
تناولت منطقة براونشقايج Braunschweig في القرنين السابع عشر والثامن عشر: 
القصح ١٠ ٨ : المادوار ٢٠ ٨ : الشعير ١٠ ٧ : والشرقان ١٠ (١٧٤). وقد نقلن أن تلك 
الأرقام كانت أرقاما فياسية جاءت متأخرة ، ولكن علينا أن نذكر أن تيبرى ديريسسون 
الأرقام كانت أرقاما فياسية جاءت متأخرة ، ولكن علينا أن نذكر أن تيبرى ديريسسون 
الإرابي مالم المورض عام ، وكان يحقق محاصيل مرتفعة في ضيعة من ضياعه 
في روكهستور Roquestor ( لدلا ٧ سيات معلم ١١٨١ إلى ١٢٣٧) 
نقدر نسبها على النحو التالي : ٢٠ ١ ، ٢٠ ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٨ ، ١ ، ٩ وهو

ما يعني على وجه التقريب ما بين ١٢ و ١٧ قنطار للهكتار . كذلك يذكر كيني ني معرض حديثه عن " الزراعة الكبيرة " ، التي كان شديد الحماس لها ، غلات تقدر ١٦ قنطار للهكتار، وقد نزيد ، وهو رقم قياسي يحسب للزراعة الرأسمالية الحديثة التي سنعود إلى الحديث عنها (١٧).

ولكننا نجد في مقابل هذه الأرقام القياسية، التي لايكن اعتبارها عِثابة متوسطات، العديد من الأرقام المحزنة. فهناك دراسة أجراها ليونيد تسيتكوڤيتش Léonid Zytkowiéz (بين بها الأرقام الدنيا للغلات في يولندة نستنتج منها أن المحاصيل ، في الفترة من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٦٥٠ كانت على النحو التالي : ٦٠ ٪ من زراعات الجاودار كانت تعطى في المتوسط من ٢ إلى ٤ حبات مقابل حبة التقاوي (١٠ / من الزراعات كانت تعطى أقل من ٢ ) ؛ وفي غضون القرن التالي هبطت النسب عن هذه المعدلات ، ولم يحدث تحسن حقيقي الا في نهابة القرن الثامن عشر ، حيث نجد أن الغلات التي تقدر بما بين ٤ إلى ٧ مقابل حبة التقاري الواحدة تمثل ٥٠ ٪ من المجموع الكلي . أما بالنسبة للقمح والشعير فكانت الغلات أعلى قليلا ولكنها كانت أيضا دون المعدلات ، وكانت في انخفاض مستمر. أما في منطقة برهيميا فنجد ، على العكس ، زيادة واضحة في الغلات ابتدا ، من النصف الثاني من القرن السابع عشر ، بينما المعدلات في المجر، وسلوڤاكيا في مثل سو، المعدلات في پولندة ( ٧٨) . والحق أن المجر لن تصبح بلداً من بلدان الإنتاج الكبير للقمح إلا في القرن التاسع عشر. ولا ينبغي أن نتصور أن الغلة في الاراضى القديمة بالغرب الأوروبي كانت دائما أنضل. ففي منطقة اللانجدوك بفرنسا (٢٩) كانوا يقولون إن الباذر ذا اليد الثقيلة الذي يكثر من رمي التقاوي لايحقق من الغلة ني كثير من الأحيان إلا هكتولترين أو ٣ هكتولترات من المحصول للهكتار . وكانت زراعة الشوفان والشعير والجاودار والقمح تنمو مزنوقة على نحو مفرط ، وكانت تختنق نتيجة لهذا، على نحو ما تبين ألكسندر قون هومبولت (٨٠) ، ولم يكن هذا الوضع قاصراً على هذه المنطقة فحسب ، بل كان يشمل أنحا ، أوروبا المختلفة. وهكذا لم تكن كميات التقاوي الكبيرة تنتج في منطقة اللانجدوك في القرن السادس عشر إلا غلات بائسة : أقل من ٣ مقابل ١ في الفترة حول أعرام ١٥٨٠،١٥٨٠ : و ٤ إلى ٥ مقابل ١ في المتوسط في ذروة القرن السابع عشر حول أعوام ١٦٦٠ - ١٦٧٠؛ ثم يأتي بعد ذلك هبوط ثم صعود بطي، اعتباراً من عام ١٧٣٠، إلى أن نصل إلى متوسط ٦ مقابل ۱ بعد عام ۱۷۵۰ فقط(۸۱).

#### زيادة العائد .

# وزيادة أراضي القمع

ولكن هذه المتوسطات الشعيفة لا تستيمد أن تقدما كان بسير بخطى بطينة مستمرة، كما أثبت البحث الطويل(٢٨) الذي قام به ب. ه. ماليشر قان بات (١٩٦٢) عندنا أن تيسته تتركز في أنه جمع كل الأرقام المعرفة عن عاند زراعة الحبوب، وهي عندنا أن تيسته تتركز في أنه جمع كل الأرقام المعرفة عن عاند زراعة الحبوب، وهي البعض الأخر تبن أنها ترس صورة تقدم على مدى طويل بنعج مساوا بطبنا، ويكتنا أن نرى في داخل هذا المساوالأوروبي العام البطي، مجسوعات لكل منها إبقاعه. في القدمة (دا) نرى انجلترة ، وإيرلندة ، وهولندة ، في المركز الشاني(١٦) فرنسا، وإسبانيا، وإبطالها. وفي المركز الثالث ٢٦، ألمانها ، والمعادن والدريع، والدنون، والنروع، والمزريع، وإبلوبيد، وفي المركز الثالث (٤٦) المانها، والمعادن السيسية، والدنون، والغروب، والغروبية، ويولندة، ويلاد الطفاء روروسا.

وإذا نحن حسبنا عائداً واحداً للمحاصيل الأربعة الرئيسية (وهى القيع، والجاردار، والشعير، والشوفان) على أساس كذا حية حققها المحصول في مقابل حية من التقارى، كان في مقدورنا أن نتين حسب المجموعات، والعائد المتحقق أربع مراحل من:أ.ب.ج.د.

| عاند الحبوب في أوروبا (١٨٢٠.١٨٢٠) |                                              |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| حبة تقارى                         | أ. قبل ۱۲۰۰ ، ۱۲۶۹ عائد من ۳ إلى۳.۷ مقابل    |  |  |
| ۲.٧                               | . ۱ . انجلترز ۱۲۰۰ ۲۶۹                       |  |  |
| ٣                                 | . ۲ . فرنسا قبل ۲۰۰                          |  |  |
|                                   | ب. ١٢٥٠ ١٨٣٠ عائد من ١٠٤١ إلى ٧٠٤            |  |  |
| ٤,٧                               | . ۱ . انجلترة ، ۱۸۲۰ . ۱۸۲                   |  |  |
| 1,7                               | ۵۰. قرنسا ۱۳۸۰ ۱۶۹۹                          |  |  |
| 1,7                               | ٣٠. ألمانيا و البلاد الاسكندنافية ١٥٠٠ ١٦٩٩  |  |  |
| ٤,١                               | . ٤ . أوروبا الشرقبة ٥٠٠٠. ١٨٢٠              |  |  |
|                                   | ج. ١٨٢٠،١٥٠٠ عائد من ٦٠٣ إلى ٧               |  |  |
| ٧                                 | ۱۰ انجلترة و هولندة ۵۰۰ ۱۷۰۰                 |  |  |
| ٦,٢                               | ۲۰ فرنساً و أسبانها و ابطالها ۱۵۲۰ ۱۸۲۰      |  |  |
| ٦,1                               | ٣. ألمانيا و البلاد الاسكندنانية ١٧٠٠ - ١٨٢٠ |  |  |
|                                   | د . ۱۷۵۰ ، ۱۸۲۰ عائد أعلى من ۱۰              |  |  |
| 11                                | .١. انجلترة و ابرلندة و هولندة ١٧٥٠ ـ ١٨٢٠   |  |  |

هتاك ضروب من التقدم البطى، المتواضع من (أ) إلى (ب)، ومن (ب) إلى (ج) ومن مثال ضروب من التقدم البطى، المتواضع من (أ) إلى (د)، ولكن هذا التقدم لا يستبعد حدوث ضروب من التراجع الواسع المدى، مثل الذي حدث من ١٠٠٠ إلى ١٩٠٠، ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ إلى ١٩٠٠، وهن كال المي منظور اختلاقات ، بعضها قوى، من عام إلى عام آخر ، ولكن المهم هو أثنا تنبين حدوث تقدم على المدى الطويل مقداره من ١٨٠٠ إلى ٢٥ / / . كذلك تنبين أن درجات التقدم التي تحققت في المرحلة الأخيرة من ١٩٠٠ إلى ١٩٠ / / . كذلك تنبين أرقفاع المائد ، وزيادة أعداد السكان . ولمنة أو مناك علاقة تناسب بين ارتفاع العائد ، وزيادة أعداد السكان . ولمنة قوة ، وأن التناسب بين ارتفاع العائد ، وزيادة أعداد السكان . ولمنة قوة ، وأن التناسب أنه درجات التقدم الأولى كانت نسبها أمند من راب المنافق من المناب المنقدم من (اب) إلى راب كان من الناحية التناسبية أكبر من التقدم من (اب) أنها الإنسان المنافق عن الطلاق المن كا حيأت مقابل حية تقاوى ، إلى ٤ حيات مقابل حية تقاوى ، إلى ٤ حيات مقابل حية تقاوى على تدكن قد اختفت في المرحلة أوروبا على تلكن قد اختفت في المرحلة المنافق المن العدر المنط الويط ، إن التعاش المن الدن التي لم تكن قد اختفت في المرحلة المنافق واسع ، أو انتعاش المدن المنافق أو هذا الانتعاش الى أن

| تراجع<br>٪ | ائد گذا حیة<br>بل حیة تقاوی |           |                |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
|            | ٤,٧                         | 1744.170. | انجلترة        |
| 17         | £.\                         | 1764.17   | ~~             |
|            | 0.1                         | 1744.174. |                |
| ١٤         | 1,7                         | 1664.16   |                |
|            | ٧,٣                         | 1044_100. | انجلترة        |
| 15         | ٦,٥                         | 1761-17   | هولندة         |
|            | £,£                         | 1099.100. | أنانيا         |
| ١٨         | ۲,۸                         | 1761.17   | اسكندنافيا     |
|            | £ , 0                       | 1055.100. | أوروبا الشرتبة |
| 14         | ٣,٩                         | 1755.170. |                |

قلا غرابة فى أن تجد الرقعة المتورعة بالقعج تتسع ، وأن يكون هذا الانساع مواكبا غدوت زيادة سكانية . فغي إيطاليا نرى العمل يجرى على قدم وساق في الغرن السادس عشر في مشروعات ضخمة لاستمسلاح الأراضي من أجل القمي، يستشمر فيها المأرساليان من أبنا ، جنوة ، وأبنا ء البندقية ، وأبنا ء فطررنسا مبالغ عائلة ، كانت هذه المشروعات تهدف إلى كسب مزيد من الأرض عند مجارى الأنهار ومن المستنفعات ، والغزاقات ، والغابات ، والبرارى ، وكان تنفيذها يسبر بطيئاً، ولكنه كان مستمراً، لم يتوقف قط ، وظل يشغل بال أوروبا ، بل يؤرقها في عنف ، ويدفعها إلى يذل جهود كانت تتجاوز المدود الإسابية ، وكانت في الغالبية الغالبة من الأحوال تجرى في غير صالح حياة الفلاحين ، وهكذا استبعد اللعحة الفلاحين، بعد أن استعبد السادة أصحاب الأرض من قبل ، وامينية بهؤلاء أولئك ، فخضعوا له خضوع العبيد .

كثيراً ما قبل أن الزراعة كانت أعظم صناعة عرفتها أوروبا في عدم ما قبل السناعة ، و لكها كانت صناعة لها مشاكلها الكثيرة التي لا تنتهي إلى نهاية. حتى في البلاد الكبيرة التنجية للغذاء في شمال أوروبا ، تعرفت الأراض التي ضمن حديثا إلى الرقعة الزراعية للتدعور، وتبين أن "الانتفاضة الاتصادية " التي أحدثها لم تلكن لها نعالية على الدى الطويل. وتبين أن الورح الزراعي الذي أحدثها أنه الشهدات وأشرنا البها أشارة عابرة : وهناك عائد مخفض ، ولقد لاحظنا هذه الظاهرة في بولندة ، وأشرنا البها اشارة عابرة : وهناك علارة على ذلك رسم بياني رسمه هما فينشدن ولمن wachter المناسبة لم يوسال ( ). وهي تعسن تعدنا ناش عناية عامن محاصيل الحبوب ونعأ ثروباً لإلا عندنا ناشد . وعلى زيمة الحبوب ونعأ ثروباً لإلا عندنا ناشت . وعلى زيمة الحبون . وعلى زيمة الحبون . وعلى زيمة الحبون . وعلى زيمة الحبون .

التجارة المحلية والتجارة الدولية للقمح

الأربات تعيش على محاصيلها ، والمدن تعيش على قوانض هذه المحاصيل، ولهذا فإن الكياء تغرض على المدينة أن تدبر تمرينها من منطقة تكون في متناول يدها ، " من مستلكاتها الخاصة " ، كانت تلك هي الحكمة(٨٤) التي انتهى إليها النقاش في مدينة بولونيا الإيطالية في عام ١٠٥٠ . كان المطارب يتمشل في تأنين ثمين بأني من دائرة فريبة ، دارة صيغة لا تبعد أكثر من ١٠ أو ١٠ كيلونترا ، ويتحاشى عمليات النقل الفالية ، كام تحيشي الاعتماد على الخارج ، فقد كان الاعتماد على الخارج أمرا تحفي بد المخاطر ، وكان تدبير التصوين يتحقق على خير وجد إذا كانت المدن تمسك في يدبها برنمام الاربال المجاورة ، وظل الوضع على هنا الفلاح في فرنسا أن يبعج قمحه في سرق المدينة المجاورة ، وظل الوضع على هنا النحو إلى أن ظهر الاقتصادى تورجو Turgot، وإلى أن نشبت " ثورة الدقيق "، بل إلى أن قامت الثورة الفرنسية. فلما حدثت الاضطرابات الصاحبة لجاعة صيف ١٧٨٩ قبض الثوار على تجار الغلال من أهل المدن. أولئك الذين كانوا بستولون على إنتاج الفلاحين من الحبوب : ركانوا تجارا مشاهير، وكان كل واحد من النوار يعرفهم من قبل . كان هذا الوضع شانعا في أوروبا كلها . نفى ألمانيا في القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، اتخذت إجراءات ضد "المرابين" الذين كانوا يستولون على الحبوب عنوة ليببعوها بأسعار فاحشة، وكانوا يسمونهم المرابئ بالغلال Getreidewucher. استقينا عذا المثل من ألمانها، ولكننا تستطيع أن نورد أمثلة من البلاد الأخرى، فلم تكن هناك بلاد بريئة من هذه الممارسات. أيا كان الأمر فقداتصلت أسباب نوع من التبادل المحلى ، حيث كانت المدينة تعبش على فائض محاصيل الريف ، ولكن هذه الحباة لم تكن تسير بغير مشكلات ، فإذا سا ، المحصول ، اضطرت المدن إلى الألتجاء إلى مصادر أخرى ، إلى البلاد المعظوظة التي امتلأت صوامعها بالغلال . وكان قمح ، وجاردار بلاد شمال أوروبا قد شق طريقه إلى البحر المتوسط منذ القرن الرابع عشر على الأرجح(٨٥). ومن قبل هذا التاريخ كانت الطالبا تجلب القمح من بيزنطة ،ثم من تركبا بعد ذلك. وكانت صقلبة تعتبر منذ زمن بعيد مورداً كبيراً لَلقمح، كانت مثل كندا ، والارجنتين ، وأوكرابنا قبل أن تظهر هذه الدول سوردة للقمح .

وكان المفروض في صوامع الغلال التي تورد القمح للمدن الكبيرة أن تكون قريبة النال . يسهل الرصول اليها . فتكون على ساحل البحر ، أو على ضفاف أنهار صالحة للملاحة . لأن النقل البحري والنهري كان مفضلا بالنسبة لهذه الشحنات الثقبلة .وإذا نحن نظرنا إلى مناطق بيكارديا Picardie ، وڤيرساندوا Vermandois الفرنسية وجدناها حتى أواخر القرن الخامس، في السنوات التي كانت تحقق فيها محاصيل وفيرة، تصدر الغلال الى قلاندريا (حاليا شمالي بلجبكا) عن طريق نهر الابسكو E'scaut وإلى باريس عن طريق نهر الواز Oise، وكانت أقاليم شاميانيا، وباروا Barrois قون باريس في القرن السادس عشر انطلاتا من ڤيتري لوفرانسوا Vitry-le- Françios عن طريق نهر المارن ٨٦) Marne) الذي كانت الملاحة فيه تتسم بالخطورة أحيانا. وفي العصر نفسه كان القمح يرد من إقليم بورجونديا في براميل، وكانت الشحنات تنقل بالملاحة في نهري الساؤون Saône والرون Rhône، وكانت منطقة أرل الشرقي Arles esi تتلقى هذه الشحنات النهرية ، وتعتبر محطة للقمح. وكانت مارسيليا إذا خشبت مجاعة. تتجه الى أصدقائها الأوفياء ، قناصل أرلا(٨٧). ولكنها أصبحت فيما يعد، ويخاصة في القرن الثامن عشر ، مبناء بحريا هاما للقمح . وكان إقليم البررثانس بلجأ البها في الساعات الصعبة. ولكن مارسيليا كانت تفضل في طعامها القمح المحلى الطيب على القمح المستورد الذي كان يتعرض لكثير أو قليل من



في إيطالبا نقل التمع على ظهور البغال . ( منحف سبينا )

النُّسَةُ تتبجة للنقل البحري(٨٨). وكذلك كانت الحال بالنسبة لدينة جزة التي كانت تفصل أن تأكل القمع الغالي الذي تجلبه من إقليم روماني الإيطالي، رتبيع القمح الرخيص الذي تستوره من الشرق(٨٩).

وكانت أصناف القسح الشمالية قد أخذت تحتل ، منذ القرن السادس عشر ، مكانا متابه الأضعية في التجارة الدولية للعبوب ، وكشراً ما كان هذا يتم على نحر يغسر بالبلاد المصدرة نفسها . ونحن نقراً في قاموس قبارى ابطالى برجع إلى ما ١٩٧٧ أن الناس إذا تصرروا كبيدة إلى الناس إذا تصروبا كبيدة إلى المتاب بلاد أورويا ، ولكن الذي يعبرفها ، ويعرف أهلها بحكم عليها حكما أخر ، كاخوا أن التناس بلاد أخرى تنم بالمترات فيها مواضع خصيبة حسنة الزرع ، فإنها لا تقارن ببلاد أخرى تنم بالمترات فيها مراضع خصيبة حسنة الزرع ، فإنها لا تقارن ببلاد أخرى تنم المتلاب كانوا من برائدة كامراً هم ملاك الأرض وأن الفلابين كانوا شمالية والتعارين به ، ويكنون به ،

لأنسهم: وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يكونون سبعة أثمان الشعب، فقد فضي عليهم أن يأكلوا خيز الشعير والشوفان، وبينما كانت شعوب أوروبا الأخرى تأكل اللسما الأكبر من أفضل غلالها، فلم يكن البولنديون بيقون لأنفسهم إلا قدواً صنيلاً من قصحهم، وجوادوارهم حتى أن الإنسان ليظن أنهم لا يجزنه الا ليصدوه إلى الخارم، ولم يكن النبلاء، والبورجوازيون أنفسهم يأكلون إلا خيز الجاوار، أما خيز التمح فقد ظل خالصا لمواند السادة العظام دون غيرهم، ولسنا نبالغ إذا قلتا أن مدينة واحدة في تقطر من أقطار أوروبا الأخرى كانت تستهلك من القمح أكثر ما تستهلكه مملكة يولندة كلها.

كانت أوروبا دائما ، أو تقريبا دائما ، تجيد على هوامشيها الشمالي أو الشرقي (الإمراطيرية العنمائية) أو الجنوبي (أقاليم البرير على الساحل الافريقي، وبردينيا، الإمراطيرية العنمائية) أو الجنوبي (أقاليم البرير على الساحل الافريقي، ويردينيا، بالقمح الذي تحتاج الله . ولكن ظاهرة الهاءشية هذه فضعت لتغييرات ، وتحولات متعددة ،منها مثلا ما نلاحظه من أنه إذا حدث أن انقلت صويعة غلال في بلد من هذه البلاد الهاءشية ، انفتحت صويعة أخرى بدلا منها : ينطبق هذا الكلام في النصيف الأولى من القرن السابع عشر (١٩١) على السويد كمصدرة للقمح (ليقرنيا ، إسترنيا، أكاناب ؛ ثم على انجليزا بعد عام ١٩٧٧ ، وحتى عام ١٩٧٠ تقريبا وكانت تشجع تصدير القمح ماكانات مالية ؛ وفي القران الثامن عشر : لعبت المستعمرات الإنجليزية في أقريلارا العربا الانتهائية ، في القرن الثامن عشر : لعبت المستعمرات الإنجليزية في أقريلاً (المداهلة) .

ويلفت نظرنا ، يسفة عامة ، أن الشيء الذي كان يجتنب مصدري القمع ، ويلعب 
دور الطعم الذي بغريهم أشد الإغراء ، كان هر المال الماضر ، فقد كانت تجارة القمح 
جائل الرسطاء الذين كانرا يحققون لأنفسهم الربح الأوني . وهكفا فإن التجار المرايخ 
كانوا هم الذين يشترون القمع ، ويدفعون الشين مقدما في علكة تابلي ، و غيرها . وقد 
كانوا هم الذين يشترون القمع ، ويدفعون الشين مقدما في علكة تابلي ، و غيرها . وقد 
دفعت البندقية في عام ١٩٣٧ ثمن القمح الذي اشترته من أبيليا Puglia بإيطاليا 
يسائلك ذهبية (١٩٣٦ ) . وكانت السفن البرعائية الصغيرة تقريم برحلات دائمة في القرنب 
إيساني عشر، السابع عشر، تنقل البرعائية الصغيرة تقريم برحلات دائمة في القرنب 
إينائيه من القضة أو من "القحب الأحر" البرتغالي ، وكان دقع ثمن البرعائية المسترود 
يقابله من الفضة أو من "القحب الأحر" البرتغالي ، وكان دقع ثمن البحائية المسترود 
كانت، بالفضة أو الذهب محظوراً ، لم يستثن من هذا الحظر إلا القمع عشر القادمة من 
كانت بالغضة أو مناشعة إلى المنازات الماضة كان إنتاج الفعج الوفير ، وتصديره هما الركن الذي تقريد عليه تعاملات كان المناج القمح الوفير ، وتصديره هما الركن الذي تقري المنات فرنسا على وشك



النجارة الدولية للفعم . كانت السفن المحلة يقمع بولندة تنجه الى حيناء دانتمبيج ( جدانسك ) عن طريق نهر الثابكسل .( جزء من لوحة . انظر المجلد الثالث من كتابنا هذا . الياب الأول ، اللوحة السادمة )

المجاعة ، فأرسلت مبعوثيها إلى إبطاليا لشراء القمح ، ولم يجد هؤلا، وسيلة أخرى لتسديد ثمن القمح إلا بإرسال صناديق ملينة بالمشغولات الفضية من مارسيليا إلى ليفورتر " باعوها على أساس وزن الفضة التي صنعت منها ، دون نظر إلى أن الشغل فيها كان يسارى أكثر من المادة الخام "(٩٦).

ومع هذا كله فلم تكن هذه التجارة ذات الأهمية الجوهرية تتعامل قط في كميات كبيرة بالقدر الذي قد بتصوره الإنسسان. فمنطقة البحر المتوسط على سبيل المثال، كان بعيش فيها في القرن السادس عشر تحو ٢٠ مليون نسمة ، فإذا قدرنا استهلاكهم من القمع بـ ٣ هكتولترات للقرد ، فإن الاستهلاك الإجمالي يكون ١٨٠ مليون هكتولتر، أى ١٤٥ قنطارا فرنسيا، لم تكن التجارة البحرية تتعامل إلا في مليون أو مليونين من القناطير فقط، وهو ما يساوى على وجه التقريب ١ ٪ من مجمل الاستهلاك. فإذا قدرنا استهلاك القرد بـ ٤ هيكتولترات ، فإن النسبة المترية تنخفض عن ١ ٪ ٪ .

والأرجع أن الوضع ظل على هذه الصورة في القرن السابع عشر. فمينا ، دانتسبج، وهو مينا ، الغلال الأساسي، صدر في عام ١٦١٨ كمية ٢٣٨٢٠٠٠ قنطارا من القمع، وفي عام ١٦٤٩ بلغت الكمية ١٢٠٠٠٠ قنطاراً. وهذه أرقام تقريبية (٩٧). فاذا افترضناً أن الشمال كان قبه من المواني، ما يساوي ثلاثة أو أربعة مواني، من حجم دانتسيج فيكون المجموع الكلي لشحنات القمح ما بين ٣ ر ٥ ملايين قنطار. واذا أضفنا ملبون قنطار يمكن أن تشملها تجارة البحر المتوسط ، فإننا نصل إلى ٦ ملابين فنطار على أقصى تقدير لتجارة القمح الأوروبية في مجموعها. وقد يبدو الرقم هائلا، ولكنه مصلل، وما علينا إلا أن نقارنه برقم ٢٤٠ مُليون قنطار هو استهلاك الأوروبيين (نحو ١٠٠ مليون نسمة: على أساس ٣ هيكتولترات للفرد ). يضاف الى هذا أن هذه الأرقام القياسية للتصدير لن نستمر على حالها: ففي عام ١٧٥٤ـ١٧٥٣ لم تصدردانتسيج سوى . . . ٥٢ حمل من نوع اللاست last، وهو ما يساوى ٦٢٤٠٠ قنطار(٩٨). ولقد قدر الاقتصادي تورجو التجارة الدولية للحبوب في ذلك العصر بما بين ٤ أو ٥ ملابين قنطار ، وهو رقم يعتبره زرمبارت Sombart مبالغا فيد(٩٩). ولا بنبغي أن ننسي في نهاية هذ: المناقشة أن هذه الكميات الإضافية من الحبوب كانت تنقل فقط، أو تقريبا فقَط ، بطريق البحر، بمعنى أن الدول البحرية كانت هي الوحيدة القادرة على مواجهة المجاعات التي كانت تتعرض لها من حين لأخر(١٠٠) .

والحق أننا أدهش أشد الدهشة لهذه النجارة التي كانت تنقل القمح إلى بعيد، على الرغم من أن رسائل النقل في نلك الأرضة القديمة كانت محدودة . وقد ندهش عندما ليم أن أو برسائل النقل في خدة القيامة القابيا بيرا الثاني عشر الله (Benoil أبجورا نعلم أن البريابي اليم أرمينيا (١٠١)، كذلك تحكن نجار فلورسا منذ القرن الرابع عشر من أن يصدورا كل عام ما يبغ ٥٠٠٠ و ١٠٠٠ طن من قمح صقلية (١٠١) وأن غرندون توسكانا، وأصحاب الأمر في البندقية وجنوة نجورا ، عن طريق تجار مشتخدمين الحوالات المالية والمحالية الموالية ومستخدمين الحوالات المالية عيال الالإن من أطنان الجيوب ، انطلاقا من بحر البلطيق ، ومن بحر الشمال . لتنظيمة الطلبات في سنوات المجاعدة التي يدأت من عام ١٩٠١ في منطقة المجرد المنال المنطقة الموالية النيمة . التي يدأت من عام ١٩٠١ في منطقة المجرد اللي المناس ، ١٩٠٩ في منطقة المجرد المنال ، ١٤٠١ في منطقة المجرد الي استانيل ، على نحو أو أخر ، ما متدارد ١٠٠٠ مكانت تصدر الليم في الفح في

القرن السادس عشر ، أو أن سفينة قادمة من بوسطن في القرن الثامن عشر وصلت إلى استانبول محملة بالدقيق والقمع الأمريكيين ...(١٠٤).

وعلى النحو نفسه ندهش نحاية الدهشة ، عندما نقرأ عن الأحواض، والمخازن التي أُتيمت في مواني، التصدير على أرضغة اللخجن(اه ١٠) في صفلية ، ودانسيج، وأنفيزين ( النبي يدأت أصبيتها تتجلى في عام ١٩٥٤) ، ولويبك ، وأسستردام: ومواني، الوصول في چنوة، والبندقية ( ٤٤ مخزنا في البندقية في عام ١٩٠٢). كذلك ندهش لترتيات نجازة القمح، ومنها الصحرك، والإيصالات الخاصة بالحيوب وكلها أمور سهلت التعامل في القمح ، وتصدير، من أوصفة الشحن السقلية(١٠١).

ونحن إذا أنعمنا النظر إلى هذه التجارة من كل تواحيها، ألفيناها تجارة هامشية متقطعة " خضعت لرقابة صارمة كما خضعت أمور الدين لرقابة محاكم التفتيش ". وعلينا أن ننتظر قدوم القرن الثامن عشر على الأقل لنرى الترتيبات الكبيرة للشراء ، والتخزين ، والتوزيع ، التي لا يمكن بدونها التعامل مع هذه البضاعة الثقيلة المعرضة للتلف ، ونقلها إلى مسافات بعيدة بصفة منتظمة . فلم يكن هناك ، لا في البندقية، ولا في جنرة ، ولا في فلورنسا ( ربحا باستثناء آل باردي كورسي Bardi Corsi) ، في القرن السادس عشر، تجار كبار مستقلون ، ناهبك عن أن يكونوا متخصصين في تجارة الحيوب. كان التجار بتجهون الى تجارة الحيوب عندما تحدث أزمات طاحنة. وكانت البيوت التجارية البرتغالية الكبيرة . ومن بينها ألُّ خيمينيس Ximénés . التي مولت في أننا ، الأزمنة العنيفة تجارة القمح الذي نقل من شمال أوروبا إلى البحر المتوسط ، قد ربحت من هذه العمليات، طبقا لتقديرات خبير متخصص ، ٣٠٠ ٪ أو ٤٠٠ / (١٠٧) ... ولكن هذه العمليات كانت حالة فريدة ، وما يحدث مرة لا يقوم مقام القاعدة. والحق أن التجار الكبار لم يكونوا ، في المعتاد ، يهتمون إلا قليلا بهذه التجارة المثبرة للقلق، المعرضة للمخاطر. ولن يتحقق التركيز على نجارة القمح إلا في القرن الثامن عشر. بشهد على ذلك أن تجارة القمح في أثناء قحط عام ١٧٧٣ كانت شبه محتكرة. استأثر بها عدد من التجار كانوا بتصرفون فيها بأمرهم ، ويستون قوانينها (١٠٨).

ونذكر من بين العمليات الكبيرة في تجارة الجيوب عمليات شراء القصع الكبيرة التي قام بها الملك جوستاف أدولف السويدى في روسيا ، وعمليات الشراء التي فام بها لملك جوستاف أدولف السويدى في روسيا ، وعملات الكراد كذلك لويس الرابع عشر الفرنسي في أسمتردام عليه غزوه لهولندة في عام ١٩٧٢ : كذلك يفرت الإسراطير شاول السادس ، لشراء ما بين ، ١٠٠٠ و ، ٢٠٠٠ عيمة الرنجية الرنجية . وعبد الرنجية الرنجية . وما يوند المراء و والمساورة ، ومبكلتبورج، وسليزيا، ودانتسيج، وغيرها من البلاد الأجنبية ( كا تسبب له في مشكلات مع روب افيما بعد ). ولقد كان عدد كبير من عمليات شراء الحيوب الكبيرة وثيق الصلة بالحرب أو باللغية العسكرية . ويعتم لنا ذلك عام جرى على فريدرش التائية : ققد كان علم أن بيام ألي مخازن في البلاد المختلفة في وقت واحد . لأن الأسواق كانت قبلة الإسكانات، ولم تكن هناك أسواق تستطيع تدبير كيبات كبيرة دفعة واحدة . ويبدو أن العراق التي كانت تقرم في طريق التجارة على ما قبم من صحيرية . يشهد على ذلك ما جرى على فرنسا في السنوات الأخيرة على ما قبم من صحيرية . يشهد على ذلك ما جرى على فرنسا في السنوات الأخيرة أن تستزيد من الخبر ، فاستبعدت المبادرات الخاصة التي كانت حرة مقرطة في الحرية أن تستزيد من الخبر ، فاستبعدت المبادرات الخاصة التي كانت حرة مقرطة في الحرية وأنشات احتكارا اللقحة لسائها ، أو كلى الأحرى لسائع التجار الذين كانوا يعملون في خدمتها ، ووكلاتهم . وعملت هي بالأعبا ، والتبعات عا أضر بها ضرزاً بليغاً . ولكن هذا النظام المهلمل عجز عن الوقا ، يشمون المن المتزايدة في الضخامة ، وطابحة الوان من أجل إهدات الجاعة أو ما سمي بحلف المجاعة (ع) المحض إلى اختلاق منا المعض إلى اختلاق منا الخبر با عدات الجاعة ( أد ) . ) . وبحق لنا في هذا المغام أن تقول باختصارة إله ليس هناك دخان بغير نار .

كل هأ يشهد بما انظرى عليه أمر القمع من خطورة بالغة . فالقمع هو كل حباة فرنسا . و هو كل حياة الغرب. ونحن نعرف "حرب الدقيق "(۱۹۱۰) التي تجمت عن الإجراءات التسرعة التي انخفاه تورجو فيما يختص يحربة مرور الحبوب" ويقول أحد المعاصرين الذين شهدوا حرب الدقيق إن الناس نهبوا الأسواق . والمخابر، وانهم قد ينهبون بيوتنا، ويقبعوننا نحن يوما ما "ويطيف" لقد شرعوا ينهبون المزارع، قلباذا لا يتحولون الى نهب القصور" (۱۹۱۱).

## القمح

# والسعرات الحرارية

يحتاج الإنسان في زماننا الماضر إلى ما يين ٢٥٠٠ و ٤٠٠٠ من السعرات المرارة يومياً ، إذا كان ينتمي إلى يلد غني ، وطبقة متميزة، وهذه الكمية من الميرات قبل مستورة وهذه الكمية من السعرات قبل مستورات لم تكن غفل السعرات قبل مستور ، ولكنها لم تكن غفل الملد المياري، وأيا كان الأمر ، فها دعنا بحاجة إلى رقم نسترى مرتفع من السعرات فلناخذ وقد ٢٠٥٠ معر حرارى. وهذا الرقم الذي يدل على مستوى مرتفع من السعرات هر ما تصل البع حسابات إيل هاميلتون ما المستوى (١٢١) التي قبم بها القيمة الكانت في عام ١٥٠٠ مخصصة لأطفم الأسطول الأسبائي المتجه إلى الهند ، وهو رقم قياسي إذا تحن أغمضنا عيوننا طواعية ، وصدقنا ، بعيداً عن

اعتبارات هيمنة البلاط أو ما كان يأخذ نفسه به من حكمة وكياسة أرقام قيادة البحرية التي كان الفائمون عليها ببالغون في رفع قيمة ما يقدمونه إلى البحارة من طعام، . ويصفون أي حساء يقدمونه اليهم بأنه حساء طيب، دسم ، قوي ..

ولنذكر أننا نعرف موائد كانت تحقل بأطعمة أكثر دسيا ، هناك موائد الأمرا .. 
وموائد أوليا ، النعمة ( ونذكر منهم أمرا ، مدينة بافيا Pavia الإبطالية في مطلع القرن 
وموائد أوليا ، النعمة ( ونذكر منهم أمرا ، مدينة بافيا Pavia الإبطالية في مطلع القرن 
السابع عشر ، أو المخطوطين الذين كانوا يغصه الداخلي 
المنافرة لا يجب أن تصلكا . ونحن اذا التسبنا المترسطات بالنسبة للأعداد الكبيرة من 
سكان المدن ، وجدنا أنضلنا . ونحن اذا التسبنا المترسطات بالنسبة للأعداد الكبيرة من 
الأحوال . وهذا الرقم ينطبق على باريس عشية الشورة . والمؤكد أن الأرقام التي بين 
أيدينا ، وهي أرقام ما تزال قليلة . لا تحل بدخة المشكلات التي تشغل بالنا ، فهي لا 
أيدينا ، وهي أرقام ما تزال قليلة . لا تحل بدخل معلى التغذية في بالسجرات ، تحكم بدعلى العذبة أن 
من حيث المساب مشهوله من نين النشريات ، والكحوليات الكيفية المعرات للقرد؛ 
ويصبح مغذا أن ما كان الناس يشهونه فوق نسبة الى ١٠٪ لا يدخل في الحساب، 
ويضيح مغذا أن ما كان الناس يشهونه فوق نسبة الى ١٠٪ لا يدخل في الحساب، 
ويضيح مغذا أن ما كان الناس يشهونه فوق نسبة الى ١٠٪ لا يدخل في الحساب، 
ويضيع مغذا في صحة الشغرات ، وعلى ما ينقون من أموال .

ومع ذلك فين الممكن اذا أنعمنا النظر فيما لدينا من بيانات، أن نعين بعض القواعد، معتمدين في ذلك على التخفين والبداهة . فوزيع النسب بين الأغاط الغنائية المختلفة يسم بداهة بيسم من التنبين : إما التنوع ، وإدارا نصب النشريات بشكل حاد نسبة تكون هي السمة الغالبة على الغذا ، عنصا يتجاوز نصبب النشريات بشكل حاد نسبة - // من حصة السموات الحراوية الكلية ( كذلك يمكننا أن نسبختم على سبيل التبسيط، بدلا من كلمة النشويات ، كلمة الكربوهيدرات أو كلمة الحبوب، على الرغم من أن هذا التبسيط يطري على شيء من مجافاة الدقة). في هذه الخالة يكون نصبيا اللحم ، والسمان، ومنتجات الأليان في الغذاء معدودا، ويتسم الغذاء ، بالرناية، ويصبح تناول الطعام صاويا لتناول الحيز ثم الخيز أو العصائد ثم العصائد على مدى الحياة .

وإذا أخذنا بهذه المعايير، وطبقناها اكتشفنا أن المناخق الشسالية من أوروبا كان طعاهها بمعيزياتيدلال أعلى من اللحم ، بينما كانت الناطق الجنوبية تفسح في طعامها مكانا أجر للكريوهيدرات. إلا إذا كان الأمر يتعلق بمدون الأساطيل العسكرية فكانوا بحسنون التفذية للعادية بما يضيفونه اليها من براسيل، اللحم المملح أو التونة. ولا غرابة، والأمر كذلك، في أن تكون عائدة الأغنياء أكثر تنوعا من مائدة الفقراء،

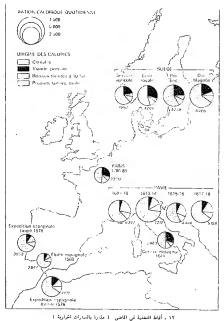

۱۲۱ على بقد أعدت بناء على بحرث عددة، اعتمادة على وبيات متوزه ، في الشروري أن تجمع هذا، الخريطة أعدت بناء على بحرث عددة، اعتمادت على وبيات متميزة فسيبا، ومن الشروري أن تجمع

هذا الحريقة اعتد يلاء على يحرق عديدا اعتبادات على وبهات تنتيزا سبيه، ومن السيروري ان جمع الآلال من الأطلق من كل الطبقات الإجماعة، . ومن العصورالمنطقة لكي ترسم خريطة تحكس الوضح في أوروبي . 1. عن كتاب ك . سيوتر " أقاط التغذية في الماضي "

F. Spooner, Régimes alimentaires d'autrelois.

والنوعية أكثر من الكبية . هي علامة التعبيز (١٨٣). في مدينة جنوا في السنوات، حول والنوعية أكثر من الكبية . كلامة المنافذ النافذة الغافرة لدى أن سينولا ١٩٨٨ من غذا ، الفقراء عالم الموسع الموسع الأمراض المنتصبة ( ولنافرك أن الكبلوجراء من القعج بساوى ١٠٠٠ من القعج بساوى ١٠٠٠ من القعج بساوى ١٠٠٠ من القعج بساوى ١٠٠٠ من السعرات الحرارية . وإن الكبلوجراء من المجز بساوى ١٠٠٠ من السعرات الحرارية . وإن الكبلوجراء من المجز بساوى ١٠٠٠ من السعرات الحرارية . يتمين المقارنة إلى المكونات الأخرى . وجدنا أن أن السيبنولا لم يكونوا يستهلكون كمية أكبر من اللحم أو السمك، بل كانوا يستهلكون كمية مضاعفة من من تنزيا . المستشفى ، وكانت أطعمتهم أكثر من القاكمة . فقد كانت تقصض الكثير من القاكمة . تقدمات الداخلية في الكلية البرومية في البطالية في الكلية عنائلات تعجاوز حدود التصديق : ين ١٠٥٠ و ١٠٠٠ من السعرات الحرارية يوسها . إلا أنهم لم يكونوا متخين من ناحية التنوع: فقد كانت الحيوب تمثل نسية عالية نصل الى ٧٢ / من مصمتهم الغذائية. قلم يكن طعامهم، وما كان يكن أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن كون عليا قطال عاداً .

وفي هذا الرقت ، أو قبله أو بعده يقليل ، عرف الناس تغذية حضرية أكثر تنوعا ، أو قبله أو بعده يقليل ، عرف الناس تغذية حضرية أكثر تنوعا من التغذية في الأرياف ، أخذت تفرض نفسها في كل الأماكن التي أمكن أن يشعلها البحث، والتقصي، ففي باريس ، حبث استقر الاستهلاك تحر عام المهم معدل ١٠٠٠ سعر حراري تقريا ، كما قلقا، لم تكن الحبوب تمثل إلا ٨٥٪ من المجموع الكلي ، أو ما يساوي تصف كبلوجرام من الخيزيوسا ١٤٠٤). وهذا الرقم المياني من الحيز على النحو السالي عم من المجرع على النحو السالي عمل ١٩٠٨/١٥٠ - ١٩٥٤ : ١٩٧٠ = ١٩٥١ : ١٩٧٠ = ١٩٤٤ /١١٥ النحو المسالية على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المنا



۱۲. ميزانية مائلة عامل بناء ميزاني طرف ما ... ۱۸۰ ميزاني مرف ما ... ۱۸۰ ميزاني الموات المائلة عامل بناء ميزاني الميزاني الميزاني ما ميزاني مام ۱۸۵۸ ميزاني مام ۱۸۵۸ ميزاني الميزاني الميزاني ميزاني الميزاني الميزاني الميزاني الميزاني ميزاني الميزاني ميزاني الميزاني ميزاني الميزاني ميزاني الميزاني الميزاني الميزاني ميزاني الميزاني (الايزان) الميزان (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزان) الميزاني (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزاني (الميزان) الميزان) الميزان (الميزان) الميزان

وليس هناك شك في أن الخبر بصفة عامة كان يستهلك في الريف أكثر بكثير من المديال. وكان لجران دوسي المدينة ، وهذه هي الحال كذلك بالنسبة للمستويات الدنيا من العمال. وكان لجران دوسي Le Grand d'Aussy يقدم المدينة في فرنسا كيلوجراما أو كيلوجراما وتصف من الخبر في اليوم ، ويرى " أن أي إنسان لديه شمي ، أخر بأياكم غير الخبر لا يستهلك هذه الكمية ". ومع ذلك ، فإننا لازلنا حتى اليوم نرى في جنوب إيطاليا في أماكن العمل عمالا يتناولون غذا مهم ، يأكل الواحد منهم رغيفا هائلاً بالكل الواحد منهم رغيفا على المناز و منهم منه الخبر .

هذا الانتصار الذي انتصره الخبز برجع بطبيعة الحال إلى أن القمع. ومعه الكحول المستخرج من الحبوب - كما يضيف مؤرخ پولندى(١١٧) يجد نزوع الفلاحين في وطنه إلى استهلاك الحبوب شرايا وطعاما لا طماما فقط - كان أرفض ثمنا من الخبر الأطمعة الأخرى التي تساويه في السعرات الحرارية : في عام ١٧٨٠ كان ثمن الخبر أقل من ثمن اللمحرى الطازج خمسا وستين أقل من ثمن اللمحرى الطازج خمسا وستين المرة، وأقل من ثمن السمك البحرى الطائح بحسا وستين مرات، وأقل من ثمن السمك الملح نلات مرات، وأقل من ثمن السمك الملح نلات مرات، وأقل من ثمن البيخ سائح مرات، وأقل من ثمن السمك الملح نلات مرات، وأقل من ثمن البيخ سائح مرات ...

وفي الميزانيات التي قدر بها الباحثون متوسط إنفاق الباريسي الترسط في عام ١٩٨٨. وعام ١٨٥٤ لم يكن القمح، وهو المورد الأول للطاقة، عشل العب، الأكبر، بل تجده يحتل المركز الثالث في الصروفات، بعد اللحم، والنبيذ (كانت نسبة الإنفاق علب ١٧٪).

فقط في عام ۱۷۸۸ وعام ۱۸۵۶ من مجموع المصروفات) (۱۸۱۸).
وهكذا يسترد القمح كرامته ، القمح الذي قلنا عنه ، وضينا أو لم نرض ، الكثير
من الشر. القمح هو المن والسلوى على مائدة القفراء أوقد كان "غلاء ثمنه الكثير
الترمومتر القمح هو المن والسلوى على مائدة القفراء أوقد كان "غلاء ثمنه السياسيات
الترمومتر الذي تتحدد بالقياس إليه أتمان الأطعمة الأخرى " وهذا هو سيباسيان
على التوالي الذي يرتفغ في ثمن الخيز لقد أصبح نصف اللابون منذ الحالم الماضي في
حاجة الى ممونة خيرية عامة، وما أطن إلا هذا الشناء سيزيد الطين بلة، لأن أولئك
الذين عاشوا حتى البرم على ما باعوه من متاعهم لم يعد لديهم ما يبيعونه (۱۸۱۱). إذا
القبر عاشوا حتى البرم على ما باعوه من متاعهم لم يعد لديهم ما يبيعونه (۱۸۱۱). إذا
غزارت ، والمشتغلين بنقله، ومستهلكية، كان القمح هو الذي يعلن التمينة، ويوجه الإنظار الولانة، كورجه الإنظار المعيد منتجيه ، وغياره ، والوسطانة في
ثمون التقمح طعام الانسان ويلاده "، كلمة قالها، بل وددها سيباسيان مرسيه.

### نمن العم

ومسترى المعيشة

هذه الكلمة التي قالها سيباستيان ميرسيبه لا يكاد يكون فيها مبالغة. فقد كان القمع في أورويا نصف الحياة اليومية للناس ، وكان ثمن القمع يتغير، ولا يكف عن مستقبل المحاصيل ، وقدد مصيرها، بل متأثرا بالمحاصيل نفسها، ومتأثرا أخيرا بالمحاصيل نفسها، ومتأثرا أخيرا بالمحاصيل نفسها، ومتأثرا أخيرا بالمحافظة من العام، ويطهي لنا ثمن القمع في رسوماتنا البيانية كان ولازل أو اعزازات أرضية سجلها السيسموجراف، جهاز رسم الهزات الأرضية . وكانت النغيرات التي تقرأ على ثمن القمع في سوماتا البيانية كان ولازل أو على النجاة بانفسهم من ارتفاعات الأسعار الموسنة بتخزين كميات كبيرة في الوقت الناسب، فهل من المكن أن نستخدم سعرافتهم كفياس، مثل البارومتر، نفيس به مستري حياة المهاهير، والذي الطوح كورة المؤلس المستري حياة المهاهير، على الذي القمع مستري حياة المهاهير، على الذي القمع مستري حياة المهاهير، على الذي القمير، والذي الطويل ؟

المشكلة إذن هي مشكلة قياس مسترى حياة الجماهير اعتمادا على سعر القمع، ويتطلب الحروج بهذه الشكلة من الظلمات إلى النور أن نلتمس الحلول المناسبة، وهناك حلول فكر فيها البعض، ولكنها حلول قليلة العدد، تتسم بالقصور، تذهب هذه الحلول إلى: مقارنة أسعار القمح بالأجور التي كان الناس يحصلون عليها، ولكن عبب هذا الحل أن الأجور لم نكن كلها تدفع نقداً، بل من الأجور ما كان يتكون كله من عبنيات، ومنها ما كان يتكون في جزء منه من عينيات ، وفي جزء أخر من نقود ؛ وفكر البعض في حساب الأجور محولة إلى قمع أو جاودار ( وهذه هي الطريقة التي اتبعها ث. أبل في الرسم البياني الذي استعرناه منه)؛ وفكر البعض الآخر في أن نحدد سعرا متوسطا" لسلة أقرات " نموذجية (من هذا القبيل: الحلول التي قال بها فبلبس براون Phelps Brown وشيلا هويكينس Sheila Hopkins (١٢٠)؛ ومن الحلول المقترجة : أن نقيم يناء على وحدة نحتسبها، هي الأجر في الساعة ، بالنسبة لأسوأ العمال حالا ، وهم في المعتاد " الفعلة ". العمال الذين يعاونون البنائين، والعمال الذين يجهزون الجير لأعمال البياض ، وهذا المنهج . وهو منهج جان فوراستييه Jean Fourastié وتلاميذه ، وبخاصة ر. جراندامي R.Grandamy له ميزاته . والسؤال هو في نهاية المطاف: ماذا تقول هذه الأسعار " الفعلية " ؟ ومن المؤكد أن القنطار الفرنسي القديم quintal كان ثمنه حتى عام ١٥٤٣ فوق مستوى ١٠٠ ساعة عمل. ثم هبط ، وأصبح نحت مستوى هذا الرقم أو تحت هذا الخط الحساس حتى عام ١٨٨٣ تقريبا ( وقد اعتقد الباحثون أنهم يحسنون صنعًا عندما يعودون إلى استخدام المرازين القديمة) . كانت هذه طريقة لتصوير المرقف في فرنسا على وجه التقريب، وهذا الموقف هو على وجه التقريب أيضا الموقف في بلاد الغرب الأخرى المشابهة . تشير البيانات إلى أن العامل كان بقوم على وجه التقريب بـ ٣٠٠٠ ساعة عمل في العام، وأن أسرته ( أربعة أفراد ) كانتُ نستهلك على وجه التقريب ١٢ قنطاراً من القمع في السنة ... وكان ثمن القنطار يناظر ١٠٠ ساعة ، فإذا تجاوز ثمن القنطار خط الـ ١٠٠ ساعة. كانت تلك إشارة إلى ظروف حياة سيئة ، إمااذا وصل ثمن القنطار إلى خط الـ ٢٠٠ ساعة فكانت تلك اشارة إنذار خطيرة ، أما خط الـ ٣٠٠ ساعة فكان يعنى المجاعة . ويلاحظ رينيه جراندامي أن التغيرات التي كانت تطرأ على خط الـ ١٠٠ ساعة كانت تتخذ في الرسم البياتي صورة اندفاع رأسي إلى أعلى أو الني أسفل ، فإما أن يندفع الخط صاعدا على هيئة السهم ، وهذا ما حدث تحو منتصف القرن السادس عشر، وإما أن يندفع هابطا هبوطا فظيعا . كما حدث في عام ١٨٨٣ ، وهكذا فإن تحركات الأسعار صعودا أو هبوطًا ، كانت تتسم دائمًا بالعنف في هذا الاتجاه أو ذاك. ومعنى هذا أن الأسعار الفعلية في القرون التي يعالجها كتابنا هذا شهدت اندفاعا هابطا شديدا في الانجاء السيء. أما الفترة الإيجابية الوحيدة التي نلاحظها فهي تلك التي تلت وياء الطاعون الأسود، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء مراجعة منهجية لوجهات النظر القدعة .



 ١٤ وأسعار الجاودار في مدينة جربينجن الألمانية ( بين القرن الخامس عشر والقرن الناسع عشر).

وقد قدر ثمن الجاردار هنا عارك الرابخ الفضي أما الأجور ( وقتل الأجور التي كان يحصل عليها الحطاب ، ولا يدخل فيها تدبير مواد خام ) فعقيّمة بما يقابلها من كيلوجرامات الجاردار، والتناسب واضح بين صعود أسعار الجاودار وانخفاض الأجر الصافي، والعكس صحيح ، ( عن ف ، آبل )

والخلاصة : بؤس يعانيه الأَجْرا ، في المدينة : ويؤس يعانيه أيضا أهل الريف الين كانوا يحصولين على أجور عبينية ، وكانت هذه الأجور العبينة تسير على نفس الإيقاع تقريباً. والقاعدة في هذه الحالة قاعدة واضحة جلية : وهي أن الفقراء بمنطرون إلى الالتجاء إلى الحرب الثانية ، "إلى المنتجات الأرضى تعنا، والتي تقدهم رغم رخصها بقدر كاف من السعرات ، إلى ترك الأطعمة الغنية بالبروتين ، وتناول الأطعمة القائمة على النخرات ، "ملي كل العامل الزراعي العادى يقرب القمح ، أما الفلاح فكان على النخر الثالي: "لم يكن العامل الزراعي العادى يقرب القمح ، أما الفلاح فكان يأكل القليل من القمح ، فقد كان الفلاح بخصص هذا الفلاة الترقية للبح أو لأبنات الصغار أو لبعض المتع النادرة. كان القمح يلفب إلى حافظة النقرة أكثر كا كان يفجب إلى المائدة... وظلت الحبوب الثانية تمثل جوهر غذاء الفلاحين ؛ كان الغذاء في البيوت وشوفان في البيوت الأكثر قفرا؛ ورة في منطقة برس عادواد خالصة، رئيسير ، في وادي الساؤون ؛ وطوادار ويرة سرداء في منطقة بهيموني Brosse ، وما عام - ١٧٥ على النحو الثالي مقدرا بالهكتولتر قسع ٢٠٩٤ : جاودار ٢٠٩١ : حبوب أخرى ٤١٠٤ أبو فروة ٤٥ . (١٣٢١): تيكون المجموع ٢٠٧١ هكتولتر في السنة. وتبين في هذه الحصة، التي تعتبر على الأحرى غير كافية ، أن نسبة الفعج متواضعة . خز الأغفياء

#### .. خبز وعصائد الفقراء

هناك قمع وقمح ، وهناك خبر وخبر . ففي پرواتيبه Poiliers في ديسمبر من عام ١٣٦٢ - عندما كان ثمن الربية الفرنسية selier من القمع بصل إلى ٢٤ سولا sous كانت هناك أربع نوعيات من الخبز : خبز شوان choyne بدون ملح ، وخبز شوان بالملح، وخبز سافلير salleur ، وخبز رببوليه reboulet." أما خبز الشوان choyne، سواً . منه ما كان بالملح أو بدون ملح ، فخبز أبيض ، عالى الجودة، كان بصنع من دقيق منخول. وأما خيز السافلير safleur (ولانزال كلمة سافلير مستخدمة إلى البوم) فكان يصنع من الدقيق بكل مافيه من مكونات بدون نخل . وأما خبر الريبوليه reboulet فكان يصنع من دقيق منخول بنسبة ٩٠٪، وكان يحتوي على السن الناعم الذي " لا يزال يعرف في لهجة بواتبيه باسم ريبوليه riboulet. وتقابل هذه النوعيات الأربع الفترات الهادئة التي يكون فيها سعر القمح حول متوسطه . أما إذا كانت الأسعار منخفضة ، أو كانت في حدود المعقول، فكانوا يصرحون بثلاث نوعيات فقط ؛ وأما إذا ارتفعت الأسعار، فقد كان من الممكن صناعة سبعة أنواع مختلفة أشد الاختلاف: ولكنها كانت في الحقيقة بثابة تنويع كبير الأصناف الخيز الرديء، أو ما يمكن تشبيهه بفتح مروحة الخبز الردى، على سعتها(١٢٣). وليس هناك مثل آخر أفضل من هذا المثل، بببن لنا كيف كان التفاوت في أنواع الخيز هو القاعدة ( وما خبز بواتبيه هذا الذي أوردناه إلا واحد من ماثة مثل كان يكننا أن نستشهد بها ). ومن الخبز ما لم يكن له من الخبز إلا الاسم. وكثيراً ما كان الناس، على الرغم من هذا، يبحثون عن الخبز أياً كان ، فلا ىحدونه .

وكانت أوروبا قد ظلت حتى القرن الثامن عشر مخلصة لتقاليدها الغذائية القديمة، 
تعذى علم ألوان من الحساء الردي، أو العصائد، وكانت هذه العصائد أقدم من أوروبا 
نفسها، كان الإتروسكيون، و والروبان القدامي بأكلون عصيدة البولس Sulu التي 
استخدموا الدخن في صناعتها ، وكانت لديهم عصيدة الألبكا ما التي كانو 
ستخدمون النشريات في صناعتها ، روعاً كانت الألبكا أيضا نوعاً من الحبر، 
ويتحدثون عن الألبكا القرطابية، وكانت من الأطمعة المرتمة التي كانوا يدخلون فيها 
الجن، والبيش (181)، أما عصيدة البولينتا polenta (قبل أن يتحولوا إلى



#### ١٥. مثلان للسعر الحقيقي للقمع .

يحاراً هذا الرحم البيانتي أن يبين ما عند حركة الأمير القليفية احترجت الى تعد را وقد مرات البارين للقليفة إلى ا تأثير فراسية حديثة ، ومبيت أسمار القدم عدرجة إلى عقرات الساعات بن العمل البيدي . والحقد ١٠٠ ومر يعتد الماد ، وحيثة القائدة السيادة للمنطق. ورحمتها قد معراً -در المادة بن الصيل إلى ١٠٠ عامة ، أما القصط فيصدت بعد ١٠٠ سادة من الصيل 1 وقد يقع القدر ولما قياسياً لهي عام ١٠٠٠ دار الرغيز إلى ١٠٠ عامة ،

رتبجلى أهمية هذا الرسم البياني غي تقاطع التحنيين: في الفترة من ١٥٥٠ اللي ١٥٥٠ - تجارز الهد خط الـ ١٠٠٠ ساعة ، ولن يحدث برعوع الى المستوى المنطقين إلا لهي الفترة من ١٨٨٠ الى ١٨٨٠ بعد فترة غلاء طويلة جدا . وللاحظ أن تجارز خط الـ ١٠٠ ما منه يتم والمنا بالتفاع مبرع ، سواء في ذلك إلى اتجاء السجود أو إلى اتحاء الهيوط ، وأن خذا الانفاع إصاب في كل حالة من تشمل الاقتصاد بالكمك

و يعتبر هذا الرسم البيائي. دلبلا جديدا على حالة يسر عام نسبي في الفرن انخامس عشر على الرغم من بعض حالات الغسر التي كانت يطبيعة الحال. تواكب المحاصيل الردينة .

( مأخوذ عن ر. جراندامي R.Grandamy، من دراسة له ظهرت في :

prix de vente et prix de revient, 14e série

صنعها من القرة ) فكانت عصيدة من جبوب الشعبرالمعصة التي كانوا بطحنونها،
ويخلطونها بالدخن. وكانوا في منطقة الأرتوا Ariois في القرن السادس عشر، وقبل
القرن السادس عشر على الأرجح ، ويعده يقينا، يستخدمون الشوفان في إعداد
القرن السادس عشر على الأرجح ، ويعده يقينا، يستخدمون الشوفان في إعداد
وكانوا في القرن السادس عشر، وحتى القرن الثامن عشر يأكلون عصيدة الدخن كظعام
شائع في قرى قرسا في سولونيا Seretagne ، شابهانيا Champagne ، وجاسكونيا
وكانوا في يرينانيا Pretagne ، فكثيرا ما كانوا يضمون البها عصيدة غليظة
يصغمونها من البرة السودا، ولما، أو اللين، ويسمونها جور (٢٢٠) ، وكان
الأطباء في فرنسا . في مستهل القرن الثامن عشر ، يوصون بأكل عصيدة الجور شريطة
أن تصنير " من الشوفان الكفف ."

ولم تتلاش هذه العادات الغذائية حتى الآن . فالعصيدة الاسكتلندية ، والانجليزية . البوريدج porridge عبارة عن عصيدة من الشوفان . وفي بولندة ، وروسبا بصنعون -عصيدة الكاشا kacha من الجاودار المجروش المحمص الذي يطهى على طريقة طهى الأرز. وهذا ضابط من ضباط المدفعية الإنجليزية بقول كلاماً، لا نشك كثيرا في صحته، بصف به تصرفه إبان معركة أسبانيا في عام ١٨٠٩ ، عندما رجع في إعداد الطعام إلى التقاليد الغذائية القديمة، بقرل: " كنا نعد هذا القمح بغلبه في الما ، مثل الأرز، أو كنا، إذا لم نستثقل العمل ، نجرش الحب بين حجرين مسطحين ، ثم نضيف الى الحب المجروش الماء. رنغليه إلى أن نحصل على عصيدة عليظة القرام(١٢٧) ". رنقرأ قصة السياهي التركي الشاب الذي أسره الألمان قرب تيمسفار Temesvar في عام ١٦٨٨، واسمه عثمان أغا، وتمكن من حل مشكلة الطعام على نحو أدهش حراسه. كان خبر الجرابة الذي يوزع على الجنود والأسرى، الكوميسبروت Kommissbrot قد نرع، وصدر أمر القيادة بتوزيع جرايات من الدقيق على الجنود (بعد أن ظلوا يومين كاملين بغير مبرة ). كان عثمان أغا هو وحده الذي عرف كيف يعجن هذا الدقيق بقلبل من الماء، ويسويه تحت رماد النار الساخن، وقال إنه كان قد مر من قبل بظروف مشابهة تعلم منها كيف يتصرف(١٢٨). وكان الناتج أقرب شي، إلى الخبز، أو كان نوعا من الخبز بدون خميرة، كانوا في تركيا، وفي بلاد فارس يعجنونه، ويسوونه تحت الرماد،

ر أو المنظر الأبيض طعاماً نادراً ، من قبيل النرف ، وهذا هر دويريه ديسافور يكتب كان المغنى: " ان مجموع كل من بأكلون خز القمع في كل البيوت الفرنسية، والإسبائية ، والإنجليزية لا يزيد على مليوني نسمة (١٢٨)." وإذا أخذنا هذه العبارة الساخة على حرفها، قمعني ذلك أن من كانوا بأكلون القسح لم يزد عددهم عن ٤/ من



وجبة العصيدة تتناولها عائلة من الفلاحين في هولندة ( ١٦٥٣) ، وتظهر القصعة الوحيدة موضوعة فوق كرسي لا ظهر له . إلى اليمين ترى القرن ، إلى اليسار ترى سلما .

مجموع سكان أوروبا. ففي بداية القرن الثامن عشر كان أكثر من تصف سكان الريف يأكلون الحبوب التي لا تستخدم في صناعة الخبز ، ويأكلون الجاودار ، وكان دقيق الفقراء بحتوى على كثير من النخالة. ولقد ظل خبز القمع ، والخبز الأبيض، وخبز الشوفان ( والأرجع أنه كان خبز القساوسة ، خبز قراء الكتاب المقدس ) ردحا طويلا من الزمن من الكماليات، والأطعمة الترفية. وهناك مثل فرنسي سائر قديم يقول : " لا تأكل خبزك الأبيض في البداية (١٣٠) " كأنما يقصد المثل أن يدع الإنسان الطعام الحلو إلى النهابة ليكون مسك الختام. وأبا كان اسم الخبز الأبيض فقد كان موجودا منذ وقت 111

مبكر، ولكنه كان قاصرا تماما على الأغنياء. ونقراً عن شباب من أهل البندقية كانوا في Duero عام 641 في الطريق إلى كومبوست Compostelle. وتوقفوا قرب دوبرو ويقد في أسبانيا ، ودخلوا بينا منعزلا ، ظبل لطعام يسدون به رمقهم ، فلم يجدوا فيه خيزا حقيقياً كبيرا من خيز الجاردار، حقيقياً أخرى لم يكن في مقدورهم أن ينظروا إليها مجرد النظر ، إلا قلة منهم قضموا من الحيز قضمة أو قضمتين(۱۲۸).

وما لبثت باريس أن شهدت خبزا أفضل من الخبز الأ ببض ، بدأ يشق طريقه إلى النجاح، هو " الخبز الطرى " pain moliet، وكانوا يصنعونه من الدقيق الزيرو، ويخمرون عجينته بخميرة البيرة ( بدلا من الخميرة الفرنسية العادية التي كانوا بسمونها الخميرة الافرنجية ). فلما أضافوا إليَّه اللَّبن خرج إلى الوجود خبرَ الملكة bain a' la Reine الذي عشقته ماري دي ميديسيس ، ملكة فرنسا في القرن السابع عشر(١٣٢)... وفي عام ١٦٦٨ حظرت كلية الطب استخدام " خميرة البيرة ". ولكن دون جدوي . فقد ظل الناس يستخدمونها في صناعة الأرغفة الفينو الطرية الصغيرة " الجبر الصغير " ، البتى يان petit pain، وكان النسا، يحملن كل يوم الى المخابز المشنات الملينة بالخبر الصغير المقرص ليتم خبزها ، كن " يحملنها على رؤوسهن كما كن يحملن جرار اللبن . " ومن المؤكد أن الخبز الطرى ظل من الكماليات: كما قال أحد الباريسيين (١٧٨٨) " انه بوجهه المقرمش الذهبي يلوح كأنه يحتقر الخبز الليموجي الكبير ...إنه يبدو كإنسان نبيل بين الصعاليك (١٣٣)." وكانت هذه الكماليات رهنا بالثراء . فاذا اشتد " الغلاء " كما حدث في باريس في سبتمبر من عام ١٧٤٠ ، تحتم على البرلمان أن بصدر مرسومين بحظران "صناعة أنواع أخرى من الخبز سوى الخبز الأبيض المخلوط ". ويمنع صناعة الخبز الطرى، والخبز الصّغير أو البتى پان ، كما يمنع استخدام " بودرة" الزينة المتخذة من الدقيق، والتي كانت شائعة في ذلك العصر ، يرشها الناس على باروكات الشعر المستعار لتزداد جمالا(١٣٤) .

ولم ينتشر الخبر الأبيض ، وينظهر على العصائد ، أو لنقل بعبارة أخرى . إن ثورة الخبر الأبيض الحقيقة لم تنظلق إلا بين عامى ، ١٧٥ و ، ١٨٥ ، عندما حل القمح الخير الأبيض الحقيقة لم تنظلق إلا بين عامى ، ١٨٥ و ، ١٨٥ ، عندما حل القمح معزاليد مم الحيوب أثرة في الوقت نفسه وأي أمرا أخرا والتحقيق الوقت نفسه وأي منز أخبر على العصيدة ، مغاده أن الخبر ، المصوع من العجين المخمر ، هو الوحيد الذي يلاتم صحة الناس ، ويوضع ديديو biblich الرأى قائلا إن العصيدة ، أيا كان نوعها ، مدر الهجش ، يربرج السبب في ذلك " إلى إنها لم تنخير (١٣٥٠). كان نوعها ، وينام المبتر المبتر المبتر أنها لم تنخير (١٣٥) المربد ورضهات فرنسا . التي كانت نورة الخبر الأبيض توشك أن تنظل فيها ، إنساء المربد التوبية للمبترات في عام ، ١٧٥ (١٣١) ، ويدأ الخبراة في عام ، ١٧٥ (١٣١) ، ويدأ الخبر الأبيض ينشر، ولن تم سنوات

حتى يصبح جنود نايليون بونابرت في ربوع أوروبا مروجين " لهذه النعمة الكرية ، إلا وهي الحيز الأبيض". وعلى الرغم من حديثنا عن رواج الخيز الأبيض "، فإننا ننبه مرة أخرى الى أن ثورة الحيز الأبيض طلت تسير بيط، مذهل على مستوى أوروبا ، ولن تبلغ غاينها قبل عام ، ١٨٥٠. وإذا نحن وقفنا النظر إلى الفترة التي سبقت نجاح ثورة الحيز الأبيض نجاحها الكامل، وجنزا أن المنطبات القنية للأغنيا ، والتنظبات الجديدة للأغنيا، والتنظبات الجديدة المنزاء طلق توزيع المؤروعات. كان القمح قد أصبح منذ بداية المنز المنطبة بدارس ، وفي منطقة مولسيان Multien ولكن سيكون على القمح أن ينتظر حتى نهاية القرن ليسادق عالم Beauvaisis ، ويرفيزي Beauvaisis ، وستظل ربوع . فرنسا الغربية خالصة للجاودار دور ما سواء .

والخلاصة التي لا ينبغي أن نففل عنها تتمثل في تقدم فرنسا في مجال الخيز الأبيش. وهذا هو سيباستيان ميرسيبه يعلن: " إن لم يأكل الإنسان الخيز الأبيض . العظيم في باريس، فأين يأكله ؟ " إنتي احب الخيز الأبيض كل الحب، وأعرف حق المرفة، وأتين صنف بجرد أن أراء (١٣٧) .

هل بشترى الانسان خبزه

## أم يصنعه ؟

لم يكن الخبر الذي يباع يتغير ثمنه، بل كان وزنه هو الذي يتغير. ويكننا أن نقول 
يصفة عامة إن قاعدة الوزن المنغير هي القاعدة التي تنظيق على العالم الغربي في 
مجموعه . نلاحظ أن وزن الخبر الذي كان يباع في البندقية على العالم الغربي في 
ماركر أو ريالتر ، كان يغير بتناسب عكسي مع تغير سعر القمح ، على نحر ما بظهره 
الرسم الباني التالي الذي يمثل الربع الأخير من القرن السادس عشر ، وتشهد اللوائح 
الرسمة المشورة في كراكار Krakau في أعوام ١٩٦١ و ١٩٨٩ و ١٩٥٩ على نفس 
المارسات: الثمن لا يعفير، والرزن هو الذي يغير. وقد حددت هذه المواتح 
في الاعتبار تغير الجودة والوزن . وزن الحيز القابل لقطعة من العملة من فنة الجروس 
ويم ويم ويم المؤخذ 
على النحو التالي في عام ١٩٩٢؛ ثلاثة كيلوجرامات من خبز 
الجاردار ، أو كيلوجراما واحدا من خبز الفحر(١٩٨١).

وكانت هناك استثناءات ، على أية حال كان هناك استثناء شهدته باريس . كانت لائحة يولية من عام ۱۳۷۲ تميز بين ثلاثة أصناف من الحبز : خيز شابى Chailli خيز ميروم أو خلزوني coquille أو بورجوازى . وخيز برودي brode ( والحجيز البرودي خيز أسعر مخلوط ). كان المستهلك يحصل في مقابل السعر نفسه على الأوزان المختلفة التالية مقدرة بالأوتيات conce من الأصناف الثلاثة على الترتيب : ١ و٢ و٤. ومعنى



١٦. وزن الخبز وثمن القمع في البندقية في نهايةالقرن السادس عشر.

F. Graudel, La Wia reconomica di venezia nel secolo ،«l, in: lu curita" «eneziana del filinsocimento ك . برورك ، الحياة الاقتصادية في البتدئية في القرن السادس عشر ، منشرر في : حضارة البتدئية في عصر البهنة )

هذا أن النظام الذي كان قانما في ذلك الوقت هو النظام العادي . حسب القاعدة وهي: التمن الثابت والوزن المغير . ولكن ابتداء من عام ٢٩٩١/١٤٣ ) تم تحديد أوزان ثلاثة أحجام من خيز واصطحيدها نهائبا: ربع كيلو نصف كيلو كيلو." ومنذ ذلك الحبّ أصبح سعر الحبّر هو الذي يتغير بتغير ثمن القيع ." ولقد حدث هذا كله تتبجة للتصريح الذي أعظي منذ وقت مبكر للخيازين من خارج العاصمة : خيازي جونيس Gonesse ، ويتواز أعظي منذ وقت مبكر للخيازين من خارج العاصمة : خيازي جونيس Gonesse ، ويتواز بالمضور إلى العاصمة بارس، وبيح " الحير الجواز بحسب الوزن. كان الناس في باريس عشرة ، بالمدينة أكثر مما يشترونه من محلات الخيازين (١٤٠).

وعلى الرغم من أن الخيازين كانوا في ذلك الوقت يعتبرون من الشخصيات البارزة، الشخصيات التي تفوق أهميتها أهمية الطحائين أنفسهم . لأنهم كانوا بشترون القم مباشرة ، ويحتلون نتيجة لهذا مركزا مرموقا في عالم التجارة ، فإن إنتاجهم لم بكن يتجه إلا إلى شريحة واحدة من المستهلكين ، كانوا هم الذين يسترون خيزهم ، بينما أثرت شريحة أخرى من المستهلكين العيش البيتي . لابد إذن أن ناخذ في اعتبارنا كذلك الاقوان المتزلية في البيوت الريفية ، وبيوت المدن أيضا ، وأن ناخذ في اعتبارنا كذلك ١٧٧

صناعة الخبز البيتي ، وبيعه للجمهور. كان الفلاحون يأتون في القرن الخامس عشر إلى مدينة كولونيا Köln الألمانية ، وإلى إقليم قشتالة الأسباني في القرن السادس عشر . بل حتى البوم . يأتون من الريف المجاور ليبيعوا الخبز في المدن التي كانوا يقبلون عليها مبكرين قبل مطلع النهار . وكان الخبز الفلاحي بضاعة متميزة ، يشهد على ذلك

أن السفراء في مدينة البندقية كانوا يتمتعون بامتياز الحصول على الخبز الفلاحي من المناطق المحيطة بالمدينة : فقد كان الخبز الفلاحي مشهورا بأنه أفضل من خبز المخابز . أو عيش الطابونة . في البندقية . وما أكثرالبيوتات الثرية . في البندقية ، وجنوة،

وغيرهما ـ التي كانت لها صومعتها الخاصة التي تخزن فيها قمحها، وفرنها الخاص . كذلك كان عامة الناس يصنعون خبزهم بأيديهم ، نتبين ذلك إذا نحن تفحصنا منظر السوق الحضرية بمدينة أوجسبورج Augsburg الألمانية الذي حفظته لنا لوحة ترجع إلى

القرن السادس عشر : كانت الحبوب ، على نحو ما نتبين قيها ، تباع بمكاييل صغيرة

لزبائن القطاعي ( ولا تزال هذه المكايبل محفوظة هي أيضا في متحف المدينة ). وبين أبدينا تقديرات رسمية ، نراها قابلة للتصديق ، كل التصديق ، تشير إلى أن الخبازين في البندقية ، في عام ١٦٠٦ ، كانوا يستهلكون كمية من القمح لا تجاوز . . . ١٨٢ ويبة إيطالية stara من مجمل الاستهلاك العام المقدر بـ ٤٨٣٦٠ ؛ أما

الأسواق . فكان نصيبها سنه هر ١٠٩٥٠٠ ويبة ؛ وكانت البيوت تستهلك الأفرانها البيتية (١٤١) ٢٤٤٠٠٠ ويبة : أما البقية فكانت تستخدم لصناعة القراقيش اللازمة للأساطيل. والخلاصة أن الخبر الذي كانت تنتجه المخابر لم تزد كميته بصفة عامة على كمية الخبز الذي يخبز في الأفران البيتية إلا زيادة لا تكاد تذكر (١٤٢). وهذا في البندقية.

أما في چنوة فقد حدث هياج شديد بين الناس في أغسطس من عام ١٦٧٣ عندما دار الحديث حول الغاء أفران الخبر البيتية ، وهذا هو القنصل الفرنسي يقول في شرحه

للموقف: " إن الشعب هنا يتهامس ... قائلا إن سادة المدينة يريدون ، على ما يبدو، أن يجبروا جميع الناس على شراء الخبز الذي يباع في الميادين ، ويقولون إن هناك وجهاء [المقصود عدد من كبار رجال الأعمال في المنطقة ]عرضوا مائة وثمانين ألف جنبه في السنة ليحصلوا على امتباز صناعة الخبز ، لأن [ ... ] العرف جرى على أن يقوم كل واحد بصناعة خبزه في بيته. وإذا حصل هؤلا الوجها، على الامتياز، فسبحظر على

الأقراد أن يصنعوا خبرهم بأيديهم ، وسيتحملون بأعباء باهظة، لأن الخبز السوقي الذي يباع في الميادين يباع بأربعين لبرة ، لا يساوي في الحقيقة إلا ثماني عشرة لبرة ، يضاف إلى هذا أن الخبز السوقى المذكور لا يكون له طعم إلا في يوم شرائه، ولابد من تلدينه في البوم التالي، فبستحيل إلى شيء لا يمكن أكله. هذه المسألة تحدث ضجة كبيرة بين



سوق يبرلانياتس Perlachpiatz في مدينة أوحسيرج الألمانية في القرن السادس عشر، ونرى في الصورة مشاهد مشايزة ، موسسية ، يعسب شهور السنة : إلى البسار مشهد نميز لشهر أكترير، بيبعرن فيه حيرانات اقتنصها العيادون : وفي شهر توقيير بيبعون الحطب ، والنين ، واغتزير الذي يذيعون



عندما يشتريه الزين ؛ وفي شهر ديسمبر بيبعون القمع بالقطاعي . وإلى البمين نرى صفا طويلا من وجهاء المدينة بخرجون من دار البلدية بليسون القراء . ويظهر الريف في خلفية الصورة .

الناس، وقد وجدوا صباح أمس منشورا معلقا في ميدان سانسير Saint-Sire. - وهو الميدان الذي تجتمع فيه طبيقة النيلاء القديمة. ويتحدث هذا المنشور يكلام عنيف ضد المكرمة ، ويهددها بالتخلص من استبدادها(۱۹۲۳). " وإذا تحن صدفنا پارمنشيه Parmentier فإن عادة إثناج الجزيبنيا لم تختف إلا حول الأعوام ۱۷۷۰ ، ۱۷۷۰ "من غالبية الدن الكبيرة " في فرنسا(۱۹۵). ويشير چان ماير Pagan Meyr من نالاتصراف الكامل عن العيش البيتي، أو ما يسميه الحيز الفردي، من مدينة نائت Nantes بظاهرة الإنبال على الحيز الأبيش المستوم من القدين هناك المعارفة على الحيز الأبيش المستوم من القديم (۱۹۵).

ومن المدكن أن نتسا مل عن الطراحياً التي كانت المبرب تطحن فيها للحصول على الدقيق اللازم للخبر في الأفران البنتية ، والواقع أن المن كلها كانت بها في ذلك الوقت طراحين في مشتاول الناس، لأن القصح كان من الممكن تخزيته على تحر جيد نسبيا (وكانوا في أغلب الأحوال بخزونه كسنابل يدرسونها في الصوامع عدة مرات في العام) أما الدقيق قلم يكن من الممكن تخزيته على الإطلاق . وهكذا كان المطلوب طحن اللهام، في الطواحين التي كانت تقام على مشارف كل القري، وكل المدن ، ومن الطواحين ما كان يقام في وسط القري والمدن، على قرع من فرع النها من المساولة على المراقب المساولة على قرع من الطواحين . كان يعدم في بارس عندما كان يقام في وسط القري والمدن، على قرع من الطواحين . كان يعدم فاون ويغيض . تؤدي إلى مشكلات قرينية مباشرة . فهل نحش عندما كان يعدل ماؤه ويغيض . تؤدي إلى مشكلات قرينية مباشرة . فهل نحش عندما نعلم أي يعدد كان يوجد في بارس مشكلات قرينية مباشرة . فهل نحش عندما من ويات الأجندة لا تؤليل موجودة ، وأن مثاك من يدافعون عنها ؟

لأن

### القمع هو الملك

هناك ثالوث يلأ سجلات تاريخ أوروبا ، هو : ثالوث القمع ، والدقيق، والخبز، كان هو الشغل الشاغل للمدن ، وألدول ، والتجار ، والناس الذين كانت الحياة بالنسبة لهم تعنى " قضمة خبز أو لقمة عيش ". كان الخبز يشبه الشخصية الطاغية التي فرضت ننسها على مراسلات المصر ، ومازالت تحت الأضراء لا ينازعها منازع ، فإذا زاد سعر الخبز، هابت الدنيا وماجت ، كأن الما، خفى في النهر فانهمر في فيضان عارم , يصبب كل شي، بالاضطراب ، وينذر بالخطر. كانت هذه هي الحال في كل مكان، في لندن، في بارس، في تابلي ، ونبكر Necker على صوت العلق أي نقول: " الشعب لا يستمع إلى صوت العلق أيذا إذا إذا إذا إذا اللقل أيذا إذا إذا إذا إذا اللقل أيذا إذا إذا اللقل أيذا إذا إذا اللقل أيذا إذا اللقل أيذا إذا إذا اللقل أيذا إذا إذا اللقل أيذا إذا اللمنا أيذيا إذا الناس طوت العلق أيذا إذا النقول الإستمع إلى صوت العلق أيذيا إذا إذا إذا اللقل أيذيا إذا الناس طوت إذا يقول: " الشعب لا يستمع إلى صوت العلق أيذيا إذا إذا إذا المناس طوت إذا يقول: " الشعب لا يستمع إلى صوت العلق أيذيا إذا الإناس المناس عن غذاء الحزاء العلق الع



قرن الخبز في كراكاو Krakau پيولندة في القرن الخامس عشر .

فإذا ما لاح في الأفق نذير من هذه النفر، لم تشورع عامة الشعب من صغار المستهلكين المتقابن بالأعباء ، عن اللجوء إلى العنف. وقد حدث في نابلي، في عام ١ أن تسببت عمليات تصدير كبيرة للحبوب إلى أسبانيا في إحداث مجاعة. واضطر الناس إلى أكل خير مصنوع من أبي قروة ، والبقول المجنفة ، وثار الناس على التاجر للمجتبئة وشرواتشي Gio.Vicenzo Sioraic صارفين فيه أنهم لا يريدون أن يأكلوا هذا النوع من الحب النابوليتاني إلا أن انقض عليه ، وقتله ، وجد Mangiate pietre في كان من العب النابوليتاني إلا أن انقض عليه ، وقتله ، وجر لا لا يجد به فضل بها ، ثم قطعها إن إربا ، وكان على الوالى أن يعدم ٢٧ رجلاً أمر بهم أن يعلقوا على المائن أو أن يفسخوا ، وأن يحكم على مائة آخرين بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب (١٤٤٧). أما في باريس فقد تعرضت على مخابر ميدان مويير Maubert في عام ١٩٧٧ للنهب ، وتدخلت السلطات ، وقامت بعمليات قمع فورية وحسية ، فعلقت اثنين من المتداب على المشانق ، وحكمت على

الأخرين بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب ، أو بأن نضرب الأغلال في أعناقهم ، وبأن يعرضوا في ثوب العذاب على الناس ، أو بأن يضربوا بالهراوات والنبابيت (١٤٨) حتى هذاً كل شيء ، أو بدا كل شيء ، كأنه قد هذاً . ولكننا نلاحظ

توزيع الطواحين، هذه الخريطة التي ترجع إلى مام ۱۹۸۲ (وهي معكرية الانجامات، فالشمال إلى المثلل والجنوب إلى إلى السياء وسنطقة الإنبين إلى الهيد) تبين فحس المثلل والجنوب إلى إلى المبين إلى الهيد) تبين فحس فرى كبين إلى المثل (لانجام المثلون المثلون المثلون Ancom وكان المبكان ( البالغ أيمة أنها، ولم منطقة المارة Ancom وكان المبكان ( البالغ المثلون Ancom وكان المبكان ( البالغ المثلون ا



حدوث ثررات مشابهة تعد بالألاف ، جرت بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر. والثورة الفرنسية نفسها بدأت على هذا النحو.

والمكس صحيع ، فالمحصول العظيم يستقيله الناس استقيالهم لعمة مباركة تشترل من السماه ، فقد أقيمت في روما في ١١ أغسطس من عام ١٦٤٩ صلاة جامعة مهية لشكر الله على المحصول الجيد بعد أن استقر في الصواحع ، وانخذ مديرالتعوين پالافيستيني (ماذا موجه الرغيف بمقدار السلط : " فقد زاد حجم الرغيف بمقدار السلط " (١٤٤ زاد حجم الرغيف بمقدار السلط " (١٤٤ زاد حجم الرغيف بمقدام مواحب العراقين : فهذا مع ثمن الخيز لا يتغير في روما ، كان الذي ينغير هو الرزن، وكانت هذه هي الفاعدة في كل مكان تقريا. كان ما فعله پالافيستيني ينخص في أنه رفع بخيطة واحدة الفدرة الشرائية للفقراء الذين لا يأكلون سوى الخيز بنسبة ٥٠ ٪، وإنً ظل ما فعلد سنيا مؤتماً عابراً في حقيقة أمره .

الأرز ...

بعتبر الأرز مثل القعع ، بل أكثر من القعع ، نباتا مهيمنا . نباتا طاغية . ولقد ابتسم القراء الذين طالعوا كتابا عن عاريخ الصين ، كثبه في الماضي واحد من كبار المروين الفرسيان (۱۰) طاف فيه يقارن ، ويقارن الصينيين بغيرهم من الغربينين ، فيقرل المؤرون الفرسينين أده من الغربينين ، فيقرل عن أمبراطور صيني أنه هوم كابيه Capel الصين ، وعن أمبراطور صيني أنه زابليون الصين ، وكل إنسان غربي ، عندما ينزل عوالم الشرق الأقصى، يجد لزاما أنه إليه والمنافق المؤرد والمؤرد ، وعن وابع عليه أن يرجع إلى قينمه الخاصة لبضيء الفنسية بنورها الطريق ، وهكذا فنحن نفكر في التبييليات، وأصلهما من البلاد إلحاقة ع. نم تحول الأرز برور الوقت إلى ذلك البات اللتي طائق من المنافق المؤرد والمؤرد إلى هناك صدة أخرى المائي الذي حقق عائما مرتفعا ، وصنع لفنه مستقبلا باطرا، ولكن هناك صدة أخرى الأكسجين تحرمها منها المياه الراكدة ، ولهذا فليس هناك مزعة أرز لا يتم فيها تحريك المؤرد بينو فيها تحريكا يتكر من حزوية أن المؤرد بينو فيها تحريكا يتكرد من حين الي حين ، يكن من ترويد المؤرد الموكات الحركة في المناء .

والأرز. إذا قررن بالقمع بعتبر نباتا أكثر هيئة، وفي الوقت نفسه أقل هيئة.
أما أن الأرز أكثر هيئة فلأنه لا يطعم أشباعه بنسبة ٥٠٪ أو ٧٠٪ ، كما يغعل
القمع بل يطعمهم بنسبة ٨٠٪ أو ٨٠٪ أو أكثر من ذلك ، والأرز غير المضروب يكن
خنظه ، وتخزينه أفضل من القمع ، ولكن القمع ، من الناحية الأخرى أكثر أهمية من
بينما احمل النطاق العالمي ، فقد احمل القمع عي عام ١٨٧٧ مساحة ٢٨٣ مليون مكتار،
بينما احمل الأرز مساحة ١٤٢ مليون هكتار ؛ والقمع عائده بالنسبة إلى الهكتار أقل
من الأرز ( ١٩.٦ قنطارا مقابل ٢٦ تطيؤ أي المنوسط ) ؛ أما من ناحية الإنتاج
الكلي فالمحصولان يشماويان تقريبا : ٣٦٦ مليون طن من الأرز مقابل ٢٨٦ مليون طن
من القمع (و ١٩٤٩ مليون طن من الذرة ) (١٩٥١). ولكن الأرقام الخاصة بالأرز تحتاج
إلى مناقشة ، فهي أوقام محصول الأرز غير المضروب ، فإذا ضرب الأرز فقد ما يؤن
يهيط إلى أقل من ١٩٠٠ مليون طن و بهغا يعادي عن يقطلب في زراعته عملا يديا
الذرة الين لا تضرب ولا تقضر، وهناك عيما إخر للأرز فهي يقطلب في زراعته عملا يديا
الذرة الذر بالرة براء من من إليشر. ومناك عيما يتطلبه من تدخل يدوى من بني البشر.

وجدير بالذكر أن الأرز ظل. على الرغم من ترسعاته في أوروبا وأفريقيا وأمريكا . متمركزا على نحو جوهرى في الشرق الأقصى ، حيث يصل المتبع منه هناك حاليا إلى ١٥٠ من إجمالي الإنتاج، بيضاف إلى ذلك أن الأرز يستهلك غالبا في مكان زراعته، ومعنى هذ أنه ليست حالك غيارة أور يكن مقارنتها بتجارة القمع . ولم تكن هناك قبل القبن الثامن عشر حركة نقل تجارة أور إلا من جنوب الصين إلى شماله، عبر القباد الإمراطورى في بكين، ورعا نقل الأرز من تربع ميناك أخياب عن ترتكين . حاليا شمال بقتمال ، وكان يتجه حيناك أعجاها مفضلا ، هو الهند السيخة الهند سوق واحدة هامة تناقى الوازدات هي الهند سوق واحدة هامة تناقى الوازدات هي الهند سوق واحدة هامة تناقى الوازدات هي الهند سوق

### أرز الحقول الجافة وأرز المزارع

الأرز والقمع نباتان يرجع أصلهما إلى الوديان الجافة في آسيا الوسطى، شأنهما في ذلك شأن نبأتات كثيرة مستزرعة. ولكن القمح شق طرقه إلى النجاح قبل الأرز بكثير، فإذا كان الأرز قد بدأ مسيرته حول عام ٢٠٠٠ ق م، فإن القمح بدأها حول عام . . . ٥ ق م ، وهكذا فإن القمح سبق الأرز بعشرات القرون. وظل الأرز يبدو في هيئة مسكينة بن طائفة النباتات الجافة، حتى إن الحضارة الصينية الأولى تجاهلته، وتكونت في شمال الصين، في تلك البقاع الريفية الشاسعة العارية، على أساس ثلاثة نباتات نجيلية كانت تقليدية آنذاك ، وظلت تقليدية إلى يومنا هذا، هي: الذرة السكرية sorgho بعيدانها العالية التي تصل الي ٤ أو ٥ أمتار ـ القمح . الدخر: millet. ولقد تحدث أحد الرحالة الإنجليز في عام ١٧٩٣ عن الدخن فقال " إنه دخن جزيرة الباربادرس ، ويسميه الصينيون كو ليانج Kow leang أى القمح الطويل. وهذا الصنف من الحبوب بباع في كل أقاليم شمال الصين ، وهو أرخص من الأرز . وربما كان الدخن هو أول نوع حبوب زرعوه هناك ؛ لأتنا نرى في الكتب الصينية القديمة أن سعة المكابيل تقدر بعدد الحبات التي تتسع لها من الدخن ، فنقرأ أن مائة حبة من حبات الدخن تملأ مكيالا من نوع الشو (١٥٢) ... ونقرأ عن سائحين أوروبيين نزلوا شمال الصين في عام ١٧٩٤ ، ووصلوا إلى مكان قريب من بكين ، وقد بلغ منهم الجوع كل مبلغ ، فلم يجدوا في النزل الذي ألموا به إلا " بعض السكر الردي، وصحنا من الدخن لم ينل حظا كافيا من الطهى (١٥٣) ". ومازالت الأطعمة الشائعة هناك هي عصيدة القمح ، وعصيدة الدخن ، وعصيدة الذرة السكرية ، إلى جانب فول الصوبا والبطاطا (١٥٤).

في مواجهة هذا السبق الذي تحقق في الشمال قُدر على الصين الجنوبية الاستوائية، ذات الغابات والمستنقعات. أن تظل ردحا طويلا منطقة متدنية، لأن الناس الذبن كانوا يقطنونها - مثل الناس الذين يقطنون حتى اليوم جزر الباسيفيك - بعيشون على " الإجنام" ignames - وهو نبت من نوع العلبق له درنات يتخذ منها نشا مغذ. أو بأكلون القلقاس ، وهو نبات يشبه البنجر الأبيض ، مازالت أوراقه سمة مميزة لخطوط التربة المألوفة إلى يومنا هذا في الصين ، ويدل هذا الاستمرار من الماضي إلى الحاضر على أن القلقاس كان يلعب في الصين في الماضي دورا كبيرا. ولم يلحق بالإجنام ، والقلقاس لا البطاطا ، ولا المنبوق ، ولا البطاطس ، ولا الذرة ، فكلها نباتات أمريكية لم تنتقل إلى الصين عبر البحار ، إلا بعد اكتشاف أوروبا للعالم الجديد . فلما قدمت هذه النباتات قاومتها حضارة الأرز التي كانت قد مكنت لنفسها أنذاك: ولم يستطع المنبوق أن يثبت أقدامه إلا في منطقة ترافانكور، في الدكن بالهند في القرن الثامن عشر، ولم تستقر البطاطا في الصين ، وفي سيلان ، وجزر السندويتش البعيدة الضائعة في المحيط الهادي إلا في ذلك القرن أيضاً . ومازالت هذه الدرنات، وأشباهها ضنيلة الأهمية حتى يومنا هذا في الشرق الأقصى الذي ظلت الأسبقية فيه للحبوب، وعلى رأسها الأرز : ٢٢٠ مليون طن ( في عام ١٩٦٦ ) بالنسبة لمجموع مناطق أسيا التي تقع في نطاق الرياح الموسمية ، أي رياح الموزون ، مقابل ١٤٠مليون طن من الحبوب المختلفة : القمح ، والدخن ، والذرة ، والشعير (١٥٥)..

رالأرجع أن الأرز المائي دخل الهند أولا ، ثم انتقل منها يطريق البر أو البحر إلى الصرة المنجيعة ، ويا حول عام . . . . . أو . ١٥ كل م ، واستقر فيها يبط على الصورة التفايدية التي تعرفها عنه. فلما أخذ الأرز يشق طريقه إلى الازدهار هناك ، تغيرت الاخوال في الصين تغيرا عروبي الكافأ انقلبت الساعة الرماية الهائلة التي سارت عليها المباية الصينية حتى ذلك الحير راما على عقب : فقد حل الجنوب الجديد مجلا الشمال القديم ، وساعة على هذا التحول أن شمال الصرن كان ، المرح حظم يتناخم الصحاري، والطرق المؤونية إلى آسيا الرسطى، وأنه تعرض للغزو، والتخريب. ومن الصرن ( والهند) انتشرت زراعة الأرز انتشارا واسعا في انجاء التبت، والهند الصينية، والبنان . وكان استقبال الأرز في البلاد التي تلقته "أشبه شي يحصولها على شهادة التحصر ( ١٥٦ ) . ولم تكن عملية استقرار الأرز في البابان عرل القرن الأول البلادي الإعملية يطنة بطنة عطنة اعتباء ناما أن الملكة البابانية لن تقبل الأرز بين الطعام الياباني قبل حلول القرن الالراء عندما عمل أن الملكة البابانية لن تقبل الأرز

ولا تشغل مزارع الأرز في الشرق الأقصى ، حتى في زماننا الحاضر، إلا مساحات قليلة جدا نسبيا ( صحيح أن النسبة هي ٩٥ ٪ من المساحة الكلية المخصصة للأرز المائي في العالم ، ولكن المساحة الكلية كانت ، في عام ١٩٦٦ . ١٠٠ مليون هكتار فقط(١٥٨) ) . أما في خارج حدود هذه المناطق المتميزة فقد انتشر الأرز في بقاع واسعة انتشارا متباينا ، منه الجيد ومنه السيء ، على هيئة زراعة جافة ، أي زراعة الإ تتخذ فيها المزارع صورة المستنقعات . وهذا الأرز الفقير هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه حياة الشعوب القلبلة الحظ من التطور . واذا أردنا أن نفهم كيف كانوا يزرعونه، فلنتصور أولا ركنا في غابة ، يقطعون حسكه ويحرقونه ، في سومطرة ، أو سيلان، أو مرتفعات ڤيتنام ، على هذه الأرض التي يقتطعونها من الغابة ، ولا يعدون تربتها على الإطلاق ( كانوا يتركون الجذور في مكانها ، ولا يقتلعونها ، ولا يقلبون الأرض بأي نوع من الحرث ، ولا يسمدونها إلا برماد الحسك المحروق ) كانوا يبذرون التقاوى بطريقة النثر بالبد. وكان الأرز ينضج بعد خمسة أشهر ونصف . فإذا فرغوا من حصاده، أقبلوا على الأرض مجازفين ، فزرعوا فيها بعض المحاصيل مثل الدرنات، والباذنجان، والخضروات المختلفة . وكانت هذه الطريقة تؤدى إلى إجهاد التربة إجهادا تاما ، وما كانت في الأصل إلا تربة قليلة الثراء . فإذا استهلكت التربة ، لم يجد الناس أمامهم من سبيل إلا اقتطاع شريحة أخرى من الغابة ، أو كما يقولون " أكل " أو التهام قطعة أخرى من أطراف الغابة . وكانوا يتبعون نظاما لترك الأرض المجهدة ترتاح ، وتستعيد قوتها . وربما اتبعوا دورة عشر سنوية. فإذا أخذت هذه المناطق بنظام الدورة العشر سنوبة لتحسين التربة ، وتركت الأرض المجهدة خالية لتستجم ، فمعنى هذا أن الزراعة في تلك البقاع كانت تتطلب نظريا كيلومترا مربعا لكل ٥٠ نسمة ، أو . إذا شننا الحقيقة . لكل ٢٥ نسمة ، نظرا لأن أكثر من نصف الأراضي الجبلية لم يكن بصلح للاستغلال . فإذا طالت الدورة القادرة على إصلاح تربة الغابة ، وزادت على عشر سنوات ، وربما وصلت إلى خمس وعشرين سنة ( وكان هذا هو الوضع الأكثر شيوعا) فإن الكيلومتر المربع لم يكن بكفي إلا لعشرة أفراد .

كانت أرض الغاية المستجمة ، أى التي تترك بعد الإجهاد خالية لترتاح ، تقدم اللاموات البدائية ، وكان الليان ترية رقيقه ، ويقدم اللوان يتحقد ويقية ، ويان اللوان يتحقد ويقية الحال ، ويشرط أن يريشرط أن يتحد المسكان زيادة مغرفة يطيعة الحال ، ويشرط أن يترالي إصلاح أرض الغاية من جديد ، بعد إجهاد تربيها ، لكن تستجد قوتها تلقائها بعد عطبات الحرية أسماء محلية ، ففي ماليزيا وأندونيسا يسمون ظريفتهم الزراعية لادانج (adang ، لحية أسماء محلية ، ففي ماليزيا وأندونيسا يسمون ظريفتهم الزراعية لادانج (way bay) وعلى منفشتر التي حملت اللاحة العربية الأرز اليها حول القرن العاشر ، وكلها أماكن كان الناس يعبشون فيها حياة بسيطة على الأرز ، روبا أضافها إليه " نخاع زخيل الساجو و2000 يطحنونه

كالدقيق" ، أو شيئا من ثمار شجر الخيز . ولكننا نلاحظ أن هذه الأماكن كانت بعيدة عن الإنتاج " المنتجي" المنظم لمزارع الأرز ، ويعيدة جدا عن نوعية العمل الشاق الذي تنظله .

## معجسزة

مزارع الأرز

لدينا من الصور ، والشواهد ، والشروح التي تتناول مزارع الأرز ما يتبح لنا أن نفهمها فهما كاملا ، إلا إذا كنا قد عقدنا البية على ألا نفهم. وهناك كتاب صبني، يرجع إلى عام ١٩٢١، اسمه كينج شمى تو Reop Tche Tou بيخ، بما يحويه من صور، مزارع الأرز التي تبدو على هيئة وقعة الشطريخ، المكرنة من مريحان، مساحة الواحد منها بضحة منات من الأمتار، وفيها طلميات الرى التي تعمل بالبدال، ونظام الشعل ، ونظام الحصاد ، بمل نرى المحراث الذي لا زلتا نراه اليوم يجره ثور واحد (١٩٥٩)، وهما يكن تاريخ الصور، فهي، القدم منها رغير القديم ، تعرض طائل لا إننا نراها إلى إليوم ، وكأن كل شم، بغي على حالد لم يتغير .

وأول شيء يلفت النظر هو أن مزارع الأرز تشغل هذه التربة المتميزة على نحو يفوق المألوف . وقد كتب الأب اليسوعي ديهالد du Halde في عام ١٧٣٥، يقول (١٦٠): «كل السهول مزروعة لا نرى فيها سياجا أو حفرة ، بل لا نكاد نرى فيها شجرة. لأنهم يخافون أن يضيعوا موضع أصبع واحد من الأرض ». وهذا هو ما قاله قبله بقرن من الزمان . في عام ١٦٢٦ . ينفس الكلمات يسوعي مدهش آخر هو الأب دي لاس كورتيس :" لم يكن هناك موضع أصبع واحد من الأرض ... ولا ركن مهما صغر لم يزرعوه (١٦١) . " وكل مربع من مربعات مزرعة الأرز بصل طول ضلعه إلى نحو خمسين منرا ، ويتخذ شكل خط يرتفع ارتفاعا قليلا عن باقى الأرض . والماء يدخل ويخرخ ، ماء غريتي عكر تعتبر عكارته نعمة لأنها تجدد خصوبة التربة ، ولأنها لا تلاثم بعوض الأتوفيليس الذي يحمل مسبب الملاريا ، فبعوض الأنوفيليس يفضل المياه النقية ، والجبال ، والتلال ، أي المناطق التي تتبع نظام الزراعة المسمى " لادانج " أو راى " الذي أشرنا إليه من قبل، وهي مناطق الملاربا المتوطنة المرتبطة بالزبادة السكانية. وكانت مدينة أنجكورثات Angkor Vat في كمبوديا عاصمة زاهرة، بما أُوتيت من مزارع أرز تنعم بالمياه الغرينية الموحلة ، ثم جا ، ت الهجمات السيامية، فلم تخرب مزارع الأرز وحدها ، بل قلبت الحياة ، والأعمال الزراعية رأسا على عقب. فلما نقيت مياه القنوات من وحلها. انتصرت الملاربا ، وانتصرت الغابات الزاحفة معها (١٩٢). وهناك مآس مشابهة، يمكن أن تتصور أنها حدثت في البنغال في القرن السابع عشر . عندما ضاقت مزرعة الأرز، وغمرتها المياه النقية المجاررة توالت الهجمات



مشتل الأرز في الصين في الفرن الناسع عشر .

الفتاكة للملاريا. بل لقد أصبحت الملاريا هي صاحبة الهجمنة الكاملة في المنطقة ما يين جيال الهيمالايا، وتلال السيفاليك Sivañk ينيبال ، في ذلك المنخفض الذي تنفجر فيه ينابيم المياء الصافية (١٦٣).

والما، هو مشكلة الأرز الكبيرة ما في ذلك شك. فين المكن أن يغمر الماء ، إذا زاد ، النبات ، ويغرقه: ولهذا كان من الضرورى أن يلجأ الناس في كعبودها ، وسيام إلى الاستفادة من المرونة الخرافية للأرز الطافي ، الذى تعلو سيفانه إلى ارتفاع ٩ أو ١٠ أمتار في مواجهة الاختلاقات الهائلة في مستويات المياه ، واستخدموا القوارب في جني محصول الأرز ، فكانوا يقطعون السنابل، ويتركون السيفان التي قد تصل إلى أطوال لا يتصورها العقل(١٦٤٤). وهناك مشكلة أغري،هي مشكلة جلب الماء ثم صرفه وكانوا يجلبون الما، بالاستعانة بقنوات من البامبو يمدونها إلى أن تصل إلى مصادر المياه العالية ؛ أو يرفعون الماء من الآبار ، كما هي الحال في سهل الكنج، وفي كثير من المناطق الصينية ؛ أو يجمعون الماء في خزانات كما هي الحال في سيلان. حيث يسمون الخزانات تانكات. و كثيرا ما تكون خزانات تجميع الماء منخفضة المستوى، حيث يحفرونها عميقة في الأرض. ومعنى هذا أنهم كانوا يضطرون إلى نقل الماء ورفعه إلى مزرعة الأرز باستخدام السواقي البدائية ، أو الطلميات ذات البدال التي لا زلنا نراها الى اليوم . ولو أحلوا محلها طلمبات تعمل بالبخار أو بالكهربا، لكان معنى ذلك أنهم بحرمون أنفسهم من عمالة بشرية رخيصة . ولقد شاهد الأب دى لاس كورتيس العمال وهم يشغلون هذه الطلميات، ووصَّفهم : " أنهم أحيانا يرفعون الما، بآلة صغيرة مربحة من نوع الساقية لا تحتاج إلى خيول لتحريكها ، بل بتم تحريكها على أبسر نحو معروف في الدنيا [ولا يزال الكلام له]، فالرجل الصيني الواحد يستطيع أن يحرك هذه الآلة نهاراً كاملاً بقدميه (١٦٥). " كذلك كانوا يستخدمون البرابخ لينقلوا الماء من مربع إلى مربع آخر. ومن البديهي أن نظام الرى الذي يقع عليه الاختيار يرتبط بالظروف المحلية . فإذا لم تكن هناك إمكانية للأخذ بأي طريقة من طرق الري ، فربما اعتمدوا على المطر ، واستخدموا الخط الذي يحدد ضلع مربع المزرعة لحجز مياه المطر التي تكفى جانبا كبيرا من زراعات السهل في المناطق الأسيرية التي تهب عليها الرياح الموسمية المعروفة باسم الموزون .

وراعة الأرز على هذا النعو تتطلب تركيزا هائلا . يشيل العمل، والعمالة التي هي الراحة الأرز على هذا النعو تتطلب تركيزا هائلا . يشيل العمل، والعمالة التي هي الرأسيال البشرى ، وتحتاج إلى تنسيق واع . ولن تقوم لهذه الزراعة قائمة إذا لم تكن الخطوط المريضة لنظام الري المنوط بها مترابطة بعضها بالبليض عمل نحو وثيق، ووضل وراحة النطاق لا ينتهي إلى نهاية , وهكنا نقهم أن القائل الإمبراطورى المتصل بالنهر الأرزق في يكين كان يمثل نظام رى محكم ، واسع النطاق ، في نفس الوقت الذي كان يخدم فيه القائل (١٩٦٨). والنظام المحكم ، واسع النطاق ، في نفس الوقت الذي كان يخدم فيه القائل (١٩٦٨). والنظام المحكم الذي تقوم عليه مزارع الأرز ، يتطلب حور ونش هالم يحكم لللوقة ، وهو يتطلب ضم القرى بعضها إلى البعض على نحو وثيق منظم ، ويتطلب بالطبورة تربيات جربية جماعية للرى ، كما أنه يتبع القرصة لاختلال الأمن على النحو الذي نلخطة كثيرا في الربية الربية الصينية .

أدت مزارع الأرز إلى زيادة سكان المناطق التي ترعرعت فيها ، وأدت كذلك إلى نظم اجتماعية متينة . وإذا كانت الصين قد شهدت في عام ١١٠٠ تحولاً كبيراً ، انتقل فيه مركز الثقل إلى الجنوب ، فقد كان الأرز هو المسئول ، وكانت نسبة عدد السكان في جنوب الصين حول عام ١٣٠٠ إلى عدد السكان في شمال الصين هي ٢٠٥ إلى ١، أو ٨٦ مليون نسمة إلى ١٥ مليون بحسب الأرقام الرسمية . ولا يقتصر النجاح الحقيقي الذي حققتم وزارع الأرز على الاستغلال غيرالحدود لنفس المساحة المحدودة القابلة للزراعة ، والحفاظ على العائد . نتيجة لاتباع نظام رى حريص ، ولكنه يتعدى هذا وذاك إلى تحقيق محصولين أو ثلاثة محاصيل أحيانا.

ولنا أن نتصور النظام الذي كان قائما فيما مضي ، استنتاجا من التقويم الزراعي في بناير . ويجرى الحصاد بعد ذلك بخمسة أشهر في شهر يونية ، ويسمون محصول الأوز يناير . ويجرى الحصاد بعد ذلك بخمسة أشهر في شهر يونية ، ويسمون محصول الأوز عن بدخسة أشهر في شهر يونية ، ويسمون محصول الأوز أخر بعد خمسة أشرى ، محصول الشهر العاشر ، العمل السريع ، فلابد من نقل المحصول إلى الصوامع بسرعة، وحرث مزارع الأوز من جديد ، وتسوية الأوض، وتسميدها وغمرها، وليس من المهدى بغر بالله إلى المتحسول إلى المتحسول إلى المتشات الأوز في مثنل مستنبت فيه مزنقة إلى أقصى حد ، في تربة لا يقتصدون في تسميدها ، وبأخون هذه الشخلات فيزرعونها ، بحبث تبعد الشغلة عن الأخرى من ١٠ التسميدة ، وبالمنا المناسبة مزيدا من إلى ١٢ سنتيمنزا ، والمشال الذى ينم تسميده بسخاء نائق ، باستخدام الرأز البشر، النور . وبعندا من المتناسبات المناسبة مزيدا من النورة . وبعشي الشخلات الفنية مزيدا من النورة . وبعشي محصول الشهر العاشر المحصول الأكثر أهمية ، وهو يبلغ ذورته في شهر رزيالة للذن يغم شهر وإعادا الششلات النظل منه شهر ياير ۱۸۲۸).

وهناك تقريم زراعي محكم يحدد تنايع هذه الأعبال السريعة. فقي كمبوديا (١٦٨) يبدأ الحرب الأولى بعد أن تكرين الأسطار قد خلفت بركا من المياه، وهذا الحرث الأول بصحح مزرعة الأرز"، أو يوقفها من سياتها، ويجرى هذا الحرث مرة متجها من المحيط الخارجي، وعشى الفلاح بجانب الأورجي، وعشى الفلاح بجانب الأور، حتى لا يخلف وراء خبل يكن أن قتيلي، بالله ، وهو يرسم في اللعلمات التي يخلفها المحرات حفيرة أو حفيرات عرضية لصرف الماء الوائد ... وعليه أن يقتمله الأن يتخلص من السرطانات التي تغزر المهاء غير العبيلة. وعليه أن يعرص على اقتلاح النباتات غير المرغوب فيها، فيسحبها ببعد ذلك البنى ويخبطها على قدمه اليسرى ."حتى يجرد الجذور من الطوئن ثم يغمسها بعد ذلك للبنى ويخبطها على قدمه اليسرى ."حتى يجرد الجذور من الطوئن ثم يغمسها بعد ذلك غير الماء من ويخبطها على قدمه اليسرى ."حتى يجرد الجذور من الطوئن ثم يغمسها بعد ذلك غير الماء من الطوئن ..."

وهناك أمثال سائرة ، وعبارات غنية بالصور تصف هذه الأعمال المتنابعة . فغي كمبوديا يعبرون عن إدخال المياه إلى الحقول التى بها الأرز النابت بعبارة " إغراق العصافير واليمام "، ويقولون عند ظهرو بشائر السنابل إن "النباتات حبلت "، وعندما تصطغ مزرعة الأرز باللون الذهبي يقولون إنها تلونت " بلون ثيرم البيغاء "، ويعد مرور عند أسابيع ، عندما يحل موعد الحصاد ، عندما " يعدله الليان ويشقل "، يحل موعد اللهب أو ما يشه اللعب فيقومون يتكريم المحصول على هيئة " مراتب" أو " عني" أو على شكل" طائر السفا الذي يتأهب للطبر" ، أو على صورة " ذيل الكلب" أو "رجل اللهل " ... وعندما يتم ضرب الأرز تجرى عملية غريلة الحب لتخليصه من " الكلام الفارغ " أو " الطبر اللفاعات القارفة في الهواء ".

كان الشيء البارز الذي لفت نظر الإنسان الغربي الفارس شاردان Chardin هو سرعة غو الأرزّ ، فقد قال ، بعد أن شاهد زراعة الأرزّ في بلاد فارس : " هذا النوع من الحيوب ينضج في مدة ثلاثة أشهر، على الرغم من أنهم ينقلونه بعد أن يكون قد غا وصار شتلات ... وهم ينقلونه نبتا نبتا الى تربة غربنية قوية ومسمدة ... وما تمر ثمانية أيام حتى يجف الأرز ، وينضج (١٧٠) " . والسرعة هي سر تحقبق محصولين من الأرز. أو إذا كنا في منطقة بعبدة آلى الشمال، فمحصول من الأرز، ومحصول من القمع أو الجاودار أو الدخن . بل لقد كان من الممكن تحقيق ثلاثة محاصيل، محصولين من الأرز، ومحصول وسطى بينهما من القمح أو الشعير أو البرة السوداء، أو من الخضروات (لفت ، جذر ، قول ، كُرنب نانكين ويسمّى أيضا بالكرنب الصيني ). ومزرعة الأرز أشبه شي، بالمصنع . وكان هكتارالأرض المزروع بالقمع يعطى في أيام لافوازييه Lavoisier خمسة قناطير في المتوسط ، أما الهكتار من مزارع الأرز فكان يعطي في أغلب الأحوال ٣٠ قنطارا من الأرز غير المضروب ، الذي بسمونه" اليادي" paddy . وبعد أن يتم ضربه يصبح المحصول ٢١ قنطارا من الأرز الصالح للغذاء، بالكيلوجرام الواحد ٣٥٠٠ سعر حراري ، وهو ما يعني أن الهكتار ينتج كمية هائلة من السعرات الحرارية تقدر بـ ٧٣٥٠٠٠٠ مقابل ١٥٠٠٠٠٠ اذا كان الهكتار مزروعا بالقمح ، و . ٣٤٠٠٠ من السعرات الحرارية فقط ، إذا خصص هذا الهكتار لتربية الحيوان فأنتج - ١٥٠ كجم من اللحم (١٧١). هذه الأرقام تعبر عن تفوق مزارع الأرز، والتغذية النباتية تفوقا هائلا . ومن المؤكد أن حضارات الشرق الأقصى لم تسلك سبيل المثالية البحتة عندما فضلت الأرز على ما عداه .

والأرز إذا ما طهي بالماء نقط يصبح طعاما بوميا مثل الخبز على مائدة الأوروبي. ولا يمكن أن يمنع الإنسان نفسه ، وهو يقارن بين الأرز والحبز من النفكير في طريقة الأكل التي يسمونها " الخبز والغموس "، أو pane e companation عام يغول الإيطاليون معبرين عن الطعام المكون من الخبز السيط ، ومعه غموس بسيط مثل فحل يصل أو رأس ثوم ، عندما نتصور ما يأكله في أيامنا هذه . عام ١٩٣٨. فلاح من منطقة دلتا تونكين بفيتنام مع الأوز، فلاح بأكل جيدا: " ٥ جرام من شحم الخنزير. و ٢٠ جرام من شحم الخنزير. و ٢٠ جرام من الملح. و ٢٠ جرام من الملح. و ١٩٠٠ جرام من الملح. و بعض الخضراء التي لا تعطي أبة سعرات حرارية " بعضيفها إلى الكيلوجرام من الأرز الأبيض ١٠٠٠ سعر حراري من مجمل السعرات الحرارية الأوجية وهو ٣٥٦٥) (١٩٧٦). أما الوجية اليومية المتنسطة لهندي من أكلة الأرز في من ١٩٤٠ فكانت أكثر ترفعاً، ولكنها لا تقل بناتية عن وجية الفيتنامي: ٥١٠ جرام من الخضروات الطازجة. و ١٩٠٤ جرام من المسلة والملوية الناشقة ١٥٠٠ جرام من الخضروات الطازجة السنطة المناسفة، و١٤٠ حراء من السناد، واللحة السنطة المناسفة، و١٤٠ السناد، واللحة السنطة السنطة، والمناسفة، واللحة السنطة والسناد، واللحة السنطة و السناد، واللحة السنطة و المناسفة الكناسة الإنسانية و المناسفة و ١٩٠٤ من السناد، واللحة السنطة و

من الارز، ۳۰ جرام من البسلة والليها التائفة ، ۱۲۵ جرام من الخضروات الطازية. ٩ جرامات من الزيت أو الشحوم النياتية ، ١٤ جرام من السمك، واللحم والبيض، وكمية لاتذكر من اللين (۱۲۷۳) ." والنظام الغذائي، الذي كان يميش عليه عمالًا يكن في عام ۱۹۲۸ ، نظام فقير في اللحم بلا تك ، فهؤلاء العمال يترزع ما ينقرن على الغذاء على النحو التالي ، ٨/ للحبوب ٨. و١ // للخشروات، والهوارات و٢.٣//

للحم (١٧٤).

وواقع اليوم لا يختلف عن واقع الأمس. فقد دهش سائح نزل سيلان في القرن السابع عشر عندما وأي " أن الأرز السلوق، المطبوخ بالما، والملح ، ومعه بعض الأوراق المضراء ، وعصير ليمونة بعتر عندهم وجبة جيدة . ولاحظ أن الكرما أن التضيم المكلول القليل جدا من اللحم والسمك (١٧٥) ، ولقد سجل الأن ديهالد في عالم ١٧٥ أن الرجل الصبني الذي قضى يومه في عمل دائب ، ملوطا في الماء حتى ركتبه، "بعتبر نفسه سبيدا ، عندما يحد شيئا من الأرق ، والأعشاب المطبوفة ، وقليلا للمرق بالنسبة من الشاى ، ويلاحظ أن الأرز في الصبن يطبخ دائما بالماء ، وهذا الأرز المسلوق بالنسبة للصيني مثل الحبز بالمات من أكله أبدا (١٧١) ". للصيني مثل الحبز بالمادي بالبرم هي ، فيما ذكره الأن دي لاس كورتبس: "قصعة ضعرة من الأرز المسلوق بالله بغير ماع ، وهذا الأرز و نظير الحز العادي في هذه المناطق " ، ويتناول الواحد منهم ، فيما فكره الأن دي لامن كورتبس: "قصعة مناطق المناطق " ، ويتناول الواحد منهم ، فيا لحقيقة ، أربم أو خمس سلطانيات أرز"

يرفعها إلى شفتيه بيده اليسرى ، ويستعين بعصيتين بمسكهما بيده البينى ليدفع الأرز الله موقع بوال ." ولا جدي من السحدة مع بوال ." ولا جدي من السحدة مع الصينيين عن الجارة إلى القرائم المائلة على المائلة عاد المعاملة المعامل

وت المصند الركانية . جيني Guignes ورفاق رحلته ، الذين تناولوها ، وأدخلوا عليها تحسينات ، بإضافة "القليل من الزيد" إليها ، وكان " أن تأقلمنا على نحر جدم أكلات الصيام الإجبارية التي فرضها علينا وجها ، الصين الذين يسمون بالماندارين(١٧٨) ". ألا يحق لنا أن نتجدت هنا عن عملية اختيار حضارى، عن ذوى غالب، بل عن شغف غذائي بأتي نتيجة تفضيل واع هر أشبه ما يكون بالشعور بالامتياز؟ إن الخروج من حضارة الأرز يعنى في نظر أهل هذه الحضارة السقوط ، يقول بيبر جوره يوسونها رياح الموزون الناس في مناطق آسيا التي تهب عليها الرياح الموسية التي يسمونها رياح الموزون يغضلون الأرز على ما عداه من الدرنات ، والحبوب التي تستخدم في صناعة المصائدة ، ويفضلونه أيضا على القعم ، والمزاوعون البابانيون اليم يزعون التعجير ، والشع، والشوفان ، والدخن ، ولكنهم لا يزرعونها إلا بين محصولي الأرز، أو عندما يضطرون إلى الزراعة الجافة ، الضرورة وحدها هي التي تجيره على أكل الحبوب التي يعتبرون أكلها شيئا " مجزنا" . وهذا ما يفسر لنا أن الأرز وصل إلى أبعد نقطة تمكنة في الشمال الأسبوى، حتى خط المرض ٤٩ شمالا ، في مناطق كان الأنسب لها زراعة محصولات أخي (١٧٧).

كان الشرق الأقصى كله في قبضة الأرز، ومنتجانه ، ومشتفاته . حتى الأوروبيون الذين استفروا في جوا Goa يفضلون الأرز، وقد لاحظ ماندلسلو Mandelslo في عام الدينة النصاب البرتغاليات في تلك المدينة يفضلن الأرز على الفعج "منذ أن تعرون على الأمرز "١٨٠١). ويستخرجون من الدينة يفضلن الأرز على الفعج "أنيذة أسبانيا" وهي "خبر يحاكي لونها لون العنبر". ولقد خلر لبعض الناس في يعض البلاد الأوروبية في القرن الثامن عضر ، أن يقلدوا هذه الخبر ، شجعهم على ذلك رفض في الأرز في أوروب ا " فاستخرجوا من الأرز مشروبا كحولها قريا فديدا ، ما لبث أن ططر تداوله في قرنسا ثاند شأن المشروبات الروحية الأخرى التي كانوا يستخرجونها من الحيوب ومن المؤلاس (١٨١٥).

والملاصة هي: كثير من الأرز ، وقليل من اللحم ، أو لا لهم على الإطلاق ، ويكتنا ، وللماه هذه أن تصور الطقبان الغائق للمألوف الذي كان الأرز يختص به نفسه لقد كان الغريات التي تطرأ على أسعاره في الصين تؤثر على كل شيء ، با في ذلك الأجور البوصية ألتى يحصل عليها الجنود ، وكانت تلك الأجور تغير صحودا و هيوطا يتغير أسعار الأرز . كانا كان عناك تناسب متحرك بينها (۱۸۲۳) ولقد كان الوضع في اليابان أكثر وضوحا : حيث كان الأرز هو النقود ، سواء ، بسواء ، قبل أن تبدأ الإصلاحات والطفرات التي تهدها القرن السابع عشر ، وقد شهد سعر الأرز في السوق الميابنية بن عام ۱۸۲۲ وعام ۱۸۲۳ ، من عام ۱۸۲۳ وعام ۱۸۲۵ رتفاعا بلغ عشرة أضعاف ، وكانت النتيجية أنه ساعد على الانخفاض المتكرر لقيصة المعلود (۱۸۲۱).



ضرب الأرز باليد . رسم بريشة هانابرزا ابتشر ۱tcho Itchō (۱۷۲۲٬۱۹۶۲). جاليري چانيت أوستييه Galerie Janette Ostier قبي باريس .

هذا المجد الذي انعقد لواؤه للأرز لم يحققه له إلا النجاح في زراعة محصولين أرز في العام. فيند مني حدث هذا؟ إذا رجعنا إلى الرواء عدة قرون ، وجينا الأب دي لاس كروتبس في عام ١٩٦٧ بدش للمحصولات المعددة التي يختيها الزراع في العام الواحد في منطقة كانترن . فقد كتب ما يلي : " إنهم يحصلون من الأرش الواحدة في العام الواحد على ثلاثة محصولات متنالية . محصولين من الأرش الواحدة ، ويرجع السبب في ويحققون نسبة من ٤٠ الى ٥٠ حية في مقابل حية التقاوى الواحدة ، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتدال الحرارة ، والطروف الناخية ، والترية المستارة غاية الامتياز التي تقوق الترية في أسابل ، والمكسيك ، وتتجاوزها في الخصوبة "(١٩٨٤) . ولناخذ أفضنا بالشاف جيال نسبة الإنتاجية ، وأنها كانت تقدو يا يين ٤٠ و ٥٠ حية في مقابل حية " التقاوى الواحدة ، وربا أيضا حياله أن يكون المحصول الثالث هر القعب و لكنات فيه هذه التورة الماسعة، التي أناحة جني محصول أرز ثان في العام ، فهو مستهل القرن الحادي عشر، عندما استوردت أنواع مختلفة من الأرز المبكر ( الذي ينضع في الشتاء فبتحقق يذلك محصولان في العام) استوردت هذه الأنواع من شاميا Champa (أواسط وجنوب أنام الممملة، وتقدم هذا النجع الجديد فشعل الأقاليم الدافقة شيئا فشيئا، إقليما بعد إقليم (١٥٨)، قلما جاء القرن الثالث عشركان النظام الذي يتبع محصولا ثانيا قد مكن لنفسه ، ويذأت الزيادة السكانية الكبيرة في جنوب الصين .

### ومسئوليات الأرز

إن تجاح الأرز ، والاختيارالتفضيلي له ، يطرح سلسلة من المشكلات مثله في ذلك مثل النمج الذي المتحالات مثله في ذلك مثل اللهج الذي أوروبا. قالأرز اللمبوق يناظر الخيز الذي يخرج من الأفران في أوروبا ، إنه طعام من " الأطعمة الأولية" ، يعنى أن غذا الأمة بأعدادها الكبيرة يعتمد على السختام الدائم لهذا الطعام الذي يتناوله الناس يرما بعد يوم . أما استكمال هذا الطعام الأولي ، وإضفاء الجاذبية عليه ، فعهمة تقح برما بعد يوم . أما استكمال هذا الطعام الأولي ، وإضفاء الجاذبية عليه ، فعهمة تقح



ضرب الأرز بالمدق في اليابان . ( چاليري جانيت أوستبيه ).

على فن الطهى. وإذا كنا نجد من البيانات ما يتيح لنا توضيح دور القمح في أوروبا، فإننا لا نجد في كثير من الأحوال البيانات الكافية التي تمكننا من أن نتابع من الناحية التاريخية ما جرى على الأرز في أسبا . وهذه ناحية ببرز فيها الفرق بين القَمح والأرز.

ونجاح الأرز نجاح له مسئولياته الواسعة ، العديدة ، الواضحة. وأول نقطة هامة تشد انتباهنا هي أن مزارع الأرز تحتل مساحات صغيرة جدا . والنقطة الثانية هي أن

الانتاجية العالية للأرز تتبح له أن يطعم أعدادا كبيرة من السكان ، وفي مناطق ذات كثانة سكانية عالية . وإذا صدقنا مؤرخا . ببدو أنه كان يفرط في التفاؤل . فإن كل صيني كان ينال ، منذ ستة أو سبعة قرون ، ٣٠٠ كيلوجرام من الأرز ، والحبوب الأخرى في العام، و ٢٠٠٠ من السعرات الحرارية يوميا (١٨٦). وإذا كانت هذه الأرقام

عالية على نحو مفرط ، تبالغ في الدلالة على الرفاهية ، فهناك شواهد تدحض استمرار هذه الرفاهية، وهي شواهد لا شك في مدلولها ، تنطق بما كان الناس يعانونه من بؤس،

وبالشورات التي قام بها الفلاحون (١٨٧) ، ولكن نوعا من الأمن الغذائي كان متحققا لهزلاء الناس الذين كان الأرز طعامهم الأساسي. وإلا فهل كان من الممكن أن يعبروا وجدير بالذكر أن تركيز مزارع الأرز ، والعمالة في المناطق المنخفضة، دون المرتفعة،

مدارج الزمان بهذه الأعداد الكبرة ؟ كانت له نتائجه، أو " مستتبعاته "، على حد تعبير ببير جورو . وهكذا فإن الصين، على عكس جاوة والفيليبين . لم تهتم بالمناطق الجبلية، ولم تزرع الأرز الجبلي إلا استثناء، على الأقل حتى القرن الثامن عشر ، وهذا رجل نزل الصين في عام ١٧٣٤ واجتاز المنطقة

الجبلية من نينجير Ning Po إلى بكين فوجدها شبه جردا ، (١٨٨). إن ما وجدته أوروبا في جبالها من رأسمال قوامه البشر النشيط ، وقطعان الماشية ، والقوة والحيوية، وما ... أتبح لها من إمكانات لاستغلاله ، كل هذا احتقره الشرق الأقصى، ونبذه . يا لها من خسارة فادحة ولكن كيف كان يمكن للصينيين أن يستغلوا الجبال ، وليس لديهم أي وعي باستغلال الغابات ، وتربية الماشية ، فهم لا يشربون اللبن ، ولا يطعمون الجبن، ولا يأكلون إلا أقل القليل من اللحم ، ولم يسعوا إلى الائتلاف مع الشعوب الجبلية عندما

وجدت بين ظهرانيهم ؟ لاء لقد فعلوا العكس من ذلك تماما . ويمكننا أن نستعيد بعبارات من عندنا ما قاله پيير جورو، فنتصور منطقة چورا Jura الجبلية في فرنسا، ومنطقة السڤوفي Savoie الجبلية ، وقد تجردت من قطعان الماشية ، وققدت غاباتها واجتثت أشجارها ، وتركز السكان النشيطون في السهول، وعلى شطآن الأنهار والبحيرات .إن هذا الذي جرى في المناطق الجبلية بالصين تقع المسئولية عنه جزئيا على عائق زراعة الأرز ، ومحصولاته الوفيرة ، والعادات الغذائية للأمة الصينية .

وعلى من بلتمس تفسير ذلك أن يتتبع تاريخ الصين الطويل الذي لم يلق علبه ضوء كاف إلى البوم. وإذا لم تكن الصين قد عرفت الرى منذ ذلك الوقت البالغ القدم الذي يتحدث عنه التراث الصيني ، فإنها قد عرفته بالفعل على نطاق واسع في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد ، في نفس الوقت الذي نشهد تنفيذ سباسة حكومية استهدفت استصلاح أراض شاسعة ، وتطوير فن للزراعة يقوم على أساس متين من العلم (١٨٩). في ذلك الوقت الذي اتجهت فيه الصين إلى الري ، وإلى الإنتاج المكثف للحبوب ، في عصر آل هان Han ، تلك الأسرة الحاكمة الصينية التي حكمت في القرنين السابقين على الميلاد . رسمت الصين ملامع الأرضية الكلاسيكية لتاريخها. ولكن هذه الأرضية . التي ارتسمت ملامحها على أبعد تقدير في وقت يناظر عصر بركليس الباهر في أثبنا في القرن الخامس قبل الميلاد ، إذا عدنا إلى ترتيب العصور الغربية ـ لم تستقر في مكانها استقرارا كاملا. إلا عندما نجحت زراعة أصناف الأرز السريعة في الربوع الجنوبية، ولهذا فإننا نضعها بصورتها المستقرة في الفترة ما بين القرنين الحادي عُشر والثاني، عشر، التي تقابل في تاريخنا عصر الحروب الصليبية. والخلاصة أن الصين الكلاسيكية بدأت تحقق وجودها المادي أمس ـ أمس بحساب إيقاع الحضارات البطي، ، وهو إيقاع بطي، بطنا رهيبا . حينما خرجت من ثناياه ثورة زراعية طريلة حطمت من بنباتها ما حطمت ، وجددت ما جددت ، وهي ثورة تمثل بلا شك الحدث الرئيسي في تاريخ البشر ، في الشرق الأقصى .

ين تحق لل المقارنة بأروريا ، حيث كانت المضارة الزراعية ، قبل ملاحم هومير لل سبيل إلى المقارنة بأروريا ، حيث كانت المضارة الزراعية ، قبل ملاحم هومير والنيتون ، ومارست تربية المائية ، فيلاد البحر المتوسط التي زرعت القعج ، والزيتون ، والكريم ، ومارست تربية المائية ، مناها ، ومكنت المتعان والسهول. وتلبساك ابن أوليس ، بطل طابقا ، ومكنت المتعان والسهول. وتلبساك ، ابن أوليس ، بطل شيم جزيرة البولوبونيز أكلة أبي فروزا . ١٩ ) . كانت المهاة الرابقية في أوروا تتحتمد على أثرية ، وعلى تربية المائية أبي فروزا . ١٩ ) . كانت المهاة الرابقية في أوروا تتحتمد على المائية بنتج السحاد الذي لا تستغني عنه زراعة القمع، والذي ينتج في الوقت نفسه بليلان عليها على نطاق واسع ، والذي كانت تحتمر جزا هاما من الغذا ، . وكان الهكتار من الأرض القبلة للعرب في أوروبا ، مع الأخذ في اعتبار نظام الدورات الزراعية ، من الأرض البشر أقل بكتار من الميكنار في الصن .

والصيني لم يفشل في غزو الجبال في منطقة الجنوب التي زرع فيها الأرز ، إنه لم يشرع فيها قط . لقد نبذ الحيوانات الداجنة إلا القليل منها ، وأغلق أبوابه أمام أهل



منظران بصوران زراعة الأوز. الصورة التي قرق هذا الكلام تبين الحرث محراث بجرء قحل جاموس واحد ولطريقة تلويط " تؤدى إلى تفلقل الماء في الترية ."

الجيال البؤساء . أكلة الأوز الجاف . وحقق ثراء ، وازدهارا ، ولكته حكم على نفسه بأن يقوم هو بكل الأعمال ، والحرف ، فيشد المحراث أحياتنا ، ويسجب السفينة أو يحملها ليتقلها من ترعة إلى أخرى ، ويعمل الأشجار ، ويجرى على رجليه في كل طريق لينقل الأخيار ، والرسائل . أما جاموس مزارع الأرز فقد أنقص عدده إلى حد الكفاف، فلم يكد ما انخذه صنها يكفي لأداء ما يناط به من عمل، ولم يتخذ خيولا، ولا يغلا، ولا يغلا، ولا يغلا، ولا على الما فعل أمل المسال ، وكانت صين الإرز شيئا أخر. كانت صين الأرز تجسم انتصار القلامين المنطقين على أنفسهم . فلم تكن زراعة الأرز تتجه إلى الحارج، إلى الأرض الجديدة ، بل تتجه في القام الأول إلى المن التي نشأت منفذ وقت مبكر . وإقا المجهبة إلى المذي بحنا عن الزيالة ، وغانط البشر، وأوحال الطرقات لكي تسمد يها مزارع الأرد . وهكذا كان القلامين برحون ألى المدن، ويجيش منها دائين، يجمعون الأسمدة اللفيسة . و " بدفعون تمنها أعشابا أو خلا أو فضة (۱۹۸۱) . وهذا هو السيب في تلك الرواتع الكريهة الشمة التي كانت تماذ الأجوا، ونظل هائمة حائمة ، فوق المدن، وفوق المقول في الريف . لقد تحقل الامتزاج



منظر ربى مزرعة الأرز . فقد الصورة ، والصورة السابقة منقولتان بالحقر عن لوحات من رسم كيشج تشمى تو . ( متحف الرسومات بالمكتبة اللمومية الغرنسية في باريس )

بين الريف والمدينة هنا على تحر أقوى مما تحقق في أوروبا، وما كان هذا بالشي، الهين. وليس الأرز في حد ذاته هو المسئول عن ذلك ، ولكن نجاح الأرز كان هو المسئول.

فلما تفجر الفيضان السكاني العارم في القرن الثامن عشر ، كان هوالذي دفع بأهل الصين المي من المدين العامل قد شهد كذلك الصين العالم المي كذلك المنتزراع التلار، ويعفش المسفوح الجيلية ، وكان القرن الثامن قد شهد كذلك الانتشار الثوري للذرة ، والبطاطا اللتين استوردنا من أمريكا قبل قبل قرنين من الزمان. فالأرز مهما كانت أهميته لا يستبعد زراعات أخرى ، تلاحظ هذا في الصين ، وفي اللبان ، وفي الهند.

كانت اليابان ، إبان حكم أسرة تركرجافا Tokugawa (1.7. ، ١٩٦٨) قد أغلقت أبرابها ، منذ القرن السابع عشر، في رجه التجارة الخارجية ، بصورة كاملة، أو توشك أن تحرن كاملة ، وزاد عدد سكانها وزيادة مثل أن الماسة أن الماسة أن الماسة أن الماسة ويلغ عدد سكان العاصمة أيد و100 (طرحيو) وحدها مليون نسمة حول عام ١٧٠٠ ولم يكن مثل هذا التقدم عكنا إلا بفضل تزايد مصتمر شعل إنتاجا زراعيا ، سد حابات هؤلاء الثلاين مليون،

الذبن كانوا يسكنون شريحة من الأرض ضبقة لا تكفى " في أوروبا لإعاشة أكثر من خمسة أو عشرة ملايين نسمة " (١٩٢). وكان التقدم قد بدأ بطيئا في مجال إنتاج الأرز ، واستهدف تحسين التقاوى ، وشبكات الرى ، والصرف، والمعدات البدوية التي يستخدمها الفلاحون ( وبخاصة اختراع مشط السينباكوكي senbakoki، وهو مشط هائل من الخشب ستعمل في فصل حب الأرز ) (١٩٣) ، وحرص على تطوير تجاري لأسمدة أكثر فاعلية ووفرة من غائط الانسان ، وروث الحيوان : منها أسماك السردين المجففة ، وكسب السلجم colza، وكسب الصوبا ، وكسب القطن . وكانت هذه الأسمدة غفل في كثير من الأحيان من ٣٠ الى ٥٠ ٪ من نفقات الزراعة . كذلك تطورت تجارة المنتجات الزراعية . أو ما سمى بتتجير المنتجات الزراعية . أي تحريلها إلى مجال التجارة فنشأت تجارة أرز واسعة ، بتجارها الاحتكاريين ، كذلك ازدهرت بعض الزراعات الاضافية ، مثل زراعة القطن ، والسلجم ، والقنب ، والتبغ ، والخضروات، وأشجارالتوت ، وقصب السكر ، والسمسم ، والقمح ...وأهم هذه الزراعات القطن والسلجم : أما السلجم فألحقود بزراعة الأرز ، وأما القطن فربطوه بزراعة القمح. وكانت هذه الزراعات الإضافية ترفع الدخل العام للزراعة، ولكنها كانت تحتاج إلى مثليُّ أو ثلاثة أمثال الأسمدة التي تحتاجها مزارع الأرز، كما كانت تحتاج إلى أكثر من ضعف العمالة . وكانوا في خارج مزارع الأرز، أي في الحقول ، يتبعون نظام المحاصيل الثلاثة الذي يجمع في أغلب الأحوال الشعير ، والبرة السوداء sarrasin، واللفت navets. وبينما ظل الأرز خاضعا لضرائب عينية باهظة ( بلغت ٥٠ إلى ٦٠٪ من المحصول كانت تسلم إلى السيد) فإن المحصولات الجديدة أفسحت المجال لضرائب من نوع جديد، كانت تدفع بالفضة، وهكذا ربطت هذه المحصولات العالم الريفي باقتصاد حديث، وأدت إلى ظهور أعداد من الفلاحين المسورين، بل من الأغنيا، كانت لهم أملاكهم الخاصة، وإن ظلت . وسنظل . ضئيلة المساحة (١٩٥) . كل هذه نواح يمكن أن نستنتج منها أن الأرز كان هو أيضا شخصية معقدة ، مازلنا ، نحن مؤرخي الغرب ، في بدايات الطريق الى التعرف على سماته.

وإذا كانت هناك صين ، وصين ، فيهناك أيضا هند ، وهند . كان الأرز بهبمن على سواط شبه القارة الهندية. والجزء السفلي من نهر السند، وبغطي دلتا الكتبع الواسعة، ووادي الكتبع السفلي ، ولكت كان يعرف أرضا شاسعة لزراعة السفلي ، ولكت كان يعرف أرضا شاسعة لزراعة الدخن الذي حجته الطبيعة بالقدرة على الرضا بعربة أقل خصوبة . وتين الدراسات الحديثة التي قام بها مؤرخ الهند أن نهضة زراعية ضخمة بدات منذ عصر إمبراطورية دلهي ، زادت من اعسال استصلاح الأرض ، والري ، ونوعت الداصيل, وشجعت الزراعات الذي ترتبط بالانتاج الصناعي، مثل زراعة النيلة، وقصب

السكر، والقطن، وأشجارالتوت لتربية دودة القر(١٩٦١). وشهدت المدن تزايدا سكانيا كبيرا في القرن السابع عشر . وحدث في الهند مثل الذي حدث في البابان، فقد زاد الإنجاج ، ونشعت عمليات تبادل تجاري كانت تقطع السافات الهائلة ، وكانت تختص بالأزر والقدع خاصة ، تحملهما عن طريق البر، وعن طريق الأنهار . ولكننا نلاحظ فرقا بإلا أرز والقدع أن المناهدات الزراعية . كذلك نلاحظ أن البند المنت المراعية . كذلك تلاحظ أن البند المنت الميوانات ويخاصة الديران وإلهاموس ، بل لقد كانت هذه الميوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل ، وكان روتها المجفف، الجلة . الميوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل ، وكان روتها المجفف، الجلة . الميوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل ، وكان روتها المجفف، الجلة . منتجم من ذلك أسباب دينية ، عرفة أيضا ، باستثناء المتعاديد الميوانات الميدة من المائية لم تستخدم طعاما لأشباب دينية معرفة أيضا ، باستثناء على أبد حال نظرا لسر - أحوال المائية التي لم تكن توضع في أماكن تسترها ، ولم على يكرنوا بديرون لها طعاما يعنى الكلمة .

والخلاصة أن شيه القارة الهندية كان فيها الأرز ، وبعض الحبوب الأخرى التي لم تكن تقيم الأود ، وتومن الحياة إلا على تحو معيب ، ولسوف تشهد الهند مثل الهابان(۱۹۷۷) مجاعات فطيعة ، كانت ترجعة للزيادة السكانية المؤطفة ، ولم يكن الأرز هو المباتئة المؤطفة ، الكام يعتبر في الأرز هو المباتخة ، لأنه لم يكن يعتبر في الهند العامل الوحيد المتسبب في الزيادة السكانية بالأص ، وهذه . الهند ، وفي غير الهند العامل الوحيد المتسبب في الزيادة السكانية بالأص ، وهذه .

#### السذرة ....

ونخم دراسة اللياتات المهيمنة بشخصية مثيرة : الذرة . ولقد أطلتا التفكير قبل أن نقرر ألا نضم إلى هذه اللياتات المهيمنة نبات المثيوة manioc الذي لم يلعب درر الليات الأساسي إلا في أمريكا . في الثقافات البدائية ، وهي نقافات هيئة القدر يصفة عامة . أما المزرة فقد سائدت . على عكس المتيوق . ازدهار حضارات أو نصف حضارات : الإنكا ، والمائيا ، والأرتبك ، سائدتها دون أن تكل أو تتضعضع ، وكانت في التي أغرجتها إلى الرجود ، وأضفت عليها سعاتها المميزة. ثم نجحت الذرة بعد ذلك نجاحاً فيذا على مستوى العالم .

#### مصادر

#### واضحية

كل شيء يتصل بالذرة سهل ، حتى مسألة تحديد المصادر التي خرج منها . كان العلما، في القرن الثامن عشر قد ظنوا ، اعتمادا على قراءات ، وشروح ، وتأريلات نراها عرضة للجدل والشك ، أن الذرة أتت في وقت واحد من الشرق الأقصى ، والشرق الأقصى بالذات. ومن أمريكا ، التي كان الأوروبيون قد اكتشفوها منذ الرحلة الأولى لكريستوف كولوميس (١٩٨٨). والمؤكّد أن الاحتمال الأول خاطي، ، فالذرة قد أتت من أمريكا وحدها. ، ومنها انتقلت إلى آسيا ، وأفريقيا ، حيث تركت بعض الآثار الدالة عليها ، ومنها بعض التماثيل المسماة يوروبا yoruba التي ربما ضللت البعض، ودفعته إلى هذه أو تلك الظنون. والقول الفصل في هذا الموضوع من شأن علم الآثار، ولقد قال علم الآثار كلمته النهائية، ولم بعد هناك مجال لتخريجات. وإذا لم يكن كوز الذرة قد بقى كاملا في الطبقات الجيولوجية القديمة ، فإن حبوب التقاوي تختلف عنه ، فمن المكن أن تبقى في الأحافير . وقد عثر العلماء على تقاوي الذرة في صورة أحفورية في المنطقة المعيطة بدينة الكسيك ، وكان العلما ، قد أجروا هناك حفائر كشفية عميقة بينت أن المدينة كانت في الماضي على حافة مستنقع جف فيما بعد، وتبع ذلك تكون طبقات هامة من التربة بالتراكم والهبوط . ثم تكررت البحوث الحفرية في التربة المستنقعية القديمة للمدينة ، وكشفت عن بذور الذرة على عمق ٥٠ و ٦٠ مترا ، وهو ما يشير إلى ماض مقداره آلاف من السنين. ومن البذور التي وجدوها بذور الذرة التي تذرع اليوم ، ومنها بدور الذرة البرية ، ومنها بدور الصنفين معا .

وقد ألقى الباحثون مزيدا من الضوء على المشكلة بناء على حفريات حديثة أجريت في وادى تبهواكان Tehuacan على مسافة ٢٠٠ كيلومتر إلى الجنوب من مدينة الكسيك . ففي هذه المنطقة الجافة التي تتحول في كل شتاء إلى صحراء كبيرة. حفظ الجفاف أشياء من أزمان قديمة : من بينها بعض حبوب الذرة القديمة . وبعض كبزان الذرة وقد تجردت من الحب ، ويقبت على هيئة القوالح ، وكذلك بعض أدراق الذرة المستوفة . ويبط الكشف الطام عن نباتات . وأقوام ، وأثار بشرية على مثرية من ينابيع مياه . كانت قد تفجرت في الماضي . ووجد الباحثون في ملاجي، ظهرت تحت الكهوف مادة علمية قيمة ، وأصبح من الممكن بناء عليها إعادة تتبع تاريخ الذرة . وأرجو إلى الوراء ، حقية حقية .

إننا نرى في الطبقات القدية ، عندما نتيبعها ، واحدة واحدة ، كيف تعلاشي أصاف اللرة المدينة صفا بعد صنف [...] في الطبقة الأندم التي ترجع إلى سبعة أو المثابة آلات سنة ترى أؤرة بدائية ، هي الوحيدة التي بين أبدياً ، وكل الأسوات أن وكل الأسوات أن المائية عبارة عن نبات صغير [...] بين كرزه الناصح عن ٢ إلى ٣ سنيسيات ، ولا يزيد عدد ما فيه من جد عن خسين واقد بنيو في التجويف تحت الأوراق السفلي اللينة للشمرة ، وللكوز لب هش واقد والأوراق السفلي اللينة للشمرة ، وللكوز لب هش واقد الحيوب " (١٩٧٩) . وهكذا استطاعت اللرة أن تضمن لقسها البقاء على مر الزمن، خلال لللين الرأوراق المجهفة بالكوز، والتي لا تنفح خلال المؤسان المنابقة الكوز، والتي لا تنفحها عند الشعرع من تلقاء ذائها ، بل لإيد أن يعذفل الاسان لقعجها ،

ولكن اللغز لم تتكشف حلقاته كلها بكل تأكيد . لماذا تلائت هذه اللؤرة البرية ؟ من المكن أن نلقي بالتهمة على القطعان التي أحضرها الأوروبيون معهم عندما المتمروا هذه البقاع ، ويخاصة قطعان الماعتى هذه اللؤرة البرية ، ما هو موطنها الأضلي ؟ هل موطنها أمريكي، هذا احتمال مقبول ، ولكن أين في أمريكا ؟ من الضروري إجراء مزيد من البحوث لتحدد بالضبط في العالم الجديد الوطن الحقيقي لهذا البنيات الذي غيره الإنسان، فيلغ الإعجاز في تغييره ، وبالأمس رشح البعض باراجواي وطنا للذرة ، ثم رشحوا بعد ذلك بيرو ، وجوانيمالا ، وها هي ذي المكسبك تتقدم الجميع ، ولكن عالم الأثار نقسه لم مفاياته ، ولم وقفاته ، وكأنا شاء القدر أن على الأقل بأن يجدوا مركزا إضافياً للانتشار البعاني للذرة ، انطلاقا من أسبا العليا، مهد كل جوب العالم تقييها ، أو انطلاقا من بورما .

السذرة

والحضارات الأمريكية

وأيا كان الأمر قمنذ القرن الخامس عشر ، عندما مكنت حضارات الأزتبك، والإنكا



امرأة تطعن الذرة يدوياً . تمثال مكسبكي ، متحف علم الإنسان في جواد الجارا بالمكسيك .

لغسها، كانت الذرة موجودة منذ وقت طويل في الساحة الأمريكية . مشاركة للمنبوق، هكذا كانت الخال مشلا في شرق أمريكا الجنوبية ؛ كانت الذرة توجد تارة وحدها، خاصعة لنظام الزراعة الجافة . وترجد تارة أخرى وحدها فوق المدوجات المروية في بهرو، وعلى ضفاف البحبرات المكسيكية . أما فيسا يتعلق بالزراعة الجافة . فإن ما سبق أن قلااء في معرض حديثنا عن الأرز ، وعن الأرض التي تترك خالبة لتستجم أو بهضية أنهوات الملاداتية أو الرأى بسمح لنا بأن نوجز . ويكفي ، عندما نتمثل بهضية أنهوات المكالكسيك . أن تكون قد رأينا النيران الهائذ التي يتعارفه على الإغازات . إذ شنطة فيها الطائزات ( التي تعلق الطيران على انقاع صنغلس من ١٠٠٠ المنفوذ بالشيا مشرفا ، متأثرة بالثقوب الهواتبة الساخنة ، لكي تتخيل الدورات الزراعية للذرة في تربة جافة ، تربة تمتد كالشريط على حافة الغاية، أو حافة منطقة تكسوها الأعشاب ، هذه الطريقة هي طريقة الملبي هواالله الكي شهدها جميللي كاريري Gemelli Careri في عام ۱۲۷۷ في الجيال ترب كويرناياكا Cuernavaca على قيد خطوات من مدينة المكسيك، فكتب يقول : "لم يكن هناك سوى العشب الجاف الذي يحرقه الغلاجون ليسمدوا الأرض

ونلتقى بالزراعة المركزة للذرة على ضفاف البحيرات المكسيكية، ونلتقى بها في صورة أكثر روعة فوق الزراعات على المدرجات في ببرو . كان الإنكا قد أنوا من مرتفعات منطقة بحيرة تيتيكاكا ِ Titicaca، وجاسوا خلال وديان الأنديز ، باحثين عن أراض جديدة للأهالي الذين تزايدت أعدادهم ، فمهدوا في الجبل مدرجات ، ربطوها بعضها بالبعض الآخر عن طريق سلالم ، وزودوها بسلسلة من قنوات الري . ولدينا شواهد عبارة عن رسوم بدائية قديمة ، تكاد تنطق بغير كلام : فيها نرى الفلاحين يسكون بعصى ينبشون بها التربة ، ونرى نسا هم يبذرن البذور، ثم نرى الحب بنضم بسرعة ، فيبذلون الجهد ليحموه من الطيور . والله يعلم كم كانت كثيرة - ومن الحبوان الذي نراه بأكل كوزالذرة ، والأرجع أن الحيوان المرسوم هو اللاما . ولو كانت هناك رسوم أخرى تالبة ، لكانت رسوما نصور الحصاد ... وكانوا في عملية الحصاد يقتلعون الكوز وعنقه ( فالعنق الغني بالسكر غذاء قيم ). وما أعظم النتيجة التي نصل البها عندما نقارن هذه الرسوم البدائية . وهي: رسوم يوما دى أبالا Poma de Ayala بالصور الفوتوغرافية التي التقطت في پيرو العليا في عام ١٩٥٩، إننا نرى في هذه الصور القوتوغرافية نفس الفلاح يدس ببد قوية عصا النبش في الأرض ، و يرفع بها كتلا كبيرة من الطين ، بينما تقوم الفلاحة ببذر البذور كما كانت تفعل في الماضي البعيد . وقد شاهد كوريال Coreal في فلوريدا ، في القرن السابع عشر، السكان الأصليين بمارسون حرق الأعشاب ، ويستخدمون مرتين في العام ، في شهر مارس، وشهر يولية ، " عصيا من الخشب المديبة " ، يدسون بها التفاوي في التربة (٢٠١).

والنزة نبات عجب . ما في ذلك شك ، فهر بنمر بسرعة ، وجوبه، حتى قبل أن 
تنضج ، تصلح للأكل (٢٠٢). وكانت حبة التفاوى الواحدة تحقق في المنطقة الجافة 
بلكحسيك ، حبث المستعمرات ، ما يين ٧٠ و ٨٠ حبة : وكانوا في منطقة ميشواكان 
Michoacan يعتبرون نسبة المحصول المقدوة ، ١٥ حبة لفا - حبة تفاوى واحدة نسبة 
ضيفة : أما في المنطقة التربية من كويريتارو Ouerclaro فنقرأ عن محاصبل قباسية 
في الأراضي المصيبة جدا تصل إلى ١٠٠ حبة الى حبة التفاوى الواحدة ، وهذه أرقام 
في الإيجرو، الإنسان على تصديقها ، كذلك نقرأ أنهم كانوا يحتقزن في المكسبك،

في أراضي المنطقة الحارة ، والمعتدلة، محصولين : محصولا بالري riego، ومحصولا آخر تحكمه ظروف الوقت temporal يرتهن بمدى سرعة الفلاحين في العمل(٢٠٣). ويمكننا أن نتصور في زمن الاستعمار أرقام إنتاج مساوية للأرقام الحالية في الملكيات الخاصة الصغيرة ، وهي بين ٥ و ٦ قناطير للهكتار. وكانت هذه المحاصيل تتحقق بسهولة لأن زراعة الذرة لم تتطلب قط في أي وقت مجهودات كبيرة. ولقد تنبه عالم آثار هو فرناندو ماركريس ميراندا Fernando Marquez Miranda إلى هذه الحقيقة بالأمس ، فعبر بعبارات رائعة ، عن الميزات التي ينعم بها زراع الذرة فقال : إن الذرة لا تتطلب من المزارعين سوى خمسين يومية عمل في العام ، وهذا يعني أنهم يعملون يوما واحدا في الأسبوع ، وربا يوما واحدا كل ثمانية أيام ، بحسب المواسم ، ثم يبقون بلا عمل، في حالة من العطلة المسرفة. وقد أدت زراعة الذرة إلى قيام حكومات هناك تعتمد على السلطة الدينية ، وتمارس الطغيان بغير حدود ، وتستغل أوقات الفراغ الطويلة لدى الفلاحين في تنفيذ أعمال هائلة من نوع الأعمال التي كان المصريون يقومون بها في عصر بناة الأهرام ؛ كانت هذه هي النتيجة التي أدت إليها زراعة الذرة على مدرجات جبال الانديز المروية ، أو على ضفاف البحيرات في الهضاب المكسيكية. فهل كان الذنب هو ذنب زراعة الذرة؟ أم هل كان نظم الرى ؟ أم ذنب المجتمعات الكثيفة المقهورة ، التي اضطرتها الأعداد الكبيرة إلى الخضوع للاستبداد ؟ أبا كان الأمر فلو لم تكن هناك ذرة، لما كان من الممكن بنا، أهرام المايا أو الأزتبك الضخمة، ولما أمكن تشييد الأسوار الهائلة في كوزكو Cuzco ، عاصمة الإنكا القديمة - أو إجاز معجزات ماتشو بيتشو Machu Pichu التي تأخذ بمجامع القلوب. لقد تطلب تشبيد هذه الآثار الضخمة أن تكون هناك الذرة التي تنمو وحدها ، أو وحدها تقريبا. دون جهد بشرى كبير حتى يتفرغ البشر لتشبيدها .

وتبقى الشكلة على حالها، إعجاز من ناحية ، ويؤس من ناحية أخرى: فزراعة الثرة تعتبر من ناحية معجزة، ولكنها من الناحية الثانية تؤدى من الناحية الإنسانية إلى نتائج وخيمة، ونحن بين هذا وذاك نتسا بل كما تسا بانا دائما: على من يقع الذنب؟ على الشرك الكرة وكن على الذرة أيضا .

وما هي المكافأة التي ينالها من يزرعون الذرة ؟ هل هي: الرقاق المصنوع من اللقاق المصنوع من الذرة أم من المشغوع من الذرة أم يت تخبر على نار هادئة في الذرة أم الفشار الذي هو عبارة عن حبوب الذرة التي تنفجر بفعل الحرارة؟ لا هذا، ولا ذاك يصلح وحده أن يكون طعاما كافيا . ولابد من أن يضاف البه شي، من منجات اللحم ، وهي أشياء شحيحة ، مصابة بنقص مستعمل .وها يزال فلاح الذرة في مناطق الهنزد المحر إلى البرم إنسانا بانسا في أكثر الأحوال ، ويخاصة في جبال



زراعة اللوز كما مارسها البتود الحمر: مصدكر سيكوتا Secota البتدى في فرجينيا. على مشارق الطابة، بالمواضة، ومسابد، وطلاق، ومقول ديفه (B) وزراعات ترة (B)() في خطرط متباعدة . وسكح تودود دى بروه de Bry المخاطفة السيب في تباعد الحطوط فائلا إنهم بهامدون بين الحطوط نظراً لاسبة خط النابات في "الروق العريض الذي يشهد ورز العاب الكبير". الأنديز. ماذا يأكل ؟ إنه يأكل الذرة ، ثم الذرة، ثم البطاطس المجتفة ( ونحن نعرف أن البطاطس التي انتشرت في ربوعنا أصلها من يبرو بأمريكا الجنوبية ). ومطبخ هذا الفلاح عبارة عن كانون من الحجر ، منصوب في الخلاء، ومسكنه كوخ متخفض ، يتكون من مطرح واحد ، يتفاصمه مع الماشية ، وملايسه التي لا تنفيز انتخاط من نسبح صبيعه من مطرح اللاما على أنوال بدائية . والشيء النوي لا تنفيز انتخاط من نسبح مسيعه هو مصنغ حروق الكوكا الذي يقضى على الجوع ، والعطش ، والتعب ، والبرد ، فإذا أراد المهروب من النوس فليس لديه من رسيلة سوى تجرع البيرة المصنحة من الذرة الأوليوب من النوب في جزر النابذة (أو المهروثة ) التي نسمي تشيتشا chicha ، والتي وجدها الأسبان في جزر الإنتيا ، ونشروها ، أو نشروا على الأقل اسسها في ربوع أمريكا الهندية ، وربا تجرع بيرو القرية التي يسعرنها سورا 500a ، وكلها مشروبات خطيرة كانت السلطات المناطلة تنبع أن ويلكن منها لم يكن يجدي نفعا ، إنها مشروبات تخرج هذه الأمم المؤينة المنوبات تخرجه هذه الأمم وتمها ، وكوبها ، وكوبها ، وغرع المروبات تخرجه هذه الأمم وتوبها ، وكهما تترتج في مناظر سكر بين من النرع الذي وسعه جريا وتهيه ، ولهن وعهها ، وكهما تترتج في مناظر سكر بين من النرع الذي وسعه جريا

والذرة كان يعبيها عبب خطير ، وهي أنها لم تكن دائما في متناول البد . فلم يكن من الممكن زراعتها في كل مكان قريب . ففي جال الأنديز ترقفت زراعة الذرة عند منتسف سفع الجيل . ولم تتمكن من أن تمت إلى أللانديز ترقفت زراعة الذرة عند المنتصف سفع الجيل . ولم تستمكن من أن تمت إلى أعلى بسبب البرودة . ثم إن زراعة الذرة كان تمتل من المنتسبة المستولات . وتنب الرسائل النقلها . واثنا المستر . أن كان المستر . ومازلنا إلى الارتفال الشاق العسير ورا - الذرة . من الدرة إلى الدف ، ومن الدف الي البرد من أمثلة هؤلا ، هنرد البروا في جنوب يوتوسى البرد إلى الدف ، ومن الدف الي البرد من أمثلة هؤلا ، هنرد البروا في جنوب يوتوسى كانت المباة قاسبة على البشر أشد القسرة . وكانت لديهم ملاحات طبيعية ريائية . كانت المباة يها قاسبة على البشر أشد القسرة . وكانت لديهم ملاحات طبيعية ريائية . وكانتها عن النقود . وكانت لديهم ملاحات طبيعية ريائية . وكانتها كن كل عام ، يبدأون في شهر مارس رحلة الذهاب والإباب التي كانت تستمر يوائلا ؛ يسيرون على الأثنام ، ويضريون خيامهم ، واضعين بجوارها أكياس ملحهم على هيئة لتاريس . وما هذا إلا مثل صغير، هين ، على دورة انتغال المؤرة ، في صورة المتغال المؤرة بالمورة المتغال المؤرة المتغال المؤرة ، في صورة انتغال المؤرة . والمؤرة المتغال المؤرة المتغال المؤرة المتغال المؤرة المتغال المؤرة التغال المؤرة المتغال المؤرة المتعال المؤرة المتعال المؤرة المتغال المؤرة المتعال المؤرة المتعال المتعال المؤرة المتعال المؤرة المتعال المتعال

ونسي القسرن الناسع عشير سجيل الألساني ألكسند، قبون هيومبوليت Alexander von Humboldt في أسيانيا الجديدة أي الكسيك (٢٠٧)، وأوجبت دى سانهبلبر Auguste de Saint-Hilaire في البرازيل (٢٠٨)، مشاهداتهم عن حركة نقل الذرة بالبغال ، التي كانت لها مواقفها ، بسمونها رانتشوس ranchos، ومحطاتها، ومساراتها الإجبارية . وكانت هذه الحركة ذات أهمية قصوى ، فكان كل شيء بعتمد عليها، حتى المناجم منذ أن نزلت ضربات المعاول الأولى فيها ، كانت تعتمد على حركة نقل الذرة . ومن الذي كان يحقق أكبر الأرباح؟ عمال المناجم الباحثون عن الفضة؟ أم الباحثون عن تراب الذهب ؟ أم المتاجرون في المواد الغذائية ؟ فإذا طرأ ما يهدُّد حركة النقل . أصابت نتائجها التاريخ الكبير الذي كان في مرحلة التكوين . يشهد على ذلك رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero القبطان العام لمبنا، ينما، في القرن السابع عشر، ذلك المينا، الذي كانت تصل إليه قضة مناجم يوتوسى قادمة من أريك Arica ثم عن طريق محطة المرور في كاللاؤن Callao. ومن هناك كانت الشحنات الثمينة تجتاز البرزخ، وتصل إلى مينا، بورتو بيلو Porto Belo على بحر الأنتيل محمولة على ظهور البغال التي كانت تسير في قوافل ، ثم تنقل منها الى سفن نهر تشاجريس Chagres . ولكن البغالة والبحارة كانوا يحتاجون أولا وقبل كل شيء آخر إلى الطعام، والا ما كان هناك نقل للفضة . وينما هذه لم تكن تعيش إلا على الذرة التي تستوردها من نيكاراجوا ، أو كالديرا Caldera (شيللي ). وفي عام ١٦٢٦ عزَّت الذرة نتيجة للجفاف ، فتوقف كل شيء ، وبقيت الفضة في مكانها ، ولم ينفذ الموقف إلا سفينة خرجت من بيرو تحمل ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ كيلة هندية من الذرة من نوع الفانيجاس fanegas (كانت الشحنة تساوي ١٠٠ الى ١٥٠ طن ) وأمدت البغالة و البحارة بلقمة العيش فتحرك المعدن الأبيض الثمين ، واجتاز مرتفعات البرزخ(٢٠٩).

## الثورات الغذائية

في القرن الثامن عشر

النباتات المستزرعة لا تكف عن الترحال ، وتغيير حياة الناس. ولكن حركاتها ، التي تبدو وكأنها تماس بالقرون ، بل قد تطول إلى آلاف تبدو وكأنها تتماس بالقرون ، بل قد تطول إلى آلاف السبت ، ولكن منذ أن اكتشفت أمريكا أخذت هذه التحركات تزداد تنزعا برسعة، فانتقلت بناتات العالم القديم إلى العالم الجديد ، وكذلك حدث العكس ، فقد انتقلت، بناتات العالم الجديد إلى العالم القديم ، من ناحية ؛ الأرز ، والقمع ، وقصب السكر والبن ... ومن الناحية المقابلة ؛ الذرة ، والبطاطس ، والطماطم ( ٢١٠) ، والمنبوق، والبجر. ...

واصطدمت النباتات الدخيلة في كل مكان تنزل إليه بصنوف من ألعدا، من قبل الزراعات المحلية ، وأغاط النعذية التقليدية : فقد حكوا على البطاطس في أوريا عندما جا س بأنها كالغراء ، بأنها وعسرة الهضم : وما زال الناس في جنوب شرق عندما جا س بأنها كورون في هذا الاحتقار عن إخلاصهم للأرز ، ولكن نغروالناس من الأغذية المواردة ، وبطء تكويتهم للخيرات الجديدة بشائها ، لم يتما النباتات الجديدة من الانتشار ، فتزايدت , وخطت يخطى سريعة ، ومكنت لنفسها، فقد بدأ النبراية ، وأوروبا ، وفي غير أوروبا ، بفتح أبوابهم أمامها ، ثم جاء التزايد السكاني بعد ذلك، وما تهدم من احتياجات عارمة فسهل انتشار هذه التباتات المبلكاتي بدد ذلك، وما تهدم من احتياجات عارمة فسهل انتشار هذه التباتات المؤدنة الباتات المؤدنة النباتات المؤدنة النباتات المؤدنة النباتات المؤدنة النباتات المؤدنة النباتات المؤدنة المؤلفة المؤدنة المنابقة المؤدنة المنابقة ، وأغا زادت المؤاد الغذائية ، وأغا زادت المؤاد الغذائية .

#### السذرة خارج أمريكا

ي بي سن من أمريكا قبل من ذهبوا إلى أن الذرة خرجت من أمريكا قبل رحلة كولوميوس ، فإن الاحتمال شعبف أن يكون هذا النبات الجديد قد هرب من سجنه في كولوميوس ، فإن الاحتمال شعبف أن يكون هذا النبات الجديد قد هرب من سجنه في أمريكا قبل هذه الرحلة ، فقد كان كريستوف كولوميوس هوالذي أحضر نا للأرة من أصل الذرة على عام 1874 ، كذلك فالاحتمال شعبف في أن تكون الذرة من أصل أفريقي . والرأي عندنا أن الاعتماد في المناشئة الدائرة حول أصل الذرة على الأرة في جنيات العالم المختلفة أمر لا يكاد يغت أحدا ، فقد كست هذه الدعوة نفسها بنياب مزركنة مضحكة ، عندما جمعت بالمصادفة أحدا ، فقد كست هذه الدعوة نفسها بنياب مزركنة مضحكة ، عندما جمعت بالمصادفة كل الأحياء المكتبة ، والتصورة ، ماخوذة من كل الناطق، ومن كل العصور، ففي منطقة اللروين يسمون الذرة قمح رودس ، وفي جبال البرانس يسمونها قمح إسبانيا، وفي

البايين Bayenne: قمح الهند، وفي توسكانا: ذرة سوريا doura de Syrie. وفي مناطق إيطالية أخرى: المبوب التركية ، في ألمانيا وهولندة: القمح التركي، وفي مناطق إيطالية أخرى: المبوب التركية ، في ألمانيا وهولندة: القمح التركي، وفي المبونة أولشكركنيه، «المناطق المبالك الم

ويمكننا أن نتنبع الحطوط العريضة لرحلة اللزة ، بعد اكتشاف أمريكا ، وتقدمها في أوروبا ، وفي خارج أوروبا أيضا . كانت مسيرة اللزة مسيرة بطيئة جداً ، ولم تتحقق ألوان النجام الضخمة إلا مع القرن الثامن عشر .

اوي المجاه على عام 147 وصف على البرن العام على عام 147 وصف المسلود ال

صاحب الأرض. قد استفرت في الحدائق ، وفي الأراضي البعيدة عن طرق المراصلات الكبيرة، ولن تحتل الفرة مساحات كبيرة إلا في القرن الثامن عشر، أي بعد اكتشاف أمريكا بقرنين من الزمان (٢١٥). ويكننا أن نقول بصفة عامة، إن الفرة لم تشق طريفها إلى النجاح في أوروبا إلا في القرن الثامن عشر.

تأخرت الذرة في مسيرتها هذا التأخير الذي يشير دهشتنا ، ويخاصة عندما نقارته بمسيرة نباتات أخرى ، كانت بالقياس حالات استثنائية ، فضها ما يكر تبكيرا ظاهرا، وضها ما كانت له نتائج مذهلة . أيا كان الأمر فقد انطلقت الذرة من الأندلس التي دخلتها منذ عام . ١٥٠ ، ومن قطالونيا ، ومن البرتغال التي دخلتها في عام . ١٥٢ . تقريبا ، ومن جليقية التي دخلتها في هذا الوقت نفسه ، ويمت شطر إيطاليا من ناحية، وجنرب غرب فرنسا من ناحية ثانية .

أما نجاح الذرة في منطقة البندقية فكان نجاحا مذهلا. والأرجع أن الذرة أدخلت هناك حول عام ١٥٣٩ ، وأن زراعتها عممت بين نهاية القرن ، وبداية القرن التالي في كل وبرمع الأراضى القارمة النابقة للبندقية ، بل لقد فت قبل ذلك في منطقة الوليزينا كامرة روس أموال كبيرة ، وكانوا يجريون فيها أصناف الجوب الجديدة في حقول عشر رؤوس أموال كبيرة ، وكانوا يجريون فيها أصناف الجوب الجديدة في حقول كاملة. ومن الطبيعي أن الذرة ، التي أسعوها الحيوب التركية ، انتشرت فيها يسرعة منذ عام ١٥٥٤ (٢١١).

فإذا انتقاتا إلى فرنسا ، وجدنا أن الربوع الجنوبية الغربية ، ومنطقة ببارن Bearn على وجه التحديد قد سبقت إلى تلقى هذه الحبوب الجديدة . وكانت الذرة منذ عام ١٥٢٣ من ريف نافارينكس منذ عام ١٥٢٣ منروفة في منطقة البابون ، وحول عام ١٥٦٣ في ريف نافارينكس (٢٧٧)Navarenx للتدخل في زمرة الأطبقة الشعبية ، ووجدت الغرة ظروفا مراتبة الانتشارها في منطقة تلوزي (٢٧٨) العلق الميان يسمونه العظلم pastel إرام).

وكان الفقراء ، من فلاحين ومضريين ، في وادى الجارون ، وفي أراضي البندقية ، وفي كل الأقاليم التي استقرت فيها الذرة ، أناسا يضطرون ، يصفة عامة ، إلى هجرة الحبز صاغرين ، ويأكلون رقاق الفرة . ونحن نقرأ في عام ۱۹۸۸ ، في محرض الحديث عن منطقة بيال رن ، أن الفرة النادة من القصح جاء من الهند ، ويأكله العامة ." ويذكر القنصل الروسي في لشيونة (٢٠٠ ) أن الفرة " هي الغذاء الرئيسي للطبقة الدنيا من الشعب في البرتغال ". ونقرأ " أن دقيق الفرة في بورجونديا، وكانوا يسسود إلى وعملاه عندما يخبر في الفرن، يستخدم طعاما للفلاحين ، ويصدر إلى



١٧ . الأسماء التي تطلق على الذرة في بلاد البلغان .

ديجون (٢٣١)، ولكن القرة لم تدخل في أي مكان في زمرة طعام الطبقات الميسورة، التي كانت نقف منه موقف هذا السالح الذي شهد في مونتينجرو omenegro في القرن المضرعة من اللزة التي القرن المضرعة من اللزة التي يراها الإنسان هنا في كل مكان [...]، تغري عينيه ليابتها الجميلة الصغراء الذهبية، ولكن معذنه تنظر منها " (٣٢٢).

والذوة ، إذ تدافع عن قضيتها ، تحتكم على حجة مفحمة تدعم موقفها أى تعديم . ألا وهي : الإنتاجية ، وعلى الرغم من الخطر الذي يكتنف التقوت على الذوة ( فالغذاء الذي يعتمد على الذوة اعتمادا مغرطا يؤدى إلى الإصابة بالبللاجرا ) فإنها قد وضعت نهاية للمجاعات التي كانت تثوالي في إقليم البندفية ، ولنذكر فظيرة

المياس millasse التي كانوا يعدونها من الذرة في جنوب فرنسا ، والبيوليننا polenta التي كانوا بصنعرنها في إيطاليا ، والماماليجا mamaliga التي كانوا يصنعونها في رومانيا ، فقد دخلت ضمن طعام العامة الذين كانوا ، في أزمان المجاعات يضطرون إي تناول أطعمة بشعة منفرة ، لا مجال لقارنتها بالذرة ، وما صنع منها من أطعمة. ولبس هناك محظور غذائي بفف في وجه الجوع : فالجوع كافر. وكانَّ للذرة مبزة أخرى، فقد ز, عرد طعاما للإنسان ، وعلما للحيران أيضا في أرض الدورة الزراعية التي كانوا بتركرنها خالبة لتستجم من القمع، وقد أحدثت الذرة في أرض الاستجمام هذه "ثورة" شبيهة بالنجاح الذي حققته نباتات العلف التي جريت في هذه الأرض نفسها . يضأتى إألى هذا أن تزايد نصبب الذرة في محاصيل الغذاء السخية أدى إلى زيادة كميات القمح الداخلة في النشاط التجاري ، فقد ألف الفلاح أن بأكل هوالذرة، ويبيع القمح الذي كان سعر، ضعف سعرالذرة . والحقيقة أن إقليم البندتية في القرن الثامن عشر استطاع أن يرفع نسبة التصدير إلى ١٥٪ أو ٢٠٪ من مُحاصيل الحبوب بفضل الذرة ، وتلك كمبة تناظر صادرات انجلترا في السنوات من ١٧٤٥ إلى ١٧٥٥ (٢٢٣). وكانت فرنسا في ذلك العصر تستهلك ، على وجه التقريب، كل انتاجها من الحبوب باستثناء ١ أو ٢٪. أما في منطقة اللوراجيه Lauraguais " في القرن السابع عشر، وبخاصة في القرن الثامن عشر ، فقد أدت الذرة ، إذ شكلت غالبية طعام الفلاحين ، إلى أن أصبح القمع متاحا للتجارة الواسعة " (٢٢٤).

كَذَلك كان شأن الذرة في الكرنغر ، جليها البرتغالبون من أمريكا ، وأدخلوها هناك في مطلع الترن السادس عشر ، وعُرفت باسم كيزان البرتغال Masa ma Mputa ، وعُرفت باسم كيزان البرتغال Masa ma Mputa ، ونذكر بيجافيتا ، والمنافقة عام ١٩٥٧ في المنافقة الميثور والأخرى بكتير ، وأنهم لا يستخدمونها طعاما للبشر يضعون الفرة أدخت تتقدم شيئا فضيئا حتى أصبحت في شمال الكرنغو في منطقة يبيني Benin واقلم يوروبا منافقة بينين Benin واقلم يوروبا وكين الفرة أدخت yoruba واقلم يوروبا وكين الفرة الأخياب وكيف لا لإدار المي المرافقة الأول بين النباتات النافعة كان هذا نصرا لا جلمال فيم ، وكيف لا إلا إذا إنوا اليوم قد ذخلت دائرة الأساطير؛ وما دخول الفرة دائرة الأساطير إلا على أن الأكل لبس فقط حقيقة من حقائق الحياة المادية (٢٢٦).

على أن غزو الذرة لأوروبا ، وغزوها لأفريقيا كان أمرا سهلا نسبيا. أما تغلغل الذرة في الهند ، ويورها ، واليابان ، والصين فكان أمرا مختلفا ، كان يمثل نجاح مغامرة الخلف ملاءا عما سبق اختلاقا بيننا ، فإذا نظرنا إلى الصين ، وجدنا أن الذرة قد وصلت إليها مبكرة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر ، ونفذت إليها عن طريق المبر من داخل القارة ، ومن طريق الحدود مع بورما أيضا . واستقرت أنذاك في منطقة يونن

Yunnan، ونفذت إليها عن طريق البحر فبلغت فوكبين Foukien التي كانت موانيها تقيم علاقات مستمرة مع الجزر المحيطية ، ولقد كانت هذه المواني، ( وربما لعب البرتغاليون دور الوسطاء هناك ، أو ربما قام التجار الصبنيون بهذا الدور ، وكانوا يتاجرون مع اندونيسيا ) هي التي وصل عن طريقها الفول السوداني منذ بداية القرن السادس عشر ، والبطاطا بعد ذلك ، وأيا كان الأمر فقد ظلت زراعة الذرة حتى عام ١٧٦٢ قليلة الأهمية محصورة في منطقة بونن ، وبعض بقاع سبتشوان ، وفوكبين. ولن تفرض زراعة الذرة نفسها في الواقع إلا في اللحظة التي زاد فيها السكان زيادة سربعة في القرن الثامن عشر ، جعلت من الضروري العمل على استصلاح أراضي التلال، والجبال خارج حدود السهول التبي كانت مخصصة لمزارع الأرز. وهنا أيضا ستكون الضرورة ، لا المذاق ، هي السبب في أن جانبا من الشعب الصيني سبنزل عن طعامه المفضل . ويرضى بالذرة . وكسبت الذرة الشمال على نطاق كبير ، بل تجاوزته إلى كوريا ، وانضمت إلى الدخن ، والذرة السكرية sorgho ، وكانا هما الزراعتين التقليديتين في الشمال ، وأدى هذا الانتشار إلى إعادة التوازن ألسكاني في شمأل الصين بالقباس إلى الصين الجنوبية التي كانت أكثر سكانا منها (٢٢٧). وستستقبل اليابان هي أيضا الذرة ، ثم تستقبل سلسلة كبيرة من النباتات الجديدة الراردة، التي جاءت أكثرها عن طريق الصين التي لعبت دور محطة المرور .

### البطاطسس

# أكثر أهمية

كانت البطاطس موجودة في مرتفعات الأنديز الأمريكية منذ الألف الثانية قبل الميلاد، على ارتفاعات لم تكن الفرة تترعرع فيها، وكانت البطاطس سبيل الناس إلى النجاة من الموت جوعا ، فقد عرفوا كيف يجففونها ، وعرفوا أنها إذا جففت، أمكن حفظها مدة طويلة(٢٢٨).

ولكن انتشار البطاطي في العالم القديم لن يشبه انتشار الذرة من كل الوجوه: كان التشارها بطيئا عليها . أو رجا أكثر بطنا عنها . ثم إنها لم تنشرت النطاطي عالميا: فالصين ، والهند والبلاد الإسلامية لم تستقبل البطاطي ، وانتشرت البطاطي في العالم الجديد فاصبح مجاجها في أوروها كان أكبر من مجاهما في أمريكا . استعمرت البطاطي أمريكا جزءاً جزءاً ، وانخذت هذه الزراعة الجديدة هناك أيماد الدورة . أما أوروها . فقد تسرع أحد رجالًا الاقتصاد، هو فيلهلم رشرت مجاهما المحافظية (١٨٨٧) . فقد الرأن البطاطي (١٨٧٧) كانت على السبب في زيادة عدد السكان في أوروها ، ولنقل تمن إن البطاطي كانت، على أكثر تشدير ، واحدا من أسباب زيادة سكان أوروها ، فيقا في رأينا أقرب إلى الدقة.

فالزيادة السكانية في أوروبا كانت قد بدأت بالفعل قبل أن تتمكن الزراعة الجديدة من أن تحدث آثارها . أضف إلى ذلك أن هناك بلادا أوروبية لم تعرف البطاطس إلا متأخراً. يدلنا على ذلك أن أحد مستشاري ملك برلندة قال في عام ۱۳۷٤ : "إنني أوز أن نخل [ في بلادنا ] زراعة البطاطس التي توشك ألا تكون معروفة " (۲۳۰) . وفي عام ۱۳۷۰ ملك من المستصعرون الألمان هم وحدهم الذين يزرعون البطاطس حول مدينة بطرسبرج (۲۲۱) . وكان السكان في بولندة ، وفي روسيا ينزايدون ، شأنهم شأن السكان في البلاد الأخري قبل هذين الشاريخين المتأخرين .

كان انتشار الزراعة الجديدة بطيئا جدا : وهذه هي القاعدة التي توشك أن تكون قاعدة عامة . عرف الأسبان البطاطس في يبرو منذ عام ١٥٣٩ ، ونقرأ إن بعض التجار الأسبان أمدوا الهنود الحمر العاملين في مناجم بوتوسى بالبطاطس المجفَّفة ، ولكن النبات الجديد اجتاز شبه الجزيرة الإيبرية دون أن يحدث نتائج مباشرة .وربما تنبهت البه الطالبا أكثر من أسبانيا الأنها كانت أكثر سكانا ، فأجرت عليه تجاربها، وأسمته تارتوفولي tarttfoli. وكان هذا الاسم واحداً من الأسما، الأولى الكثيرة التي أطلفت على البطاطس في البلاد المختلفة نذكر منها: بابا، ويطاطا في أسبانيا، وبطاطا، وبطاطيرا في البرتغال، وبطاطا، وتارتوفو، وتارتوفولي في إيطالياً، وكارتوفل، وتروف، وبطاطا ، وتفاح الأرض في فرنسا، وبطاطة أمبركا في انجلترة، وبطاطة إبرلندة في الولابات المتحدة الأمريكية ، وكارتوفل في ألمانيا ، وتفاح الأرض في النمسا قرب . قبينا . . وأمر مرالكرام على التسميات السلافية ، والمجرية ، والصينية، واليابانية... (٢٣٢)، وفي عام ١٦٠٠ ذكرها أوليقبيه دي سير Olivier de Serres ووصف بدقة كيفية زراعتها ، وفعي عسام ١٦٠١ قدم كارولوس كلوزيوس Carolus Clusius أول وصف علمي لها في الوقت الذي غزت فيه على حد قوله غالبية حدائق ألمانيا. وتحكى الروايات المتواترة أن البطاطس وصلت انجلترا قبل هذا التاريخ بقليل ، أي حول عام ١٥٨٨ ، ويرجع الفضل الى ولتر رالي Walter Raleigh في إدخالها هناك . وسنة ١٥٨٨ هي السنة التي شهدت تحرك الأرمادا " الأسطول الأسباني المنبع " إلى انجلترا لمعاقبتها ، فهبت عليه عاصفة أغرقته. ولقد كان غرق هذا الأسطول ، حدَّثا لا شاعرية فيه ، وأسفر عن نتائج أعنف من تلك التي كانت تسفر عنها معارك الأساطيل المتعادية المتناحرة في مياه بحر المانش وبحر الشمال.

ويكننا أن نقول بصفة عامة أن البطاطس لم تكسب الجولة في أوروبا كسبا كاملا إلا في نهاية القرن الثامن عشر، بل في القرن التاسع عشر، ولكنها، شأنها ضأن القرة، عرف في بعش الماطق المقرقة ألوانا من النجاح الميكر، ففي فرنسا، التي كانت متأخرة في هذه التي كانت متأخرة في هذه المضار على نحو خاص، لا تشهد تجاحا ميكر اللبطاطس إلا في منطقة دونيتيه يقي هذه المضار على تعرف خاص، لا تشهد تجاحا ميكر اللبطاطس إلا في منطقة دونيتيه polyphiné ومنطقة الألزاس حيث كسبت البطاطس أوضأ منذ عام ، TYTY)\



الإنكا يزرعون ويجنون البطاطس . الأدوات التي يستخدمونها هي

وكان نجاح زراعة البطاطس أكثر وضوحا في سويسرا ، والسويد ، وألمانيا . ويقال إن يارمنتييه Parmentier (۱۸۱۳ مروسيا عندما



عصا النبش والمعزقة . ( عن مدرنة پيرو من القرن السادس عشر .)

وقع هناك أسيرا في وقت حرب السنوات السيع (٢٣٨)، ومع ذلك فلم يكن هناك ششرجي أو خادم في عام ١٧٨١ في المناطق الألمانية الواقعة على ضفاف نهر الإليه Elbe يرضي بأن تكون البطاطس طعاما له ، إنه يفضل أن يترك الخدمة ، ويبحث له عن سيد آخر لا يطعمه البطاطس " Lieber gehn sie auber Dienst ) . . (٢٣٩)

والحق أن هذه الزراعة وهي تتسع ، وتقدم البطاطس منافسة للخيز ، كانت تستغير في كل مكان ألوانا من القارضة. فين قائل إن أكل البطاطس بسبب مرض البرص ، ومن قائل إنه يسبب الانتفاخ والأرباح ، وهذا ما ارتضته دائرة العارف الانسيكلوبيديا القرنسية Encyclopédie في عام ١٧٦٥ ، التي تضيف " ولكنها أرباح تناسب الأحشاء القرية في أجسام الفلايين ، والمسال " فلا ينهى أن ندهن عندما نتيين أن البلاد التي نجحت البطاطس في غزوها على نحو سريح وواسع النطاق ، بلاد كانت تعاني من

مشكلات تموينية وغير تموينية قاسية ، وكان نجاح البطاطس يفرض نفسه، مستظلا بظل مشكلات كانت تتسم بكثير أو قليلٌ من القسوة. من هذه المشكلات : القحط الذي كان يتهددالناس. وهكذا كانت الحال في ايرلنده ، فقد كانت نفس القطعة من الأرض التم تنتج من القمح ما يكفي لإطعام فرد واحد قادرة على إنتاج كمية من البطاطس تكفي لإطعام اثنين على الأقل (٢٤٠). ومن هذه المشكلات أيضاً ، ومن أشدها، الحروب التي كانت تتهدد الناس، والتي كانت تفتك بحقول الجبوب. وكان الفلاحون بحبون البطاطب في أوقات الحروب على نحو ما تقول وثبقة تدور حول الألزاس: " فالبطاطس لا تتعرض أبدا [...] لتخريب الحرب" قمن الممكن أن يعسكر جبش طوال الصبف في حقل البطاطس دون أن يفسد محصول الخريف (٢٤١) . والحق أننا نلاحظ أن الحرب لاحت كأنها كانت تحفز زراعة البطاطس وتشجعها : وهذا هو ما حدث في الألزاس في النصف الثاني من القرن السابع عشر ؛ وما حدث في فلاندريا إبان حرب حلف أوجسبورج (١٦٨٨ . ١٦٨٧) ، وحرب الخلافة على الملك في إسبانيا ، وحرب الخلافة على الملك في النمسا وهي الحرب التي زامنت أزمة الحبوب في عام ١٧٤٠ ، وفي ألمانيا في أثناء حزب السنبين السبع ، ويخاصة في أثناء حرب الخلافة على العرش في باقاربا (١٧٧٨ . ١٧٧٩) ، وهي الحرب التي أطلق عليها اسم "حرب البطاطس" (٢٤٢). وميزة أخيرة للبطاطس: كانت محاصيل البطاطس من حيث هي محاصيل جديدة تغلت من ضريبة العشور ، ولقد أمكننا ، بدراسة القضايا التي رفعها الملاك على المزارعين ، أن نتتبع بدقة كبيرة الانتشار المبكر للبطاطس في جنوب هولندة ابتداء من عام . ١٦٨. وفي الأقالبم الهولندية المتحدة أبندا، من عام ١٧٣٠ على وجه النفريب، والأقاليم الهولندية المتحدة هي الأقاليم الهولندية السبعة التي تحالفت ضد فيلبب الثاني فيما مضى من الزمان .

هذا هر الباحث ك. قاندنبروك . C. Vandenbroeke بجرى حسابات غير مباشرة يستنج منها الزيادة الدورية في استهلاك البطاطس في الربوع الفلنتية معتمداً على تقدير النقص في استهلاك الحبوب الذي ترتب على هذه الزيادة . فقد نقص استهلاك الحبوب من ١٩٨٨ . كم عام الحبوب عام ١٩٨٢ الى ١٩٥٨ . في عام ١٩٨١ : وإلى ١٧٨ . وإلى ١٨٥ . في عام ١٩٨١ : وإلى ١٧٥ . في عام ١٩٨١ : وإلى دلاء . في عام ١٩٨١ : وإلى دلاء . في عام ١٩٨١ : والى دلاء . في عام ١٩٨١ المنطقة المن والحق أن ثورة البطاطس كانت جرءاً من ثورة أكثر انساعاً ، أطلقت من المعانق إلى المغروم من أو هذه الثورة الواسعة كانت المغرل مجموعة من الخضروات والبقول ، وعلى الرغم من أن هذه الثورة الواسعة كانت في بداياتها المبكرة في المجلسة ، فإنها شدت انتباه أدم سعيث الذى كتب في عام يزمونها أخيا ما المطاطس [...] ، واللفت ، والجفر ، والكرنب خضروات كانوا يزمونها أحيا مضى على نطاق رضيق باستخدام المنقارة ، وأصبحرا الآن يزمونها على نطاق واسع باستخدام المحراث، وأصبحت مختلف أنواع المخشروات التي كانت تنتجها المعانق تباع بأسعار أكثر رخساً "(١٤٤٢). وهذا هو واحد من الفرنسيين المطفرات الطازجة المخسودة من الخضروات الطازجة المضروات الطازجة المغراد " التي يقدمونها البك بكل البساطة الطبيعية الجميلة كما يقدمون الطلف الى المخبول ... "(١٤٥٥)

الهطاطس غذاء الطبقة الدنبا. كانت المعرنة التي تقدم إلى فقراء اشبيلية تتمثل في إناء به يطاطس . اجزء تفصيل من لوحة سيلت) .



#### صعوبة

## إساغة خبز الأخرين

أما أن أوروبا نجحت في إحداث ثورة غذائية حقيقية في القرن الثامن عشر ( حتى ولن كانت قد احتاجت إلى قرنين من الزمان النجازها) فحقيقة بكفي لكي نقتنع بها أن نتصور نوعية الصراعات الحادة التي يمكن أن تنشب عندما يتصادم غذاءان مختلفان متعارضان ، في الوقت الذي يجد الإنسان فيه نفسه في الغربة ، خارج موطنه ، وخارج نطاق عاداته ، وأطعمته اليومية ، ويكون عرضة لطعام الأخرين وعاداتهم . والأوروبيون يقدمون لنا في هذا المقام أفضل الأمثلة ، وهي أمثلة متكررة ، وملحة ، ولكنها على كل حال تكشف الغطاء عن الحدود الغذائية التي يصعب على الإنسان تجاوزها . ويمكننا أن نتصور أن الأوروبيين عندما ذهبوا إلى البلاد التي انفتحت أمام قضولهم . أو أمام استغلالهم لم يتخلوا قط عن عاداتهم ، ومنها : النبيذ ، والكحول ، واللحم ، وفخذ الخنزير المدخن المملح المسمى جامبون ، الذي كان يستورد من أوروبا فيصل بعد أن يكون الدود قد نخره ، ويباع على الرغم من ذلك في الهند بسعر الذهب. أما الخبز فقد اعتادوا أن يكون على مائدتهم . فإذا اغتربوا، ظلوا مخلصين الأطعمتهم. عندما نزل چيميللي كاريري الصين ، كان يأتي بالقمح ، ويستصنع لنفسه منه القراقيش ، والفطائر " لأن الأرز المفلفل الذي يقدمونه في هذا البلد دون أية توابل لم يكن يناسب معدتي على الإطلاق "(٢٤٦). أما في منطقة بنما ، التي لم يكن القمح ينمو فيها ، فكانَ الأوروبيون يستوردون دقيق القمح من أوروبا " ، ومَا كان يُمكن أُنَّ يكون سعره منخفضا " ، ولهذا كان الخبز ترفا . " ولم يكن هذا الخبز يوجد إلا لدى الأوروبيين الذين يقيمون في المدن ، ولدى البيض الأغنيا ، من المولودين هناك ، ثم إنهم لم يكونوا يأكلونه إلا عندما يشربون الكاكاو معه ، أو كانوا يتناولون معه المربى بالكراميللا ". أما الوجيات الأخرى ، فكانوا يتناولون فيها فطائر الذرة ، وهي من نوع البولينتا، أو من البسيسة المصنوعة من دقيق المانبوق ، والمحلاة " بعسل النحل" (٢٤٧).

ومن الطبيعي أن الرحالة ، الذي لم يكن يكل أو يُل ، جبيللي كاريري ، عندما وصل الطبيعي أن الرحالة ، الذي لم يكن يكل أو يُل ، جبيللي كاريري ، عندما على مينا ، أكابولكو Acapulco الكسيكي ، قادما من الفيليين في فيراير من عام ١٩٨٧ - لم يجعد بهنا الخيز ، صعادة الإنسان بالفاجأة السارة إلا فيما بعد ، عندما كان في الطريق إلى مدينة المكسيك ، قدمو إليه في مصنع ماسائلان Massaltan لصناعة السكر ، يقول : " وجدنا مناساة [... أخيزا طبيا ، وليس مقا بالشيء الهين في هذه الجبال الني لا ياكل الأهالي جبيما فيها سوى فطير الذرة." (١٤٤٧) ، وهذه فرصة لتتذكر أن إسبانيا الجديدة

(الكسك) كانت تنتج القمع الكثير، نزرعه يظريقة الرى، أو بالطريقة الجافة، وتصدوه الدن وهانحن أولا، معشر المؤرخين نجد ما يشد انتباهنا : ففي يوم الثلاثا، ١٢ مارس من عام ١٦٧٧ شاهد كاريري في مدينة المكسبك هرجة شعبية، يقول : " حدث نرع من الهوجة في ذلك اليوم، و ذهب الحرافيش يطالبون بالخبز تحت نوافذ نائب الملك ... واتخذت على القور إجراءت لنع الشعب من حرق القصر، وتكرار" ما فعلم من قبل في زمن الكونت دى جالري de Gaod في عام ١٦٤٨. ١٢٤٨٦؟ . هل كان المرافية في زمن الكونت دى جالري فاضح في عام المرافق أن الخبز من علي أن تنصور هذا؛ على أساس افتراش أن : الخبز الأبيض يعني الرجل الأبيض . لا ينجفي أن تنسى أننا تتحدث عن أمريكا، لا ، لم يكن الأبيض يعني الرجل الأبيض كانيا يطالبون به، ويطلقون عليه اسام مهما أهو الدين . لا يكن أن أن تراهن على أن هذا الذي كانوا يطالبون به، ويطلقون عليه اسام مهما أهو الدين . لا . كل يكن الأ ، لا يكن المؤون الدياس مامها أهو الدين . لا يكن الأوز . ...

ومساذا

عن بقية العالم ؟

ونعن عندما ننظر إلى الصورة في مجموعها نتين أن النباتات السائدة ، على الرغم من أهميتها ، لم تكن تحتل إلا شريحة ضيقة في العالم ، تلك الشريحة التي مكتنها الشعوب ذات الكتافة السكانية العالمية ، والمقطارات التي مقتك ذاتها ، أو التي كانت في طريقها إلى قغيق ذاتها ، ثم إن عبارة البناتات السائدة لا ينبغي أن تطلقاً ، رئم ينا عبارة البناتات السائدة لا ينبغي أن تطلقاً ، رئم ينا عرب طريق الرضوح ؛ فإذا المختارت بعاماعات كبيرة من البشر هذه النباتات اتفاقل في أسلوب حياتها إلى درجة أنها تشكلها ، وتحسيها ، فإن هذه النباتات تتغلقل في أسلوب حياتها إلى درجة أنها تشكلها ، وتحسيها في المختارات ، كذلك : المغضارات مي التي تحدد حظ هذه البناتات السائدة ترتب على المختارات ، كذلك : المغضارات مي التي تحدد حظ هذه البناتات السائدة بستخدمونها ، فأمريكا في عصر ما قبل كريستوف كراوميوس كانت تعرف فس أو سد توعيات من البطاطي ، وجاحت الراعات العلمية فيجعلت منها أنك نوعية ، كذلك ليس مناك شيء مشترك بين الزرة الني كانت تنتجها زراعات الذرة البدائية ، والفرة الني غرام الذرة المي بالولايات المتحدة الأمريكية .

ونقول باختصار إن ما نعتيره يثناية ثروة نباتية هو أيضاً . ويقدر أكبر ثروة ثفافية. ففي كل مرة يتأكد فيه تجاح تبات من هذا النوع ، يكون على " ألبات التطويق " في المجتمع الحامل للنجاح أن تندخل . وإذا كنا نستطيح أن ننكر على نبات المنبوق لقب الثبات السائد ، فليس السبب في ذلك أن دقيق المنبوق ( وهو الدقيق الذي يحصلون عليه من جذر المنبوق إذ يقطعونه ، ويغسلونه ، ويجففونه ، ويشرونه ) غذا ، منحط. على المكس، فدقيق المنبوق هو اليوم في كثير من البلاد الاقريقية الحمن الثانم ضد



نقل الإسبان القمع إلى أمريكا . وكان الهنره الحسر يزرعونه لهم مستخدمين الألات الزراعية التي يستخدمها القلاح الأوروبي .

المجاعة، ولكن نظرا لأن دقيق المنيوق حملته حضارات بدائية فإنه ظل محبوسا فيها، لم يفلت من قبضتها . وحكفا ظل دقيق المبدوق في أمريكا ، وفي أفريقا ؛ غذا، المارات المساحين الذي عرفته الفرة المواطنين الأصليين ، ولم يعرف طريقة الى الصعود الاجتماعي الذي عرفته الفرة والبطاطي. حتى في بلاده الأصلية تعرض دقيق المبدوق لمنافسة المحبوب المستوردة من أروزيا ، والنباتات مثلها مثل البشر لا تنجع الإعتماع تناطأ مع الطرف، والخارية في هذا الحالة الخاصة ، حالة المنبوق ، هو الذي ارتكب الخيانة . فقد كان المنبوق، ودرنات البلاد الاستوائية ، والذرة . زراعة معينة من الذرة . والأشجار المصرة الرمانية: أشجار المرز ، وأشجار الخيز أو أبى فروة ، وأشجار جوز الهند، ونخيل الزبت مصدر غذاء المجموعات البشرية التي لم تؤت من الامتبازات إلا أقل مما أتبح للذين بأكلون الأرز والقدم، تلك المجموعات البشرية التي كانت نشغل بإصرار مساحات شاسعة من الأرض . و يمكننا على سبيل الاختصار أن نستخدم للإشارة إليها عبارة الرجال الذين يعزفون الأرض بالمؤقة ، أو العزاقين .

### الفلاحة بالمعزقة

إن أول ما يشد الانتباه من الوهلة الأولى ، هو انساع المساحات التي يغلب عليها الفلاحة باستخدام عصا النبش bâton fouisseur اتساعاً هائلا ( وهذه العصا هي نوع من المعزقة البدائية ) أو باستخدام المعزقة houe ، وهي نوع من الفأس. كانت هذه هي الحال فيما مضى ، وما زالت قائمة إلى البوم . وهذه الأراضي الشاسعة نشكل ما يشبه الدائرة ، أو الحلقة ، أو الحزام . كما يقولَ الجغرافيون الأَلمَان ، الذي بضم الجزر المحيطية ، وأمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس ، وأفريقيا السوداء ، وجزءاً كبيرا من جنوب شرق أسبًا (حيث نلاحظ أن مساكن الفلاحين الذين يقلبون الأرض بالمعزقة تلامس مساكن الفلاحين الذين يحرثون الأرض بالمحراث ، أو قد تتداخل فبها أحيانا ). تلاحظ هذا التداخل بخاصة في جنوب شرق آسيا ( الهند الصينية بالمعنى الواسع ) حيث تختلط طريقتا الزراعة معا : طريقة العزق بالعصا أو المعزقة ، وطريقة الحرث بالحراث . وهنا يطيب لنا أن ندون بعض الملحوظات . أولاً : إن هذه السمة الحالية للحزام الممتد حول الكرة الأرضية سمة قديمة ، بالغة القدم ، وقد ظلت قائمة خلال كل المراحل الزمنية الكثيرة التي يتناولها هذا الكتاب. ثانياً: إن التجمع البشري في هذه المنطقة يطالعنا كتجمع متجانس تجانسًا ملحوظاً ، على الرغم من التنوعات المحلية التي ينكرها منكر . ثالثا : كان هذا التجمع البشري يتسم فيما مضى من زمان بعيد بسمة الابتعاد عن المؤثرات الخارجية أو السعى إلى الاحتماء بما يشبه الملجأ لدر، الإصابة بالعدوي الواردة من الخارج . ولكن هذه السمة أخذت نقل بمرور القرون، وهذا شي، طبيعي ..

#### شي، طبيعي .. أولا: السمة القديمة

إذا صدقنا المؤرفين المختصين في عصر ما قبل التاريخ ، وعلماء الأجناس الذين لا يزالون يتنازعون في هذا الموضوع - فإن الزراعة باستخدام المعزفة البشت من ثورة زراعية قدية جدا سابقة على تلك الشورة الزراعية التى حدثت حول الإلف الرابعة قبل المبلادة . والمن تفال المبلادة بالمعزفة إلى الألف والتي تفنقت عنها الزراعة باستخدام المحاريث. ورعا رجعت الفلاحة بالمعزفة إلى الألف الخاصمة قبل المبلاد حيث ضاعت في غيابات ما قبل التاريخ، وهي مثل العرزة الأخرى، قد خرجت على الأرجع من بلادا ما بين النهرين العنيقة. وأيا كان الأمر، فهي قد انبشت عن خرة قادم من أعمل أعماق العصور، خظها تكراد الدرس المستفادة .

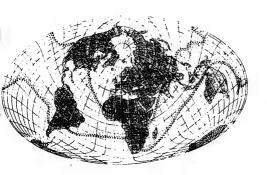

١٨ - حزام الرواحة التي تستخدم المؤتمة . (المراحة التي تستخدم المؤتمة . (الجزرالميطية في وزلاحة التي تستخدم المؤتمة . (الجزرالميطية في السيخة الهادي . (الجزرالميطية في السيخة الهادي . ( اللا من القرن الدائن E . Whoten Deschamps . التي رسالة بينائج لا يجاز من منطقة المورقة . (علميلة إلى الللاجئة بينائج لا يجاز منطقة في منطقة المورقة . (علميلة إلى الللاجئة .)

وليست هناك أهية ، بالنسبة لموضوعنا ، للمجادلة في النفريق بين الزراعة بالمحراث ، والن هذا التفريق قد يدفعنا الى الهديث عن ضحية تقرم على الآلات، أو إلى إضفاء سمات تمبيز فارق على حصية تقوم على الآلات ، وهناك كتاب مبتكر (١٩٦٦) تدرس فيدا ، ١٥) إستر برزيروب Ester Boserup الطيقة الزراعية من نوع اللادانج ، الني شرحناها من قبل ، (تحللها ، وترى أن كل زيادة تطرأ على عدد الأقواء المطلوب إطعامها، عندما تصطدم بأرض شديدة الضيق ، تؤدى إلى تغليل وقت إلى القابة ، وترى أن تغليل وقت الإيقاع الرفي هو الذي يبوارها ثم ارتباداها إلى الغابة ، وترى أن تغير الإيقاع الرفية هو الذي يبوارها فيها بعد إلى الانتقال من استخدام ألة إلى استخدام ألة ألى استخدام الله المستخدام ألة إلى استخدام الله تكون لها ضرورة ، إذا كانت طريقة النيش لا تكون لها ضرورة ، إذا كانت طريقة الزياء تقوم على نثر التقاوى باليد بين الرماد ، والأشجار المتكلسة ( ونكرر هنا أنهم الزراءة تقوم على نثر التقاوى باليد بين الرماد ، والأشجار المتكلسة ( ونكرر هنا أنهم

كاتوا يتركون المغذور، ولا يقتلعونها ) أو على دفن التقاوى أو زواعة العقل . فإذا لم تؤد أرض الغابة ، يعد أن تجهد بالزواعة ، القوصة لتستجم وترفاح ، وتستحبد قرقها ووكرناتها ، تنيجة للتعجيل بالدورة الزراعة ، فإن الحثائش تغزو النيجة ، و لا يغيد في مكافحتها حرفها ، لأن الحرق لا يصل إلى الجنور ، وهنا يصبح من الصوروى أن تتنخل المعزقة لاقتلاع المشائش ، وهنا ما نراء في أفريقها السيواء حيث تتم الزراعة فوق محروق الخابة و محروق حشائش السافانا . وأخيراً يتدخل الجاروف، أو سلاح المحراث إذا أقبيل الناس على الأراضى الشاسعة يعد تعريضها ، وتجريدها من الشجيرات، وما إليها من تكرينات ، فزوعوا المحاصيل بعضها وراء البعض وون انتظار كاف. أو معارة أخرى اتبعوا في الدورة الزراعية إيقاعا مربعا متزايد السرعة، على حساب الزينة .

ويؤدى بنا هذا إلى القول بأن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة كانوا متخلفين ، فلم يصل الضغط السكاني بعد إلى حد دفعهم إلى مزيد من الهمة، وإلى القيام بأعمال الحرث الصعبة، وهي أعمال بضظر البها الفلاحون الذبن يستخدمون المحاربث اضطرارا. ولم يخطى، الأب چان فرانسوا ديروم Jean Feançois de Rome عندما رأى، في عام ١٦٤٨، الأعمال الزراعية التي يمارسها الفلاحون في الكونغو في وقت هطول الأمطار: أن طريقتهم في زراعة الأرض تتطلب القليل من الجهد نظراً لخصوبة الأرض خصوبة شديدة [ لا مجال هنا لأن نقبل هذا السبب بطبيعة الحال ] فهم لا يحرثون ، ولا يقلبون الأرض بالجاروف ، ولكنهم يستخدمون معزقة ينبسون بها الأرض نبشا رفيقا لبغطوا التقاوى المبذورة. وهم بهذا الجهد الهين يحققون محاصيل وفيرة ، بشرط ألا يتخلى عنهم المطر " (٢٥١) . ولنا أن نقول ، ختاما ، ان عمل الفلاحين باستخدام المعاقة عمل أكثر انتاجية ( عندما نحسب الوقت والجهد الضائعين ) من عمل المزارعين الذين يستخدمون المحراث في أوروبا أو من عمل مزارعي الأرز في آسيا ، و لكنه يحول دون تكون المجتمعات الكُتْيِفة السكان .إن الذي يضفي هذا الامتياز ، امتياز الإنتاجية، على هذا العمل البدائي لبس التربة أو المناخ ، وإنا الاتساع الهائل لأرض الاستجمام المتاحة ( بسبب قلة لسكان ) ، والأغاط الاجتماعية التي تكون شبكة من العادات يصعب فضها . وهذا ما يسميه بيبر جورو " ألبات التطويق ".

### ثانيا: كل متجانس

من أبرز سمات ذلك التجمع البشري المؤتلف عن يستخدمون المغزقة ، وأكدها إثارة. أنها تمثل كلاً متجانساً إلى حد كبير يضم بين جناحيه الأراضي، والنباتات، والحيوانات. والأدوات ، والعادات. وهو متجانس إلى حد أثنا نستطيع أن نقول سلفا، دون أن نخشي الرقوع في الخطأ تغريباً ،أن بيت الفلاح الذي يستخدم المعزقة ، أيا كان الكان الذي بقع فيه هذا البيت، بيت مستطيل يتكون من طابق واحد ، وأن هذا الفلاح بعرف كيف بصغ فخاراً غليظاً ؛ وأنه يستخدم متوالاً بدانيا للنسبج البدوي؛ وإنه بعد، ويشرب مشروبات مخمرة ( لا الكحول )؛ وإنه بربي حيوانات داجنة صغيرة كالماعز، والغنم، والعائز من والكلاب ، والدجاج ، والنحل أجاناً ، ولكنه لا بربي الماشية الكبيرة . وهو والمخازم ، والنحل أجاناً ، ولكنه لا بربي الماشية الكبيرة . وهو يقد طعامه من العالم البنائي المألوف المجيط به : أسجار المزر ، أشجار المجيز ( أبو أفرة ) ، نخيل الزيت ، القرع ، القلقاس ، درنة الإجنام . وفي تاهميتي في عام ١٩٨٤ أكتشف بحار ، كان يعمل في خدمة إمبراطور ورسبا شيئا هاما، مناأ اكتشف ؟ اكتشف المجار المجيزة المهند ، ومزارع موز \* وحقولا صغيرة الكشف ادرزة بها درنات الإجنام ، والبطاط \* ( ١٩٧٣ ) .

وطال بطبيعة الحال اختلاقات بين البقاع الزراعية الفسيحة في هذه المنطقة التي تزرع باستخدام المعزقة . فهناك مشلا ماشية كبيرة من نوع الجاموس، والثيران في مناطق الاستبيس ، والسافانا الأفريقية ، انتشرت هناك انتشارا داخليا ، مارة بمحطة مرور يمثلها المزارعون الأحياش الذين يستخدمون المحارث . كذلك شجرة الموز المنزرة المتزرة المترفة منذ الأثرال (هي شجرة لا تنكائر عن طريق الحبوب بل عن طريق الحلف ، ما يدل على منذ العامل من السامات المميزة المناطق الزراعة بالمعزفة ، ولكن هذه السمة لا نظهر في المناطق الهامشية ، وهذه هي الحال في الربوع السودانية شمالي النبجر ، وهذه هي المال أيضا في نيوزيلات ذات المناح القاسي الذي قوجي، به البولينيزيون ( الماوري الموارب المدينة المتوازنة ، بين القرنين الحادي عشر ، والرابع عشر بعد الميلاد . ركبوا القوارب السريعة المتوازنة ، بين القرنين الحادي عشر ، والرابع عشر بعد الميلاد .

ولكن الاستثناء الجوهري يتمثل فيما تمغنت عنه الحفائر التي استهدفت استجلاء تاريخا أمريكا في الأزمنة التي سبقت كريستوف كولوموس ، فهناك لالال نشير إلى اللاحين الذين التبخدوا المشارات التأخرة الفسيرة في مناطق أن الللاحين الذين الدين المكتبكة ، جماعات تنحدر من سلالات أسيرية الأصل وصلت مبكرة الى أمريكا عن طريق مضين ببرنج Behring في الشمال على شكل مرجات متوالية . وترجع أقدم الآثار البشرية التي أمكن العثور عليها هناك حتى الآن إلى ١٠٠٠ تق قبل السبح . وطاؤلت الحفائز الأثرية مستمرة ، وهناك احتى الآن يثور الجدل حول هذا الكلام ، وأن يشك فيه العلماء . أما الشيء الذي لا المسبل إلى الشك فيه ء على ما يبعد ، فهو ما كشف عنه البحث من أن الإنسان الأمريكي ، بسماته المتقولية الطابع ، وياضيه الكتبيف البعد، قد عاش هناك. في وقت سبق الأمريكوهندين . الأمريكان الأصليين أو الهنره الحمر ، وما حققوه من

نجاح سبقاً بعيداً. كان صيد الحيوان والسمك هو العامل الفعال الذي وجه التحركات البشرية . التي نراها غامضة مذهلة . عنما تقلت هذه الجماعات الصغيرة من مكان إلى مكان في عصر ما قبل التاريخ : ققد اجتازات القارة من شمالها إلى جنوبها ، ووصلت إلى أرض الثان المعالمة عن أقصى جنوب القارة الأمريكية حول الألف السادسة قبل المبلاد . أنسم من المثير أن نعثر هنا على آثار خول باقية في تلك المنطقة ، التي توشك أن تكون أخر الدنيا ، توجى بأن الخيول كانت حيوانات صيد، اختفت منذ قرون من ربرم أخرى في العالم الجديد؟ ( 1877)

وفي جنبات القارة الأمريكية . المتسعة اتساعا يفوق المألوف ، جاس الرجال القادمون من الشمال ( وربما لحق بهم رجال كانوا قد وفدوا على متن مراكب تنتمي الى السواحل الصينية أو اليابانية أو البولينيزية دفعت بها عواصف المحيط الهادي )، وتبعثروا على هبئة جماعات متفرقة ، اتخذت كل منها في عزلتها طابعها الخاص، فشكلت زراعاتها الخاصة بها ، لغاتها الخاصة بها ، دون أن يقوم بين الجماعة، والجماعة الأخرى اتصال . والشيء الذي يثير دهشتنا هو أن بعض هذه اللغات تناثرت جغرافيا على هيئة جزر صغيرة بين جنبات مجالات لغوية أخرى (٢٥٤). ولقد كانت قلة أعداد هؤلاء الفادمين من آسيا هي السبب في أن مقومات حياتهم كلها نشأت هنا في الموقع ( إذا استثنينا بعض السمات الثقافية التي توحى بضروب من القرابة بأسبا البعيدة ). فقد قام القادمون الجدد باستخدام ، وتطوير المقومات المتاحة، واتصلت حلقات جهودهم في إطار عمليات طويلة . ولم تظهر الزراعة إلا في وقت متأخر، حيث زرعوا المانيوق ، والبطاطا ، والبطاطس ، والذرة . والذرة خاصة التي هي أصلا من المكسيك . فأدت الى انتشار المعزقة انتشاراً خارقاً للمألوف في اتجاه المناطق المعتدلة شمال وجنوب القارة ، حيث تجاوزت الأراضي الاستوائية أو الحارة التي زرع فيها المنبوق تجاوزا بعيدا . ثالثا : تمازج حديث

وأيا كان الأمر فإننا تلاحظ حتى في العالم البدائي الذى يستخدم المعزفة، ونتيجة غركة النقارب المغيشة التي ستزدى عما قريب إلى الرحدة البحرية للعالم - ظهور ألوان جديدة من التمازع ، تبين أن حالات التأثر بعوامل من الحارج أو ما يمكن أن نسميم طلات العدوى سيتزايد عددها شيئا فشيئاً . كانت هذه مي الحال في الكونون الذى لاحظت نيه بنضي وصول المنبوق ، والبطاطا ، والقول السوداني، والمؤدة ، من من النم التي جادت بها ملاحة البرتغال ، وتجارته ، وأخذت النباتات الجديدة الواردة تسو كما يجلو لها ، بين الباتات القديمة ، فنجد الذرة ، والمنبوق بين صنوف مترعة من الدخن مختلف ألوانها ، البيضاء والحمراء، التي تستخدم . عندما تخلط بالماء في صناعة نوع من عصيدة البولينتا ، كانت هذه المصيدة ، أذا جففت تهفى بومن أو ثلاثة أيام ، وكانت " تستعمل خيرًا ولا تقر بالصحة (١٥٠٥) . أما الخشروات التي جلها البرتغالبون ، الكرنب ، والقرع courge ، والخس ، والبقدونس، والهندباء جاها، والثوم ، فلم تنجع عادة إلا نجاحا قليلا بجانب الباتات المحلية الأصلية، السائة والقول و لكتها لم تختف .

أما مقومات الأصالة الأفريقية في أوضع صورها فتأتلف من الأشجار الأفريقية التنجة للطعام ، وهي أشجار الكولا ، والمؤز ، وأكثر من هذه وتلك : النخبل ، وأنواع النخبل كثيرة جدا ، تنتج الزيت ، والنبية ، والحل ، وألياف النسج ، والورق ... . وزشكات النخبل تصادفنا في كل مكان ، فهي تدخل في بناء الأسيخة ، والسقوف، وإلفخاخ التي يصاد بها المصاد بها المهاد بها الحيان ، والمشات التي يصاد بها السمك، ونجدها في الحزية العامة [ حيث تستخدم مقاطع الفائل في الكونفر مثل التقرد ] وفي الملابس، وأدوات التجميل ، والدواء ، والذاتا " وإذا انتقلنا إلى المستوى الرمزى ، وجدنا أن النخيل أشجار حمذكرة " ، وأنها على نحو ما أشجار جليلة " (٢٥١) .

والخلاصة أند لا ينبغي لنا أن نقلل من قيمة هذه الشعوب ، وهذه المجتمعات المعتمدة على زراعة كانت بدائية ، ولكنها كانت زراعة نشيطة طبية بالحيوية ، ولذكر انتشار البولينيزين الذين احتليا منذ الشارف الثالث عضر مثلنا بحريا هائلا من هاواى إلى جزيرة وياسكو رئيززلنده : فما كان نشاط هؤلاء نشاطا هينا ، ولكن إنسان الحضارات ألقي بهؤلاء البولينيزين رواء ظهره، وهيط بهم إلى درجة أدنى، تأتى تحت درجته يكتبر، ومعا أثار نجاجه ، وقبل من نيسته .

# والبدائيون ١

لا يقف الرجال الذى يستخدمون المعزقة على الدرجة الدنيا من مقايبسنا، فنياتاتهم، وأدواتهم، وزراعاتهم، ويروعهم، ورحلاتهم الملاحية، وطرقهم في تربية الملئية، وألوان النجاح التي حققوها تدل على مسترى حضارى لا يستهان به على المؤلف، إنيا أغلاق بأن تقف على هذا الدرجة الدنيا أخلاط من البشر عاشوا بغير زراعة، وأقاتاتوا من الجمع وصيد السمك وصيد الحيوان . كان خؤلاء الذين جاؤا قبل الموعد التاريخي يحتلون موسيعات واسعة جنا على خريطة جرردون هردون هو قبل الحيوان من رقم اللي رقم ٢٧ . كانت لديهم مساحات هائلة من الأرض, ولكنها لم تكن تضمع لهم ، بل كانت تنازعهم فيها الغابات، والمستنفعات، والانهاز، والمستنفعات، والانهاز، والمستنفعات،



ر المرحط الضخامة الهائلة لمثلث الرحلات الملاحبية الهوليتينية مين الغين الرابع عشر . وتلاحظ الضخامة الهائلة لمثلث الرحلات الملاحبية الهوليتينية ، من جزر هاواي إلى جزيرة ديهاسكر . وتيونهائند، .

تتعرض للتارج النهمرة ، وتقلبات الجو . وهم لم يسيطروا على الطبيعة المحيطة بهم ، بل كانوا على أحسن تغذير يلبرون أمور حياتهم بين الطبيعة وضغرطها . هؤلاء الرجال يقفون على درجة صغر من التاريخ ، بل لقد قال البعض عنهم أنهم بلا تاريخ ، وهو قول غير صحيح . غير صحيح .

قمن الناسب أن تمنحهم مكانا في إطار نظرة" تزامنية "لعالم ما بين القرتين المحاسب ما بين القرتين المحاسب مدينا التقييمية المحاسب عشره و والتفييمية والتفييمية والتفييمية انتفاحاً كاملاً ، ولفقدت معناها ، فنحن نتصور المحكات التي نتفييمنا على أسلسها ، والمقومات التي نقسر اعتمادا عليها ، كالمرومة المطرية التي تنفيم على أساسها ، والمقومات لكن المحاسبة منها ، المحاسبة على أنتاء والحق أنتاء بالكامل عندما تشمل الموضوعات كلها ، والحق أنتاء

كمؤرخين، نجد صعوبة بالغة في النظر إلى هؤلا، الرجال نظرتنا مثلا إلى الفلاحين الفرنسيين، أو إلى المستعمرين الروس في سيبريا؛ فليست لدينا أية بيانات باستئنا، تلك الذي يكن أن يقدمها البينا علماء الأجناس القمامي، الذين جمعوا الملحوظات، عندما نظورا إلى هؤلاء الناس وإلى حياتهم، فحاولوا أن يفهموا أليات وجودهم. عندما نظورا المكتشفين، والرحالة القدامي، وكلهم من أبناء أوروبا ، كانوا يتصيدون الصور الفريدة أو المشيرة، أليس من المرجع أن يكونوا قد أمقطوا على الأخرين في كثير من المرجع أن يكونوا قد أمقطوا على الأخرين في كثير أن مان الميان خياب أن هذا الصور الذي تصموها ، والتي تشيرا إبدل الميان تثيرا إبدل كانوا بحكمون على الأخرين في كثيرة أن نتين ، هلي هذا أن هذه الصور الذي رسموها ، والتي تثيرا إبدل تتابع ما كثيره أن تنين ، هل هم يصفرن بنائين خيفيين يعيشون فيما يكن أن يكون العصر المجرى أم يصفون فؤلاء المتخدين للمعزفة الذين تحدثن عنه المجتمعات المجتمعات المجتمعات المجتمعات المجتمعات المتحدون في الكتيفة السكان ، هؤلاء الهنود الحمر ، أصحاب الشعور المنفورة في شمال المكسبات موطنهم (٢٥٧).

إن قراء يوميات الرحلات الشهورة التي طاف بها أصحابها حرل العالم، من ماجيللان إن قراء يوميات الرحلات الشههرة التي Abagelan. ويوبانغيا Bougainville ، وكوله Cook بحيل المعروبة . وكوله المعرب . المعرب المعارب المستاية اللاتهائية التي يتكون منها عالم البحر ، ويوباضة بحر الجنوب ، الذي يمثل وحده نصف مساحة كوكبنا. إن اليوبيات التي سجلها مؤلاء الرحالة لا تحفل بالكثيراً من البيانات ، بل تعج في المثام الأول بأحاديث عن المخاوف ، والهموم ، عن خطوط المرض ، وتنبير الطعام ، واللا ، فوق السفينة ، وعن حالة الأشرعة ، والدفقة ، وأمراض الطاقم ، وتقلبات أهوائهم، وأمزجتهم ... أما الأرض التي كانوا يصادفونها في طريقهم ، أو يلمحونها مصادفة عند التوقف على هذا الساحل أو ذاك ، فكثيرا ما كانت تتلاشى من المزيطة بعد اكتشافها أو التعرف عليها، أويظل وصفهم لها مشطوبا لا يُطمأن إليه .

ولكن هذا الكلام لاينطبق على جزيرة تاهيتي ، فردوس المحيط الهادي، التي التشفها البرتغاليون في عام ١٩٠٥ ، وأعاد أحد الإنجليز هـــ وصامريل والسيس المشفها البرتغالي Bangainville ولينائيل Wallis عنه ويرجانئيل Bungainville يسلم إلى سواحلها في العام التالي في السادس من ابريل من عام ١٧٦٨ على وجه التحديد وبعد عام كامل باليوم تقريباً في ١٣ أبريل من عام ١٧٦٨ جا، جيمس كوك James الذي أسطورة الباسينيك . ولكن هل كان Cook

مؤلاء المترحشون الذين يصفهم بدائين؟ لا، بل كانوا أبعد ما يكونون عن البدائين."
لقد أقلت على حد وصفه مالة مفينة عن نوع البيروجات من مختلف الأحجام، كلها
مزودة بصابورة التوازن ، فأحاطت بالسفينين [ اللين جاء فيهما بوجانفيل قبل أن
تلقيا مراسبهما في الجزيرة بيوم واحد ]. وكانت البيروجات محملة كلها يجوز الهند،
والمزر وغير هذا رؤاك من قاكهة الجزيرة. وجرى تبادل هذه القمام اللذيئة مقابل بعض
المرافه المختلفة في جو من الود." (۲۵۸) وتكروت نفس المشاهد تقريبا عنما وصل
كوك على مئن حقيقة "الإنديفور" (۲۵۸) وتكروت نفس المشاهد تقريبا عنما وصل
كون على مئن حقيقة "الإنديفور" (۲۵۸)، وتحرف تهيئتنا بقرارب
كومات البينهم ، وغيره من الثمار " (۲۹۸)، وتسلطة اللهية تلف كان
محملة بجوز الهند، وغيره من الثمار " (۲۹۸)، وتسلطة السفينة كالقرود، ونشلوا ما
سلوكهم ، من استقبال دوي ، ومقايضة متمكنة ، وصاومة مطمئنة ، أماهذا على حضارة
فائمة ، وعلى نظام إجتماعى ، والحق أن التاهيئين الميكونوا "بدائين" : فعلى الرغون الذي، من السفيات الميدة الني أن التاهيئين الميكونوا "بدائين" : فعلى الرغور الذي، من المتدار البينة ، والناتات الميدة الني أن التاهيئين بيو من المتازيد الرئين " بدائين " وغير عمل اللها المي أن أن التاهيئين من المرة الرئين " بدائين " وتحرف من الطاء المينة الني أن التاهيئين من الشعار البينة ، والناتات الميدة الني أن التاهيئين المي بدورة نسبية ، كانوا بزيومون الذي، من الشعار البينة ، والناتات البيدة الني أن التاهيئة على المناء

كاتوا يستهلكونه على حاله ، وكانوا يربون الختازير والطيور يوفرة (٢٦٠). أما البدائيون الحقيقيون فقد لقيتهم سفينة الإنديقور فيما يعد عندما يلفت جنوب أمريكا الجنوبية ، ووقفت على امتداد مضيق ماجيلان ، أو على الطريق المؤدى إلى عام فورت ، رويًا عند ما قبلت عند سواحل الجزيرة الجنوبية من نيوزيلنده ، ويكل تأكب عزدما ألفت المراتة بحازاة الساحل الاسترالي يهدف تجديد مؤنة الماء والخشب أو إصلاح حيكل السفينة . أى أنها التقت بهم في كل مرة كانت تخرج فيها عن الحزام الذي وسعته الحضارات التي تستخدم لموثقة على خريطة الدنيا.

والبطاطا ( على الأرجع جلبها البرتغاليون ) ودرنات الإجنام ، وقصب السكر الذي

وهكذا رأى كوك ورجاله في مضيق لومبر Le Maire على الطرف الجنوبي من أمريكا خذة من المترحشين البانسين ، المعرزين ، المجردين من كل شيء ، الذين لم يستطع أن يدخل معهم في علاقه ما . كانوا لميسون جلود كله البحر ، ولا يستخدمون من الآلات إلا الحطاطيف ، والأقواس ، والسهام ، ويقنعون بأكواخ لا تقي الإنسان غالمة البرد ، كانوا باختصار " أشد الحلوقات بؤسا على ظهر الأرض في أيامنا مدن (۲۰۱۱) . وكان صامويل واليس Samuel Walles) هذولا دلقي هزلاء المتوحشين

المعرزين قبل ذلك يعامين ، وحكى مايلي : " وأعطى واحد من ملاحينا ، كان يصطاد بالشص، واحداً من هؤلاء الأمريكيين سمكة حية كان قد صادها لترو ، وكانت أكبر حجماً فليلا من الرنجة ، فتلقاها الأمريكي يشراهة دونها شراهة الكلب الذي نلقي اليه عظمة: وعضها بأسنانه عند خياشيمها عشة فقتلها ، ثم شرع يأكلها مبتدنا بالرأس.



فى نيوزيائنده: بحار المجليزى بيادل منديلا پسمكة لا تجوست – رسم من يوميات بحار فى طاقم توماس كوك ١٣٦٩ (المكتبة البريطانية).

ومنتهباً بالذيل، دون أن يلقي شيئاً من الشوك أو الزعانف أو الغلوس أو الأحشاء (٣٦٣).

ويدخل في زمرة البدائيين المتوحشون الأستراليون الذين تأملهم كوك ورفاقه على مهل .وأوهم معوزين ، رحل ، يعيشون على شيء من صيد الحيوان ، وشيء أكثر من صيد السمك يتلقفونه على القاع المرحل الذي تنفرج عنه المستنقعات الضحلة. " ولم نر يوصة واحدة من الأرض المزوجة في بلدهم ."

ومن الواضح أنه يمكننا أن نكتشف في نصف الكرة الشمالي، في قلب القارة، في أوروبا ، بدائيين أكثر عدداً ، لا يقلون عمن ذكرناهم من قبل تجسيماً للبدائية . فقد ظلت سبيريا ، التي سنعودإليها فيما بعد ، متحفاً لا يضارعه متحف آخر ، إلى يومنا هذا، في احتفاظه بشواهد الأجناس ، ومنها ما كانت تحيا حياة بدائية.

ولكتنا لا زلنا نعتقد أن الجال المتميز لملاحظة هذه الأمور هو أمريكا الشمالية، ذات الكفافة الكبيرة ، والتي سعى إليها الاستعمار الأوروبي يهدم في همة ، وبنير في حماس . وفي هذا المقام لا أعرف كتابا بعطي الإنسان انطباعا أقرى أثراً عن الصورة الشاملة الأولى التي كونها من شاهدوا أمريكا لأول مرة من " ملحوظات عامة عن

أمريكا " تأليف الأب يريقو Prévost (٢٦٣). ففي الوقت الذي يقوم فيه يريقو متلخص مختلط لحتاب الأب شارلفوا Charlevoix وملحوظات شاميان Champlain ، وليستكاربو Lescarbot ، ولاهونتان La Hontan ، ويوتسيرى Potherie فإنه يرسم لوحة واسعة ، مفرطة السعة ، تضم بقاعاً لا حدود لها تمتد من لويزيانه إلى خليج هدسون ، يظهر فيها الهنود في مجموعات متباينة ، متمايزة تمايزا لا مرا، فبه. فهناك " اختلافات مطلقة " تترجمها احتفالات ، ومعتقدات، وعادات "هذه الأمم المتوحشة " التي تتباين فيما بينها تباينا لانهاية له . والذي يهمنا هنا هو أن الاختلاف الأساسي المبدئي لا يتمثل فيما إذا كانوا من أكلة لحوم البشر أم لا ، ولكنه يتمثل في السؤال: هل كانوا يزرعون الأرض أم لا ؟ في كل مكان يظهر لنا فيه الهنود الحمر ، وهم يزرعون الذرة أو غبرها من النباتات ، تاركين أعمال الزراعة لنسائهم ، في كل مرة نرى فيها المعزقة أو أية عصا بسيطة أو أي جاروف طويل -لا يمكن أن نعتبره من الأدوات المحلية الأصلية . ، في كل مرة يصف لنا بعضهم الطرق المعلية الأصلية لتطويع أو لتبنى زراعة البطاطس في لويزيانا، أو حتى في اتجاه الغرب، وفي كل مكان يظهر فيه هؤلاء الهنود الحمر الذي يزرعون " الشوفان المجنون " ، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة فلاحين مستقرين أو شبه مستقرين ، مهما بدا عليهم من خشونة وجلافة . وهؤلاء الفلاحون لا شأن لهم. من وجهة نظرنا . بالهنود الحمر الذبن كانوا يعيشون على القنص أو صيد السمك . ولقد تناقص عدد الهنود الحمر الممارسين لصيد السمك نتيجة التدخل الأوروبي الذي طردهم . دون أن يسعى إلى ذلك سعبًا ملحًا . ولكنه طردهم على أية حال بطريقة منظمة ، متصلة الحلقات . من الشواطي، الغنية بالسمك المطلة على المحبط الأطلسي ، ومن أنهار الشرق ، ثم نفص عليهم حياتهم فوق أراضي صيدهم فيما بعد . ألم يحدث للباسك أن هجروا حرفتهم الأولى، وهي صيد الحيتان بالخطاطيف، وتحولوا بسرعة إلى تجارة الفرا، التي " كانت ندر علبهم ربحا أكثر دون أن ترهقهم بتكاليف أو تعب ؟ "(٢٦٤). حدث ذلك في العصر اللذي كانت الحيتان فيه تسبح في مجس نهس سانلوران Saint-Laurent" وبأعداد كبيرة أحيانا " وهاهم أولاً، الصيادون الهنود يطاردهم باعد القراء، الذين ينطلقون من حصون على خليج هدسون أو من ساحات على نهر سانلوران، فبضطر الهنود الحمر إلى نقل قراهم الفقيرة التي تجمعوا فيها تجمع الرُّحُل ، ليباغتوا الحبوانات " يقتنصونها على الجليد " بفخاخ ، وأطواق : وهي حبوانات الماعز ، والوعل ، والدلق، والسنجاب، والقاقم ، والقضاعة ، والجارود ، والأرنب البري ، والارنب الداجن. وبهذه الطريقة استولت الرأسمالية الأوروبية على الكم الهائل من جلود أمريكا ، وقرائها، وأصبحت في وضع يمكنها من منافسة الصبادين في الغابة السبببرية النائية.

ويكتنا أن نضاعف عدد الصور ما شتنا ، ليتكرر اقتناعنا بأن المفامرة الإنسانية، كانت في بداياتها على صدى آلاف السنين ، وفى أنساء حركاتها البطيشة ، مغامرة " واحدة " ، يؤكد وحدتها التزامين في المشاهد ، والترالي في العصور ، وهكذا فإن " الثورة الزراعية " لم تتحقق نقط في بعض البؤر المنسيزة ، مثل الشرق الافراد الم المأسرة الافراق الم المنسرة المؤلفة السابقة بطلا ، بل انتشرت في أماكن متعددة ، ولم تتخذ مسيرتها هيئة القفرات المفاجئة ، بل كانت تجمع الجبرات المتكررة المنسابية ببط شديد ، وكان أن ترتبت الجبرات على المسار اللاتهائي الذي سلكتم ، على مسافات متباعدة تقدر يقرون ، ولم ينبذ عالم البوم الرجال الذين يفلحون الأرض بالموقة. كم فيها يلوذون بها، تنبع لهم الملجأ والمأوى .

# الاشياء الكماليــة والاشيــاء العاديـــة الطعـام والـشراب

ليست الشكلات التي ترتيط بالقمع واللأرة والأرز، وهي الأطعمة الأساسية بالنسبة لغالبية البشر، إلا مشكلات بمسيطة نسبياً. وإقا تتخرط المشكلات في مدارج النعقيد إذا ماخرجنا عن نطاق الاطعمة العادية ، ويطرقنا إلى الأطعمة الني تتجاوز المستوى الداري . وتبدأ باللحم، ثم عرجنا على حاجات البشر التي تنوعت أيا تنزع، وهي التي تتصل بالملبس ، والمسكن، هنا نجد أنفسنا في مجالات تسير فيها الأشياء الضرورية والأشيا، الكمالية جنباً إلى جنب أحياناً، وتقف بعضها من البعض الأخر على طرفي نقيض في أجوان أخرى.

رريا اتضحت الشكلة إذا تحددت منذ البداية طائفتان من الخاول الراحدة في مراجهة المؤرى طائفة ويست السواد رمليس المؤرى طائفة ويست السواد رمليس المؤرى طائفة الحلول الخاصة بالافتية الني ينهم بها المخطوض وأصحاب الاصتابات موتسم بسدة الترف إلى إعطاء المتوسط فخه متصلاً في الأشياء المادية، والاستثناء حقه متصلاً في الأشياء الكمالية ، يعني أننا نتيني جدلية لايد منها، وإن كانت صعبة لامراء في صعوبتها، حقي من طرحة الجللية أن نروح ونجيء، وفيي ، وفيي، ونروج، ونتقلب بين المنود المناسبة عناس هناك بمنية مناسبة عناسبة عناس هناك بمنية مناسبة عناسبة ع

فقد كان السكر مثلاً ترفا قبل القرن السادس عشر؛ وكذلك كان الفلفل قبل أن تغرب شمس القرن السابع عشر؛ والكحول والأصناف الأولى من المشروبات الروحية الغانحة للشهبة التي يسمونها " الأببريتيف"، كل هذا كان ترفا في عهد كاترين دي ميديسيس(١٥٦٩ ـ ١٥٨٩) ؛ والمراتب المحشوة بريش البجع ، والكؤوس الفضية التي استخدمها نبلاء الروس المسمون بالبويار boiars حتى قبل أن يتربع بطرس الأكبر على سدة الملك كانت ترفا ؛ ومن قبيل الترف كانت الصحون المسطحة التي كلف الملك فرانسوا الأول في عام ١٩٥٣ واحداً من صياع مدينة أنتقرين (البلجيكية) بصناعتها : وقد ظهرت الصحون الغويطة أول ما ظهرت. وكانوا يسمونها الصحون على الطراز الإيطالي . في مقتنبات الكاردينال مازاران Mazarin حيث جاء ذكرها في قائمة جرد يرجع إلى عام ١٦٥٣ : وكانت شوكة الأكل . نعم شوكة الأكل . في القرنين السادس عشر والسابع عشر ترفا، وكذلك زجاج النوافذ العادي ، وكلاهما ورد الى فرنسا من البندقية . وكانت صناعة الزجاج المسطح قد تحولت منذ القرن الخامس عشر من استخدام البوتاس الي استخدام الصودا مما أدى إلى إنتاج نوع يمتاز بشفافية أفضل وبسهولة في التشكيل على صورة ألواح . وانتشرت صناعة الزجاج في القرن التالي، القرن السادس عشر ، انتشارا يرجع الفضلُ فيه إلى استعمال الفحم الحجري كوقود ، فلا غرابة في أن يتخبل واحد من المؤرِّضِ المحدثين أن شوكة الأكل القادمة من البندقية تلاقت في فرنسا مع الزجاج القادم من انجلترا(١). والكرسي مفاجأة أخرى من مفاجآت الترف. فقد كان الكرسي ترفأ عجيباً ، وشيئا نادراً في البلاد الإسلامية والهند ، وربا ظل هكذا إلى اليوم. فقد حدث في أثناء الحرب العالمية الثانية أن عسكرت بعض القرات الهندية في جنوب إبطالها فرأت هناك ، في تلك البقاع التي نعتبرها بقاعًا فقيرة ، من علامات الثرا، ما خلب لبها: تصوروا أن كل البيوت فيها كراسي! كذلك كان المنديل ترفياً، وهذا هم إسراسموس Erasmus، سيد الداعين الى مذهب الإنسانية في القرن السادس عشر، يكتب في رسالته عن تهذيب البنين " التمخط في الطاقية أو الكم من فعل الأجلاف؛ ومسح الأنف في الذراع أو في الكوع من فعل الفطائريين ؛ وليس التمخط في البد، ثم مسحها في الشياب بالتصرف المتحضر؛ أما استخدام المنديل في تنظيف الأنف ، والابتعاد عن كرام الناس في أثناء التمخط ، فهذا هو السلوك اللاتق ." (٢) . وكان البرتقال فاكهة كمالية في انجلترا ، وظل هكذا حتى في العصر الذي تربع فيه آل ستبورات على العرش، وما كانت ثمار البرتقال تظهر إلا قبيل الاحتفال بعيد المبلاد، وكانت فاكهة ثمينة غالبة يتوسل الناس بكل السبل لحفظها حتى شهر ابريل أو مايو. أما الملابس فالحديث عن الترف فيها

وهكذا تتعدد وجوه الترق وتنغير بحسب العصور والبلدان والحضارات. أما الذي لا يتغير فدخول النرف حياة الناس ، تلك الكوميديا الاجتماعية التي لا أول لها ولا أخر. كوميديا بطلق الترف شرارتها ، ويقوم منها في الوقت نفسه مقام الموضوع والمحور:

حديث لا ينتهي، فلنؤجله إلى أن يحين حينه.

كومبديا اجتماعية يهغو إليها علما الاجتماع والنفس والاقتصاد والتاريخ . ومن الشروري بطبيعة الحال أن يكون هناك اتفاق في إطار نوع من التوافظ بين أصحاب ناتجة . والتفريض أي إلحار نوع من التوافظ بين أصحاب ناتجة . والتفريض أي إلحبهور الذي يحطل قيفه من ناحجة . فالتفريض ألدن المنطوط في من الحجة دليل على النجاج الاجتماعي ، والإيهار الاجتماعي، إنه الحلم الذي يحتول الفقرا - إلى على النجاج الاجتماعي ، والإيهار الاجتماعي، إنه الحلم الذي يحتول الفقرا - إلى عقيم . وإلياس على النجاج المنافظ من يمن قديم . وإلياس عكم مؤرخ طبيع : " إذا تحول طعام من الأطعام الذي يعلون الذي إيادة مقاجدة في استهلاكه في معتاول الجماعي المنافظ النور التي زيادة مفاجدة في استهلاكه . وكانا كانت مناك شهية طال كيتها فانطلقت من عقالها فيما يشبه الانفجار . فإذا ما انتشر ورطرط وأكله كل من هب ودب ، خب جذرة قنتته شيئا فشيئا . . ] وظهرت للمبان في الحاسر للحياة التي يبحياها النقراء في المستقبل . ولهم في هذا ممبر من ميرات في الحاسة للحياة التي ستمند إليها أيدي الجماهير الغفيرة . أولا عاجلا.

والترف يلعب ألعابه التي تصطبغ بألوان السخف والتفاهة والتصنع والجري وراء النزوات والبدع . " وإننا لنجد فيما يكتبه المؤلفون الإنجليز في القرن الثامن عشر عبارات تفيض بالمديح المفتون يغدقونه بغير حساب على شوربة الترسة، والترسة سلحفاة بحربة، فمن قائل انها لذيذة الطعم ، وإنها فريدة في علاجها الهزال والوهن، وإنها تفتح الشهية. فما يليق أن تخلو مأدية باذخة ( من قبيل مآدب السيد اللورد عمدة مدينة لندن) من شورية الترسة " (٤). ولنبق في لندن ولنرجع البصر كَرُّتين، لنرى من ألوان الترف في الطعام " لحم الضأن المشوى المحشو بالاسترديا " وهي نوع من أنواع أم الخلول. ولنتجها إلى أسبانيا لنشهد سرفا لا مراء فيه : كانت أسبانيا تدفع بعملات من الفضة ثمن باروكات، كانت تصنعها لها بلاد الشمال التي كانت أسبانيا تعتبرها بلادا مارقة شبطانية اتبعت خطوات الشيطان وخرجت على الكاثوليكية الحقة. وشهد شاهد من أهلها هو أستاريث Ustariz الذي كتب في عام ١٧١٧(٥) يقول : " وهل بأيدينا أن نغير من هذا الأمر شيئا؟ لقد كان الأسبان في ذلك الوقت نفسه بشترون ولا، طائفة من الشيوخ في شمال أفريقيا ويدفعون إليهم الثمن بضاعة تافهة من التبغ الأسود يجلبونه من البرازيل. وإذا نحن صدقنا لاقيماس Laffemas مستشار الملك هنري الرابع فقد كان كثير من الفرنسيين يفعلون فعلة الأمم التي تعيش على البداوة " ويدفعون كنوزهم لقاء أعراض نافهة وبضائع عجيبة " لا قيمة لها " (٦).

كذلك كانت الهند الصينية والجزر المجيطية تقدم إلى الصين تراب الذهب والتوابل والأخشاب الشميدة ، من قبيل خشب الصندل وخشب الورد، والعبيد، أو الأرز، وتعلقى في مقابلها بضائع صينية تافية؟ من أمشاط وعلب مدهرتة باللاكيه ، أو تعلقى منها عملات مصنوعة من النحاس الخلوط بالرصاص ... ولكن لنظمن : قلد كانت الصين هي الأخرى مجنونة بأعشاش طائر السنونو يجليزتها من تونكين والهند الصينية رجاوه. وهي أعشاش بينها هذا الطائر من الطحالب، وحلا للبعض أن يأكلوها وأن يعتبروها من أفضل ألوان الطحام ، كذلك كانت الصين مجنونة بـ "كوارع الديمة وكوارع حيوانات وخشية أخرى تستوردها علمة من سياء وكموريا وتناريا "(٧).

ولنعد إلى أوروبا لغرى الناس مقتونين بالأواني المصنوعة من البورسلين الصيني .
وهذا هو سياستيان مبرسيد يعبر في عام ۱۷۷۱ عن دهشته البالغة قائلاً : " ما أغرب
هذا الترف الهش المؤسف المتمثل في الأواني المصنوعة من البورسلين الصيني ! إن القطة
تستطيع بركلة واحدة أن تحطم من الأواني المصنوعة من البورسلين الصيني ما ياديد ثمنه
عن الخسائر التي تحدثها عاصفة البرد عندما تجتاع عشرين قدان قرنسي (نحو عشرة
قدادين مصرية ) "(٨).ولكن أسعار البورسلين الصيني الوارد من الصين ما لبثت أن
أنهنه إلى الانخفاض المستمر منذ ذلك الجين، حتى أصبحت منتجات البورسلين من قبيل
البعثنات العادية التي تشحن بها السفن العائدة من الصيني إلى أوروبا .والحكمة التي
نخلص بها من هذا التطور، والتي لا تقع منا مرفع المقاجأة ، هي أن : كل شيء ترفي
يشيخ بالزين ، ويطل موضته. ولكن الرف لا يهيم إلا ليولد من جديد، ولينبعث من
يبن بالرماد ، وينهض حتى من بين ما بلحق به من إخفاق وفضل. إن الترف هو في حقيقة
مره صدى لقروق اجتماعية لا سبيل إلى القضاء عليها، قروق لا تكاد تتلاشي حتيدها "لهدي الموادي الميا" صراح طبقي" أبدي،

وليس هذا الصراع صراعا بين الطبقات تحسب، بل هو صراع بين الخضارات أيضاً.
فالمشارات تنظر بعضها إلى البعض الآخر، وتلعب الراحدة مع الآخرى تنفي الملهاة التي
بليهها الأغنيا ، مع الفقراء ، ولى اكت تعذه العملية منبادلة بين جانبين، فإنها تزدي
إلى ظهور تبارات، وحدوث تبادلات نشيطة وسريعة على الدى القصير أدلا ، وعلى المدى
المبعد بعد ذلك ، والخلاصة، في رأي مارسيل ماوس Marcel Mauce
المبعد بعد ذلك ، والخلاصة، في رأي مارسيل ماوس Marcel Mauce
المبعد في الإنتاج القوة التي تحركه، بل وجدها في الترث ". كذلك يرى جاستون باشلار
يجد في الإنتاج القوة التي تحركه، بل وجدها في الترث ". كذلك يرى جاستون باشلار
أدى من الحافز الذي يدفهم إلى السعى للحصول على الضروبات، فالإنسان مخلون
تحركه رغباته ، وما هر بمخلوق تحركه حاجاته ." بل إن عالم الاقتصاء جاك ردن وليس عاك بالاشكه



الترف في مأدية بدينة قبرونا : جزء من لوحة " عرض فاتا " من رسم الرسام القبروني ياولو كالباري الملقب بالقبروني ، قبرونبزي Veronese (ترجع اللوحة الى عام ١٩٦٣).

إنسان بنكر هذه الدوافع وهذه الحوافز، حتى في مجتمعاتنا الحالية التي أصبحت ألوان الترف الجماهيري تسيطر عليها. والحقيقة أنه ليس هناك مجتمع إلا وفيه مستويات مختلفة ، وليس هناك اختلاف اجتماعي، مهما صغر، إلا وينتمي إلى الترف، هكذا كانت الحال في الماضي، وهكذا الحال في الحاضر.

ولكن هل ينبغى أن نندفع مع هذه الأفكار إلى بعيد، ونتبع قرنر زومبارت Werner Sombart في ذلك الرأى الذي نادي به بالأمس وتحمس له أشد التحمس (٩) حينما أكد أن الترف الذي بدأت به قصور الأمراء في الغرب ( وكان قصر البابا في أثبنيون غوذجه الأول) كان هو صانع الرأسمالية الحديثة المبكرة ؟ أما يحق لنا أن نتساً لل عن كنه هذا الترف المنوع ، المتباين ، الذي ظهر قبل حلول القرن التاسع عشر، وننظر نظرة فاحصة الى مبتدعاته وآختراعاته؟ هل كان الترف عاملاً من عوامل التنمية؟ أم أنه كان على الأحرى مثابة اشارة دالة على وجود محرك كان يدور في أغلب الأحايين بلا طائل، ولم يكن يحرك اقتصادا عجز عن استغلال رؤوس أمواله المتراكمة استغلالاً فعالاً؟ بشهد على ذلك أن صنفا بعينه من الترف خرج إلى الوجود منبئقا من الواقع المتهالك، وما كان يمكن إلا أن يكون كذلك ، فكان أشبه شي، عرض من أمراض العصر القديم السابق على الثورة الصناعية، ثم بقى أحياناً بعد ذلك متمثلاً في الاستخدام الظالم، والفاسد، واللاقتصادي "للفوائض " التي كان يحققها مجتمع انكمش فيه النمو انكماشا لم يكن إلى الخلاص منه من سبيل. أما المدافعون المتعصبون عن الترف وعن قدراته الخلاقة فيرد عليهم عالم أحياء أمريكي هو دريزانسكي Dobzhansky قائلا: " أنا عن نفسي لا آسف على ضياع أغاط نظام اجتماعي كانت تستغل سواد الناس كما لو كانوا تربة خصيبة تستنبت فيها الزهور النادرة الحلوة التي تأتلف منها باقة ثقافة مرفهة مترفة " (١٠).

#### المائدة :

تےزف تأخہ

## طعام الترف وقوت السواد

إذا نظرنا إلى المائدة تبينا للوهلة الأولى أنها فقل بحراً له شاطنان متباينان يظهران واضحين كل الوضوح : شاطي، الشرف، وشاطي، البيوس، شاطي، السعة الباذخة، وشاطي، الضيق المسغب. ولنسرع الخطى الآن إلى الترف، بعد أن أثبتنا هذا العبارة، فإن مشهد الترف هو أكتر المشاهد وضوحاً، وأفضلها توثيقاً، وأشدها جاذبية بالنسبة للإنسان المعاصر ، الذي جلس في كرسيه الوثير، وتهيأ للملاحظة . أما المشهد المقابل، مشهد البرنس والمسخبة ، فإنه يشر في الإنسان الحزن ، وينفره ، ويصعد ، حتى إنه ليضيق بالكتاب والمؤرخين من أشال ميشيليه Michelel الذين وصفوه في اطار ما أخذوا به أنفسهم من رومانتيكية، وما كانوا ينتهجون في سعيهم هذا إلا نهجا بديهيا لايصبع على الإنسان إدراكه وتقديره .

صحيح أننا حيال أمور تقديرية، يختلف الحكم عليها بحسب المقياس الذي نقيس عليه، ولكننا نستطيع أن نقرر أن أوروبا لم تعرف الترف الحقيقي في شون المائدة، أو المعادد أن الدور في الدورات في عليس الالدوقيا الذور المجاهد عليه أو السادور

عنية، ويحف تسطيع أن نفرز أن روزوية مع شرح استوب المنتجي مي سون المسادس لنقل أنها لم تعرف الثقافة المنتعم في شئون المائدة قبل القرن الخاص عاشر أو السادس عشر، فقد كان القرب في هذه الناحية متأخل بالقياس إلى حضارات العالم القديم. فقد كان فن الطهئ السيني ، الذي غزا في أيامنا هذه الكثير من المطاعم في أوروبا ،

يقد ثان وللهي الصيحي ، لذي غرا في إينا معله ما ما مراسه المعام يه ويد ثان في الطهار المسلم المعام يه ويد الشهر تقاليده المؤلفة في القدم، وكان له معند أحد ألف عام، ترات لم قعد الهم يعد وحرص حبي، وكلف كبير بتسجيل كل هذاق، وكل تكهة ، وكل توليفة، وإجلال لفن الأكل، لا يتمار المسلمين في غير الأسلوب شعب آخر سوى الفرنسيين فيما أطن، وهناك كتاب جميل (١١) صدر مؤتراً بيرز ما تنسم به قائمة الأطعنة الصينية من ثراء أم يحظه يا هو جدير به من التقدير ، وما تنسم به من تنوع ، وترازز ، ويقيم الدليل على هذا كله با بورده من شواهد عديدة: والرأي عندي أن ما تضمنه هذا الكتاب الذي استرسل فيه ف. تأليفه مؤلفرن متعدون بغرق في حماس من نوع قلك الحساس الذي استرسل فيه ف. ومرعه كالله المناس الذي استرسل فيه ف. ومرعة والمنات على المناسبة من تحديد والمنات المناسبة صحيح المنات ومرتبة فينية الإستكار وأنها تعرف كيف تستخدم على نحو رائح كل ما في متناول ومرتبة فينية الإستكار، وأنها تعرف كيف تستخدم على نحو رائح كل ما في متناول بدما والمن فن فن فن قوانح كل أساليبه مزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكنا ندرة اللحم، وأن فن خفظ الأطعمة بكل أساليبه مزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكنا ندرة اللحم، وأن فن خفظ الأطعمة بكل أساليبه مزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكنا ندرة اللحم، وأن فن خفظ الأطعمة بكل أساليبه مزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكنان نحر والكيا المنابة ومؤماتها. ولكنانا في متنادل المدم، وأن فن خفظ الأطعمة بكل أساليبه مزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكنانا في متناول ولكناناتها ومقوماتها. ولكناناتها ومقوماتها. ولكناناتها ومقوماتها. ولكنا

نستطيع أن نأتي من تراث الطهي في فرنسا أيضا عا يتبع لنا التفاخر، فنشبد بالتقاليد الريفية المختلفة في الطهي ، ونسهب في الحديث عما شهدته القرون الأربعة أو الخمسة الأخيرة من الابتكار في المأكولات، ومن ذوق ومن براعة في استخدام الإمكانات المنوعة في الأماكن المختلفة: أصناف اللحوم، والطيور، والصيد، والحبوب، والأنبذة، وأنواع الجين، وما تخرجه حقول الخضروات ويساتين الفاكهة، ناهمك عن المذاقات المتعددة المختلفة لأصناف الزيد، ودهون الخنازير، ودسم الأوز، وزيوت الزيتون والجوز، وحدث ولا حرج عن الأساليب البيتية المجربة في حفظ المأكولات في أشكال عديدة. ولكن المشكلة تختلف عن هذا كله ، فهي ليست مسألة تفاخر ، إنها تتلخص في السؤال: هل كانت هذه الأطعمة أطعمة غالبية الناس؟ " أما فرنسا فلم تكن هذه الأطعمة فيها يقينا أطعمة السواد. فقد كان الفلاح يبيع ما يجتمع له من فائض ، بل يزيد عليه ما يقتطعه من قوته، وكان الى هذا وذاك لا يأكل أفضل إنتاجه ، بل كان يقنع بالدخن أو الذرة، ويببع . قمحه، وكان يأكل مرة واحدة في الأسبوع لحم الخنزير الملح، ويحمل إلى السوق ما يربيه من طيور وماعز وخراف وعجول، وما يجمعه من بيض. وكانت الموائد المتخمة بصنوف الطعام والشراب التي يمدها الفلاحون في فرنسا في الأعياد، شأن مثيلاتها في الصن، وسيلة يكسرون بها رتابة الحياة اليومية وما كانوا بأخذون أنفسهم فيها من طعام واحد متكرر، وتقتير لايسد الرمق. ثم إنها كانت يقينا وسيلة أكيدة للحفاظ على فن الطهي الشعبي. لم يكن طعام الفلاحين ، أو لنقل الغالبية الساحقة من الناس، يشبه في قليل أو كثير ما تتحدث عنه كتب الطهى التي كان المتميزون والمنعمون يستخدمونها، وما كان يشبه في شي، تلك القائمة التي وضعها أحد الذواقة في عام ١٧٨٨ وضمنها المأكولات التي أتيحت للذواقين في فرنسا:

الديوك الرومية المحشوة بالتروفات البير بجوردية . وهذه التروفات هي درنات فطر التروفا التي اشتهر به إقليم بيريجور في فرنسا!

أصناف الباستيتة المصنوعة من كبد الأوز الدسم الذي اشتهرت به مدينة تولوز: طواجن دجاج الحجل الأحمر التي اشتهرت بها منطقة نيراك :

الباستينة المصنوعة من سمك التوتة الطازج التي اشتهرت بها مدينة طولون : وعصافير القبرة المشهورة في بيزيناس :

ولحم الرأس الذي عرفت به مدينة طروا ؛

والدجاج البري الذي عرفت به منطقة دومب ؛

والدبوك المزغطة التي اشتهرت بها منطقة نورماندبا ؛

والجامبون الذي اشتهرت به منطقة البايون: واللسان المسبك الذي اشتهرت به فيرزون:

والكرنب الخلل المخروط الشهور في ستراسبورج والمعروف باسم شوكروت ستراسبور ... (۱۲)

ومن المؤكد أن الحال كانت على هذا المتوال أيضا في الصين : كان التغنن، والتنوع، بل كان مجرد الشبع ، للأغنياء دون الغفراء. وتدانا الحكم الشعبية الصينة على أن اللحم، والتهيذ كانا بمرمزان إلى القراء ، وأن الغقراء كانت تطبيب بغوسهم ، ويحسون بالرضا إذا كان على حق عندما قال في عام ه ١٨٠ ابد ليس هناك حكان في العالم بناعد فيه الشقة كان على حق عندما قال في عام ه ١٨٠ ابد ليس هناك حكان في العالم بناعد فيه الشقة رواية اشتهرت في القرن الثامن عشر هي رواية " حلم الجناح الأحمر"، يصرر : اليطل الشاب الغني يزور مصادقة بيئاً فقيراً تقيم فيه خادماً من خدمه، فنقلم إليه صينية، للشاب الغني يزور مصادقة بيئاً فقيراً تقيم فيه خادماً من خدمه، فنقلم إليه صينية، مجلفة ، وياميش, ولكنها أبقت ، ووقد عالمها أفائن" أن الديسية لم يكن عليها صنف مجلفة ، وياميش, ولكنها أبقت ، وقد قلكها الحزن" أن الديسية لم يكن عليها صنف من أصناف الطعام يكتها أن تصور أن سيدها يكن أن يد يد إليه " (١٧).

وهكذا فإننا عندما نتكلم عن فن الطهي الكبير في عالم الأص فاننا نتكلم عن الرقب وظل ويت ولا أصل فاننا نتكلم عن الرقبت كل الرقبة كل في نظائه لا تخرج حند بينم أن نقول إن هذا الفن المتم الذي أوتيت كل الحادي عنداً أولينه كل الحادي عنداً أولينه كل الحادي عنداً أولينه كل الحادي عنداً أولينا عنداً أن المنافق المنافق عنداً في الغرب إلا في القرن الخاص عشر في المنافق ال

Commentario delle più notabili e mostruoses cose d'Italia) تعليق على

أعجب وأفظع الأشياء فيإايطاليا)، ذلك الكتاب الذي طبع ، وتكرر طبعه في البندقية من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٥٥٩، واحتارالمؤلف فيما يختاره من بين الأطعمة التي يهفو اليها الذواقة في المنن الإيطالية : سجق السيرقيلات، والمقانق التي اشتهرت به بولونيا، والتساميوني zampone أو الجاميون المحشو الذي اشتهرت به مودينا، والياستيتا التي اشتهرت بها فيراري، وشطائر السفرجل colognata التي اشتهرت بها ربحو Reggio، وجبن وطعمية الجنوكي gnocchi المصنوعة بالثوم والتي اشتهرت بها پياشنترا، وعجينة اللوز أو عبش اللوز الذي اشتهرت به مدينة سبينا، وأنواع الجبن الشهية المسماة كانشى مارتسوليني caci marzolini التي اشتهرت بها فلورنسا، والسجق المتاز المسمى لرجانيكا سرتيلي luganica sottile، والعصاج المعروف باسم توماريللي tomarelle الذي اشتهرت به مونتسا، وأصناف من طيورالتدرج، ومن المارون أوالكستنة، وهي أطعمة اشتهرت بها كيافينًا، والأسماك وأم الخلول القُينيسية، حتى الخبز الفريد الذي اشتهرت به مدينة بادوا، وأنواع الأنبذة التي أخذت شهرتها تتزايد مع مرور الوقت (١٤). ٠ وفي ذلك العصر أصبحت فرنسا هي البلد الأول المتفرد في أمور المأكولات المتازة، قيم تبتكر الأكلات. وإليه تنتهي وصفات الأطعمة البديعة قادمة من كل أرجا، أوروبا. وبين ظهرانيها تتطور نحو الكمال طرق تقديم المأكولات، ونظم إقامة الحفلات الدنبوية التي تذخر ولاتمها بما يرضي الأكولين ، وتسير ترتبباتها بما يناسب الحريصين على الأصول ، وحسن السلوك . كانت وفرة المأكولات وتنوعها حقيقةً بأن تصيب أهل مدينة البندقية بالدهشة والعجب . ولنسمع هنا شهادة السفير چيرولامو ليبومانو Girolamo Lippomano جاء في عام ١٥٥٧ إلى باريس سفيرا للبندقية فيحسن بالذهول، وهو برى الرخاء يعم المدينة كلها : " أصحاب المطاعم يقدمون إليك مأكولات من كل نوع. فمن الطعام ما تدفع فيه قطعة فضية من قنة التستون teston، ومنه ما تدفع فيه قطعتين ، ولديهم من الطّعام ما يطلبون لقاء جنيها ذهبيا من فئة إلايكو ecu أر جنيهين أو أربعة أو عشرة أو عشرين للشخص الواحد ، إذا حلا له أن يطلب الغالي من الطعام. ولكنك إذا دفعت خمسة وعشرين جنيها ذهبياً أترك بما تحلم به من طعام، ولو كان هو حساء بالمن والسلوي أو شواء العنقاء ... وبأغلى وأثمن ما على وجه البسيطة من طعام" (١٥). إلا أن قن الطهى الفرنسي الكبير لم يمكن لنفسه في الأرض إلا في زمن لاحق ، بعد نزع سلاح " فرقة مدفعية النهم " ، ونقصد بذلك عصر الوصاية ، الريجانس (١٧١٥ . ١٧٢٣ ) وما تحلى به الوصى فيليب دورليان من ذوق رفيع ، أو ربما بعد ذلك التاريخ ، في عام ١٧٤٦ عندما ظهر ، بعد طول انتظار ، كتاب " الطاهية البورجوازية " La Cuisinière bourgeoise من تأليف مينون Menon، وهو كتاب قيم ، تكررت طبعات، ، بما يستحقه أو بما لا يستحق، أكثر مما تكرر طبع كتاب

Provinciales باسكال "(١٦) . منذ ذلك الحين شغفت فرنسا ، أو علم الأحرى باريس، بموضة الطهي الراقي، وهذا هو واحد من الباريسيين يكتب في عام ١٧٨٢: " إننا لم نعرف فن الأكل الراقي إلا منذ نصف قرن من الزمان "(١٧). وهذا كاتب آخر يقول في عام ١٨٢٧ إن فن الطهى قد حقق من التقدم منذ ثلاثين عاما أكثر مما حقق طوال القرن الذي سبقه " (١٨). وهو ، إذ يقول هذا الكلام، يرى أمام ناظريه في الحقيقة مشهداً من مشاهد الترف ، والبذخ يأتلف من عدد من " المطاعم restaurants " الباريسية الكبيرة (ولم يكن قد مرآنذاك وقت طويل على تحول الطهاة إلى أصحاب مطاعم ). والحق أن الموضة تسيطر على عالم المأكولات كما تسيطر على عالم الملبوسات . فالصلصات الشهيرة بأتى عليها يوم تفقد فيه شهرتها وتصبح موضة قديمة ، ويبتسم الناس ابتسامة العطف والرأفة عندما يسمعون اسمها. ويقول كاتب ساخر سخرية لاذعة ، لا أثر فيها للفكاهة أو الضحك ، هو مؤلف " قاموس البيان " Dictionnaire sentencieux (الذي صدر عام ١٧٦٨) : " فن الطهي الحديث يعتمد كل الاعتماد على المرق والبهريز " والله لا يرجع شورية أيام زمان ". ويشرح الكلمات قائلا : " الحساء Soupe . وهو أشبه شي، بالشورية potage والشورية نوع من الطعام كان كل الناس يتناولونه فيما مضى ، وأصبحوا اليوم بضربون به عرض الحائط ، وينفرون منه باعتبار أنه طعام بورجوازي مفرط في البورجوازية ، طعام قدم عهده ، مبررين ذلك بأن كل أصناف الحساء تصيب عضلات جدران المعدة بالترهل ." والله لا يرجع كذلك " خضروات الشورية " ، تلك الخضروات المسلوقة " التي نبذها العصر الآخذ بفن الطهى الراقي نبذا كاملا تقريبا على اعتبار أنها من الأطعمة الوضيعة ...وإن لم يغير هذا من وضع الكرنب شيئا ، فما زال الكرنب طعامًا ممتازا وصحياً " بأكله الأغنياء ، وبأكله الفلاحون جميعا طبلة حياتهم (١٩).

وهناك تغيرات صغيرة لم يكن لأحد فضل فيها ، بل حدثت من تلقاء فسبها نقريباً. الرسام الهولور الديك الرومي، الذي جاء من أمريكاً في القرن السادس عشر. ولعل الرسام الهولونندي بواغيم بوديكاليم المواحد المواحدة ولوحة من لوحاته التي قدم عام ١٩٠٠ وتوفي عام ١٩٠٥ (الذي ولد عام ١٩٠٠ وتوفي عام ١٩٠٥ ) هر أول رسام صور الديك الرومي في لوحة من لوحاته التي خصر بها المتحف القومي Rijksmuseum والطبيوة والطبيعة الصامنة ، ولوحته هذه محفوظة في المتحف القومي Rijksmuseum بأمام الديكة الرومية والديكة السام الداخلي إلى البلاد في عصر الملك هنري الرابع : ولست على يقبن من كنه ذلك الطبق الجديد ( الذي كان في الحقيقة تجيدا لطبق قديم الذي قدموه الي الملك باسم الطبق لغيرية في البرام"، وها كانت دجاجة ادياة أم وجاجة دومية ؛ ولكنتا ما

نصل إلى نهايات القرن النامن عشر حتى يتبدد كل شك في هذا الصنف ووجاجته ، فقد كانت يقينا وجاجة روسة : واستمع إلى هذا الفرنسى الذي يكتب في عام ١٩٩٩ : "أنت إلينا الديكة الروسية، فاختفى الأوز من فوق موائدتا ، وكان الأوز من فيل بعدل منها أغيظ مكان وأجلت (٢٠) : فهل بحق لنا أن نعتبر الأوز السعين في زمان رابليه . Rabelais . النصف الأول من القرن السادس عشر ، رمزا والأعلى عصر مضى وانتهى من عصور الشراحة الأروبية ؟

ويكتنا كذلك أن تنبع مسار الموضة من خلال نظرة فاحصة إلى ما يكشفه لنا تاريخ بعض الكلمات الفرنسية التي استخدمت منذ زمن طويل في مجال الأظمعة، ويقيت برمسها إلى يومنا هذا ، ولكن مالولاتها تغيرت مراراً في المصور المتماقية، ومنها مثلا: entremets, regoldt المتمالة والمنافقة ومنها المرار ثم المسلمات المستهلال أو مسح الزور : ثم الأطباق البينية بين الطبق الرئيسي والطبق المتنامي، ثم المسبكات ... كذلك من الممكن تتبع طرق شي اللحم، سراء منها الطرق الجيدة، أوالطرق الروية ولكتنا إذا فتحنا الباب على هذا الموضوع ، فلن تنتهي إلى تهاية.

أورويا

# وأهلهما أكلة اللحوم

قانا إن أوروبا لم تعرف قبل أواخر القرن الخامس عشر فن الطهي الرفيع . ولا ينبغي أن يتبهر القاري ، عندما يرجع البصر إلى الماضي ، بهذه أو تلك الولائم، ومنها ولائم يلائم القالف إلى الماضي ، بهذه أو تلك الولائم، ومنها ولائم يلائم الثالثاء أن الماضية أن الماضية أن الماضية أن الماضية المنافقة بورجونها : حيث كانت الأثنية أنه المقالف أبها الملائمة منين من السماء على جال عمودة ... فقد كان الكم المهمر بغلب على الكيف، وكانت هذه الولائم تمثل على الكيف، وكانت يكميات ضخمة من الطمام . وكانوا يسرفون في تقديم اللحوم، سرفاً قداً له أن يظل زمنا طويلا الطابع الممبر لوائد الأغنيا ، الممبر للترف في ذلك العصر.

كان اللّحم على اختلاف صور إعداده ، مسلوقاً أو مشوياً، مؤوجا بالخضروات أو حتى بالأسماك، يقدم سهوت مختلطا سكوما على شكل أكرام أو أهرامات، في أطباق ماثلة، وكان هو الطعام الأوحد ، كان هو الأكلة miss .. " هكذا كائت أصناف الشواء المكتسة بعضها قوق البيض تكون أكلة واحدة ، يقدمون معها الصلصات المنوعة أشد التنوع، متقصلة، بل إنهم لم يكونوا يتردون عن جمع الطعام كله في آنية واحدة، أن قارب واحد، وكانت هذه الأثية ، التي يضعون فيها هذا الصنف المشكل من كل أنواع اللحم : شكيلة السالمجوندي almigondis البشعة ، هى الأكلة VAI)"mest وكانوا يستخدمون في تلك السنوات ، من عام ١٣٦١ إلى ١٣٩١ . كلمة الصحون assiettes دلالة على المكرلات ، ولدينا كتب طهي قرنسية ترجع إلى هذا العصر، يقول موزنه أي تشكرن بلغننا الآن، من سنة معرن ، أي تشكرن، بلغننا الآن، من سنة أينينية متنالية ، وكانت كلها أطعمة دسمة ثقيلة، تشير دهشننا، ولانكاد نتصورها أينينية متنا أكلة واحدة من بين أربع أكلات بعرضها كتاب الطهي Ménagier de Strip الأكلات بعرضها كتاب الطهي Bris الامتراك الأمام أو المنافق من من المنافق المنافق باللهم أو السمك، ممال المراكبة ، المنافق باللهم أو السمك، ممالت المراكبة ، في ملصة أرساك ، وهي صلحة من الزيد والقشنة والسكر وعصيير الناكبة .. ٢٦ " ويورد الكتاب مع كل صنف من هذه الأصناف طريقة طهيه، بعبارات لا يبنغي أن يأذنها طهاننا الأن يعناها المرفق، فقد تبين أن تجرية هذه الأصناف حسب الرصة الذكرة لا تؤدي إلا إلى نتائج بالنات لا

ويبدو أن استهلاك اللحم على هذا النحو لم بكن في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ترفأ قاصراً على كبار الأغنيا، وحدهم دون غيرهم . فقد وجد مونتني Montaigne في مطاعم جنوب ألمانها في عام ١٥٨٠ حمَّالة عمودية للصحون ، يركب فيها الجارسونات الصحون واحدا فوق الآخر، فتتبح لهم نقديم طبقين من اللحم على الأقل في المرة الواحدة، بل لقد لاحظ ذات يوم أنهم قدموا بسهولة ويسر سبعة أطباق دفعة واحدة حملوها بهذه الحمالة بعضها قوق البعض(٢٣). كانت اللحوم التي تستخدم في الطبخ ، وفي الشواء متوفرة بكثرة فانقة : لحوم البقر ، والضأن ، والخنازير، والدجاج ، والحمام ، والماعز، والضأن اللباني ... أما لحوم الصيد فهناك كتاب في فن الطهي، ربما يرجع إلى عام ١٣٠٦. بتضمن قائمة طويلة من لحوم الصيد التي كانت متاحة في فرنسا. وكان الخنزير البرى منتشراً في صقلية في القرن الخامس عشر حتى إن ثمنه كان أقل من ثمن لحوم الجزارة العادية ؛ وقد عد رابليه طيور الصيد قلم يحصها: منها البلشون، وأبو شوشة ، والبجع البري ، والقوق ، والكركي ، والحجيل ، والراج ، والسمان، والحمام الغيطي، والترغل ، والدُّرَاج ، والشحرور ، والنحاف ، والغطاس ، ودجاج الما ، ... (٢٤). ونستنتج من قائمة البضائع والأسعار الأسبوعية لسوق أورليان ببن عام ١٣٩١ وعام ١٥٦٠ أن حبوانات وطبور الصيد ( باستثناء الحيوانات الكبيرة ، وهي الخنزيرالبري. والوعل، والتبس البري ) كانت متوفرة بانتظام: الأرانب البربة الصغيرة والكبيرة. الحَجُل ، الودقوق، القُبُرّة ، الكورلي، الشرشير ...(٢٥). كذلك يدل ما وصل إلينا من وصف لسوق البندقية في القرن السادس عشر على الثراء الواسع . وكبف نشك في هذا الثراء؛ أليس هذا الثراء الواسع منطقيا بالقياس إلى أوروبا التي كانت خالية إلى نصفها من السكان؟ كانت المناطق الخالية مرتعا للحيوانات والطبور البرية. ألم نقرأ في

جريدة الجازيت دي فرانس Gazetle de France بتاريخ ٩ مايو ١٧٦٣ هذا الخير الذي تلقته الجريدة من برلين : " لما كانت الماشية قد ندرت ندرة شديدة هنا فقد أمر الملك بأن يزود الصيادون المدينة بمائة من الخنازير البرية. وعشرين من الوعول أسبوعياً لاستهلاك . السكان "؟ (٢٦).

وليس من الصواب أن نبالغ في التمسك الحرفي بمنطوق الشكاري التي وصلت إلى أيدينا، فكثيرا ما غلبت عليها الصياغة الأدبية ، وهي تتحدث عن الفلاءين الفقراء الذين كان " الأغنياء ، يسلبونهم النبية ، والدقيق ، والشوفان ، والأبقار، والخراف، والعجول، ولا يتركون لهم إلا خيز الجاودار". فلدينا الدليل على عكس ذلك .

ففي الأراضي الواطنة في القرن الخامس عشر " كان اللحم بضاعة شائعة ، حتى إن المجاعات عندما كانت تحدث ، لم تكن تقلل من الطلب عليها إلا قليلا ". وكذلك شهد استهلاك اللحوم زيادة في النصف الأول من القرن السادس عشر ( مثلا في مستوصف الراهبات في مدينة ليير) (٢٧). ونقرأ في مرسوم أصدره أمراء ساكسونيا في ألمانيا في عام ١٤٨٧: " وينبغي أن يحصل العامل الحرفي في كل من وجبتي الغذا، والعشا، على أربعة أطباق ، فإذا كان اليوم يوم لحم ، كان الطبق الأول شوربه ، يليه طبقان من اللحم، ومن بعدهما طبق الخضار ؛ أما إذا كان اليوم يوم جمعة (يوم أكل السمك) أو يوماً بغير لحم، فتكون الأطباق الأربعة على النحو التالي : شوربة ، سمك طارح أو علم ، طبقان من الخضار. فإذا تقرر مد فترة الصيام عن اللحم ، فيزداد عدد الأطباق إلى خمسة تكون على النحو التالي : شوربة ، وصنفان من السمك ، وطبقان مختلفان من الخضار. ويضاف المرذلك الخبز صباحا ومساء ." ويضاف إليها كذلك الكوفينت kofent وهي بيرة خفيفة. وقد يقول قائل إن قائمة الطعام هذه قائمة طعام عمال حرفيين، خالصة لأهل المدن دون أهل الريف. ولكننا نعلم عن منطقة أوبرهبرجهايم Oberhergheim في الألزاس في عام ١٤٢٩ أن الفلاح الذي كان يكلف بالسخرة ، إذا لم يكن بريد أن يأكل مع الآخرين في المزرعة. تحت إمرة الخولي أو الماير Maier، كان على الخولي أن " برسل إليه في بيته قطعتين من اللحم العجالي المطبوخ ، وقطعتين من اللحم المشوي ، ومكبالاً من الخمر، وما قيمته فينكان من الخبز (والفينك واحد من مائة من المارك الألماني)"(٢٨). ولدينا شواهد أخرى في هذا الموضوع. فهذا رجل أجنبي طُلعَة يلاحظ في باريس في عام ١٥٥٧ \* أن لحم الخنزير هو الطعام الشائع بين الفقراء، الذين هم حقا فقراء، أما العمال الحرفيون ، والتجار ، فمهما كان دخلهم من الضيق ، فقد كانوا يحبون أن يأكلوا في أيام السعة لحم الحجل ولحم التبس البري شأنهم في ذلك شأن الموسرين" (٢٩).

ومامن شك في أن الأغنياء الذين نقرأ شهادتهم ، ليسوا بالشهود العدول، فهم ينكرون على الفقراء أدني ترف يتيحونه لأنفسهم ، خاصة وأن السعى إلى ترف في أمر، يؤدى إلى تحرى الترف في الأمور الأخرى ، وهذا هو توانو أربو Thoinot Arbeau يكتب في عام ١٥٨٨ :" لم يعد هناك عامل لا يحب أن يزقه يوم عرسه موسيقيون يعزفون على زمامير الأوبوا وأبواق الساكبوت المربعة " (٣٠).

والموائد المثقلة بأصناف اللحوم تتيح لنا أن نفترض وجود عمليات إمداد منتظمة منطلقة من المناطق الريفية . والجبلية القريبة ( الأقاليم السويسرية المسماة بالكانتونات). وكانت هناك مناطق أخرى في شرق أوروبا ، في بولندة ، والمجر ، والبلقان، تورد إلى ألمانيا وشمال ايطاليا حتى القرن السادس عشر ، ماشية نصف برية ، تسبُّرها على أرجلها إلى الأسواق . وما كان الناس يدهشون في بوتشتيت Buttstedt ، هذه السوق الألمانية العظمي للبهائم، قرب قايمار Weimar ، عندما يرون " قطعانا هائلة من البقر تبلغ ١٦ ألف رأس ، أو قد تصل إلى عشرين ألف رأس " تقد على أرجلها دفعة واحدة (٣١). أما البندقية فكانت قطعان ماشية شرق أوروبا تصل إليها بطريق البر، أو بطريق النقل البحري ، مرورا بالمحطات البحرية في دالماسبا ، فكانتِ البهائم تستريح في جزيرة ليدو Lido ، التي كانت علاوة على ذلك تستخدم كمنطقة لمناورات المدفعية، وللحجر الصحى نساق اليها السفن المشتبه فيها . أما السقط الذي يتخلف عن الذبح، وبخاصة الكرشة والمصارين ، فكانت الطعام اليومي الشائع لفقراء مدينة البندقية ، مدينة القديس مرقس، سان ماركو . ونقرأ في الوثائق أن جزاري مارسيليا اشتروا في عام ١٤٩٨ خرافا من أماكن بعيدة ، حتى لقد وصلوا إلى سان فلور Saint Flour في منطقة الأوڤرنيا -Au vergne . ولم يكونوا يستوردون من هذه المناطق البعيدة البهائم فحسب، بل كانوا يستقدمون منها الجزارين كذلك: ففي مدينة البندقية في القرن الثامن عشر كان الجزارون ، في كثير من الأحيان ، من أهل جبال الجريزون السريسرية، وكانوا يقولون عنهم أنهم غشاشون ، يسارعون إلى غش الناس في الأسعار عندما يبيعونهم السقط، والكرشة، والمصارين . ومن ربوع البلقان كان أهل أليانيا ، ومن بعدهم أهل ابيروس اليونانية، يهاجرون ليعملوا في الجزارة ، وبيع السقط ، والكرشة ، والمصارين، وظلوا

على هذه الحال حتى أيامنا هذه ، وربما حملتهم الهجرة إلى أماكن نائية (٣٢). وليس من شك في أن أوروبا عرفت من عام ١٣٥٠ إلى عام ١٥٥٠ فترة من الحياة " القردية " السعيدة ، ققد أصبحت اليد العاملة تادرة ، غداة الطاعون الأسود الذي حصد من الأرواح ما حصد ، وإذا ظروف البحث عن عمل تصبح يقبناً ظروفاً مواتبة لكل إنسان أتبحت له القدرة على العمل ، وكانت الأجور " الحقيقية " آنذاك مرتفعة على نحو لم يحدث من قبل قط. ونحن نقرأ أن القائمين على الأوقاف الدينية في نورمانديا كانوا



وليسة أقامها في باريس دوق ألها إيتهابا بجولد أمير أستوريا، في عام ١٧٠٧. رسم بالمغر من أعمال ج. سكوتان الكبير G.I.B.Scotin .



.١. تجارة الماشية الكبيرة في شمال أروويا وشرقها حرف عام ١٩٠٠. دعلقة تربية "ل طرف بري "ل طرف الم ١٩٠٠ في بدي "ل طرف بدي. بدي. بدي. المناف "المناف "للمناف" المناف المنا

يشكون من أنهم لا يجدون لقلاحة الأرض" رجلا برضى بأجر يقل عما كان يتلقاء سنة من العمال في مستهل القرن" (٢٣١). هذا هو الشاقض الذي ينبغي أن نشده عليه، فقد راورت البعض فكرة ميسطة ساذية تصور لهم أن الإنسان كلما رجع إلى الوراء من الحاضر إلى الماضي نحو المصور الوسيط، اقترب أكثر فاكثر من اليوس والشقاء. والحق أنشا إذا تصدينا للحديث عن مستوى الحياة" الشعبي"، أعنى مستوى حياة غالبية البشر،



الجزار يعرض اللحم معلقا على خطاطيف وموضوعا على مناضد. في هولندة في القرن السادس عشر. هل صحيح أن زياته كانوا من البورجوازين فقط 1 رسم بالهفر . ( مجموعة ثيرك ، Vioilet

وجدنا أن العكس هو الصحيح. واليك هذه المعلومة الجزئية التي لها دلالة لامرا، فيها: كان الفلاحون والحرقيون في منطقة اللانجيدوك بغرنسا قبل عام ١٥٢٠ - ١٥٤٠ يأكلون المبيز (الجيش(٢٤)، ثم أصابهم التدهور بعد ذلك، و أخذ هذا التدهور يتزايد كلما انجينا من خريف العصرالوسيط نحو منتصف القرن التاسع عشر، بل لقد استمر التدهور في بعض مناطق أوروبا الشرقية، ويخاصة في البلغان حتى في قلب القرن العشرين.

تناقص نصيب الفرد من اللحم

ابتداءً من عام ١٥٥٠

بدأت ألوان من التضييق تظهر في الغرب منذ منتصف القرن السادس عشر. وهذا هو ... ..



رامد خال من التجويز في النصف الثاني من القرن السابع عشر. يتنازلون وجية قوامها طبق رامد خال من اللحب وكانت هناك أحوال أكثر سوط ، في مولته، أيضاً ، حيث كان الأقد نقرا يأكلون وجية من الصميعة دون ما سراها ( واجع في الباب الثاني من هذا المجلد صورة تمثل هذه المالة البائت في عام ۱۹۲۲) . لوحة يريشة الرسام إيجبرت فان هيسكيرك Egbert van ( ۱۷۷۵).

هاينريش موللر Heinrich Müller من أهل منطقة شفاييا بألمانيا يكتب في عام ١٥٥٠. "كان الأكل على مائدة الفلاحين فيما مضى غيره اليوم ، كانت اللحوم وما إليها من المأكولات متوفرة كل يوم، وكانت الولائم التي تقام في الأعياد والموالد والمناسبات، تنو، تحت أطعمتها المواند المتينة . أما اليوم فقد تبدلت الأحوال. أصبحنا منذ سنوات في زمن كثر فيه البلاء، واشتد الغلاء. وهؤلاء هم الفلاحون من ذوي البسار بأكلون طعاما يكاد يكون أسوأ من طعام الأجراء أو الخدم بالأمس " (٣٥). ولقد أخطا المؤرخون عندما غفاء عن هذه الشواهد المتواترة ، وأصروا على أن يروا فيها تعبيرا عن حاجة الإنسان الرَّضية إلى امتداح العصور الماضية التي يهفو إليها ، والتغني بها . ولكن استمع إلى فلاح هرم من أبناء إقليم بريتانيا في فرنسا يقول في عام ١٥٤٨: " أين يا أيها الرفاق ذلك الزمان ، الذي كان من العسير أن قر فيه مناسبة، مهما كانت يسيطة ، دون أن يدعو الواحد من أبنا، القرية أهل القرية . جميعا، ليأكلوا معه دجاجته، وجامبونه ، وحلوفه، وخروفه الأول ، وخنزيره الصغير .. " (٣٦). واليك ما كتبه نبيل نورماندي في عام . ١٥٦ : " في أيام والدي كنا نأكل كل يوم لحما ، وكان الأكل لدينا وفيرا، وكنا نشرب النبيذ بلا حساب كأنه ما ، " (٣٧). ويكتب شاهد آخر أن " الناس في القرى [الفرنسية، قبل الحروب الدينية] كانوا أغنياء ، خزائنهم عامرة بالخيرات، وبيوتهم مؤثثة بالكثير من الأثاث، وحظائرهم مليئة بالطيور والماشية، حتى لتكاد تظنهم من النبلا، " (٣٧). ولكن الأحوال تغيرت كل التغير . فكان على عمال مناجم النحاس في مانسفيلد بمنطقة سكسونيا العليا بألمانيا ، حول عام ١٦٠٠ ، أن يقنعوا بالخيز، وعصيدة الشوفان، والخضروات طعاما ، لأن أجورهم لم تكن تتبح لهم أفضل من ذلك . وكان عمال النسيج في مدينة نورنبرج الألمانية ، الذين نعموا عيزات كثيرة من قبل ، يشكون في عام ١٦٠١ من أنهم لم يعودوا يتناولون لحما سوى ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من أن اللوائح كانت تعطيهم الحق في تلقى اللحم كل يوم من المعلم الذين يعملون نحت امرته. ورد المعلمون على شكوى العمال قائلين إن مبلغ السنة كرويتسر Keuzer المخصص لإطعام كل عامل لم بعد يكفي لمل، كروش العمال باللحم كل يوم (٣٩).

وأصبحت الحيوب منذ ذلك الحين تحتل مكان الصدارة في الأسواق . وارتفعت أسعارها ارتفاعا مسرقا ، وعزت النقود التي كان يمكن أن يشتري الناس بها الكياليات. وأخذ الستجم الناس بها الكياليات. وأخذ الستجم لا التناقص على مدى طويل ، واستجم هذا التناقص ، كما ذكرنا من قبل، استجمال اللحم إخاء غريباً حقاً ، وإن عرف حلات استثنائية، توقف قبها مسيرته الهابطة ، أو انقلبت إلى شي من الزيادة . فقد شهدت ألمانيا المتربط على الأقل إلى يناية أنهنا التحول على الأقل إلى يناية أنهنا العطول على الأقل إلى يناية أنهنا العطال على الأقل إلى يناية أنهنا العلمانيا وإذا الطالة بين صغار أنها العطالة بيناها الطالة بين صغار أرعاة المطالة بين صغار أرعاة العلائية على الطالة بين الطالة المطالة بين الطالة على الطالة العطالة على الطالة المطالة بين المغال المعالية على المناذية المناجعة المطالة بين المناذية المناطقة ويادة الطالة على الطالة المعالية على المغالة بين صغار أرعاة العلمانية المناطقة ويادة الطالة على المطالة الكيانية المناطقة ويادة الطالة على المناذية المناحة المناجعة المنطقة ويادة الطالة المعالية على المعالمة الكيانية المناحة على على المناخذ المناحة المناحة على المناخذ المناحة المن

الفلاعين، وتحول أعداد كبيرة منهم إلى التسول، والتشرد، وكان الفلاحون أتذاك يعانون من تزايد سكاني وخيم العواقب ... (٤٠) . ولكن هذا الفترات لم تكن تدوم طريلا، فقد كانت حالات استشائية ، والحالات الاستشائية لا تنال من القاعدة ، كان الناس قد تفكهم جنون ، أو هوس بالزراعة ، وبالقمع ، وظل هذا الجنون، وهذا الهوس قائمين ، وكأنهما كانا يتشيئان يحقوقها، وقل اهتمام الناس يحيية الماشية ، فقل اللحم، وقبل الذبح ، وقل عدد الجزارين ، وأهن أننا نلاحظ أن عدد الجزارين ظل يتناقص في مدينة مونييزا Sas-Ound الصغيرة ، يؤقلم كبرسي السفلي Bas-Ound. عدده ملا أفي عام ، ١٩٥٥ ، وأصبح ، (في عام ١٩٥٥ ، وأد في عام ١٩٥٥ ، وأحد في عام ١٩٤٥ ، وآد في عام ١٩٤٠ . وآد في

عام ١٦٦٠، و١ في عام ١٧٦٣ ... وحتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في أثناء هذه الفترة ، فإن نسبة التناقص الكلية لا يمكن أن تكون ١٨ إلى (٤٢١).

وتبين الأرقام التي بين أيدينا عن باريس في الفترة بين عام ١٧٥١ و عام ١٨٥١ أن استهلاك الفرد من لحم الذبائح كان يترواح بين ٥٦ و ٦٥ كجم للفرد ، ولكن باربس حالة خاصة، باريس هي باريس . تتبين هذا الوضع الخاص عندما تراجع أرقام الثوازيب Lavoisier . الذي قدر الاستهلاك من اللحم للفرد الواحد في باريس تقديراً عالباً هو 7, ٧٢ كجم في مستهل الثورة الفرنسية في الوقت الذي قدر فيه متوسط استهلاك الفرد على مستوى قرنسا كلها في الفترة نفسها بـ ٤٨,٥ رطلا قرنسيا ( الرطل الفرنسي كان يساري أنذاك ٤٨٨ جراما ) أي ٢٣.٥ كجم ، وهذا رقم اعتبره الباحثون الذين علقوا عليه رقما متفائلاً (٤٢). كذلك كانت الحال في مدينة هامبورج الألمانية في القرن الثامن عشر، وهي مدينة قريبة من الدفرك ، تكاد تقع على أبوابها ، وكانت الدفرك مصدرا للحوم ؛ كان استهلاك الفرد سنويا من اللحم في هامبورج بصل إلى ٦٠ كجم (منها ٢٠ كجم فقط من اللحم الطازج) ، أما ألمانيا في مجموعها في مطلع القرن التاسع عشر ، فقد كان استهلاك اللحم فيها أقل من ٢٠ كجم للفرد سنويا ( مقارنا بـ ١٠٠ كجم للفرد سنوياً في أواخر العصر الوسيط ) (٤٣) . وتبقى الحقيقة الأساسية متمثلة في التفاوت بين المدن المختلفة (كانت باريس تنعم مثلا بامتياز واضح بالقباس الى المدن الأخرى ، حتى في عام ١٨٥١ )، والتفاوت بين المدينة والريف. وهناك عبارة واضحة قالها في عام ١٨٢٩ رجل تابع ما يجري حوله بنظرة ثاقبة : " في تسعة أعشار فرنسا لا يأكل الفقراء وصغار المزارعين اللحم إلا مرة في الأسبوع، ثم إنهم لا يأكلون

عندما أهل نجم العصر الحديث، وسار مسبرته التي تحسب بالقرون، كان التفوق الأوروبي في استهلاك اللحوم قد أخذ يتدهور ويسير من سي، إلى أسوا، وظل الوضع

اللحم الطازج، وإما يأكلون اللحم المملح " (٤٤) . ( وكانوا يحفظون اللحم بتمليحه،

وكان اللحم المملح بطبيعة الحال أقل قدراً من اللحم الطازج . )

على هذه الصورة ، إلى أن ظهرت الأساليب الناجعة الفعالة في منتصف القرن التاسع على هذه الصورة ، إلى أن ظهرت الأساليب الناجعة الفعالة في منتصف القرن التاسع عشر، فأصحلت ما فسد من أمره ، بما أخذت به من تعجيم للمراعي المؤروعة، وتطوير الطورة تربية الماشية الني أنهيت في العالم الجديد الموسعة المنافقة برى Brie المهجدة، في عام ١٩٧٧ المجدد أن أواضي زمام ضرائب ميلون Meur المافقة ، ممات معام ١٩٧١ مجان تشم ، ١٤٤ هكتار صاحة للزراعة، ومساحة لا تذكر منافل المراعي الطبيعية تقدير ١٨ هكتارا ، فكأنما لم تكن مراك مناف مراء ، ولم تكن هناك الماجات اللحم، أضف إلى ذلك أن المؤروعين لم يكرنوا أنفاك يسارعون إلى الواء باحتياجات استغلال أراضيهم ، إلا ما لا مجموعات نه فكانوا يبيعون العلف في بارس مقابل صعر جيد ( وكان العلق في العامة الميول



يهع الملحم الملح . صورة من كتاب " تقريم الصحة " الذي نقل من العربية إلى اللاتينية وانتشر في أوروبا في مخطوطات وطبعات مصررة، وكان اسمه باللاتينية Tacuinum sanitatis in medicina ( مطلم القرن الخاصي عشر ) .

الكثيرة) . ولا جدال في أن الأراضي الزروعة كانت تعطي، إذا صح المحصول، ما بين ١٧ و١٧ ننطارا فرنسيا للهكتار الواحد ، ولذلك فقد كان من المستحبل أن يقاوم الفلاهون هذا الإغراء ، وأن يفضلوا زراعة القمع على تربية الماشية (٤٥).

لم يكن تراجع استهلاك اللحم بدرجة واحدة في كل مكان ، بل كان، كما سبق أن ذكرنا، متفاوتا ، فنراه في الربوع المطلة على البحر المتوسط أشد حدة منه في المناطق الشمالية الغنية بالمراعى الطبيعيّة اليانعة . ويبدو أن أهل هذه المناطق الشمالية، من يولندين، وألمان ، ومجر ، وانجلترا ، كانوا أقل من غيرهم اضطراراً إلى التضبيق على أنفسهم في استهلاك اللحم. بل لقد شهدت انجلترا في القرن الثامن عشر زيادة في الإنتاج الزراعي، تضمنت زيادة في إنتاج اللحم، أو ما سمى ثورة حقيقية في إنتاج اللحوم ، داخل إطار ثورة زراعية واسعة النطاق . وهذا هو السفير الأسباني في لندن برى المعروض من اللحوم في سوق ليدن هول Leaden Hall في عام ١٧٧٨ فتأخذه الدهشة ويقول : " إنهم ببيعون هنا من اللحم في شهر واحد أكثر مما تستهلكه أسبانيا كلها في عام كامل ." ومع ذلك فأننا نلاحظ حتى في بلد مثل هولندة ، حبث كانت الجرايات " الرسمية " كبيرة (٤٦)، وإن لم يكن مستحقرها بحصلون عليها كاملة ، أن طعام الناس كان طعاما بفتقر الى التوازن، وأنه ظل كذلك الى أن دخلت عليه بعض التحسينات في نهاية القرن الثامن عشر: كانت الجراية المقررة تتكون من الفاصوليا ، وقلبل من اللحم الملح ، والخبز ( المصنوع من الشعير أو الجاودار ) ، والسمك ، وقليل من شحم الخنزير ، ومن لحم الصيد أحيانا ... وكان لحم الصيد يناله الفلاحون ، أو السيد صاحب الإقطاعية. أما فقراء الدن فلم يكونوا بعرفون عنه شيئا: "كان هؤلاء الفقراء بأكلون السلجم (وهو نوع من البنجر الأبيض يؤكل مطبوخا)، والبصل مقلبا، والخبز الذي ربما كان جافا أو متعفا " ، أو خبر الجاودار اللزج ، والبيرة الخفيفة التي كانوا سمونها السرة الصغيرة la petite boère ) فقد كانت البيرة القوية عا فيها من مزيد من الكحول، والتي كانوا يسمونها البيرة المزدوجة أو البيرة الدوبل la double من نصيب الأغنيا، والسكيرين دون سواهم ). وكان سكان المدن أو البورجوازبوين الهولنديون بعشون حياة ضيقة ، لا يجادل مجادل في أن أكلتهم القومية ، الهوتسبوت hutsepot، كانت تضم شيئا من اللحم، اللحم البقري أو لحم الضَّأن، ولكنه كان لحما مفريا ناعماً، بقترون في استخدامه أي تقتير. وكانوا في المساء يتناولون عشاء عبارة عن فتة يستخدون فيها ما تخلف من الإقطار والغذاء من خبز، يفتونه في اللبن(٤٧). ثم جا، يرم بدأ فيد الأطباء بتجادلون فيما إذا كان أكل اللحم يفيد الصحة أو بضر بها، وهذا هو لرى لبمبري Louis Lemery يقول في عام ١٧٠٢ مقالة الحكيم : " أما أنا، فالرأى عندى . دون أن أدخل في كل هذه المناقشات التي تبدو لي عقيمة . أن أكل لحم الحيوانات يمكن أن يكون ملاتما للصحة شريطة أن يكون في حدود الاعتدال..." (٤٨).

وواكب تقلص نصيب الفرد من اللحم عامة، تزايد واضح في استهلاك اللحم المدخن أو المملح. ولقد تحدث قرنر زومبارت Werner Sombart، حديثًا لا يجافيه الحق، عن زيادة كسرة. أو ثورة في الأطعمة الملحة ، تلك الأطعمة التي دخلت منذ القرن الخامس عشر مجال تغذية أطقم البحارة العاملين على السفن . وانظر الى منطقة البحر المتوسط ترى أن السمك المملح، والخبر الملدن المقدد التقليدي يعتبران المكونين الرئيسين لطعام بحارة السفن في عرضَ البحر . وقد بدأ هذا التحول إلى الأطعمة المملحة في ميناء قادس الإسباني المطل على المحيط الأطلسي الشاسع ، الذي كان البحارة فيه يعتمدون في طعامهم على اللحم البقري المملح وحده دون ما سواه . وأصبحت قادس هي مركز اللحم البقرى المملح للبحارة ، لا يكاد ينازعها فيه منازع . اللحم الذي سمى الباكا سالاد vaca salada، الذي كانت القيادة الأسبانية تقوم على قوينه منذ القرن السادس عشر. وكانوا يجلبون اللحم الملح من الشمال ، خاصة من إيرلندة التي كانت تصدر كذلك الزبد الملح. ولكن قيادة البحرية لم تكن هي الوحيدة التي تلعب دورا مؤثرا في هذا التحول، ففي الوقت الذي أصبح فيه أكل اللحم ترفا ، أصبحت الأطعمة الملحة بصفة عامة طعام الفقراء (ومن بينهم العبيد السود في أمريكا). وكان الناس في إنجلترا إذا انتهى الصيف، وجاء الشتاء ، وعز الطعام الطازج " يأكلون اللحم البقرى المملح الذي أصبح الأكلة الشائعة في الشتاء " saltbeef was the standard winter dish. أما في منطقة بورجوندبا في القرن الثامن عشر \* فقد كان لجم الخنزير المملح يمثل الجزء الأكبر من اللحوم التي بستهلكها الفلاحون . أما اللحم الطازج فكان ترفا يؤرثرون به الناقهين، وكان ثمنه مرتفعاً ارتفاعا بجعل من الصعب على الناقهين أن يشتروه بصفة دائمة" (٤٩). والبك ايطاليا وألمانيا التي كان باعة السجق الجائلون Wursthändler فيهما جزءا لا بتجزأ من الصورة العامة للمدن هناك . كان اللحم البقري المملح ، و . بقدر أكبر . لحم الخنزير المملح بمثلان نصيب فقراء أوروبا من اللحم ، وهو نصيب ضئيل ؛ هكذا كانت الحال من نابلي إلى هامبورج ، ومن فرنسا إلى مشارف سان بطرسبرج .

وليس من شك في أن هذه القاعدة كانت لها استثنا ءات. وكان الاستثناء الرئيسي الكبيس من شك في أن هذه القاعدة كانت لها استثناء ءات. وكان الاستثناء الرئيسي الكبيس والمن الكبيس والمن المنافذ المنافز المنافز في يوم واحد أن كني أن المنافز المنافز أن المنافز أن المنافز المنافز أن أن المنافز أن منطقة ومب كان الكان اللحم أن عمران كل يوم "(١٥) ، وهذا كلام ينبغي

أن يقام الدليل عليه. ولكنه ممكن لأن منطقة دومب المعتدة شعالي مدينة ليون كانت في القرن السابع عسر منطقة غير صحبة . كثيرة البرك والمستفعات التي ردمت فيما بعد . وكانت أنذاك بُريةً وحشية ، تمح فيها الجيرانات. كانت مثل هذه المناطق التي لا يحكم الاسنان عليها فيضات مناطق التي لا يحكم الاسنان عليه فيضته . مثاطق تنتشر فيها الجيرانات البيرة ، واللجنة . ومن المحتمل أثنا، ولي يلغراد في زرمان الرحالة الفرنسي تأفيرنيب Page الحي عصر بطرس الأكبر ، أو في يلغراد في زرمان الرحالة الفرنسي تأفيرنيب الممالا ، كانت من المحالة المراسقة المناسق المحالة في براين ، وفيينا ، أو حتى بارس في هذا الوقت نفسه ، وتأثيرنيب عوالذي كتب عن مدينة بلغراد قائلا أن كل شيء هناك "عناز " على الرغم من " سعره الفاحش" ، الخيز ، والنبية ، واللحم ، وأسالك ( كان المناسقة على المناسقة المناسقة ، وبدلا هذا الشيط على أن بعض البلاد التي لم تكن تدخل في عداد البلاد المنية . أم تكن من المناسة بحكم التناسب بن عدد البشر ، والهراد للتاخ له المنبة . ذلك المن المنسئة بحكم التناسب بن عدد البشر ، والهراد للتاخ لهم . أن مستوى الميشة بحكم التناسب بن عدد البشر ، والهراد للتاخلهم . أن المناد المنتبة بحكم التناسب بن عدد البشر ، والهراد للتاخلهم .

# وتبقسى أورويا

## محظوظـــة ...

والحتى إن أوربه عشل محظوظة . حتى إذا أختنا في الاعتبار هذه الجوانب التي انتفصت من حظ أوروبها . فإنها نظل محظوظة . ويكفي أن نفكر في أحواله الحضارات الأخرى لتأكد من صحد هذا الحكم . في عام ١٩٠٩ قال أحد الرحالة الأسبان: "لا يأكل الناس في اللبايان إلا غم الحيوانات البرية التي يصيدونها " (١٣) . أما في الهند فان السكان بنفرون، لحسن الحظ ، من كل أكل دخل فيه اللحم. وقد لاحظ أحد الأطباء الفرنسيين أن جنود خان المقول الأعظم أوريخ زيب Aureng Zeb لاطلبون عادة في ضعامهم الشي، الكثير: " فهم يطبيون نضا ماداموا يحصلون على وجنهم من الكشري به المناسبة من خليط من الأرز والبقول يصبون عليه الزيد المقدوح ..." . وتصنع هذه الأكلة إذا أردنا الدقة من خليط من " الأرز، والنول ، والعدس بطبخ، وغزج معا (١٤٥).

كذلك كان اللحم طعاما نادرا في الصين، فليست هناك جيرانات، أو يكاد ألا يكون هناك جيرانات، أو يكاد ألا يكون هناك جيرانات اللغة، عن مناك المائدة، عن مناك المائدة، وكانت هناك أطلوبر ، وغنيمة الصيد ، بل كان هناك أنزاع من الكرند، وكانت هناك أنزاع من الكرند، ويات كان الإسرائية عن من الكلاب . فيها يحكيه الأب دي لاس كورتيس doub. م . كانوا يبيعونها على عنب بعض البيوت " مسلوخة نينة أو في بعض البيوت " مسلوخة نينة أو مشورعة في أنفاص، وكانوا هكذا يبيعون

صغار الخنازي، وصغار الماعز ، ولكن هذه الحيوانات القليلة ما كانت تكفي لإرضاء شهية شعب كامل لو كان حريصا على أكل اللحم. لم يكن اللحم في الصين . باستثنا ، مناطق المنغوليين الذين بأكلون لحم الضأن المسلوق طعاما رئبسياً. بقدم قط كطبق مستقل، بل كانوا بقطعون اللحم قطعا صغيرة جدا، كاللقم ، أو بفرمونه أحياناً، وكان اللحم يدخل هكذا في صنف من الأكلات بسمونه تساى Isai يضم عددا لا بحصى من الأطباق الصغيرة التي تقوم على خلط اللحم، أو السمك بالخضروات ، والصلصات، والبهارات، وهي أطباق كانت تقدم . طبقاً للتقاليد . مع الأرز . وعلى الرغم من أن هذه الأطباق كانت تقوم على التفنن، والحساب الحكيم ، فإنها كانت تبدو للأوروبيين الذين نزلوا الصبن فقيرة فقراً يشير دهشتهم . وهذا هو إلأب دي لاس كورتيس بلاحظ أن المانداران . أهل الحل والعقد. الأغنياء أنفسهم ، عندما يشرعون في تناول الطعام " يلتقطون في البداية بعض قطع لحم الخنزير ، أو الدجاج ، أو غبر ذلك من اللحم ، وكأنهم يفتحون بها شهيتهم [...] وتعتبر كمية اللحم التي بأكلونها ضئيلة إذا قيست بما هم عليه من الحسب، والغنى ، ولو حلا لهم أن يأكلوا من اللحم مثل ما تأكله نحن الأوربيين ، فإن كل أنواع اللحوم التي لديهم لن تكفيهم بحال من الأحوال [...] وما كان يمكن لتربة الصبن، مهما أوتيت من خصب، أن تنيح من المرعى، والعلف ما ينتج اللحوم المطلوبة " (٥٥). واليك الرحالة الايطالي، ابن نابلي، جيميللي كاريري Gemelli Careri، الذي اجتاز الصبن من كانتون إلى بكين، ذهابا وعودة في عام ١٦٩٦، أثار غيظه ما وجده من أطعمة نباتية في المطاعم ، قال عنها إنها طهيت طهياً رديئاً، وأثر أن يشتري بحسب ظروف المنطقة، والمعروض في الأسواق دجاجاً، وسيضاً، وطبور الدراريج، والأرانب، والجامبون، وطيور الحجل... (٥٦). وخرج مفكر أوروبي حول عام ١٧٣٥ بنتيجة عبر عنها بقوله : " الصينيون بأكلون أقل القليل من لحوم الحيوانات الكبيرة "وأردف يقول : \* وهم لذلك يحتاجون لأرض أقل مساحة لإطعام الحيوان." ولدينا تفسيرات أخرى، كتبها بعد نحو أربغين سنة ، واحد من المبشرين ، كان يعمل في بكين ، وهي تفسيرات تنسم بقدر أكبر من الدقة، قال : " إن الزيادة السكانية الضخمة ، التي لم يدرك فلاسفة أوروبا المحدثين مغباتها، ولم يدركوا عواقبها ، " تضطر الصينيين " إلى إغفال تربية البقر، وقطعان الماشية. لأن الأرض التي يتطلبها إطعام البقر وغيره من الماشية. هم بحاجة إليها لإطعام الإنسان ." والنتيجة التي تجمت عن افتقارهم إلى الحبوانات هي افتقارهم الي السماد الحيواني الطبيعي، وإلى اللحم الذي يحتاجون اليه للمائدة، وإلى الخيول اللازمة للحرب " ثم " هم يضطرون الى العمل الشاق ، وبذل المزيد من الجهد، وتشغيل عدد أكبر من البشر للحول على نفس الكمية من الحبوب التي تنتجها الأرض في البلاد الأخر " ويخلص إلى هذه النتيجة: " مع الاحتفاظ بالنسبة والتناسب ففي فرنسا عشر بقرات في مقابل كل بقرة في الصين "(٥٧).

والأدب الصيني ملي، بالشواهد التي تحمل نفس الدلالة . وهذا نص بصور الأحوال في زمن أسرة تسينج الحاكمة ، يتحدث فيه الأب إلى ضيوفه في زهو عن زرج ابنته قيقول:" منذ أيام قليلة جاء زوج ابنتي وقدم الي رطلين من لحم الوعل المجفف ترونها أمامكم في هذا الصحن ." ونقرأ عن جزار أنه كان معجباً كل الإعجاب بأحد الرجها،، وقال عنه " إنه كان يمتلك من المال أكثر مما يمتلك الإمبراطور نفسه " ، وإن " ببته كان عِتلَى، بعشرات الأقارب وعشرات الخدم . وذكر دليله الأكيد على ثراء هذا الرجل فقال إنه " كان يشتري في العام ما بين ٤٠٠٠ و ٥٠٠٠ رطل من اللحم ، حتى إذا لم يكن يقيم ولائم أراحتفالات أو نقرأ عن وليمة أنها حوت الأصناف التي لا بلبق أن تخلو منها الولائم عادة . وهي : " عش السنونو ، والدجاج ، والبط ، وسمك الحبار ، وخبار كواتج تونج المر..." . ويتحدث نص عن أرملة شابة لعوب ، كثيرة النزوات ، ويعدد ما تطلبه من نفيس الطعام ، فهي تطلب في كل يوم ثماني " فينات " fen من عقاقبر مختلفة، وتطلب اليوم بطة، وغداً سمكًا ، وبعد غد خضروات طازجة ، وبعد بعد غد حسا ، براعم الياميو، وريماً طلبت البرتقال، والخبز الملدن، واللوتس، والعصافير المحمرة، وأبو جلمبو المملح ، ولم تنس بطبيعة الحال أن تطلب النبيذ ، وعلى وجه الخصوص - نبيذ المائة زهرة" (٥٨) . كان الصينيون حريصين على التفنن ، بل التفنن المفرط الغالي. وإذا كان الأوروبيون قد جائبهم الصواب في فهم ترف فن الطهى الصيني ، فقد كان السبب في ذلك أن الترف كان في عرفهم مرادفا للحم . ولسنا نجد من بين الرحالة الذين جاسوا خلالً الصين من وصف لنا أكواما من اللحوم إلا أن تكون في بكين ، أمام قصر الامبراطور، وفي بعض الميادين هناك . وما كانت هذه الأكوام من اللحوم إلا لحوم صيد مجلوبة من تتاريا، وكان برد الشتاء يحفظها من الفساد شهرين أو ثلاثة أشهر ، و " كانت رخيصة الثمن حتى أن الخنزير البرى أو التيس كان يباع بقطعة من فئة الثمانية " (٥٩).

ونلاحظ قلة اللحرم، ويخاصة اللحرم الطازجة، وزهد الناس فيها، على النحو نفسه في تركحط لقال المحرب نفسه في تركيا، التي لم يقتصر فيها أكل اللحرم البقري المجفف، البسطرمة pasterme ، على الجنورة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كميات هائلة في أمانية المناقبة المتاتبول القرة في مدينة السانبول فكان يتراوح بين خروف كامل وثلث خروف في العام، وكانت استانبول مدينة متعيزة ...(١٠) أما في مصر، التي كانت تبدو للرهلة الأولى صومعة غلال وفيرة، فقد كان الأتراك، على نحو ما كتب رحالة في عام ١٩٣٣، يميشون حياة كأنها وفيرة، فقد كانت المناقبول مناهة الأولى صومعة غلال وفيرة، فقد كان راحلة في عام ١٩٣٣، يميشون حياة كأنها وطورة والشوء، كان طعامهم، حتى أولى البسار منهم، يتكون إلا من الخيزالردي، والشوء،

والبصل، والمش ؛ فإذا أضافوا إلى ذلك شيئاً من لهم الضأن المسلوق، كانت تلك وليمة عظيمة في نظرهم . وهم لا بأكلون على الإطلاق دجاجاً أو غيره من الطبور على الرغم بن أنوار ولجمعة الشن في مصر " (11).

وإذا كان تميز الأوروبيين في استهالان اللحج قد أخذ يتضا لل في قارتهم الأوروبية، فقد عاد أدواجه من جديد بالنسبة ليحضهم في مناطق أخرى، توفرت فيها اللحيره، وكأنها كانت ترد إلى الحياة عصراً وسيطاً حقيقياً جدياً ؛ كانت هذه الناطق في شرق أوروبا، في المنج مثلا، وفي أمريكا المستحدوة، في المكيك، والبرازيل أفي وادي ساز فراسبسكر الذي غص يقطعان الحيواتات البرية، و نشأت قيه اصلح البيض، والحوادين حضارة خوم حقيقة ) وكانت في الربوع الجنوبية من أمريكا أكثر إزدهاراً، حول مونتفيه بدل بيونوس أيريس، حيث كان الفرسان يتبعون ثوراً برياً ليأكلون في وجبة واحدة ... كانوا ينبعون الحيواتان يغير حساب .. وإذا لم تكن هذه المفاج قد نالت في الأوجنتين من



نطائق المأكولات الصبنية . رسم على الحرير .

الحيوانات البرية الطلبقة التي كانت تشكاثر على نحو يفوق التصور، فإنها أدت إلى تبديد سريع للثروة الحيوانية في شمال شبلي: فلم بين منذ نهاية القرن السادس عشر حول كركريير Coquimbo من الحيوان سوى الكلاب التي ارتدت إلى حياة التوحش.

وسرعان ما أصبح اللحم المقدد المجلف في الشمس ، الذي كانوا يسمونه اللحم الشمسي carne do sol في البرازيل ، موردا غذائيا لسكان المدن الساحلية، وللعبيد السود العاملين في المزارع الكبيرة. أما الشاركوي charque، ذلك اللحم المشفى المقدد الذي كانوا بصنعونه في معامل التمليح في الأرجنتين ( طعاما لعبيد أمريكا وفقراء أوروبا) فكان اختراعا متأخراً يرجع إلى بداية القرن التاسع عشر . وهذا رحالة منعم مرفه ركب الغليون في عام ١٦٩٦ في رحلة العودة من مانيللا إلى مينا . أكابولكو Acapulco المكسبكي ، وظالت الرحلة شهوراً وشهوراً ، وفي نهاية الشهر السابع أو الثامن اضطر إلى أن يأكل " في أيام اللحم شرائح اللحم البقري والجاموسي المقددة . . ركان عليه أن يضربها يخشبة لا نقل عنها صلابة حتى ثلين قليلاً ، وتستطيع الأسنان مضغها ، ولم تكن الأحشاء تقوى على هضمها إلا إذا تجرع الإنسان معها شربة مسهلة توبة " ، وأحس الرجل كأن القدر قد حكم عليه حكماً عادلاً بالتكفير عما أسرف من قبل في أكل اللحم. وزاد من القرف الذي اعتراه ، كما كان يعتري أكلى هذا اللحم المقدد، أن أسراباً من الدود كانت ترعى فيه وتمرح ، وتزيده بشاعة على بشاعة . وحاجة الإنسان إلى اللحم ، وسعيه إليم لا يخضع ، على ما يبدو ، لقرانين ، بل ليس له قوانين البتة . قربما نفر قراصنة جزر الأنتبل من لحم القرود ، ولكنهم كانوا يأكلونه ، وكانوا يفضلون لحم القرود الصغيرة على الكبيرة ، لايفترقون في ذلك عن زنوج أفريقيا ، وكان البهرد الفقراء البانسون في روما يشترون لحم الجاموس ، وكانوا بلتمسونه من جزارات خاصة به ، لأن عامة الناس في روما كانت تنفر منه نفورها من كل شيء بشع . كذلك كانت الحال في مدينة إكس أن يررفانس Aix-en-Provence الفرنسية التي لم تبدأ في ذبح البقر وأكله الاحول عام ١٦٩٠ ، فقد أكثر الناس من التقول على هذا اللحم، لحم الحبوانات الكسرة، وأشاعوا أنه ضار بالصحة (٦٣). واليك هذا الرحالة الفرنسي الذي حكى عن الدغرك ، وقد خالجه شعور بالتقزز إذ قال " إن لحم الخيل يباع هناك قي السوق " (٦٤).

# الإسراف في الطعام أو جنون المائـــدة

رَكِرَ رَقِ المَائِدَة الواسع في المُقِيّة التي أعقيت القرن الخامس عشر أو السادس عشر في نفر قليل من المطوطين أصحاب الامتيازات . وكان هذا الترف يتخذ ، فيما يضخاه من أشكال مجترئة ، شكل المفالاة في الأطمعة النادرة ، التي كانوا يقدمون منها كسيات ٢٦١

هائلة، حتى إذا انفضت الوليمة، أكل الخدم مما تخلف منها ، فإذا بقي شي، بعد ذلك، حتى ولو كان فاسدا ، حملوه إلى التجار ليبيعوه إلى زبالنهم . من قبيل هذا السرف: استمراد ترسة ـ سلحفاة بحرية ـ من لندن الى باربس ، " وكان طبق الترسة [في عام ١٧٨٢ ] يكلف ألف جنيه فرنسي من فئة الإيكر ceas، وكان يكفي سبعة أو ثمانية من الأكولين ." ويكن أن تذكر على سبيل المقارنة أن الخنزير البري المشوي على شواية الفحم كان يعتبر بالقياس إلى طبق الترسة أكلا عاديا جدا . ويحدثنا هذا الشاهد نفسه ما يؤكد هذا المعنى : " ولقد رأيته بعيني رأسي فوق الشواية ، كان شواء عظيما لايمكن أن يكون شواء القديس لوران Saint-Laurent أعظم منه ( يحكى التاريخ الكنسي أن القديس لوران عذب بالحرق على الشواية ) . ولقد أحاطوا الشواء بالفحم المستعر، وغزغزوه بالفواجرا foie gras وهي عجينة من كبد الأوز السمين ، ورشوا عليه دهونا خفيفة أشعلوها وحمروه بجذوتها ، ثم أمطروه بوابل من الخمورالمعتقة اللذيذة ، وقدموه على المائدة كاملا برأسه ... (٦٥) ولم يذق المدعوون من لحمه شيئاً يذكر، وإنما كان الشوا، مجرد تسلية من تسالى الأمراء. أما الملك ، والبيوتات العظيمة ، فقد كان المتعهدون يملأون جعبتهم بأطيب ما تعرضه الأسواق من لحم الجزارة ، ولحم الصيد والسمك. أما البضاعة الردينة المتبقية ، والنقاضة ، فكان التجار يبيعونها بعد ذلك بأسعار أغلى من الأسعار التي تقاضوها من الأغنيا، مقابل البضاعة المتازة المتقاة. بل كان التجار يفعلون ما هو أسوأ من ذلك وأقبح ، كانوا يببعون إلى العامة دائما بضاعة مغشوشة . " كان جزارو باريس ، عشية الثورة الفرنسية ، بوردون إلى البيوتات الكبيرة أطيب ما في الذبيحة من قطع ؛ وكانوا يبيعون إلى الشعب ما هو دون ذلك ، ويضيفون إلى هذا اللحم الردي، قطعا من العظم يسمونها على سبيل التهكم " الحلويات". أما القطع البالغة الرداءة، النفاية، والسقط، الشغت، والكناسة ، فكانت طعام الفقراء ، وكانت تباع خارج محلات الجزارة. (٦٦).

وإليك أمثلة أخرى من الأطعمة النادرة: طيور صغيرة يسمونها برابر الجنايتي، وعصافير القطاة: أكلوا منها ما قيمته ١٩٠٠ جنيه من فئة الليقر في حفل زفاف أميرة كونتي Conil في عام ١٩٠٠/١٠). وهذه العصافير التي عرف عنها أنها نهفو أميرة كونتي الاكرم، كانت كثيرة في قيوس و وكانت قبرص في القرن السادس عشره تخللها في الحل ، وتصدرها مخللة الى البندقية ، كذلك كانت ترجد في إيطاليا ، وفي منطقة الروفانس Provence ومنطقة اللانجدوك Concal (١٨). كذلك كان عشاق الأطعمة الاروفانس Goncale أو من كانكال Goncale كي شهر أكثير أنواعا من أم الخلولة أو ناكها لكارة وناكها للبعر تحديرة أو الأستريديا ، بأكارتها طازجة أو "خضراء" ، وكذلك كانوا يلتحسون النادر من القواكد ، فيجلبون الغراولة أو يتهافتون على الأناناس الذي كان

يزرع في صوبات في المنطقة المحبطة بباريس. وكان الأغنياء بعشقون الصلصات المعقدة. بل المعقدة أشد التعقيد ، التي كان صناعها يجزجون فيها كل ما يخطر ببال الإنسان من مكونات قريدة : القلفل والتوابل واللوز والعنبر والمسك وماء الورد ... ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام طهاة منطقة لانجدوك الفرنسية الذين كانت لهم فنونهم المتقنة المعقدة ، وكان أرباب اليسار والسعة في باريس وغير باريس يعرفون قدرهم وأنهم أفضل الطهاة على الاطلاق ، ويطلبونهم للعمل ، وينقدونهم أجرهم ذهباً . فإذا تاق فقير إلى أن ينال نصيباً من ولائم الأغنياء ، فعليه أن يتفاهم مع الخدم أو أن يذهب إلى سوق قرساى التي كانوا يبيعون فيها نفاية المآدب الملكية ، وكان ربع سكان المدينة يعيشون على هذه النفاية ولايجدون في ذلك ما يخجلون منه : " وربما دخل إلى هذه السوق رجل من الوجهاء يتمنطق بالسيف ، فيشتري سمك موسى ، أو رأس السلمون، وما إلى ذلك من أطايب الطعام العزيز النادر "(٦٩). والعليم بالأكل ومصادره يعرف أنه بجد طعاما أشهى وأفضل في مطعم من مطاعم المشويات في شمارع الهوشميت Huchette بالحي اللاتيني، أو جسرالكي دي لا قاليه quai de Vallé (سوق الدواجن ولحوم الصيد) حيث يستطيع أن يشتري ديكا سمينا مسبُّكا، يخرجونه له من تلك " الحلة العمَّالة " المعلقة في خطاف كبير ، التي ينضج قيها مع عدد كبير من الديكة السمينة المزغطة ، ويأخذه ساخنا إلى بيته ، أو " في مكان قريب على بعد أربع خطوات ، بعد أن برشه بالنبيذ البورجوندي "(٧٠). ولكن الذي يشتري هذا اللون من الطعام، وبأكله على هذا النحو ، يسلك سلوك البورجوازيين.

### المائدة ... ونظامها

والترف لا يقتصر على المأكولات ، بل هو أيضا المائدة وطقم السفرة ، والفضيات ، والفرش ، والفوط ، والشعوع ، والإطار العام لحجرة السفرة . وقد عرفت بارس في القرن السادس عشر عادة استنجار بيوت جميلة ، أو التسلل إليها عن طريق التواطؤ مع الحراس ورشوتهم ، والتوصل بهذه الطريقة إلى إمتاع الأصدق ، هائدة أعداها طاهي المدينة ، وكان بحدث أحياناً أن الشيف التسلل يظل في البيت ، ولا ببرحه إلى أن يطرده صاحب البيت الحقيقي . ويحكي أحد السفرا ، ( في عام 201 ) أنهم " أيام كنت في باريس أجبروا صاحب النياقة الأصقف سالفياتي ( Salviat ، القاصد الرسولي للفاتيكان على الحروج من البيت الذي تسلل البه ، ثلاث مرات في شهرين (٧١).

وكما أن هناك بيرنا فاخرة ، كانت هناك فنادق فاخرة ، وقد كتب مُوتني Montaigne في عام ، ١٥٨ / . كنا نزل في مدينة شالون (Châlons ( sur-Marne في فندق لاكورون عام . الناج ، وهو فندق جميل ، يقدمون فيه الطعام في أوان مصنوعة من الفنة - (۷۲).



ولِيمة عرس قاتاً لومة بريشة هيررتبوس پرش Hieronymus Bosch منحف پرغانس فان بريتينجن تي روتردام Boymans-Van Beuningen .

ولنلق الأن السؤال الذي يعبر عن جوهر المشكلة : ` كيف ننسق المائدة تنسيغاً ناخراً إذا كان عدد من سيتناولون الطعام ثلاثين فرداً من علية القوم؟ ". نجد الإجابة على هذا السؤال ني كتاب للطهي يحمل عنوانا لا نتوقعه على كتاب للطهي هر " مباهج الريف" Nicolas de مـن تأليـف نيقـرلا دي بونبفـون Les Délices de la campagne Bonnefons، ظهر في عام ١٦٥٤، والإجابة هي : يوضع أربعة عشر كوڤير على كل حانب من جانبي المائدة ، ولما كانت المائدة مستطيلة الشكل ، فلنا أن نضع " على رأس المائدة " كوثير ، وعلى الناحية المقابلة " كوثير أو اثنين " ، ونتوك " بين كل ضيف والذي يلبه مسافة خالية قدر عرض الكرسي " ، وينبغي " أن يتدلى المفرش فبمس الأرض من الجوانب الأربعة ، وأن يوضع في وسط المائدة عدد من الملاحات ، ومن حوامل الصحون رتنكون الوليمة من ثمانية أطباق متتالية، الطبق الثامن والأخير من " الفاكهة المقندة أر المسكرة أو من الفاكهة المربية" ، ومن الچيلاتي، ولقمة المسك، ومئين فردان ، والسكر المعطر بالطيب والعنبر . ويقوم الريس، وقد تمنطق بسيفه، بإعطاء الأوامر إلى السفرجية لنغيير الصحون " مرة على الأقل عند نزول كل طبق جديد، وتغيير الفوط مرة كل طبقين". ولكن هذا الوصف الدقيق ، الذي يبين بدقة كيف يتم مبادلة أطباق الغُرف على المائدة ، لايذكر كيف يوضع الكوفير أمام كل ضيف، وكان الكوڤير في ذلك العصر يضم على وجه البنين صحنا وملعقة وسكينا، وربا ضم شوكه لكل ضيف. ران لم يكن هذا مؤكداً . . أما المؤكد فإنه لم يكن يضم كريا خاصاً بكل مدعو . ولا زجاجة توضع أمامه . كذلك لسنا متأكدين من قواعد السلوك، كيف كانت بالضبط، لأن المؤلف يوصى ، على سببل التأنق ، بوضع صحن غويط لكل ضيف، حتى يغرف فيه مرة واحدة ، " ولا بكون عليه أن بتناول ملعقة رواء ملعقة من أنية الغرف، مما قد يثير قرف الطاعمين بعضهم من البعض الأخي"

لقد تكونت طريقة تنسبن المائدة ، وتكونت أساليب السلوك على المائدة ، نبئنا فيهنا، يغفسيلاتها الكثيرة ، وبحسب العرف ، وعلى نحو يحتلف من منطقة الى منطقة أخرى ، ويعتبر استخدام الملحقة ، والسكون من العادات القديمة نسبها ، وإن أم ينتشر استخدام الملعقة على نطاق عام إلا في القرن السادس عشر ، كذلك المائ بالنسبة لتقديم يكاكين إلى المعويين ، فقد كان الماؤو أن يأتي كل واحد بمكينه معه . ويكن أن نقول نفس الشيء عن الكوب ، فلم يكن من المائوف وضع كوب أمام كل مدعو ، يكرن خاصا يد وحده ، وكانت قواعد السلوك المهنب القدية تحتش كل مدعو على أن يفرغ كمي يماناً ، في في عاماً ، قبل أن يقدمه إلى جاره ليشرب منه ، وكان على هذا أن يغرغ الكرب أيضا قبل المناقبة من السفرين أن يأتيه يقدم الى جاره وحكماً . ورواعاً كان من المكن أن يطلب الشيق من السفرين أن يأتيه من المطبخ أو من الخوانة المسقرة بالشراب الذي يرومه ، سواء كان ماء أو نيها وحكى مرنتني عن جنوب ألمانيا التي مر بها في عام ١٥٨٠ " أن كل واحد كان أمامه كرزه أو طاسه المصنوع من الغضة ، وكان القائم بالخدمة يحرص على أن يهلاً الكرز كلما فرغ ، دون أن برفعه من مكانه ، فكان يصب فيه النبيذ من على، مستخدما إبريقا من القصدير أو الحشب له بزبوز طويل " (٧٢). وكان ذلك حلا جميلا ، يوفر الجهد ، ولكته كان ينطقها أن يكون لكل "ضيف" طاسه الحاص به موضوعا أمامه . وفي ألمانيا ، تلك التي يصفها مونتني، كان لكل ضيف صحته الخاص به ، من القصدير أو الحشب، ورباً وضعوا جفتة من الحشب ومن فوقها الصحن المصنوع من القصدير . ولدينا الدلائل على استعمال الصحون الحشبية، ققد بقيت إلى القرن التاسع عشر مستخدمة في بعض المناظى الرئية الألانية . وغير الألمانية .

ولكن الضيوق ظلوا ، قبل إدغال هذه المتكرات المحسنة المرفهة المتأخرة ، يمتعون ردحاً من الزمن بصحاف خشبية ، أو " قرمة من الخيز " ، كانت عبارة عن شريحة من الخيز بيضع عليها الطاعم قطمة اللصو ( ١٧٤) . فكان هناك على المائدة صحنا كبيرا للغرف ، يستعون فيه كل الأكل، لكل الضيوف ، وكان كل واحد يم أصابعه اليم لبنتاول القطع التي ترويق له ، ويضعها على شريعة الخيز أمامه . وذكر مرنتي ، في معرض الحديث عن سويسراء " أنهم هناك يضعون من الملاعق الخشبية ذوات المقابض الفضية بعدد الرجال إحمني ملعقة لكل شخص ] ، وليس هناك سويسري لا يحصل معه سكينه، الذي يستخدمه في تناول كل غي ، فليس من عادة السريسريين تناول الطعام من أتبة يستخدمه في تناول كل غي ، فليس من عادة السريسريين تناول الطعام من أتبة يستخدمه في تناول كل غي ، فليس من عادة السريسريين تناول الطعام من أتبة يستخدم في تناول كل غي ، فليس من عادة السريسريين من غيلها ملاعق خشبية علياض معدنية ، ليست بالضرورة من الفضة ، وسكاكين من مختلف الأشكال . والسكاكين والملاعق أدوات فنية .

أما الشوكة فليست من الأدوات القدية . ربما كانت الشوكة الكبيرة بعداً ذات السنين التي استخدمت في تقديم اللحوم إلى الضيوف وفي تقليبها وتفلها فوق الغرن أو في المطبخ قديمة . أما الشوكة الفردية ، التي يستخدمها كل طاعم بمفرده فليست قديمة ، وإن كان هاك بعض الاستثنا اات.

وترجع هذه الشركة الفردية الى القرن السادس عشر ، وانتشر استخدامها في البندقية ثم في إيطالها، انتشاراً بطيئاً. وترجع هذه الشركة الفردية الى فارج البندقية وخارج إيطالها، انتشاراً بطيئاً. وربا وجدت ممارضين لها، فقد تحدث أحد رجال الدين الألمان عنها في عظة من عظاته حديثه عن الترف الشيطاني : لماذا أنحم الله علينا بالأصابع اذا كان يرضى لنا أن تأكل بهذه الآلة؟ ولم يكن مونتني يستخدم الشوكة ، يدل على ذلك أنه يعيب على نفسه أنه يأكل بسرعة، حتى " إنتى أعض أصابعي أحيانا من فرط السرعة ، " ولكنه يذكر انه كان" يستمين قليلا بالملعقة والشوكة " (لا/). ونقرأ فيما كتبه النبيل ويقيامون في عام

١٦٠٥ تفصيلات كثيرة عن فن الطهى التركي ، وعادات الأكل عند الأتراك، ويضيف : " وهم لا يستخدمون الشوكة مطلقا ، شأنهم في ذلك شأن اللومبارديين والقبنيسيين " . ولكنه لا يقول : والفرنسيين ، وله في ذلك أسبابه . وإليك هذا الرحالة الانجليزي ، توماس كوريات Thomas Coryate ، الذي اكتشف في ذلك العصر الشوكة في ايطالبا ، فوجد فيها طرافة ، ثم استخدمها ، فاتخذه أصدقاؤه سخرية، وسموه " أبو شوكة " ١٥٠ (YY)furcilerus). فهل كان إقبال الطاعمين الأغنيا، على ارتدا، الحرملة هو الذي أجبرهم على استخدام الشوكة ؟ نحن نشك في ذلك. ولسنا نجد في انجلترا ، على سبيل المثال. قبل عام ١٦٦٠ ، شوكا في سجلات جرد التركات . ولن يشبع استخدام الشوكة الا حول عام . ١٧٥ . فقد استمرت الملكة أن دوتريش أو أن النمساوية، زوجة الملك لويس الثالث عشر Anne d'Autriche ، على عادتها في الأكل ببدها ،ومد أصابعها إلى صحون اللحوم (٧٨). وكان المألوف في بلاط فيينا، على الأقل حتى عام ١٦٥١ ، أن مأكل الكبرا، بأيديهم. ولنا أن نسأل عمن كان يستخدم الشوكة في فرنسا في بلاط الملك لريس الرابع عشر ؟ ربما درق مونتوزييه Montausier الذي قال عنه سان سيمون Saint-Simon إنه كان يأخذ نفسه " بنظافة رهيبة ". أماالملك نفسه فلم يكن يستخدم الشوكة ، ويحدثنا سان سيمون نفسه بعبارات المدح والتقريظ عن الملك أنه كان يأكل بأصابعه ، بمهارة دونها كل مهارة ، طاجن الخضار المسبك بالطيور ragoul de volaille وحدث أن دعا الملك إلى مائدة العشاء دوق بورجونديا واخرته ، فمدوا أبديهم الى الشوك ، التي كانوا قد تعلموا كيف يستخدمونها ، فما كان من الملك الا أن منعهم من الأكل بها. وكأنت الأميرة شارلوته اليزايت الألمانية الأصل، زوجة أخي الملك لويس الرابع عشر، المعروفة باسم البالاتين la Palatine أو اليفالتسبة، هي التي أوردت هذه القصة ، معبرة عن رضاها عن تصرف الملك ، مضيفة " أنها كانت دائما تأكل بأصابعها وبالسكين ... " (٧٩). كان الكبرا، إذن يستخدمون أصابعهم دون الشوكة، وهذا ما بفسر لنا كثرة الفوط التي كانت تقدم إلى المدعوبين الى المآدب في القرن السابع عشر، حتى يمسحوا فيها أصابعهم ، ولم تبدأ الفوط في الانتشار في دور أولى اليسار إلا في عصر مونتني، كما يقول هو بنفسه (٨٠). وواكبتها عادة " غسل اليد" باستخدام الإبريق والطست، وكان الطاعمون يغسلون أيديدهم عدة مرات في أثناء تناول الطعام.

آداب السلوك

#### تسير بخطى بطيئة

لم تمكن هذه التحولات ، التي تمثل آداب سلوك جديدة ، لنفسها إلا يبطء، كان اتخاذ قاعة خاصة خالصة للطعام ترفا لم يصبح شائعا في فرنسا إلا إبان القرن السادس عشر، عندما خصصت حجرات للطعام في بيوت أولى البسار من الناس. وكان السادة تبل ذلك يأكلون في المطبخ النسبح.

وتعتمد المراسم الاحتفالية لتقديم الرجبات على الخدم، وتتطلب زبادة أعدادهم في الطبخ، ومن حول الطاعمين ، ولم نكن تلك هي الحال في ثرساي فقط ، حبث كان العمل يسبر على قدم وساق في " اللطبخ الكبير" ، و " المطبخ الصغير "، لإعداد الرجبة اللكية، أو " اللحرم لللكبة " . ولم ينتشّر هذا اللون من النرف في فرنسا في مجموعها إلا منذ مطلع القان التاميز عشر. وكتب دوكلو: Duclos حرل عبام ١٧٦٥: " لو عباد الموتني، الذين ماتوا قبل ستين عاما إلى الحباة ، قلن بعرقوا باربس لما تغير قبها من أمور المائدة والملابس والعادات " (٨١). وتنطيق هذه الكلمات على أوروبا كلها التي كان الترف قد تفشي في كل جنبانها ، وعلى المستعمرات التي كانت أوروبا دائبة السعى إلى زرع عاداتها فيها. ومن هنا فقد كان الرحالة الأوروبيون بنظرون نظرة التعالى، والاستخفاف الى عادات، وسلوك الناس في ربوع العالم الواسع . فهذا هو تخيمبللي كأربري يدهش من سلوك مضيفه الفارسي، وكان رجلا رفيع القدر بوشك أن بكون من السادة في قرمه، رقد دعاه إلى مائدته في عام ١٦٩٤ . " فقد كان يستخدم عناه ، بدلا من الملعقة، فيتناول بها الأرز ، ويضعه في صحن [الضيوف] " (٨٢). أو لنقرأ ما كتبه الأب لابا Labal في عام ١٧٢٨ عن العرب في السنغال: " لبست لديهم أي فكرة عن الأكل على المائدة ... " (٨٣). ولا يرحم هؤلا، الرحالة ، أو أصحاب الأحكام القاسية، إلا الصينيين، الذين يعرفون السلوك الرفيع ، ويجلسون إلى مواندهم، وعليها سلطانياتهم الخشبية المدهونة باللاكبه ، ويحملون في الحزام الذي يتنمنطقون به ، السكين ، وعُصبتين الهما علبة خاصة)، ويستخدمونها في تناول الطعام. ويصف البارون دي نوت de Tott حول عام ١٧٦٠ وصفًا فيه فكاهة ما شهده في استانبول عندما دعى لتناول الطعام في البيث الربقي للسبدة الترجمانة الأولى . وكانت راحدة من طبقة البونانيين الأغنيا ، العاملين في خدمة السلطان ، وكان هؤلاء السونانيون قد اتخذرا العادات التركية ، رلكنهم كانوا بسعون إلى أن يكون لهم طابعهم المختلف ." كانت المنشدة لديها منضدة مستديرة، صفت من حرلها الكراسي ، ورضعت عليها الملاعق والشرك ، لم ينقص شيء ، إلا معرفة أسلوب استعمالها . وكان المدعوون يجتهدون في اتباع عاداتنا في تناول الطعام . لابهمارن منها شيئا ، فقد كانت عاداتنا قد بدأت تحظى بالقبرل لدى البرنان مثلما حظبت العادات الإنجليزية بالقبول عندنا ، ورأيت في أثناء تناول طعام العشاء امرأة تتناول الربعون بأصابعها ثم تخز الشركة فيه لتأكله بالشوكة على الطريقة القرنسية " (٨٤).



كوثير يتكون من سكين وشوكة ، لهمه مقيضان من العاج .القرن السايع عشر.( المتحف الباقاري القومي ، مبونيخ ) . . .

أسلوب السلوك ، والقواعد التي يتبغى عليهم أن يأخذوا أنفسهم بهه ، عندما يدعون إلى تناول الطعام على مائدة الدوق : الحضور بثباب نظيفة ، عدم الحضور في حالة من السكر ، ولو كان متوسطاً، عدم الشرب بعد كل لقمة ، نظيف القم ، والشارب جيداً قبل الشرب، عدم لحس الأصابع، عدم البصق في الصحن بحال من الأحوال ، عدم التمخف في مغرض منشذة الطعام ، عدم الشرب بطريقة الهاتم ... هذه التعليمات التي تضمنتها الملاومة من شأنها أن تثير شكول القاري، قيما يتعلق بأداب السلوك في أوروبا في الوقت الذي كان فيم ريشيلو يمسك بزمام الحكم في فرنسا ، الربع التاني من القرن السابع عشد (۱۸۸).

# الى مائسدة

#### السيد المسيح

ليس هناك شيء يزيدتا علما ، وتحن تقوم برحلتنا هذه إلى الماضى، أفضل من إنعام النظر في اللوحات التي رسمها الرسامون في الوقت السابق على ظهور هذا الترف المتأخر، والحق أن اللوحات التي صورت المآدب القديمة لوحات كثيرة لا يكاد يحصبها العد ، ويخاصة تملك اللوحات التي تصور عشاء المسبح الأخير، فقد تناول هذا المرضوع المامون الغربيين منذ أن عرف الغرب فن الرسم ، فاجتمعت لنا آلاف من هذه اللوحات. وقريب من موضوع العشاء الأخير ، موضوع تناول المسبح الطعام على مائدة سمعان، أو

عرس قانا.. أو مائدة التلميذين في عمواس . وإذا نحن تحررنا لحظة من إسار الشخصيات ذات المدلول الديني في هذه اللوحات، فلم نر إلا المنضدة، والمفارش الموشاة، والمقاعد (البنكيتات أي الكراسي المصنوعة بغير مساند أو ظهور، الكراسي ، الأرائك )، ونظرنا نظرة مدققة الى الصحون ، والأطباق ، رالسكاكين ، فسنجد أن اللوحات التي رسمت قبل عام ١٦٠٠ ليس بها أية شركة ، ولا ملعقة تقريبا ، وسترى فيها بدلا من الصحون شرائح من الخبز المقدد ، وصحافاً خشبية مستديرة أو بيضاوية ، وصحافاً مستديرة من القصدير فيها شي، ضئيل من التقعير ، عليها بطع زرقاء هي السمة الغالبة للوحات المرسومة في جنوب ألمانيا . وكثيراً ما نرى شريحة الخبز المقدد موضوعة على صحن خشبي أو معدني ، والمقصود بهذه الشريحة من الخبز أن تمتص عصارة اللحم عندما تقطع قوقها. وكان التألوف أن يوزع هذا الخبز المشبع بعصارة اللحم على الفقرا، بعد أن بنتهي المدعوون من تناول الطعام . ونجد في اللوحات دائماً سكيناً واحدة على الأقل، قد تكون كبيرة الحجم، وبخاصة عندما تكون سكينا واحدة مخصصة لكل المدعووين، وكثيراً ما نرى سكاكين صغيرة فردية . ومن البديهي أن نرى في اللوحات الخمر ، والخبز، والحمل، هذه العناصر الثلاثة تجتمع في اللقاء الصوفى الذي تمثله اللوحة. كذلك من البديهي أن اللوحات لا تعرض مآدب باذخة مترفة ، فالمقصود منها التعبير عن التسامي فوق الأطعمة الدنيوية ، وعدم الحرص عليها ، ومع ذلك فإن اللوحات تمثل المسيح والرسل بأكلون كما يأكل البورجوازيون من أهل مدينة أو لم Ulm أو مدينة أوجسبورج -Augs burg من مدن ألمانيا ، فلم يكن الرسامون يفرقون كثيراً في لوحاتهم بين عرس قانا، أو وليمة هيرودس، ووليمة أقيمت لدى واحد من وجهاء مدينة بازل ومن حوله أسرته وخدمه البقظون ، أو لدى طبيب من مدينة نورنبرج Nürnberg أقامها لأصدقائه بناسبة انتقاله إلى سكنه الجديد في عام ١٥٩٣. وربما كانت الشوكة التي نراها في الوحة من رسم حاكوبو باسانو Jacopo Bassano في عام ١٥٩٩ واحدة من الشوك الأولى التي رسمت في هذا الضرب من اللوحات .

الأطعمة البرمية :

#### المليح

ولنتقل صفحة الترف، ولنعد إلى الحياة اليومية وما يأكله الناس من طعام عادي. ولنيذاً بالملح ليعيدنا إلى سواء السيبل، فالملح مادة شائعة كل الشيوع ، ترتبط بتجارة عالمية، إجبارية، لايد منها، وهو مادة لا غنى عنها للإنسان والحيوان، تستخدم في تملح اللحم والسمك، ويزيد من أهميتها تُقَخِّلُ الحكومات في أمورها، والملح مصدر كبير لثراء



المشاء الأخير . جزء من تسيح مرسوم كان يستخدم كسوة لهيكل لحي كنيسة يدينة تورتيرج في القرن الخامس عشر .( المتحف القومي الياقاري، ميونيخ ).

الدول والتجار . مكذا كانت حال الملح في أوروبا . ومكذا كانت حاله في الصبن كذلك. وستعود إلى هذ الموضوع مرة أخرى . ولما كان الملح مادة لا غنى عنها فإنه يقهر العنبات. كل العقبات. ويفيد من النسهيلات كل التسهيلات. ثم أن الملح بضاعة تفيلة الوزن، وهر لهذا لهذا لا غنى عنها فإنه يقهر العنبات. لهذا ينتقل على صفحات الأنهار ( نهر الرون في الخياه المنجع , دوراسطة الخطرط الملاحبة عبر المحيط الأطلسي. وليس هناك منجم واحد للسلح الحجري لم يستغل بعد. كذلك نلاحظ أن كل الملاحات البحرية التي تعتمد على الشمس في الحصول على الملح من المالح في منطقة البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في أبدي البلاد الكائوليكية ، وأن سائو كل المحيط الأطلسي في أبدي البلاد الكائوليكية ، وأن سائو كان على ملح برراج Brougag وسيتربال لدوليكية ، وأن المالح تنقطع في سلم أو حرب ، وكانت تحقق أرباحا طائلة تدخل خزائن المخادات التجارة المنطقة المناح المتحراء المتراجات التجارة المعاب والعنبات وتصل إلى بلدان أقريقيا السوداء بينم الصحراء المتراجات المتحاد المتواد المتراجلة الخيار الدياء ، أو العبيد الزنوج ، وليست هناك أدلة أقوى من هذه على أن العاجرة عارمة لا سيل إلى كيتها .

ولدينا برهان آخر من محافظة قالبة Valais السويسرية الصغيرة، وهو برهان يقوم على الأرقام والمسافات. فغي تلك البلاد التي تحف بوادي الرون الأعلى ، نجد توازنا كاملان بين الموارد والسكان ، إلا قيبا يتمثل بالحديد والملع . وبخاصة الماج الذي يحتاج الهه السكان في عمليات تربية المائشية وصناعة الجن والتمليع ، والملع بأتي إلى هذه المحافظة الواقعة في جبال الألب من منطقة نائبة هي يسكيه Peccais في إقليم اللانجيدول Apaguedoc بقرنسا ، وهي منطقة تبعد ٧٨ كيلومترا مرورا بدينة لوي رابعه . بهن . بهن ولايم . بهن المحافظة المؤلفة تبعد ٧٠ كيلومتر مرورا بالبندقية، ومن منطقة تراباتي المحافظة تراباتي تبعد ٣٠٠ كيلومتر مرورا بالبندقية، ومن منطقة تراباتي المحافظة تراباتي المدتنة قلك (٨٦).

الملع مادة جوهرية ، لابديل لها ، والملح طعام مقدس (" في اللغة العبرية القدية والملغة المدغشقية الحالية تستخدم عبارة أطعام مملح "كسرادك لعبارة أطعام منطح "كسرادك لعبارة أطعام مقدم") ، ولانحظ أن أوروبا في تلك الأزمان التي كان أهلها فيها يأكلون العصائد الملسخة المستوعة من المدقيق ، كانت تستهلك كسبات كبيرة من الملح ١٠٠ جراماً من الملح للفرد يوميا ، وهو ضعف الاستهلاك الحالي) . ويذهب مؤرخ طبيب إلى أن ثورات الفلاحين على ضريبة الملح في غرب فرنسا في القرن الساوس عشر كان السبب فيها شدة احتياج الفلاحين إلى الملح أو ما أسماء جرع الفلاحين إلى الملح ، وكانت ضريبة الملح المرتفعة تحول دون حصولهم على ما يرضي هذا الجرع (١٨). وأيا كان الأمر فنحن

نصادق معلومات جزئية متفرقة نعرف منها ، أو نعرف منها مُجدُداً. على نحو خاطف، أن هناك استخدامات عديدة للملح لا تخطر ببال الإنسان على الفور عندما يفكر في الملح : منها مثلاً صناعة البطارخ البروفتسالية في جوب قرضا ، وقليح الأطعمة لحفظها بالأسلوب البيني الذي انتشر في القرن الثامن : لحفظ الأسيرجر ، والبسلة، وعيش القراب المعروف بالشامبينيون ، وأنواع أخرى مختلفة من عيش الغراب، وقلوب

## الأطعمة اليومية :

منتجات الألبان والدهنيات والبيض

لم تكن الجبنة بأنواعها، والبيض، واللبن، والزيد أطعمة يحفل بها المترفون. كانت باريس تجلب أنواع الجين المختلفة من منطقة برى Brie ومن منطقة نورمانديا Normandie (وكانت تعرف بأسما، مثل Les Angelots du Pays de Bray أنجيلو منطقة برية، أو les Livarots ليفارو والليفارو مدينة ، أو les ponts - l'évêque برنايفيك . وبونليقيك مدينة . ). وتجلب من منطقة الأوثيرنيا Auvergne والتورين Touraine والبيكاردي Picardie ، وكان الناس من أهل باريس يشترون هذه الأصناف من البقالين ، أولئك التجار الذين ببيعون بالقطاعي، ويرتبطون بالأديرة وبالأرياف القريبة بمعاملات فيجلبون منها جبن مونتري Montreuil وجبن قانسين Vincennes، وهي أنواع من الجبن الطازج الرائب كانت توضع في سلال من الخيزران والبوص للتخلص مما فيها من شرش، وكانوا يسمون هذه السلال jonchés (٨٨). أما منطقة البحر المتوسط فكانت أصناف الجبن الواردة من جزيرة سسردينيا، والتي كانوا يطلقون علبها اسسم كاتشركاقاللو (A4)cacio cavalio) أو سالسو salso تصل إلى كل مكان ، إلى نابلي، وروما، وليفورنو، ومارسيليا ، وبارشلونة ، وغيرها: كما كانت تصدر من ميناً ، كالباري Cagliari تحملها بواخر تمتلي، بها عن آخرها، وكانت لرخص سعرها، تلقى رواجا أفضل مما كانت تلقاء جين هولندة نفسها التي تمكنت في القرن الشامن عشر من غزو أسواق أوروبا ، بل العالم كله . بل إن أصناف الجين الهولندي كانت تهرب بآلاف الأفراص منذ عام ١٥٧٢ إلى ربوع أمريكا الخاضعة للحكم الإسباني . وكانت البندقية تستورد من دالماسيا أنواع الجبن التي تصنع هناك ، كما تستورد أفراص الجبن التي تصنع في جزيرة كريت . أما في مارسيليا فكانوا يأكلون في عام ١٥٤٣ أنواعاً مختلفة من الجبن من بينها جبن الأوفيرنيا (٩٠). وكانت أصناف الجبن وفيرة في منطقة الأوفيرنيا لدرجة أنها كانت تشكل الطعام الأساسي للناس هناك في القرن السادس عشر. أما في القرن الخامس عشر فكان جبن الدير الكبير في منطقة دوفينيه Dauphiné يعتبر من الأصناف

المتازة، وكانوا بأكلونه مقلياً محمرا 'en rôties أو مشريا en roties على الخيز المتازة، وكانوا بأكلونه مقلياً ومسروياً والمتحد وثيراً في المقدر، وشهد جبن الجرويبر ويربعاً وي الجرويبر وكانت قرنساً تشروره منه حول عام ١٩٥٠ الثلاثات أفق نظام ١٩٥٠ الثلاثات أفق نظام ١٩٥٠ الثلاثات أفق نظام ١٩٥٠ الثلاثات أفق نظام المتحدد واللورين، والسافوي، والدوفيية ولكن الأنواع القلدة لم تكن في شهرة الشوع الأصلى، ولم تكن تباع بأسعاره، ولكنها شاعت، وانتشرت انتشاراً وإسماً، أما محاولات تفليد بن البارميزان parmesan التي جرت في نورمانديا مثلا، فقد باحد بالنشرة (١٩٠).

وكان الجبن، من حيث هو بروتين رخيص الثمن ، واحدا من أهم الأطعمة الشعبية في أوروبا، وإليه اشتد حنين الأوروبيين الذبن كانوا يضطرون إلى الحياة بعيدا عن أوروبا، ولا يستطيعون الحصول عليه . ومن بيع الجبن حقق الفلاحون الفرنسيون حول عام ١٦٩٨ ثروات ضخمة عندما وردوه إلى الجيوش المتحاربة في إبطالينا وألمانيا.. ومع ذلك فإن الجبن ، في فرنسا خاصة ، لم يحقق سمعته العظيمة في قائمة الطعام المتميز ، ولم بعقد له لواء " النيل " إلا بعد مسبرة طويلة بطيئة . وكتب فن الطهى في القرون التي نتناولها بالبحث لا تفسع له إلا مكانا صغيراً ، ولا تشيد بميزات كلُّ صنَّف ، ولا تنوه بالأسماء المختلفة التي تطلق على الأصناف المختلفة . بل إن الجبن الذي بصنع من لبن الماعز كان موضع الاحتقار ، وكانوا يضعونه دون أنواع الجبن التي تصنع من لبن الضأن والبقر . بل إننا نقرأ في عام ١٧٠٢ فيما كتبه لمبري Lemery، وهو طبيب، أنه ليس هناك سوي ثلاثة أنواع من الجبن هي : " الروكفور ، والبارميزان ، والجبن الذي يأتون به من ساسيناج Sassenage في منطقة الدوفينيه [...] يصح أن توضع على موائد الطعام التي بلغت أعلى درجات الرقى " (٩٢). أما الروكفور فكانوا ببيعون منه في ذلك الوقت سنة آلاف قنطار فرنسي في العام . وأما جبن الساسيناج فكانوا يصنعونه من مزيج مغلى من لبن البقر والماعز والصان . ونقرأ عن جبن البارميزان ( وكذلك جبن المارسولين marsolin الغلورنسي الذي سرعان ما بطلت موضته ) أنه أتى إلى فرنسا من إيطالبا في أعقاب الحروب التي دارت رحاها فوق الأراضي الإيطاليه ، وكان الملك شارل الثامن هو الذي حمله معه في طريق عودته من إيطالبًا إلى فرنسا . وإذا كان الطبيب ليمبري قد حصر أنواع الجبن في ثلاثة ، فإن الكاردينال دوبوا Dubois الذي كان سفيرا لفرنسا في لندن كتب إلى ابن أخيه أن يرسل إليه أشياء هفت إليها نفسه، حددها بالاسم هي: ثلاث دست من أقراص جبن البونليفيك Pont - l'Évêque ، ومثلها من جبن المارول marolles ، ومثلها من جبن البري bries . علاوة على باروكة (٩٣). لقد أصبح لكل صنف من أصناف الجبن المختلفة عشاقه الذين بتوقون إليه ، ولا يرضون به بدیلا.

فإذا تجولنا في البلاد الإسلامية حتى الهند وجدنا أن هذه الأطعمة المتواضعة، ذات القيمة الغذائية الغنية، وهي اللبن، والزبد، والجبن ، تحتل مكاناً كبيراً بحق . وهذا واحد من الرحالة يقول في عام ١٦٩٤، إن الفرس لا ينفقون على الطعام مالاً قلُّ أو كُثرُ، " بل تراهم بقنعون بقليل من الجنن، واللن الرائب، الذي يغمسون فيه خبرًا بلديا رقيقا، كالرقاق، شديد السمرة ، ولا طعم له ، ويضيفون إلى هذا الطعام في الصباح الأرز المطبوخ بالنهرين أو بالماء فقط "(٩٤). وهذا الأرز المطبوخ بالبهريز واللحم، والذي يوشك أن يكون طبخة مسبكة ، من طعام الميسورين، ومن المؤكد أن الطعام في تركيا كان مثل الطعام في قارس، فقد كانت منتجات الألبان هي الطعام الوحيد أو شبُّه الوحيد للفقراء، في تركيا : الله الزبادي ( اليوغورت ) ومعه بحسب الموسم الخيار أو الشماء ، أو بصلة. أو كرات، ورعا أكلوا معد خشافاً يصنعونه من الفواكه المجففة. ولا ينبغي أن ننسي من منتجات الألبان ، وقد ذكرنا منها البوغورت من قبل ، القشدة التي كانوا يغلونها ويضيفون إليها القليل من الملح وكانوا يسمونها الكاعاك ، ثم هناك أنواع الجن التي يحفظونها في قرب ويسمونها " تلوم tulum " ـ الحلوم . ، وتلك التي كانوا بشكلونها على هيئة أقراص أو كور ويسمونها " تبكرليك tekerlek " وهي شبيهة بجن الكاسكاڤال cascaval الذي صنعه أهل الجبال الولاخبة ، وصدروه إلى استانبول والي ايطاليا ، كذلك كانت هناك في تركيا أصناف من الجين الضائي الذي يصنع من لبن الضأن بعد غليه عدة مرات، وكانت هذه الأصناف من الجبن الضائي تشبه جبن الكاتشو كاڤاللو الذي صنعته سردينيا وايطاليا.

ولا يجوز أن نسبى في معرض الحديث عمن بأكلون منتجات الألبان تلك الحالة الاستغرار أن نسبى في معرض الحديث عمن بأكلون منتجات الألبان الله الاستغرار السيرة المستفرة التي تقلها الصرف في ربوع الشرق : فالصيرة أساسا لا تعرف في طعامها اللين الجابن والزاعد و والأغنام للحمها درن ما سواء . فما هو هذا الزيد الذي قل السيد دي جيني sengle أنه أكلم مثالاه ) ؟ من يعلم . الذي تعلمه أن ازيد لم يكن يستخدم في الصرف طلقا إلا في صناعة بعض الأنواع التأثروة من الفطائر . واليابان في هذا المقام تقاسم الصين هذا النفود من الحرف العرف فيها الثيران والأبقار بحرث الأرض وما إلى ذلك من أعبان في مجال الزراعة ؟ وهو يستخرج من نول الصويا كميات الزيت الشنيلة التي تنبو له يقروروية في طعامه .

وعلى العكس من ذلك فإن مدن الغرب كانت تستهلك كعيات كبيرة من اللبن ، وصلت من الضخامة إلى الحد الذي أصبحت تمثل فيه مشكلات تمينية. وكان استهلاك اللبن بزيد في لندن في الشتاء ، لأن كل الأسر الغنية كانت تقيم في العاصمة شتا أ، وبقل في الصيف . لدكس السبب ، وكان اللبن يتعرض لعمليات غش هائلة في الصيف والشتاء ، فقد كان الباعة يغشونه بالماء على نطاق راسع ، بل إن منتجى الألبان أنفسهم كانرا بقومون بعمليات النش بالماء أيضاً ويقولون إن " واحداً من كبار الملاك الزراعيين في منطقة سيري Surrey جنوبي لندن ، كانت لديه في مزرعة الألبان ، في عام ١٨٠١ ، طلوبة ماء ، كان يستخدمها في الغش ، وقد عرفت باسم " البقرة السوداء الشهيرة". لأنها كانت مدعونة باللوز الأسود . وكانوا بتحدثون عنها حديث الواثقين المتأكدين فيقولون إنها كانت تنتج من اللبن أكثر من البقر كله " (٩٦). ولهذا فقد مفضل أن ترجع إلى الوراء تونا آخر ، لنطل على بلد الوليد Valladolid، وعلى المشهد البوسي الذي كانت تشهده الشوارع ، عندما تزدحم بأكثر من أربعمائة حمار تأتي إلى المدينة من الأرباف المجاورة ، حاملةً البها مؤنتها من أصناف اللبن ، والزبد ، والقشدة، التي تحدث عنها رحالة برتغالي مشيداً بجودتها ورخص ثمنها . كانت مدينة بلد الوليد بلد رخا، خراقي ، أو جنة الرخا، على الأرض ، وكانت عاصمة إسبانيا حتى هجرها الملك فيلب الثالث مفضلا عليها مدريد . والشي، بالشيء بذكر ، فقد كانت سوق الدواجن ني بند الوليد تبيع كل يوم أكثر من ٧٠٠٠ من الطبور ، وكان الضأن فيها أفضل ضأن ني الدنيا كلها ، وكان خبزها عتازا ، ونبيذها رانعا ، وكانت منتجات الألبان هناك ترفا بالنسبة لأسيانيا التي كانت مثل هذه المنتجات نادرة فيها ندرة خاصة (٩٧).

وظل الزيد قاصراً على شبال أوروبا ، باستثناء تلك المناطق الشاسعة التي كانت تعرف الزيد قاصراً على شبال أوروبا ، باستثناء تلك المناطق الشماسعة التي كانت تعرف الزيد الذي يشويد طعم الزيغ ، من شبال أفريقيا إلى الإسكندرية بعص ، وما بعدها ، أما الزيرين ، ورتب الخيريم ورتبت الطبيقة فكانت تستخدم دمن الخنزير ، ورتبط المخارف أولى المناطقة للرارة في فراسا عاملة المناقبة بعرائية في المايس وما حولها استخدام ، ألوف شائع ، هو القاعدة . كتب ليميري في عام ۱۹۷۲ : "ما من صلصة تعد في فرنسا إلا ويدخل الزيد فيها ، والهرائديون أو الأمال المنافقة إن استخدام الزيد ، حتى في مؤلدة أم يتشر انتشارا تشارات عميرة المنافقة إن استخدام الزيد ، حتى في مؤلدة أم يتشر انتشارا من مطابع الأغينية أن المنافقة إن استخدام بيتر سنة يميزة للمأكولات التي تخرج من ماطابع الأغينية الناس فيها الزيد أو يكون عليهم أن يعبشوا فيها ، بشعرون الماريية ، والأمرية الماري بالأربية التي والآخي ، لأنهى كانوا يعتقدون أن أكل الزيد هو السبب في زيادة أعداد المرضى

بالجذام زيادة مشاعفة. وهذا هو كاردينال مملكة أراجون الأسبانية يقوم في عام ١٥٦٦ برحلة إلى البلاد الواطنة ، فيحرص على أن يصطحب معه طاهبه الخاص ، وأن يحمل في أشعته كمية كافية من زيت الزيتون(٩٩).

كانت بارس في القرن الثامن عشر مطسئتة إلى ما أتبح لها م ن نحم ، وكانت تناأل الريضة من الزيد الطاق مرتبها المريضة من الزيد الطاق مرتبها المريضة من الزيد الطاق وريشانها ) ، ومن الزيد المطاق المستود من ابرلنده وريشانها ) ، تأتي إلى بارس من جورتي مريضة اللورين . وكانت كمية كبيرة من الزيد الطازج التي إلى بارس من جورتي بنقلون الزيد الماة م فيجنونه مرة أخرى حيث يخلص على كرن قد بنهي فيه من مصل ، " ثم كانوا يشكلونه على هيئة كنل صخمة تزن الراحدة منها من باري أرب المنافق المنافقة الم

وكان استهلاك البيض أمرا شائعا كل الشيوع. وما أكثر ما أعاد الأطباء على الأسماع وصايا مدرسة سالرنو القديمة : لا تسلق البيض مدة طويلا ، واعلم أن خير البيض ما كان طازجا ً، والعبارة باللانينية : Si sumas ovum, molle sit atque novum . وتعددت الوصفات التي تسعى إلى الاحتفاظ بالبيض طازجا . وجدير بالذكر أن سعر البيض في ارتفاعه وانخفاضة له قيمة كبيرة ذات دلالة ، لأن البيض سلعة شعبية تواكب تغيرات الحالة العامة في البلاد. فإذا أتبحت لنا بيانات عن بيع البيض في فلورنسا، كان في مقدور عالم الاحصاء (١٠٢) أن يستنتج منها ما يعينه على رسم الخط البياني الذي ببين حركة تكاليف الحياة وما كان يجري عليها من ثبات وزيادة ونقصان في القرن السادس عشر. إن سعرالبيض وحده يكفي بالفعل ليكون بينة تدل على مستوى العيشة، وعلى فيمة النقود في مدينة بعينها أو قطر بعينه. ففي مصر في القرن السابع عشر، جاء وقت كان الإنسان يستطيع فيد أن يختار بين " ثلاثين بيضة ، أو حمامتين، أو دجاجة في ، مقابل سول واحد . \* ( والسول sol عملة فرنسية صغيرة كانت تساوي أنذاك البارة ): وبحدثنا نفس الرحالة في أثناء رحلته في الربوع التركية في عام ١٦٩٤ أن الطعام ، على الطريق بين ماغنبزيا Magnésie ويروسا Brousse "كان غاليا: السبع ببضات بيارة، والدجاجة بعشر بارات ، والشمامة الشتوية الجيدة يبارتين ، والخبز الذي يكفي الفرد يوما ببارتين " ؛ ووصل الرحالة نفسه في فبراير من عام ١٦٩٧ إلى المنطقة القريبة TYY

من أكابرلكو في المكسيك التي كانوا يسمونها آنذاك إسبانيا الجديدة ، وحكى " أنه 
دفع إلى صاحب المطعم أو النزل قطعة من فئة الشعائية [ = ٣٧ سول ] مقابل دجاجة ، 
واشترى البيضة الواحدة بسول " (٣٠ /) . هكذا كان البيض جزاً من طعام الأوروبيين 
العادي ، فلا عجب أن يدهش مرتنني عندما وجد أنهم في المطاعم الألاثية " لا يقدمون 
البيض مطلقاً ، وإن قدموه فهو بيض مسلوق شديد الصلاية ، يقطمونه أربعة أرباع ، 
ويضعونه في السلطات " (٤٠/ ). كذلك كانت دهشة مونسكو 
Montesquieu كينده 
كيندما سافر من نايلي إلى روما في عام ١٩٢٩ ، ووجد " أن المسافر لا يجد في 
لانسيو معامة ، بل إنه كثيراً ما 
لاحد منذة إدخة " أو حدامة ، بل إنه كثيراً ما 
لاحد منذة إدخة ، أو حدامة ، بل إنه كثيراً ما 
لاحد منذة إدخة " (١٠٠٥).

ولكن هذه المناطق التي يعز فيها البيض قفل حالات استشنائية لن تكن هي القاعدة في أروبا، ولكنها كانت القاعدة في الشرق الأقصى الذي أخذ ينظام الغذاء البياني، قلم تنع الصين والبيان والهند الغذائية، كان البيض تنع والميان والهند الغذائية، كان البيض تاذوا جدا عناك، ولم يكن على أية حال من مكرنات القوت الشعبي، ولبس بيض البط الصيني الشهور الذي كانوا يخللونه في الله، المعلع ثلاثين يوما الاطعاماً مترفاً لحبي الأكل من الأغنياء،

الأطعمة اليومية :

### قواكه البحر

لليحر أهمية هائلة من حيث هو مصدر للغذاء ، وهي أهمية حقيقة بأن تتجارز الحدود التي بلغتها ، فمازالت هناك مناطق شاسعة تجهل ، أو تكاد تجهل أطعمة البحر على الرغم من أنها في متناول أبديهم .

كانت هذه هي الحال بالنسبة للعالم الجديد ، على الرغم من مصائد جزر الأنتيل وشواطنها الغنية بالأسساك ، حيث كانت السفن المتجهة إلى ببراكروس Vera Cruz وشواطنها الغنية بالأسساك ، حيث كانت السفن المتجهة إلى ببراكروس عائت هناك مثرة مسكية هائلة على السواحل وفي مضاحل نبوفاوندائد ولكنها كانت تستخدم علماما لأزوريا وحدها ، أو تقريبا وحدها ، أو لنقل أن أورويا كانت لها الأولية (على الرغم من أن الأطنان من سعك البكلاء mom كانت تصل في القرن الثامن عشر الى المتحمرات الإنجليزية ومزاع أمريكا الجنوبية وعلى الرغم من أن أسماك السلمون كانت تصل طريق الأنهاد البلودة إلى كندا والاسكاء وعلى الرغم من أن خليج باهبا بأمريكا الجنوبية ، الذي كانت نيارات المياه الباردة الغادمة من الجنوب فيه مبيا في نشاط صيد الحيتان ، وفي قدوم صيادين من الباسك في القرن السابع عشر كانوا بستخدمون



" عجرز تقلي البيض" ، لرحة رسمها بيلاسكرت Velasquez في عام ١٦١٨ قبل أن يفادر اشبيلية، مسقط رأت .

السهام في الصيد.) أما في أسيا فكانت اليابان والصين الجنوبية ، من مصب نهر باتج تمي كبانج Yang-Isse-kiang إلى جزيرة هاينان ، هما وحدهما اللذان يارسان الصيد. أما فيما عداهما فلم تكن هناك في أسيا على ما يبدو إلا بعض قوارب الصيد المتفرقة، في مالبزيا، أو حدل سيلان . أو قد نقراً بعض الطرائف منها أن صبادي اللؤلؤ في في مالبزيا، أو حدل مين عرب بدر عباس ، كانوا ، في عام ١٩٦٤ . \* يفضلون صيد السردين المجلف في الشمس طعامهم اليومي ] على صيد اللآلي، التي كانوا . يبيعونها للنجاز ، لأن صيد السردين للمؤلف في الشمس طعامهم اليومي ] على صيد اللآلي، التي كانوا الليودين المنان في أعينهم أكثر أمانا وسهولة من صيد اللزلود (١٠٠١).

أه عي الصين، حيث كانت تربية السمك مزدهرة وكان الصيد في المياه العذبة بعطي 
نتاجاً كبيراً (كانوا يصبدون سمك التنقال esturgeons في بحيرات بانج تسي كبانج 
وفي نهر بي هو (Pei Ho) كانرا كثيرا ما يحفظون السمك مهموكا على هيئة صلحة 
بصنعرتها عن طريق ترك السمك يتخدر تقانياً. كما هي الحال في ترتكين : ولكن 
المنام): والخلاصة أن الولما السمك يتخدر تقانياً. كما هي الحال في ترتكين : ولكن 
العام): واقلاصة أن الطعام المستخرج من البحر لم يتخلفل إلى أعماق الصين . إلا 
الهام): وتقد كانت أكلة للمسك على نظاق واصع، ويقي غيرها في هذه الناحية قائما 
واستهلاك السمك في البابان يجعل منها ننا الأوروبا في استهلاك السمك. وترجع وفرة 
يدم والمساك هناك إلى ثروات البحر المنافق الى ذلك أن البابان لديها، في متناول 
يديسو yeso متناول 
إلى ثروات البحر الداخلي ، يضاف إلى ذلك أن البابان لديها، في متناول 
يديسو وyeso 
يديسو Yeso وكمرة 
وإلى القادمة من كرورتشيق Why المهارة يتملاقي تبار 
هذه المنطقة صيد الأساك شمال الأطلطي في تيوفان للاد، حيث يملاقي تبار 
الخليج أو الجالف سنيم Gull Stream وتبار لايرادور Labrador ، ذلك أن النقا ، 
الخليج أو الجالة الدافئة بيشطة تكاثر الأساك . ذلك أن النقا ،

والحق إن أورويا، وإن لم يكن القدو قد أغدى عليها الرزق بسخاه، كانت تسلك الى مصادرالرزق ، القريبة والبعيدة ، سيلا متعددة ، كان عندها السبك ، وقد انخذ السبك ، وقد انخذ السبك المسبة عامل كانت تحتى الناس على السوم أياما كثيرة (١٦٦) يوما في العلم، من بيتها الصيام الكبير يأيامه الأربعين ، الذي كان يتبع بصرامة بالغة حتى عصر الملكك لوبس الرابع عشر ) ، كان يبع اللحم والبيش والدواجن محرما في أثناء السيام الكبير بأيامه الأربعين ، إلا للموضى الذين كان ينبغي عليهم أن يقدموا شهادتين ، شهادة من الطبيب وشهادة من القسيس ، حتى يسمع لهم بالشراء . وقد أحكموا الرفاية ، فلم يسمحوا في باريس إلا لا "جزار السيام" بيجع الأطعمة المستوعة ، وأشترطا عليه أن يبعها في حرم المستشفى المعروف باسم أرتبل ديو أو بيت الله المدادة والملحور والملح . (كل الماساء كان السيام عن غم الحيوان والطير يعنى طلبا هائلا على السعك الطافخ والملح

ولكن السمك لم يكن يتوفر دائماً على مقربة من سواحل أوروبا. ولم يكن البحر المشوسط ، الذي كثيراً ما أتماد المشيدون بما فيه من ثروة مسكية ، يوفر من السمك إلا كميات معدودة ، بغض النظر عن بعض الاستثناءات : سمك التونة الذي كانور يصيدونه من البوصفور ، وكانيار الأنهار الروسية ( وكان طعامًا متميز أيقبل عليه الصائبون المسيدون في الديار الإسلامية حتى الحبشة) ، وأسمك الكالامار ( الحبار ) والبليوس ( الأخطوط) الجفقة التي كانت منذ أزمان يعيدة ترد من الأرخييل البوناني، والسردين والأشوجة من منطقة البروقانس جنوبي قرنسا . كذلك كانرا يصيدون التونة في مصائد صحيت بالملاجة وأمام أمام الملاحة ، في تسال أفريقيا ، وصائلية والأبروقانس ، والأندلس ، واقليم الغرب بالبرتغال Pagare وكانت البرتغال تستورد من مستعمرتها في لاحوس الترنة الملحة بكسيات شخمة قتلي ، بها المراكب الكاملة ، وقد بها منطقة البحر المتوسط ، وبلاد الشمال ( والمارج مصائد من الشباك والأوناد المنصيحة، وخت الكلمة المرية العالمة عليها في الغرنسية ).

وعلينا، على سبيل المقارنة، أن ننوه بالموارد البالغة الوفرة التي كانت تنتجها نظائر البحر المتوسط في الشمال: بحر المانش ، بحر الشمال ، بحر البلطيق ، وأكثر من هذا البحر أو ذاك المحيط نفسه . وقد عرف المحيط الأطلسي على سواحل أوروبا صيدا نشيطا منه عا ( صيد أسماك السلمون ، والماكريل ، والبكلاه) في العصر الوسيط . كان بحر البلطيق ربحر الشمال ينتجأن منذ القرن الحادي عشر كميات كبيرة من سمك الرنجة أنعمت على مدن الهائزا بالثراء وكانت مصدر رزق رغيد لصبادي هولندة وزبلندة. ويقولون إن رجلا من أهل هولندة اسمه وليم بويكلسزون William Beukelszoon هو الذي ابتكر في عام ١٣٥٠ الطريقة السريعة لتنظيف بطن الرنجة وغليحها في مركب الصيد ، حيث كان الصيادون يقومون بتكبيسها في البراميل(١٠٨). ولكن الرنجة هجرت بحر البلطيق بين القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر (١٠٩) ، وكان على مراكب الصيد الهولندية والزيلندية أن تتجه إلى رمال المضاحل عند دوجر بانك Dogger Bank أمام سواحل انجلترة واسكتلندة حتى جزر أوركاد Orcades. وكانت سفن صبد أخرى تسعى إلى هذه الأماكن المتمبزة حتى في أثناء الحروب الفرنسية الهابسبورجية في القرن السادس عشر ، حيث كانت اتفاقات هدنة تعقد رسميا بين الأطراف المتحاربة من أجل الرنجة، كانوا يسمونها " اتفاقات هدنة رنجية " ، كانت الأطراف تلتزه بها على نحو أو آخر، وكان الهدف منها ألا تحرم أوروبا من هذا الطعام الميارك.

وكانوا يصدرون الرغمة إلى غرب أوروبا، وجنوبها بطريق البحر، وبالسفن النهرية، وبالعربات وعلى ظهور دواب الحمل. كانت الرغمة تصل إلى البندقية على ثلاثة أشكال: مماحة تماما، وكانوا يسحونها أيضا الرغمة البيضاء، أو مدفئة، أو رحطا بين الملحة، والمدفقة، وكثيراً ما كان الباعة المجانلون المساكين يسرعون الحظى متجهم، الى المن الكبيرة، بارسم مثلا، واقعين أمامهم حصانا مسكينا أيضا يحمل السمك والاستريديا وهي قوائق من أنواع أم الحلول يأكلونها، وبنادون على يضاعهم قائلين: "رغمة الأزة صيد الليلة دي"، ونسعم مثل هذا النما، في "متاقات بارس "Los Cris de Paris من أعدال المؤنف الموسطي كليمن حائكان "A " (Cément Janequin) (A) " (A) ».



يد الحيتان. صورة على صحن من رسلين ديلفت Delft يرجع إلى قرن التامن عشر.

ونقرأ أن الاستريديا Anditres كانت في لندن مثلا ترفا متواضعا أتاحه صامويل پيپيس Samuel Peppys لنفسه وزوجه وأصدقائه . فأكل معهم برميلا من الأستريديا ، وكان شايةً حريصاً على JUL لا يشتري إلا الأشياء المغولة الثمن.

ولا بنبغى أن نظن أن سمك البحر، سمك المياه الماغة ، كان يكفي لسد ومق الأوربين ، فكلما ابتعدنا عن السواحل البحرية ، وتوغلنا إلى داخل بلاد وسط الفارة أو مضير، شرقها ، زاد اعتماد الناس على سمك المياه المبادون مرخصون ، أما نهر الغير البعيد حتى نهر السبن في بارس ، إلا وكان له صبادون مرخصون ، أما نهر الفولها البعيد فكان خزانا هائلا للأساك النهرية . وكان نهر اللوار في فرنسا مشهورا يما يخرج منه من سلمون فرسوط carpes . وكان نهر الراين مشهور بسمك الفخر perches . ويطالعتم لمون فرنسا عثم و . وطالعتم المون في ولأسواق من سمك البحر أقل من المطلوب و من أنواع ليست من المتازة . المدوسة في الأسواق من سمك البحر أقل من المطلوب ، ومن أنواع ليست من المتازة . فقد كانت المسافة بين أماكن الصيد والأسواق طويلة . وذكر أنه وجد هناك طوال العام سمك موسى coles، وسردين، وأستريديا ، وسمك النازلي coles و كانت أساك الدوراد doracle للمتازة تأتي من سانتاندر Santander في أثناء الصبام الكبير . ريدهش

الرحالة نف... أمام الكعبات الهائلة من أسماك الطروبت التنهزة العظيمة العي يبيعرنها كل يوم في الأحواق، ويجلبونها من بلدة برقش Burgos ومدينة دي رموسيكر بيمونها كل يوم في الأحواق، ويجلبونها من بلدة برقش Medina de Rioseco كمانت أنذاك المسابق ( ۱۲). ورأينا من قبل في بوهيميا البرك الصناعية ، وأعمال تربية المسلك في أبعديات جنرب بوهيميا الفنية. كذلك قرأنا عن سمك الشبوط Carpes وهو من أبعديات للنبة ذات الانتشار الواحة في ألمانيا.

### صيد البكلاه

كان الشوسع في صيد البكلاء moru في القرن الخامس عشر من مضاحل نيوفارندلاند ثورة ، نجم عنها صراع بين الباسك والفرنسيين والهولندين والإنجليز ، وكان الصباد الأقوى بقرد الصباد الذي لا بجد له حياية أو سندا، وهكذا أبعد الباسك الإسبان، واستأثرت بالصيد الدول التي تمثلك الأساطيل القوية وهي انجلترا وهرلند، وفرنسا.

كانت الشكلة تتلخص في كيف حفظ السمك ونقله . وكانوا يسلكون في ذلك سببلا من التين : تجهيز السمك وتمليحه فوق السفينة عند نيوفاوندلاند . أو تجهيف على الأرض . وكان سمك البكلاه الملح فوق السفين يعرف باسم " البكلاه الأخشر" ، وكانت للما التين المنافق على الملكلة الأخشر " ، وكانت المنافق المنافق المنافق على البكلاه الأخشر سفنا قليلة المحرفة ، على متنها عشر أو التنا عشر من الصبادين ، علارة على الملاجئ الذين يشرحون السمك وينظفون من المحكلة وينظفون من السمك وينظفون من السمك المنظفون من السمك . عنظون على المحكلة على المحكلة على المحكلة على المحكلة على المحكلة على المحكلة ا

وعلى كل سفينة شراعية أن تضمون قبل الإبحار بالملح والقوت والدقيق والنبية والكحول واقبال والسنارات ، وكان الصيادون الديركيون والترويجيون حتى مطالع القرن السابع عشر مذهبون الى سان لوكار دي باواسيدا San Lucar de Barrameda قرب إشبيلية لينصرتوا بالملح ، ومن الطبيعي أن تجارالملح كانوا يعطونهم طلبهم على الحساب، ركان الصيادون عندما يعردون من أمريكا بسددون ما عليهم عا يساويه من السعك الملح (۱۷۲). كذلك كانت الحال في مينا، لاروشيل La Rochelle الفرنسي المطل على المحيط، أبام ازدهاره في القرنين السادس عشر والسابع عشر. كانت أعداد من السفن الشراعية تلم بد ني ربيع كل عام ، وكانت في أكثرها سَفنا من حسولة المائة طن تقريبا، مهيئة بقمرات تخزين قسيحة ، لأن سمك البكلاه " لا يزن كثيراً ، ولكنه يحتاج إلى مكان كبير"، وعليها من الرجال من ٢٠ إلى ٢٥ رجلا ، مما يدل على أهمية اليد العاملة في إنجاز هذ العمل الذي لم يكن يعود عليهم إلا يربح قليل . ويأتي " البورجوازي " الذي يقوم بأعمال التموين. فيقدم إلى ريس السفينة على الحساب الدقيق والمعدات والملح طبقا لينود " عقد تموين " يسجل أمام موثق العقود ، وكانت هذه العقود تتسمى باسم chartes-parties. ومينا، أولون Olonne الصغير القريب من لاروشيل، كان وحده، يقوم بتموين نحو مائة من سفن الصيد الشراعية ، وكان يدبر لها يدأ عاملة تقدر بعدة آلاف من الرجال تحملهم السفن في رحلة الصيد إلى الجانب الآخر من المحيط. ولم يكن من الممكن جمع هؤلاء العمال البحريين من بين سكان المدينة نفسها الذين كان عددهم يقدر بثلاثة آلاف نسمة، ولهذا كان على أرباب السفن أن يبحثوا عن أيد عاملة خارجها ، وربا وصلوا إلى إسبانيا واستعملوا ملاحبها . أيا كان الأمر، فقد كان البورجوازي يدفع المال مقدما ، مجازفا أو مغامرا ، وتخرج السفينة إلى عرض البحر تبحث عن حظها في الصيد وفي الإبحار ، ولا يبدأ السداد إلا عندما تعود السفن، ابتداء من شهر يونية ، والسفينة التي يتاح لها أن تكون أولى العائدات ، تحظى بالربح الخراقي، وهذا هو ريسها المسعد المظفر ، يتلقى العروض ، فيقبل البورچوازيون عليه في المكان الذي ينزل فيد . جمعا كأنهم ينقضون عليه ، وتدور المناقشات، والمفاوضات، والمزايدات، وربما تشاتموا أو تضاربوا .. لقد حقق بعودته المبكرة نصراً فذاً له ثمنه الرائع . نقد كان الجميع ينتظرون وصول السمك الجديد : " وهل هناك شبك في أن السمك الطازج هو المتاز؟ "وربا باع هذا الريس المسعد المائة سمكة بكلاه (كانت المائة تعد من ١٦٠ الى ١٠٠ حسب العرب ) يستين جنيها ، في حين أن السفينة التي تصل بعد، بأبام قلائل لا تجد من يشتري الألف بأكثر من ثلاثين جنيها . وكان المألوف أن تكسب إحدى سفن أولون Olonne الشراعية هذا السباق، وتعود قبل السفن الأخرى، لأن سفن مينا، أولون كانت تقوم عادة برحلتي صيد في العام ، محققة موسمين كما كانوا يقولون، موسم " المركز الأول "، وموسم " المراكز المتأخرة "، وكانت نتيجة لهذا تتعرض في أثناء الجو العاصف لتيارات تدفع بها بسرعة بعيدا عن مضاحل الصيد(١١٣).

صيد لا ينفد: على مضاحل نيوفاوندلاند الكبيرة ، وهى هضية ضحلة هائلة تحت صفحة الما ، لايكاد الما ، يغمرها ، ذلك هر ملتقى " أسماك البكلاء العام [... ] التي يُعْصِلُ بِمِنها فيه الغُزّل ، وهي تقبل إلى هذا المكان بأعداد هائلة ، حتى إن الصيادين من كل الأمم بجتمعون هناك ، ويعملون بكل ما أوتوا من قدة ، ليلا ونهارا، في رسي الحيا، وسهدة غيرها . ولم الحيان الرجل الودن البكلاه ، وشيك أحشائها في الشصوص لصيد غيرها . ورعا استطاع الرجل الواحد أن يصيد في اليوم الواحد ، ٢٠ أم . ٢٠ سكة . فإذا أوغ الطعام الذي اينتب أسباك البكلاه إليه ، فيرقت ، وراحت تهاجم سبك الوطنع merian الذي يلذ فها التجاهد ، وتتدافع أسباك الوطنع هارية ، التنجو بحياتها ، فعلم المرة تلو المرة بسواطنا ( الأروبية) فنحن مدينون السبكان بما تصيده على سواطنا من سبك الوطنع ( ١٤١٥).

رهنا رجل من أهل مارسيليا بهتف في عام ١٧٣٩ بحمد الله على نعمة البكلاه . هتانا تخالطه الدهشة : " الله هو الذي أنصر علينا بالبكلاه في نبوفارندلاته ". وكان رحالة فرنسي قد عبر عن مثل هذه الدهشة قبل ذلك بقرن من الزمان ، نثال قول الوالق : "إن أفضأ تجارة غارسها أوروبا تمشل في الذهاب لصيد البكلاه [...] فهي تجارة لاتنظاب عالا [ وهذا كلام صحيح وخطأ في أن واحد ] لأن صيد البكلاة لا يكلف إلا شقة الصيد ، والبيع : وأسبانا تربع منه مالاً كثيرا ، وتحو طبون من البشر بعيشون عليه في فرنسا" (١١٥)

ولدينا مراسلات واحد من التجار من أهل هونقلير NV/Honflaur ، معاصر للوزير كوليير Diem تنبيا على نحو وثيق كيفية التبييز الضروري بين الترعيات المختلفة من الهكلاء ، هناك نرعية كانوا يسمرنها gaffe وهي مسلم الهكلاء الشخم متخابة ناتقة للماؤرة: ونوعية كانوا يسمرنها "Gages" ، وهما marchande ، [ningues - أما منافعة المحافظة والمسلم المحافظة والمسلم التي يرشك أن يكون من النقاية إلا أنه أحسن يعتش الشيء من النقاية أو السمك للحيد ، وهو السمك الذي إذ قليحة عن المطلوب، أو قبل عما ينبغي ، أو الذي تلف تحت نعال العمال ، وكانت كبيت كبيرة . ولما كان سمك البكلاه الاختبر أي الملكم يباع بالقطعة، على عكس سمك البكلاه المجنف الذي يباع بالقطعة، على عكس سمك البكلاه المجنف الذي يباع بالقرف البكلاة في المتطبعون ينظرة سريعة أن يقرؤوا البكلاة في مونفلير بواجهون كمتاز وروي ، وأن يقدروا حجم الكميات. وكان تجار البكلاة في هرنفلير بواجهون ضركلات ، منها منع وصول وتحة هرائنه إلى سوق هرنفلير ( وليفا فرضوا عليها الرقت المنتوجة عالية ) ، ومنها ، ورعا من أصعها ، منع وسول الرتجة التي يصبدها في الرقت الذي يكون فيه هذالله المبادي وريا ولكنة لكرة كسيانه يباع بسعر رخيص جدا للوقت الذي يكون فيه هذالله المناف وديا ولكنة لكرة كسيانه يباع بسعر رخيص جدا يتوقف بيم البكلاه ، قط يكلاه منا السعك الرخيض يظهر في السوق حتى يتوقف بيم البكلاه ، قط يكاه منا أو أولانا با المظر الملكي الذي حدد لم المياد المناف المناف

وكان كل مينا، متخصصا في نوع من البكلاء يحسب منطلبات المنطقة التي يغوم الميناء بسد احتباجاتها التعريفية ، كانت مواني، ديب Dieppe والهافر Nantes وهونظير Honileur تزود باريس لأن باريس آكاة للبكلاء الأخفرة وكانت فائت Nantes ثمن حوض نهر اللوار والمناطق المرتبطة به بما تحتاج إلبه من بضاعة ترضي الأدواق المختلفة ، وكانت هذه البقاع متأثرة بحركة الملاحة النهرية؛ أما مارسيليا فكانت تصرف نصف صيد فرنسا من البكلاء المجتف . قد تجاوزه عاماً ، وقد ثقص منه عاماً أخر، تستهلك ما تستهلك، وتصدر جزءاً كبيراً منه إلى إيطاليا، وإن كانت السنن المحملة بالبكلاء قد أخذت تتجه مباشرة إلى المواني، الإيطالية، ويخاصة جزءة ، منذ المرن السابع عشر .

وبين أيدينا ألف من التفصيلات عن تموين باريس بالبكلاء الأخضر (وقد بسمونه الأبيض أيضاً)، فنحن نعلم أن سفن الصيد الأولى كانت تخرج منها مجموعة في شهر يناير، وتعود في شهر بولية ، ومجموعة ثانية تخرج في مارس ، وتعود في نوفعبر أو يستمبر ، وكانت حاتان المجموعتان توفران للسوق كميتين تموينيتين ، الكمية الأولى ضعيقة ، والكمية الثانية وفيرة ولكنها كانت تنفد حول شهر أميها، فتبدأ في بارس، بل في فرنسا قاطية ، ثلاثة شهور عجاف هي أبريل ومايد يوبينة ، وهي أيضا "شهور تنفر فيها المضروات ، ويرتفع فيها شع البيض ، ولا يأكل الناس فيها إلا القبل من سحا ألما العذبة ". كلا غرابة في أن ترتفع فباة فيمة البكلادم، ولا غرابي باريس عن طريق سواحل بلادهم ، ولا غرابية في أن ترتفع فباة فيمة البكلادم الي بمويدية عند سواحل يلادهم ، ولا غرابة في أن يرفعوا أنبئة عندما يصغرونه إلى باريس عن طريق طبئة . يبيه، الذي يقوم في هذه الحالة بدور الوسيط(١٨٥).

ونلاحظ أن كل السفن أو جلها كانت توقف عمليات صيد البكلاء عندما تنشب المعارك البحرية التي تستهدف السيطرة على العالم : مشل حروب الخلاقة الإسبانية، وحزوب المخلاقة النمساوية، وحرب السنين السبع، وحرب الاستقلال الأمريكية .. ويظل الأقوى هو وحده القادر على الاستمرار في التستم بالبكلاء.

وفي مقدرورنا أن نتين تزايدا تدريجيا في كعبات الصيد، على الرغم من أننا لا نجد بين أبدينا بيانات تتبع لنا تقديرها تقديراً دقيقاً، ولكننا نعلم علم البقين أن متوسط حمولة السفن تزايد على الرغم من أن المدة اللازمة لقطع الطريق ظلت في القرون التي لتناولها في هذا الكتاب على طولها لم تنفير (حيث كانت بين شهر وصنة أسابيع ، ذهابا تنعامية إلى كانت منطقة نيواندلائد هي المنطقة التي تحققت فيها معجزة البكلاة، أو نغمة البكلاة ، بعمة لا مقطوعة ولا عمزوعة ، فلم تكن أسماك البكلاة تكف عن تجديد كانتات عالقة في الما ، وأسماك ووظنجات merians ، والبكلاء يحب طعم الرطنع جبا لا بعادله حب آخر، وهر بتدخيه وطارده رويناي به عن سواحل النيوانولائلا فيسلقة السيادون في الأماكن التي يصل إليها في أثناء هذه المطاردة، ويبدؤ أن البكلاء كان



صيد الهكلاء. عمليات التصنيع المختلفة التي يتم يها إعداد الهكلاء المجفف على الأرض. (القرن الثامن عشر)

يصل هكذا بكثرة إلى سواحل أورويا ، وكان بعد رحلة المطاردة هذه بعود أدراجه إلى الغرب .

ولقد تهافتت أوروبا على البكلاء أي تهافت، وكأنه كان بالنسبة إليها الن والسلوي يتنزلان من السماء ( إلى الميونه أه صغينة يمتزلان من السماء ، وهكذا وصلت في سارس من عام ١٩٧١ إلى الميونه أه صغينة مقتم الإنجليز من رواء فنه البطاعة وحداد (١٩٧١). وقد ربا ما أنققه السكان في إسباطا في العام الواحد ، حول عام ١٧٧٧ ، على ١٠٠٠ يباستر عائمة السكان في إسباط أثناء المثلق ، بأي يصبح منفراً بعني الكلمة ، فرعا فاحت منه وانعة مستهجنة ، بل إن أثناء المثلق ، بل يصبح منفراً بعني الكلمة ، فرعا فاحت منه وانعة مستهجنة ، بل إن اللاء الذي كانوا يستخدمونه الإذابة ما في البكلاة من ملع ، كان يتحول بسهولة إلى اللاء الذي المثلاث المثانية المثلاث المائية ويقام ١٩٦١ عن البكلاة ، أن الإن المثلاث خادمة ، فاك في الليل (١٢١) . ومن هذا نفهم الكلمات المائنة التي وضعوها على لسان خادمة ، فاك غي أيام الصباء ( . . . ] وأفضل في طعامي تظمة محترمة من السجن السمين ومعها على أيام الصباء ( . . . ] وأفضل في طعامي تظمة محترمة من السجن السمين ومعها منه (١٢٢) . أ.

والحق إن البكلاه كان بين أمرين. اسا أن يكرن اادلحام المحتوم في أيام العسام. أو طعام الفقراء. " طعام الأجراء " على حد قرل واحد من مؤلفي القرن السادس عشر .

رمشل البكلاه مشل شم الحرت baleins وشحمه ، وكاناً في الحقيقة أشد خضوره. باستشنا ، لسان الحرت الذي قال عنه أميرواز بارية Ambroise Pare الد لذية الطعم، وكان الفقراء يأكلون شم الحرت وشحمه في أيام الصيام (۱۲۳) ، إلى أن جا ، البرم الذي حولوا فيه شحم الحرت الى زيت استخدم في الإثارة ، وفي صناعة الصابون وفي صناعات أخرى، متعددة. عندذاك اختفى لحم الحوت من الأسواق ، ولم يعد أحد يأكل شم الحرت إلا "كنار المناطق الذيهة من رأس الرجا، الدسالج ، وهم أقوام على حالة من نصف البداوة" وهذا ما تتضمنه معاهدة أابرست في عام ۱۲۹ ورد يها أيضاً أن أكل شحم الحرث علما كان قائدا في إينائها أتذاك وأنه كان يسمى " الشحم الصيامي" (۱۲۷). أيا كان الأمو فقد كانت احتياجات الصناعة كافية للاستمرار في صيد الحوت بل وزيادته يناذة مطورة ، من هذا ما جرى على الحبتان في المياه الموحلة بمنا، شبيتسبرمن الإيها بين عام 1۷۷0 و ۱۷۷۱ عبث بلغ مجموع ما أرساد الهولنديون من سفن الميتان على الحبتان على الحبتان على الحبتان على الحبتان على الحباتا وحتى أمت على الحبتان على الحبانات على الحبتان على الحبانات على الحبتان على الحبتان على الحبتان على الحبانات على الحبانات على الحبانان على الحبانات على الحبانات على الحبانات على الحبانات على الحبان عالى الحبانات على الحبانات الحبانات على الحبانات على الحبانات الحبانات على الحبانات على الحبانات على الحبانات عل ني هذه المنطقة(۱۲۵). كذلك خرجت السفن من هامبورج . بعضها وراء البعض, جرياً وراء زيت الحوت . ونزلوا برحلات منتظمة إلى بحار جرونلاند (۱۲۱)Groenland). الفلفل الأسود

تنحسر موجة انتشاره بعد عام ١٦٥٠

بحتل الفلقل الأسود في تاريخ الطعام مكانا متميزا غاية التميز ، وهو نوع من الوابل البسيطة لا يكتنا اليوم أن نقوأ إنه شيء لا غنى عنه ، ولكنه ظل القرون الطواله. هو والتوابل الأخرى محور تجارة الشرق ، كان كل شيء وهنا أيه، حتى أحلام المكتشفين الجغرافيين في القرن الخاص عشر كانت تنتق من الرغبة في الوصول إليه، وكان ذلك المصر هل الذي الكن الملك ( ۱۹۷۱).

نقد ظلت أوروبا ردحا من الزمن يستيد بها شفف عارم با نقل والتوابل، والقرقة، والفرنفل، وجوزة الطبب، والزنجبيل . ولا ينبغي أن تعجل قنص . هذا الشغف العارم بأنه هرس غلك أوروبا وحدها ، فقد كانت دبار الإسلام ، وبلاد الصين والهند تشارك أوروبا هذا الشغف، على الرغم من أن كل مجتمع له أمزجته الغذائية، التي تتغير من مجتمع الأخر ، وهي أمزجة قوية التأثير على الناس ، توشك أن تكون ضرورية. فهي تستجيب خاجة الإنسان إلى الخروج من إسار الأطعمة الرتبية ؛ واستمع لهذا الكانب الهندي إذ يقول : "عندما يتحرد اللم على طعم الأرز المسلوق الماسخ الحالي من التوابل ، يعلم الإنسان بالسعن البلدي والملح والهمارات ( ١٩٨١ ).

وهناك حقيقة واقعة نراها البوم ، تتمشل في أن موائد الطعام الأكثر فقراً، والأكثر رتبائه هي التي يرغب أصحابها أشد الرغبة في الالتجاء إلى الترابل، وتحن نقصد بالبوليل الملول الواسع الذي يشمل كل أنواع مواد التنبيل المستخففة في أيامنا هذه ( با يابها أنراع الشيط المستخففة في أيامنا هذه ( با ينهها أنراع الشيطة الواردة من أمريكا والتي تتسمى بأسعاء مختلفة ) ولا تحصرها في الهيارا الشرقية العربية تك كذلك كان المائة الفقراء في أوريا في العصر الرسيط توابلها وهي : الزعتر ( السعتر ) والمرقوش (البردقوش)، وورق الغاز المهروف باسم ورق اللور ولي ، والساريب sariette (وهو نوع من البهار الذي يستخدم خاصة لتتبيل الفاصوليا )، والينسون، والكزيرة، والتوم الذي قال عنه طبيب القرن الثالث عشر الشهير أنو دي ثبلتيف Arnaud de Villeneuv، إنه تريان الملاحق بالداخون من بين العطارة الملحقة بكان أن طعطارة من بين العطارة الملحقة بكان أن المحلة أن عدال النصاف تدأ مقعد الزف.

وكان العالم الروماني، منذ عصر پاوتوس Plautus، وكانو الكبير Cato مولعاً بنبات السيلقيوم siphium الليبي، وهو نبات غامض اختفى من الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول. و تقرأ عن يوليوس قيصر أنه عندما فض خزانة الامبراطورية في عام وجد فيها ١٠٠٥ رطل. أكثر قلبلا من ٤٩٠ كجم ، من هذا السبلنيرم . ثم ظهرت عام يعدم وجة السلفيرم موجة جديدة ، هي موجة نوع من العظارة الفارسية اسمه حلتيت لعند موجة السلفيرم موجة جديدة ، هي موجة نوع من العظارة الفارسية المعدة (الفيات المنابقات ، وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في بعض الأطمعة الفارسية أي براز الشيطان " ، وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في بعض الأطمعة الفارسية محروشة في روما في الوقت السابق على فارون Varro وهوراتس Horatius , كن كن عرف هناك بعد ذلك ، وإن عبر بلينيوس عن دهشته للحظوة التي نعم يها الفلفل. " كان الطفل قد أعلى زمانه ، وكان ثبته متواضعاً نسبياً، ويذكر بلينيوس أن أسعار التوليل الجيدة كانت في زمانه ، وكان ثبته متواضعاً نسبياً، ويذكر بلينيوس أن أسعار الوقت. المنابق الأمر بالفلفل إلى أن أصبحت له في روما مخازن أو صوامع خاصة به مسبت الغرب عندما اجتاح روما في عام ١٠٠ خمسة آلات وطل من الفلفل غنمها مع ما غنم الغربوات الدينة " (١٧٢).

وورثت أوروبا الفلفل ، والتوابل عن روما . ومن المحتمل أن الفلفل والتوابل كانت بضاعة نادرة في أيام شارلمان (١٩٠٧ - ١٩٨٤) لأن البحرالمتوسط كان في عصره شبه مغلق في وجه البلاد الأوروبية المسبحية . ولكن الأحوال ما لبثت أن تغيرت، وانتهت أيام المرمان من الفلفل والتوابل ، وتحولت من الفحد إلى الضد، وكأنا انتقبت أيام المرمان لنفسها ، فقد شهد القرن التاني عشر جنرنا بالتوابل ما في ذلك شك، وضحى من أجلها يكل أو بجل ما توقر لديه من المعادن النغيسة ، وحدثل تجارة الشرق الصعبة التي جعلته يدور حول نصف الكرة الأرضية ، وقد بلغ خذا الشغف بالحل أوروبا حد القبول بيدائل الخيرة الراسعة الكرة الأرضية ، وقد بلغ خذا الشغف بأمل أوروبا حد القبول بيدائل احتفظ يقشرته السعراء ، وأبيض اللون إذا كان مغشورة ) فقبلوا بالفلفل الطويل الحامي الأيضاء المقالية المنافل الطويل من التوابل البديلة للفلفل الأملي ، ومنافية بينا المنافية المؤدي المنافقة المنافقة المنافقة الشويل من التوابل البديلة للفلفل الشوياء المنافقة عينها (١٠٠٠) . وأصبح هذا الفلفل القرقة ، والفلفل من المرتفلل ركانية الريوي (أراجون (١٩٧٤ من المرتفلل وكانة من البرنفلل وكانة المتيادة المنافقة من البرنفلل (كانة المتالية والقابل من البرنفلل (كانها ليوي إلى غروج الفتحة من البلاد تشالها ) ، ولم يقتم رعاياء بحجته عندما منال إلى المنافقة أن الهج أن الثورة أن الغرام (التوابد) والفلفل من البرنفلل (كان

وتشهد كتب الطهي على أن الولع بالتوابل أصاب كل شي، ، ودخل كل المجالات : اللحوم ، والأسماك ، والمريات ، وأنواع الشورية ، والمشروبات المترفة . فمن هذا الذي كان يجرو، على ظهى لحوم الصيد دون أن يتبلها " بالقلفل الحامي "؟ كان التنبيل بالفلفل نصبحة قدمها دويه دارسي Douet d'Arcy في مطلع القرن الرابع عشر. ونقرأ في كتاب " طباخ باريس " Ménagier de Paris الذي يرجع إلى عام ١٣٩٣ نصيحة تبين كيفية استعمالُ التوابل، يقول : " أخَّر وضع التوابل قدر المستطاع " ، وهو بشرح طريقة تتبيل السجق الأحمر الذي يصنع من الدم ، قيقول : " خذ الزنجبيل ، والقرنفل ، وقلبلا من الفلفل، واصحنها معا ". أما الطبق الذي يطلق عليه اسم " أوليه oille " والذي نقله الفرنسيون عن إسبانيا ، فكان خليطا من لحم البقر ، ولحم البط ، ولحم الحَجَل ، ولحم الحمام، ولحم السمان ، ولحم الدجاج ( من الواضح أن المقصود هو الطبق الأسباني الشعبي المشهور الى البوم المسمى أوليا پودريدا colla podrida ، ويتبل هذا الطبق كما يقولُ الكتيب بمزيج من التوابل" ، والعطارة الطبية النكهة ، والرائحة " الواردة من الشرق وغبره وهي : جوزة الطيب ، والفلفل ، الزعتر ، والزنجبيل والريحان ... كذلك كانت التوابل تدخل في صناعة الفواكه المقندة (أي المسكرة) ، وتدخل في تراكيب الأدرية التي كان الأطباء يعالجون بها مختلف الأمراض ، وقد اشتهرت التوابل حقيقة بأنها " تطرد الأرباح " و" تقوى الرجال على الإنجاب " (١٣٢). ونلاحظ في غرب الهند أنهم كثيرا ما كانوا يستخدمون الشطة الحمرا، الحامية axi أو chile بدلاً من الغلفل، فيلقون بها في سخا، على اللحوم حتى أن الإنسان الذي لم يألفها لا يستطيع أن يبتلع منها قضمة وأحدة (١٣٣).

وعكتنا أن نقول باختصار إند لا مجال للمقارنة بين هذا الإقراط ، وبين القصد الذي أخذ به العالم الروماني في عصوره المتأخرة . كان العالم الروماني في حقيقة الأخر يستهلك القليل من اللحم (في عصر سيسيرون كان اللحم يخضع تقوانين التشف)، أما مقدور الإنسان أن يتصور أن اللحم الذي لم يكن دائما طريا ، والذي كان من الصعم مقدور الإنسان أن يتصور أن اللحم الذي لم يكن دائما طريا ، والذي كان من الصعب خفظه من النلف ، كان السيب في الانجعا ، إلى التوابل ، والذي كان من الصعب والصلصات الحريفة. كانت التوابل ، والفقل وسيلة من وسائل ستر عبوب اللحم. ثم إن أطبا منا اليوم يقولون أن هناك حالات نفسية ، نعجب لها أخد العجب، ترتبط بحاسة الشهر ويبلو إن هاك خطا فاصلا بين الشغف بالتوابل " ذات الرائحة النفاذة التي تعلق بالجسم مثل الثوم والبصل . . والشغف بالتوابل الأكثر رفة ذات الروانح العظرية العفية العفية . المصادر الرسوط .



التوابل ركيف يقوم أهل البلد ينقلها . عن مخفوط " كتاب أحرال بلدان العالم- -Cosmogra phie .universelle من تأليف ج . ليتستو G. Le Testu ، القرن السادس عشر.

ولكن الأحرال لم تكن يقينا بهذه البساطة . أيا كان الأمر نقد شهد القرن السادس عشر ارتفاعا مفاجئا في ورود التوابل في أعقاب رحلة فاسكو دي جاما Vasco de التوابل التي كانت تعتبر حتى ذلك المين وفيا بالفا، ويخاصة في بلدان الشمال التي تجاوزت مشترواتها من التوابل مشتروات منطقة البحر ليخاصة في بلدان الشمال التي تجاوزت مشترواتها من التوابل مشتروات منطقة البحر توزيع القوابل مينا، أن تقريب المتوابل من البندية ، وفندن الألمان الأحواجة ، وفندن الألمان المتحرفة في وحدها التي نقلت سوق توزيع القوابل مينا، أن تقريب معالم معارفة بينا من المنابذة من المنابذة وأسمتردام ، وهذا هو مارتن لوثر يقول . فيها على سبيل المائلة قد كثرت التوابل في ألمانيا حتى أصبحت أكثر من القمع . أيا كان الأمر، نقد كان كبار مستملكي التوابل في ألمانيا حتى أصبحت أكثر من القمع . أيا كان الأمر، نقد مهادنة في عام 1747 يعتبرون أن أقضل بضاعة يتجر فيها الإنسان ، بعد التقود . " في روسيا البلاد الباردة " هي التوابل ، التي كانت تستهلك " بكميات هائلة " في روسيا البلاد الباردة " هي التوابل ، التي كانت تستهلك الله وخلف متاخرة، وي ويلندا أفيوا كان القس مابلي Mably عندما وصل إلى أنوط فيها كانها كانت لا تزال ترفا جديدا. وكان القس مابلي Mably عندما وصل إلى

كراكار Krakau قد استقبل بالترحاب فقدموا له نبينًا مجريا، "ومائدة عائلة ، كان من المدكن أن تكون مائدة عمائزة لو أن الروس وحلفا حم استغنرا عن هذه العطارة التي يسمعون بها يب لغين في استخدامها مثل الألمان ، وهي القرفة وجرزة الطبب التي يسمعون بها الأجاب الذين يحلون أرضهم ١٩٦٦، ويبد أن اللي الي التوابل الحريفة والهبارات كان لا يزال ني ذلك الشاريخ في شرق أوروبا على الحالة التي كان عليها في غربها في المحصرالوسيط ، وكانت تلك العادات الغذائية القيمة التي أخذ بها الغرب في العصر؛ الرسط قد خفت فيه ، ولكن حديث القر مابلي حديث انظباعات ، وليس حديث أمر يغنية .

أيا كان الأمر ، فعندما انخفضت أسعارالتوابل ، ويدأت تظهر على كل المرائد، ولم 
بعد استخدامها يدل على الترف رالثرا ، أخذ استهلاكها يتكمش ، وتزعزعت في الوقت 
نفسه مكانتها الرفية ، وهذا هو مانقهمه عندما نظالح كتابا للطهي صدر في عام ١٩٤١ ، 
من تأليف فرانسوا يبير دي لالماريين François - Pierre de La Varenne ، وما 
نفهمه أيضا عندما نقراً نصاً ساخراً لبوالو Boileau بهكم فيه من المبالغة في استخدام 
الدامل (۱۳۷۷).

فلما بلغ الهولنديون المحيط الهندي ، والجزر المحيطية بذلوا الجهد الجهيد ليستعيدوا احتكار الفلفل ، والتوابل ، وليستأثروا بخيراتها ، وتصدوا للتجارة البرتغالية التي سرعان ما تمكنوا من القضاء عليها ، ثم تصدوا للمنافسة الإنجليزية ، ومن بعدها للمنافسة الفرنسية أو الدغركية . كذلك سعوا سعيا متصلا للإمساك بزمام تحوين الصين، والبابان ، والبنغال ، وفارس، وكانوا إذا تعرضوا لخسارة في تجارة أوروبا عوضوها بإنماء تجارتهم في اتجاه آسيا . ومن المحتمل أن تكون كميات الفلفل التي وصلت إلى أوروبا عن طريق أمستردام ( وخارج سوقها ) قد شهدت تزابدا على الأقل حتى منتصف القرن السابع عشر ، ثم بقيت ثابتة على مستوى مرتفع . وربما كانت واردات الفلفل السنوية . قبل صعود النجم الهولندي \_ حول عام ١٦٠٠ في مستوى عشرين ألف قنطار (من قناطيرنا الفرنسية الحالية) فإذا قسمنا هذه الكمية على ١٠٠ مليون أوروبي كان متوسط حصة الفرد ٢٠ جراما في العام . أما في عام ١٦٨٠ فربا أمكننا أن نجازف ونقبل بكمية استهلاك سنرى من الفلفل في حدود خمسين ألف قنطار ، أي أنه زاد عن أيام الاحتكار البرتغالي بنسبة ٢٥٠ ٪ .وببدر أن الاستهلاك وصل إلى الحد الأقصى، على ما يتبين لنا من مراجعة مبيعات شركة الهند الشرقية ( الهولندية) من عام ١٧١٥ إلى ١٧٣٢. أما الشير، المؤكد فهو أن الفلفل (ومن بعده التوابل الأخرى التي جرها وراءه) فد كف عن أن بكن هو السلعة المهيمنة ، كما كانت الحال من قبل ، في أيام آل بيرولي Piruli , آل سانو در Sanudo ، تلك الأيام التي شهدت ازدهار البندقية بلا منازع . فبينما

كان الغلقل في الفترة من عام ١٦٤٨ الى ١٩٥٠ يحتل المركز الأول في تجارة شركة الهند الشرقية في أمستردام ( ٣٣ ٪ من الحجم الكلي للتجارة ) إذا به ينزل الى المركز الرابع في الأعرام من ١٩٧٨ إلى ١٩٠٠ ( عيث كانت نسبته ١٨٠١ ٪ ) بعد المسوجات ( الحرير ، والقطن ، التي كانت نسبتها ٢٠٠٦ ٪ ) ، والتوابل " الوفيعة " ( التي كانت نسبتها ٢٠٠٦ ٪ ) ( ١٣٠٨). فهل كانت تلك هي المائة الشيقة التي تقلل أنهاية استهلاك من النوع العربة المرابعة الشيقة التي المستهلاك من النوع العربة . ويناية استهلاك من النوع العامة أم هل كانت تلك في العامة أم هل كانت تلك في العامة أم هل كانت تلك في العامة أم هل كانت تلك يعلي المستهلاك من النوع الدود؟

هذا التراجع في استهلاك الغلقل يكن إرجاع السبب فيه إلى ظهرر ورواج مواد ترفية جديدة هي القهرة ، والكاكار ، والكحول ، والتيخ ، بل وإلى تزايد أصناف الخضروات التي أدخلت التنويع شيئاً فشيئاً إلى المواند في أوروبا ، نذكر ، الاسرجس، والسبانغ ، والحمّى ، والخرشوف ، والبسلة ، واللوبيا ، والقرنبيط ، والطماطم ، والغلفا لمامي ، والشما م خرجت هذه الجضروات إلى الناس من حدائق أوروبا ، من إيطاليا مثلا ( فقد جلب الملك شارك السابع الشمام من إيطاليا )، ورباحا ، بعضها من أرمينيا مثل الكانتالوب ، أو من أمريكما مثل الطماطم ، واللوبيا ، والبطاطس .

بقي تفسير أخير لتراجع استهلاك القلفل، قال به البعض، ولكنه لايقوم على أرضية صلية ، ويتلخص هذا التفسير في الإشارة إلى أنه حدث منذ عام ١٩٠٠ تراجع في استهلاك اللحم، وتحول عن نظام الطعام القديم ، تبعه القصد في استهلاك الفلفل، والتوابل، فنذ الأغنياء أنفسهم في هذا الروقت بفن للطهي أكثر بساطة أي أكثر استهلاكا للحوم ، على الأقل في فرنسا. ويرى أصحاب هذا التفسير أن فنون الطهي في ألمانيا، ويولندة تأخرت عن هذا التحول، وظلت أكثر سجاء في استهلاك اللحوم، وظلت بالتالي غناج إلى كميات أكبر من القلفل، والتوابل .ولكن هذا التفسير لا يقوم إلا على الاحتمالات، ومن الممكن أن نقاع بالتفسيرات السابقة إلى أن تناح لنا بيانات أوفي.

وهناك دليل بين على حدوث هذا التشبع في السون الأوروبية يتمشل في أن الهوزيدين بين على حدوث هذا التشبع في السون الأوروبية يتمشل في أن الهوزيدين . ينا ، على ما ١٩٧٦ ، وشاهد الجليزي في عام ١٩٧٤ ، وشاهد الجليزي في الم ١٩٧٤ ، وشاهد الجليزي في اللطيب . . هناظا على مستوى الأسعار " (١٩٣١) ثم إن الأوربين لم يكرنوا بهبعنون على مؤرم لللقلب ، باستثناء ، طراح القلفل في جارة ، ولم تخرج المحاولات التي قام بها يبير باوقر العالمة في الجزر التابعة لفرنسا ، وهي جزر موريشيوس في المحيط الهندي، وجزر الريتيون في المحيط الهندي أيضا، وكان حاكما لها (في عام ١٩٧٧) ، عن كونها محاولات عابرة ، لم تستمر ، كذلك كانت الحال بالنسبة للمحاولات الشيهة التي جزت في غبانا الفرنسية (أمريكا الجنوبية).

ولما لم بكن هناك شيء بسبط على إطلاقه، فإننا نرى أن الفرنسيين في القرن السابع عشر عندما قطعوا ما بينهم ، وبين التوابل من ولع ، تملكهم شغف بالعطور، وإذا يهذه المحطور تغزو حجالات المأكولات المسيكة ، وإلجائزوهات ، والمشروبات الروحية، والصلعات، نذكر منها : العنبر ، والسوس ، وما «الورد أو المؤرد ، وما «الزهر أو المؤهر . (قرم البرتقال )، والبردقوش، والمسك أو الطيب ... ولنا أن نتجل البيض الذي كانوا يرشونه "بالمياه المطرة "قبل أن يقدمو إلى الثواقة من الطاعين.

#### يرسونه بالمياه المعطره السكر يغزو العالم

قصب السكر نبات موطنه الأصلى ساحل البنغال بين دلتا الكنج وأسام Assam. ومن هناك انتقل قصب السكر إلى الحدائق حيث ظل وقتا طويلا يزرع ليستخرج منه العصير الحلو، ثم ليستخرج منه السكر الذي كان يعتبر فيما مضى دوا ، : ونجده في الوصفات الطبية لأطباء فارس في أيام الساسانيين ، كذلك نجد السكر دوا ، في سن نطة حبث كان منافسا لعسل النحل في الأدوية . ثم نجد السكر في القرن العاشر في دستور العقاقير الذي وضعته مدرسة الطب في سالرنو في صقلية . وكان الناس قد شرعوا يستخدمون السكر في الطعام حتى قبل هذا التاريخ ، في الهند. والصين، وكان قصب السكر قد دخل الصين حول القرن السابع الميلادي ، وتأقلم هناك بسسرعة في منطقة كوانج تونج Kouang Toung ذات التلال قرب كانتون . ولا غرابة في ذلك ، فقد كانت كانتون المبنا ، الأكبر للصين القديمة ، وكانت هناك من خلفه ربوع غنية بالغابات التي كانت مصدراً لخشب الوقود ، وكانت صناعة السكر تتطلب الكثير من الوقود. وقد ظلت منطقة كوانج تونج على امتداد القرون تمثل عصب الإنتاج الصيني. وما جا، القرن السابع عشر حتى اتخذت شركة الهند الشرقية لها هناك وكالة للتصدير ، دون أن تصادف أية مشاكل، وكانت تصدر إلى أوروبا السكر مما تنتجه الصين وتايوان(١٤٠). حتى إذا أهَلَ القرن الثامن عشر وجدنا الصين نفسها تستورد السكر من الهند الصينية بأسعار منخفضة انخفاضاً شديداً ، وأقرب الظن أن الصين الشمالية لم تكن تعرف شيئا عن هذه المادة الترفية (١٤١).

وكان قصب السكر معروفا في مصر في القرن العاشر ، وكان السكر يصنع منه بطريقة علمية متفنة، قلما نزل الصليبيون الشام عرفوا السكر وصناعته هناك ، وجاءت معركة عكما التي خسرها الصليبيون في عام ١٩٩١ ، فانتقل السكر في أمتمة المسجين إلى قبرس ، وسرعان ما راج السكر هناك رواجا سريعا ، وانظر إلى هذه المرأة المساء، كاتارينا كورنارو Catherine Cornaro زوجة أخر ملوك بيت لوزينيان حال الحساد ، وآخر ملوك بيت لوزينيان حال . وأنه مائكة تربعت على عرض جزيرة قبرص (فقد استولى عليها البنادقة في عام ١٤٧٩ ) . إنها : سليلة آل كورنارو ، أعيان نجار البندقية ، وكانوا في زمانهم " ملوك السكر ".

والحق إن قصب السكر، قبل هذه الموجة من الرواج في قبرص ، كان قد دخل صفلية 
عندما نقله العرب، وتداولوه ، فلقي ازدهاراً هناك ، ثم انتقل إلى بلنسبة ، وازدهر فيها 
أيضاً. حتى إذا أشرف القرن الخامس عشر على نهايته كان قصب السكر قد انتقل إلى 
سرس في المغرب ، فازرهرت رزاعته في واديها ، ومن هناك انتقل إلى جزيرة ماديره 
ماهم مراح ملاحة من إذروس Agores وجزير كشاريا Canaries في المجيط 
الأطلسي، وجزيرة ساو توصي Sáo Tomé ، وجزيرة برنس Prince في خليج غينبا، 
وفي عام ۱۹۵۰ لتقلق زراعة قصب السكر إلى البرازيل ، فازدهرت هناك واستفرت في 
النصف الشائي من القرن السادس عشر وسنة ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في تاريخ 
السكر ،" فيعد أن كان السكر مادة لا يجدلها الإنسان إلا في محلات العطارة والمقاقير، 
السكر " فيعد أن كان السكر مادة لا يجدلها الإنسان إلا في محلات العطارة والمقاقير،



في القرن الخامس عشر ، رؤوس السكر وصناعة الشريات .

يطلبها المرضى دون غيرهم، أصبح الناس اليور بأكبلون السكر بنهم. [...] وهكذا تحولت تلك المادة إلى غذاء بعد أن كانت في الماضى دواء. هذا ما كنيه أورتيليوس في كنابه "مسرم العالم" في عام ١٩٥٣.

فلما طرد الهولنديون من رسيف Recile في البرازبل في عام ١٦٥٤، وتعقبت محاكم التفتيش المارانيين البرتغال(١٤٢) (وهم المهود الذين دخلوا في المسيحية قراراً من الاضطهاد) انتقل قصب السكر ، وألات تصنيع السكر في القرن السابع عشر إلى، المارتينيك. وجواديلوب ، وكوراساو الهولندية ، وجامايكا ، وسانتو دومينجو ، وبدأت ساعات السعد في سانتو دومينجو حول عام ١٦٨٠ ، ومنذ ذلك الحبن أخذ الإنتاج بتزايد تزايدا لم ينقطر . وإذا كان انتاج قيرص من السكر ، فيما أعلم ، يقدر في القون الخامس عشر بعدة مئات من القناظم الخفيفة ( القنطار الخفيف = ٥٠ كجم ) وعلم، الأكثر بعدة ألاف ، قإن إنتاج ساننو دومنجو من السكر ، عندما بلغ شأوه في إلقرن الثامن عشر ، كان يقدر يسبعن ألف طن . وقد بلغ استهلاك انجلترا السنوى من السكر ني عام ١٨٠٠ نحر ١٥٠٠٠٠ طن ، أي ما يقرب من خمسة عشر ضعف ما كانت تستهلكه في عام ١٧٠٠ ، وكان اللورد شيفيلد Lord Sheffield على حق عندما كتب في عام ١٧٨٣ : " من المكن أن يزيد استهلاك السكر زيادة كبيرة في المستقبل ، فنصف أوروبا لا تكاد تعرف عنه شينا " (١٤٥). وكان استهلاك باريس عشبة الثورة الفرنسية يقدر بخمسة كيلوجرامات للفرد الواحد في العام ( بشرط أن نفترض أن عدد كان باريس كان ستمائة ألف نسمة. وهو ما نشك قيما . ولدينا رقم عن عام ١٨٤٩ (نراه أقرب إلى الحقيقة) يبين أن استهلاك الفرد كان أنذاك ٣٠٦٢ كجم. وهناك تقدر للاستهلاك في فرنسا كلها يعطينا متوسط استهلاك نظري في عام ١٧٨٨ قدره كبلوجراء واحد . ولا ينبغي أن يغيب عنا أن السكر كان حتى ذلك الحين مادة ترفية على الرغم من إقبال الناس عليه ، وانخفاض سعره نسبيا. كانت بيوت رينية كثيرة في فرنسا تعلق رأس سكر فوق المائدة ، وكانت طريقة استخدام رأس السكر تتلخص في أن يقرب الانسان كوبه منه حتى يذوب فيه ما يُحَلِّي المشروب . والحق إننا لو شرعنا في رسم خربطة لاستهلاك السكر ، لجاءت خريطة متفاوتة شديدة التفاوت . كانت هناك في مصر في القرن السادس عشر مثلا صناعة صغيرة حقيقية للمربي ، وللفواكه المجففة المسكرة أو المقندة ، وكانت فيها زراعة واسعة لقصب السكر ، حتى إن مصاصة القصب كانت تستخدم وقودا لصهر الذهب (١٤٧). واذا كانت هذه هي الحال في مصر، فلا سبيل إلى مقارنتها بمناطق كثيرة في أوروبا كانت بكاملها لا تعرف السكر ، وظلت قرنين من الزمان بعد ذلك تتجهله . ويرجع ضعف إنتاج السكر ، فيما يرجع إليه من أسباب ، إلى تأخر استغلال بنجر السكر ، على المؤم من أنه عرف في عام ١٩٧٥ ، وكان العالم الكبسائي الألماني مارجراف Margraft هو الذي تمكن في عام ١٩٧٧ من استخراج السكر من بنجر السكر في صورة صلية . ولم يبدأ العمل على استخراج السكر من البنجر على نطاق صناعي إلا في سنوات المصار الذي فرضة تنابليون بين عام ١٨٠٦ ، وعام ١٨٠٣ على اتجار أوروبا مع انجلترا، وهو ما سعي بحصار القارة الأوروبية Blocus Continental ، ولكن صناعة استخراج السكر من البنجر احتاجت إلى قرن من الزمان ، منذ ذلك الحين، لتتطور وتصبح ذات أنعادة.

وتلاحظ أن التوسع في زراعة قصب السكر ظل قاصرا على المناطق المناخية الدافئة ، وهذا هوالسبب الذي حصر زراعة قصب السكر الصينية في منطقة نهر يانج تسي كيانج Yang-tse-kiang، فلم يتجاوزها إلى الشمال. ثم إن السكر له متطلباته التجارية، والصناعية، فهو يتطلب أيد عاملة وفيرة (كانت تتمثل في أمريكا في العبيد السود)، ويتطلب منشأت غالبة ، من قبيل الآلات التي سميث إنچينيوس yngenios في كويا . وفي إسبانيا الجديدة أي المكسيك ، ويبرو ، وهي تقابل انچينهوس engenhos في البرازيل، والانجان engins في الجزر التي كانت فرنسا تمتلكها، وربما سميت كذلك مطواحين السكر ، وكان الانحليز يستخدمون كلمة انجين engines للدلالة على هذه الألات. كان استخراج السكر يتطلب في البداية ادخال قصب السكر بين اسطوانات الألة ، أر العصارة التي تديرها فوة الدواب، أو قوة المياه ، أو قوة الرياح ، أو تدبرها السواعد البشرية. كما كانت الحال في الصين، أو ربما عصر القصب بدون آلة ، حيث بعصره العمال بأيديهم ، بلفونه ، ويلوونه حتى بخرج ما به من عصير ، كما كانوا يفعلون في اليابان . وبحتاج العصير بعد ذلك لألوان من المعالجة ، والتجهيز ، والاحتياطات ، فيوضع في أحراض تحاسبة يغلونه فيها لمدة طويلة حتى يغلظ قرامه ، ثم يوضع في قوالب فخارية ليتبلور فيها ، فيخرج السكر الخام أو الأسمر moscouade ، وقد يقومون بتكرير، ستخدام مادة بيضاء terre blanche فيسمونه terré sucre أو cassonade وهو سكر أقل سمرة من السكر الخام. وكانوا يحصلون على عشرة منتجات مختلفة إضافية في أثناء ذلك، علاوة على الكحول . وكثيرا ما كانت عملية تكرير السكر الخام تتم في أوروبا : في أنتقرين ، والبندقية ، وأمستردام ، ولندن ، وباريس، وبوردو، ونانت، ودريسدن . ألخ : وكانت أرباح عملية التكرير غاثل تقريبا أرباح عملية إنتاج السكر الخام ، وكان هذا الوضع سببا في نشوب ألوان الصراع بين القائمين بالتكرير ، والقائمين بإنتاج السكر الخام، وكان منتجو السكر الخام، وهم المستعمرون في الجزر المستعمرة، يحلمون بأن يتولوا كل مراحل صناعة السكر وتكريره في مكان الإنتاج ، وإنتاج السكر

الأبيض. ولكن زراعة القصب، وتصنيعه كان يحتاج إلى رؤوس أموال، وإلى شبكات تجارية . فإذا لم تكن مثال شبكات تجارية في موقع الإنتاج ، فإنا المبيعات لم تكن لتنجاز السوق المجلة على الإطلاق ، كانت هذه هي الحال في يهرو ، وفي إسبانيا الجليدة أو المكسيك ، وكوبا حتى القرن التاسع عشر ، وإذا كانت جزر السكر ، وساحل البرازيل أو المكسيك ، وكوبا حتى القرن التاسع عشر ، وإذا كانت جزر السكر ، وساحل البرازيل نقد شهدت ازدهارا ، وغنى، ووقاعية ، فقد كان السبب في ذلك أنها كانت قريبة نسبيا، فقد كانت المسافات بينها ، وين أوروبا معقولة ، نتيجة لما تجزت به ألسفن في ذلك الوقت من سرعة روصولة .

وهناك صعوبة إضافية تبينها هذه العبارة التي قالها القس رينال Raynal : " إن اطعاء مستعمرة في أمريكا يشطلب زراعة إقليم في أوروبا "( ١٤٨) فلم تكن المستعمرات المنتجة للسكر تستطيع أن تطعم نفسها من إنتاجها ، لأنها كانت تزرع الأرض كلها تقريبا بقصب السكر، ولاتترك إلا مربعات قليلة جداً تصل الى الندرة ، هي التي كانوا بزرعون فيها ما يحتاجون إليه من طعام. كانت هذه هي مأساة زراعة قصب السكر كمحصول واحد، في شمال شرق البرازيل ، وجزر الأنتبل ، ووادي سوس المغربي (الذي كشف فيه الأثريون عن معدات انتاج السكر القديمة ). ونعلم أن انجلنرة صدرت في عام ١٧٨٣ إلى مستعمرتها في الهند الغربية . أي أمريكا. ( ويخاصة جامايكا) ١٦٥٢٦ طن لحم مملح (لحم بقري ، ولحم خنزير ) ، و ٥١٨٨ قطعة من شحم الخنزير. و ٢٥٥٩ طن من الكرشة ، والسقط المملح (١٤٩). أما في البرازيل فكان طعام العبيد يعتمد على البكلاه المجلوب بكميات ضخمة من نيوفاوندلاند ، وعلى اللحم المجفف في الشمس carne do.sol الذي كانوا يجلبونه من بقاع البرازيل الداخلية الكثيرة الأدغال المسماة سيرتاو sertao، ثم بلحم الشاركوي المجفف charque الذي كانت السفن تأتى به من منطقة ربو جراندى دو سول Rio Grande do Sul . أما جزر الأنتبل فكان رزقها من اللحم البقري المملح والدقيق يأنيها من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا، وكانت تلك المستعمرات تحصل بدلا منه على السكر ، وخمورالروم، وسرعان ما قامت هي بإنتاجه بنفسها.

والحلاصة أنه لا ينبغي لنا أن تسرع فتتحدث عن انتشار ضخم مفاجي، للسكر، عن ثررة للسكر، معن ثروة للسكر، معن ثروة للسكر، معن ثروة للسكر، معن ثروة للسكر، صحيح أن السكر دخل مجال الطعام، سبكراً ، ولكنه سلك سبله بيطه، يالغ، ولم يكن منتشراً انتشاراً واصعا في العالم حتى مطلع القرن التاسع عشر. ليس في مقدورنا إن نقول أن السكر كان في متناول الجميع . ولكننا مع ذلك لابد أن نفكر في هذا المسكر وكانت أن مؤكر التانون في عصر الثورة عندما شح السكر وكانت أضاره الباطقة معددة بحكرة الثانون .

## المشروبات والمنبهسات

ينبغي علينا أن تتعرض للمشروبات القدية، والجديدة، الشعبية ، والمرفهة ، وما جرى عليها من تغيرات على مر القرون ، حتى إذا كنا يصدد كتابة تاريخ موجز للمشروبات . والشروبات لا تدخل كلها في نطاق المواد الغذائية ، فقد كانت هناك مناك منذ أفدم المسور يتناولها الناس كننههات ، أو يتوسلون يها إلى الهروب من الواقع ، بل لقد كان السكر ، كما مارسته بعض القبائل الهندية ، وسيلة للتواصل مع عالم ما فوق الطبيعة . وأي كان الأمو، فقد أخذ الإدمان الكحرلي يتعناظم في أدروبا على مر القرون الني نتصلي لها في هذا الكتاب ، ثم جا من المنهات المجلوبة من البلاد المبعيدة ؛ الشاي والقهوة ، وكذلك هذا المنه الذي يضعب تصنيفه ، فما هو بطعام ، وما هو بشراب ، ألا وهو التبغ بكل أشكاله .

وهناك مدن كاملة كانت تعاني من سو ، النزود بالما ،، على الرغم من غناها وترانها ، كانت هذه هي الحال في البندقية ، التي لم تكن تستمد مياهها من آبار بحفرونها في الميادين العامة ، أو أفنية القصور ، كما ظن البعض، ليستخرجوا الما ، من طبقة مياه عذبة يتصورونها نحت النزية التي بغمرها ما ، البحر ، وإنما كانت تستمد مياهها من صهاريج قتلى، إلى نصفها بالرمل الناعم بنفذ ما الملطر من خلاله ويتكرر ثم يعلو من خلال البتر التي يتفقر الم يعلو من خلال البتر التي يتفقر الأمطار عن الهطرل لأسابيح طويلة فرغت الصهاريج وجفت ، كما حدث في أثنا - إفامة ستندال الهطراريج ، بل إن البتدقية . أما إذا هبت العاصفة ، فإن ما ، البحر المالج كان يصل إلى الصهاريج ، بل إن عباد الصهاريج لم تكن تكفي الناس في الازفات العادية نظرا الضخامة أعداد سكان المنبئة . ولهذا كانوا يجلون ، وإنما عن طبية المنبئة . ولهذا كانوا يجلون ، وإنما عن طريق المنبئة . ولهذا كانوا يجلون ، وإنما عن طريق السفن التي تتحمل بالما العذب في برنا Berelta وتسبر على صفحة تنوات البندقية . حاصلة الله ؛ إلى الناس، فلا غرابة أن تجدد السفايان الدائية بعدلون على هذه السفن عاملة المناء المنبئة عرفية مستقلة في البندقية. وتجد نفس هذا الوضع السعب في كل مدن حولندة التي لم يكن لها من سببل الى الما ، العذب ! لا الصهاريج، والأبار الفلية العمق ، وما ، التنوات الذي يفتقر إلى الأمان (١٥٠).

ونحن إذا نظرنا إلى مجاري المياه التي كاتوا بينونها على هيئة أسوار تعتمد على عقود أر بوابات ، والتي عرفت باسم مجاري العيون Squaducs وجدنا أنها كانت في مجموعها قابلة ، كانت هناك مجار فوق عيون في استانيول ، ذاعت شهرتها ، وكانت جيرز بهذه الشهرة ، وكانت هناك مجار فوق عيون في شيقويية Sayusa في أسباسا) ترجع إلى زمان الرومان (ووكت في عام ١٩٤١) وكانت نقوح منها رائحة الشينة والنتن، ناطاقوا عليها اسم المنتذ Ala puente ، وكانت على أية حالا تشير إعجاب الزوار .

وكانت البرتغال توشك أن تحق الرقم القياسي يجابري العيون التى أقيمت فيها، في وكانت البرتغال ترشك أن تحقق الرقم القياسي يجابري العيون التى أقيمت فيها، في قلرية Coimbra ، وبرساس . Tomar ، وبيلباس . Stlado Conde . وبيلباس . Stlado Conde . وبيلباس . Stlado . وأبيلباس . Stlado . وبيلباس . Stlado . Stlado

الأحياء شرقى الدينة. أما غرب المدينة فكان يحصل على الماء من البنابيع . والصهاريج (١٩٥٦). وننتقل إلى باريس، لترى أن مجرى عبون يبلقيل Belleville تم ترجيه في عام ١٩٥٧؛ وكذلك مجرى عبون يريه مان جرقيه Ato V المنافقة بالمنافقة بالم



## ٢١ . بئر في صهريج : مسقط من أعلى ومقطع عرضي

د. بر مراق ۱۰ درخون الجميع ما الأطار ۲۰ درط الترفيع ۱۰ دکستان في القابل ۵۰ نشات فرات القيمية فتي کات فعاما تسبها الميل Billie في أمراض (10 دالورک ، وکات المياه التي يكن من ملافر امراز ترفيع في الفراز الرئيد ، في الفقول الفر الميل الفيلة توكن مربوط ، منها مام الميان الفات ، دينها مام في آفية القيرت . د علا من E. P. Trincanana ماصد كابسة، وكانت ظلمية الساماريتين Samaritaine التي أنشنت بين عام ١٩٠٣ وعام ١٩٠٨ تصوف كل يوم ٢٠٠ متر مكعب من الما، تستعدها من نهر السين وتزود يها قصر اللوقر Louve وقصرالتويليري Yulleries؛ وكانت ظلميات جسر نوتردام معراد العرف توزع بعد ذلك علميق برايخ من المغادا ( كتلك التي كانت تستعمل أيام الرومان ) أو برايخ من المغشبا ( كانت عبارة عن مذوع أشجار مفورة على عينة المؤسير تركب بعضها في البعض الآخر): كانت هذه الرايخ مستخده في شمال ايطاليا منذ القرن الرايخ مستخده في شمال المتخدوا مواسير من الرصاص ، إلا أن المواسير المصنوعة من الرصاص التي عرفت في الميتار امنذ عام ١٩٤٧ وربيا الميترا منذ عام ١٩٤٧ وربيا الميترا منذ عام ١٩٤٧ كانت سياه نهر الرياح من الرصاص التي عرفت في الميترا منذ عام ١٩٤٧ كانت سياه نهر الرياح من الرصاص التي عرفت في مواسير خشبية مدوما تحت الأرش ، ولكن المياه لم ١٩٤٧ والبيرت اللتنبة عن طريق الشعو الذي يواني عرف، و دلكتها كانت " نروع بانظام ثلاث مرات أسوعيا بكميات محدوة على الذيو الذي نعرف ، ولكنها كانت " نروع بانظام ثلاث مرات أسوعيا بكميات محدود تكفي سامه خرايم فستمية على المدينة عرايها أطوان من المدينة حولها أطوان من المدينة عرايها المدينة عرايها الموان الم

كان نهر السين هو المورد الرئيسي للمياه التي تحتاج إليها باريس، وكانت مياهه ، التي نسبوا إليها كل الميزات العظيمة ، ومنها ميزة لا تهم الشاربين ، وهي أن هذه المياه كانت موحلة، مطينة ، تحمل السفن على نحو جيد ، نظرا لارتفاع كثافتها ( وهذا ما سجله مبعوث برتغالي في عام ١٦٤١ ) ؛ وربما ادعوا أنها ممتازة صحباً، وهذا ادعاء لنا الحق كل الحق في الشك فيه . فهذا شاهد عيان بقول في عام ١٧٧١ : " إذا نظرت إلى ، ذلك الجزء من فرع نهر السين الذي يبلل بمياهه رصيف پيلليتبيه Pelletier، ركذلك الجز، الممتد في المنطقة بين الكوبريين ، رأيت عدداً كبيراً من الصباغين يلقون فيه ثلاث مرات كل أسبرع ما يتخلف عن عملهم من مواد الصباغة [ ... ] أما العقد المقوس الذي يشكون مند رصيف چيقر Gévres فهو بؤرة منتنة موبؤة . وسكان هذا الحي الباريسي يشربون ما ، ملوثا "(١٥٦). ولكن لنطمتن ، فلن يمر وقت طويل حتى تتخذ الإجراءات لعلاج هذا الوضع السيء. ومهما كانت مياه نهرالسين من السوء، فقد كانت أفضل من مياه الآبار التي كان الناس في الضفة الغربية للسين يستمدون منها مياههم ، فلم تكن قط بمنأى عن تسرب النفايات الرهيبة إليها ، وكان الخبازون يستعملون هذه المياه في صناعة الخبز . كانت هذه المياه تسبب للناس الإسهال ، وكأنا كانت تحتوى بطبيعتها على عقاقير ملينة ، فلا غرابة أن نعلم أنها كانت تثير سخط الأجانب ، ولكنهم كانوا بستطيعون التغلب على هذه المشكلة بإضافة بعض قطرات من الخل إلى الماء ، أو شراء الماه المشجة ، أو " المحسنة " كما كانوا يقولون ، أو حتى المياه التي كانوا يسمونها ماه الملك ، أو أفضل من هذه وتلك المياه التي كانوا يسمونها مياه بريستول Bristol ، " وكانت أغلى أنواع الماء ". ولكن الناس كانوا حتى عام ١٧٦٠ يجهلون هذه الرفاهية بأشكالها المختلفة "وكانوا يشربون ماء [السين] دون أن يطبلوا النظر إليه "(١٥٧). · وكان تزويد باريس بالماء حرقة يعيش عليها ٢٠٠٠٠ من السقائين. عيشة سيئة . يقوم الواحد منهم بثلاثين مشواراً كل يوم ( حاملاً في كل مشوار دلوين ) صاعداً بهما إلى أعلى الأدوار ( كل مشوار لقاء أجر زهيد قدره سولان Sols). ثم بدأت ثورة عندما قام الأخوان بيرييه Perier بتركيب مضختين بخاريتين . أو ناريتين كما قيل أنذاك . حول عام ١٧٨٢ في شايو Chaillot ، "كانتا آلتين عجيبتين " ترفعان الماء باستخدام " بخار الما ، الذي ترفع درجة حرارته إلى درجة الغليان " الى ارتفاع ١١٠ قدم فوق سطح نهرالسين ، وكانتا في ذلك تقلدان ما جرى في لندن التي كانت بها منذ عدة سنوات تسع مضخات . وكان حي سانت أونوريه Saint-Honoré وهُو أكثر أحياء باريس ثراء هو السباق الى الأخذ بهذا التطور الأنه كان قادراً على دفع ثمنه . ولكن هل كان الناس ، عندما تعددت هذه المضخات ، يهتمون للمصير الذَّى سيصير إليه هؤلاء السقاءون الذين كان عددهم عشرين ألف سقا، ؟ ثم إن مشروع تركيب المضخات ما لبث أن تحول الى فضيحة مالية في عام ١٧٨٨ . ولكنها لم توقف التطور فقد كانت مشكلة توصيل مياه الشرب قد طرحت في القرن الثامن عشر بشكل واضع ، وكانت الحلول في مرمى البصر ، بل كان الوصول إليها قد تحقق في بعض الأحايين . ولم يقتصر الأمر على العواصم ، فقد كان هناك مشروع لتوصيل مياه الشرب في مدينة أولم Ulm الألمائية في عام ١٧١٣ ولم تكن أولم من العواصم ، مما يثبت أن توصيل المياه لم يقتصر

ولكن التطور في هذا المبالجا، على الرغم من كل هذا، متأخرا، فقد ظلت جميع المن في العالم تعتبد على خدمات السقا، ونعود إلى الرحالة البرنغالي قتلتقي به في يلد الولية البرنغالي قتلتقي به في يلد الولية المبابئة المبازة التي يليد والمبازة التي يليد والمبازة التي يليد والمبازة التي في جرار رائعة من الفخار، اتخذرها على كل حجم ، وعلى كل لوزادها)، وكان السقا في الصين ، متل نظيره السقا الباريسي ، يحمل دلوين يربطهما متوازيتين في طرفي عصا. ويبين رسم يرجع الى عام ، ١٨٠ أنهم كانوا في يكين ينقلون الماء أيضا في برميل كبير له عجل ، وله صنبور من الخلف ، ولدينا من المصرفة المي يكين الطرفة التي تحمل بها الساء الماء في مصر " حث تحمل المراز نا المنازية الماء تمتيز من الخلف ، ولدينا من المحدودة في بلاد البونان منتخرالما إذا ولدينا المناء الماء اللهدى ، وزلية صغيرة على .

على العواصم .

راحة بدها البعثى ، وقد نبتت ذراعها على نحو بنسم بالرشاقة ، والطلارة . وترى في استانبول أن التوضو ، بالمياه " الجارية " الذي يفرضه الدين عفة مرات في البوم قد دفع الناس هناك كانوا الناس هناك كانوا الناس هناك كانوا يشرون منها ماء أنقى من أي ماء أخر بشريه غيرهم في أي موقع من مواقع العالم . يشربون منها ماء أنقى من أي ماء أخر بشريه غيرهم في أي موقع من مواقع العالم . المنابذة كيل هذا المنابذة للمنابذة كما يتدم المؤسسون قدرتهم على قبيز مذاق المسادر المائية المختلفة ؛ كما يتدم المؤسسون قدتهم على قبيز مذاق المحاد

اما الصنيون فهم ينسبون إلى كل صنف من صنوف الما خاصية مختلفة بحسب مصدو، نهناله خاصية مختلفة بحسب مصدو، نهناله ما المطر العادي، وما المطر العاصف (خاصيته: ما ، خطبر)، وما ، المطر الدي يسقط في مستهل الربيع (خاصيته: ما ، نافع) ، الما ، الناتج من ذوبان الثلاج أو الندي المتجمد ، الما ، الذي ينضحونه من الكهوف التي تتنلى من سقوفها الثلاج على هيئة الحراب أو المقرنصات (خاصيته: غالبا ما يستخدم دوا ، ) ، مباه الانجام ، مباه الإيابيع ، مباه الآبار - ولهم كلام عن تلوث المياه ، وعن فائدة الغلبان في الانجام ، مباه البناس كل عبوب كل صنوف الما ، المشكوك في صلاحيتها (١٩٥١) . ثم أن الناس في الصيخ لا يشربون إلا الشروبات الساخة (حتى الذاتج في الشرارع باعة تخصصوا في بيم الله ، الغيام اكبيرا

لقا، أجر زهيد. وانظر إلى البرتغالي بارتولومي بينيره دا يبعث المتنهل القرن السابع عشر الأميانية في مستهل القرن السابع عشر الأميانية في مستهل القرن السابع عشر الأو الإنسانية في مستهل القرن السابع عشر الأو الإنسانية المادية أننا، شهور القبط "بالما البارد والفاكهة المثلجة إلا أولو البسار من الناس. كانت تلك هي الحال على سبيل المثال في فرنسا الني المتبدأ في تغذير طعم ما الثلوج الفائية إلا منذ أن لعب يه الملك هزي الثالث في بادوات من نزواته . كذلك كانت المال في منطقة البحر المتوسط حيث قامت السفى المحملة بإلا لليرج برحلات ويما طالب أحيانا . وكان فرسان الملحة يتزودون بالما بالمليج برحلات ويما طالب أحيانا . وكان فرسان الملحة يتزودون بالما المعلق بتزودون بالما أنهم طالكون لا محالة ، إذا حيل بينهم وين ما ، القلوج الفائية الذاتي يعالجون به الحمي إذا ألت بهم ، وكانوا يعتبرونه "الدواء الذاتي لا يعتبرونه " الدواء .

أما استانبول فكانوا ببيعون فيها، على عكس الصين ، ما، الثلوج صيفا في الشوارع

## النبيسذ

فيما بنعم به الصينيون من صحة جيدة .

إذا تناولنا بالحديث شرب النبيذ ، كان علينا أن نحيط بأوروبا قاطبة ، أما إذا دار



الرفاهية في القرن السابع عشر : يتر يجتحون منها الماء في المطبخ. لرحة من رسم بيلاسكريث Ver Jasquez.

حديثنا حول إنتاج النبية ، فإننا تجده يقتصر على بعض ربوع أوروبا دون ما سواها. وعلى الرغم من أن الكروم ( وريما النبية ) قد حققت ألوانا من النجاح في أسبا وأفريقها، وعلى نحو أوسع في العالم الجديدة حيث شغف الناس بعصر الخبر على النعط الأوروبي الذي ملك عليهم نقوسهم ، فإن أوروبا الضيقة ظلت هي منتج النبية الوحيد الذي لم وزن .

كانت المناطق المنتجة للنبيذ في أوروبا هي مجموعة البيلدان المطلة على البحر المناطق المنتجة للنبيذ في أوروبا هي مجموعة البلغان المثابر أزراع الكرور فيها . وما أخذوا أنفسهم به من دأب . وبان بودان المحافظ هو الفائل : " إن الكرمة لا تستجة لبرودة المناخ ( ١٩٦٣ ) الكرمة لا تستجد لمبرودة المناخ ( ١٩٦٣ ) والخط اللغرف الما تبيخ لمبرودة المناخ ( ١٩٦٣ )

ورائها إلى جبورجيا ، وجنوب القوقاز ، عشل الحد الشمالي لزراعة الكروم زراعة 
- تجارية"، أو الحد الشمالي لمرفق من المرافق الكبيرة للحياة الاقتصادية في أوروبا ، 
وامتداداتها الى الشرق ، فإذا نظرنا إلى منطقة القرم وجدنا أن مساحات زراعة الكرم ، 
كانت تنكس على هيئة شريط لن تدب فيه الحياة والقوة من جديد إلا في القرن التاسع 
عشر (۱۲۸) ، وكانت هذه المنطقة فيسا مضى من الزمان منطقة زراعة كروم عريقة ، 
وكان الزراع في العصور القديمة يدفترن فيها الكرم عندما يقترب الشنا، حماية لها من 
الرباع الهاروة التي تهيء من أكراية ( اسها باللغة الأكرايئية (Ukrajina )

أما إذا خرجنا من أوروبا ، فإننا تجد أن الكروم نتيج الأوروبيين حيثما ذهبوا، وقام الروابين حيثما ذهبوا، وقام الروابين حيثما ذهبوا، وقام عام ١٥٥٠ ، والأرجنين مذالتأسب للتأني ليونيوس أيرس في عام ١٩٥٠ . أما في المورف للدونين الخارف أيرس في عام ١٩٥٠ . أما في المورف للدونين الخارة المياب الخارة للجارة للجام المورف أو كالت مدينة واسعة النواء ، وازدهرت الكروم على نحو أفضل في شبلي، حيث النيمة سانتياجو الناشئة. حنى إذا جاء عام ١٥٧٨ قرأنا عن الملاح فرنسيس دريك أي المورف كل عرض عوض البحر فيالة بالمرافز Valparaiso على شيئة عليها شحنة من النيبة الشبلي (١٩٠١ . وكان هذا النبية الشبلي نفسه بصل على ظهور البنال واللاما اليم رنفع يوترسي Poose . أما كالميفرونيا فكان على زراعة الكروم فيها أن تنتظر حتى نها الذي الشبئ نفسه يصل على ظهور البنال واللاما حتى نها المنز الموالورية المنزاد الاخير نحر النسان عشر ، عندما امتدت الامبراطورية الإسانية المنزاد المالية وحواليا الذين السيخ الاسينية المنزاد الاخير نحر النسان.

أما النجاح الباهر، الذي ناق في هذا المجال كل تجاح قبله، فقد تحقق في قلب المحيط الأطلسي، في منطقة بين العالم القديم والجديد، هي الجزر التي كانت رحطًا بين أورويا وأمريكا، رنعني يها في المقام الأول عاديرا حبث حلت صناعة النبيذ الأحمر تدريجا محل صناعة السيد الأحمر تدريجا محل صناعة السيد، ثم جزر الأثور التي كانت النجارة الدولية تجد فيها في منتصف الطريق بين أورويا، وأمريكا أنواعا من النبيذ القوي ، ثم دخلت السياسة بخيرها ، عندما عقد اللرود مبشون Melhuen معاهدة مع البرتغال في عام ١٩٠٤، فحلت أنبذة الأزور محصل أنبيذة لاشترية معام عامل عصل أنبيذة ونسيا التسي كانت تسرد صن لاروشيسل Brochelle ويردو التي كان ما تنتيجه من نبيذ أبيش يصدر على نظاق واسع إلى أمريكا، سواء مشها المناطق الأخيار صحوبية أو المناطق الأسيائية والبرنغالية ، بل إلى انجلترا فنسها،

أما في انجاد الجنوب ، والشرق فقد اصطدت الكروم بعثبة عنبدة هي الإسلام، ولكن الكروم طلق باقية في عالم الإسلام ، أما النبية فكان كالساقر التنبقي الذي لا يكف عن الترحال في الحقاق الذي لا يكف عن الترحال في الحقاق الخياور فلقر سائة التحالي المخالات المجاورة القر سائة المجاورة القر سائة المجاورة القر سائة المجاورة القر سائة المسلطان سلسان الرحية ، كان مولما بنبية تحرى . وفي بلاد فارس كان المرهبان الكيوشيين تكميبات كرومهم ، وكانت لهم أنبذتهم التي لم يقتصر استخدامها على الناولة في أننا ، إقامة للماس ، بل كانت تماع في شهراز وإصفهان ، وكان لها زنائية ، وكانت تحقيق يشهرة . كيارت عدا المحبورة . كيارت عدا محمد عني بلاد البيد فحمل البها في دمجانات ضخمة من كبيرة . وكانت ثقاء الخيرون ، كانرا باستعربها في إصفهان نفسها (۱۹۸7). وشائل الزجاج خطاط يسلال من الخيروان ، كانرا بصنعونها في إصفهان فيلي، لم يقتموا بالأثيرة . أمنا أرقوا على خدور الأوز والعرفي بعيرها عباً

وهكذا فإن أوروبا وحدها هي التي تحيط بجوهر مشكلة النبيذ ، ولهذا بجدر بنا أن تعرد إلى الحدود الشمالية لمنطقة الكروم ، الى ذلك المرفق الطريل الممتد من اللوار الى القرم ، لنرى قيه الفلاحين المنتجين زراع الكروم ، والمستهلكين الذي ألفوا النبيذ المحلى وعرفوا ميزاته ومغياته : ثم نرى هناك أيضا أخلاطا من كبار الزبائن ، أقبلوا على شرب الخمور ، دون أن تكون لهم دراية بها في كل الأحوال ، ولكنهم كانوا بصرون على أنواع بعبنها ، ويفضلون بصفة عامة الأنبذة القوية التي تشتد فيها نسبة الكحول : منهم الإنجليز الذي أقبلوا منذ وقت مبكر على أنبذة مالنَّوازيا Malvoisie . أو مونهمثازيا Maonemvasia وهكذا اسمها بالبونانية . وأنبذة كاندي ، وهي جزيرة كربت ، وأنبذة الجزر البونانية ، وهي أنبذة تصنع من العنب الحلو الناضج يسمونها ١٦٧)cuits vins ا وجعلوا لها شهرة . كذلك صنعواً فيما بعد شهرة الأنبذة القوية ، التي كانت تحتوي على نسبة عالية من الكحول ، والتي صنعت في بعض بلاد البرتغال، وأسبانيا وماديرة ، من قبيل أنبذة حملت أسماء نذكر منها : اليورتو ، والمالجا، والمادير، والجبريس أو الشبرى، الرسلة le porto, le malaga, le madère, le jérez, le marsala السبة إلى مدن بورتو ، ومالقة ، وجزيرة ماديرة ، ومدينة خبريث دى الافرونتبرا، ومُرسُلة . أما الهولنديون فسنراهم يقبلون على كل أنواع الخسور منذ القرن السابع عشر ، ويدفعون بها إلى عالم الشهرة. ولكل إنسان ذوقه الذي قد بختلف عن أذواق الآخرين. وأهل الجنوب ينظرون باستخفاف الى أذواق أهل الشمال ، ويذهبون إلى أنهم لا يفهمون في الخمر وشريد ، وأنهم يعبون الكأس دفعة واحدة ، فلا ينعمون بمذاقه. ويذكر جان دوتون Jean d' Auton . مؤرخ لريس الثاني عشر . أنه رأى الألمان بتدافعون فجأة إلى عب



" الشرب حتى السكر". حقر في الخشب يزين هيكل الكنيسة في مدينة موتريال الفرنسية الواقعة على تهر السيران Montréal-sur-Serein. والحقر من عمل الأخرين ريجرلس Rigoley.

الخبر في أثناء قيامهم بنهب قصر فورلي Forii، بل رآهم الجميع يفجرون براميل الحمر تفجيرا، وما ليتوا أن ساقطرا مرتبعين يكادون و توثره من شدة السكر في أثناء عملية الشخريب البشع الذي تعرضت له روما في عام ۲۵ وا ۱۹ والصور المعفورة بالنحت في القرن السادى عشر والسابع عشر التي قتل المفلات الريقية تقسم دانماً تقريباً واحداً من الملمونين يميل في مجلسه على الدكة ساعياً إلى زيادة جوعته من السكر البين. ويذكر مونيليب الفرنسية في عام ۱۹۵۱ وهو من أهل بازل، تعليقا على مشاهداته في مدينة بيلانين عام ۱۹۵۱ أو أن السكيرين ". ويسميهم حرفيا أجولية النبيذ في الملدينة من الألمان ، وأن الناس تراهم يفترشون الأرض يمن براميل الحد، وقد علا شخيرم، فقد كان المابقون بفضلون العبت بالألمان خاصة ، ودفعهم الى الإقراط في الشراب ، وإلى ما يأتي به المخدورون من مساخر ، وكانت هذه الألوان من العبث تشكرر برا يورا الحيث برا يعد يو (۱۹۱۸).

هذا الإغراق في استهلاك الخصور في الشمال حدد مسار تجارة واسعة كان الجنوب يمثل نقطة الطلاقها: وكانت هذه التجارة تسلك طريق البحر من مينا : إشبيليه بالأندلس متجهة إلى اتجلترا وإلى فلاندريا، تسلك طريق نهري دوردوني Dordogne والجارون مصب نهر نحو بوردد ، والجبروند la Girone أو تنطلق من مينا ، لاروشيل أو من مصب نهر اللوار: أو تسلك طريق نهر الأيون Nonne ، أو تسلك طريق نهر الراين : أو تمر من خلال ثم من بعدها إلى مدينة روان Rouen ، أو تسلك طريق نهر الراين : أو تمر من خلال يمرات جبال الألب (وكان الألان غداة موسم جمع العنب بأتون بعربات كبيرة كانوا بسمونها كاريتوني متعددات المتجارة الأثبنة الجديدة التي تنتجها مناطق البيرول ، ويرسشيا ، وفيرول ، وإمستريا) : ومن مصرواتها والمجرح متجهة إلى بولنده (۱۷۰) : وما لبت التجارة أن سلكت الطرق البرية في منطقة البلطيق، منطلقة من البرتغال ومن أسبانيا وفرنسا ، متجهة إلى سان بطرسيج حاملة النبية إلى الروس،



الطعام في الدير : مائدة متراضعة ولكتها لا تخلو من النبية، فقد كان النبية شيئاً عادياً من لوازم الحياة البومية في منطقة البحر المترسط. لوحمائطية كبيرة من رسم سيتبوريلل Signorelli. القرن الحاصى عشر ، سبينا Sienne، دير مونتي أوليفيتو Monte Oliveto .

الذين كانوا شديدي ألظماً إليه ، قلبلي الخيرة بأنواعه ، ونحن نعلم علم اليقين أن سكان الشمال الأوروبي لم يكونوا كلهم يشربون النبية ، إقا كان الغني فقط هو الذي يشربه ، من قبيل البورجوازي الموسر ، ورجل الدين الذي يحصل على دخل كنسي في منطقة فلاتيريا منذ القرن الثالث عشر : والسيد النبيل البولندي في القرن السادس عشر ، الذي كان يعتقد أنه يقل قدراً إذا ما هو شرب مثل فلاحيه البيرة التي تصنع في البيت. وتقرأ عن يهار Bayard أنه ، عندما كان أسيرا في الأواضئ الواطنة في عام ١٩٠٣ ، أقام ولاتم مفتوحة ، والنبيذ هناك غالبا "حتى إنه أنفق ذات يوم عشرة جنيهات من فئة الانك النبيذ شاك غالبا "حتى إنه أنفق ذات يوم عشرة جنيهات من فئة الانك النبيذ شاك غالباً "حتى الدائمة للمناه النبيذ شاك غالباً "حتى الدائمة النبيذ شاك غالباً "حتى الدائمة النبية شاك الدائمة النبية شاك غالباً "حتى الدائمة البياً الدائمة النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية النبية النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية النبية النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية النبية النبية شاك غالباً "حتى الدائمة النبية النبية النبية الدائمة النبية النبية

كان النبيذ الجديد هو النبيذ المفضل، منقله أرباب هذه التجارة الى زبائنه الذين كانوا ينتظرونه في شوق، ويقبلون عليه بالفرح، والبهجة ، فلم يكن حفظ النبيذ من عام إلم، عام شيئاً مبسوراً، بل كان طعمه يتغير إلى اللذوعة ، فلم يكن تنقية النبيذ من الرواسب برفق ، وصبه بطريقة مناسبة من الدن إلى الزجاجات ، واستخدام بمدادت من الفللين ، من الأمور التي عرفت في القرن السادس عشر، ولا حتى في القرن السابع عشر (١٧٢). ولهذا لم يكن سعر البرميل من النبيذ القديم في عام ١٥٠٠ يزيد على ستة جنبهات (جنبهات من نوع اللبقر المسكوك في تور) ، بينما كان البرمبل من النبيذ الجديد الجيد بساري ٥٠ جنبها من العملة نفسها (١٧٣). قما جاء القرن الثامن عشر حتى كانت الأبة قد انعكست، وأصبح النبيذ القديم المعتق هو الغالى؛ وكانت عملية جمع زجاجات النبيذ القديم لبيعها التجار النبيذ عملية من العمليات المربحة التي يحرص على ممارستها اللصوص والنشالون في لندن . أما نقل النبيذ فكان يتم منذ وقت طويل جدا باستخدام براميل من الخشب ( تصنع من ألواح مضمومة بعضها إلى البعض يحيط بها أطواق من الحديد ) بدلا من استخدام الدمجانات أو الأمفورات ، التي كان الرومان يستخدمونها (وان كنا تلتقي هنا وهناك عن كانوا بتشبشون بالماضي ويتمسكون في عناه باستخدام الأمفورات القديمة ). وكانت هذه البراميل التي اخترعت في بلاد غالة إبان حكم الرومان ( وغالة هو الاسم القديم لفرنسا ) لاتحفظ النبيذ على ما يراد ، فإذا طعمه يتغير الى للذرعية ، وإذا النبيية يستحييل الى خيل . ولسهذا فقيد نصح دوق مونديجار Mondejar الملك شارل الخامس ، المعروف باسم شارلكان، في ٢ ديسمبر من عام ١٥٣٩ بألا يشتري كميات كبيرة من النبيذ للأسطول، " فإذا كان النبيذ يفسد، ويتحول الي خل، فالأفضل أن يفسد ، وهو عند أصحابه، لا عندكم يا صاحب الجلالة "(١٧٤). ونجد في القرن الثامن عشر قاموسا تجاربا يعبر فيه صاحبه عن دهشته من أن الرومان كانوا بعتبرون القدم أو" العتاقة " بمثابة " أية تدل على حسن النبيذ بينما الناس في فرنسا يدخلون في عداد الخمور الفاسدة ( حتى أنبذة ديجون Dijon ، ونوى Nuits ، وأورليان

Onéans وهي أصلح الخمور للحفظ ) كل أنبذة مرت عليها خمس أو ست سنوات (أو كما يتول حرفيا أذا وصلت إلى الورقة الخاصة أو السادسة ). والموسوعة الفرنسية التي وضعها مفكرو القرن الثامن عشر Efroyclopedia تذكر في عبارة بيئة : " أن الأثيثة الشي يبلغت الورقة الخاصسة أو السياوسة الشي يبلغت بهها بعض الناس خسور ما نساد" (100 ). ولكننا ، على عكس ذلك ، نقرأ عن جي بانان Goi Patin أأنه، عندما عن عميدا لكلية الطب ، جمع سنة وثلاثين من زملاته واحتفل وإباهم بالناسية ، وقال : " عن ما رأيت رجالاً من أهل الجد بضحكرن ، ويشربون ، مثلما رأيت في ذلك الحفقل ... ] وكنت قد أعدوت له أقطل بينة معتق أمن إنتاج بروجزينيا (171).

ونلاحظ أن شهرة أنواع النبيذ العظيمة لم تمكن لنفسها حتى القرن النامن عشر، وإنما تأخرت تأخرا واضحا، ولم تكن الأنبذة التي اشتهرت أنذاك هي الأنبذة ذات الصفات المتميزة، وإنما الأتبذة التي كان من السهل نقلها من مكان مجاور ، وبخاصة تلك التي كانت تنقل بطريق البحر أو النهر ( من هذا القبيل ما كان يأتي من مزرعة الكروم ألصغيرة في فرونتينيان Frontignan على ساحل اللانجدوك ، ومن مزارع الكروم الكبيرة في الأندلس ، والبرتغال ، ويوردو ، ولاروشيل ) ، أو تلك التي كانت تنقل من مدينة قريبة ، فقد كانت باريس وحدها تستهلك في عام ١٦٩٨ نحو مانة ألف برمبل من أنبذة أورليان ؛ ومن هذا القبيل ما حدث في ايطاليا ، حيث وجد نبيذ مملكة نابلي، من أتواع: الجريكو ، واللاتينو ، والمانچاجيرا ، ولاكريسا كريستي (دموع السسبح) greco, lalino, mangiaguerra, lacryma christi . بل وفي روما نفسها. أما الشاميانيا ، فإن شهرة هذا النبيذ الأبيض الفائر ، الذي بدأوا يصنُّعونه في منطقة شاميانيا في النصف الأول من القرن الثامن عشر ، احتاجت إلى وقت لكي تتغلب على شهرة الأنبذة القديمة التي كان منها الأحمر والأبيض وما بين هذ وذاك.ولكن الأنبذة الشهيرة التي نعرفها البوم مكنت لنفسها بالفعل في منتصف القرن الثامن عشر . هذه حقيقة لا يماري فيها أحد . وهذا هو سيباستيان ميرسيبه بكتب في عام ۱۷۸۸: " تسذوق أنسبذة رومانسيه Romanée ، سانڤيسڤان Saint-Vivant، سبتر Cîeaux ، جراث Grave ، الأحمر والأبيض [...] واحرص على تسذون التوكيه Tokai إذا وجدته ، فهو في رأيي أحسن نبيذ على وجه البسبطة ، وهو خلبق بأن يشربه سادة العالم" (١٧٧). ونقلب في قاموس ساڤاري التجاري الصادر في عام Dictionnaire de commerce ۱۷٦٢ فنجده يعدد أنواع النبيذ الفرنسية جميعها فيضع عملي القمة أنبذة شاميانها ، ويورجونديا ، ويذكر الأسماء : "شابلسي Chablis .. بومار Pomar، شاميرنان Chambertin، أبون Beaune ، لوكلو ديفوجــو le Clos de Vougeau ، قوللينيه Volleney ، لا رومانيه la Romanée ، نوى

ميرسو (VYA) Mursaut). ومن الراضح أن النبية، وقد أخذ التمبيز بين أصناقه يتزايد، قد تحول شيئا قشينا إلى بضاعة ترفية، وفي هذا العصر (۱۷۲۸) على هد قول "قاموس البيان" Dictionnaire sentencieux ظهر تعبير فرنسي ذاع على لمان الطبقة الراقية هر abler le vin de Champagne يعنى: بشرب النامبانيا كأنه بشرب ما، أو كأنا كانت الشامبانيا وهلاً، أي يشرب بسرعة (۱۷۷).

ولو استرسلنا في روابة تاريخ الأنواع المترفة من النبيذ الانسقنا إلى مدارج بعيدة كل البعد، ولكننا نقف عند هذا الحد، ونوجه انتباهنا إلى شاربي النبيذ العادبيين الذين تزايد عددهم ، وظل يتزايد درن ما توقف. ونعلم أن الإفراط في الشرب إلى حد السكر زاد في كل مكان منذ القرن السادس عشر : نقد بلغ استهلاك الفرد في مدينة بلد الوليد في العام ١٠٠ لتر من الخمور في منتصف القرن (١٨٠)؛ كذلك ازداد السكر في البندقية حتى اضطر الجلس العالى "في عام ١٥٩٨ إلى اتخاذ إجراءات شديدة مرة أُخرى ضد السكر العلني؛ وازداد السكر في فرنسا حيث نجد لافيما Laffemas في مطلع القرن السابع عشر يعبر تعبيرا واضحا عن استهجانه للإقراط في الشراب. ولم يكن هذا الإقراط في الشراب في المدن يتطلب نبيذا من النوع الجيد، ولهذا فإن مزارع الكروم تحولت إلى زراعة أنواع من الكروم الرديئة ذات المحصول الوفير، حتى تزود السكيرين بما بطلبونه من كميات كبيرة. وما يأتي القرن الثامن عشر حتى نجد أن حركة السكر قد شملت جهات الريف المختلفة ( وأصبحت الخمارات شؤما على الفلاحين) بعد أن زادت في المدن زيادة بينة. وهكذا شهد القرن الثامين عشر شهرة الخسارات المسماة نجيت -guin guettes التي أقيمت على أبواب باريس خارج سور المدينة ، فلم يكن مرتادوها بدفعون الضريبة المسماة بالإعانة " aides " . لأنها كانت خارج حدود المدينة . وكانت هذه الضريبة " تقدر بأربعة سولات يدفعها الإنسان عند الدخول إلى حانات النبيذ، وكانت مفروضة على كل زجاجة نبيذ ، حتى تلك التي لا تزيد قيمتها في الحقيقة عن ثلاثة من السولات " (١٨١). واقرأ هذه القصيدة :

سود ك ١٩٨١). وافرة منده تنصيف . يا أبناء البورجوازية الصغار ، يا أرباب الحرف ، يا صويحبات المرح، وهاويات المغرمرة والجسارة،

هيا أخرجوا من باريس، هيا أسرعوا ، ومدوا الخطى إلى خمارات الجانجيت، فيها تنالون أربع كزوس كبيرة ولا تدفعون إلا تُمن كأسين،

> ستجلسون على لوحين من الخشب ، إلى مائدة بلا مقرش ، بلا فوط وستعبون الخمر في هذه الحانات الباخوسية كثيراً وقبراً

حتى ينهمر من عيونكم مدرارا ".

وردت هذه القصيدة في إعلان موجه إلى الفقراء، تحت صورة من صور العصر مطبوعة بطريقة الحفر، ولم بكن الكلام الذي ورد فيها مجرد دعاية ، بل كان يعبر عن الحقيقة . ولا غرابة في أن تحقق هذه الخمارات في الضواحي القريبة من باريس الثراء والشهرة ، ومن بينها خمارة كورتى المشهورة Cortille التي كانت على مقربة من حدود بيلقيل Belleville ، وكان الذي أسمها هو السيد رامبونو Ramponeau الذي كان اسمه ناراً على علم " يعرفه الجميع أكثر ألف مرة مما كانوا يعرفون اسم ڤولتير Voltairė أو اسم بوفون Buffon " ، على حد قول واحد من المعاصرين . أو كتلك الخمارة الشهيرة التي كانوا يسمونها " صالون الشحاذين " في فوجبيرار Vaugirard والتي كان النساء، والرجال يرقصون فيها حفاة على الأرض المتربة، وسط سحابة من الغبار الثائر، ودوي موسيقي فقيرة ، كانت أقرب إلى الضجيج منها إلى أي شي، آخر. ' فإذا امتلأت خمارة قوجيرار على سعتها ، ذهب جمهور يوم الأحد ، زرافات ووحدانا، إلى خمارة يبتي چانتين Pelit Gentilly أو خمارة بورشيرون Porcherons أو خمارة كورتى : وكان الناظر إلى المنطقة في اليوم التالي يرى أمام محلات ببع الخمور براميل نبيذ فارغة بالعشرات . كان الناس يشربون في يوم واحد ما يكفي ثمانية أبام "(١٨٢). ولم تكن الصورة في مدريد مختلفة ، " كان الناس يشربون خارج المدينة نبيداً جيداً رخيصاً لأنهم لايدفعون ضرائب. فقد كانت الضرائب في أكثر الأحوال تزيد على ثمن النبيذ

هل كان السكر هر الترف الذي أدى إليه النبيذ؟ دعرنا ندافع عن النبيذ، ونذكر أمام المحكمة الطروف التي تخفف وطأة الاتهام، كان استهلاك الفرد في العام في باريس عشية الثورة الفرنسية في حدود ١٢٠ لترا ، وهذا رقم ليس في خد ذاته رقعا فاحشا (١٨٤). والمقبقة أن النبيذ الردي، ، بل لقد كان النبيذ الردي، نيخفض نسبيا في كل مرة يرتفع فيه سعر القمع ارتفاعا مفرطا . فقيل ليجوز لنا أن نذهب إلي ما ذهب البه المؤرخ المتفائل فيتولد كولا Mitold Kula في أن النبيذ تحول الى ماذة غثائية تعريضية (مثل الكحول) كانت قد الناس بالسعرات المؤرخ المستعربة من مال تلتهمه المؤرخ بسعر رخيس كلما عز الميز في الأحواق؟ أم طل كان السبب في انخفاض سعر الأسعار المشاهبة . فلا يجد النبيذ من يشترونه ، فينخفض سعره ؟ أيا كان الأمر ، فلا الأسعار المقبلة . ويك يحد النبيذ من يشترونه ، فينخفض سعره ؟ أيا كان الأمر ، فلا أن نحكم على مستوى الميشة تأسيا على مظاهر الإفراط . وعلينا أن نذكم على مستوى الميشة تأسيا على مظاهر الإفراط . وعلينا أن نذكم على مستورات أو لم يكن ) كثيرا ما كان وسبلة للهروب ، دو وسيلة طرد الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحرد الذي أكب عليه ربلان في وسيلة طرد الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحرد الذي أكب عليه ربلان في وسيلة مرد اللها وبينيذ الأحرد الذي أكب طبه ربلان في

لوحة من رسم بيلاسكويث Velasquez (بتحف بودابست). أو هذا النبية الأصفر الفجي الذي يبدو أغلى تمنا ، وأرقع قدرا ، إذ نراه في الكؤوس الطويلة ، أو في الأكواب الخضراء مرسوما في اللوحات الهولئدية : في تلك اللوحات يجمع الشارب في مشهد مرح النبية ، والنبغ ، والغانيات ، وموسيقى عازفي الكمان الذين سيرتقون مدارج الشهرة في القرن السابع مشر .

وإذا نحن انتقلنا الآن إلى الحديث عن البيرة ، جاز لنا أن نقول إن أوروبا تستأثر بها، بشرط أن نفض النظر عن تلك البيرة المستخرجة من الذرة ، التي التقينا بها في أمريكا؛

#### البيسرة

وكذلك إذا غضضنا النظر عن البيرة المصنوعة من الدخن والتي كانوا يشربونها في المربون، كانت تلعب في مناسك الزنرج الدور الذي يلعب الحير الديبيذ لدى المربون، وإذا لم نصر إصراراً مغرفاً على الحديث عن المصادر البعبدة لهذا المشربون القديم جدا . وإذا لم نصر إصراراً مغرفاً على الحديث عن المصادر البعبدة لهذا المشروب القديم جدا . ولفى أن البيرة كانت معرفة منذ أبعد الأزمان في بالم العائبة ، وفي مصد القديم . كذلك كانت البيرة معروفة في الصين منذ نهاية الألف الخاتية ، وفي مصد أل عائب عبد الله عبد ألا أقل الحب، نقد رأت البيرة . ويعاصة في المناطق المجددة عن حرض البعر المتوسط ، في منطقة نومانسيا وكذلك في إقليم غالة الذي تسمى فيما بعد باسم فرنسا . ويقولون أن الإمبراطور وكذلك في إقليم غالة الذي تسمى فيما بعد باسم فرنسا . ويقولون أن الإمبراطور الرومانية المرابعة المستجمة إلى الديانة الرومانية المرابطة المستجمة إلى الديانة الرومانية المرابطة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة في عام عائبة المناطقة المنا

وتصنع البيرة من القمح أو الشوفان أو الجاودار أو الدخن أو الشعير أو حتى العلس، ولكنها لا تصنع من نوع واحد من الحب ، بل تخلط بنوع أخر من الحيوب، وصناع البيرة في أيامنا يستخدمون الشعير النايت ( المالت ) أساسا ، ويطيفون إليه حشيشة الدينار أو الأرز. ولكن الوصفات التي كانوا فيما مضى يصنعون البيرة طبقا لها كانت كثيرة ، فقد كانوا يحسيرن أنواع البيرة بإضافة الحشخاض البري، وعيش الغراب، ومكسبات الثكبة، وعسل النحل، وسكسبات النكوة أو مقانيون بهضيون إلى النكبة، وعسل النحل، والسكر، ورون الغار أو اللور ... وكان الصينيون يعنيفون إلى آنيذتهم " المتخذة من الدخن أو الأرز مكسبات النكهة أو مقانيم طبية، أما استخدام

جنبات امبراطوريته ، وفي قصوره حيث تولى معلمون محترفون مهمة صناعة البيرة

الجيدة ، facere debeant ، الجيدة ،



خمارة الاكورتي :أشهر خمارة ويلدىء ياريسية من نوع الجالجيتء قامت خارج أسوار الدينة في القرن الثامن عشر.

حشيشة الدينار كمادة تصناف إلى البيرة على النحو الشائع في الغرب إلى البرم (وحشيشة الدينار houblon نبات يحفظ البيرة ولكنه يجمل لها طعما مرا ) يطريفة يقولون إليا إشكرت أصلا في الأديرة في القرن الشامس أو القرن الشامس أو القرن الشامس أو أنسابها إلى عام ١٨٣) وصناف شواهد على وجودها في ألمانيا في القرن الشامي عشر (١٨٨)؛ وفي الأراضي الواطنة في مطلع القرن الرابع عشر (١٨٨)؛ ووصلت الى المجلسة القرن الخراء في مطلع القرن الرابع عشر (١٨٨)؛ ومن من المالفة (علما بأن حشيشة الدينار ظلت عموعة حتى عام ١٥٥٥)؛ (علما بأن حشيشة الدينار ظلت عموعة حتى عام ١٥٥٥)؛

حشیشهٔ الدینار وحرکهٔ الإصلاح الدینی والغار والبیرهٔ أثت الی انجلترا کلها فی عام واحد(۱۹۰) Hops, Reformation, bays and beer Came into England all in one year أستقرت البيرة خارج حدود مناطق الكروم ، الى الشمال ، والوطن الحقيقي الذي اتخذته البيرة لنفسها يتمثل في المنطقة الفسيحة من انجلترا إلى الأراضي الراطئة وألمانيا وبوهبسيا، ويولندة وموسكوفيا ، وكانوا يصنعونها في الدن ، وفي إقطاعيات السادة النبلاء في أوروبا الرسطى . "حيث كان صناع البيرة بميلون عادة إلى عش سيدمم". وكان الفلاح في الإقطاعيات اليولندية يستهلك كميات من البيرة تصل إلى ٣ لترات ني البوم .ومن الطبيعي أن مُلكة البيرة لم يكن لها حدود دقيقة ناحية الغرب أو الجنوب . بل لقد أخذت المملكة تتسع بسرعة وتمد حدودها ناحية الجنوب ، وبخاصة في القرن السابع عشر، مع ازدياد التوسع الهولندى . وهكفًا إذًا نظرنا إلى بوردو التي كانت علكة للنبيذ. وكانت تقاوم البيرة مقاومة عارمة وتحظر إقامة معامل لصناعتها، رأينا كيف أخذت البيرة المسترردة تغزر حانات ضاحية شارترون Chartrons التي أقبل عليها الهولنديون وغيرهم من الأجانب بشربونها بكثرة ، حتى كأنها كانت تسبل أنهاراً (١٩٢١). وهناك مثل أوضع هو مدينة إشبيلية التي كانت عاصمة أخرى من عواصم النبيذ . كما كانت عاصمة من عواصم التجارة الدولية ، فقد أنشأت معملا للببرة في عام ١٥٤٢ . فإذا نظرنا إلى غرب عالم النبيذ ، إلى تلك المنطقة الحدردية الراسعة المتداخلة ، تبينا أن انشاء معامل للبيرة لم يعد يعتبر حدثا ثوريا . هكذا كانت الحال في منطقة اللورين ، فما كانت مزارع الكروم فيها مزارع لبا أهمية خاصة ، وما كان إنتاجها من العنب الا انتباجا متقلبا لا يركن البيه أحد. وما كان يحدث في اللورين كان يمتد حتى يبلغ باريس . والرأي عند لوجران دوسسي Le Grand d'Aussy في كتابه " حياة الفرنسيان الخاصة " La Vie privée des Français الصادر في عام ١٧٨٢، أن البيرة، من حيث هي شراب الفقراء ، كانت تروج في كل عصر صعب، أما في عصور الرخاء الاقتصادي فكان شاربو البيرة يتحولون إلى شرب النبيذ، وبدلل على هذا الرأى بأمثلة مأخوذة من الماضي ، ثم يضيف : " ولننظر نحن إلى أنفسنا ، ألم نر أن أهوال حرب السنين السبع (١٧٦٢.١٧٥٦) قد أحدثت بيننا نتائج مشابهة ؟ كان أعالى مدن بأكملها، من لم يكونوا يعرنون لهم سوى النبيذ شراباً ، يتعلمون شرب البيرة ، وأنا نفسى أعرف مدينة في شامهانيا أنشئت فيها في عام واحد أربعة معامل للبيرة دفعة واحدة (١٩٣).

ومع ذلك ثابتنا نلاحظ في باريس في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٨٠ أمرراً تتناقش مع نظرية لرجران دوسي ( وإن كان هذا التناقش ظاهريا ، لأن هذه الفترة كانت على المدى الطويل فترة رخاء اقتصادي ) نلاحظ أن البيرة سرت في باريس في نلك السنوات الثلاثين بأزمة صعبة. نقد انخفش عدد معامل البيرة من ٧٥ الى ٢٣ معملا، وانخفش الإنتاج من ٥٠٠٠ مد إلى ٢٠٠٠ مد ( المد = ٢٨٦ لترا ) . وكانت أحوال المنتفلين بصناعة البيرة تدعو للرئا، حقا . وأصبح عليهم أن يتقلوا اهتمامهم عاما بعد عام إليه النقاح في محاولة منهم لتحويض خسائرهم في البيرة بإنتاخ خبر النقاح المعروف باسم السيد (١٩٤٠) ويكن القول إن الرضع لم يتحسن من هذه الناجبة عشية الثورة الفرنسية : فقد ظل النبية هر الرابح الكبير : كان استهلاك باريس من النبية من عام ١٧٨٠ إلى عام ١٧٨٠ إلى عام ١٧٨٠ الى عام ١٧٨٠ ألى عام ١٨٠٠ ألى ان النبية كن توكد نظية لوجران ووسي ، هي الفتيرة من عام ١٨٠٠ الى عام ١٨٠٠ فقد شهدت صحيبات التصادية لامراء فيها ، فؤذا ينسية استهلاك باريس من البيرة تصبح بالنباس إلى النبية المارية المارية تصبح بالنباس إلى النبية المارية عام ١٨٠٠ . كند شهدت صحيبات النبية المارية المارية تصبح بالنباس إلى النبية المارية كالمارية المارية المارية (١٩٥٠).

ولكن البيرة لم تكن نقط علامة على الفقر، تعنى البيرة الخفيفة التي يصنعونها في البيت، والتي كانت توضع كل يوم على المائدة مع اللحم البارد وكعك الشوفان . فهذه هي هولندة تعرف في القرن السادس عشر إلى جانب البيرة الشعبية الرخيصة بيرة ممتازة أو لوكس كانوا يستوردونها من مدينة لايبتسيج في ألمانيا ، لينعم بها الأغنياء . ونقرأ عن السفير الفرنسي في لندن أنه في عام ١٦٨٧ كان يرسل بانتظام طروداً من البيرة الانجليزية الى الماركيز ديسينيليه de Seignelay ، " من ذلك النوع من البيرة الذي بسمونه الامبيت إيل Lambet esle لا أمن النوع القوي الذي لا يحب الفرنسيون مذاقه ، والذي يسكر مثل النبيذ ، والذي يناظر ثمنه المرتفع ثمن النبيذ " (١٩٦). واشتهرت مدينتا براوانشفقيج Braunschweig وبرين Bremen الألمانيشان في أواخر القرن السابع عشر ببيرة ممتأزة كانتا تصدرانها حتى إلى جزر الهند الشرقية(١٩٧). وللاحظ تطورا كبيرا في ألمانيا كلها ، وفي بوهيميا، وبولندة ، في مجال صناعة البيرة بالمدن ، وكانت معامل البيرة في المدن تتخذ سمات تقرب من سمات المصانع ، وكانت تنتج ببرة قوية بما فيها من نسبة كحول عالية ، مما قلل من شأن الببرة الخفيفة التي كانوا -بنتجونها في ضباع النبلاء بدون إضافة حشيشة الدينار في أغلب الأحوال ، فتراجعت إلى المرتبة الثانية . ولدينا مراجع ضخمة حول هذا الموضوع . فقد كانت البيرة مادة تناولها التشريع (١٩٨) كما صدرت القوانين التي تنظم الحانات التي تشرب فيها البيرة . كانت المدن حريصة على مراقبة إنتاجها ؛ وهكذا كان الفانون يحدد الفترة التي بسمع فيها بإنتاج البيرة في مدينة نورنبرج Nürnberg الألمانية : من يوم القديس ميخانبل. يرم ٢٩ سيتمبر . إلى يوم أحد السعف . وكانت الكتب تؤلف لتشيد بميزات البيرة الممتازة التي كانت أنواعها تتزايد عاما بعد عام . وانظر إلى كتاب هاينريش كناوست Heinrich Knaust) الذي ظهر في عام ١٥٧٥ تجده يقدم الى الشاربين قائمة بأسماء وكني هذه الأنواع الشهيرة من البيرة ، ويحمد لهم خواصها الطبية. أما موسكونيا

التي كانت متأخرة في كل شيء . فكان طالب البيرة هناك بشتريها حتى في عام ١٦٥٥ من المحلات العمومية " . كما يشتري منها الحمور . والسمك المملح. والكافيار. وفواء الغنم المصبوغ باللون الأسود المستورد من استراخان ويلاد فارس . لكي تمتلي. خزينة الدولة الضالعة في النجارة والاحتكار بالمزيد من المال (٢٠٠).

هكذا انتفخت كروش الملايين في جنبات العالم من شرب البيرة ، كورش البيرة ، وظل عشال الشمال . عشاق التنبذ في يلاد الكروم يسخرون من هذا المشروب الذي يقبل عليه أهل الشمال . وانظر إلى هذا الجندي الأسائي الذي شارك في معركة نوردلينجين Nordlingen تجده بحتقر البيرة ، وينأى عنها ، ولا يسها " لأنها تبدل كما تظرت البها كيول حصان أصبب بالمحمى " حتى إذا مرت فحس سنوات ، جازف فجريها ، فندم على ما فعل ، لأن أصبب بالمحمى " الكروس التواكن عبها كانت مثل كزوس استلأت بالملبنات poies de purga (١٠٧).. الكروس التي عبها كانت مثل كزوس استلأت بالملبنات و100 كان لينصرت عنها .



معمل البيرة المسمى " دي دراي ليلين De Drye Lelyen أي النرجسات الثلاث، في مدينة مارلم Haarlem الهولندية في عام ۱۹۲۷ ، من رسم ياكوب مانام J.A.Matham (تحف فرانس هالس في مارلم )

حتى عندما اعتكف في يوسته Yuste وعلى الرغم من نصح طبيبه الإيطالي له مرارا بأن يكف عن شربها (٢٠٢).

# خمسر التضاح

ونقول كلمتين باختصار عن خمر التفاح الذي يسعونه السيدر cidre ، ترجع هذه الخمر المنطقة بسكايا شمالي إسباني eliscapu حيث زرعت أشجار النفاح الني استخرجو، من منطقة بسكايا شمالي إسبانيا وepaper كونت أشجار النفاع حيث ريف قان من من منطقة من ريف والشاني عشر . وأخذ الناس يتحدثون عن خمر النفاح في القرن الثالث عشر في تلك البقاع الني نلاحظ أن الكريم كانت مبعودة نهها . وإن كانت بقاعا تمتد شمالي الحدود " التجارية " لمنطقة الكريم والنبيذ. رلكن هذه المقر التي في هذه البقاع ظهور القادم الجديد . لم تكن تهدف الم الوقوق في رجه النبيذ ، ولكنها جاهت التنافس البيرة ، ونافستها بنجاح ، لأن البيرة كانت تصديد من الخبوب ، فإذا كان محصول الحبوب محدودا ، لم يكف لفناعتها ولمناعة الخبز ، في هذه المالات ، كان عملى ولكنا الخبرة على الأوقوق عن هذه المالات ، كان عملى الخبز الخبرة وينافستها بنجاح ، لأن المبرة على سناعة الخبرة وهذه المالات ، كان عملى الخبز الخبرة ، في هذه المالات ، كان

وسرعان ما حققت أشجار التفاح رواجاً ، وحققت الخمر التي تصنع منها نجاحا، فغزت أشجار التفاح شرق نومانديا ( ناحية مصب نهر السين ، وفي إقليم كو Caux ) في أواخر القرن الخامس عشر، ومستهل القرن السادس عشر . ونيابة عن النورمانديين نائبهم ني مجلس النواب الفرنسي. في عام ١٤٨٤ إن هناك اختلافاً كبيراً بين نورمانديا قال السفلي وتورمانديا العليا. أما تورمانديا السفلي فتزرع شجر التفاح، وأما نورمانديا العليا (أي الشرقية) فلا تزرعها . ولم تستطع خمر التفاح أن تزحزح من نورمانديا العليا لا البيرة، ولا النبيذ (وبخاصة ذلك النبيذ الذي كانوا بعصرونه في بساتين الكروم التي ازدهرت عند انحناءات وادى نهر السين ، والتي كانت بمنأى عن الظروف المناخبة غير المواتية) . ولم تلق خمر التفاح إقبالا إلا حول عام ١٥٥٠ ، ولم يكن هذا الإقبال بطبيعة الحال إلا إقبال الفقراء (٢٠٤). وتتجلى لنا صور نجاح هذه الخمر في الجزء الأعلى من حوض نهر المين Maine ، ويخاصة منذ القرن الخامس عشر ، حيث أصبحت خمرالتفاح على الأقل في جنرب غرب الإقليم شراب الأغنيا، ، أما الفقرا، فكانوا يشربون البيرة. إلا أننا نلاحظ أن الأغنيا، في منطقة الفال Laval ظلوا بقاومون غزو خمر التفاح حتى القرن السابع عشر، وكانوا يفضلون النبيذ الردى، على خمر التفاح الذي تركوه للبنائين والشماشرجية والخادمات ، ولكن مقاومتهم التي طالت إلى حين ، انتهت ذات يوم إلى الاستسلام (٢٠٥). فهل كان تراجع الحالة الاقتصادية في القرن السابع عشر هو المسئول

عن هذا التغير المحدود الذي اضطر إليه أغنها ، منطقة لاقال ؟ ثم إن إقليم تورمانديا يطبيعة الحال قريب من باريس قرباً شديداً، لانتصور معه أن ما حققته خبر التفاح هناك من انتصارات ظل يعيدا عن التأثير على باريس ، تأثرت باريس إذن ، ولكن لا ينبغي أن نبالغ ، فالبيانات تشير إلى أن الباريسي كان يين عام ١٩٨١ وعام ١٩٨٦ بستهلك في المترسط من الأخذ في الاعتبار أن الرقم كان يزيد في عام وينقص في عام أخر . ١ / ١٩١١ لترا من النبيذ ؛ ١٩٨٦ م من البيرة : و ١٩٨٣ لتر من خبر التفاح (١٠١). وهكذا تأتي خبر التفاح بأرقامها الشنبلة في آخر الصف ، ولا تنسى أن خبر النفاح البري، نفسها كانت تعرض لمنافسة أخرى ، في ألمانيا مثلا ، تتمثل في خبر التفاح البري، وهي خبر بالنة الردا ه.

## المشروبات الروحية المقطرة تحقق نجاحا متأخرا في أوروبا

وما نزال في أوروبا ، ولن تخرج عن نظاقها إلا بعد قليل . شهدت أوروبا يدعة كبيرة ، أو نررة ، تتمثل في صناعة الشروبات الرحية القطرة ، أو الشروبات الكحولية المنخرجة ، من الحيوب ، باختصار: الكحول. كان القرر السادس عشر هو الذي ابتدع الكحول ، إن جاز هذا التعبير ، وكان القرن السابع عشر هو الذي دفعه إلى الأمام ، ثم جاء القرن الثامن عشر نحسه تعبيا.

والشريات الروحة يحصلون عليها بالتقطير " يحرق" النبيذ ، وتحتاج هذه العملية الى جهاز ، هر الأنبيق واسمه بالفرنسي ماهاهاه، وهي كلمة وخلت العملية من البيانية أميكرت هر الأنبيق فارورة طويلة المن إليها أداة التعدف ال ، وانتقلت إلى البيانية أميكرت المتخلصا في تقطير مشروب الفرنسية عن العربية ، والأنبيق فارورة طويلة المنق يمكن استخدامها في تقطير مشروب يقطل الأغربي الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو أن الفرب كانت به أنبيقات قبل القرز الناني عشر، ونستنتج من ذلك أنه كانت لديه أمكانية تقطير كل أنواع الشروب الكودية . إلا أن تقطير النبية طن زمانا طويلا حكرا على الصيادلة ، وكان الملكري الروي الذي يحصلون عليه نتيجة لعملية التقطير الأرابي يعتبر دواء، وكذلك الملكرية المنتجة المعلية التقطير الأربي يعتبر دواء، وكذلك البيان بالنبية ديانية عملية التقطير الثانية ، والذي كانوا يسمونه دوح النبية (بالفرنسية لحيلة عليه الملكرية المكول حول عام ١٠٠٠ في جزيب اليطالية حيث كانت مدرمة الطب في سائرتر أهم مكن للبحوت الكيانية ، في ذلك المحول دول عالم ١٠٠٠ أدا لقصوص الذي نشعب أوا عملية تقطير كحولي إلى الفيلسون المحول حرالى الاليها المحول حرالى النانية ، في ذلك المحول الكيان المناسون المعانية تقطير كحولي إلى الفيلسون المعانية تقطير كحولي إلى الفيلسون



الهيرة والتبية والتبغ . لوحة تصور الجساد nature morte ، من رسم يان يانس فان دي فيلاء ( ١٩٦٠ Jan Jansz. van de Velde ) لاهايي ، متحف ماروتسهرسMauritshuis .

الإسباني راءوندو لوللو Arimundo Lullo المتوفى في عام ١٣٥٥ . أو التي الطبيب أن ودي فيلنسبت التجوال و كالمستبد أن ودي فيلنسبت المجيب أرثو دي فيلنسبت التجوال التجويب أرثو دي فيلنسبت أن التي الاستبدال و كان يقوم معاصرات في مونيلييه ، وياريس ، وتوفى في عام ١٣٦٧ بينما كان يقوم برحلة يمن جزيرة صقلية ، وإقليم اليروفانس جنوب فرنسا ، فهي قصص خبالية . وقد خلف الطبيب أرثو دي فيلنسبت كتابا يحسل عنرانا ، فيلي تطبي المشاب على الشباب " La Conservation de la jeunesse يقول فيه إن المشروبات الروحية . ويذكرها باسم ما ، الحياة هام aqua vita ومن المعاشفا ، ومن الفالع ، ومن الخلي المنابعة ، وتسكن الأم الأنسان ، وتقي من الاستسفاء ، ومن الفالع ، ومن الخلي المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الشرير كارثة لا تنسى ، وقتل به على نحو فظيم ، في عام ١٣٨٧ ؛ فقد لفه الطبيب أثول بالملك سائل الملب بالشرير كارثة لا تنسى ، وقتل به على نحو فظيم ،

حرصا منه على تحقيق نتيجة أكثر فعالية . حتى يضمن بقاء الملاءة حول المريض. وحدث أن أتى أحد الخدم . وأراد أن يقتض خيطا من الخيوط التي خيطت بها الملاءة. فقرب منها شععة . فأمسكت النار في الملاءة والمريض(٢٠٨)...

وبقى الكحول، أو روح النبيذ ، أو ما الحياة زمانا دواء يستخدم لانقاء الطاعون، ولعلاج النقرس أو دا، الملوك ، وعلاج بحة الصوت . وظل الوضع على هذه الحال حتى عام ١٧٣٥ حيث نقراً في كتاب في الكيميا، Traité de chimie" أن روح النبيذ إذا أحسن استخدامها كانت أشبه شي، بالدوا، الذي بشفى كل دا، " (٢٠٩). ولكن روح النبيذ كانت في ذلك التاريخ قد استخدمت منذ وقت طويل في صناعة المشروبات الروحية القوية المسماة ليكور liqueurs. ولكن هذه المشروبات الكحولية من نوع الليكورات، والتي كانت تصنع في ألمانيا حتى في القرن الخامس عشر ، بغلى أنواع من الأعشاب والعطارة ، كانت تعتبر من قبيل الأدوية . ولم يتكشف الفرق إلا في السنوات الأخبرة من القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر . ونحن نقرأ في نص يرجع الى عام ١٤٩٦ أن المشروبات الروحية القوية لم يعد المرضى وحدهم هم الذين يقبلون عليها في مدينة نورنبرج الألمانية ، يشهد على ذلك أن قرارا صدر بحظر بيعها للكافة في أيام الأعياد . واليك هذا الطبيب النورنبرجي الذي كتب في عام ١٤٩٣ : " لما كان كل من هب ردب قد اعتاد في أيامنا هذه أن يشرب الكحوليات aqua vitae فقد بات من الضروري أن يتذكر كل إنسان الكمية التي يستطيع أن يسمح بها لنفسه، وألا يشرب الا في حدود طاقته ، إذا أراد أن يسلك السلوك اللائق بالإنسان النبيل ." فليس هناك إذن أدنى شك في أن هذا العصر شهد مولد المشروب الكحولي البراندي ، النبيذ المحروق، بألمانية ذلك العصر: geprant Wein ، بالغرنسية vin brûlé أو باللاتينية: vin أو كما جاء بالنصوص : ۲۱۰)vinum sublimatum).

ولكن الكحول لم يخرج من قبضة الأطباء ، والصيادلة إلا بخطرات بطيئة جداء قلم يعط لويس الثاني عشر لاتحاد صناع الحل استباز التفظير إلا في عام ١٩٥٨، وكان معنى ذلك الخرج بالكحول من ثائرة الطب إلى دائرة الاستخدام العادي . أما في عام عنه المعتمد الملك فرانسوا الأول الاستباز بين صناع الخل و صناع الليمونادة ، ونجم من هذا التقسيم شجار كثير بثبت أن الكحول كان شبئا يستحق أن ينشب الشجار حوله . ونشهد في مدينة كولمار Colmar أن العليئة بدأت مبكرة ، فقد بدأت المدينة في عام ١٠٥١ تقرض وقاية على تقطير النبيذ ، وعلى تجار الكحوليات، ودخلت الكحوليات تخذ بسرعة شكل المحاليات المواتب أن وبلاد المنافة المنافة المنافة على تعلى الخارات الكحوليات المخذ بسرعة شكل المنافة المنافة عالم بالمائية المنافة عالم بالنجار المحاليات المنافة عالمها النجار المحاليات المنافة عالمها النجار المنافقة عالمها النجار المنافة عالمها المنافة عالمها النجار المنافة عالمها المنافة عالمها المنافة عالمها النجار المنافة عالمها المنافة عالمة المنافة عالمائلة عالمها المناف

يحارلون الاستيلا، على العملية منذ عام ١٩٥١، ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا إلا بعد خمسين سنة. ولكن الصراع ظل مستمرا، يشهد على ذلك أن صناع البراميل حصلوا في عام ١٩٥٠ مرة أذى على حق النقطير، ولكن بشرط أن بسلموا الإنتاج إلى التجار، ونظرة إلى سجلات التجارة تبين لنا أن قائمة تجار الكحوليات كانت تضم كل الأسما، العظيمة لوجها، مدينة كولمار، كا يوحي بأن تجارة الكحوليات كانت في ذلك الحين تحتار مكانا كيبر (١٨٦١).

ولكننا للأسف لا غتلك إلا بيانات قليلة من هذا النوع تمكننا من رسم خطوط جغرافية وتاريخ صناعة الكحوليات في بدء إنشائها. وهناك بعض مؤشرات تتصل ببوردبليه Bordelais تتبح لنا أن نستنتج أن جاياك Gaillac كان بها في القرن السادس العاشر معمل تقطير كحول في وقت مبكر ، وأن الكحول كان يصدر إلى الخارج عن طريق مينا ، أنتقرين Antwerpen منذ عام ١٥٢١ (٢١٢ ). ولكن ، هل هذه البيانات أكيدة؟ المعلومات التي بين أبدينا تفيد أن الكحول acquavite لم يظهر، على الأقبل في تعريفات الجمارك إلا في عام ١٥٩٦ (٢١٣). أما في برشلون، فلا نجد إشارة إلى الكحول قبل القرن السابع عشر . وبغض النظر عن هذه المؤشرات فإن بلاد الشمال، وهي ألمانيا ، والأراضي الواطئة ، وربوع قرنسا الواقعة شمال نهر اللوار ، كانت في هذا المجال أسبق من بلاد حوض البحرالمتوسط . ولقد كان التجار والبحارة الهولنديون هم الذين اخترعوا ، أو على الأقل شجعوا صناعة تقطير الكحول ونشروها في واجهة أوروبا المطلة على المحيط الأطلسي . ولما كانوا قد تحملوا بأعباء أكبر تجارة نبيد في ذلك العصر، فقد كانوا متمرسين على معالجة مشكلات النقل والحفظ والمذاق ؛ لقد كانت المشروبات الروحية إذا شقت طريقها الى منطقة ، حتى إذا كانت من الناحية الاقتصادية شديدة الضعف، أمدتها بالقوة وبئت فيها النشاط والحيوية ، ولما كان الكحول أغلى ثمنا من النبيذ، مع تساوى الحجم ، فقد كان ذلك يعني انخفاض تكاليف النقل . وعلينا أن نضيف الى ذلك أن الناس أقبلوا على الكحول واستحسنوا مذاقه ، فكان ذلك بدابة

وساعد الطلب المتزايد، وقلة تكاليف نقل الكحول عن تكاليف نقل النبيذ، على إقامة 
معامل تقطير الكحول في العمق، بعيما عن البحر، في داخل بسانتن كروم 
اللواره Bordelas ليعام Poritou . ويوريجر Bordelas . ويوريجر Bordelas . ويوريجر Bordelas . ويوريجر والمقدون ويوان Bordelas ( ولقد كان نبيذ جروانسون المتعامل خليطا من النبيذ والركحول). 
وهكذا تكونت استجابة لنداء من الخارج ، الشهرة الموسدة للمشروبات الكحولية من نوع 
الكرتياك والأرمنياك ammagnae، ونضائرت علمي تحقيق همذه الشهرة كم العرام مجتمعة : وجمود أسواع عنازة من الكروم ( مشمل تملك التي مسمبت

Enragean أي " الخلابة" و Folle Blanche أي " البيضاء المجنونة " في ربوع الشارات Charentee أي ترفي البيانات الكحول التي كانت تصدر منذ عام ۱۷۲۸ من ميسنا، توليم شاراتت الكحول التي كانت تصدر منذ عام ۱۷۲۸ من ميسنا، توليم شارات " إلى ١٠٠٠ برميل جاحت من منطقة كونياك (۲۱۱). ال النبية الردي، الذي كان بعصر في وادي نهر المرز Sense في الخليم اللورين أصبح يمالج بالتقطير منذ عام ۱۶۹۰، (دوريا قبل قلك )، بل لقد قطروا تقبل العنب، واستخرجوا منه مشروبات كحولية أرسلوها بطريقة الملاحة النهرية إلى الأراضي الواطئة (۲۷). وسرعان ما تطورت صناعة التقطير شيئا فضياً وأصبح الكحول يقطر في ملكان تنوافر فيه المادة الأولية ، وتدفقت المشروبات الروحية بالضرورة من بلاد أينوب الميارية ، وقافليم في المؤدوب وقافليم، و

وتزايدت كميات الإنتاج بنسوعة ، كانت سبت Sete بفرنسا تصدر في عام ۱۹۹۸ (تنتج 
نحو ، ۲۲۵ هكتولتر من الكحول ، فارتفع الرقم الى ، ۲۷۵۰ في عام ۱۹۵۹ (تنتج 
من تقطير ۱۹۸۹۰ هكتولتر من النبيذ )؛ ثم إلى ۱۹۸۹۰ في عام ۱۹۵۵ (ناتج 
تقطير ۱۹۸۹ مكتولتر من النبيذ ) وكان دفا رقما قياسيا عشية عرب السنين 
السبع التي أصابت التصدير بالحراب ، وواكب ذلك انخفاض في السعر من 70 جنيه 
(ليقر) المسطل في عام ۱۹۵۹ ، ثم إلى ۷ جنيهات في عام ۱۷۰۱ ، و ه 
بنيهات في عام ۱۷۹۹ : ثم أقب ذلك صعود يطي، بعد عام ۱۷۲۱ ، حتى وصل 
السعر إلى ۱۵ جنيه للسطل في عام ۱۹۵۸ ، ثم إلى ۷ جنيهات في عام ۱۷۷۱ ، حتى وصل 
السعر إلى ۲۵ جنيه للسطل في عام ۱۷۵۸ (۱۳۱).

ومن البديهي أن الجروة كانت على درجات مختلفة (٢٧٧) ينبغي أخذها في الاعتبار: وكانت درجات الجودة تبدأ من الدرجة التي قوق الحد الأدنى، وكان الحد الأدنى، وكان الحد الأدنى، وتحدد بـ " الاغتبار الهولندي": وكان هذا الاغتبار يتم يأخذ عينة من الكحول الجاري تقطيره، توضع في زجاجة، قلاً إلى نصفها ، ثم تسد الزجاجة بالايهام، وترج ، فإذا كون الهوا، الذي يختلط بالسائل فقاقيع ذات شكل معين ، كان ذلك مؤشراً بدلاً على أن الكحول ذو جودة تجارية ، أعنى يين لاغ و ٥٠ درجة ، أما ما دون هذه الدرجة على بحب التخلص منه أر تقطيره من جديد ، وكانوا يطلقون على الجودة المترسطة السم \* الالتخصصة " وهي نسبة كحسول ٧٩ إلى ٨٠ وأعلى درجة هي المسساة "للاتة -ثمانية " وهي السبرتو التي يلارجة ٢٢ في المن المائية ".

وظلت صناعة الكحوليات تعترضها الصعاب ، وتعتمد على أساليب يدوية : فلم تدخل على الأنبيق الاتعديلات غير كافية كانت وليدة المارسة . إلى أن جا، فا بيجرت و Weiger في عام ۱۹۷۳ فايتكر الانبيقات التي يتم التيريد فيها يتيار مزدور(٢١٨). ثم كان على هذه الصناعة أن تنتظر الى أن يدخل أرباب الإبتكار تعديلات حاسمة تمكن من إقام مصلة التقطير دفعة واحدة ، ثم جا ، إدوارد أدم Edouard Adam مغمور من مواليد عام ۱۹۷۸ فأدخل تعديلات فعالة أدت إلى خفض معر الكحوليات وأسهمت في انتشارها انتشارا هائلا في الفرن التاسع عشر (١١٨).

وأيا كان الأمر ققد تزايد الاستهلاك بخطوات سريعة، واستقرت بين أرباب السيف عادة سقاية أينزو كموليات قبل أن يخوضرا غمار المعارك ، وإليك هذا الطبيب الذي كنت في عام ١٩٠٢ معبرا عن رأيه في أن الكحول لا يعدت بالجنبود " أثراً سيئا" ( ١٩٠٠) . وكانت النتيجة باختصار أن الجنود تعروزا الشرب، وأصحت صناعة الكحوليات أحياناً صناعة حربية . بل إن أحد الأطياء الإنجليز أكد في عام ١٩٧٦ أن الكبيد والمشروبات الروحية . من قبيل اللبكورات . تغيد في القضاء على " الأمراض المنتبذة " . وهي مواد لا غني عنها في المفاط على صحة قوات الجيش (١٩٧١)، وانظر إلى الشبابان في سوق باريس المورفة باسم والعالم العقال الجربية و المنازل و المنازل الكحولية المخفقة بالله ، والمنتبة بالفلفا الحامي، وكان هذا الشروبات الكحولية المخفقة بالله ، والمنتبئة بالفلفا الحامي، وكان هذا كانت مغروضة على النبيذ، والتي كانت غروضة على النبيذ، والتي تنازل هذا النرع من المسابل على المضرية النازل طفال على على النبية ، والتي سموها النباغية من المنازل والمنازل شعبية يلم بها العمال المذخون، الذين وصورا بأنهم كمالي أو تنابلة (١٣٠٢).

كذلك راجت موضة أخرى . هي موضة الكحوليات المطرة ، وكانوا يسمونها " راتافيا " واتافيا " واتافيا " وتعلق غيل الى تسمينها ليكورات siloueur القد كانت، ككل ليكور، " واقلاع الكحول السيرية الليكور اليكور التعلق الكحول السيريو القابل عن الأطعمة تا المقابة القابل المنافقة المنافقة

معاصرية ، فلم ينس الإشارة إلى الروسولي تrossolis الشهير الذي جلبوه من ايطاليا : " هذا الروس + سولبس ros solis ( كلمتان لاتينيتان تعنيان : ندى الشمس) قائلا ما معناه أن ندى الشمس هذا لا شأن له بالشمس بلل هو أقرب إلى النار الحارقة rre)nihil habet solare sed igneum). كانت اللبكورات أو الكحوليات أو ربما أسموها الكحوليات الحلوة قد دخلت نهائيا ضمن عادات الناس في فرنسا، ونطالع في كتب التدبير المنزلي البورجوازية الجيدة ، مثل كتاب " البيث المنظم " La maison reglée كيف كان المؤلفون بجدون من واجبهم أن يصفوا للناس " الطريقة الحقيقية لصناعة كافة أنواء الليكورات [...] على النمط الإيطالي " (٢٢٥). ولم يعد من المسكن أن يحصى الانسان عدد التوليفات الكحولية التي كانت تباع في باريس في القرن الشامن حاملة أسما، لا حصر لها كثيرا ما ألحقوها بالما، أو المياه ، ومها مثلا : مياه سيت ، مياه الينسون، ليكور بعجينة اللوز. مياه الكليريت chairettes (وكانت ليكورات المياه الكليريت هذه تصنع مثل النبيذ الكليريت بخلطها بمنقوع التوابل) ، راتافيا ممزوجة بالفراكه، مناه الباربادوس ( نسبة الي جزر الباربادوس وهي توليفة قوامها السكر وكحول الروم) ، ماء الكرفس ، واللبكور الشمرى ( بالشمر) ، وما ، الألف زهرة ، ما ، القرنفل، المياه القدسية ، مباه القهوة ... وكان المركز الكبير لصناعة عذه التوليفات الكحولية ، مدينة مونيلييه ، على مقربة من معامل الكحوليات في منطقة اللانجدوك . أما العميل البارز فكان بطبيعة الحال باريس. ولهذا أعد تجار مونبلييه مخزنا مترامي الأطراف في شارع هوشيت Huchette بباريس يستطيع أصحاب الحانات أن يشتروا منه حاجتهم بكميات وأسعار نصف الجملة (٢٢٦). وهكذا تحولت الكحوليات من بضاعة ترفية في القرن السادس عشر الى بضاعة عادية شائعة في القرن الثامن عشر.

ولم تكن المشروبات الروحية هي وحدها التي انتشرت في أوروبا . وفي العالم ، إنفا 
rhum مشروبات أخرى . فقد استخدم سكر جزر الأنتيل في صناعة مشروب الروم 
rhum في انجلتره وهولنده والمستعدرات الإنجليزية في أمريكا على نحو فان وواجه 
في يقبة ربوع أوروبا . ومن حق مشروب الروم أن نقول عنه إنه كان خصسا شريفا كل 
في يقبة ربوع أوروبا . ومن حق مشروب الروم أن نقول عنه إنه كان خصسا شريفا كل 
الشرف بديرا كل الجدارة . أما في أوروبا فقد واجهت الكحوليات المضرعة من نبيذ 
العنب ، المعروفة باسم روح النبيذ ، منافسة الكحوليات المستخرجة من خمر التفاح أو 
السبد (ومن خمر التفاح استخرجوا منذ القرن السابع عشر المشروب الكحولي الفريد 
المستحى كالفادوس وSavados وكان منفاة في كل (٢٣٧) . والكحوليات 
المستخرجة من الكمثرى ، والبرقوق ، والكريز : وجا ، مشروب الكريز الكحوليال 
كيرش kirsch من الأولي رون اللورين ومن إقليم فرانش كونته ، واستخدمو حول 
عام ، ١٠٧٠ في باريس أول ما استخدمو كدوا، ثم تحول إلى مشروب بعد ذلك! ونذكر

مشروب الماراسكان marasquin أو الماراسكيتو ، المستخرج من نوع عزز من أنواع كريز 
تنطقة البحر المتوسط ، الذي اشتهر حول عام ، ١٧٤٠ . قادما من مدينة زارا 
الموسلة البحر المتوسط ، الذي اشتهر حول عام ، ١٧٤٠ . قادما من مدينة زارا 
الموسلة المتوسط ، وقد احتكرته البندقية ، وأحكمت قبضتها عليه ، كذلك واجيت 
الكحوليات المستخرجة من نبية العنب منافسة أنواع أقل جودة من المشروبات الكحولية المشروبات المتخرجوا ما انتظير من نفل العنب وغيره ، وكانوا يسمونه الماثرو 
mare . ونفل التي استخرجوا ما القبطير من نفل العنب وغيره ، وكانوا يسمونه الماثروب 
الحبوب . ففي عام ، ١٩٦٩ أو نحود شرعوا في إقليم الملروبين يقطرون نفل العنب 
مادنة، فإن تقطير تفل العنب يحتاج إلى نار قوية ، وبالتالي إلى كمبات حضمة من 
ما المخسلة كرفود ، ولما كان المشير حتى المتغير رويط أوبياً ، في بروجوندها التي من الكحوليات المستخرجة من العنب التي من 
من الكحوليات ، وانتشر هذا النوع من التقطير رويط أوبياً ، في بروجوندها التي من الكحوليات المشيئة كان الأحساف الأخيات المناف الخرق، كذلك 
أذخلت مخاصل النبية الإيطالية هذا التقطير ، وأنتج كل معمل ترعا خاصا به ، وكانوا 
يسمونه جابا وجهوه.

أما أبرزالنافسين الذين واجهتهم الكحوليات المقطرة من نبيذ العنب (وما أتبه هذه المنافسة بنافسة البيرة للنبيذ ) فكانت الكحوليات المستخرجة بالتقطير من الحبوب وهي المساة: كورتبراند Whisky ، جسني whisky ، ويسكي whisky ، جسنينة ganiery ، في حسن الرائحة السمه خبالعرض) ، وقد ظهرت هذه جينينية سال الحد التجاري لمنطقة الكروم ، ولا علم لنا بالوقت الدقيق الذي بدأت فيه التشاره (۲۲۸) ، وقداؤ هذه الكحوليات بسحوها المتواضع ، ونظرة إلى انجلترا في مطلح القرن الخامن عشر بين لنا أن المجتمع البريطاني كان كلم، عاليه وواظيه ، بعب الجن حق المنكو وواظيه ، بعب المناف على المنكو والمنكون والمنكون المنكون والمنكون المنكون والمنكون والمنكون المنكون والمنكون وال

رمن الطبيعي أن البلدان المستدة إلى الشمال من حدود منطقة الكروم تجمع بين أذوان مختلطة و كانت المجلسة و النجية أمام الكحرليات المستخرجة من النبية البلورة من أورون، كما تفتحها أمام الرم اللقادم من أمريكا ( وبدأ مشروب البونش وبرائرة عن أمريكا المطروبالليمون والقرقة بلقى رواجا وشهرة ، وكلمة ويرنش جدية الأصل ومعناها خرسة ، إشارة الى هذا وزاك تشرب إنتاجها من الوسكي والجين ؛ أما طولينة فكانت أتخر ظاها من الجلترا، فكانت أتمر ظاها من الجلترا، وكانت أكدر ظاها من الجلترا، وكانت أكدر ظاها من الجلترا، وكانت ألى منا أدواع الكحوليات المقطرة المستخرجة من النبية، وكل أنواع الكحوليات المقطرة المستخرجة من النبية، وكل أنواع الكحوليات المستخرجة من النبية، حتى الريم الكحوليات المستخرجة من النبية، حتى الريم



" بانع الكواس الروسي " . والكواس kwas نوع من الهوطة كان يتنابة كحول الفتراء . وكانوا يصنحون الكواس في روسيا يتخسر الشمير وريا يتخسير بقايا الخيز أو الفواكد الحامشة . صورة مرسومة بالهفر من أعمال لويرانس J.B-. Le Prince.

الوارد من كوارساو وغبانا . نجد كل هذه الكحوليات متداولة في يورصة أمستردام : وعلى رأسها الروم : يليه روح نبيذ العنب : أما الكحوليات المستخرجة من الحبوب فتأتي منافرة أوضع الناخر بعد هذين الصنفين اللئين عقد لهما لواء السيادة . أما ألمانيا ، بين نهم الرايد ونهم الإلية ، فكان الاستهلاك فيها مزدوجا هي أيضا . في عام ١٩٠٠ المنوردت هامورج من فرنسا ١٠٠٠ برميل من كحوليات النبيذ ، في كل برميل ١٠٠٠ لنز ، أنه إلى تحق عشرين إلى الكحوليات النبيذ ، في تكن تشرب إلا الكحوليات

المستخرجة من الميوب ، ولا تكاد تشرب سواها ، فلا تبدأ إلا فيما ورا ، نهر الإلبة، ومن حول بحر البلطيق . فغي نفس العام ، عام ، ١٧٦٠ ، لم تستوره مدينة لويبك الألمانية المطلق على بحر البلطيق سوى ١٠٠٠ برميل فقط من كحوليات النبية الفرنسية ، أما كونجسيرج Königsberg فاستوردت ١٠٠ برميل فقط ، وستحركهولم ١٠٠ برميل وكانت الكعبة التي استوردتها لويبك "كمية قليلة جدا ، ثم إنها لم تكن لاستهلاكها ميل إلى إلى المستوردت على أو يشرح سافاري الوضع فيقرل أن بولنده والسويد "على المقام من أنهما أكثر تحفظ أنجاه المفرود أنات النسب العالية الحراقة من الحبوب على الكحول ( . . ) فإنهما تفضلان الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على الكحوليات المقطرة المستخرجة من نبيذ العنب (٢٤٦١)

وأيا كان الأمر ققد خطت أوروبا يشورتها الكحولية خطوات هائلة على درب النجاح. ووجدت أوروبا في الكحول واحدا من من منهاتها التي تستخدمها في جاتها البرمية. ووجدت فيه مصدرا رخيصا للسعرات الحرارية ، وترفا من المؤكد أن السبيل إليه سهل مسهور. وأن عواقبه وضيمة فظيعة ، ولن تلبث الدولة أن تغيد منه هو الآخر ، فما كانت الدولة الا عربصة متطهة علم ما ينفعها .

#### الكحوليـــة •

# خارج أوروبا

والحقيقة أنه اليست هناك حضارة لم تجد النفسها سبيلاً أو سبلاً خلل مشكلة الشراب، 
ويخاصة المشرويات الكحولية . وكل تخمير المتح تباتي يتولد عنه كحول . فالهنود الحمر 
الكتبيرين . فيل لاس كورقيم من عصارة شجرة الاستفنادا ( الله عام ١٩٦١ ) 
الكتبيرين . فيل لاس كورتيس أرحلته كانت من عام ١٩٢١ إلى عام ١٩٢١ ويما 
المكتبيرين مشروبهم الكحولي المسمى يولكوي pulque "يسكر مشل الحمر " وكانو 
الجنوبية ، وكانوا أقواما مساكين، فكانوا يستخرجون كحولهم من الذرة أو المنبوق . 
حتى قبائل التوبيناميا Tupinambas في عام ٢٥٥١، وحدث عما يتسحرن به من يراء ، كانوا 
يهجون في أعيادهم شرايا يستخدمون له المانيوق يضغونه أولا، أم يخمرونه بعد 
يعبون في أعيادهم شرايا يستخدمون له المانيوق يضغونه أولا، أم يخمرونه بعد 
ذلك (٢٣٠). وهناك أماك أخرى كان الناس فيها بشريون خمرا يصنعونها من عصارة 
ويبرة المستخرجة من الغلال، وساوت أوروي خوره المستخرجة من عصارة شجرة البتولا 
عشير يؤمر الهيدوروميان المانوا ويخاصة أوروبا الشمالية عن المغارة المؤمر المعترب عن ما لمادل المخفف المخرر) في مدارج 
عشير يخدر الهيدوروميان المالسيوم من العسل المخفف المخررة المتولا

الشهرة ، بينما عرف الشرق الأقصى منذ وقت مبكر خمر الأرز التي كانوا يفضلون صناعتها من الأرز الجلوتيني، الغني عادة الجلوتين .

نهل نغرقت أوروبا على كل هذه الشعوب بفضل الأنبيق الذي أناح لها إمكانية صناعة مشروب كحولي متميز هو الليكور ، نوعت فيه : الروم ، والريسكي ، والكورنبراند، والفردكا ، والكرافة والملاك ، وروح النبيذ ، والجين ، كلها أخرجتها من أنبيء البيد التي ينتهي بها الأنبيق ؛ ينبغي للإجابة على هذا السؤال أن تنحقق من أصل كمول الأرز أو الدخن في الشرق الأقصى ، وهل كان موجودا قبل أو بعد ظهور الأنبيق في الفرب في وقت ما من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثاني

ومن البديهي أن الرحالة الأوربيين لا يقدمون إلينا الإجابة على هذا السؤال. فنحن نجدهم يقررون وجود العرقي arak وقد يكتبون الاسم بحسب الأصل arrequi في بداية القرن السابع عشر في الجزائر في معرض الحديث عن القراصنة (٢٣١). وإلبك ما بدعيه هذا الرحالة ، وهو مانديلسلو Mandelslo ، الذي نزل جودجبرات في عام ١٦٣٨، حيث يقول: " إن التيري terri الذي يستخرجونه من النخيل ...مشروب كعولى حلو يجد الإنسان في شربه متعة كبيرة " ويضيف : " وهم يستخرجون العرقي من الأرز ومن السكر ومن البلع ، والعرقى نوع من المشروبات الكحولية أقوى وألذ من الكحوليات التي تصنع في أوروبا ." (٢٣٢). أما الطبيب المتبحر كيمفر kämpler فقد شرب الساكي sacki في اليابان في عام ١٦٩٠ وهو من قبيل بيرة الأرز، فقال عنه " إنه مشروب قوى في مثل قوة نبيذ اسبانيا " ؛ أما اللاو lau الذي تذوقه في سيام فقال عنه انه من قبيل البراندي Branntwein ، وقرر الرحالة أنه كانت هناك خمرا أُخرى أسمها العرقة araka). ونقرأ في رسالة من رسائل اليسوعيين أن الخمر الصينية " بيرة حقيقية " بصنعونها من الدخن أو الأرز ، ويضيفون إليها في كثير من الأحيان بعض الفواك، " إما طازجة، أو مقندة مسكرة أو مجففة في الشمس " ومن هنا أتت أسماؤها : " خمور السفرجل، خمور الكريز ، خمور العنب ". ولكن الصينيين يشربون كذلك مشروبا روحيا " قطر بالأنبيق، وهو مشروب يحدث في الحلق شواظاً بكاد يشب البراندي" (٢٣٤). وبعد ذلك بسنوات قليلة ، في عام ١٧٩٣ شرب چورج ستونتون في الصين " نوعا من الخمر الصفراء " هي خمر الأرز " كانت أشبه شيء بالبراندي، وكان هذا البراندي أفضل من النبيذ ، لأن النبيذ كان عادة عكرا ، سي ، الطعم سريع التلف. أما البراندي فكان قوياً صافياً ونادرا ما كان طعمه يتحول إلى طعم الأشياة المحروقة أو الشايطة ." وكان هذا المشروب الكحولي من القوة بحيث إذا اختبره الانسان وجده أشد قوة من روح النبيذ " ( ٢٣٥). ونصل الى جميلين Gmelin المكتشف الألماني الذي قام 221

برحلة كشفية في سببريا ، فنجده يقدم إلينا ، ولكن في عام ١٧٣٨ لا قبله ، وصفا للأثبيق الذي كان الصينيون يستخدمونه (٢٣٦).

ولكن الشكلة لا تزال هي مشكلة معرفة متى بدأ النقطير. ويكاد يكون من المؤكد أن پلاد فارس أيام الساسانين كانت تعرف الأثبيق ، وبعدثنا أبو يوسف بعقوب الكندي پلاد فارس أيام الساسانين كانت تعرف الأثبيق ، وبعدثنا أبو يوسف بعقوب الكندي العطور ، بل يصف الأجهزة التي تستخدم في النقطير . وبعدثنا عن الكافور الذي المعترفي وقت مبكر جدا ، وليس هناك ما يتم أن يكون الصينيون قد عرفوا تقطير الصين في وقت مبكر جدا ، وليس هناك ما يتم أن يكون الصينيون قد عرفوا تقطير المعترفي القرن التاسم ، وهذا ما يمكن أن تستنجه من قصيدتين من عصر آل تاتيج المعترفين القرن التاسع ، وهذا ما يمكن أن تستنجه من قصيدتين من عصر آل تاتيج سيتشوان Setchouen في القرن التاسع ، ولكن علينا أن نقط على يغيننا من أن المسكلة ما تزال غامضة ، فني هذا الكتاب الجماعي الذي صبر في عام ۱۹۷۷ والذي تجدن فيه شاتر HENSchaft عن احتمال ظهور التقطير في العين في القرن التاني عشر ، غي حين يذكر ف ، و ، وموط Merema التقطير كيدعة ظهرت في القرن التاني عشر ، أو الثالث عشر (٢٢٨)

وهكذا قمن الصعب ، والحال هذه ، أن نتحدت عن أسبقية الغرب أو الصين ، وربًا كان علينا أن نذكر الأصل الفارسي للتقطير، خاصة وأن إحدى الكلمات الصينية التي تدل على المشروب الكحولي منحوته من الكلمة العربية عرق araq .

ولا سبيل إلى إنكار أن البرائدي ، والروم ، والأكوا أردينتي ( الكحول المستخرج من قصب السكر) كانت هي الهدايا المسمومة التي قدمتها أورويا إلى حضارات أمريكا. وعلى هذا المقياس نقيس برائدي المسكال mezcal الذي ابتدع يتقطير لب صبار الأجافة والذي يحتوي على نسبة أعلى يكثير عا كانت تحتويه خير البولكري pulque المفانة والذي كانوا يستعونها بداية من نقس النبات . لقد عانت شعوب الهنود الحمر هماناة هائلة من فد الكحولية التي أنيحت لهم، وأعلب الطن أن حضارة مثل حضارة هشية المكسيك، وقد ضرت نظمها وشرائعها الفنية التي كانت تمتعها، فاستسلمت بلا نضارة لمؤلف أنزانه أنزات بها منذ عام ١٦٠٠ من الحقوب ها لا يتصوره العلى . وعلينا أن نصر البولكري كانت تحقق لخزانة الدولة في إسانيا الجديدة المكسيك. لمن ما كانت تحقق لها مناجم الفضة ( ٢٣٩ ) ولقد كانت تلك سياسة متحمدة مارسها المسادة الجد. وهذا هو مندوب الملك في المكسيك ، برناندو دي جاليد وهذا هو مندوب الملك في المكسيك ، برناندو دي جاليد وهذا هو مندوب الملك في المكسيك ، برناندو دي جاليد و المها

يشيد بنتائج هذه السياسة ، ويبرز خاصة إقبال الهنود الحمر على الشراب، ويوصي بنشره بين الأباتشي Apaches في شمال المكسيك الأنهم لم يكن لهم به علم . إن نشر الحمر بينهم لن يؤدي فحسب إلى تحقيق موارد للخزانة ، بل إن الحمر وسيلة لا نفضلها وسيلة أخرى خلق " حاجة بديدة لديهم تضطرهم أشد الضطرار إلى الإقرار بتبعيتهم الإجرارية لنا "(٢٤٠). وكان الإنجليز والفرنسيون قد اتبعوا المنهاج نفسه في أمريكا الشمالية ، فروج الفرنسيون البراندي ، وروج الإنجليز الروم على الرغم من أوامر الحظر الملكة .

## الكاكار

#### والشاي والقهوة

وفي نفس الوقت الذي راج فيه الكحول تقريباً، اكتشفت أوروبا، التي كانت ملتقى كل جديد في العالم ، نلاثة مشروبات جديدة منبهة ومقوبة : القهوة والشاي والكاكاو، وثلاثتها أخذتها أوروبا من بلاد ما ورا، البحار فيما يشبه الاستعارة ، فالقهوة عربية (ركانت من قبل أثيوبية) ، والشاى صبنى والكاكاو مكسبكي.

والكاكاو أتى إلى أسبانيا من الكسبك التي كانت تسمى إسبانا الجديدة ، حول عام المرد ، معلى هيئة قوالب و أقراص ، فلا غرابة في أن يظهر الكاكاو مي عام ١٠٦١ في الأرابي الواطنة التي كانت تحت الحكم الإسباني قبيل أن يظهر في فرنسا ، وهناك حكاية ولميئة يكن أن تكون حقيقية ، تحكي عن ماري ريز ابنة الملك فيلب الرابع الأسباني الشي تزديم الملك لويس الرابع عشر في عام ١٦٥٩ ، أنها كانت تشرب الكاكاو في الخذا ، , وكان شرب الكاكاو عادة إسبانيا لم تستطي قط الكف عنها (١٩٦١). ويقولون إن الذي أدخل الكاكاو بررس حقا هو الكاروبيال دي ريشبليو الوزير ، وكان مطران مدينة ليون : توفي في عام ١٦٥٣). وهذا جائز، وكان رئيبليو الوزير ، وكان معنى المجائز ، وكان يتماطى الكاكاو لكي يضعله المؤرث عطاله . وقد وصفت له هذه الوصفة، التي كانت من قبيل الأسرار ، بعض الراهبات أين بالكاكاو الى فرنسا، (١٤٣١) "ومن قرنسا انتقل الكاكاو إلى الجلترا الي الجلترا المجانب أين المحادلة .

ظهر الكاكار أول ما ظهر في الخفاء، على استحباء، يكاد بتوارى عن العبور، ونقرأ في بعض خطابات المدام دي سبقينييه Mme de Sevigné (٢٤٣) ان الكاكار كان بحسب الطروف والتقرلات يمندح في البلاط الملكي أشد الامتداح، أو يستنهجن أشد الاستهجان، فهم تارة بنال الحظوة، وتارة بخسرها، وكانت هي نفسها فلقة تخشى من أخطار هذا المشروب الجديد على الصحة ، واعتادت مثل أخرين غيرها أن تخلطه باللبن. واغا ينبغي أن ننتظر حتى يحل هذا العصر المعروف باسم الوصاية الريجانس Regence من عام ١٧١٥ إلى عام ١٧٢٣ ، لكي يثبت الكاكار قدميه ، وكان الوصى الأمير فيلبب دورلبان هو الذي بلغ به مراتب الشهرة. وكانت عبارة " لنذهب إلى الكاكار " تعني في البلاط لنذهب الى الأمير ساعة بنهض من قراشه، وبالتالي لنتملقه، لنسعى لنبل حظرته (٢٤٤). ومع ذلك فما يجوز لنا أن نبالغ في تصوير هذا النجام ، ونحن نقرأ في نص يرجع إلى عام ١٧٦٨ " أن الكبراء يشربون الكاكاو أحيانا ، وأن كبار السن كشبرا ما يشربونه. أما الشعب فلم يشربه قط. " أما المنطقة الوحيدة التي غزاها الكاكار حقيقة ني نهاية المطاف فكانت إسبانيا : وما من أجنبي نزل إسبانيا أنذاك إلا وتهكم على مشروب الكاكاو الغليظ القوام الذي يضيفون إليه القرفة لتعطيه نكهتها ، والذي كان مشروب أهل مدريد المفضل. وإذا كان التاجر اليهودي هارون كولاس Aron Colace قد يم شطر مدينة بايون Bayonne في البرانس من وراء الشمال الأسباني، راستقر فيها في عام ١٧٢٧ ، فلابد أنه فعل ذلك لأسباب لها قميتها، منها ما يتصل بتجارة الكاكار، وقد بقبت مراسلاته تشهد على ذلك . كان هذا التاجر اليهودي على اتصال بأمستردام وبسوق بضائع المستعمرات (وبخاصة كاكاو كاراكاس الذي كان كثيراً ما يلف هذه اللفة غير المتوقعة فيصل الى أمستردام ) وكان يراقب من مدينته بايون حركة السوق في شبه جزيرة إنبيريا ،إسبانيا والبرتغال(٢٤٥).

وعندما نزل الرحالة چميللي كاربري في ديسمبر من عام ١٩٦٣مدينة أزمير قدّم، على سبيل النلطف والتودد، مشروب الكاكار الى أغا تركي: فانتابته حالة كالدوار " فإما أن يكون قد سكر من الكاكار [ وهو ما نشك فيه ]، أو رعا كان دخان التبغ هو الذي أضابه بالموخه، ولكنه على أية حال ثار على ثورة عارمة، وقال إنشي سقيته خمرة لأؤهب بوعيه، وأفقاد عقله ... "(٢٤٦).

وجا ، الشاي من الصين البعيدة بصحبة البرنغاليين والهولنديين والإنجليز ، وكان الشاي قد انتشر في الصين قبل ذلك بالف أو ألف وماتشي عام ، وكان نقل الشاي من الصين عملاً طويلاً وصعبا : فقد تطلب نقل أوراق بنات الشاي ، ونقل براد الشاي ، وفتاجين الشاي المستوعة من البورسياين ، ثم نقل الإقبال على طعم هذا المشروب الذيب الذي عرف ما الأوربيون أول ما عرفوه في الهند حيث كان شرب الشاي مسيناً واحم الانتشار . ومن قائل إن أول شحنة من الشاي وصلت إلى أمستردام حول عام ١٦١٠ وكانت شركة الهند الشرقية هي التي سبقت إلى التفكير في استبراهم (٢٤٧).



الكاكار في أسانيا ... النظار بالكاكار ، لوحة من رسم قرنتيسكو ثورياران Zurbaran (۱۸۵۸) دهدا (۱۸۵۸) دهدا برانسون .

وشهرة الشاي . وكانوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر يستخدمون في فرنسا لفظ المستخدام وتوارث واستخدمون في فرنسا لفظ المستخدام وتوارث واستخدموا بدلا مشها théer أي شجرة الشاي . شجيرة كان الفلاحون الصبنيون يجمعون أوراقها وكانت الجنهية الأولى في للني تنتج الشايي الأسيراطوري، الذي نرجع عظمته الى صغر أوراق وليونتها : ثم كانوا يتعهدن هذه الأوراق بالتجفيف، قباما أن يحفقوها بالشعر، وأما أن يجفقوها بالشعر، فيلم بها لمين من التخير، وأما أن يجفقوها بالشعر، فيلم بها لمين من التخير، وأما أن يجفقوها بالشعر، فيلم بها ليرمون الشاي المتحدد، في معادن كبيرة ميطنة بالرصاص أو القصاير، ثم يصدونه .

ولم ترد إشارة عن الشاي ، من حيث هو مشروب جديد ، في فرنسا إلا في عام Obelamar ، وحد قول ديلامار Delamar ، ولكن الشاي لم يكن أتثال قد أخذ مكانه بين الشرويات المألوقة ، أو لم يكن كما يقولون قد حصل على حق المراطقة . بعد . ورأة طالب في كلية الطب في باريس ، كان قد أنم دراسته ، وتهيأ لكتابة رسالة الدكتوراه في عام ١٦٤٨ ، فتارت ضجة خدت عنها جي بان عند صبالة الدكتوراة في عام ١٦٤٨ ، فتارت ضجة خدت عنها جي بان الاستان الدكتوراة في عام ناله ، وريخوا عبد كلية الطب، لأنه أجازها ، ولك أن تقرأها إذا شتت ، لتوقن من أنها تثير الشحك ". وعلى الرغم من

.ذلك، ما مرت عشر سنوات أو زهاؤها حتى قدمت في عام ١٩٥٧ رسالة دكتوراه أخرى عن الشاي، أشرق عليها المستشار سيجيه Séguier .وكان من المولعين بالشاي . أشادت بخواص المشروب الجديد بعبارات التقديس والتكريس (٢٤٨).

وإلى الإنجليز جاء الشاي عن طريق هولنده ، وتولى أصحاب المقاهي في لندن مهمة ترويجه والوصول به إلى حد الموضة ، ويحدثن صامويل بيبسبو Proper أنه ترويجه والوصول به إلى حد الموضة ، ويحدثن صامويل بيبسبو بكن تركة الهند الشوقية شبيبا المثال في استبر 171 ( (٢٤١) ، ولكن تركة الهند الشوقية أن استبراده من آسا الا في عام 171 ( 10 ) ، والحقيقة أن استبلال الشاي لم يصبح شيئا مذكورا في أورويا الا في الأعوام من 174 الى 1747 . في تلك الأعوام بدأت حركة تجارية مباشرة تجليه من الصبن إلى أورويا . وكان الشاي حتى ذلك المؤين بأن في المقاهم الشيئ وكان المهلديين ف ذا فاموها المؤين بأتي في أغلبه مرورا تجعلة باناقب المعينة السماة بالجوزكات تنقل إلى باناقبا في عام 1714 . وكانت السفن المؤين أن هو الصنف في عام 1714 وكانت المقال الوطات الطويلة ، ونجع الهولندين حيناً من الرمن في ألا يدفعوا ثمن هذا السماء المثال المستوره من قد كين Sauger الشيئة ، بل كانوا بسدون نست مشروب أفاضا في الإضادة بنافعه الطبية ، ولكن الصنبين لم يتعوا في هذا الإغراب مشروب أفاضا في الإسادة بنافعه الطبية ، ولكن الصنبين لم يتعوا في هذا الإغراب السلية عاحظي به الساية عاحظي به الطبية المخالة في أوروبا الحالة)



وفي ايطاليا : الكاكار . لوحة من رسم لونجي Longhi (١٧٨٥.١٧٠٢).

وسرعان ما تفوق الإنجليز على الهولنديين .وكانت صادرات الشاي من كانتون في عام ١٧٦٦ على النحو التالي : على السفن الانجليزية ٦ مليون رطل افرنجي (الرطل الانرنجي نصف كيلو)؛ على السفن الهولندية ٥,٥ مليون؛ على السفن السويدية ٢.٤ ؛ على السفن الفرنسية ٢.١ ؛ المجموع الكلي : ١٥ مليون رطل فرنسي أي ما يقرب من ٧٠٠٠ طن . وما مر إلا وقت قصير حتى تكونت أساطبل حقيقية للشاي: وأصبحت كمبات متزايدة الضخامة من أوراق الشاي المجففة بجرى تفريغها من السفن في كل المواني، التي كانت لديها " أرصفة الهند " : لشبونة ، لوريان Lorient، لندن، أوستننده Ostende، أمستردام، چوتيبورج، وربحا جنوا وليڤورنو أحيانا. تزايدت الكسيات بمعدلات هائلة : الصادر من كانتون ٢٨٠٠٠ بيكول من الشاي ( البيكول = . ٦ كجم ) في العام من سنة ١٧٢٠ إلى سنة ١٧٤٠ ؛ و ١١٥٠٠٠ بيكول من الشاي مين عام ١٧٦٠ الي عام ١٧٧٠ : و ١٧٢٠٠٠ بيكول من الشاي من عام ١٧٨٠ إلى عام ١٧٨٠ (٢٥٢) . فإذا وضعنا نقطة البداية ، كما نعل جورج سترنتون ، في عام ١٦٩٣. وحسبنا معدل الزيادة من عام ١٦٩٣ إلى عام ١٧٩٣ ، وجنانا أنه بلغ ١١ الى . . ٤ " على مدى قرن . وكان أكثر الأنجليز نقرأ في زمانه يستهلكون ٢٠٥ إلى٣ كجم من الشاي في العام (٢٥٣). ولا ينبغي أن تغيب عنا هذه السمة المبزة لهذه التجارة المجنونة وهي : أنها لم تكن تشمل كل مناطق أوروبا بنسبة واحدة ، كان جز ، محدود فقط من أوروبا الغربية هو الذي أولع بهذا المشروب الجديد ، ويشمل هولندا وبريطانيا ؛ أما فرنسا فلم تكن تستهلك على الأكثر إلا عشر كمية الشاي التي كانت ترد إليها، كذلك كانت ألمانيا تفضل القهرة ، وكانت أسبانيا أقل من فرنسا وألمانيا استهلاكاً للشاي . نهل صحيح أن الشاي حل في انجلترة محل الجين الذي كانت الحكومة البريطانية قد أعفت إنتاجه المحلى من الضريبة حتى تقاوم استيراد الكحوليات من القارة الأوروبية، فأفرط الإنجليز في شربه ؟ وهل صحيح أن الشاي كان علاجا الظاهرة الإدمان الكحولي الواضحة التي استبدت بالمجتمع اللندني في عصر الملك جورج الثاني ؟ أم هل كان فرض ضرائب مفاجئة على الجين في عام ١٧٥١ (٢٥٤) ، وارتفاع أسعار الغلال عامة هما اللذان مهدا الطريق أمام هذا القادم الجديد الذي تغنى بعظمته المتغنون فجعلوا منه دواء ناجعا لنزلات البرد والاسقربوط والحميات؟ فلعل الشاي كان نهاية " حارة الجين " Lane Gin التي تصورها هرجارث Hogarth. أيا كان الأمر فقد انتصر الشاي ، وفرضت الدولة عليه ترتيبات ضرائبية وجمركية صارمة ( منها الضرائب الجمركية التي فرضت على الشاي في المستعمرات الأمريكية ، والتي اتخذتها المستعمرات ذريعة للثورة ). كذلك نشطت عمليات تهريب الشاي على نحو لم يسمع به أحد من قبل ، رتمكنت العصابات من أن تهرب من القارة الأوروبية إلى انجلترة كميات بين ٦ و ٧ مليون رطل

أفرنجي (الرطل = ٥٠٠ جرام ) عبر بحر الشمال ، والمائش ، وبحر إيرلنده ، وشاركت في عمليات التهريب هذه كل المواني ، وكل شركات الهند ، وهي الشركات الأوروبية الشي تأسيت للانجار مع الشرق ، وكبار رجال المال في أمستردام وفي غير أمستردام ، كان المجين ضالعين في تهريب الشاي ، حتى المستهلك الإنجليز نفسه . (٢٥٥).

هذه الصورة التي رحمناها الاستهالال الثاني تقتصر على شمال غرب أورويا ، وتغفل عميلاً هاما هو: روسيا . كان الشاي معروفا في روسيا ، ريما منذ عام ١٥٦٧ ، وإن لم يميلاً هاما هو: روسيا . كان الشاي معروفا في روسيا ، ريما منذ عام ١٥٦٨ ، وإن لم يكن قد شاع في الهلاد في الماد المقابلة المقابلة



الشاي : جزء من لوحة صينية ترجع الى القرن الثامن عشر .



تشارلس البرت Charles Eilot ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۷۹ قبطان سفيتة بريطانية يعري مفاوحات مع الهينيين ، من رسرم رسمها الياياتيون في ويشيعا في القرن التاسع عشر . ويظهر القبطان والهينيون يشريون الثاني.( متحف الرسومات في الكتية القرصة يبارس).

70 في المائة على المشتروات والميتمات جميعها " (٢٥٦). إلا أن روسيا لم تكن تستورد من الصين في نهاية القرن الثامن عشر إلا ٥٠٠ طن من الشاي ، وهي كمية قليلة جنا بالقياس إلى استهلاك الغرب أنذاك وكان يبلغ سبعة ألاف من الأطنان .

ولنذكر ختاما لهذا الفصل عن الشاي في الغرب ، أن أوروبا ظلت وقتا طويلا عاجزة عن الحصول على نبات الشاي نفسه ، ولم تبدأ فراعة أشجار الشاي في جاوة إلا في عام ١٨٣٧ ، وفي سيلان بعد عام ١٨٣٧ ، وعلى وجه التحديد في أعقاب عمليات الإبادة التي قضت عمليا على كل ما كان في الجزيرة من أشجار البن.

كان هذا النجاح الذي حققه الشاي في أوروبا . على الرغم من أنه كان محدودا في روسا ، وفي هولندة . وانجليزة . ثبينا جديدا هانلا ، ولكنه يفقد أهميته إذا تحرق قسناه . يقياس العالم كان . و دلا متحدث عندما نتحدث عن الشاي نلاحظ أن مركزه الرئيسي كان . و لا يزال إلى اليوم . في الصين ، أكبر منتج وأكبر مستهلك للشاي . كان الشاي يلعب في الصين هور نبات عالي الحضارة على نفس صنوي الدور الذي لعبته الكرمة على ضفاف الصين در لمارسط . فكلاهما كانت له منطقته الجغرافية الخاصة التي تطورت فيها زراعته

العتيقة وتحورت وسارت إلى الكمال خطوة خطوة. كانت ألوان الرعاية الدقيقة المتوالية ضرورية للوقاء بمتطلبات المستهلكين العليمين . كان الشاي معروفا في منطقة سينشوان منذ وقت بعيد بسبق التقويم الميلادي ثم غزا بقاع الصين قاطبة في القرن الثامن الميلادي (١٩٧٦) ، ويحدثنا بيبير جورو Pierre Gourou أن "الصينيين وققوا فرقهم حتى أنهم كانوا بستطيعون أن يجزوا بين مختلف أنواع الشايي، وأن يرتبوها درجات درجات في تدرج هرمي بالغ الدقة . [ ... ] كل هذا يذكرنا على نحو عجيب بزراعة الكروم في الطرف الآخر من العالم القديم ، فقد كانت هذه الزراعة تمرة فحطوات من المتقدم استصوت ألف عام وتهضت بها حضارة تعتصد على الضلاحين المستقرين (١٩٥٢).

وكل نبات ممثل لحضارة بعينها يتطلب جهودا كبيرة كأنها السخرة أو الاسترقاق، فإعداد أرض مزارع الشاي . ونثر البذور ، وتقليم أشجار الشاي لكي تظل في حجم الشجيرات، ولا تتضخم لتصبح على هبئة الأشجار ، أي " على صورتها التي تنخذها عندما تنمو شيطانيا " ، وقطف الأوراق يرقة ؛ ثم البد، بمعالجة الأوراق المقطوفة على الفور في اليوم نفسه ؛ ثم تجفيف الأوراق بالنار أو في الشمس ؛ ثم يرم الأوران ثم تجفيفها مرة أخرى ... وكانت عملية برم الشاي وتجفيفه تشكرر أحيانا ست أو سبع مرات في المامان . وكان ناتج هذه العمليات يختلف من حيث الجودة ، وإن من الشاي ما كان البائع بطلب ثمنه ذهبا . وكانت جودة الشاي ترتهن بالأصناف المختلفة من النبات. وبنوع التربة، وترتهن على نحو أشد عوسه القطف ، فأوراق الشاي اللينة الربيعية أطيب نكهة عا عداها، وترتهن بالمعالجة : فالشاي الأخضر بتميز عن الشاي الأسود الخ . وكان البابانيون يستخدمون أفضل أصناف الشاي الأخضر في صناعة بودرة الشاي التي تذوب في الماء المغلى (بدلا من الالتجاء إلى النقع والغلى ) ، وكانوا يصنعونها طبقاً لطريقة صبنية قديمة نسيها الصينبون إلى أنفسهم ، وكان اليابانيون يقدمون الشاي المصنوع بهذه الطريقة في حفل الشاي الشهير الذي يسمونه شانويو Cha-no-yu. وهذا الحفل له طقوس معقدة . على نحو ما نقرأ في مذكرة ترجع إلى القرن الثامن عشر ، جا، فبها " إن الإنسان يحتاج إلى معلم متخصص ليعلمه هذا الفن ، كما يحتاج الإنسان في أوروبا إلى معلم متخصص ليعلمه الرقص ، والانحناء للتحية الخ " (٢٥٩).

كانت للشاي طقوسه ، مثله في ذلك مثل النبية . ومثل كل نبات حضارة كريم يعتد ينفسه، فقد كانت كل البيوت في الصين واليابان ، حتى بيوت الفقراء ، مجهزة وانسا ياكا ، المغلى لإعداد الشاي في كل ساعة من ساعات النبار ( ( ١٣٦) . ولم يكن من المكن استقبال ضيف دون أن يقدم إليه فنجان من الشاي ، وفي بيوت أرباب البسار من الصينين ، كما يشرح لنا تص من عام ١٣٧٦ \* أورات خاصة مريحة جدا ، منها منشدة الصينين ، كما يشرح لنا تص من عام ١٣٧١ \* أورات خاصة مريحة جدا ، منها منشدة

مزخرفة ( الطبلية المنخفضة التقليدية المدهونة باللاكيه ) ، ومنقد صغير يشتعل قبه الفحم، ودواليب صغيرة على هيئة صناديق لها أدراج بها سلطانيات وفناجين وأطباق فناجين وملاعق للفواكه المقندة والمرببة ، وسكر مقند ( سكر نبات ) مشكل على شكل البندقة بضعها الانسان في نمه في أثناء احتساء الشاي فلا تغير من مذاق الشاي، وتقلل من استهلاك الإنسان من السكر ، ويقدمون مع الشاي فواكه مختلفة مقندة-ومريبة ، والصينبون بتقنون صناعتها ، أشهى ، وأرق ، وألذ " (٢٦١) من أي حلواني . في أوروبا . وينبغي مع ذلك أن نضيف ما قاله رحالة من أهل القرن التاسع عشر عن ربوع شمال الصين التي ينمو فبها الشاي على نحو سي، ، قال إن الفقراء لا يعرفون الشأي إلا من حيث هو ترف ، وأنهم يشربون الما ، الساخن ويجدون فيه نفس المتعة التي يجدها الموسرون عندما يحتسون الشاى الأخضر . ويقنعون بالاسم إذ يسمون هذا الماء الساخن شايا " (٢٦٢). فهل كانت العادة الاجتماعية المتمثلة في شرب الشاي هي التي جعلت هؤلاء الناس يلجأون إلى هذا البديل العجيب: الماء الساخن؟ أم هل كانت هذه هي القاعدة في الصين . وفي البابان أيضا . أن يشرب الناس كل شي، ساخنا : الشاي ، والساكي ، وكحول الأرز أو الدخن ، ثم الماء نفسه ؟ فعندما شرب الأب دي لاس كورتيس فنجانا من الماء البارد أمام الصينيين أصيبوا بالذهول وتحلقوا حوله وسعوا إلى اقناعه بالإقلاع عن هذه العادة الخطيرة أشد الخطر (٢٦٣). وهناك كتاب عاقل جداً صدر في عام ١٧٦٢ يقول: " لو أن الأسبان المولعين بشرب المثلجات في كل فصل من فصول السنة أتبعوا سنة الصينيين ، لما انتشرت بينهم كل هذا الأمراض ، ولما عانوا من تحافة القوام وجفاف البدن " (٢٦٤).

كان الشاي هو المشروب العام في الصين والبابان ، ومن هناك انتقل إلى ربوع الشرق الأقصى الأخرى ، ولكنه لم ينتشر فيها انتشارا عاما ، وإنما نقارت النشارة مقارتا لششارة مقارتا شديدا ، وكانزا يكبسون الشاي على هيئة قوالي كقواليا الطوب إذا أرادوا تصديره إلى أماكن نائية ، ويحملونه على قواقل من أبقار الباق منذ وقت مبكر لتبلغ به التبت، ممثلقة من منطقة البانج نسي كيانج ، مجنازة أشد طرق العالم وعررة وفظاعة ، وكانت هناك قرافل من جلك القروس وورة السنين تحمل هذا الشاي المكبوس إلى روسيا قبل أن تقد خطرط السكك الهديدية ، وما تزال قوالب الشاي شائمة في بعض مناطق الانجاد السوفيتين.

كذلك كان الشاى سعيد الحط في بلاد العالم الإسلامي. فقد أصبح الشاي بالنعناع والسكرالزبادة المشروب القومي في الغرب ، ولكنه لم يصل إلى هناك إلا في القرن الشامن عشر، عن طريق الإنجليز، ولم ينتشر على نطاق واسع إلا في القرن التالي. أما المسارات التي سلكها الشاي في يقية العالم الإسلامي فعونتنا بها قاصرة أشد القصود. ولكن ألا يلفت النظر أن نجاح الشاي شهدته بصوره المختلفة البلدان التي لا تعرف الكروم : شمال أوروبا وروسيا وبلاد الإسلام؟ فهل يجرز لشا أن نستنتج أن نباتات الحضارة يستأثر الواحد منها بمنطقته ويستبعد ما سواه ؟ كان أوستاريث Ustariz برى هذاا لرأي عندما أعلن في عام ١٧٢٤ أنه لا يخشى من انتشار الشاي في إسبانيا ، لأن الشمال لا يستخدم الشاي إلا "لبعوض ندرة النبينة "(٢٦٥). وعلى العكس فأنبذة أوروبا و كحولياتها لم تغز الشرق الأقصى .

أما تاريخ القهرة فإنه يوشك أن يشتت انتباهنا حتى نتنكب السبيل ، فهو تاريخ يتلى، بل يفيض بالنوادر وبالصور الخلابة وبأحاديث لا يقوم عليها دليل .

وريا كانت شيرة البن (٢٦٦) فارسية الأصل ، كما كانوا يقولون بالأمس ، والأرجح أنها كانت شيرة البن (القهوة لم يحدثنا أحد بأنه رأهما أنها حيث أنها كان أمر أصلها فان شجرة البن والقهوة لم يحدثنا أحد بأنه رأهما فيل عام ، 130 ، في هذا التاريخ كان أهل عدن بشريون القهوة ، ومن هناك وصلت إلى أو أوافر القرن الخاس عنه من المواحدة . ثم عاد التناس إلى احتسانها وتكرز تحريها في عام ١٥٦٥ . أما في عام ١٥٠٠ أنها في عام ١٥٠٠ أنه فقد شاهدها للهذا فقد أعلام عام ١٥٠٠ . أما في عام عام ١٥٠٠ تقليت بين التحليل والتحريم، على فترات متساوية ، ولكنها انتشرت في جنبات الإمبراطورية الداستون وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا . إلا في الجزائل عمل كانت القهوة لقد استفرت في وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا . إلا في الجزائل عمن الهند قد استفرت في وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا . إلا في الجزائل المن من الهند عندا زارد الرحالة تنافيرنيسه . Tavernier حيث تبين أن القهوة هناك شيء غير (١٢٢).

كانت بلدان العالم الإسلامي هي البلدان التي شهد فيها الرحالة الغربيون الفهؤة ، ورئا شيدوا شجرة البن كذاك ، ذكر ذلك الطيب الإبطالي برحبيرو أيتين Prosper ورئا شين ما 1940 ، أو ذلك الرحالة النفاج بيتبتر و ديللا قاللي Prosper الذي حول القسطنطينية في عام 1940 . كتب يقول: "ولدى الأنزال مشروب أقر لونه أسود ، ينشن الإنسان فاية الإنماني في الصيف ، ويدفي ، البدن أقرى دف، في الشتاء ، وجوهره بين هذا وذاك لا يتغير ، بل يعقى بارداً كان أو ساختا كما هو [...] ويشريون القهوة في غفطات طويلة ، ولا يتناولونها في أثناء الطحام ، بل بعد الفراغ ضد ، وكانها نوع من الحلو أو الطوف، ويتجرعون الفهوة شغطة . حتى يستطيعوا التسامر بعضهم مع البعض على ويتجرعون الفهوة شغطة . حتى يستطيعوا التسامر بعضهم مع البعض على ورشيع عندما يجتمعون للسعر ، ولا برى الإنسان جمنعم من البعض على وشرية الفهوة . وهم يتخفرن إلى جانبهم نارا متفذة قد صغوا إليها صحفا صغيرة جاهرة

من البورسيلين ، علوه بهذا المخلوط ، فإذا سخن عا فيه الكفاية ، جا ، وجال مكلفون بهذا العمل ، لا شغل بشغلهم إلاحمل هذه الصحاف وتفتهها إلى الصحاب، على أن تكون ساختنا إلى أعلى درجة عكنة ، وهو يقدم اليهم كذلك ترعا من لب الشماء يلوكرنه في هذه الأثناء ، وهكذا فهم بتسلون بهذا اللبه ، وبهذا المشروب الذي يسمونه فهوة عاصات ( Cabue ) ومع بتبادارين أطراف الأحديث [...] التي قد تستمر إلى سنه أو سبع ماعات ( ۱۹۲۹ ) ورصلت القهرة إلى مدينة البندقية حول عام ۱۹۲٥ ، وفي عام ۱۹۵ أخضر تاجر من أهالي مارسيليا اسمه السيد دي لا روك La Roque أول حيات من البن إلى مدينته ، وأحضر معها الفناجين القيمة وأبارين القهوة . (۲۷۰) ومنذ عام ۱۹۲۳ بدأت القهوة ، يل عام ( ۱۹۷۳ ) . ولكن هذه التواريخ لا تعبر إلا عن ظهرت خلطي أولي، ولا تعبر عن الهديات الحقيقية لاشتهار القهوة وشيو استهلاكها بين الناس.



مقهى تركى في استاتبول من الداخل .( متحف الرسوم بالمكتبة القومية بباريس ).

والحقيقة أن باريس هي المدينة التي شهدت فيها الفهوة الاستقبال الذي أثر على ما أرتيت من حظ لازمها بعد ذلك . قفي عام ١٦٦٩ كان في باريس سفير تركي اسمه سليمان مصطفى راكا ، كان رجلا متعجرفا ولكنه كان ودودا ، وكان كريما مضيافاً، بقدم إلى ضيرقه الباريسيين القهوة ، ومن قاتل أن سفارته فشلت ، وأن قهوته كانت هي ألتي نجحت (٢٧٢). وجرى على القهوة ما جرى على الشاي ، فقد اشاد بها المشيدون باعتبار أنها دوا، عجيب . وهناك كتاب ظهر في فرنسا في مدينة لبون في عام ١٦٧١ لا بحمل اسم مؤلف، ولعل باكوب سپون Jacob Spon هو الذي ألفه ، وكان الكتاب بحمل عنوان : استخدام الشاي . والقهوة، والكاكاو L'Usage du caphé, du thé et du chocolate ، وهو ينسب إلى القهوة كل الخواص العلاجية فهي " تجفف القرح والخراريج ودا. الخنازير . وتطرد الأرباح . وتقوي الكبد، وتخفف الاستسقاء بما تمتاز به من قدرة على التنقية، ومقعولها في أمراض المرارة والدم عظيم ؛ وهي تنشط القلب، وتقوي النبض؛ وتخفف آلام المعدة وتعالج فقدان الشهية؛ وتفيد في الرعشة، والدوخة، والبرد، وثقل الدماع: ودخان تحميص البن مفيد في رمد العبون وطنين الأذن؛ عظيم في معالجة كرشة النفس، والبرد الذي يصبب الرئة، وألام الطحال؛ فعال ضد الديدان؛ وللقهرة مفعول ملطف خارق للعادة للتخمة ، والإفراط في الشراب ؛ ولا شيء يفضل القهوة لمن يكشرون من أكل الفاكهة "(٢٧٤). ومع ذلك فقد كان هناك بين الأطباء ، وبين أصحاب الرأى من قالوا إن القهوة تسبب الضعف الجنسي، وأنها مشروب الخصيان، أو " مشروب الشابون " وهو الديك الذي يخصونه حنى يسمن (٢٧٥).

وأدد الدعاية التغنية بحاس القهود ، على الرغم من المثالب التي رمبت بها ، إلى تقدمها في بارس ( ۲۷۱ ) . وترى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر باعة جائلين، كاتوا من الأرمن الذين تزيوا بزي الأتراك واتخذوا العمامة غطا / لرزوسهم، وصفاوا سفطاً من الهنزران علقو في حالة تستند على القفا ، والكتفين، عليه يحرج التهوة ، والمتند امتقد ، والغناجين ، ثم جا ماتاريون Halariou ، وهو أرمني عرف باسم باسكال Pascal ، لفائد عن ليام المقهود ، في نصبة بسرق سان جبرمان باسم باسكال Saint-Germain الذي كان يقام منذ قرون بجوار دير سان جرمان والذي كان برتبط به ويعتمد عليه ، في الساحة التي يشغلها حاليا شارع فور Four وشارع سان سوليسم لنهر السين عنذ جسر مدرسة اللوقر Saint-Sulpice ، فانتقل الي الشاطع ، الأبن المشرق ومن طائفة فرسان مالقلة ، ثم ماجر إلى المجلترة بعد فشله في التجارة ، وعلى الرغم من فشل باسكال . فقد اقتصح آخرزن فقاء ، يطالعت منها المقهى الذي اقتصح رجل أرمني أبضا اسمه ماليبان Maliban في شارع بوسي نا80 ، في نقله بعد ذلك إلى شارع فيرو Férou. أما أشهر مقهى فكان ذلك المقهى الذي أسمه على النمط الحديث رجل كان يعمل جارسونا عند باسكال اسمه قرانسيسكو بروكوبيو كولتيللي، تعرف عنه أنه ولد في جزيرة صقلية في عام ١٦٥٠ ، فلما افتتح المقهى حول اسمه إلى ما يناظره بالغرنسية فتسمى باسم پركوب كوتو Procope Couteau، وقد بدأ في سوق سان چرمان ، ثم انتقل بعد ذلك إلى شارع تورنون ، وانتهى به التنقل في عام ١٦٨٦ إلى شارع فوسيه سان جرمان Fossés-Saint-Germin. كان هذا المقهى الثالث. الذي ما يزال موجودا إلى اليوم في باريس. قريبا من المنطقة الأنيقة النشيطة من المدينة ، عند ميدان بوسي Buci. وعند البونيِّف Pont-Neuf ( قبل أن يصبح الهاليه رويال أي القصر الملكي Palais-Royal في القرن الشامن عشر )، وما مر إلاّ رفت تليل بعد أنّ افتتح پروكرپ المقهى حتى اتخذت فرقة الكوميديا الفرنسية Comedie-Française الكوميدي فرانسيز مسرحها على الناحية المقابلة، وكان ذلك في عام ١٦٨٨ ، وهكذا لعب الحظ دوره في نجاح هذا الرجل القادم إلى باريس من صقلية، واستغل هذه الفرصة السانحة ، فهدم جداري البيتين اللذين يكتنفان المقهى ، فاتسع ، وزين الحيطان بالورق المزخرف . وبالرايا ، وعلق النجف والثريات، ولم يكتف بتقديم القهوة ، بل قدم كذلك الفواكد المقندة ، والمشروبات الروحية، وسرعان ما أصبح مقهاه ملتقي أرباب الفراغ والجدة. وهواة الثرئرة ، والظرفاء ، وأهل الفكر ( وكان شارل ديفلو Charles Duflos الذي أصبح فيما يعد سكرتير الأكاديمية الفرنسية ركنا ركينا في هذا المنتدى) والحسناوات : وكان المسرح قريباً ، فاقتتح فيه بروكوب كشكه الذي كان يبيع المرطبات.

ولم يكن من الممكن أن يظل المقيى المديث امتيازاً ينعم به حي دون آخر أو شارع 
دون شارع ، وكانت حركة تم العاصمة قد فبطت شيئاً فشيئاً يُقدِّر الشاطي، الغيمي لنهر 
السين ، ورفعت قدر الشاطي » الأين الذي غص بالنشاط على نحو ما تبين أنا الخريطة 
المجرزة للمفاعي البارسية في القرن الثاني عشر وكان عبدها قد بلغ ١٠٠ الى ١٨٠٠ 
الموجزة للمفاعي البارسية عي القرن الثاني من من موجود الديان العربانسية Regonce 
المجرزة للمباري ونسي عام ١٦٨١ في صيان الباليه روباله القصي المبارية 
قاموا بتوسيع الميان، انتقل المقهيسي إلى مكانه الحالي في شارع سانت أونوريه 
المبارية المنافية والمجد . وظهرت المجانفية عين البائية وإلماليا والبرنغال، 
لاني تألقت في عالم الشهرة والمجد . وظهرت المجانفية في ثانيا وإيطاليا والبرنغال، 
وكان القبوة رضيمة في لشيرنة الأنهم كانوا يستوردن الن من البرائيل فنسها، كما 
كانوا يستوردون السكر الناعم رخيصاً منها أيضاً ، وكانوا لذلك يسرفون في الفائة في 
نتاجين القهرة حتى إن احد الإنجليز قال إن الملاعق تنغرس في السكر فنطل قائسة لا 
غيار (١٢٧٢).

وإذا كانت القهوة قد بدأت مسيرتها كمشروب للوجها، وحدهم ، فإنها سرعان ما انتشرت وذاعت بين الناس. كانت الأسعار كلها تنجه إلى الارتفاع ، إلا سعر فنجان القهوة ظل ثابتا تقريباً ، لأن إنتاج الجزر من القهوة كان وفيراً غاية الوفرة . وهذا هو لرجران دوسيي Le Grand d'Aussy يشرح لنا في عام ١٧٨٢ ما حدث : " لقد زاد استهلاك القهوة فأصبح ثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل ؛ وليس هناك ببت من ببوت أواسط الناس لا يقدم إليك فيه فنجان من القهوة ؛ وما من بالعة في محل، أو طباخة ، أو خدامة لا تشرب القهرة باللبن في الإفطار. وانظر إلى الأسواق العامة ، وبعض الشوارع، والمرات في العاصمة ، تجد نساء ببعن لعامة الناس ما يسمينه قهرة باللبن، وما هي إلا بعض اللبن المغشوش مزجنه بحثالة القهوة يشترينها من خدم البيوت الكبيرة أو من المقاهي ، ويضعن هذا المشروب في قدر من المعدن الأبيض ، له صنبور، ومن تحته موقد يحفظه ساخنا . وهناك عادة إلى جانب الدكان الصغير أو الكشك الذي تبيع فيها المرأة مشرويها هذا دكة من الخشب للزيائن . وقد تعقد المفاجأة لسانك عندما تلِمح امرأة من سوق الخضار ، أو شبالا أتى ليشترى القهوة ، التي يقدمونها إلى الشاربين في سلطانيات من الخزف ، كان لها اسم خاص هو "génieux "، واعتاد هزلا ، الزبائن المعترمون أن يحتسوا القهرة رقوفًا ، وما زالت أحمالهم فوق ظهورهم ، إلا أن تغلبهم الرغبة في التمتع بالمشروب ، وارتشافه في هدو، ، فبضعون عنهم أحمالهم ، وبجلسون على الدكة . وكثيراً ما أرى من نوافذ بيتى القائم على هذا الجسر الجميل (جسر اللوڤر قرب كوبري البونيف) هذا الشهد يتكرر في تلك الأكشاك الخشبية التي أقاموها على طول الطريق من البونيف حتى قرب اللوفر . وربما لمحت لوحات حية سفت الأنني لست تبنيبه Teniers ولا كالو Callot لأنقلها إلى لوحات التصوير والرسم" (٢٧٩).

والتصحح هذه اللوحة التي رسمها بورج(أزي سليط من بورج(أرس باريس، والنقل أن أيسل مشهد ، أو المشهد الأكثر إلارة للمشاعر، هو مشهد البانعات الجائلات اللاتي يقني على النواصي عندما يتجد العمال إلى أعمالهم إذا طلح النهار البرادي بحمان على ظهورت هذا القدر العداني الأبيض، فيقدمن إليهم القوة بالملاب ، في سلطانيات من الحزف لم يبالغن في اضافة السكر إليها ، ولا يتفاضين إلا تمنا زهيدا هو سولان 200 قفط. ومكن القهرة نجاحا هائلا : فقد " أناحت القهرة للعمال فرصة توفير الشور، وأمنتهم بمشروب يسد الرمق ، له طعم سائغ لا يجدونه في غيره من المشروبات. وكانت النتيجة أنهم أقبل عليم بشروت من كميات هائلة ، وقالو إنه يعدم بالقرة طوال النهار لي أن يحل المسا. وتأكفوا بوجبتين بدلاً من ثلات، الغفاء نهاراً و المقدونسية شرائع من اللحم البقري البارد يضاف البه المقدونسية شرائع من اللحم البقري البارد يضاف البه المقدونسية شرائع من اللحم البقري البارد يضاف البه المقدونسية المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمؤلفة والمواقعة والمؤلفة والمؤلفة

راة اكان استهلاك القهرة قد زاد زيادة كبيرة منذ منتصف القرن الثامن عشر . لا في بارس أو فرنسا وحدها . فإقا يرجع ذلك إلى أن أورويا نفسها قد نظست إنتاجه . فطالما كانت السوري العليلة تعتمد على أشجار البرن في الناطق المجيطة بحفا في شبه الجزيرة العربية . كانت الكميات التي تستورها أورويا بالشرورة كميات صعدودة . وتغير الوسع عندما زرعت أشجار البن منذ عام ١٩٧٦ في جارية : ومنذ عام ١٩٧٦ في جزيرة بوريون (الريبون)؛ وفي عام ١٩٧٦ في كابين Cayerin كانت المناطق المناطقة الأخرى من المجيط المناطقة الأخلى من المحيط المناطقة المناطقة المناطقة عند عام ١٩٧٦ و ١٩٧٠ في المارتينيك؛ وفي عام ١٩٧٣ و مناطق في المارتينيك؛ وفي عام ١٩٧٦ في سان دومينجو مؤهد التواريخ الإستاح ، بل تواريخ دخول أشجار البن، وقد بدأت فرنسا



مفهی پروکرپ ، ملتقی الوجها، منع صور لشاهیبر الرود : برفرن Buffon ، جیلیبر Gilbert ، دیمیرو Diderot ، والامیسیر Diderot ، مارمزشیل Marmontel ، لوکنان در Le Kain ، یم بد روستو J.-B. Rousseau ، درفیات Voltaire ، دوفیات

تستورد البن من الجزر في عام . ١٧٣٠ ( ١٨٣١). ثم كان من الضروري بعد أن دخلت أشجار البن في هذه المناطق الجديدة أن تنمو هذه الأشجار وتعزايد وتعرع . وهف هرالاب فلي هذه المناطق الجديدة أن تنمو هذه الأشجار وتعزايد وتعرع . وهف البن يحمل الشراء الى جزيرتنا [ سان دوسينجو ]. وقد غا الشجر الذي يستجه في هذه البناء في اجبد او كأنه هنا طبيعي في موظه الأصلي [ ... ] ولكن ينبغي أن نعطى هر آخر الأشجار الوقت لكي تتأقلم كلية . " ( ١٨٣٨ ) كان البن الراود من سان دوسينجو هر آخر نعز من من المناطق على المناطق المناطق المناطق على المناطق المناطقة المناط

ولكن علينا أن نحذر من تضخيم أرقام الاستهلاك : وكل عملية مقارنة دقيقة نوعا ما نؤكد لنا هذه الحقيقة (٢٨٤). كانت فرنسا في عام ١٧٨٧ تستورد ٣٨٠٠٠ طن من البن ، وتعيد تصدير ٣٦٠٠٠ طن منها ، وكانت باريس تحتفظ لنفسها بحوالي ١٠٠٠ طن من الين لاستهلاكها الخاص . وجدير بالذكر أن بعض المدن الفرنسية في المناطق الريفية لم تكن تعرف القهوة ، من هذا القبيل أن أهل مدينة ليموج الفرنسية "Limoges " لم يكونوا يشربون القهوة " إلا كدواء ". ولم تكن تتبع الموضة وتشرب القهوة سوى بعض الشرائح الاجتماعية ، مثل السادة القائمين على بريد الشمال . لهذا كان من الضروري البحث عن إمكانات توزيع جديدة ، وزبائن جدد . هكذت سلك بن المارتبنيك طريق مارسيليا ليصل بعد عام ١٧٣٠ إلى بلاد المشرق على الرغم من منافسة البن اليمني (٢٨٦). أماشركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت قون بلاد فارس والهند المسلمة ، التي ظلت مخلصة وفية للبن اليمني ، فقد سعت إلى أن نحل المتبقى من إنتاج جاره من البن محل البن اليمني . وإذا نحن أضفنا إلى الـ ١٥٠ مليون أوروبي الـ ١٥٠ مليون مسلم ، وجدنا أن السوق الافتراضية كانت تتكون من ٣٠٠ مليون نسمة. ثلث عدد سكان الأرض تقريبا . يشربون القهوة ، أو يمكن أن يشربوا القهوة . هذه صورة تقديرية قائمة على التصور والاستنتاج العقلي. ولكننا نستطيع أن نقول اعتمادا على المنطق إن القهوة قد أصبحت مثل الشاي " بضاعة ملكية " أي بضاعة مربحة تحقق الثراء. فلا غرابة أن اهتم قطاع نشيط من الرأسمالية بإنتاجها وترويجها وتأكيد نجاحها. وتمثلت نتيجه هذه الأوضاع في تأثير فعال حقيقي على الحياة الاجتماعية والثقافية في

باريس . فأصبح المفهى ، ذلك المكان الذي كان المشروب الجديد بياع فيه ، ملتقى الوجها ، وأرباب الفراغ والجدة ، وحلاة الفقرا ، وبحدثنا حيباستيان مبرسييه ( في عام ۱۹۸۲ ) ، عن الفقهى روزاده فيتقول : " هذا الرجل ياني إلى المفهى حول الساعة العاشرة صياحاً، فيقطل فيه لا بيرحه إلا في الحادية عشرة أصباء وكانت تلك هي الساعة الإجارية لإغلاق القهني ركان البوليس براقب تنفيذ هذا النظام ] : ويتناول في وقت الغذاء فنجانا من الفهرة باللان ، وفي وقت الصناء بالوطة على الطريقة الباقارية (۱۹۸۷ ).

وهناك حكاية من قبيل النكت تبين كيف أن القهوة انتشرت بيط، شديد بين العامة . يقولون إن السفاح كارتوش Cartouche عندما حانت ساعة تنفيذ حكم الإعداء فيه (٢٩ توفير (١٧٢)) اقترع عليه نائب الأحكام ، وكان يشرب القهوة بالبن ، أن يعطيه فنجانا منها : " فأجاب بأن القهوة ليست مشروبه المفضل وأنه يفضل كأما من النبيذ وكمرة فن الخيز " (١٨٨٨).

### المنبهات: أمجاد التبغ

انتشرت الكتابات اللازعة تصب جا, نقدها على المشروبات الجديدة. فكتب كاتب يذر أن انجليزة قد حل بها الخراب نسيجة لمستكاته في الهيئة ، وكان الذي أتى عليها هو " ذلك الترف الأخط المشتريان برسيبه في رحلته الخيالية الأخلاقية . وكم كانت أخلاقية ! . التي تصور أنه يقوم يها خلال بارس رحلته الخيالية الأخلاقية . وكم كانت أخلاقية ! . التي تصور أنه يقوم يها خلال بارس من كلام محكم : " أثرى إلينا كيف نيل قرم منه مثام المرشم والدليل ويقول له فيها يقول والقهوة والشاي . لقد كنتم تدسون في أنوفكم بودرة النشوق القبيحة المتخذة من والمقومة التناف كان كانت كالركم من قبل ذلك التناف كاركم من قبل ذلك التناف المراكم من من قبل ذلك التناف وما نزال التناف والتهوم التناف كان من قبل ذلك التناف كاركم من قبل ذلك التناف كان كانت كانت أمراضكم العصبية التي شاعت بينكم إلا نتيجة لهذه المشروبات التي كانت كفسول أنشوي يجردكم من العصبارة المغذية للحباة الحياة " . . . ( ۲۹۷)

والحقيقة أن كل حضارة تحتاج فيمنا تأكل إلى صنوف من الترف ، وتحتاج الى طائفة من النبهات والمنشطات ، فقد أولع الناس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالتوايل والفلفل ؛ وفي القرن الرابع عشر بأول نوع من الكحوليات ؛ ثم جا ، بعد ذلك الشاي والقهوة ، تاهيك عن التبغ ، وسيكون للقرنين التاسع عشر والعشرين بدع من الترف، منطلة في عقاقير، منها الطيب ومنها الخبيث . ونحن على أية حال نحب هذا النص الذي كتب عن الضرائب في البندقية في مطلع القرن السابع عشر ، لأنه يحدد بدقة ، وعقلائية ، دون أن يخلو من الطراقة ، أن السرائب لا نجبى فقط على الما الشلع ، والقهرة والكاكار، والشاي، وغيرها من الشروبات، بل على كا لوا الذا الشبية سوا ، منها ما قد اخترع بالقعل أو ما سيتم اختراعه يوما ما (١٩٦١). ومن الوكد أن ميشبليه يسلك سبيل الميافقة عندما يرى في القهوة ، منذ عصر الوحاية أو اليجائس ، مشروب الشروز (٢٩٦١) ، ولكن المؤرخين الذين لزموا باب الحكمة يسلكون سبيل الميافقة مم أيضا عندما يتحدثون عن القرن العظيم . القرن السابع عشر . وعن القرن الثامن عشر وينسون الإشارة إلى أونة اللحوم ، وتعاظم شأن الكحوليات أو غروز الكحول، وتعاظم منان القهرة ، يا ترى المخطون ، وأن ما أيصرنا به تراءى لنا عنظ أفي المنظور الذي تنطلع منه إلى يا ترى المخطون ، وأن ما أيصرنا به تراءى لنا عن خطأ في المنظور الذي تنطلع منه إلى يا باترى الخطون ، وأن ما أيصرنا به تراءى لنا عن خطأ في المنظور الذي تنطعا منه إلى يا باترية إلى التعريض طيقا لقائرن ثابت ينظم حباتها . يحمل الإنسانية يا باترية إلى التعريض طيقا لقائرن ثابت ينظم حباتها . يحمل الإنسانية الي التعريض طيقا لقائرة ناب ينتظر حباتها .

والتبغ ضرب من ضروب هذا التعويض . ولكن كيف السبيل الى تصنيفه ، وفي أي مكان نضعه ؟ لويس لوميري Louis Lemery " طبيب معتمد في كلية الطب بباريس، وعضو الأكاديمية الملكية للعلوم " لا يتردد في وضع التبغ ضمن الأطعمة فهو بتناوله بالحديث في كتاب عن الأطعمة (ظهر في عام ١٧٠٢) " ذلك النبات الذي يتعاطاه الناس عن طريق الأنف ، أو التدخين أو المضغ ". كذلك يتحدث عن أوراق نبات الكوكا ، التي تشبه نبات الريحان ، والتي " تخفف الجوع والألم ، وتمنح القوة " ، ولكنه لا بتكلم عن الكينا ، وعندما يشير إلى الأقبون الذي كان الأتراك يستخدمونه أكثر من أهل الغرب ، فإنه بكتفي بالقول إنه عقار " خطير في استعماله" (٢٩٣). ولقد غاب عنه ما كان للأفيون من مغامرة هائلة بين الهند والجزرالمعيطية ، على خط من الخطوط الرئيسية التي عرفها الإسلام في انتشاره ، والتي تمتد حتى الصين . ثم بدأت نقطة التحول الخطيرة بعد عام ١٧٦٥ غداة استيلاء الإنجليز على البنغال واحتكار شركة الهند الشرقية الإنجليز لمزارع الخشخاش . وكانت هذه المزارع قبل ذلك مصدر ثراء للخان الأعظم. كل هذه حقائق كان لويس ليميري يجهلها في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ، وهذا شيء بديهي . كذلك لم يكن يعرف نبات أبر النوم الهندي .ولبس المهم أن نصنفه في قائمة المخدرات أو قائمة الأغذية أو قائمة الأدوية ، فهي كلها أشبه شي، بشخصيات رئيسية في مسرحية ما يتمثل دورهم في تغيير الحياة اليومية للبشر وتعكبر صقوها. ولنكتف هنا بالحديث عن التبغ . استطاع التبغ أن يغزو العالم كله بين القرن السادس عشر والسابع عشر ، وكان النجاح الذي حققه أعظم من النجاح الذي حققه الشاي أو القهرة ، وما هذا بالشبي ، الهين .

التبغ نبات موطنه الأصلي العالم الجديد . فعندما وصل كوليوس في ٢ نوفمبر من عام ١٩٤٧ إلى كوبا رأى أهل البلاد الأصلين يدخنون أوراق التبغ الميرومة . وانتقل نبات التبغ الى أوروبا باسمه الأصلي ( وهر اسم رعا كان كاريبياً أو برازعلياً)، وزرعه الناس طيبة أو بما إنطاق المعادات بدائع الفضول، ويما زرعوه كان كاريبياً أو برازعلياً)، وزرعه الناس طيبة . فهذا هر جان نبكر Jean Nico في Jean Nico في عام ١٩٠٠) برسل إلى الملكة كاترين دي مهديسيس Aden Médicis معرون التبغ ، النشوق ، لعلاج الصداع التصفي ، وكانت تلك طريقة علاجية مجربة جرت بها العادة في البرتغال . أما أندريه تبغيه عام ١٩٠٨ وهو بطاخ من أوظرا التبغ في فرنسا فيؤكد أن السكان الأصلين للمرازيل يستخدمون التبغ على إلى حين أن التبغ بياك جوهري Jacques Gohory ، نواني كلى حين أن التبغ بأن حوري إلى حين أن التبغ

وزرع نبات التبغ منذ عام ١٥٥٨ في إسبانيا ، ومنها انتشر بسرعة ، فدخل فرنسا وانجلترا ( حول عام ١٥٦٥ ) ثم إيطاليا وبلاد البلقان وروسيا . وكان نبات التبغ قد وصل الى الفيليبين في عام ١٥٧٥ ، حمله إلى هناك مركب هو غليون مانيلا ؛ ودخل إلى فيرجينيا في عام ١٥٨٨ ولكن زراعته لم تزدهر إلا ابتداء من عام ١٦١٢ ؛ ودخل اليابان في عام ١٥٩٠ أو نحوها ؛ وفي ماكاو منذ عام ١٦٠٠ ؛ وجاوه في عام ١٦٠١؛ والهند وسيلان بين عام ١٦٠٥ وعام ١٦١٠ تقريبا (٢٩٦). وإنما تشد هذه الأرقام الدالة على انتشار التبغ على هذا النحو انتباهنا على نحو خاص ، لأن التبغ لم تكن له في الأصل من ورا، ظهره سوق منتجة ، ونقصد بالسوق الحضارة التي يستند اليها، كما كانت الحال بالنسبة إلى الغلفل في بداياته الأولى (في الهند) ، والشاي (في الصبن) والقهوة ( العالم الإسلامي )، ولا حتى الكاكاو الذي كانت تسانده في أسبانيا الجديدة ( المكسيك ) " ثقافة " تتسم بجودة عالية . إنما جاء التبغ من لدن أناس يعيشون على حياة بدائية همجية في أمريكا ، ولهذا كان من الضروري أن بصل الانسان بهذا الإنتاج إلى درجة الإنتاج المضمون قبل أن ينعم بطيباته . وكان هذا النبات يمتاز بميزة فريدة هي مروننة الكبيرة وقدرته على التأقلم في كل الظروف المناخية، وفي كل أنواع التربة ، وكانت المساحة الصغيرة من الأرض تكفي لإنتاج محصول مجز . فلا غرو أن بدأ التبغ انتشاره في انجلتره بن الفلاحن الصغار الصغار (٢٩٧).



لقة الحياة في الكاس والراح والصديق . رسم انجيليزي بالحقر يرجع إلى عام ١٧٧٤. غليهما التيخ وتهيل يورتر ، فلا حديث بين الصديق والصديق .

ولم يهذأ تاريخ النبغ لنسج خبوطه من حيث هو تجارة إلا مع السنوات الأولى. من القرن الثامن عشر في لتبوية ، والبيلية ، وأمستردام خاصة ، على الرغم من أن نجاح التبغ في صورة مسحوق النشوق قد بدأ في لشبون في عام ١٥٥٨ إن لم يكن قبله . أما الطرن الثلاث لتعاطى التبغ ( على هبئة نشوق ، على هيئة دخان ، على هبئة مضغة ) فقد تبين أن الطريقتين الأوليين منها هما أكثرها أهمية ، وسرعان ما اتخذ التبغ المسحوق على هيئة نشوق صوراً مختلفة بحسب المواد التي أضيفت إليه : المسك، العنبر ، البرغموت ، زهر البرتقال ، ونرى أصنافا أسموها النشوق على الطريق الأسبانية، وبرانحة مالطة . أو برائحة روما ، ونرى " الشهيرات من النساء يتعاطبن النشوق مثل المشاهير من الرجال". واستمر التبغ في مسيرة نجاحه . إلى جانب النشوق . على هيئة دخان ، فدخنره ردحا من الزمن في البيبة ، ثم صنعوا السيجار بعد ذلك ، من أوراق

النبغ" بلفونها بطول الشمعة " (٢٩٨) على طريقة الأهالي الأصليين في أمريكا الاسبانية . وهي طريقة لم يقلدها الأوروبيون على الفور ، الا في أسبانيا حيث ذكرها سافاري Savary كشي، نادر ، على ما يبدو ، عندما تحدث عن أوراق التبغ الكوبي " التي بدختها المدخنون بدون بيبة بل يلفونها على هيئة القسم الصغير "(٢٩٩) : ثم صنعوا السبجارة في مرحلة تالبة . ومن المؤكد أن السجائر ظهرت في العالم الجديد لأننا نقراً في مذكرة فرنسية كتبت عام ١٧٠٨ عن " الكمية الهائلة التي لا حدود لها من الورق التي تستورد من أوروبا " ليصنعوا منها هذه اللفائف الصغيرة التي يلفون فيها التبغ المفرى ليدخنوه " (٢٠٠). وانتشرت السيجارة عن طريق إسبانيا في زمن حروب نابليون : حيث تعلم الناس عادة لف التبغ في ورق صغير الحجم ، كانوا يسمونه بايبليتو papelito، ومن اسبانيا انتقلت هذه العادة إلى فرنسا حيث أقبل عليها الشباب خاصة . وبمرور الوقت رق الورق ، وانتشر تدخين السجائر وأصبح شيئاً شانعاً في عصر

عن الطبيب الذي عالج الأديب الشاعر ألغريد دي موسيه Musset في البندقية : " إن كل ما كان لديه من بيب لا تساوى سيجارة واحدة من سجائري " (٣٠١). وقد انتهت إلينا أخبار بدايات تعاطى الناس للتبغ فيما وصل إلى علمنا من قرارات الحكومات الصارمة لحظر تداوله ( قبل ان تتنبه إلى أنه مورد جميل من موارد الضرائب : وبرجع احتكار التبغ في فرنسا المسمى la Ferme du Tabac إلى عام ١٦٧٤). وانظر

الرومانتيكية ، وهذه هي الأديبة جورج صائد George Sand تقول في معرض الحديث

إلى المعمورة كلها ترى قرارات حظرالتبغ قد مرت بجنباتها كلها : انجلترا في عام ror

١٦٠٤، المابان ١٦٠٧ ، ١٦٠٩ ، الدولة العثمانية ١٦١١ ، الدولة المغولية ١٦١٧، السويد والدغرك ١٦٣٢ ، روسيا ١٦٣٤ ، نابيلم ، ١٦٣٧ ، صقلية ١٦٤٠ ، الصين ١٦٤٢، الفاتيكان ١٦٤٢ ، إمارة كولونيا ١٦٤٩ وكان عليها أمير ناخب ، ڤيرقبرج ١٦٥١ (٣٠٢) . ومن البديهي أن هذا الحظر ظل حبراً على ورق ، وبخاصة في الصين . حيث توالت قرارات الحظر حتى عام ١٧٧٦، ولكن تعاطى التبغ كان شائعا في إقلبم تشي لي Tche·li، وفي فو كيين Fou Kien شهد شاهد في سنة ١٦٦٤ " إن كل انسان هناك يضع بيبة طويلة في فعه ، ويشعلها ، ويشد الدخان مع الشهيق وينقثه مع الزفير " (٣٠٣). وزرعوا في الصين مناطق شاسعة بالتبغ وصدروه إلى سببريا وروسيا. فلما أذن القرن الثامن عشر بالانتها، كان كل واحد في الصين يدخن ، الرجال والنساء، العظماء من الماندارين ، والفقراء والبائسون ، بل إن واحدا من المنادبين في تشي كيانج Tche-Kiang) يقول مقالة الاستنكار " حتى الأطفال الذين لم يزد طولهم عن قدمين ، ما أسرع ما تنغير العادات " ونقرأ نفس الشيء في عام ١٦٦٨ عن كوريا التي استوردت زراعة التبغ من اليابان حول عام ١٦٢٠ (٣٠٤). وانظر إلى لشبونة. ألا ترى الصبية فيها يتعاطون النشوق (٣٠٦) ؟ كانت كل أنواع التبغ ، وكل طرق تعاطيه معروفة ومتداولة في الصين ، بما في ذلك تعاطى التبغ مخلوطا بالأفيون ، وهي طريقة عرفت منذ القرن المنابع عشر ، وانتقلت من الجزر المحيطية وقورموزا برعاية شركة الهند الشرقية الهولندية ، وهناك إعلان يرجع إلى عام ١٧٢٧ بكرر مرة أخرى " أن أفضل بضاعة للتصدير إلى بلاد الهند الشرقية هي التبغ المسحوق ، سوا ، منه نشوق إشبيلية أو نشوق البرازيل . " أيا كان الأمر فلم تظهر في الصين ولا في بلاد الهند حركة تستهجن التبغ ، أو على الأقل تبغ التدخين ( لا تبغ النشوق )، كتلك الحركة التي شهدتها أوروبا لحظة في القرن الثامن عشر ، والتي لا تعرف عنها إلا القليل . ولكن الاستهجان كان بطبيعة الحال نسبيا ، ألم تركيف كان الفلاحون في بورجونديا يتهالكون على متعة التدخين (٢٠٧) ، وعلى شاكلتهم المترقون جميعا في سان بطرسبرج ؟ وهذا هو تبغ فرجينيا ومريلاند تستورده انجلترا في وقت مبكر هو عام ١٧٢٣ ، لتعيد تصدير ثلثي الكمية على الأقل الى هولنده وألمانها والسويد والدنمرك ، وربت الكمية المستوردة إلى ٣٠٠٠٠ برميل ، تطلبت خدمات ٢٠٠ سفينة (٣٠٨). وأيا كان الأمر فإن إقبال أفريقيا على التبغ اتخذ هيئة الموجة المتزايدة ، وكان النوع المفضل هو التبغ الأسود من الدرجة الثالثة المبروم على هيئة حبال المعسل ، المدهونة بالعسل الأسود، ولهذا ظل التيغ حتى القرن الناسع عشر سبيا في نشجيع حركة تجارية نشيطة بين باهيا وخليج بينين ، استمرت فيها تجارة العبيد الزنوج في الخفاء حتى عام . ١٨٥٥ (٢٠٩).



شارب الخبر المرح ، لومة بريشة يوديت لايستر CYTA) J . وتين اللومة عدة الندفين التي يستخدمها اللدن الحرف، السية ، التيغ ، أعواد الثقاب الطويلة ، والموقد فيه الفحم النبائي المقد . ( متحف وايكسوزيوم Rijksmuseum من استردام ) .

### الباب الرابع

# الاشيياء الكمالية والاشيياء العادية المسكن والملبس والموضة

حاولنا في فقرات الياب السابق ، ابتداء من الحديث عن استهلاك اللحم ، وانتها أ بالحديث عن تعاطي التبغ ، أن نرسم الخط الفاصل بين الأشياء الكمالية ، والأشياء العادية . وهانتين أولاء تكمل الرحلة بالحديث عن السكن دالملبس ، حيث تماح كنا الشرصة مرة أخرى للمقارنة بين الفقراء والأغنيا ، وهل هناك موضع آخر بطلق الترف لنفسه فيه العنان أكثر من هذا الحالات التي اخترناها : البيت ، الأناث ، اللبين عن يخرج الترف أحيانا عن جادة الصواب ، فيسترسل في الجمع ، والتكديس، والحشر ثم إنه لا يحروع عن أي شي ، ويستصوب كل شيء ، أو هكذا يبدو ، ولسوق تناح لنا الفرصة لنقارن بين الحضارات : فليست هناك حضارة أخذت بنقس الحلول التي أخذت بها حضارة أخرى ...

#### البيوت

### في العالم كله

لا يكاد يكون من الممكن أن نتين في البيوت ، من القرن الخامس عشر إلى الشامن عشر ، إلا القليل من السمات المشتركة ، التي لا تقبل الجدل ، والتي لا نستغربها، أو ندهش لها . أما أن نصل إلى سمات مشتركة بين البيوت في العالم كله ، نظمئن إليها كل الاطمئنان ، فهذا شيء لا أمل في السعى إليه .

ولكننا لحسن الحظ وجدنا، في تسع وتسعين في المائة من الحالات، سمات ثابتة، استمرت دون أن تتغير، أو لم تتغير إلا في حدود تطور بطي، . ونحن نجد تحت بصرنا. في أماكن كثيرة من العالم بيوتا قديمة عديدة ، أنشئت في عصور مضت ، بعضها بقى على حاله ، وبعضها أعيد بالترميم إلى ما كانت عليه حاله ، بيوتا ترجع بنا إلى القرن الثامن عشر أو إلى القرن السادس عشر، وإلى القرن الخامس عشر أو إلى ما قبل هذه القرون، من أمثلة هذه البيوت القديمة : بيوت حارة كاملة في حي قلعة رادشين Santillana مدينة براغ يسمونها حارة الذهب ؛ وبيوت قرية سانتيليانا Hradschin الرائعة قرب سانتاندر Santander شمال أسبانيا . وربما حفظ لنا رجال من القرن الماضي أو ما قبله صورة بيوت قديمة كانت قائمة في زمانهم . فقد تحدث رجل قوى اللاحظة في عام ١٨٤٢ عن مدينة برقيه Beauvais الفرنسية فقال إنه لاترجد مدينة حفظت على أرضها مثلما حفظت هذه المدينة من الدور القديمة ، ووصف " نحو أربعين من البيوت الخشبية التي ترجع إلى القرنين السادس عشر ، والسابع عشر " (١). كل بيت يبني ، أو يعاد بناؤه ، يتبع نماذج تقليدية متوارثة. والحق أننا نحس في مجال بناء البيوت على نحو خاص بقوة الماضي تفرض نفسها فرضا . فعندما حدث ، في عام ١٥٦٤ ، حريق مروع دمر البيوت في مدينة بلد الوليد في أسبانيا ، استعانوا في إعادة بناء بيوت الأغنياء ببنائين كانوا عشلون، على نحو لاشعوري، الفنون الإسلامية القديمة (٢). ومن هنا بقى الطابع القديم الذي طبع هذه البيوت الجديدة ، والجميلة. وليست هذه حالة فريدة ، فالعادات ، والتقاليد تلعب دورها في كل مكان بالعالم ، وما العادات والتقاليد إلا التراث القديم الذي لا يستطيع إنسان أن يمحوه. وهكذا احتفظت البيزت الإسلامية بسمتها القديمة التي جرت بها العادات والتقاليد، فنراها ببوتا منغلقة على نفسها ، تستر ما بداخلها . ولقد كان هذا الرحالة على حق عندما قال في حديثه عن بلاد فارس ، في عام ١٦٩٤، إن بيوت الأغنيا، جميعا " لها نمط معماري واحد: في وسط كل بيت قاعة مربعة طول ضلعها ثلاثون قدما تقريبا، في قلبها فسقية مملوءة بالماء من حولها السجاجيد "(٣) . هكذا البيوت تتسم بسمات نصفها بالاستمرارية. والريفيون في كل جنبات العالم يتسمون باستمرارية أكثر صدقا . ونحن عندما تنظر الى ذلك البيت الصغير . أو الكوخ الصغير oaboclo . الذي كان الفلاح الفقير فقرأ شديداً بينيد من الحثيث في عام (٤١٩٦٣) في منطقة يبتوريا Viloria أسالي ربو دي جانبور ، نجد بين أيدينا وثيقة غير محدودة يرض معين ، تشهد على ما كان يحدث قبل زماننا السين ، من هذا القبيل أيضا خيام البدر الرحل البسيطة ، تراها تعبرالقرون دون أن تنفير ، ينسجونها اليوم على نقس النول البائي القديم الذي كانوا ينسجونها عليه في الماض.

وخلاصة القول أن "البيت" في أي مكان من العالم ، يبقى على مر الزمن ، شاهداً على بط، الحضارات ، والثقاقات التي تحرص حرصا عنيداً على الحفاظ، والإبقاء، والتكار .

مواد البناء الغنية :

الحجر والطوب

وهذا التكرار الذي نلاحظه في بنا - البيوت تكرار طبيعي يزيد من طبيعيته أن المواد المستخدمة في البناء لا تنفير إلا قليلا ، وأنها تفرض نفسها في كل منطقة بحسب المامات المناحة بالا يتبع إلا القليل من الاختيار ، وهذا لا يعني أن المضارات تعبش المحالق في في كثير من الأحيان قيود تفرضها هذه المواد لفترات طويلة ، وقد كتب أحد الرحالة يقول في معرض الحديث عن بلاد فارس: "إنهم هناك يبغون الأصوار والبيرت من الطبق شاء أو لم يشأوا ، فليس لديهم حجارة [ ونضيفه : وليس لديهم خسبا]. هكذا بينون البيوت من الطوب ، معروفا أحيانا ، ونيا مجنفا في الشمس في أغلب الأحاين " والأغنياء بجملون هذه الأسوار من الحاج، في بيبضونها يتطبط من الجرب والبودز المختراء المرسكوفية ، والراتئع الذي يجملها تبدو فضية "(٥) . وهي مع ذلك أسرار من الطبن . أما أن مادة البناء هي الطبن ، فأمر تفسره الجغرافيا ، ولكن البشر للشر أنعومن بالبناء ، ويتجيله ، فليست الجغرافيا وحدها صاحبة الكلمة ، وإنا للشرأ فعنا كلنتهم .

أما الحجر ، الذي تأكد أنه مادة ترقية ، فلا يد من دفع ثمته الغالي ، أو الالتجاء العلول المسلم أو الالتجاء المحلول المسلم أو التجرب من الحجر البحت: بالجمع بهن الطوب والحجارة، كما فعل البيان الرومان، والبيزنطيون ، ومنازل البناء ون الأتراك أو الصينيون بينون بلطوب الطحارة ما : والجمع بين الخشب والحجارة ، أو قصر استخدام المجارة على يدت الأثراء ، والالهة ، كانا نظرنا الى مدينة كوركر (COZOO التي بناها الإنكا

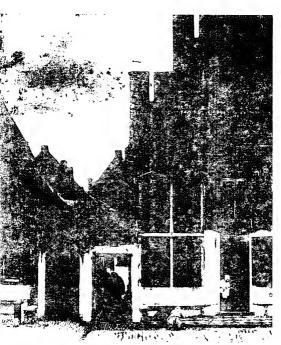

حارة في مدينة ويلفت Delft حول عام ١٦٥٩ . لوحة من رسم يان فيرمير Jan Vermeer . ونرى قبها يهونا من الطوب ، لها شهابيك بمصاريع من الخشب ، ونوافذ زجاجية ثابتة لا تفتح ، (المتحف القومي في أسستردام ) .

وجذاها قد بنيت كلها بالحجارة ، في حين نرى المايا يقصرون استخدام الهجر على بنا ، المراحد ، والمعابد ، وساحات الرياضة ، وإلى جانب هذه المباني المجرية يحك لمن بزور هذه المباني المجرية يحك لمن بزور هذه المنافقة أن يتخبل الأكواخ المبتناه من فروع الشجر ، والمشين في تخبله بالأثار الباقية في شيشين اينساء Chichen Itza وباللبنكوي Palenque في شيشين ابتساء Chichen Itza وباللبنكوي Palenque في شبه جزيرة بركانان غلل المراحد أمريكا الرسطة) . كذلك في الدكن بالهند نجد عمارة رائعة من المجرفي غلل المنافقة المخالبة من المجرفي في السهل بين نهري السند والكتب .

أما في الغرب ، وفي منطقة حوض البحرالمترسط ، فقد احتاجت حضارة الحجر إلى قرون لكي تكن لفضها في الأرض . كان من العشروري استغلال المحاجر، واختيار الحجر الذي يسهل تشفيله ، والذي يزداد صلابة في الهوا ، وقد تطلب هذا إنفاق المال الكثير

على مدى قرون طوال . وإذا نظرنا إلى باريس ، وجدنا من حولها محاجر لايحصبها العد ، منها محاجر الحجر الرملي ، ومحاجر الرمل ، ومحاجر حجر البناء ، ومحاجر الحجر الجبري... وكانت المدينة قد بدأت منذ البداية باستخراج مواد البناء من نفس الموقع الذي تقوم قبه، وكانت النتيجة أن باريس شيدت فوق حفائر هائلة " من ناحية شايو Chaillot ، وياسي Passy. وطريق أورليان Orléans القديم " ، نجد هذه الحفائر التي تخلفت عن المحاجر القديمة تحت " ضاحية سان جاك Saint-Jacques ، وشارع لا هارب la Harpe بل وشارع طورنون Tournon نفسه ".. (٦). وقد استمراستغلال محاجر حجر البناء على نطاق واسع حتى الحرب العالمية الأولى ، وكانت الكتل الكبيرة تنقل إلى محطات الضاحبة الكبيرة، حيث تقطع بالمناشير ، ثم تنقل من خلال باريس على عربات مخصصة لحمل الشحنات الثقيلة تجرها الحيوانات . ولا ينبغى ، مع ذلك ، أن تضللنا هذه الصور. فنتصور أن باريس كانت مدينة شيدت مبانيها بالحجارة : فلم تكن باريس، منذ أن نشأت، تستخدم الحجر في البناء ، وإنما تحولت تدريجيا إلى عمارة الحجر ابتداء من القرن الخامس عشر بفضل جهود هائلة مستمرة شاركت فيها أعداد غفيرة من النجارين القادمين من نورمانديا، والعمال المتخصصين في السقوف الجمالونية، والعمال المتخصصين في قطع الحجارة وتهذيبها ، والبنائين القادمين من منطقة ليموزان (وكانوا معروفين بقدرتهم على العمل الشاق ) ، والعمال المتخصصين في كسوة الحيطان بورق الحائط الدقيق ، وأعداد كبيرة من المبيضين بالمحارة ، والمتخصصين في الزخرفة بالجبس والجص . وكان من الممكن ، في زمن سيباستيان ميرسييه ، أن يتبين الإنسان ، بتابعة أثار الجبر والجبس البيضاء الطريق الذي سلكه هؤلاء العمال المتخصصون في شغل

T71

الجمس ليعودوا إلى بيوتهم كل مساء (٧). ولم تكن البيوت كلها تبنى كاملة بالمجارة. قما أكثر البيوت التي كانوا بينون أساسها ويدورمها بالمجر ، والأدوار العلوية من الحشب وعندما حدث حريق البيتي بين Peili Onol في عام ١٧٧ ابريل ١٧٧٨ اشتعلت النار في البيوت الخشية ، واستعرت وكأنها كانت قرن جبر هائلا تجاوت إليه العروق الخشية " . أما البيوت البنية من المجر فكانت السد المبح الذي حجز النار، ومنمها من الانتشار ، وكتب شاهد عبان يقول : " كان القصر الصغير المعروف باسم لو بيشي شائيله Petil Châtelet الذي بني بناء حتينا صليا هر الذي أنقذ شارع هوشيت المادوالهاد، روصيف شارع جالاند Salande "Al).

هكذا كانت باريس حينا من الزمن مدينة مبنية من الخشب مثل الكثير من المدن الأخرى ، مثل مدينة طروا Troyes التي اشتعلت فيها النار فجأة ، فاستعر بها حريق هائل في عام ١٥٤٧ ، ومثل ديجون Dijon التي كانت ببوتها حتى القرن السابع عشر منه من الخشب ، وكانت أسطحها الجمالونية من القش ؛ ولم تنفير الحال إلا منذ القرن السابع عشر حيث فرضت الحجارة نفسها ، وواكبها القرميد الذي تغطى به السطوح الجمالونية ، وبخاصة القرميد الذي سمى بالقرميد المذهب الذي ظهر أول ما ظهر أنذاك (٩). وكانت بيوت المدن والقرى في اللورين تتغطى سطوحها بقطع من الخشب، ثم جاء القرميد المستدير بعد ذلك متأخرا ، وإن كانت هناك رواية عنيدة . ولكن كاذبة . تدعى أن القرميد المستدير فديم ، يرجع إلى أيام الرومان ، وأنه ظل باقيا منذ ذلك الحين (١٠). ونقرأ عن منطقة ثبتراو Wetterau الألمانية شمالي فرنكفورت، قرب نهر المان أن قرارا صدر بحظ تغطية الأسطح الجمالونية بالقش أو بقطع الخشب. ولبس من شك أن سبب الحظر كان تحسب الحرائق . والحق أن الحرائق كانت تحدث كثيرا، في منطقة ساقوا Savoie حيث أن حكومة ملك ساردينيا ارتأت في عام ١٧٧٢ ألا تقدم عونا إلى منكوبي الحرائق " في المدن ، والبنادر ، والقرى الكبيرة " إلاإذا كانت الأسطح الجديدة فيها مغطاة بالقرميد أو الأردواز . وخلاصة القول إن استخدام الحجر في البناء ، والقرميد في تغطية الأسطح الجمالونية لم يكن يتحقق في العديد من الأماكن إلا بقرارات إجبارية ، أو سعيا للحصول على مكافأة حكومية . ولقد ظل السطح الجمالوني المغطى بالقرميد " رمزا للغني " في سهل الساؤون في القرن الثامن عشر (١٢)، بل لقد كان القرميد في عام ١٨١٥ شيئا غير مألوف في بيوت الفُلاحين في فرنسا(١٣). ونرى في منحف مدينة نورنبرج الألمانية رسما يوضع بالأرقام مساكن إحدى القرى ، فالأسطح الحمرا، هي المغطاة بالقرميد ، والأسطح الرمادية هي المغطاة بالقش؛ ولنا أن نراهن على أن هذا التفريق بين أسطح القرميد وأسطح القش كان تفريقا مقدما بين الفلاحين الأغنياء ، والفلاحين الفقراء .

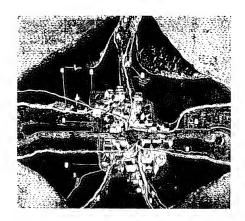

قرية كبيرة فرب مدينة نورتيج الألمانية في عام ١٩٠٠ : يبلغ عدد بموتها نحر ٥٠ يبتا . من بينها ٢- قريباً السلطية مقالة اللشر أو في الها تقال ، و ١٠ تقريباً السلطية نظالة بالترسيد الرئيا فاتها : براللرية طاهرتنان ( احتاهما بمجلتين ) . ويها حراج رحفول معروثة ، وبعيط بالقرية سياج من الأوناد الحشيبة المفرصة في الأرض ( مصلحة الهاني في نورتيج)

كذلك كانت الحال في المناطق المستدة من انجلترا حتى بولنده. نرى فيها أن الطوب الأحمر لم يدخل الحلية منتصرا منذ البداية ، وإنما دخلها عادة لبحل محل عمارة من المشب كانت قائمة من قبل . أما في ألمانيا فقد حقق الطوب الأحمر نجاحاً مبكراً ، منذ القرن الثاني عشر ، وإن كان قد سار بخطى بطبئة .

وفي الوقت التي تحولت فيه باريس إلى مدينة من الحجارة ، كانت لندن، منذ عصر الملكة البزاييث ، تتحول إلى مدينة من الطوب واكتمل هذا التحول بعد حريق عام ١٩٦٦ الذي إجتاح ثلاثة أرباع المدينة ، أي ما يربو على ١٣٠٠ بين. وكانت المبائي التي أنشئت بعد الحريق مبان ضخمة مضطرية بغير نظام ، فعا كان إلى تنظيمها م سيل . كذلك شبدت كل المباني الجديدة في القرن السابع عشر من الطوب. وكان الطوب المستخدم يكتسي بطبقة واقية من القطران تعلقي عليه الرباء . الكبرية البطون المستخدم يكتسي بطبقة واقية من القطران تعلقي في موسكو . وحيث بنيت البيوت عادة من الخشب ، ثم شهد شاهد في عام ١٩٦٣ أنهم أخذوا منذ ستوات " بدائع التياهي ، أو سعيا دراء «زيد من الأمان في مواجهة الحرائق [...] التي كانت كثيرة الحدوث " في بنا ، بيوت من الطوب " بأعداد كبيرة حقال ١٩٤٤].

هكذا تتابعت مواد البناء على مر الزمن ، وكان تتابعها يمثل خط التقدم ، والثراء، وإن كنا تلاحظ أن مواد البناء المختلف كانت تتعايش ، قديمها مع جديدها ، في كل البقاع تقريبا . ففي الصين ، على سبيل المثال ، كان الخشب يستخدم بكثرة مع الطوب الني ، وجاء الطوب الأحمر فاتخذ مكانا هاما إلى جوارهما في بناء البيوت سواء في المدن أو بعض القرى في تلك الأرياف التي كانت تنعم بالتميز والامتياز. كانت أسوار المدن تبنى في الصين من الطوب ، وكانت الكباري تشيد غالبا من الحجر، كما كانت بعض الطرق تعبد بالبلاط . وانظر إلى البيوت في كانتون ، تجدها منخفضة، تتكون من دور أرضى لا ترتفع فوقه طوابق ، ونجدها مبنية ، على عادة البيوت في الصين، بنا، خفيفا بالغ الخفة ، تكاد ألا يكون لها أساس ، ويستخدمون في بنائها الطوب الني أو الأحمر، ويمحرونها بمونة من الجبر يخلطونها بالقش(١٥). لا ترى في هذه الأبينية حجراً أو رخاماً ، فهما من مقومات ترف الأمراء ، كهذا السور الهائل الذي يكتنف قصور يكان، فيه الشرقات ، والسلالم ، والدرايزينات من الرخام الأبيض ، تتابع بعضها ورا ، البعض الى مالانهاية ، بل " إن كل المبائي هناك مشيدة على قواعد من الرخام الرمادي المشرب بحمرة " على ارتفاع قامة الإنسان(١٦). أما الأسطح ذات الأحرف الملفوفة إلى أعلى، والتي كسيت بالقرميد المصقول الشهير، فهي ترتكز على عمد من الخشب "وعلى ما يشيه " الغابة من العروق ، والمرابن ، والألواح الخشبية التي طلبت بطبقة لامعة خضرا، تداخلها أشكال زخرفية من الذهب "(١٧). ولانجد هذا الجمع بين الرخار، والخشب في العمارة الصينية إلا في بناء القصر الأمبراطوري، وهو مدينة في حد ذاته، مدينة خارقة للمألوف. وإلـيك هـذا الرحالـة الذي يصف شاو كينج قو Chau-King-fu ، مدينة شيكيانج Chekiang " التي تقع في سهل من أجمل سهول الدنيا، وبينها ، وبين البندقية الكثير من الشبه " بقنواتها التي تعلوهاالكباري، وشوارعها التي عبدت بالحجارة البيضا، " ، ويضيف الرحالة : " ومن البيوت ما شيد بالحجر الأبيض المنحوت ، الذي تفوق نصاعة بياضه المألوف ، وهو شيء لا مثبل له في كل المدن الصينية الأخرى" (١٨).

مواد البناء الأخرى : الخشب ، الطين ، القماش

كان الخشب ، سوا ، اشترك مع الطفلة أو استقل بنفسه ، هو سيد مواد البنا ، كلها في تلك المناطق التي كانت الظروف الجغرافية، وتقاليد البنا، تتبح استخدامه : في منطقتي يبكارديا ، وشاميانيا الفرنسيتين ، رفى البلاد الاسكندناڤية ، والموسكوفية، ومناطق حوض نهر الراين ، وفي كل مكان استمر فيه التأخر عن استخذام الحجر والطوب . وانظر إلى رسامي مدرسة كولونيا في القرن الخامس عشر ، تجدهم يرسمون ني غير كلل أو ملل ، بيوتا أقيمت على هيئة تقفيصة colombage من الحشب ملتت الفراغات فيها بالسياغ torchis ، وهي عجينة من الطين والقش . وارجع البصر كرة إلى موسكر تجدهم هناك ببنون بيوتا من الخشب في ساعات قلاتل ، يستخدمون فيها أجزا، سابقة التجهيز ، بل كانوا يستطيعون أن يبنوا البيوت في مكان ، وأن يحركوها، وينقلوها إلى المكان الذي يعيُّنه صاحبها( ١٩) . كَانت الغابات تملأ الرحب ، وتتربع على سدة البسيطة في تلك الأتحاء، وتقدم إلى الناس خدماتها ، فما الذي بدفعهم إلى البحث عن مواد بنا، أخرى ؟ وهذه هي يولندة التي تمتلي، جنباتها بغابات كثيفة متراصة، مثل غابات موسكوفيا ، إذا أراد الفلاح أن يبني فيهه بينا " قطع بعض أشجار الصنوبر ، وشق جذوعها شقين طوليا ، ووضع أربعة من هذه الجذوع المشقوقة على هيئة المربع بحيث ترتكز أطرافها على أربع قطع من الحجارة في الأركان الأربعة. راسمة مربعًا، هو أساس البيت، جاعلا الناحية الملساء من الجذوع المشقوقة إلى الداخل، وكان يصطنع في أطراف الجذوع المشقوقة تقويرات تتبح تعشيقها بعضها في البعض الأخر ، بحيثُ لا تنشأ فراغات كبيرة بينها ، وما يزال بضع الجذوع المشقوقة بعضها فوق البعض الآخر حتى يكتمل قفص ارتفاعة ٦ أقدام وطولً ضلعه ١٢ قدماً. تاركاً فتحتين، فتحة طولها قدم يدخل منها الضوء . وفتحة ارتفاعها أربع أو خمس أقدام هي الباب الذي يدخل منه البشر؛ ويركب على النافذة لوحين أو ثلاثة ألواح من الزجاج، أو شريحة من هذا الورق الذي كانوا يعالجونه بالزيت حتى يكتسب شيئا من الشفافية. وفي ركن من أركان هذا البناء ترتفع من القاعدة إلى أعلى أربعة عروق من الخشب تنضم على هيئة الهرم الخروطي ، وتتشابك بعوارض من فروع الشجر يليّسونها بالطفلة المعجونة، فتأتلف منها مدخنة تصرف دخان الفرن الذي يبنونه في الداخل". ولا يستخدم الفلاح، وهو ببني هذا البيت إلا " أداة واحدة " هي البلطة (٢٠). وليس هذا النمط من البنا، قاصراً على شرق أوروبا، بل نجده في جبال الألب الفرنسية، والإيطالية، بل إن غط بيوت "الرواد" ، الذين ارتادوا أمريكا الشمالية، لم يختلف كثيرا عن هذا النمط، في تلك البقاع التي كانت الظروف فيها مشابهة .

أما المناطق التي يعز قبها الخشب. ويعتبر لونا من ألوان الترف - فإن الطبغ والطفلة والقس تصبح هي الملجأ الرحيد الذي يلجأ البه الإنسان في البناء . وهذا رجل جال بناطريه في المستلفظة القريبة من حرا 60 البرتغالية في عام ۱۳۲۹ فرأى " البوت كلها مضيرة شبدوها من القش، ولم يتركوا بها من فتحات سوى ياب صغير منخفض. ولم يتنذوا فيها من أثاث سوى بعض الحصر المصنوعة من الحيزوان يتبقرضها عند النوم. ويدون علمها السماط عندما يأكلون [...] وهم يلبطون هذه الأكواخ من الخارج مروث البقر أيضا على مناطق كثيرة في الهند : حيث البيت ضيق ضيفا مغرطا . لم يتخفوا فيه فرنا، ولم يتلحوا فيه فرنا، ولم يتلحوا فيه نوزى الؤفاق الضيق في القرية يعج بالبهائم، قليس لها ؤرائب تأري

والمن الريفية في شمال الصين ، قياسا على ما قاله ماكارتني Guignes وجبني eduignes يرحت [قاليب: ] باللغان أو يكتل من اللبن، يكتلونها بوضها بين لوجن ، وتجنيفها في الشمس تجنيفا ودينا [...] ورعا أقاموا يشكلونها بوضها بين لوجن ، وتجنيفها في الشمس تجنيفا ودينا [...] ورعا أقاموا ويما المتعروبات من الخيران يلبسونه بالقطفة ، ويصنعون الأسطح من القشر بصنة عاصة بينها من الخيران المتشابك ، ويكسونها بروق رسمت عليه صور الألهة ، أو كتبت عليه عبارات المكمة ، وجوامع الكلم على حيث قيدة ، ومن حول كل يبت حرش خال، يحيط بعما منع من قصون السخوات المتشفرة أو من عيدان نبات بسعونه القاولين بعبط بعمانا خدة بذكرتا بهاف السخون Sorgho (۱۳۷)، وقط البيت لليسبونه في أيامنا هذه بذكرتا بهاف الشخورة أو من عيدان نبات بسعونه القاولين في أيامنا هذه بذكرتا بهاف السخون من الأورصة لتا الرحالة . وهذا البيت في صورته تشروع حول مورث يكتنف من هذا الحرش ، وإذا كانت هناك المتناز عدل مرد ، ولايواب تقتم على هذا الحرش ، وإذا كانت هناك (القريد في الجنوب ( وهي من علامات الشراء أو النسبات بالسترات ) والطوب، والقريد في الجنوب ( وهي من علامات الشراء أو النسبات بالترات) والطون، والنش الشمال .

وسوا ، كان البيت من الطّرب الأحمر أو من الطين ، فإنه يعتمد دائما تقريبا على تجهيزات من الخشب . أما كانت عملية البناء في المدين تسمى أنذاك ( بل وما زالت تسمى إلى يومنا هذا ) " عملية طين وخشب " ، ولكن الخشب كا نادراً في الصين، ويؤاجه في شمال الصين التي لبس بها غابات، وحتى إذا كان الميني المزمع مبنى عاديا، فإن تدبير الخشب الملازم له كان تطلب " مصاريف جزئية" من القضة ومن الرجاك. وإليك هذا الكانف من أنا القرن السادي عشر يذكر مثلا من الأشال الشعبية السائرة



من باریس فی عام ۱۹۲۰ : کربری تورنیل Tournelle اتخشین . رسم یقلم ماتان Mathan.

في منطقة سيتشوان Se-Ichouan: أإذا ذهب إلى الجيال ألف رجل سعيا وراء خشب أن البناء ، هلك خسسانة منهم ، ولم يعد إلا خسسانة ، ويحدثنا الشاهد نفس أن اللاحين في منطقتي ويبه Houpe، وسيتشوان كانوا ، إذا علموا يأتهم سيكلفون يقطع الأشجار للحصول على خشب يستخدم في الانشاءات الإميراطورية، "يولولون، وينتجون عنى تنظم أنفاعهم " من سره ما يشروا به ... (۱۳۲).

ويكن القول يصنة عامة أن الصين. والأقاليم القريبة منها ، والدائرة في غلك إشعاعها التقافي على دسو أو آخر . كانت تبنى فوق سطح الأرض، فوق روحه الأرض، مبان صلبة ، وكلمة صلبة كلمة تسبية ، فقد تكريز طويا احجر ، وقد تكرن طويا حلول بناء , على العكس من ذلك نرى أن مناطق جنوب شرق آسيا ( في لارس وكموديا ، وسيام، باستثناء المناطق الفيتنامية المطروعة بالطابع الصيني ) ظلت . فالبية الوقت متسكة بنظام بناء البياء ، والصرام على خرازين ، وهذا بعني أنها كانت. شاءت أو لم تشا، مصطرة إلى المائية باستخدام المتنب أو الباحر ، فتستخدم ألواما من الحتبي، وعجبة السياغ من الطين والقنى ، ونغلي الأسطح - بالعشب ، وهو ما يناظر في زوريا الأسطح المتخذة من القش ( ۱۶). وهل كانت الصلاية السيبة للعمارة الصينية دليلا على صلاية اقتصادها الريقى ، وصلاية عيانها التسمة بالعدق ؟



بيت ياياتي . وكان البيت الصبني القديم يقام على هذا النعط . { جالبرى جانيت أرستييه Galerie Janette Ostier}،

كذلك كان الناس في بلان العالم الإسلامي بينون ميان صلية . وهذا هو الغارس شاردان Chardin الذي عرف بدقته ، التي نفسق بها حينا ، وتشدنا إليها أحياناً ، أحياناً ، في بلاه فارس فرق عرف الدين وأحيا ، وتحمس لها ، فكانت مشاهدات إنسان لا يضارعه أخر في دقة الملاحظة ، يحدثنا أن الحبر ليس عزيزاً في يلاه فارس ، ولكن الطوب مع ذلك هو مادة الباء المهيشة ، يسخفدون الطوبة ناية أو يتهذ أو ركانز من الحسب . يسخفدون الطوبة ناية أو يتخذأو ركانز من الحشب . وسواء كان الطوبة من كناته السطحة فكانوا الموجود الأحمر الصلخ ! كان ثمن المائة طوبة جنبها من فقة الإيكر (غان من معلمية أن في السول 2018) ، أم يتما معانياً والمستوانة المنات ، وهي أبيد ما تكون عن جمال البيوت عندنا " ، تتدهور بسرعة ، حتى القصور إذا لم تملق المهيئاً المواد كان وبلا غنيا أو نقيرا ، فهو بغضا المائة أن البيت عكان بينا جدينا له (٢٥) . وهكذا نرى ونحن نجول في عليا أم أن يستي مكانه بينا جدينا له (٢٥) . وهكذا نرى ونحن نجول في ريوا العمارة من العمارة في العمارة من العمارة في العم

وريا كان أومى ببت سكنه الإنسان هو خيمة اليدو الرحل ، وتصنع الخيام من مواد مختلفة ( الباد ، النسج الصنوع من شعر الاعتر أو رو الجمال ) ، كذلك تنترع أمكال الخيام ، ومقاييسها ، ولكن الخيمة الواهية بقيت على مر القرون ، ولم تحد إليها يلها من مواد السبب في ذلك هو الضرورة ؟ أم هل كان الرحف الخشل الموجود؟ وكن البيد الرحل بتحولون إلى الاستقرار إذا أنيحت لهم ظروف مناسبة أو فرصة مواتبة ، وكانوا يغيرون أنواع مساكنهم عندما يستقرون : تلاحظ ذلك التحول المنالية المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة عندما يستقرون : تلاحظ ذلك التحول من المنابعة على المنابعة عندما المنابعة عندما المنابعة عندما المنابعة المنابعة عندما المنابعة المنابعة ولي المؤاثرة عندما المنابعة المنابعة ولي المؤاثرة عندما المنابعة المنابعة

# الببت الريقي

## نمي أوروبا

وتعن نعرل بادي، ذي بد، النعطين الكبيرين للبيوت في جوانب العالم: البيوت الرئينية ، وإنبيوت الحضرية ، والبيوت الرئينية هي بداهة الغالية ، وهي ملاجي، أكثر منها بيوت ، مخصصة لمد الخاطات الأرابية للبشر ، وللحيوانات الداجئة ، ومن الصعب على الأوروبي أن يكدن العالم الإسلامي أو أسبافي لما الإسلامي أو أسبافي المناسبة للبيانية التي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المجالات الكانية التي كنه أن المنارة المحلوطة المناسبة المناسبة للها المناسبة على المجالات الكانية التي تمنان في المرابة الناسبة من ناحية البيانات التي تمكن من بلوغ المعرفة الناسبة عن ناحية البيانات التي تمكن من بلوغ المعرفة الناسبة عن ناحية البيانات التي تمكن من بلوغ المعرفة الناسبة عن المناسبة في هذا المقام امتياز محدود .

والبيت الريفي الأوروبي لا يظهر . إذا جاز لنا هذا القول . في الوثائق الأدبية. فلسنا نجد أعسالاً أدبية في هذه القرون القديمة تحرص على وصفه . وما الوصف الكلابيكي الذي خلفه لنا نوبل وي فيل العالم الم Nobel du Fail الذي خلفه لنا نوبل وي فيل العرب عشر (٢٧٠) . ويكن أن نقول نقس الكلام عن وصف عربة خلندية قرب سان بطرسيج ( ١٩٧٠) . وا، في نصل أدبي، وأن السم بدقة نادرة ، نهو بحدث عن : مجموعة من الأكواح الحشبية ، غالبيتها متهدمة، والكوخ عبارة عن حجرة واحدة . ران عليها سواد الدخان ، وحظيرتين صغيرتين , وحسام ( سارنا Sauna وفرن لنجفيف القمم ، والجاروار . أما الأناث ؛ وكان يتكون من متضدة، ودكة ، وحلا من المديد الزهر ، ودمت ، وقرواتة ، وولو ، ويراسيل ، وأناجر وأطباق من الحشب أو الذخاء , رياطة ، وقلى، وسكن لغطيم الكرنب (١٤٧). ونحن في المعتاد نستخلص معلومات أكثر من رسوم ، ولوحات الرسامين، عن شكل القرى بكاملها ، وعن داخل البيوت التي عاش فيها البشر ، والبهائم معا . ونستخلص المزيد عندما ندقق في دراسة اللواتع المنظمة لبنا ، الدور في القرى .

والحق أن البيت لم يكن يبتنى، ولم يكن برمم في القرية، إلا بجرافقة مجلس القرية، ويتصريح من السلطة التابعة للسبد الشريف صاحب الأرض الذي له الأمر على المحاجر التي يستخرج منها المجارة أو الطفل ، وعلى الغابات التي يأتون منها يا لخشب اللاثم لبنا ، البيوت ، وكان بنا ، وبيت في الأنزاس بتطلب في القرن الخاص عشر فقط خمس شجرات كبيرات، وكان بنا ، صومة غلال يتطلب أنذاك قطع عدد عائل من الشجر (٨٧). ورتبين من هذه اللوائح المنظمة للبناء الطريقة التي كان العمال يضمون بها الحيزوان ، والغاب ، أو القش ليصنعوا منها الأسطح الجمالونية : ونمرف منها طريقة استخدام المجارة لتثبيت شقاف الحشب ، التي كانت الأسطح في المناطق الجبلية تكسى به، حتى لا تطبح بها الرباح : ونعرف منها أن الأسطح المصنوعة من التش، إذا تعرضت للمطر ومن البد من طوح مناخية سيئة فترة طويلة من الزمن ، كانت تصبح أقل عرضة للحريث نسببا ، وأن الأسطح القديمة المصنوعة من القش، كانوا عندما بعلمونها ليركوا أسطح خبدية بدلها ، يستخدونها كسماء عماز للأرض، وأنها في أوقات الفضك كانت



يبرت الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر ، بأسطحها الجمالونية المصنوعة من القش : في مقدت السورة عمية ، ويتر من توقيها خادوك . رسم بالنحت على اختسب ، عن كتاب " وصف العالم" . Showing raphie من تأثيف سيباستيان مونسس Showing Numery الصادر في عام ١٩٤٣ . (التحف الجرماني القومي Germanisches Nationalmusseum Nuroherg في ترزير

تستخدم علقا للهائية ( كما حدث في منطقة سافري في القرن الثامن عشر (١٩٦): ونعرف منها طريقة المحم بين افتت والطفل في البنا - وطريقة وضع الألواح الخسيبة . لكسرة أرضية المجرة الرئيسية: والمعادة التي استقرت في اتخاذ علامة عبرة تعرف بها المائة، فتكرن هذه العلامة طوق برميل، أو تكون تاجاً، كما هي الحال في المائيا، رئيستي منها معلومات عن ميدان القرية ، والسور الذي كثيرا ما كانوا بيتنزنه ليحيط بالدور، والتلعة التي كثيراً ما تكون هي الكنيسة ، وطرق التزود بالماء ( الماء الجاري، تخزن فيه المحاصيل : وتقسيم الدوار إلى مكان يسكنه البشر ، ومكان للبهائم - وجرن تخزن فيه الحاصيل : وتفسيم الدوار إلى مكان يسكنه البشر ، ومكان للبهائم - وجرن دريا تجارزت . ولو نظرنا إلى مدينة قارزي Varzy الواقعة على نسيم النبيخ النبية . Nièvre ، وهي مدينة صغيرة في بورجونيا، لها صحات القرية ، لوجدنا بيوت الأغشاء

ريفية الطابع ، ولوجدنا أن معاضر جرد محتوياتها في القرن التاسع عشر لا تصف فيها إلا حجرة كبيرة واحدة للمعيشة ، هي المطبخ ، وحجرة النوم ، وصالة المعيشة في أن

واحد(٣٠).

باقية، وقرافة ... (٣١).

وقد أجريت منذ خمسينيات قرنتا الحالي حقريات في مواقع القرى البائدة، في الاتحاد السونيتي وبولندة ، والمجر ، وألمانيا ، والدقوك ، وهولندة ، وإغلزة، وبعد ذلك بحون في فرنسا ، وجا دن تناتبها المستبينا فشيئا ثقرات في معلوماتنا ، كانت ثقل نقصا شبيها بالمرض الإنسان . كنف هذه الحفاز عن بيوت ريفة في براري المجر الساة بوسنا puza ومن في براري المجر الساة بوسنا أشيا، شاء لها القدر أن تبقى . وتركزت الحفائر الفرنسية ( ١٩٦٤ ) حرك أشيا، شاء لها القدر أن تبقى . وتركزت الحفائر الفرنسية ( ١٩٦٤ ) حرك Oracy وسن بها لو رواسي Montaigut ( في أخيرون (Caveyron) وسن بها لو رواسي Saint-Jean-le-Froid ) . القرية الأولى قرية واسعة كبيرة ، والقرية الثالثة غنية بالإثنياء الأولى قرية واسعة كبيرة ، والقرية الثالثة غنية بياتشياء المناسع المناسع ، وطبيع بحيث يستطيع الإنسان أن يتصور خططها بما كان فيها من منارس ، وخندق ، وطريق رئيسي ، وطرات معيدة، خورا فيها نشرات صغيرة المصرف ، ونتين أثار حي سكني من أجانها، وكيسة صغيرة على من مقايسيا ، وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة التي لاتزال ملامحها في مقاييسيا ، وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة التي لاتزال ملامحها في مقاييسيا ، وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة التي لاتزال ملامحها

ونغرج من هذه الحقربات بدرس يتلخص في أن هذه القرى ، والنجوع كانت تتحرك حركة نسبية من مواقعها: كانت تنشأ . وتنمو ، وتنكمش . وقد تنتقل إلى موقع أخر. وربًا وجدنا " أطلالا " بلا اسم هي تلك التي يشمر إليها الجغرافيون ، والمؤرخون . باسم " Wüstungen ". ركان الذي يجري على هذه القرى في أكثر الأحرال هر عملية زخرجة في منطقة معينة ، بحث يتحرك مركز الفقل من نقطة إلى نقطة أخرى، وكان كل من رما بالقرية المهجررة من منقولات ، ريشر ، وحيانات ، رقبار المبترح، فينتخا اللي المراقب المسلمة المسلمة في أثناء هذه الملمات شكل القرية نفسه . ورغا أذى هذا التغير إلى نشأة تربة كبيرة مزدحة ، " ويبدر " أن القرية الكبيرة في منطقة اللرون قد نشأت أول ما نشأت في القرن السابع عشر (١٣٣). وقد تشأت في العصر نفسه في أرض المستفعات المساة جائين في منطقة قائديه الفرنسية بعضها عن البحض ، عا غير شكل الطبية عناد ١٣٣).

ومناك قرى أو بيون قدية كثيرة بقيت حتى زماننا الحالي. وقد دخلت عليها بعض التعديلات على مر الزمن غيرت شيئا من هينتها بطبيعة الحال، وما علينا إلا أن نظر البيعة الحال، وما علينا إلا أن نظر متعينية ، ويناك من متحقية ، فيناك أيضا قرى البيعة الحال المتحقية ، فيناك أيضا قرى متحقية ، فيناك أيضا قرى متحقية عديد وستواجهنا في هذه الرحلة شكلة كبيرة هي مشكلة تحديد تاريخ المراحل المختلفة تحديد وستواجهنا في هذه اللحرف واسعة قدن بالفعل. ونشرت نتائجها بالسنية لإبطاليا كلها (75) وما زالت قيد النشر بالنسبة لإبطاليا تنظير النشر 1793 مقدة اللحرث ترسم خطوط إسكانية إعادة تكرين تنظير النشر 1793 مقدة اللحرث ترسم خطوط إسكانية إعادة تكرين مقرط السرعة ، مثل ساروينيا ، كثيراً ما تجد فيها بيرنا ريفية احتفظت بهيشتها القدية مثل ساروينيا ، كثيراً ما تجد فيها بيرنا ريفية احتفظت بهيشتها القدية الناغية برناها بالهام المختلفة، ولتتبح الراحة أن الناغية برحسا التعالى بحسب اختلال الناطق في الجزيزة (٢٦).

وفي مقدور كل سانح أو زائر أن يجد ينفسه ، وبدون أن يساعده باحث ببحث علمي، غازج من الفاعات الداخلية لبيوت سكان القرى الجلية المحفوظة في متحف إنسيروك، وفي مقدوره كذلك أن يزور بيئاً قدياً من بيون بهذه التطقة الجلية طلب للفرجة، وحبا قائماً في مكانه ، لم تحد إليه نزوات من بلمون بهذه التطقة الجلية طلب للفرجة، وحبا في قضاء أيام العطللة ، وما يزال في هذه البيوت القديمة الفرن ألحنسي الذي يستخد في تدفين الجامرون والقائق ويسمونه هاك masol . كذلك تجد في لومباردبا بإبطاليا بيونا رينية فسيحة ترجع الى القرن السابع عشر، وفي قطالونها بإسبانها بيونا ريفية والعة يسمونها حناك ماسيا masia ترجع إلى القرن الخاص عشر، وقتاز بقابها، وعقودها، وحجارتها الجمسيلة(۲۷)، ومن المؤكد أن هذه البيوت، سواء في لومبارديا أو في قطالونها، كانت مكنا للفلاءين الموسرين ، ومن هنا اكتسبت قيمتها كتراك بتسم



راسي (ward قرية من منطقة زواعة الكرم البرومونية في فرنساء ولد هجرها سكاتها بين عام - دا و 110 : وقد كلفت الخلاق من 15 يبعا قرياء أرضي في المحردة بيناء في القدمة بيناء فعلي بشميل على بعرم اكان يعلوه متون غلال، وقاعة معيشة كبيرة أرشيتها من الطون الدكوك : والبراقا منهمة من رواء نبشات بستك الجدار، وهي ترافق من النوع الذي يعين كلما الجهنا إلى الخارج والبراقا منهمة عكل اللفته السياسية .

## البيوت

### والمساكن الحضرية

ولنذهب الآن لزيارة ببوت المدينة . وليس من شك في أن زيارة الأغنياء في المدينة أسهل من زيارة الفقراء في الريف ، وستنحصر زيارتنا على أوروبا، فلم تين في خارج أورويا تقريبا، باستثناء قصور الأمراء، بيوت قديمة قاومت مواد بنائها عوامل البلى. هكذا نفتقر إلى شواهد جيدة من خارج أورويا. فلتين إذن في نطاق أورويا الضيقة.

نجد في باريس مبنى متحف كلوني Cluny ( وكان سكن قساوسة كلوني) المواجه للسوريون، وقد فرغوا من تشيده في عام ١٩٤٨ ( في أقل من ١٣ سنة ) ، وكان الذي أنشأه هو چاك داميرواز Jacques d'Ambroise أخر الكاردينال الذي ظل حينا طويلا من الزمن وزيرا للملك لويس الثاني عشر. وقد أقامت في هذا المبنى لفترة قصيرة في عام ١٥١٥ الملكة ماري المعروفة باسم ماري الإجليزية، أرسلة الملك الفرنسي لويس الثاني عشر وكانت في معية الصيا . أما دار النيلاء من آل جيز و Biola الذين أقاموا الثاني عشر وكانت في معية الصيا . أما دار النيلاء من الم Mazais تلة تحرلت الآن إلى الم 1154 في الدار التي أصيبحت اليوم دار الكتب القوصية من عام 1154 إلى عام 1154 في الدار التي أصيبحت اليوم دار الكتب القوصية في أوروبا في عصر لويس الرابع عشر ) الكرنت چاك صمويل دي كوبير Couber في دار الكتب والفرصية أشاره بن يوليلا سائل عشر ) الكرنت چاك صمويل دي كوبير 7000 في منازه عالم 1107 أو نقد تم شاؤه من عام 1107 أو ما مر تسع سنوات ، أي في عام 1707 من بين الشعايا . (٢٨).

ولنترك الأن باريس ، ونبع شطر مدينة كراكار في برلندة ، تلك المدينة التي بقيت مبانيها القديمة على نحو مدهش ، ويكننا أن نزور هناك إما الأمير تشارتوريسكي Czartoyski إما التاجر الواسع الثراء ، في القرن الرابع عشر، فيرتسينك Wierzynek الذي كانت داره نقل على مينان السوق ( الرينك He Rynek) حيث يستطيع الإنسان أن يتناول غذاء حتى اليوم ، وإذا كنا نخشى أن نعبل الطريق في مدينة براغ ، فيمكننا أن نزور دار فاللبنشتاين Allenstein النيقة البالغة الأبهة وبدنا هنا الدار التي أصبحت متحف نبلا، أل ليرما Lerma ، وهذا لا كلك اكثر أصالة من بيت الرسام الجريكو EGreo ...

ويكننا أن ننزل إلى درجة متراضعة ، إلى شقق باريس في القرن السادس عشر، التي يكننا أن نعيد تصور رسوماتها الهندسية يفضل ملفات أرشيف الشهر العقاري التي يكننا أن نطلع عليها كما لر كانا عبلاً بورون شراها ، وهذه الرسومات الهندسية تكاد نتطق بعضاء للا دروسة الرسومات الهندسية تكاد نتلق بعضاها (١٩٩٠). حتى إذا كانت الباني قد كثرت في باريس كثرة خارجة عن يحصلوا عليها (١٩٩). عشر ، والثامن عشر ، فإن الفقراء ظلرا بسكتون في مساكن بإشداً، طلرا بسكتون في مساكن بإشدة ، المبرأ من اليوم ، وليس هذا بالشيء القليل .

كان تجار الخمور، وباعة البروكات هم عادة الذين يقومون بتأجير الغرف المفروشة في بارسه، وكانت غرفا قفوة قسينة ، مليئة بالقمل ، والبق ، تلم يها بنات الليل. والمجرمون، والأجانب، والشبان الفقراء الذين أنوا لتوهم من الريف ، وكان اليوليس لا يفتأ بغشى هذا الغرف لتغتشيها دون هوادة . أما من هم أحسن حالاً قليلاً من هؤلا،

فكانوا بسكنون في الأدوار المسروقة التي كان المهندسون يبتونها بأسعار منخفضة، وكانت " أشبه شيء بالكهوف " . أو يسكنون في الأدوار العلوبة ، وكانت القاعدة هي أنه كلما علا الدور في البيت، كانت تلك دلالة على سوء الأحوال الاجتماعية للمستأجر. كان البؤس بلم بالدور السادس ، والسابع ، وفي الغرف الرديثة تحت الأسطح، ومنها ما كان يتخذ مخازن للغلال وما إليها . ولقد خرج من هذه الغرف الوضيعة مشاهير من أمثال جروز، وفراجونار ، وفيرنيه Greuze, Fragonard, Vernel. و " ما كانوا بخجلون " من ذلك لأنهم صعدوا إلى الشهرة . ولكن هل كان غيرهم لا بخجلون من السكني على هذا المستوى ؟ الإجابة واضحة . وإذا نحن انتقلنا إلى " ضاحية سان مارسيل " Saint-Marcel. وجدنا في عام ١٧٨٢ أسوأ أحوال البؤس ، فكثيرا ما كانت " الأسرة الكاملة تعيش في غرفة واحدة ...صفت فيها سراير مكسرة بلا ستائر ، وأواني المطبخ بجانب القصاري التي تقضى فيها الحاجة." وكانت نهاية كل الشهر تشهد عمليات تعزيل سريعة ، مخجلة وكانت أصعبها على النفس ، وأكثرها نكراً عمليات التعزيل في رأس السنة عندماً يشتد برد الشتاء. " بأتى شيال فيحمل على ظهره ، مستعيناً بالحبل والخطاطيف ، كل منقولات الساكن الفقير : السرير ، والمرتبة المحشوة بالقش ، والكواسي ، ومنضدة ، ودولاب ، وأواني المطبخ، وينزل بالعفش من الدور خامس ، ليصعد به في بيت آخر إلى الدور السادس [...] وهكذا فقد صدق من قال إن البيت الواحد في ضاحية سانت أونوريه Saint-Honoré (حول عام ١٧٨٢ ] كان يدر من المال أكثر مما تدر كل بيوت حى سان مارسيل مجتمعة ..." أضف الى هذا أن الحي كان يتعرض على فترات منتظمة إلى الغرق في فيضان نهبر لبييفر Biévre " نهير لل جويلان Gobelins" الذين استقروا على ساحل البييشر منذ القرن الخامس عشر ، واشتهروا بصناعة المنسوجات المصورة(٤٠). ومن الممكن أن نقول مثل هذا الكلام عن البيوت المزنقة في المدن الصغيرة ، مثل بيوت مدينة بوفيه Beauvais المبتناة على هيئة تقفيصة خشبية ملئت فراغاتها بالطين والقش ، " بالبيت غرفتان في الدور الأرضي ، وغرفتان بالدور الذي يعلوه ، وكل غرفة من الغرف الأربع نسكنها عائلة " (٤١). أو انظر إلى بيوت مدينة ديجون Dijon التي بنيت متواربة إلى الخلف ، لم تكن تطل على الحارة إلا واجهاتها الضيقة " التي كانت تنتهي سطوحها الجمالونية بسن مديبة فتبدو " كطرطور المجانين "، وكانت كلها بيوتا مبنية على طريقة التقفيصة الخشبية التي ملثت فراغاتها بالطين والقش(٤٢).

وتقابلنا نفس الأوضاع في كل مكان نصل إليه، نجدها في مدن هولندة، بل في أستردام نفسها، كان الفقراء يسكنون في البيوت المتخفضة، أو في الغرف الحقيرة، وكان غط البيوت الفقيرة ، الصغيرة ، المتخفضة هو النمط السائد سبادة القاعدة علم،



٢٢ . الشقق في باريس في القرن السادس عشر ،

الاستثناء قبل أن يعم الشراء في القرن الثامن عشر، وكان البيت يتكون من غرفتين:
" الغرفة الأمامية ، والفرفة الخلفية ". فلما تحسنت الأحوال أقبل أصحاب هذه البيوت
الشيفة عليها ، فرسعوها من الداخل ، وجعلوها بيونا " بورجوازية " ، ولكن واجهاتها
ظلت شيئة ، وأصبح المألوف أن تسكتها عائلة واحدة ، وبدلوا كل ما استطاعوا من جهد
في ترسيمها إلى أعلى ، وإلى الخلف ، وإلى أسلق تحت الأرض ، فخلقوا فيها ما سمي
" بالمرف العلقة " ، وأكثروا فيها من الإضافات الملتوبة ، أوالمطوعة وربطوا الغرف
" عيضتها بالبعض بسلالم ضيقة تشبه السلم النقالي (٣٤) ، وإذا ألقينا نظرة على بسد
الرسام ومبرانت Bombrand وجدنا خلف حجرة المظاهر ، غرفة ونيسية ، وقد وضع
السرير بها في نيش كالكهف أو القبة الرأسية نقتوشه ساسكيا Saska العليلة.

أما أبرز ألوان الترف الذي شهده القرن الثامن عشر فكان يتمثل في تحول أساسى في نظام سكني الأغنباء ، وكان لهذا التحول نتائجه التلي أثرت على الفقراء، ولكن هذه مسألة أخرى ، وتمثل هذا التحول في قصل المسكن الذي يأكل الإنسان قيه، وينام، وبربي الأطفال. ولا يكون على المرأة فيه من مهمة إلا أن عارس دورها كسيدة البيت، ولما كانت الأبدى العاملة كثيرة كثرة تفوق الحاجة ، فقد ازدحمت البيوت بالخدم الذين كانوا بعملون، أو يتظاهرون بأنهم يعملون ، ويتصايحون ، ويصخبون، ويتقلبون بين الجبن. والخيانة ، وبين الخوف ، والفزع : فقد كانت كلمة واحدة ، أو اشتباه، أو سرقة تكنى لكي ينتهي الخادم إلى السجن ، بل ربما انتهى إلى المشنقة ... ومن ناحية أخرى البيت الذي يعمل فيه الإنسان ، أو المحل الذي يبيع فيه ، أو حتى المكتب الذي يقضى فيم الإنسان أجمل أيام حياته (٤٤). كان النظام الذي استقر حتى ذلك الحين لا يعرف هذا الفصل : كان للمعلم في بيته دكانه أو ورشته ؛ وكان يأوى فيه عماله ، وصبيته. وكان هذا النظام هو الذي أضفى على ببوت التجار، والحرفيين في باريس سمتها المميزة، كانت بيرتا ضبقة ، رعالية لأن الأرض كانت غالية الثمن ، وكان المحل يتخذ مكانه أسفل البيت ، ومن فوقه سكن المعلم ، ومن فوق سكن المعلم غرف العمال. وكان هذا النظام معروفاً في انجلترا ، حيث كان الفران في عام ١٦١٩ يأري في بيته أولاده ، وخادماته ، وصبيته ، وكان هؤلا، معا هم " العائلة " the family التي كان المعلم الفران هو ربها أو كبيرها (٤٥). بل لقد كان وزراء الملك أنفسهم ، في عهد الملك الفرنسي لوبس الرابع عشر يتخذون مكاتبهم الوزارية في بيوتهم الخاصة .

تغير كل هذا في القرن الثامن عشر . وعلينا أن نصدق أن المدينة الكبيرة قد فرضت هذا النحول النطقي ، فنحن نجيده أيضا . وإن عجبنا لهذا أيا عجب . في كاننون بالصين ( كما نجيده في باريس وفي لندن ): ففي القرن الثامن عشر كان التجار الصينيون المتعاملين مع الأوروبين ينصلون الدكان عن البيت ، وكذلك كانت الحال في بكين، حث كان التجار الموسرون ينصرفون كل مساء عن حوانبتهم ، ويلمون بالحي الذي تقبم فيه زوجاتهم وعبالهم (٤٦).

ولكم نحس بالأسمى ، ونحن في معرض نقيبم الظاهرة على مسترى العالم عندما 
نتين أننا نجهل أحوال البلاد الأجنبية ، فلا نجد تحت أيدينا ببانات كافية عنها، ولا يحد 
فضرانا ما يشفي غلته والصور والرسوم المنظيطية الني نرسمها للبيوت في البلدان 
الإسلامية والصن والهند ، ترشك أن تكون ، يل هي بالغدا، صورة لا تأخذ الزمن في 
عنيارها ، وكأنها كانت مكذا في كل العصور، حتى المدن في تلك البقاع لا نستطيع أن 
نرسم صورتها المقيقية ، لأتنا لا تحتكم على البيانات الكانية ، وللقاري أن يرجع إلى 
ما ستقراد عن يكرن في معرض حديثنا عن المدن ليجد مصداق ذلك . فلم يكن الرحالة 
الذين أتونا بالبيانات يتسمون بهذا النوع من الغضرا المدنق الذي اتسم به مونشي 
يتطفرن في القامرة بوصف بيوت الأهلين ، بل بصفون الأهرامات ؛ ولا يهتمون بالشارع 
أو الجوانيت، ولا حتى بيبوت الأهلين ، بل بصفون الأهرامات ؛ ولا يهتمون بالشارع 
أو الجوانيت، ولا حتى بيبوت الأعلان في يكين أو دلهي ، وإنا يدفعهم فضولهم إلى 
المنية الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الخان الأعطم في 
الضدة الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الخان الأعطم في 
الشدة الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الخان الأعطم في 
الشدة الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الخان الأعطم في 
الشدة الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الخان الأعطم في 
المهند الأميراطورية المحردة ، والأحوار الصفراء في الصين ، وتصر الحان الأعطم في المدن الإنسان في المدن الإنسان في المدن ، وتصر الخان الأعطم في المدن المقان الأعلان الأعطم في المدن الإنسان في المدن الإنسان في المدن الإنسان المؤلفة المدن الإنسان المدن المدن المدن المدن الأميران في المدن الم

الريف

#### يصطبغ بصبغة الحضر

ويتضع لنا يجلاء على مستوى العالم كله ، أن تقسيم البيوت إلى يبوت ريفية، 
ويبوت مضرية تقسيم فيه قطعية مبالغ فيها، فهانان الطائفتان من البيوت تلقفيان 
عندما يتحقق الثراء تنصيح البيوت الريفية على شاكلة البيوت في المدن، وإذا نحن 
غضضنا الطوق عن بعض مشروعات اللجفيد الشامل التي تناوت القرى الإجليزية 
غضضنا الطوق ما تستعراضي في القريرة السادس عشر، والسابع عشر (١٤) فإن 
الطفرت التي نيصر بها في الأرياف كانت انعكاما ، ونتيجة لترف المدينة . كامت 
المدينة إذا زاد فيها الثراء عن الحد ، وتكدس فيها المال، نقلت ، واستشرته في الأرياف 
القريبة منها ، وكانت المدينة تسلك هذا السبيل أيضا، فكان الأغنباء بجدود في 
الأطيان ما يشدهم اليها، لأن الغني إذا امتلك زماما كبيراً حقق لنفسه إمكانية الحصول 
على لقب السبد السبيل، وكان عائد الزراعة مجزياً أو على الأقل وضموناً ، وكان عائد الرغية بحباء رغاة.

والعردة إلى المقول سنة قوية من سمات الغرب . فلما جاء القرن السابع عشر، وزاد النواء زيادة ضخمة أصبحت العردة إلى الريف هرسًا طاغبًا . ورأينا المدن تحبط بها عزب النبلاء ، والبورجوازيين ، ترسم ما يشبه بقعة الزيت التي تزيد اتساعا بمرور الزمن. ولم تبق على حالها ، يفلاحها ، وتراثها القديم إلا الشاطق المشطرفة ، التي كانت لبعدها، بمناي عن هذه الشهوات العارمة التي استيدت بأهل المن ، ودعدتهم إلى الريف. وكان صاحب الأطبان القادم من المدينة يسهر على أملاكه ، وعلى حقوقه، ودخله ، ويحضر من أرضه الراد والزواد من قمع ونبيذ وطيور ، وكان يلم بأطبانه فيقيم في العزية من حين لهزن ، وكثيراً ما كان يهي النفسه جزاً من المباني المستخدمها هو، وكان بحرص على جمع قلم الأرض معا ، وتطويقها يسباح (A) .

هذه الظاهرة تفسر لنا ما شهدته باريس من عزب النبلاء التي أخاطت يها ، وما بنى حولها من دور للسادة ، ومن بيرت ريفية ، وتطالعنا نفس الظاهرة في الريف البروفنسالى جنرب فرنسا حيث انخذ الأغنياء ، فناسهه دورا في وسط الحقول ، يل إنتا للاحظ أن الدور الفارعة ، التي المتناها الأغنياء ، في الريف حول مدينة فلورتسا ، بإطاليا



ليللا سينشش Sieve . التيمير Trebbio التيمير Trebbio ، في رابي سينة Sieve . وهر نهير بصب في نهر أرثر وللهللا كالمبتنها الصغيرة ، رصائلها الرياح واللهل من صعين على أسورت العمر الوسيط . أعد ليحتس به صاحبه عند اللزوم . وكان ملكا ليومنا أزعم العمايات السوراء Cosimo الموسطة . الدولي في عام 1874 ، وهر أبر كرزييم Cosimo فرندون ترسكان الأول.

منذ القرن السادس عشر ، خلقت فيما وراء حدود المدينة فلورنسا أخرى ، كانت في مثل غنى فلورنسا الأصلية . من هذا القبيل تلك الدور الفارهة التي ابتنبت قرب مدينة البندقية في وادي برينتا Brenta ، وما زالت تجذب الأثريا، حتى أرشكت أن تجرد المدينة القديمة من جوهرها. وكان الأثرياء في القرن الثامن عشر بكرهون قصور المدينة، ويفضلون عليها القبللات الريفية، ومن الواضع أن هذا التفضيل كانت تحكمه المنفعة، لأننا للاحظ الظاهرة نفسها في مشارف مدن عديدة : لشبونه ،راجوزد، دبجون، مارسيليا، بوردو ، ميلانو، نورنبرج ، كولونيا ، هامبورج ، لاهاى ، لندن . ولقد شهد الربف الانجليزي قاطبة نشأة دور ريفية منيفة غالبة في القرن الثامن عشر . وهناك مجموعة من الرسوم ترجع إلى عام ١٧٧٩ (٤٩) تشتمل على وصف ، ورسوم لـ ٨٤ من هذه " القصور " ، ويخاصة قصر دوق أورفورد Orford في هاوتن Houghton بنورفوك Norfolk ، وقد بدأ بناء ولبول Walpole في عام ١٧٢٢ ، وانتهى البنا، في عام ١٧٣٥ ، ويضم القصر قاعات فسيحة ، وأصنافاً من الرخام ، وأبها ، قدروها تقديراً. وما دمنا نقوم برحلات إلى الماضي في مواقع كثيرة ، لنرى شواهد تنصل عرض عنا، فلا بد من أن نقوم برحلة الى القبللات الريفية الكلاسيكية المحدثة التي نشأت في القرن الثامن عشر في المناطق المعيطة بنابلي حتى نصل إلى تورى ديلجريكو Torre del Greco ؛ ومن باره Barra إلى سان چورچبو S.Gorgio؛ ومن كرعانو Cremano إلى بورتبتشي Portici قرب القصر الملكي ؛ ومن ريزينا Resina إلى تورى أنونتسسياتا Torre Annunziata . كلها فيللات ريفية مترفة ، كانت مقار صيفية رائعة بين سفوح بركان ثيزو ثبر Vesuvio والبحر .

استعمرت المدينة البونف استعمارا نراه واضحا جليا في أوروبا، ولكنه يمثل ظاهرة عامة، يمكن أن تنتيمها في كل مكان ، انظر إلى الدور التي بناها أغنيا، استانبول على ضغاف البساخ قرب مدينة الجزائر ، وبعلا المهاد إلى المان البحارة في الجزائر على تلك الدور التي يناها كيار البحارة في الجزائر على تلك الساحل قرب مدينة الجزائر ، وجعطوا لها حالتي كانت أجمل حدالتي الدنية إذاره). وإذا لم تكن لدينا صورة واضحة عدة، الظاهرة في الشرق الأقصم . فإنما يرجع ذلك إلى أن اللبنة هناك قد انخفرا لهم بالفعل دورا قارمة في الريف ، فرعا كان السبب في ذلك أن الأمن لم يكن مستنبا في بالفعل دورا قارمة في الريف ، فرعا كان السبب في ذلك أن الأمن لم يكن مستنبا في اللبنة مناك قد المخذب المي المينا من المورد في عام 19۷۷، معتمدا على أتوال رحالة أخرين، عن "بيوت الرفاحية" التي يتلنا المساسيين" بحدائها، ومجموعات أشجارها المنسقة، وتقليدا طيورها ، ويركها "170، وإليك السفير الموسكرتي الذي وصل في توفعير من عام طيورها على مقرية من يكن ، وأعجب" بعدد كبير من الدور المرفهة ، أو القصور

الرائعة ، التي يمتلكها الماتدارين . وهم الكبراء وأصحاب الحل والعقد . وسكان الصاحة [...] وقد أشت أمام كل دار قناة عريضة من توقها كبري من الحجر يوصل المحاصة [...] وقد أشت أمام كل دار قناة عريضة من توقها يمترج من الحجر يوصل القرن الحادي عشر . إن لم يكن قبل ذلك ، مباحج فذه الدور ، ومتمها وسط المياه العانقة، وكانت دائما قرب بركة اصطناعية، تزدان بزهرر اللوتس " الحراء والقرمزية ". وكانت دائما قرب بركة اصطناعية، تزدان بزهرر اللوتس " الحراء والقرمزية ". وكانت بنعمون في هذه الدور بطالعة الكتب التي ضموها في مكتبات ، كما كانوا يتمتمون بمناهدة البحم " أو طيور الكراكي عندما تهاجم السماك" ، أو بالنظر " يعين يتمتمون بمناهدة ما زالت على" فوهة الجنر ، فها على ودمه البيطة من المناح ما يقوق هذه ( 180) .

البيوت من الداخل

إذا كان النظر إلى البيوت من الخارج هو المشهد الأول ؛ فالنظر إلى البيوت من الخارج هو المشهد الثاني أبسط الداخل هو المشهد الثاني أبسط الداخل هو المشهد الثاني أبسط من المشهد الأول ، فلك أن كل مشكلات النصائية ، والنفسر ، والنظرة الشاملة على مسترى العالم أجمع مشكلات ثلثقي بها في مجال دواسة البيوت من داخلها ، كان الفقيا على مجال دواسة البيوت من داخلها ، والحدث عنا عن الانجاحات التي تبقى على حالها ، والانجاحات التي تبقى على حالها ، والانجاحات التي تبقى نصم الخطوط العريضة للدواسة في مجموعها ، وهانان النوعيتان من الانجاحات تنظيعان بديها يطابع المنطقة ، والنائيت أن العالم المنطقة ، والنائيت العالم المنطقة ، والنائيت العالم المنطقة ، والنائيت المنطقة ، والنائيت العالم المنطقة على نفسها: فهي حضارات فقيرة أو دفعت إلى النقر، الغرب وحده هو الذي يخطى به المنافئ المنجر المستبر، الذي لم ينقطى ، ذلك هو الاستبرا الذي يحظى به السادة .

الفقراء بلا أثاث

الثاعدة الأولى، قاعدة تجرد الفقراء من كل شيء ، قاعدة بديهية، فإذا انطبقت على الثاعدة الأولى، قاعدة تجرد الفقراء من كل شيء ، فاعدة بديهية، فإذا انطبقت على أكثر الحضارات أوروبا، فإنها تنظيق بالتألي على المعتارات الأخرى. والفقراء في البية مثلهم مثل الفقراء في المدن لا يمشكون شيئا تقريباً . ليس لديهم أثاث تقريباً . على الأقل كانت هذه هي الحال قبل القرن الثامن شيئا تقريباً . وكان الناس من قبل يتتعون بالميالي بعلى المتحرة بالصوف، والمراتب المحترة بالريش، كنا للمحترة بالريش، كنا للمحترة بالريش، كناك عبد القرن الثامن عشر من هذا النوف الأولى، في بعض الثاطف، الأثاث الريش كانت المعتمدة والمراتب المحترة المتحرة المحترة بالصوف، والمراتب المحترة بالريش، متناه المحترة بالريش، موثرة : تؤكد هذه الحقيقة مائة مرة لا مرة واحدة . ولنظيظ إلى منطقة بروجوندها في قرنا في القرن الثامن عشر . اذا غضضنا الطرف عن بعض الفلاجين المرسين – وكانوا للقرة . خياد أن متقولات العامل البدي ، والفلاح الصغير كانت هي هي متساوية في ومعجن . وعليه ومعجن ومنح في بيت النار . وحلاة ، وقلاية من الوحية . وخدوية ، وخدوية ، وخدوية ، وخدوية ، وخدوية ، وخدوة من الريش، ومحدة من الريش، وحدة من المنت المناك المناك

الركبة ، وصديري ، ودزلك ، وهو غطاء للساق والحذاء ؛ وبعض الأدوات مثل الجاروت والغنّس " . أما قبل القرن الثامن عشر فكانت هذه القوائم تقتصر على بعض الملابس البالية، وكرسي تايوريه بلا ظهر ، ومنشدة ، ودكة ، وملة سرير ، ومراتب من القش. ولدينا محاضر وجداناها في بورجونديا ، ترجع إلى القرن السادس عشر ، والسابح عشر ، والثامن عشر ملينة " بإشارات إلى أناس ينامون على القش ... ليس لديهم سرير أو أثاث " لا يفصلهم عن " الخازير إلا ساتر من البوص "(٥١) . وهل تصدق عيوننا عندها ننظر إلى لوحة من رسم أدريان براور "Adrien Brouwer" فيجود أربعة



عشاء روسى . في خذا الكوغ الفروي الذي يرجع إلى الفرن النامن عشر لا تكاد ترى شيئا من أثاث. وقد علقوا مهد الرضيع في حيل يتدلى من السفف. رسم بالحقر من أعمال چان ياتيست لويرانس Le (١٧٨١.١٧٣٤) مع متما الرسوم بالمكتبة القريبة في باريس .

من الفلاحين بغنون مما كالجوقة في غرفة ردينة الأثاث ، فيها : عدد من الكراسي التابوريه بدون ظهر ، ودكة ، ويرميل يقوم مقام المتضدة ، وضع فوقه رغبف من الخيز بجوار خرقة بالبة ، ودن . وليس استخدام البرسيل على هذا النحو مصادفة ، فقد كاثوا في ذلك العصر ينشرون البرميل القديم إلى تصفين يستخدمان ككرسيين بمسائد ، وكانت في قبل البراميل القديمة تستخدم الأغراض كثيرة في حانات القرية التي كان الرسامون الهولنديون في القرن السامع عشر يحبون رسمها ، وزرى في لوحة من رسم ي ، ستن AJSleen لوحاً من من المتب موضوعا على برميل فأصبح قبطراً لدسي من القلاحين يتعلم الكتابة، وأمه يند بجواره تعظيم الدرس ، ولكن هذا الصبي الذي يتخذ من البرميل القديم قبطراً لا يدخل في عداد الفقراء نقرا مدقعاً . وهو يتعدل القراء والكتابية ، وهو ما لم يكن متناحاً للكتبرين ، وطالك تمن قديم من القرن النائك عشر ترسم بعض كلماته لوحة حقيقية؛ ففي منظقة جاسكونها القرنسية " وإن كانت غنية بالخيز الأبيض والنبيذ الأحمر المتناز " ترى من كور واحد " (٧٠) من كروا واحد " (٧٠)

كل هذا منطقي : فالفقر موجود في كل مكان . ومن الأمور التي لها دلالتها هذا المرسوم الذي صدر في فرنسا في عام ١٦٦٩ يشص على هدم " البيوت التي يبنيها المتشردون ، والحثالة على قروع الشجر " على أطراف الغابات(٥٤). هذه الأكواخ تذكرنا بالأكواخ التي بناها بعض الإنجليز الذين فروا في عام ١٦٦٦ من طاعون لندن إلى الغابات وينوا لهم فيها أكواخا من قروع الشجر. كذلك كان الوضع بالنسبة للأثاث في المدن وضعا محزنا: في باريس ، وفي ضاحية سان مارسيل، وحتى في ضاحبة سانت أنظوان لم يكن يعرف طعم الحياة المربحة إلا بعض النجارين وحدهم دون ما سواهم؛ أما في مانس Mans ويوڤيه Beauvais فكان عمال النسيج بعبشون في فقر مدفع. رأما في يبسكارا Pescara الواتعة على البحر الأدرياتيكي، وهي مدينة صغيرة كان يسكنها نحو ألف نسمة ، أجرى حصر في عام ١٥٦٤ بين أن ثلاثة أرباع العائلات القادمة من الجبال المجاورة أو من البلقان الأسكن لها ، بل تأوي إلى أوكار قذرة مقبتة (سبقت ظهور الأكواخ الصفيح )، وعلى الرغم من أن المدينة كانت صغيرة، فقد كان لها قلعتها، وحاميتها، وأسواقها ، ومرفأها ، وملاحاتها ، وكانت تتخذ مكانها في ذلك الجزء من إيطاليا الذي شارك في القرن السادس عشر في مسيرة العظمة والثراء التي سارتها اسبانيا عندما اجتازت المحيط الأطلسي، وجلبت المعادن الثمينة من أمريكا (٦٠). أما جنوة التي كانت تثمتع بثرا، مفرط فقد كان الفقرا، ، الذين لا مأوى لهم. يبيعون أنفسهم في الشتاء ليعملوا تطوعاً ، مثل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، عنى السفن الجاليرية الكثيرة المجاديف (٦١). فإذا نظرنا إلى البندفية وجدنا البائسين

يقيمون ، ومعهم عائلاتهم على متن سفن يشعة قرب أرصفة المينا ، أو تحت الكياري . المقامة قول القراري السينين اللتي كانوا . يعيشون على الشيئ كانوا . يعيشون على سنتهم ، المساء المهونكات والسهائيات ، على صفحة الأنهار في المدن. يرومون ويقدون في اتجاد المبع حينا أقر، يحنا عن عمل، ومعهم على سنتهم اسره م وحيواناتهم ، وطيورهم اللاجقة .

### الحضارات التقليدية

#### لا تغير الشكل الداخلي لبيوتها

القاعدة التانية: المشارات التغليدية نظل متشبئة بالشكل الداخلي المألوف للبيت. رسن رأة اغتضتنا الطرف عن بعض التنزيعات التي دخلت على الأشباء المستوعة من الورسيلين أو البورنز ، وتلك التي تطالعنا في اللوحات ، حق لنا إن نقول أن الشكل الداخلي للبيت الصيني في القرن الخاص عشر لا اللائلة عنه في القرن الثامن عشر هو كذلك اغلل بالسية للبابان حيث نجد أن البيت الباباني في القرن السادس عشر هو البيت الباباني في القرن السابع عشر، دور البيت الباباني الدور ، اللهم الرسوم الملونة المليمة باغفر التي لم تبدأ في تزين البيت الباباني إلا في القرن الثامن عشر. وهذه من الحل في الهند كذلك . والشكل الداخلي للبيث الإسلامي في الماضي يكن تصوره اعتماداً على أخذت الصور.

والمضارات غير الأوروبية ، باستئنا ، المضارة الصينية ، فقيرة في الأثاث . فليس هناك بصفة عامة كراسي ومناصد في الهفند ، وكلية ميسى mesa في سيند ، وكلية ميسى mesa في الهفند . وكلية ميسى mesa . والتي تعني صنطنة مأخوذة من البرتغالية ميساء . ولام الفناتون في بينين يقنعون بتقليد الكرسي الأوروبي كذلك لبست هناك كراسي أو مناضد مرتفة في بلدان العالم الإسلامي أو في البلدان التي نظرت بها . ويقرأ في كتاب نشره بيريث دي تشينشين Perez de Chinchon من منافذ مريئية في عام ١٩٣٢ عبارة غريبة يبرهن بها على ضد المواركة أو المروبسكيين في عام ١٩٣٢ عبارة غريبة يبرهن بها على التيقيق ، يقول : "دعن المسجيين، تجلس على على ارتضاع الانق ، ولا غيلس على الأرض كالحيرانات . (١٦) . وإذا نظرنا إلى المناطق المسلمة من يوغوسلايا الحالية المنافذ على مدينة موسار المالية المنافذة . الطبلية ، يتحلق حولها الضيون بجلسون على شلت ، وظلت هذه في القاعدة إلى عشوين سنة مضت ، ولا تزال هذه وفي العديدة الطبلية من عدمة دالرون أوموا التجار وفي العديد من القرى . ونقرأ في عام ١٩٩٩ أن العليمين بعادات الروس أوموا التجارف

الهولنديين بأن يوردوا إلى موسكوفيا ورقا من نوع شديد التانة لأن الروس ليس لديهم مناضد ، وأنهم لهذا كثيرا ما يسندون الورق على حجورهم عندما يكتبون ، ومن هنا كان من الضروري أن يكون الورق شديد المتانة(۲۵).

والشيء المؤكد أن الغرب لم يكن متفوقا على الحضارات الأخرى في كل المجالات. فقد أخذت هذا الحضارات الأخرى في شئرن السكن ، والأثاث يحلول ذكية مبتكرة، كثيراً ما كانت أقل تكلفة من حاوله. تفوقت هذا الحضارات على الغرب في أمور منها؛ المضامات في العالم الإسلامي ، وكان هو قد ورثها عن الرومان ؛ أما الهابان نقد تفوقت في مجال التنسيق الداخلي للبيت ، ونظافته ، وأبدعت في ترتيبه أيما إبداع، حتى في البيرت العادية .

وعندما سلك عثمان أغا سبيله عائداً إلى الوطن بعد أن تحرر من أسر طويل عسير في ربيح عام ١٩٦٨ ، وكان الألمان قد أسروه قبل ذلك بعشرة أعرام ، وأنزلوه منزلة العبيد، في غمار معركة لبيرقا Lipova ، مر بمدينة بوده Bude أو Bude (وهي التي ضعت إلى بست مكرنة مدينة بودايست ، وكان المسيحيون قد استفادوها من الطمئائيين في عام ١٩٦٦ ) ، معد كل السعادة حينما استطاع أن يذهب " إلى الحيامات الرائمة في المدينة " ( ١٦) . وكانت تلك الحيامات هي الحيامات التركية التي أقامها العثمانيون على ضفة نهراللانوب أسقل المدينة الحصينة ، وكان كل إنسان إبان الحكم العثمانيون على ضفة نهيا بدور مقابل .

أما رودريجو بيبيرو Andrigo Vivero الذي رأى البيرت البيابانية في عام المورد وربيجو بيبيرو البيابانية في عام الميوت الأسانية من واجهات جميلة تطل على الشارع ، ولكنها تقول البيوت الأسانية في اكثر على الشارع ، ولكنها نقوق البيوت الأسانية في اكثر يبيوت البيانية تراضعاً ، كان كل غي ، يتخذ منذ الصياح مينة منسفة ، وكأنهم كانوا يحرصون على أن يبعدوا عن نظرات الفضولية كل ما لا يجبرن أن يطلع عليه أخد، مثل يحرصون عليها ؛ ويحكي عن الحصيرة المصنوعة من القش التي لا يخلو منها مكان ، ويقول إن البيابانين يقسمون المسكن باستخدام حراجز يتخللها الضوء تجمل المكان مبرئه ، في البيت البياني مرتب منظم .

ولكن هذه البلدان التي نجد فيها هذه الألوان من التفوق . تتخلف عن أورويا في مجالات أخرى . فلست بواجد تدفقة أساسية مجالات أخرى . فلست بواجد تدفقة في بيوتها ، إلها يعتمد الناس هناك يصفة أساسية على الشحس ، يكلون إليها أمر التدفئة مباشرة ، كما هي الحال في المناطق الأوروبية المطلة على البحر المتوسط . ولكن الشحس كثيرا ما لا تحقق التدفئة المرجوة . ولا نجد

في أي مكان من العالم الإسلامي التركي في القرون التي نتناولها بالدراسة في هذا الكتاب مدفأة ثابتة مبنية ، باستثناء المدفأة المنيفة المقامة في سراى السلطان في استانبول. والحل الوحيد الذي يلجأ اليه الناس عندما يشتد البرد هو المنقد أو الدفاية brasero أو brasero إذا أتبح لهم الفحم النباتي أو الجمر. وفي يوغوسلافيا الحالية نجد أن البيوت الإسلامية تخلو من المدافى، الثابتة ، أما الفرس فلديهم مدافى، مبنية في كل الحجرات في بيوت الأغنياء ، ولكنهم يبنون المدفأة ضيقة ، ارتفاعها أكثر من عرضها ، " لأن الفرس في سعيهم إلى تحاشى الدخان ، وحرصاً منهم على الاقتصاد في الخشب الغالى غلوا شديدا ، يحرقونه قائماً في المدفأة لا راقدا فيها(٦٧) ". ولا توجد مدافي، مبنية في الهند ، ولا في الجزر المحيطية ( وما كانت هناك ضرورة دائمة تدعو إليها ). ولا ترجد مدافى، ثابتة مبنية في البيوت اليابانية على الرغم من أن البرد هناك قارس: أما الدخان المتصاعد من قرن المطبخ " فليس له من مخرج إلا فتحة متخذة في السقف " ، أما المناقد فلم تكن تدفى، الغرف إلا بشق الأنفس، خاصة وأن الغرف لم تكن محكمة القفل (٦٨) ، كذلك كانوا يحرصون على الاستحمام بالماء الساخن الذي تقترب درجة حرارته من الغلبان ، في أحواض لا يخلر منها أي بيت، وهم يتخذون من الخشب وقرداً ، والاستحمام على هذا النحو يدفى، الجسم ، وينظفه في آن وأحد .

فإذا نظرنا إلى الربوع الشمالية من الصين حيث يشتد البرد على نحو ما يشتد في سيرا، وبدن الصينين هناك يدفون القاعة " بأن يوقدرا نارا في منفد صغير بضعونه عند مقدم الصطبة القائمة في مؤخر القاعة حيث ينامرن . أما أغنياء بكين فالدقايات ليديم أكبر حجماً، وهم يسلكونها تحت الأرضية ، ويشعلون النار فيها من خارج البيت " . فهي نوع من التدنئة المركزية . أما البيوت الفقيرة فيقنع أهلها في كثير من الأجيان باللغة البدائي : " وهو عبارة عن إذا، فيه القحم الفقة " (١٩) . وأهل قارس يستخدون منقدا مشابها على الرغم من البرد الذي كثيرا ما يشتد هناك (٧٠).

ومجمل القول أن العالم خارج نطاق أوروبا لا يأخذ بالتدفئة ، أو لا يأخذ إلا بالقليل منها . كذلك لا تجد أثاثا أو لانجد إلا القليل من الأثاث . تجد في بلدان العالم الإعلى بعض الصناديق الطبينة المصنوعة من خنب الأرز، التي توضع فيها اللايس، الالاسم، عض المنسوعة عند المناف تقديمة . وما يالييت من أشياء قيمة : كذلك قد يستخدم الناس هناك منتضدة منافضته من الخسب. وهنات على الميوت الميوت الميوت الميوت الميوت المناف عدم الميوت الميوت الميوت الميان علم ودور في الحيطان تلمب دور

الذواليب. ولكن "ليس هناك سراير، ولا كراسي مثل تلك التي لدينا، ولا مرابا، ولا مناه، ولا مرابا، ولا مرابا، ولا ولا ترابيزات "وسط، ولا كوسودينات، ولا لرحات ". ليس عندهم سري مراتب يدونها في الليل، ويرفعونها في النهار، وشلت كثيرة، وسجاجيد رائمة من السوف الوانها قوية، روايا وضعرها بعشها قوق البعض الآخر. وقد أولعت بها أوروبا هذه المنقولات إلا متقولات البدو الرحل.

أما النحف التي تراها في متاحف استانيول شاهدة على الثراء فيي منسرجات نسبته، غالبا ما تكون موشأة بزهروالتوليب المحررة أسلوبياً؛ وكنوس عليها زخارف طرونية (يسمونها عيون الليل)؛ وملاعق يديعة من الكريستال المجري، ومن الساع، ومن خلب القلقال، مكتفة بالتحاس، والقضة ، والميجان ؛ وعن الساع، ومن أعلى الأخرى من الصيغ ، ومجوهرات بافخة ، وكرسين أو على لأخرى من الصيغ ، ومجوهرات بافخة ، وكرسين أو ثلاثة من كراسي العرش, وانعة ومظ قولة للمألوف ، مكتفة تكتبتا ثريا بالباقوت ، والزمره ، والغيروز ؛ واللؤلود. ومظ فر نقس الاتطباع الذي نخرج به عندما نستعرض ألمصر الدقيل لكنوز ذلك الأمبر صناديق من الماج ، والأبنوس ، وخشب السرو ، وعلب مكتفة بالجواهر الخلابة، وزجاجات ما ، الورد تتلأنا بالألس ، وأوان لتبخير المطور ، كتب مطبوعة في الغرب، مصاحف مرصمة بالأحجار الكرعة السخية ، أعمال من كتبه مشاهير الخطاطية، أينيك أعداد مرصمة بالجواهر ، وسائلت من القضة ، وسروح موشاة بالذهب، ومنات الصلب، وأغدة مرصمة بالجواهر ، وسائلت من القضة ، وسروح موشاة بالذهب، ومنات من فراء النمور ، وما لا يحصى من السجاد ... (٢٧).

. العة، ومناضد عالمية ومنخفضة ، وكراسي، وأرانك ، وكراسي تابوريه بدون ظهر،

## غطان من الأثاث في الصين

لم تحدث تغيرات شديدة في الصين في أثناء القرون التي تشغلنا، ولكن الصين انسمت بسمات معقدة كاسنة ميزنها عن كل البلاد غير الأروبية ، فهي حالة استثنائية يما كان فيها من أثاث كثير، دقيق الضنعة ، صنع من أخشاب فيمة ، كثيرا ما كانوا يجليزنها من بعيد، وطلبت بأنواء من اللاكية، وشها دواليد، ووفوف صمعت بطريقة



سلطانيقين الصيغ تربع إلى القرن الثامن عشر عليها رسم يقل أديباً يجلس على كرسي في وطاق ربطالع . ويحتمل أن يكون هذا الرسم مشهدا مأخرةا من رواية ما . (متحف جيميه Guimel

وسراير غالبا ما تحوطها الستائر ، بينها ويين السراير القدية في أوروبا شيء من الشبه. 
وتكدن أصالة الأثاث الصيني ( وهي أصالة تمكن أسلوب حياة خاص ) في استغدام 
التضدة ، ومعها الكرسي أو الكرسي التابررية ( بدون ظهر أو مسائد ) أو الأربكة . 
وعلينا ألا نغفل عن أن هذا الأثاث لم يكن أثاث الصين البدائية . فعندما استعمار 
البيايان كل مواد الحضارة الصينية التي أنصلت بها في زمان آل "تانج Tang (من عام 
١٩٨ إلى عام ١٩٠٧) ، ونقلتها نقلا دقيقا بالغ الدقة ، لم تجد فيها كراسي أو مناضد 
عالبة . والحق أن الأثاث البابائي الحالي يطابق قام المطابقة الأثاث الذي كان في الصين 
في أزمانها العيقة : المناصد المنخفصة ، مسائد للقراعين برتاح إليها من بركم علمي 
ركبته ، الحصير ( حصير التنامي العالمية الأنابي) الذي يقرش على مصاطب كانت 
مثناء تلا الارتفاع ، أثاث منخفض ترضع فيه الأشياء ( دوفوف ، وأظم من الصنادين) ، 
شلت ، وكلها أنباء صنعت لتناسب أسلوب حياة قريب من طع الأرض.

ورعا دخل الكرسي الصين منذ القرن الثاني أو الثالث بعد المبلاد ، ولكنه احتاج إلى وقت طويل جدا لكي يصبح تعلقة من الأثاث الدارج . أول صورة لكرسي وصلت إليت لترج إلى الفترة من عام 70 و إلى عام . 30 وهي لوحة جرية متحرية ، محفوظة في متحف كانساس سبتي في الولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن أصله أوروبي، أبا كانت الطرق الحارة التي سلكها لكي يصل إلى الصين ، إما عن طريق فارس والهند أو عن طريق شمال الصين ، يصاف إلى القرب ، وهو الاستي البدائي للكرسي ، وهو الاستعملا إلى اليوم يعني حرفيا : " مرقد البرايرة " . ومن المحتمل أن يكون الكرسي قد استخدم كمقعد شرقي ، في الجال الديني أو اللنيزي ، بل لقد ظل الكرسي إلى الماضي القريب فاصرا على ضيوف الشرف، وكبار السن، بينما كان الكرسي الإساروية الذي ليس له ظهر أكثر شيوعاً ، كما كانت الحال في أورويا في الديس الوسط.

العصر الوسيط .
ولكن الشيء الهام الذي نتيبته هنا هن أن وضع الجلوس الذي يتطلبه الكرسي ذو
ولكن الشيء الهام الذي نتيبته هنا هن أن وضع الجلوس الذي يتطلبه الكرسي ذو
الظهر أوالكرسي التابورية ينضوي على أسلوب حياة خاص ، على مجموعة من الحركات
تختلف عن الحركات التي كانت مالوقة في
يلاد آيبا الأخرى ، بل وكل البلاد غير الأوروبية : وإذا كان الكرسي قد انتقل إلى
الهين عن طريق بلاد فارس ، والهند فهر لم بلق انتشاراً نمبياً في هذه البلاد التي مر
بها. رئمن ترى على رسم لفاقة صينية ترجع إلى القرن الثالث عشر ، تسلك بنا طريفاً
غيل الرغة، ثم في مدينة صينية ، أن الحانات الريفية . شأنها شأن الحوانية الحضرية ،
كانت فيعا مناضد مز تفد ، صفت الهيا أزالك ، ومقاعد مختلفة .

كان اقتناء الصين للكرسي يعنى أتخاذها أسلوب حياة جديد اتسم بالغرابة ، ولهذا فهر أم يقض على أغاط الحياة القديمة الغائمة. وكانت الشيجة أن الصين أصبح فيها غطان من الأثاث ، الأخات المنطقش والأثاث المرتفع ، وهذر هي القاعة الأساسية الواسمة التي يتميز بها البيت الصيني في ربوع شما الصين حيث كلها أصبحت مزدوجة التأثيث فيها على المستوى المنطقش الكرسي العادي، وكرسي التابيريه ، والأربكة، ومعها المنصدة العالية ، والدولاب العادي الذي غالبا ما تكون فيه بعض الأداو ( ولم تعرف المنصدة العالية ، والدولاب العادي الذي غالبا ما تكون فيه بعض الأداو ( ولم تعرف وإذا كانت عرفتهما فقي وقت متأخر، وصما من الموبليات التي تعكون من أداوع فقط، وإذا كانت عرفتهما غني وقت متأخر، وصما من الموبليات التي تعكون من أداوع فقط، وإذا كانت عرفتهما على المستوى المرتفع أي قوت متأخر، والمنطقة المرتفع على المستوى المرتفع أعلى من متسوب يقية القاعة ، وكانت هذا المصطبة تسمى الكانج وجمل مكانا المنابة، والسجاجيد وبواسير من تحتها، وتغطى بالمصيد أو اللهاد، وقصف عليها الشانة، والسجاجيد

بألوانها الفاقعة، وترضع عليها المنصدة الشغفضة الطبلية ، والدواليب، والصنادين. وكلها قصيرة منخفضة، كان الصينيون ينامون على هذه المصطبة في الشناء . في مأمن البرد ، ويستقبلون عليها الطبيوف ، ويشرون معهم الشاي جلوب على الأرض، من البرد ، ويستقبلون عليها الطبيوف ، ويشرون معهم الشاي جلوب على الأرض، وكانت السبت ، قبل حلاء أو مناعة السجاء . وكان الصيني يخلع حلاء قبل أن يرتون نظيفا نظافة لا بان عليها . أما في الربوع أيض مبطن كانوا بحرصون على أن يكون نظيفا نظافة لا بان عليها . أما في الربوع الجنريبة من الصين قلم تكن هناك حاجة إلى التدفئة، ولكن الصينيين هناك كانوا بتسكون ينعطي الأثاث ، المنخفض، والمرتفع ، وعندما وصف الأب دي لاس كورتيس مضاهداته في كانفون بالصين في مطلع القرن السابع عشر، وصف الصينيين يعلسون على كراسيم إلى منضدة مربعة يتناولون طعامهم . أما كرسي الهودج الذي رأه هناك ووصف، نظف على السيع السيع السيع السيع الذي معن فقته ، عن كرسي الهودج الذي عرف في أورويا.
تطرفنا في التلخيص السيع السابق الرب مشكلات هذه الظفة المدن الشيخة المدن المناهة المدنية المدن المديه السابة السابة الرب مشكلات هذه الطفة المدن المديه السيع السيع السيع السابة السابة المناه المناه المناه السيع السابة السابة المناه على المناه على السيع السيع السيع السابة السابة المناه المناه المسيع السيع السابة اللي مشكلات هذه الطفة المناء المناه المناه السيع السابة السابة المناه المناه السيع السابة السابة المناه المناه السيع السابة الرباء مناهدة مسلم المناه السابة السابة المناه المناه السابة الرباء المناه المناه السابة الرباء المناه المناه السابة السابة المناه المناه المناه السيع السابة الرباء المناه المناه المناه السابة المناه السابة الرباء المناه المناه المناه السابة المناه المناه المناه السابة المناه السابة المناه المن



مثاك طريقتان للجارس . في الصروة التي فوق هذا الكلام وسام المنتسات يجلس على الأرض . والصورة تسخة فارسية متقولة عن صورة قتل وجلا تركيا منسوية إلى الرسام چينتيلي پيلليش (١٩٣٤ . ١٩٠٧). ( مجموعة ج. دوسيم J.Doucel)



والطريقة الأخرى للبطوس هي الجلوس على الكرسي .وفوق هذا الكلام صورة الكاتب من رسم شاردان Chardin القرن الثامن عشر . (منحف الرسومات بالمكتبة القرمية القرنسية) .

مجال الأثاث في الصين ، دون أن تسلك إلى حلها من سبيل ، ولو ذهب ذاهب إلى أن هذه الطفرة لم تكن إلا مغامرة الكرسي ، والتناتج التي ترتبت على إدخاله ، لكان ذلك نفسراً من هذه التفسيرات المسرقة في النبسطة التي قتلي، بها كتب تاريخ التفنيات التي ظهرت في الناشية ، وهذا موضوع سنعود إليه بصفة عامة في الباب التالي من كتابتا ، والراقع أن الصين ( ولتقل دون سنعود إليه بصفة عامة في الباب التالي من كتابتا ، والراقع أن الصين ( واضع الطاق في حباة الناس ، تغصل تطورة إصلح الطاق في حباة الناس ، انفصل فيه غط الحياة الجالسة على الكرسي عن غط الحياة المائلة على الكرسي عن غط الحياة المائلة على الأرض من كان غط الحياة المائلة على الكرسي قائل غط الحياة المائلة على الكرسي قائل غط الحياة المائلة على الكرس و كان غط الحيات والكراء أو المائدارين ، كلك على المراس دورات ويحوث تتجارة نطاق كتاباً . ولاكو مائلة البوصية ، القحود على الأرض من دول غط عن مستوى العالم كله تنظيرة من السلوك في الحياة البوصية ، القعود على الأرض . وهو غط منتشر في ربوع

العالم كله باستثناء الغرب. والجلوس على الكرسي في الغرب. أما الصين وحدها فكان فيها النمطان متجاورين معا . والبحث عن أصوله هذا السلوك في أوروبا يصل بنا إلى العصور القديمة . والمر الجذور الأولم . للحضارة الغريبية .

ونقدم الأن بعض الصور تقوم مقام العرض الموجز . العربة التي تجرها الثيران في الهابان لم يكن فيها يطبيعة المثال مقعد المراكب . في صورة فارسية متعندة ترى أميراً المسري في القاهرة يقد على مقعده بالعربة ، ويضع عليه متربعا. وبالأمس كان الحودي المسري في القاهرة يقعد على مقعده بالعربة ، ويضع أمامه حزمة دريس، ويضم ساقمتها بلا من أن ويضاع الميض الأخر بيولوجيا فيما يتعلق بطريقة الجلوس(٧٣): فالأوروبي لا يستطيع أن يرتاع أذا جنا على وتركبا . أو إذا قعد متربعا على النحو المألوف في بلدان الإسلام وتركبا . أو إذا قعد متربعا على النحو المألوف في بلدان الإسلام على الأفل صعبة على الأوروبين الذين يحلسون على الكراسي بطريقة بدهش لها البانبون ، ويعبرن عنها بتعبير لطيف هو : يدلى رجليه ". ولتنظر إلى هذا الرحالة بجميللي كاربي وman كوسهاف ، وتعاشل أنها الرحالة . فيما متعاشل وهوسة ". ولتنظر إلى هذا الرحالة . خيميلي كاربي وman كوسهاف ، قالبولي إلى أندرينويل، فلا يجد فيها متعدا : " ولل



ونساء من هندوستان» باساعة تناول الطعام. رسم منتتم من كتاب وتاريخ الهندي Histoire de L'Inde من تأليف مانوتشي Manucci . (متحف الرسومات بالكنية الفرنسية).

لم أكن معناداً على الجلوس متربعاً على الأرض على الطريقة التركية ، نقد تعبت أشد اللعب في هذه العربة الخالية من المقاعد ، والني صحمت على هيئة لا يكن إلا أن ترفق أي أورديي كما أوهتنني ." ونجد هذا الرحالة بعد عامين في الهيئة " بيضط إلى أن يرقد " في هردج اللقل كانه يرقد على سرير (٤/٤). وروبا كان اضطراره إلى الرقود أقل إرحافا لله من إضطرار إلى القعود على الأرض متربعاً. وكانت العربات في يكبن كذلك خالبة من المقاعد ، . وإليك جرن بارو John Barrow بعاني ويشكر مثل جمسيللي كاربري من أنه ذيد العربات " إنغيش أنواع العربات التي يكن أن يتصورها الإنسان (٧٥).

كان الصينيون وحدهم هم الذين اعتادوا الجلستين معا ( على الرغم من أن الصينبين الذين يتحدرون من أصل تتارى لم يستخدموا الكرسي والمنضدة إلا قليلا؛ بل إننا نلاحظ في بكين أن هناك اختلافًا في أسلوب الحياة بين المدينة التنارية ، والمدينة الصبنية فباسا على نمط الجلسة ). وهذا رجل من فرنسا ، استقبلوه في بكين في عام ١٧٩٥ عضوا في سفارة درلندية ، يقول : " وتصور الماندارين أننا عكننا أن نجلس متربعين . فلما أدركوا أن هذه الجلسة لا تلين لنا، أخذونا إلى بهو كبير [...] أثث بالكراسي، والمناصد وغبرها من الأثاث تأثيثاً فاخراً ؛ وكانت المصطبة مفروشة بسجادة كبيرة ، وقد أوقدوا النار من تحتها "(٧٨). وقد شهد الغرب نتيجة تراكب الثقافتين الإيبرية، والإسلامية حينًا في أسبانيا موقفًا مشابها . وقد أشرنا من قبل إلى مقالة بيريث دى تشبئتشين ... الذي ميز المسيحيين على المسلمين، قائلا إن المسيحيين لا يجلسون على الأرض كالحيوانات، ونقرأ لبيريث دى تشيئتشين نفسه تعبيرا أخر يبدو لنا للوهلة الأولى غير منهوم، هو : " ... يتربعون على الأرض مثل النساء ". والحق أن النساء في أسبانيا ظلان وقتا طويلا (حتى القرن السابع عشر ) يجلسن الجلسة العربية على الشلت أر المخدات، ومن هذا جاءت العبارة الأسبانية tomar la almohailla التي تعني حرفيا" تأخذ شلتة " ، وتستخدم في الدلالة على أن سبدة من سبدات البلاط يحق لها الجلوس أمام الملكة. وكانوا في عصر الملك شارلكان - شارل الخامس - يعدون منصة مرتفعة عليها شلت، أو مخدات ، وأثاث منخفض تخصص للنساء(٧٧). لو اطلعت عليها، لظننت أنك في الصين .

#### في أفريقيا السوداء

الفقر فقر، سواء كان أفقر البشر أو نقر الحضارات، فإذا اجتسع فقر "الفقائات"(٧٨)، وفقر أهلها ، كان الفقر مزدوجا، وحكمًا استمر الفقر المزدج المدقع عبر قرون، وهذا هو المشهد الذي تراه في أفريقها السودا،، والذي نتوقف عنده لحظة يقية الثنيت السريع مما نقصه إليه .



Aranjuez أي منطقة الرجز La caceria del Tabaldillo en Aranjuez بأميان في منطقة الرجز La caceria del Tabaldillo en بأميانيا في على مناه في المناه المناه في المناه المنا

إذا نظرنا إلى سواحل خليج غينيا التي أقامت فيها التجارة الأوروبية مراكزها. ونفذت من خلالها، لم تجد مدانن كثيفة على النحو الذي نعرفه في أوروبا، أو في الصين. ونجد تجمعات من القروبين ، لا أقول عنها أنها تتسم بالتعاسة ( نهذه الكلمة هنا قطل بلا معنى )، بل أقول فقيرة معدمة ، ابتدأ، من تلك القرى التي نلتقي بها في قصص الرحالة عندما نطالعها بدافع الفضول .

لا تجد هناك في الحقيقة مساكن بمعنى الكلمة ، إنما نجد أكواخاً من الطين، و فروع الشجر، والفاب، " مستديرة كأبراج الحمام " ، ونادرا ما نجد من بينها أكواخا مبيشة بالجبر، وكلها يغير أثاث ، اللهم إلا بعض الجرار الفخارية ، والمشنات ، ويغير نوافذ، بيئون فيها الدخان كل لبلة لبطردوا منها الناموس maringouins الذي يخز وخزا

290

أليما، والذي قال عنه قائل إنه من أينا ، عمومتهم، ويكتب الأب لايا Labal في عا، 
١٩٧٨ : " لم يالف كل إنسان ما ألفه الزنوج من التضوع بالدخان كالمجامبون المدخّن، 
قهم ينتبعون براتحة الدخان التي نثير غليان كل من يبدأ في مخالطتهم " (١٩٧٩)، ولن 
تنزل موضوع الغثيان هذا دون تعليق ، فهناك من المؤرخين وعلماء الاجتماع في 
البرازيل من يقولون لنا ( ولسنا مضطيع إلى تصديق كلامهم ) أن زنوج البرازيل 
الليزيل استقروا في جمهوريات مستقلة ، فيما سمي سيرتاؤن ، seriao بل والزنوج 
الذين كائزوا يقيمون في المدن في أحيا ، فقيرة يسمونها موكابوس ، (١٨٥٥). 
يعيشون حياة أفضل من الناحية الصحية من حياة سادتهم في المزارع أو المدن (١٨٥).

ولو دققنا النظر لوجدنا في أفريقيا إلى جانب هذه الأكراخ العادية ، بعض الأكواخ البيضاء المبيضة بالجير ، وكان هذا البياض في حد ذاته ترفأ، ترفأ يسيرا بطبيعة الحال، ولكنه كان ترفى بالقياس إلى الوضع العام . ثم ندقق النظر أكثر فأكثر فنجد القليل من البيوت المبنية " على الطريقة البرتغالية " ، طريقة الغيزاة القدامي ، التبي تشبث بها " الأمراء " كما تششرا بلغتهم، وكانت هذه السوت سوتا بها "ردهات مفتوحة "، صفت فيها للضيوف "مقاعد خشبية صغيرة نظيفة جداً" ، بل وضعت فيها مناضد، ومن المؤكد أنهم كانوا يقدمون إلى صفوة الضيوف نبيذ النخيل . في مثل هذه البيوت كانت تعيش المولدات الحسناوات اللاتي كن علكن على ملوك البلد، أو على بعض التجار الانجليز أفئدتهم، فالنتيجة واحدة ، ومن المولدات الحسناوات تلك الغانية التي تربعت على عرش قلب " ملك " بره Barre ويصفونها بأنها " كانت تلبس صدرية صغيرة من الستان على الطريقة البرتغالية " وتلبس ، بدلاً من الجونيللة ، رهطاً من تلك الرهاط الجميلة المستوردة من جزيرة سانتياج Saint Yague واسمها بالبرتغالية ساوتياجر Saotiago من جزر الرأس الأخضر (Cabo verde... ] رهطا ثبينا لا تلبسه إلا أعزة النساء ، وهي في الحقيقة رهاط جميلة كل الجمال ، ورقيقة أشد الرقة "(٨١). هذه صورة جميلة ، وخاطفة تثبت أن الأرض الأفريقية المترامية الأطراف شهدت المواجهة المألوفة مِن الجبهتين ، أو مِن الناحيتين ، الناحية الطبية ، والناحية السيئة من الحياة، مِن الفقر المدقع ، والترف .

#### الغرب

#### وموبيلياته المتعددة

تتمثل أصالة الغرب في مجال الربيليات ، وتجميل البيت من الداخل ، حتى بالقارنة بالصين نفسها ، ويبقية العالم ، في شغفه بالتغيير ، ويسرعة تطوره النسبية ، فما عرفت الصين مذه السرعة فى النطور فى أى مرحلة من مراحل تاريخها . كان كل شى، فى الغرب بسمله التغيير . صحيح أن التغيير لم يكن يتحقق بين عشية وضحاها ، ولكن التغيير كان متعدد الأشكال ، وكان مستمرا ، شاملا لكل شيء . ونحن إذا خطونا خطوة بعد خطوة في متحف ، وإنتقالتا من قاعة إلى قاعة ، وجدنا الدليل على هذا التغيير ، وإذا كان هذا التغيير قد شعل أورويا كلها ، فإنه كان ينتوع من منطقة إلى منطقة في ربوعها ، إلا التحولات الكبيرة ، كانت عامة شاملة ، تتجاوز ظواهر تخلف منطقة عن منطقة ، وإن اشتدت ، وتتجاوز ما نلحظ من عمليات التقليد ، والتقل الشبيه بالعدوى ، والتي كانت تحدث على تحو شعوري أو لا شعوري .

هكذا الحياة الأوروبية العامة كانت تمزع على لوحتها ألرانا مختلفة ، عنبدة، يصر كل لون على طابعه ، فقد كان أشمال أوربا لونه المختلفة عن لون جنوب أوروبا أجلابية التي أوروبا مختلفة عن العالم الجديد ، وكانت أوروبا القدية مختلفة عن أوروبا الجدية التي منت حدودها شرقا الى سيربا البريذة. وتقوم المويليات شاهدا على هذه الاختلاقات، والتعارضات ، وتؤكد وجود الأرطاق الصغيرة التي ينقسم إليها العالم القريم، وهناك شيء أخر ، ربا كان من الخير أن نشدد عليه مرة أخرى ، وهو أن المجتمع يلعب دوره في إحداث هذا الاختلاف ، والتنوع ، فلكل مجتمع هنا كلمته التي يقولها . كذلك نشهد المويليات ، أو على الأخرى ديكور البيت في مجموعه ، على كة الاقتصادية، والتقافية الواحدة التي دفعت أوروبا نحو التقدم الذي أطلقت عليه أوروبا اسم الذير les Lumières عليه أوروبا اسم كانوبر les Lumières التعارف التعدم الذي أطلقت عليه أوروبا اسم النوير les Lumières عليه أوروبا اسم التوير Les المسافحة التي دفعت أوروبا نحو التقدم الذي أطلقت عليه أوروبا اسم التوير Les المسافحة التي دفعت أوروبا أحد التعدم الذي أطلقت عليه أوروبا المسافحة التي المؤلفة عليه أوروبا المسافحة التي يقولها التعديد التعدم الذي أطلقت عليه أوروبا المسافحة التعديد التعديد التعدم الذي أطلقت عليه أوروبا المسافحة التي المؤلفة الذي المؤلفة الذي المؤلفة الذي المؤلفة الذي المؤلفة المؤلفة الذي المؤلفة المؤلف

الباركيه ..الحائط ..

السقف .. الباب .. الشباك

إذا نحن انطلقنا في بداية تأملاتنا من الديكور العادي المألوف في حياتنا الحالية، تكشف لنا كل شي : التراث، الإنجازات القدية . فهذا المكتب الذي أكتب عليه ، وهذا الدولاب الذي ترتب فيه البياضات ، وهذا الورق الملون الذي بردان به الحائظ، وهذه الكراسي، والباركيه الحشيم ، والسفف الجمعي ، وقصيم الطاح : والمدفأة، والسلم، والبيبلوهات، والرسم ، بل واللوحات، ويكن أن ننطق من الديكور السيط في أيامنا والبيبلوهات، والرسم المنطق م فندير يكرة الفيلم عكسا إلى الوراء لكي نصل بالقاري، إلى صور الترف القديم التي تلاحظ أنها تأخرت في الظهور، إننا عندما نقوم بهذه الرفطة العكسية تحدد نقطا عنتائية على الطريق، ونتيين ألفها، تاريخ الأثاث، لاتريد أكثر من هذا. ولكن علينا أن نبداً من البداية .

كان للحجرة التي يسكن فيها الإنسان منذ أقدم العصور أربعة حيطان ، وأرضية، وسقف، وشباك أو عدة شباييك ، وباب أو عدة أبواب ، وظلت أرضية الدور الأرضي ردما من الزمن من الطين الدكول ، ثم عبدت بقطع من الحجر ، ثم يلطت بالبلاط . وإذا نظرنا إلى المتمنات القدية وأينا فيها الأرضيات الكسوة بالبلاط فاخرة بديعة في كثير من الأحيان : وهو ترف يحتاج إلى من برسمون بالبلاط أشكالا جبلة . وكان البلاط المزاليكو مستعملا عند الفن الرابع عشر ، وظهر في القرن السادس عشر البلاط السمي بلرسيد Plombés أي الرصاصي ، المكسو بطبقة من المينا ، المصنوع من خليط أسامه في البيوت المتراضعة . ولكننا نلاحظ أن القسيف المنابع عشر في كل مكان حتى في البيوت المتراضعة . ولكننا نلاحظ أن القسيف المنظوم ، على الأقل في فرنسا ، فيل فيهاية القرن السابع عشر ، أما الباركيه بعناء الحديث ، وهر الباركيه الغائم على التجميع فقد ظهر في القرن الرابع عشر ، ولكنه لم يحقق رواجاً كبيراً إلا في القرن الطولية على النحط المسمى بالنحط المجرى، وتكون قطعة الباركية فيه على الشكل المجدين . . (١٨). وزاد الطلب على الخشيد. وهذا هو فولنسر يكسب "كانت انتجوار الميو فيها مضى نظل في الغاية إلى أن تعفين، وتتلاشي، أما الأن فإنها المتجور النها بالركية .

وكان الناس في قرنسا يسمون السقف " أرضية " plancher . وكانوا على حق في ذلك. لأن السقف لم يكن سرى أرضية غرقة الخزين العليقة ، أو أرضية الدور العلوية، يشتميًا الكرنة من غروة ، ومون تظهر خشنة في البيوت العادية ، ومسوحة بالغارة، ومزخرة أو مغطأة بقلالات في بيوت الأغنياء . وشهد مطلع القرر السابع صوضة جاه من ايطاليا تعطي العروق ، والمرابع بعلم من الخسيم من الأساطير القديمة . فلما جاه القرن النامن عشر بدأت موضة الأسقف الفاتحة، برسوم من الأساطير القديمة . فلما جاه القرن النامن عشر بدأت موضة الأسقف الفاتحة . البي كسبت بالمسيص أو الاستوكر وبعيث أفقت العشمة الخسيمة : ونمن عندما نبحث يحت طبقات المسيص أو الاستوكر و المتراكمة بعضها فرق البعض الأخر ، في بعض البيوت القديمة قد نعشر على عروق ، ومرابع معدودة ، ومرسوم عليها أوهر أو خرطوشات زخرية ترجع إلى زمن برجع ثلاثة قرون إلى الرواء (١٨٣).

ركانت حاك عادة غريبة غاية الغرابة ظلت حتى القرن السادس عشر ( بل ربما بعده) 
تتمثل في تغطية الأرضيات الباركيه في الأدوار الأرضية ، وفي الحجرات التي تعلوها 
بالقش في الشناء ، وبالحشيش الأفضر ، والزهرر في الصيف ، وإليات هذه الشهادة 
"غارج قرار Fouarre ، موفيا شارع القش ، عهد كليني العلم والأداب اتخذ اسعه من 
التش الذي كانوا يغطون به أرضية تاعات المعاضرات "(٨٤). وكانت هذه العادة منبعة 
في القيمور الملكية ". في بونية من عام ١٩٤٨ أقامت مدينة بارس وليمة تكريما 
لكانون دي سينيسس Catherine de Médicis ، وحرسوا " على أن بفرشوا أرضية



بيت بورجوازي من الداخل في جنوب ألمانيا ، في القرن الخامس عشر . لوحة من رسم رسام مجهول . (متحف الفن ، كونستموزيم ، Kunstmuseum يازل) .

الجلاديول التى كانت تنشر على طول الجيطان ، وكانت من قبيل الزينات الريفية ، 
تلاشت أمام الحصير والسجاد : أما الحصير فكان الحصير المصنوع من القش المجدول ، 
الشماول منذ أقدم العصور ، والذي ما لبث صناعه أن لونوه بالألوان المختلفة ، وجعلوه 
يأشكال زخوفية متنوعة تذكر باللفن العربي يسمونها الأرابيساك ، وأما السجاد ، فقد 
ظهر بين الناس في وقت جد مبكر ، وكانت السجاجيد أنفاك سجاجيد سميكة ، فقاقمة 
الألوان ، تستخدم فرشاً للأرضيات ، وللمناضد التي كانت تغطيها من أعلاها لأسفلها 
بحث لا تظهر أرجلها ، وكانوا كذلك يسطون السجاجيد قوق الصناديق، بل ربما فرشوها 
فوق ظهر الدواليب.

كانوا يرسمون على حيطان الحجرة المدهونة بالبوية الزيت أو بالغراء زخارف على شكل الزهور ، والغاب ، والجيزران ، فتلاشت هذه المرضة ، وحلت محلها أنواع من الكسوة المنسوجة كانوا يسمونها تابيسيري tapisseries، وكانت " تصنع من مختلف أنواع الأقمشة ، مثل القطيفة ، والدماست ( الدمشقى )، والحرير المطرز بالفصب المسمى بالبروكات ، وتقليد البروكات المسمى البروكاتيللو، والسانان البروجي ( الوارد من مدينة بروجه Brugge ببلجيكا ) . والقماش الصوفي القادسي الخشن (الوارد من قادس في أسبانيا ) ". وكان ساڤاري Savary في عام ١٧٦٢ . بري أن يقصر استخدام كلمة تاپيسيري على " البسط البرجامية ( نسبةالي مدينة برجام في أسيا الصغرى ) ، الجلود المذهبة ( الغداميسية guadameciles المعروفة منذ قرون طويلة). والتابيسيريات الصوفية التي كانت تصنع في باريس وروان Rouen، والتابيسيريات المبتكرة التي كاتوا يصنعونها من الشبيكة ، وكانوا يوشونها برسوم من كل الألوان تقلد الأشخاص، والعناصر الزخرقية النبانية التي كانت تحلى أنواع المطرزات الرفيعة" (٨٧). كانت هذه المطرزات الرفيعة التي تتحلي يرسوم أشخاص قد انتشرت موضتها منذ القرن الخامس عشر ، وكان أصحاب الفضل فيها العمال الفنيون في فلاتدريا ببلجيكا ، ثم بلغت بها صناعة الجربلان ذروة الإتقان الفني . ولكن انتشارالجوبلان المشغول برسوم أشخاص ككسوة كاملة للحيطان اصطدم بعقبتين، كانت العقبة الأولى هي ثمنه المرتفع ، أما العقبة الثانية فتمثلت في انتشار المويبليات انتشارا متزايدا في القرن الثامن عشر ، فكان الإنسان إذا وضع كومودينو أو بوفيه إلى الحائط الذي اكتسى بالجوبلان قطع الشخص المرسوم عليه إلى قطعتين، غطى نصفه، وكشف النصف آخر، على حد شرح سيباستيان ميرسييه .

أما ورق الحائط ققد انتشر نتيجة لرخص ثبته انتشارا حاسما، وكان ورق الحائط الملون يسمونه " دوميتو " domino لأن صناع ورق لعبة الدوميتر والكونشينة هم الذين قاموا بطبعه وتلوينه. وتقرأ في نص يرجع إلى عام ١٧٦٠: " كان هذا النوع من ورق الخيطان المطبوع [...] في البداية قاصرا على القروبين ، وعلى فقرا، باربس، الذين كانوا يستخدمونه على طريقة التابيسبيرات ليزنوا حيطان بعض الأركان في غرفهم، وأوكافهم أو دكاكينهم . وما اقترب القرن السابع عشر من نهاينه حتى كان صناع هذا الرق قد بالهوا به دروجة من الإنتقان ، والجمال جعلت الطلب عليه يشند ، فكان يصدر على البلاد الأجنبية بكميات كبيرة ، ويرسل إلى كل البلاد الرئيسية في الملكة ، ولم يكن عنال بيت في باربس ، مهما كان من الروعة والفخامة ، لم يستخدم روز المخاط المطبوع في تزيين بعض جطانه ، على الأقبل جطان مكان تغيير الملابس، ودورات المباء التي تلك أن تبديم المستحد درج البيت إلى أعلاه ، إلى تملك المجرات المتخذة نحت السطح المجالوني ، حتى يجد بالضرورة ورق الحائط المطبوع قد كسبت به الجلوان ، ومن أنواع كانت بسيطة جما ، أزدانت بخطوط عريضة يبضاء كسبت به الجدوان ، ومن أنواع كانت بسيطة جما ، أزدانت بخطوط عريضة يبضاء ورواء ، القدان أنواع ورق الحائط التعارت في الدرجة أشد التفاوت ، فلم يكن كل ورة حائط من نوع تلك العينة (۱۷۷۰) الفريدة المحفوظة في المتحف القرمي في مبرنيخ، والتي تأن فيها صائعها بالفن الصيني .

وكانت الحيطان تكسى أحيانا بالخشب الشغول، فمنذ القرن الرابع عشر كان النجارون الإنجليز قد صنعوا من قرو الدغوك باتوهات لكسوة الحيطان، وكانوا بقضدون بها أن تكون وسيلة للعد من أثر البرد(٨٩)، ونجد هذه الباتوهات الخشيبة بسيطة، في غرفة العمل الشيقة بيبت من بيوت آل فوجر Pugger في ألمانيا ( القرن السادس عشر ) كما نجدها كبيرة، ومشغولة شغلاً فاخراً، مدهونة، ومذهبة، في صالونات لقرن التأمن عشر الفرنسية التي ستقوم مقام التموذج بالنسبة الأوروبا كلها يا فيها روسيا.

والآن حان الوقت لكي نفتح " الأبواب " و " الشبابيك ". كان الباب حتى القرن السبع عشر ضبقاً، يفتح إلى الداخل، ولا يضمع إلا لمرور شخص واحد، ولم تظهر الأبواب الكبيرة المؤوجة إلى منافراً، كذلك الشباك كان كليا رجعنا إلى الماضي (وكليا الأبواب الكبيرة المؤوجة إلى الريف حتى في القرن الثامن عشر ) بصفر حتى لتجده يتكن من مصراع بسيط من الفشب. وكان الزجاج . في أول الأمر حكراً على الكبيسة، وامتيازا من امتيازاتها ، فلما انتقل من الكنيسة إلى البيرت الحاصة ، كان الزجاج المحرج الذي يعاط، ويثبت بالرصاص شديد النقل ، باهط النسن ، الاسمع بصناعة مصراع النافذة المتحرك . وظهر الشباك الزجاجي الثابت ، الذي لا تنفتح فيه إلا تربيعة واحدة، وكان هذا البائزهات اللهولندي الذي زارج بين هر الحل الألماني لمشكلة ثقل الزجاج ، وكان هناك الحل الهولندي الذي زارج بين الزجاج الثابت، والهانوهات المتحركة المسنوعة من الزجاج الثابت، والهانوهات المتحركة المسنوعة من الزجاج الشابت، والهانوهات المتحرك الشائيلة المنابطة كانت الشابطية المتحرك . أما في فرنسا فكانت الشابطية المتحرك .

الزجاجية ثابنة لا تفتح ، نستنتج هذا من كلام مؤنتني: " إن ما يجعل الزجاج بلمع ويتلألا [في ألمانيا] هو أن الشبابيك هناك منحركة، ولبست ثابتة مثل الشبابيك عندنا، " مما يتيح لهم إمكانية " تلميعها مرارا "(٩٠). وكانت هناك شابيك متحركة بها في مكان الزجاج الرق المسمى بالبرشمان ، أو القماش المتشرب بالترينتينة، أو ورق الزبدة، أو شرائع الجص اللميع . ولم يظهر الزجاج في صورة الألواح الزجاجية الشفافة ظهورا حقيقيا إلا في القرن السادس عشر : ثم انتشر انتشارا متباينا بحسب المناطق. انتشر في انجلتره بسرعة منذ ستينيات القرن السادس عشر ، وواكب انتشاره في بيوت الفلاحين الثراء الذي شهده قطاع الزراعة آنذاك ، وتطور صناعة الزجاج (٩١). وفي الوقت نفسه تقريبا ( في عام ١٥٥٦) كان الملك شارلكان ، شارل الخامس ، بعد العدة للسفر إلى الأبكسترعادورا الأسبانية قادما من فلاندريا، وكان حريصا على أن يشتري ألواح الزجاج قبل أن تبلغ به الرحلة غايتها (٩٢). ويحدثنا مونتني Montaigne أنه، وهو في طريقه من فرنسا إلى ألمانيا ، لاحظ ابتدا، من مدينة ايينال E'pinal ، أنه ما من بيت قروى مهما صغر إلا كانت شبابيكه من الزجاج ." (٩٣). وما تمر ستون سنة حتى يقول براكينهوفر Brackenhoffer، وهو من أبناء شتراسبورج Strassburg). كلاما مشابها لكلام مونتني ، وهو يتحدث عن مدينتي نيڤير Nevers ، ويورج Bourges . ويحدثنا أثنان من الرحالة خرجا من البلاد الواطئة منجهين إلى إسبانيا، عن خط فاصل بين منطقة استخدام الزجاج ، والمنطقة التي لا تستخدمه ، فقد لاحظا أن البيوت تخلو من الشبابيك الزجاجية عندما عبرا نهر اللوا ر عند مدينة سومير Saumur (٩٥). وَمَن قائل اننا عندما نتجه من فرنسا شرقا إلى جينيف نجد أن أعظم البيوت لا تعرف الشبابيك الزجاجية ، وإنها تقنع بررق الزيدة (٩٦) بديلا له، وبينما كانت بيوت أصغر العمال في باريس منبرة بما أوتيت من شبابيك زجاجية، كانت مدينو ليون الفرنسية ، ومدن أخرى في الأقالبم ، على حد قول مصدرنا نفسه، متشبثة بورق الزبدة ، ويخاصة في بيرت عمال الحرير ، الذين كانوا يرون أن الضوء الذي ينفذ من ورق الزيدة " ألطف وأحلى " من الضوء الذي بنفذ من الزجاج "(٩٧). ولم تظهر ألواح الزجاج في نوافذ بلاد الصرب على شكل عام إلا في قلب القرن التاسع عشر، بل لقد كانت الشبابيك الزجاجية في عام ١٨٠٨ شيناً نادراً (۹۸).

كذلك كان هناك تطور بطي، تمثل في أن برواز الشباك كان يتضمن العديد من التقسيمات الخشبية ، تقسمه إلى تربيعات على قدر مساحة قطع الزجاج المتاحة، ولم يبدأ الشباك الكبير الخالي من التقسيمات الكثيرة في الظهور إلا في القرن الثامن عشر، حيث أصبح هر القاعدة، على الأقل في بيوت الأغنياء . ولدينا شواهد متعددة في لوحات الرسامين على هذا التطور الحديث الذي سلك طريقه متأخراً، ويمكنها أن تتصور أن هذه الشواهد تباينت في مضمونها، فلم يكن هناك خط واحد منتظم يسير من خلال أوروبا من أولها إلى آخرها فيما يختص بتطوير الشباك، والانتقال به الى الحداثة . فنرى في وقت واحد شباكا على النمط الهولندى له شراعات زجاجية ثابتة إلى أعلى ، بينما الجز ، السفلي منه هو المتحرك ، وهو عبارة عن مصراع له حشوات من الخشب. ونرى في لوحة " البشارة Annonciation " للرسام شونجاور Schongauer شباكاً من هذا النوع ، ولكننا نرى في العصر نفسه شباكاً آخر ، لا يتكون إلا من بانو واحد زجاجي ضيق متحرك . ونجد شباكا آخر عبارة عن مصراء خشبي من الخارج ينقفل على شباك زجاجي ثابت . وربما وجدنا الشياك بصراع واحد، وربما وجدناه عصراً ومزدوج . ومن الشبابيك ما كانت له ستائر من الداخل ، ومنها ما لم تتخذ له ستاتر. ومجمل القول أن المشكلة الواحدة كانت تجد لها حلولا مختلفة ، والمشكلة هنا هي تهوية البيت، وإنارته، مع اتقاء البرد، واتقاء النور الخارجي الذي قد ينفذ إلى النائم فيقض مضجعه . وكل هذه الحلول كانت رهنا بالمناخ : وهذا هو مونتني Montaigne لا يرضى عما وجده في ألمانيا حيث " لم يأخذ الألمان في اعتبارهم اتقاء الربح والندى عندما اكتفوا بالشباك الزجاجي البسيط ، الذي لا بستره من الخارج ساتر من خشب " ، فهو شباك بلا مصاريع من الداخل ، وبلا مصاريع من الخارج ، ويأخذ على السراير في الفنادق الألمانية أنها لم تهيأ يستائر .. (٩٩)

## المدفسسأة

لا نجد فيما بين أبدينا من شراهد ما يدل على أن المدفأة المفتوحة المبنية إلى الحائط كانت مرجودة قبل القرن الثاني عشر . كان المالوف حتى ذلك الحين أن يكون هناك فرن دائري مفتوح في وسط المطنح . أما طلاب الندفئة فكانوا يستخدمون المناقد أو الدفايات (١٠٠٠ . ولكن سرعان ما ظهرت المدفأة الثابتة المقتوحة في البندقية . وكانت لها مداخن خارجية عالية كثيرا ما وسمها السامون، ومن البندقية النقلت المدفأة حتى وصلت إلى بحر الشمال، وحتى مشارف موسكونها، وحتى الحيط الأطلبي، واستقرت المدفأة الثابنة المفتوحة في الحجرة الرئيسية التي كان الجميع يلمون بها اتقاء المبرد .

وكان بيت النار في البداية بيلط بالطوب الأحمر ، ثم أصبحوا منذ القرن السابع عشر يغطرنه بلوح من المعدن ، وكاترا يستمينون ببراءق يسندون إليها خشب الوقود، ويضعون لوحا من المديد الزهر رأسيا يمثل ظهر الملفأة ، وكثيراً ما كانوا يزينونه بالزخارف ( ومن هذه الزخارف ما بلغ درجة كبيرة من الجمال )، أما في داخل تجوية المدفأة نفسها بحت ملف الدخان ، فكاترا يملقون حلة أو على الأحرى - غلاية في طرف خطاف مسنق ، يشيتونه بسن من سنوته في حلقة ، وكان من الممكن تحريكم إلى



التقد الأساني ، جزء من لوحة " ميلاد القديس إيلوا " من أعمال "ألرسام پ ، تونييث P.Nunez (متحف الفن القطالوني ، برشلونة) . (متحف الفن القطالوني ، برشلونة) .

أعلى وإلى أسفل لضبط بعده عن النار. وكانت هذه الغلابة تستخدم لتسخين الما ، بلا انتطاع. أما الطهى فكان يتم فرق بيت النار، على مقدم النار، يفيدون من ألسنة اللهب تحت الحلل، أو من الجمر ، الذي كثيرا ما كانوا يضعونه فوق غطيان الحلل المصنوعة من الحديد الزهر. أما الغلابات فكانت لها أبد طويلة تتبح استخدامها بسهولة وتوجيهها إلى يؤرة الحرارة .

وأصبحت الدفأة الثابتة المقتوحة في بيوت الأغنياء بطبيعة الحال العنصر الزخرفي الأسلس للفاعة العامة التي كانت تفام فيها : فياكيشها تزدان منقوش، ورسوم بارزة، وملقف الدخان من فوقها يتحلى بالثريز زخرفي ، وأضلاعها تغشاها حليات تنتهي بالكابوليات، أو يتبجان أعمدة . ونرى على ملقف دخان مدفأة قديمة في مدينة بروجة اللجبكية Brugge ترجع إلى القرن الخاص عشر مشهدا منقولا عن لوحة " البشارة (Annonciation من رسو واحد من فتاني مدرسة چبرارد دافيد عن لوحة (۱۰۱).

ولكن هذه المدافى ، الجميلة ظلت ردحا من الرمن بدائية التصميم . شبيهة من الناحية التصميم . شبيهة من الناحية القنية بيكن القلاحين في بداية القرن العشرين : كانت مدخنتها الرأسية واسعة ، يكن أن ير من خلاتها رجلان من منظفى المدافق دفعة واحدة ، فكانت تسحب الهواء سحيا شديدا فتتاجع النار حتى بكاء الإنسان ينشري عندما يتخذ مكانه قريبا منها ، بينما بظل ياتي النر ف أن المطبخ باردا برنعش من يجلس فيه. وقد أدى هذا إلى تضخيم المدفأة . وراداد مناسبها زيادة مطبخ ، إلى حد أنهم كانوا بينون إلى جانبي المدفأة فتت ملف المدن المستعبل مسلمين من الحجر بجلس عليهما الناس ملتصفين بالمدفأة عندما نهبط النار ، تتحول إلى جمرات ضعيفة ، فيتبادلون أطراف الحديث تحت عياء " الملافأة . كما كانوا بقولون .

كان التصميم تصميماً يمكن أن يرضى به الإنسان في المطبخ، وإن لم يكن بفي بالغرض ، أما من ناحية التدفئة فكانت هذه المدفأة المبنية الثابتة وسيلة تدفئة سبئة كل السرء. فإذا كان الإنسان في البيت البارد في أيام الشتاء القارسة التي تهبط فبها الحرارة الى درجات التجمد ، قلا مفر من أن يلتصق بحراف المدفأة ، يلوذ بها در أ للبرد. والبك بهو المرايا في قصر الملك بقرساي ، كانت له مدفأتان عظيمتان عند نهايتيه ، ولكنهما ما كانتا تقويان على تدفئة البهر الهائل . ولم يكن بد من الالتجاء الى لبس الفراء . ولكن هل كان الفراء يكفى لتدفئة الناس ؟ كتبت الأمبرة لبزيلوتة البغالتسبة الألمانية الأصل ( التي عرفت في فرنسا باسم اليالاتينة la Palatine، نسبة إلى منطقة البِفالتس الألمانية ) بتاريخ ٣ فبراير ١٦٩٥ تقول : " لقد تجمد النبيذ. والماء في الأكواب على مائدة الملك من شدة البرد ." وهذه جملة واضحة كافية، ولا داعى لابراد المزيد ، تبين لنا ما كان البرد يفعله في البيوت في القرن السابع عشر فبجعل المباة فيها صعبة عسيرة. كان البرد في ذلك العصر يعتبر كارثة عامة ، فقد كان يجمد مياء الأنهار ، ويوقف دوران الطواحين، ويزيد من حدة الأويئة، ويحرك أسرابا من الذئاب المترحشة في جنبات البلاد تفتك بالناس، والحيوان . كانت عواقب البرد وخيمة في باريس في عام ١٧٠٩ مثلا " حتى إن الناس كانوا يموتون من فرط البرودة ويتساقطون كالذباب " ( ٢ مارس ) ، وتحدثنا الأميرة اليالانينة أن البرد الشديد، وغياب التدفئة تسببا منذ بناير من ذلك العام " في توقف كل العروض المسرحية، وتوقف القضايا في المحاكم " (١٠٣).

ولكن هذه الأمور تغيرت كلها حول عام ١٧٢٠ : " فقد أصبح الناس، منذ الوقت الذي أمسك قبه الوصى على العرش زمام المكم، يحسون بأن أملهم في أن ينعموا بالذي، في الشتاء لم يعد سرابا." وإنما بلغوا هذه الغابة نتيجة للتقدم الذي تحقق فيسا أسوه " الكاسيولوجيا " caminologie ، أي علم المدفأة، ويرجع الغضل في هذا التقدم إلى جهود العمال المتخصصين في تنظيف المداخل، وطريقة التحكم به، فقد اكتشغرا أسوار" للسحب"، وعرفوا كيف تسحب المدخنة الدخال، وطريقة التحكم نه، فعضورا حجم يبت النار في المدفأة ، وعوضوا المختف المستقيمة من أعتم عيريها أنها تنشك الدخان بدلاً من أن نفسها، لأن المدخنة المستقيمة من أعتم عيريها أنها تنشك الدخان بدلاً من أن رافائيل العظيم من جهد عندما كلفه دوق ديسته dEST ابان يعمل على منع خروج المدفئ من المدفئ من المدفئ من المدفئ من المدفئة مالاً تنشك المناقب من المدفئ منا تروح من مناسرة منالاً مناسب معقولة . لم يعد الهدف هر تدفئة صالات أدم المناسبة على المدفق من توج بيت جابرياً (Gabrie ) بيت نار مزدوج برياً المنوع الذي المناسبة عبوباً بيت نار مزدوج برياً الذي المناسب عبيلينيم " وحكما "ميوت نار متعددة على الأقل يبت نار مزدوج برياً الذي المني على المنوع الذي الذيت عام بوطئاً من عنائرة المدفق عن غرة المدفق من تدفئة أماكن كثيرة بالبت حتى غرف الخدم . ومكذا "عهد مجال المدافي، غكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبت حتى غرف الخدم . ومكذا "عهد مجال المدافي، غكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبت حتى غرف الخدم . ومكذا "عهد مجال المدافي، غكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبت حتى غرف الخدم . ومكذا "عهد مجال المدافي، غكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبت

ولكننا لا ينبغي أن نتصور أن التطور الجديد في مجال المدافي، حقق توفيرا في خشب الوقود على النحر الذي كان يحلم به كتاب "توفير خشب الوقود" L' E'pargne - bois الذي صدر قبل حدوث هذا التطور بقرن ، في عام ١٦١٩. لأن المداني، انتشرت انتشاراً متزايداً هائلاً ، كأنما مستها عصا سحرية ، منذ أن أصبحت أكثر فعالية. وكانت المدن كلها، بلا استثناء ، تستعد من قبل أن بحل الشتاء، فتنشغل بعمليات نقل الخشب وتقطيعه. وكانت باريس، حتى عشية الثورة الفرنسية، تشهد هرجاً، ومرجاً منذ منتصف أكتوبر " تتعج بالضجيج، لا يخلو منه حي من أحياء المدينة. كانت آلاف من العربات. من النوع ذي العجلتين الملتويتين ، قلأ الشوارع ، وقد شحنت بخشب الوقود، وتعطل المرور، وكانت تعرض حياة الناس، وسلامتهم للخطر، حيث كان المارة يواجهون خطر أن تدهمهم العربات ، فتقضى عليهم، أو تكسر سيقانهم أو تطرحهم أرضاً، وكانت الشوارع تتعطل نتيجة إنزال خشب الوقرد والقائد، ونشره ونقله. كان الحمالون لكثرة ما لديهم من عمل ، يلقون خشب الوقود على عجل، وبغير نظر أو تدبير من أعلى العربة إلى الشارع ، فيرتطم بالرصيف ويحدث دويا. وإن هؤلاء الحمالين لصم ، عمي ، لا هُم لهم إلا أن يفرغوا شحنات الخشب بسرعة ، وربما ألقوها على رؤوس المارة . ثم يأتي النشار بمنشاره ، ويحرك منشاره في الخشب بسرعة بهلوانية. ويطوح القطع المقصوصة على طول ذراعه من حوله، دون أن يكلف خاطره بالنظر

هل هناك بشر يكن أن يصببهم "(١٠٥). وكان هذا المشهد يتكرر في كل المدن. كنا نرى في روما بائع خشب الوقود، ومعه حماره يعرض توصيل الطلبات إلى المنازل. وعلى الرغم من أن مدينة نورنبرج الألمانية تُفع في قلب منطقة غنية بالغايات ، فقد صدر في ٢٤ أكتوبر من عام ١٧٠٣ أمر إلى الفلايون في دائرة سلطة المدينة بأن يوروا إلى السوق نصف احياطياتهم من خسب الفرود(٢٠٠١). كذلك نرى في مدينة بولونيا الإيطالية Bologne العمال المستغلق بإعداد خسب الرفود يعرضون خداتهم .

أفران .. ودفايات

أشار مرتتني على عجل فيما قاله عن ألمانيا إلى إنه ليس حناك مدافي، من النوع البني المفترع، وتحدد القصور بدقة فتقول إنه يقصد إنه لم ير حناك في غرف النوم بالفنادق أو في قاعات العيشة العامة مدفأة "بابنة مبنية مفترحة، فقد كانت هذه الماني، "غام في المطابع، تر هو يذكر أن الألمان" بستفيحون أن يدخل إنسان



امرأة أمام دفاية . وسم يالحفر باستخدام حمض النيتريك . من أعمال وميرانت Rembrandt. هرلند، داقرن السابع عشر . (متحف الرسرم بالمكتبة القوسية الفرنسية) .

مطابخهم. "وعلى السائح الذي يترل في الفندق أن يتدفأ في قاعة المعبشة العامة الفسيحة ، التي يتناولون فيها الطعام ، والتي تقوم فيها مدفأة مقفولة مكسرة بالبلاط الشيائي يسبونها "فرن فيشائي" أو كاخل أونن العربة ( / / ) رويضيف إلى الفيشائي "ميسونها " فرن فيشائي" أو كاخل أونن العربة وسط المطبخ أو في روئ منه، ويتخذون ملقف الدخان أو العباءة على مساحة كبيرة تقدر يا يين لا و ٨ أقمام مربعة حتى لتكاف المناف الراسع إلى المدخنة التي ترتفع لأعلى المبنى: ويتبح لهم ملقف الدخان الواسع المائات كافياً ليضعوا ما يسمى بالشراع ، وهو ما لا يمكن أن نستخدمه في فرنسا . ولو استخدمناه السد ملقف الدخان وصد السكة أمام الدخان ( مال المناف المناف الدخان المناف وسد السكة أمام الدخان عني فرنسا . ولو استخدمات المد ملقف الدخان وصد السكة أمام الدخان عني فرنسا . ولهواء الساخن المتصاعدين " و وتدبر معها السباع . . . ويكننا أن نلقي نظرة على الصورة الثالق المناف في ترتب الناو المرتبة المنوب الطويلة . وإذا ل تنبين هذه الألية . فستنبين على بالنسية للأنوان في فرنسا ، وجينيش ( 4 / ) . والأواضي الواغة . .

هذا الفرن نلتقي به خارج حدود ألمانيا ، في المجر ، ويولندة وروسيا ، وسرعان ما يصل إلى سببريا . نلتقى في هذه البلاد بأفران عادية مبنية بالحجر أو الطوب، وبالطفلة أحياناً. كان الفرن يبنى في ألمانيا منذ القرن الرابع عشر على نحو أبسط، وأخف، يعتمدون في بنائه على طَفْلة الفخراني Töpferton، أما البلاط القبشاني الذي كانت الأفران تكسى به فكثيرا ما كانت تزينه الزخارف ، وكانوا يضعون أمام هذا الفرن دكة يمكن للإنسان أن يجلس أو ينام عليها. وبشرح اراسموس ـ في نص يرجع إلى عام ١٥٢٧ . كيف يسلك الإنسان المهذب عندما يدخل حجرة بها فرن: " فتخلع في الحجرة التي بها الفرن الحذاء الطويل ذا الرقبة ، وتلبس الحذاء العادى ، ويمكنك إذا شئت أن تغير قميصك ، وأن تعلق على مقربة من الغرن ملابسك التي بللها المطر ، وتقترب أنت نفسك من الفرن حتى تجف " (١١٠). ويقول مونتني في مدح الفرن الألماني : " على الأقل لابحرق الانسان وجهه أو حذاء الطويل ، ولا يعاني من الدخان كما هي الحال في فرنسا "(١١١). وكان الرحالة الذين يعبرون يولندة ينزلون في البيوت العدم وجود فنادق، وهذا هو فرانسوا دي بافي François de Pavie ينزل في بيت ، وينام مع أفراد العائلة التي تمتلكه ، ومع النزلاء الآخرين ، على الكنب العربض، وقد وضعوا عليه الشلت والفراء، وصفُّوه إلى جوانب الحجرة التي بها الفرن. وكان السيد أوكتافيان الإيطالي يستغل هذا النظام فيختار مكانه قريبا من واحدة من النساء ، " اللاتي كن أحياناً يكرمن وفادته ، وأحيانا يخربشنه بأظافرهن " ، وكان بفعل كل هذا في سكون. دون أن يوقظ أحداً (١١٢).

وكانت الأفران المكسرة بالقيشاني قد ظهرت في فرنسا حول عام ١٥٠٠، بعد مرور \*
خسبة أعرام على الانتصار في معركة مارينيان Marignan (لكتها لم تبدأ في
خسبة أعرام على الانتصار في معركة مارينيان Marignan (لكتها لم تبدأ في
القرن الثامن عشر. المالتي، المالتي، المنتجة كانت في عام ١٥٥١ نادرة في
بارس (١٥٣٠). وكان الناس يستخدمون المالتان للتلفئة ، وكان اللقراء في بارس ، في
القرن الثامن عشر ، يستخدمون هذه المثاقد الثي كانوا يضعون فيها اللعم الحجري ،
وكثيرا ما كانوا يصابون بالاختناق(١٠٤١). أيا كان الأمر قان المذفأة المبنية المفتوحة
منتظل بلعب في فرنسا دورا أكبر من الأقران ، بينما متستمرالأقران في البلاد الباردة
في شمال أورويا وسرقها ، وهذا هو سيباستيان ميرسبيد يكتب في عام ١٩٨٨؛ " ما
أعظم اللرق بين المدفأة الثابية المفتوحة (للزن الغفرل ، إنني عندما تقع عبناي على
فرن مغفول أحس يجذوة خيالي تخمد وتستحيل إلى رماد (١١٥٠).

ولتذكر أن أسبانيا لم يكن يها لا مدفأة ثابتة ، ولا فرن ، وفي هذا تقول الكونتيسة وولترا إنها لم تر مدفأة أو فرثاً في " أي مسكن من المساكن هناك ... فما كان الناس يستخدمون سوى المناقد ". وتعقيف الكونتيسة دولئوا "Aulnoy" على عبارتها السابقة: "وتلك صادقة معيدة أن الناس في هذا البلد الذي يعز فيه خشب الوقود لا يعتاجون إليه "(١١٦)"

أما انجلترة فإنها تحتل في تاريخ المدافي، مكانا ميتفردا ، لأنها ، وقد عانت من قلة خشب الرقود ، أخذت نزيد من استخدامها الفحم الحجري شيئا فشيئا منذ الفرن السادم عشر كوفور عام. وقد أدى هذا إلى إدخال عدة تحويرات في بيت الثار ، وكان من أهم هذه التحويرات ما أنجزه رمفورد Piumford من إحداث انعكاس للحرارة إلى داخل المكان(۱۷۱۷).

## من تفاتين صناع الموبيليا إلى غراثب مطالب الزبائن

ومهما كان كلف الأغنيا، بالنغيير ، فإن الديكورات الداخلية والموبليات لم تكن تنفير بسرعة كبيرة قط . صحيح أن الموضة تدور دورتها ، ولكنها تدور في بط- وتؤدة . ولهذا البط- أسبابه : فعمليات التجديد تتكلفت تكاليف باحظة ، ثم إن إمكانات الإنتاج كانت، في القرون التي ندرسها ، محدودة . فلم يكن هناك حتى عام ، ١٣٥٠ على أقل تقدير، منشار آلي يتجرك بقوة دفع الما ، (١١٨) . ولم يكن هناك حتى القرن السادس عشر بصفة عامة مادة يصنع منها الأنات سرى خشب القرر ، ثم بدأت موجة خشب الجوز ، وأخشاب البلاد المعيدة في مدينة أنتقرين بيلچيكا . أضف إلى هذا أن كل شيء كان



إنها تطهر دون أن تحتي ظهرها . القرن الألماني ذر بيت النار المرتفع (١٩٦٣). عن كتاب من " كتب جمعية الحوان ميندل " Mendelsche Büderbüche" مكتبة مدينة تورنبرج) .

رهنا بالمرف ، وما كانت الحرف تنظور إلا في يط ، ولم يخرج نجارر المويبليا من نطاق التجارين المعماريين إلا بين القرن الخاص عشر والسادس عشر ، وتسمى تجاره المويبليا بالفرنسية باسم memuisiers من memuisier أو bois memu أي المتخبر، ثم خرجت من تحت عيادة تجاري المويبليا طائقة تجاري المويبليات الدقيقة الذين تخصصوا في شغل القشرة والتكفيت أو الماركيتين (۱۷۹).

وكان التجارون المعاريون هم الذين اشتغلوا بينا ، اليبوت وصنع الأثاث في البداية. وولك الحال على هذا النوال فرونا طويلة، وكانت التنيجة أن الوبيليات التي صنعوها كانت تنسع بالضخامة ، والمثانة ، وريشي من الغلطة الراضعة في الموليات القوطية. Obtiques ، تلك الدواليب القبلة التي كانوا بيتنونها في الحيطان، والمناضد الشخمة الضيفة ، والدكك التي كانوا يؤثرونها على البنكيتات ، والتابوريهات ، والكراسي. والمصاديق الصنوفية الصنوفية من ألواع عريضة منطليقة ، كانوا يسمونها ودن تششيق، ولينبرنه به يعدليد ذات مسامير ، ويركيون لها كوالين ضخمة (١٢٠)، وكانت هذه الصاديق تسخدم كموييليات في البيت ، ولفق الأشتعة ، وما إليها من السفر ، وكان التجاوز بهذيون الأولوع بالبلطة ، أما الفازة ، وهي ألفة ندية عرفت في مصر اللقيمة عشر ، كان التجاوز بالبلطة ، أما الفازة ، وهي ألفة ندية عرفت في مصر اللقيمة عشر ، كان التجاوز بالبلطة ، أما الفارة التعانيات، والمسامير الحديدية ، ثم استخدموا فيصا بعد والاجابير المتابية المسامير المتابية ، ثم استخدموا فيصابير الخشبية، والخابات، والمسامير المتابية التي كانت معرفة من قديم الزمن، ولكنها لم تستخدم على نطاق واسع إلا في القرن الثامن عشر .

إما العدد فنذكر منها البلطة الكبيرة ، والبلطة الصغيرة ، والمقص ، والدقعاق ، والدقعاق ، والدقعاق ، والخرفة التي تدار بالقرس ( غرط القطع الكبيرة مثل وجل المتعددة ) والخرفة التي تدار باليد أو بالرجل ( غرط القطع الكبيرية مثل وجل التصميرة منذ أقدم العصور، من ترات اتحدر من بعيد ، من خلال العالم الروماني (۱۹۲۱) ، وقد بغيت العدد ، وطرق الشغل القدية في إيطاليا التي تلقي فيها بالمويليات الرحيدة التي وصلت البنا من الرقت السابق على عام ١٠٤٠ ، في هذا الجمال كان لإيطاليا أحيتها وركني لكي نقتاع بهذا أن ترى في المتحف القرمي بهرنيخ تلك الصنادين الإيطالية التي ريكني لكي نقتاع بهذا أن ترى في المتحف القرمي بهرنيخ تلك الصنادين الإيطالية التي متميزة ، وتستخدم أخشابا مصقولة ، وتتخذ أقاطا تتم عن التفكر والتفتق ، وكان بها في كل هذا ما يهيزها عن كل الصنادين الإيطالية التي في كل هذا ما يهيزها عن كل الصنادين الرعالية التي متحت في بلاد أوربيا الأخرى كلها.

وكان الأوف حتى القرن السادس عشر، بل حتى القرن السابع عشر هو طلاء الميبات ، والسقوف ، والحيطان بيريات ملونة ، وعلينا أن تصور هذه الميبايات ما الريابات ، والسقوف ، والحيطان بيريات ملونة ، وعلينا أن تصور هذه الميبايات ما الرفات به من أشكال مشخوبة وقد طلبت بالذهب أو الفضة أو الأخصر أو الأخضر ، على نقلت الشياب على النور ، والألوان الفاقعة في الحجرات الداخلية المطلمة التى لم تكن تنفتح على الضره الخارجي إلا على نحو ضيق أشد الضيق. وكانوا أحياناً يلصقون على الموبليا غلالة رقيقة من القماش ، ويعالجرنها بالجين قبل دهانها حتى بداري الطلاء الملون ما فيها من عبوب . ولم تظهر الموبليات الملحمة بالشمع أو الورنيش فقط الا في الذي الشرة را الدون الشدة .

ولكن كيف السبيل إلى تتبع قصة حياة كل نظعة من قطع الوبيليات على حدة ؟ فالمهيليات تظهر ، وتتحور ، ولكنها لا تتلاشى كل التلاثمي بعد ذلك ، وهي إلى هذا وذاك تخضع بلا انقطاع الطغيان الأسلوب المعماري للمباني ، وترتبب ألبيوت من واظهار

فين المحتمل أن تكون الدكة التي وضعت بجوار المنفأة الثابتة المنبية المقتوحة هي فرضت شكل المتندة المستطيلة الضيفة؛ كان الطبيرة بجلسون إلى هذه المائدة من يخرضت شكل المتندة المستطيلة الضيفة؛ كان الطبيرة بجلسون إلى هذه المائدة من المستديرة فإن شكلها المستدير فلها مكان لمائية المستديرة فإن شكلها المستديرة فإن شكلها المستديرة أرثور) بالإنجيليزية أرثور، بالمؤتفية من صفوة الغرسان تساووا في القدر كانوا بلتقون حول مائدته المستديرة. ولكن هذه المائدة المستديرة لم تشق طريقها إلى النجاح إلا برفقة الكريم في الظهر الذي لم يدخل الساحة ، ويحصل على حقوقه ، ويكسب شكله، ويتشر بشكل كبير إلا في وقت مناخر ، وكان الكرسي الهائي الأول هر الكرسي الهائل الرحيد المختصل للسيد الاقطاعي، أما الأخرون فكانوا بجلسون على الدكلك، والمنتها والتابوريهات، والبوفات، ثم الكراسي، النبي جاحث في وقت جاحز (١٢)).

وكأنا كانت قطع المربياء في مباريات بعضها ينازل البعض الآخر ، والحكم في هذه المباريات هو المجتمع ، أو لنقل الزهر ، وحب المظاهر ، ولنأخذ الدرسوار dressoir مثلاً هذه المباريات هو المجتمع ، أو لنقل الزهر ، وحب المظاهر ، ولنأخذ الدرسوار المبارية منصفية صغيرة توضع فوقها الأطعمة الجاهزة ، والأطباق الكطيخ ، حيث كانت في اللباية منصفية التي عمل موعدها ، أم إذا بنا نرى في بيوت السادة درسواراً ثانيا بضعوت في تاعة الاستقبال، ويعربن نيه الصحون المصنوعة من اللاهمة والمفتحة المنتقبال، وولائزين ، والأقداع ، وكان الدرسوار بضم عدداً من الرقوف أو الطوابق، بتغير على نح تحدد مطابق، ومانك طبقة المبارية صحاب البيت ، فكان للباردن أن يتخذ في درسواره بحب بسلم طابق، ومناك لوحة تصور وليمة تصور الرسام أن هوردس أقامها ، بظم بنا البيم درسواره بسبع طوابق برمز إلى المكانة الملكية العليا ، قمة الرتب كلها ، ثم جا · البيم الاحتفال بهيد الرب" . وقد زينوا واجهة البيت بالسجاجيد ، وقد دهن وحال أي الجيزين عام ١٠٠٠ ، في شوارع بارس، عددا كبيراً من الدرسوارات العامز بالفضيات ارأى في عام ١٠٠٠ ، في شوارع بارس، عددا كبيراً من الدرسوارات العامز بالفضيات (ال ١٤٠٤ ) ١٠٠٠ ، في شوارع بارس، عددا كبيراً من الدرسوارات العامز بالفضيات (١٤) ١٠٠٤ .



في القرن الخامي عشر : دريسوار مقت عليه أطباق من الذهب . من كتاب " تاريخ الاسكنتر العظيم du grand Alerandre Hisoire منافق AA من المفطوط . متحف يبني پاليه Pelli-Palais بياريس .

ويكننا على سبيل المثال أن نستعرض تاريخ الدولاب ، منذ أيام الدواليب القدية التقبلة التي كانوا يدعمونها يفصلات ، وسايات من الخديد ، إلى أيام الدواليب التي تبرجزت أو انطبعت بالطابع البورجوازي . في القرن السابع عشر على حد تعبير مؤرخ لم يكن يعجب ما انسم به طراز لويس الثالث عشر من "حلية على هيئة حالية أن غروتتون "conton . وعمدان ، وأشباء عمدان ، ورؤوس عمدان "conton". وكانت الدواليب من هذا الطراز تصل إلى مقاييس طريلة ، عريضة ، وسنحة، عا حدا ببعض المصمدن إلى شطر الدولاب إلى شطرين، وصناعة ما سمي بالدولاب التحتاني le bas armoire الذي لم يلق رواجا. وأصبح الدولاب من مريبليات النظام. وريا اتخذ الكثير من الزخارف. والأرعا، والأثماث اللغجونة. ولكن الدولاب كف عن هذا الدور في القرن الثامن عشر، على الأقل في البيوت الفنية المترفة، واقتصم دورالدولاب على حفظ الملابس، ولم يعد يظهر في حجرات الاستقبال(۲۲۱). ولكن الدولام ظل طرال قرن عديدة مفخرة بيوت القروين، وسماكن الناس العادين.

والمرضة تنقلب بين الازدهار، والاندنار، يوم لك ، ويوم عليك ، على نحو ما نتين عندما نتتيع ما حدث لقطعة من الموبيليا ، كانت تسمى كابينيته cabine، وكانت تضم عدداً من الأدراج ، والحانات ترتب فيها أدوات التواليت، وأدوات الكتابة، وورق لعب الكرتشينة، والحلي ، وكان الفن القرطي يعرف هذا النوع من الموبيليات، وشهد القرن السادس عشر أول مجاح للكابينيتات ، ثم ظهرت في عصر الرئيسانس كابينيتات ، ملكنة بأحجار قبعة ، وظهرت الكابينيتات على الطراز الألماني، وشقت طريقها إلى فرنسا. وفجد في عصر لويس الرابع عشر كابينيتات كبيرة، أو ضخمة المجم، حتى إذا جا، القرن الثامن عشر حلت قطعة الموبيليا المسعاة سكرتير secrétaire , والتي تشبه المكتب محارا الكاسنية.

وربا كان الأفضل أن تلقي نظرة على الكومودينو commode الذي سرعان ما احتل مكان الصدارة ، وخلع الدولاب عن العرش وتربع هو عليه، نشأ الكومودينو في فرنسا في مستهل القرن الثامن عشر ، وإذا كان في مقدورنا أن تنصور، اعتماداً على بعض المريبليات الريفية، في منطقة بريتانيا الفرنسية ، وبعض المويبليات التي عرفت في ميلاتو ، في تعتب الدوائية ، كذلك يمكننا أن تتصور الكومودينر كعجموعة من الصنادين الصغيرة، وضعت بعضها فوق البعض الأخر . ولكن هذه الفركة إجاب متأخرة ، وكان المنادية المتأخرة الموافقة المتأخرة المنادية المتأخرة المتأخرة

أصبح الكرمودين موضة جديدة في قرن اتسم بالأثاقة الشديدة . وسرعان ما أصبح قطعة من الأثاث الترقي الفاخر، التي تنوعت كل التنوع ، فاتخذت خطوطاً مدروسة، متأنقة، مستقيمة تارة ، ومتحنية تارة أخرى ، وتصعيمات قائمة الزوايا ، أو متعددة الاستفرارات، قد تكون ضخمة . وقد تكون رقيقة، وقد تكون محلاة بالماركيتيري، أو مصنوعة من الأخشاب اللعينة. أو مجملة بالبرونزيات، ومطلبة بأنواج اللاكيه المختلفة . هكذا البع الكرمودينو خطوط الموضة المتغيرة، حتى تلك التي تسمت بالموضة الصينية، وظهر الكرمودينو طراز لويس الرابع عشر ، ثم لويس الخامس عشر، ولويس السادس عشر. وكان الكرمودينو موبيليا أساسية خاصة بالأغتياء ، ولم ينتشر انتشاراً واسعاً عاما إلا في القرن التاسع عشر. وهنا نظرح السؤال التالي: هل إذا كتبنا تاريخ قطع الموبيليا ، قطعة بعد قطعة، نصل في النهابة إلى تاريخ الأثاث والتأثيث ؟

## الانطياع العام

## للأثاث في مجموعه هو الأساس

مهما كانت السمات المبيرة لقطعة المويبليا الراحدة فإنها لا تخلق بفرهما الانطباع العام، ولا تجعلنا نحس به ، فالمجموعة المتكاملة من الأثاث هي التي تحدث مذا الانطباع ، فالمناحف ، بما فيها من قطع منفردة متباعدة ، لا تعلمنا بصغة عامة إلا ألفياء تاريخ منشميه بعقد ، والكان، هو النسبي ، الموهري ، هو ما وراء الأثاث، هو النسبي المجامع مسواء كان هذا التنسيق محدداً طبقا لأسلوب معين ، أو كان حراً ، الشيء الأساسي، الجوهري هو الجو العام ، هو فن الحياة ، في الحجرة التي توجد فيها المويبليات أولا ، ثم خارج الحجرة ، في البيت الذي تعتبر الحجرة جراً منه، علينا أن يعنى كانوا بالمورض بالمويبليا ، عالم الترف طبعا ؛

السواهد الأولى الدقيقة عن الأسلوب القوطي المتأخر، على قدر ما تجدها في لوحات الرسامين الهولنديين، والألاان، تبين لنا كيف كان هؤلاء الرسامين بدخلون في تكرين لوحاتهم، إلى لوحاتهم، إلى حاتب الأشخاص، الموسليات ، يرسعونها بنفس الحب الذي يرسعون به الأشخاص، وصورونها كحجومة من عناصر الحياة الصامتة. وهذه لوحة مولد القديم يرحنا من أعسال قال أيك Van Eyck لوحقة " البشارة" من أعسال الرسام قان درفايدن Van der Weyden عدوة المعيشة المنافرة على خلاق من حجرة المعيشة المنافرة في الحرة المعيشة المنافرة لإذي إلى المنافرة في العمل، والموضوح المنافرة والسلطانية التي يقدمون فيها الشورية إلى الوالدة، كل هذه الأشياء وحري إلينا لوحات العماء الأخير الأشياء وحري إلينا لوحات العماء الأخير المنافرة ا

وعلى الرغم من السمة الروستيكية. أي الريفية، الصارمة للمويليات، وقلة عددها، فإن هذه المساكن التي أثنت على النمط القوطي المتأخر ، تنسم ، على الأقل في شمال أوروبا ، بجر الألفة الحميمة الذي تشعه تلك الحجرات المغلقة ، المنطرية على نفسها. التى تتوارى في حنايا طائفة من الأقمشة الغاخرة المترفة بألوانها الزاهبة البراقة. والترف المفتيق فيها يتمثل في: الستائر، وأغطبة السرابر، وألوان الحيطان، والشلت المصنوعة من الحمير، وإليك سجاجيد القرن الخانس عشر بألوانها المشرقة ، ورسومها الوضاحة التي تأتلف عناصرها من الزهر، والحياسات، إنها تشهد كذلك على هذا اللون و وطفة المجاجة إلى الضوء ، وكأنا كان الجو داخل البيت في ذلك العصر رد فعل تجاء العالم الخارجي، وكأنا كان الجيت المنطق على نفسة " والدير، والقصر المحصن ، والمدينة المتوارنة ولراء الجدارات "، يشتل ألوانا من التصدي للمحاسات العالمة المؤانا من التصدي لصعيات الحياة المالية التي كان الناس يحسون بها إحساسا غامضا .

إلا أننا نلاحظ أن إيطاليا ، منذ عصر النهضة ، الرئسانس ، وقد سبقت غيرها من الدول في مجال الاقتصاد سيقا لا مرا، فيه ، أخذت تبتدع مقومات الأبهة الجديدة



داخل ببت بورجرازي في حرابتة . في القرن السابع عشر : نور ، أثاث قلبل بسيط ، قاعة معيشة نسيمة ، فيها بيانو من نوع الكلاتيكورد أمام سرير ذي ستاتر : الحبرات مفتوحة بعضها على البعض الأخر ، متحف بريانس فان برينيتين في مدينة روتردام. Boymans-van Beuningen.

لقصور الأمرا، وعشاق المظاهر ، وإذا بالصورة في شبه الجزيرة الإيطالية تختلف ، وتتخذ طابعا فيه الهابة وفيه التكلف، وأصبح فن العمارة وفن الأثاث بهدفان إلى إبراز العظمة، والضخامة، والتظاهر الاجتماعي، وكانت قطع الأثاث نكرر في تصميماتها عناصر الضخامة التي تأخذ بها العمارة من فرونتونات ، وكرانيش ، وزخارف علم، هيئة المداليات ، وأشكال منحوتة . وهذه هي الديكورات الداخلية في الدور المنبقة ، والقصور في إبطاليا في القرن الخامس عشر تصطنع لنفسها الأعمدة المصطفة ، والسرابر الضخمة

المزينة بشغل النحت ، والحفر ، والأرعا ، والمعممة بالبلدكانات، وتبتني السلالم الهائلة. فتعطينا إرهاصا مسبقا بما سبكون عليه الذوق في عصر لويس السابع عشر الذي سمى " القرن العظيم " جران سبيكل Grand Siécle، وبهذه الحياة في البلاط التي ستكون

نرعا من التظاهر، والاستعراض ، والتمثيل المسرحي . ولا مراء في أن الترف سيكون

فيها وسيلة من وسائل الحكم . ولنترك القرن الخامس عشر ، ونقفز قفزة كبيرة إلى القرن السابع عشر، في القرن السابع عشر . إذا أخذنا في الاعتبار الاستثناءات، وتمثلها بلاد أكثر بساطة مثل هولندة، وألمانياً، وغيرهما . كان ديكورالمنزل في فرنسا ، وانجلترة ، أو حتى في الأراضي الواطئة الكاثوليكية بضع الإقبال على الدنيا ، والتعبير الاجتماعي التظاهري في المقام الأول، ويضحى في هذا السبيل بكل مرتخص وغال . أصبحت قاعة الاستقبال فسيحة، وأصبح سقفها عالباً، وزادوا في فتحها على الخارج ، وأرادوها مهببة، وحملوها فوق الطاقة بالزخارف ، والتماثيل ، وموبيليات تظاهرية ( بوفيهات من الكريدينسا crédence التي صممت برفوف للصحون ، وبرفيهات مثقلة بأعمال النحت) نحمل الفضيات التي صممت هي كذلك للتظاهر ، كذلك علقت الصحون ، والأطباق على الميطان، كما علقت اللوحات ، وطليت الحيطان ، ونقشت بعناصر زخرفية معقدة ( كما حدث بالنسبة لصالون روينس الذي اتخذ للديكور فيه عناصر تعمد فيها التهويل ).

الذوق أحيانا ، ويتحمل بتفصيلات كثيرة لا يحصبها العد . وعلى الرغم من كل هذه العناصر التي استهدفت التظاهر فقد كانت هذه القاعة قاعة معيشة عامة : ففي هذا الديكور المهيب الحافل بكل ثمين ، على النحو الذي نراه في لرحات الرسامين الفلمنكيين من فان دى باسين Van de Bassen إلى ابراهام بوصى Abraham Bosse ، وهيرونيموس يانسين Hieronymus Janssen ، نجد السرير ، قد وضع إلى جانب المدفأة ، وقد ستروه عن الأنظار بستائره الكبيرة ، نعم نجده في نفس هذه القاعة الني نرى فيها الضيوف قد دعوا إلى وليمة حافلة . ولكن الترف في القرن

رفرشت أرضها بالسجاجيد التي كانت تحظى بالاستحسان منذ وقت طويل، ثم تغير أسلوبها، وتحول إلى نوع من التهويل ، والمبالغة ، والتقيد المكلف الذي كان يفتقر إلى



ديكور فلمنتكي واخلي من القرن السابع عشر : في قاعة الاستقبال الهائلة التي تنطق بالراح بالمظاهر وتصطبخ بالترف جمعوا كل شيء معا : المدفأة المنبقة ، والسرير المدرج بهلدكانة عالية ، والمنشذة التي مدت عليها مأدية ينمم بأطابها الضيوف. (منحف الفترن الزفرنية ، باريس) .

السابع عشر كان يجهل الكثير من وسائل الراحة والرغة . قلم يكن يعرف الندفئة . ولم يمرن الحياة الخاصة الحيسة و وهذا هو الملك لوبس الرابع عشر نفسه عندما كان يقيد في قصر فرساني كان إذا أوا أن يزور محظيته الملاء موتيها محمد كان يقيد في قصر فرساني المواجعة على المحمد معموازيل دي لا قاليير قلم المحمد المحمد في بالرس في القرن السابقة المحمد في بالرس في القرن السابقة المحمد في بالرس في القرن السابع عشر، حيث كانت الحجرات في الدور الأولى . وهو المخصص للمسادة السيلام أصحاب الدار، حجرات متافقة الواحدة في الأخرى ، حجرة من واخل حجرة تشدى في المحمد المحمد المحمد في بالدور الأولى . وكثيرا ما لم يكن من أصحاب الدارة عبيرة المحمد ا

وكان القرن النامن عشر هو الذي غير هذا الوضع بما أبدعه من جديد في التصميم . لم تنخل أوروبا عن الأبهة ، والبذخ ، ولم تقلل من كلفها بالمظاهر ، والمجتمع الراقي بل زادت فيه زيادة لم تعرف من قبل ، ولكن القرد أخذ يعرض على تأكيد حياته الحاصة. فنغير السكن، وتغير التأثيث، لأن الأثواد أرادوا التغيير ، وتاقوا إليه ، ولأن المدينة بكفي الأفراد أن يسيروا في اتجاهه ، وتلاط في لندن ، ويارس ، وسان بطرسج أن كل شي، كان يضو قرا سيما ، وتلقائيا ، وأن الأحدار أخذت في الارتفاع ، واندفع كل شيء كان يضو قرا سيما ، وتلقائيا ، وأن الأحدار أخذت في الارتفاع ، واندفع كل شيء كان يضو قرا سيما ، وتلقائيا ، وأن الأحدار أخذت في الارتفاع ، واندفع بسنغل الكان المحدود الذي كانوا يدفعون ثنته ذهيا ، وأن يذهب في استغلاله إلى أبعد أكل راحة. ويقرأ في إعلان عرض فيه بعضهم في بارس في عصر لويس المخاص عشر نقة الإيجاز : " شقة مكرية من عشر غرف ، عبارة عن أنتبشامير، وحجرة المؤاته للمكتبة ، وغرفة صغيرة للمقابلات، وعناح للشرع والملابس (٢٠٠١). كان مثل هذا الإعلان عرم مثل هذه الشقة شيئا غير متصور في عهد الملك لوس الرابع عشر .

الإعلان عن مثل هذه الشقة شيئا غير متصور في عهد الملك ليوس الرابع عشر. أصبح المسكن ، على نحو ما يضرح أنا كانب من أبنا ، ذلك الزمان ، يقسم إلى ثلاثة أصبح المسكن ، على نحو ما يضرح أنا كانب من أبنا ، ذلك الزمان ، يقسم إلى ثلاثة أقسام المستقبط ألم أو ألها العلطية : وضم الراحة ، والحياة الخاصة العائلية (١٩٦١). كان هذا النقيم للسكن يغير الأوقيس عن المطيخ ، ومجرة السفرة عن كان هذا النقيم المساكن تميز الأوقيس عن المطيخ ، ومجرة السفرة عن المالون، وأصبح بضغا المالون، وأصبحت حجرة النقي لم يكن الناس يشغلون به إلا في الصيف ، أصبح بضغال الناس منذ ذلك المين طوال العام (١٣٢) . وليس علينا أن تصدقه بالضورة في هذا الذي تشيئ المكس، ولكن تبقى خديد إليه. فتواريخ صلاد الأطفال المينة ببجل الحالة المنتب المكس، ولكن تبقى روسا والم عشرة الم وتناس المناس المناس ولكن تبقى الناس والمناس المناس المن

مر بعض الوقت حتى كتب سيباستيان ميرسييه : " هذه شققنا الصغيرة قد خرطوها . وتسموها، فأصبحت كالصدف المدور المصقول ، وقد تغيرت الغرف القديمة ، التائهة، كان نظام السكن القديم ( في المساكن الهائلة ) ياهظ النفقات، ولم تعد الناس الأن واسعة الثراء لتنفق على مثل هذه المساكن الهائلة"(١٣٦).

أما الموبيليات فقد تركز عليها نهم الناس إلى الترف ، وأصبحوا مولعين بعدد لا نهابة له من الموبيليات الصغيرة التي أغدقوا عليها الثمين القيم من الشغل ، وكانت أقل ضخامة ، وزحمة من موبيليات الأمس لتناسب القابيس الجديدة للصالونات الحريمي الرقيقة، وحجرات الاستقبال الصغيرة ، والغرف الصغيرة ، التي أصبخت الآن متخصصة تخصصا فائقا لكي تناسب المتطلبات الجديدة للراحة والخصوصية . إنه الوقت الذي ظهرت فيه الناضد الصغيرة المتعددة الأشكال ، والكونصولات ، ومناضد لعب الكوتشينة ، والمناضد التي توضع بجانب السرير ، والمكاتب، ومناضد الوسط، وما أسموه بالخدم الحرس وهي مناضد الأركان ، الخ كذلك كان هو الوقت الذي ظهر فيه الكومودينو . في مطلع القرن الثامن عشر . وكل أشكال الكراسي الرثيرة المنجدة. واخترعوا أسما، خلابة للموييليات المبتكرة : ببرجير bergére ماركيز marquise دوشيس duchesse ، توركواز turquoise ، ڤييز veilleuse ، ڤواپيز أتنسن athénienne ، قوتيل كابريوليه cabriolet أو فسولان athénienne ) وظهرت الاتجاهات الابتكارية نفسها في مجال الدبكور : البانوهات المحاطة بسدابات ملوزة ، ومشغولة بالأوعا ، فضيات خلابة كثيراً ما أفرطوا في زخرفتها، مشغولات برونز ولاكيه من طراز لويس الخامس عشر، أخشاب غريبة مستوردة من البلاد النائبة، مرايا ، أبليكات ، شمعدانات. مرايا عمدان ، حرير على الحيطان ، بورسيلين من الصين وبيبلوهات من ساكسونيا . إنه عصر فن الروكوكو rococo الفرنسي الألماني الذي أثر بطرق مختلفة على أوروبا كلها : وهو في انجلترا عصر هواة جمع التحف الكبار، وعصر الزخارف الأرابيسك الجصية للفنان رويزت أدم Robert Adam ، وعصر الجمع بين بدائع الفن الصيني . الشينوازيري . والزخارف التي سميت بالزخارف القوطية، " وقد مزج الأسلربان مزجا ناجحا مفرحا " على حد تعبير مقال ظهر في صحيفة ورلد World في عام ١٧٧٤ (١٣٨). ومجمل القول إن البساطة الجديدة التي شملت مجال العمارة لم تراكبها بساطة في الديكور ، بل على العكس . اختفت الضخامة، والعظمة، وحل محلهما في كثير من الأحيان التنميق المبالغ فيه.

#### الترف .. والراحسة

إلا أن هذا الترف لم يواكبه في كل الأحرال ما قد نسميه الراحة " الحقيقية ". كانت التدفئة سيئة ، وكانت التمهوية سيئة أيضاً ، وكان الناس يطهون الطعام في كثير من الأحيان على الطريقة الريفية ، فوق كانون متنقل يعمل بالقحم النباتي كانوا " ببنونه من الداخل بالطوب ، ويكسونه من الخارج بالخشب". ولم يكن بالشقق مرحاض،

أو ما سعي بالكابينيه الإنجليزي ، الذي اخترعه في عام ١٩٩٣ السير جون هارينجتون على طبح مل و راة اوجد المرحاض فكان من الضروري تركيبه على كرع حرف 2 ، أو على الأخلو عبل مدخنة تهوية للتخلص من الراتح الكريهة الفظيعة (١٣٦٤) . وكانت على عادية نصب أن المحكوفة في بارس مشكلة نفلت بها أكاديبة العلام على عادتهم القدية في دان القصاري من الشيابيك، على لا كانت الشوارع أشبه شيء بالبيارات المكشوفة . وكان أهل بارس بذهبون إلى ناحية حدائق قصر الترياري " ويقضون حاجتهم تحت صف من شجيرات الوزميب " ، فلما طروم حراس القصر ، وكانو ابسمونهم الحرس السريسري ، فحبرا إلى شواطي، نهراس القصر ، وكانو ابسمونهم الحرس السريسري ، فحبرا إلى شواطي، نهراس نقطا، حاجتهم هناك ، فاصلان هذه الشواطي، بالمغالظ " على نحو بزؤي الدين والأنف" أيا أقى (١٤٠) . هذه الصورة التي رسمناها نرجع إلى عصر الملك لويس الرابع عشر . وهي تنطيق انطباقا بقل حينا، ويزيد حينا على كل المدن، الكبيرة التي بالمناها على كل المدن، الكبيرة كان بخترفها مجرى أو غدير بسمونة "مروريل" emederl أي خرادة ، يرمى فيه كل المان الناس كل ما كانوا بريدن التخلص منه من أقرورات (١٤١) .

في هذه المدن في القرنين السابع عشر ، والشامن عشر كان الحمام شيئا بالغ الندرة، وكانتُ الحشرات من براغيث ، وقعل ، وبق تشغى في لندن ، وباريس ، وتعشش في بيوت الأغنياء ، والفقراء ، أما إضاءة البيوت فكَّانتُ تعتمد على الشموع الكبيرة ، والصغيرة، وقناديل الزيت ، واستمرت الحال على هذا المتوال إلى مطلع القرن التاسع عشر عندما ظهر غاز الاستصباح الأزرق . ونلاحظ أن الأشكال العديدة المبتكرة التم. استخدمت في الإضاءة البدائية ، من المشعل إلى المصباح ، والأبليك ، والشمعدان الصغير، والنجفة المتعددة الشموع. هذه الأشكال التي نراها في اللوحات القديمة. ظلت تعتبر حتى وقت متأخر من ألوان الترف . وتبين دراسةٌ عن مدينةٌ تولوز أن تلك الأشكال لم تبدأ في الانتشار هناك إلا حول عام ١٥٢٧ (١٤٢) ، ولم تكن البيوت قبل هذا التاريخ تضاء ، أو لم تاكن تضاء إلا فيما عز وندر. ثم تحقق " الانتصار على ظلام الليل " وكان انتصارا جعل منه الناس سببا من أسباب التظاهر بالعظمة والتفاخر، ولكنه كان مكلفاً ، غالى الثمن ". فقد كان يعتمد على الشمع. والشحم ، وزيت الزيتون (أو على الأصح زيت جهنم الذي كان نوعا ردينا بستخرج من زيت الزيتون )، ثم تزايد في القرن الثامن عشر استخدام زيت الحوت ، وهو ما أدى إلى ثراء صبادي الحوت في هولندة. وفي هامبورج، ثم فيما بعد، في مواني، الولايات المتحدة التي تحدث عنهاً ميلفيل Meiville في القرن التاسع عشر .

وهكذا فإذا تصورنا أننا أنبحت لنا الفرصة لندخل إلى داخل البيوت في تلك الأزمان الغابرة ، فلن ترتاح إليها، وسرعان ما نضيق بها، لقد كانت جميلة، بل رائعة أحيانا، ولكن الكماليات فيها لا تكفينا .

### الأزياء .. والموضة

ليس تاريخ الأزياء عامرا بالطرائف كما قد يبدو للإتسان من الوحلة الأولى ، بل إنه يعج بالمشكلات ، كل المشكلات المراد الأولى . عمليات التصنيع ، تكاليف التصنيع ، تكاليف التصنيع ، تكاليف التصنيع ، تكاليف التصنيع ، تلار ينفير حسب المؤلفات الاجتماعية ، والزي ينفير حسب المؤلفات الاجتماعية ، والزي ينفير حسب النائف تعبر عن محمدة المكرمات ، وتعبر على المدالة تعبر عن عضف طبقات المجتمع للمؤلفات المواجدة فيها كل المالية عندما ترى محدثي التعبة تقلدها ، فما كان الملك هنري الرابع ، وطبقة نبلائه ليرضى بأن تبلس نساء ، وينات البورجوازية البارسية ثبابا من الحرير ، ولكن ليس هناك التأثير في القرب عن التسمود الاجتماعي مهما كان يسبطا . كلالك لم التزيي بالأول، التي تعبر في القرب عن الصحود الاجتماعي مهما كان يسبطا . كلالك لم . تستطع المكرمات قط أن تقتع ترف النظاهر الاستعراضي الذي كان السادة الكبار بأخذون بدر التعراضي الذي كان السادة الكبار بأخذون واستعراضي الذي كان السادة الكبار بأخذون واستعراضات الثواء ، والجاء في الجنازات ، والمأتم التي كانت تقام في تابلي.

وكان نفس الشيء يحدث في أكثر البيئات تواضعا ، ففي قرية روميجي Rumegies الفلمنكية ، قرب ڤالينسيين Valenciennes كان الفلاحون الأغنياء. طبقا لما أورده قسيس القرية الذي سجل يومياته في عام ١٦٩٦. يضحون بكل مرتخص وغال من أجل الترف في الملابس. كان " الشباب يلبسون قبعات موشاة بالذهب والفضة ، وما إلى ذلك ؛ وكانت البنات يلبسن على رؤوسهن قواويق عالبة ترتفع إلى ما يساوي شبرين ، ويلبسن إلثياب المناسبة لهذه الطواقي ..." ولقد بلغت بهن الوقاحة " حدا لم نسمع به من قبل ، فأصبحن يرتدن الحانات في أيَّام الآحاد..." وتدور الأيام، ويحدثنا القسيس نفسه: " وإذا استثنينا آبام الآحاد التي يذهبون فيها إلى الكنيسة. أو يلمون بالحانات. فقد بلغت بهم جميعا القذارة ( فقرا، وأغنيا، ) حدا نفر البنات من الرجال ، والرجال من البنات ، وكأنما أصبحت القذارة دواء لكبح الشهوة الجنسية..." (١٤٣). هنا نرى الشغف بالملابس وما إليها في مكانه الحقيقي، نراه في إطار الحياة اليومية . وهذه مدام دي سيڤينييه de Sevigné تنظر إلى هذه الأوضاع نظرةً نصفها الإعجاب ، ونصفها الاستنكار ، فقد استقبلت في يونية من عام ١٦٨٠" فلاحة صغيرة جميلة من بوديجا Bodegat من أعمال بريتانيا تلبس فستانا من قماش هولندة القشيب ، المبطن ببطانة من نوع التابي tabis ، وقد زين كُمَّاه بفتحات جميلة.. ". ولكنها للأسف جاءت إليها لأنها كانت مدينة لها بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه(١٤٤). ولكن هذه الفلاحة التي كانت تلبس هذا الفستان كانت حالة استثنائية ، مثلها مثل الفلاحات اللاتي نراهن في لوحة تمثل عبداً في قرية ألمانية في عام ١٩٦٠، متحليات بحرامل مكشكشة حول الرقبة . فقد كان المألوف أنهن يسرن حافيات. أو شبه حافيات. حتى إن الإنسان ليستطيع بنظرة إلى من بالسوق أن يميز البورجرازيين عن عامة الشعب.

## لو لم بتحرك المجتمع ...

لو بقى المجتمع ثابتاً على حاله أو نحو ذلك ، لما ألم التغيير بالأشياء إلا قليلا. وهذا. هو في أغلب الأحيان شأن الطبقات التي تتربع على قمة السلم الاجتماعي . فإذا نظرنا إلى الصين ، قبل القرن الخامس عشر بكثير ، وجدنا الماندارين يلبسون نفس الثوب، سوا، كنا في بكين التي أصبحت منذ عام ١٤٢١ العاصمة الجديدة ، أو توغلنا إلى داخل المناطق المتطرفة مثل سيتشوان Se-tchouan، ويونن Yunann . وهذا الثوب الحريري المرشى بالذهب الذي رسمه الأب دي لاس · كورتيس de Las Cortes في عام ١٦٢٦ هو نفس الثوب الذي نراء في رسوم القرن الثامن عشر ، والذي يلبس الماندارين معه " أحذية حريرية طويلة مختلفة الألوان ." فإذا كان الماندارين في بيوتهم ، لبسوا ثيابا قطنية بسيطة . فهم إذن يلبسون الثوب الحريري البراق الموشى بالذهب عندما يمارسون مهام مناصبهم الرفيعة ، وكأنه قناع اجتماعي، أو دليل صدق على هويتهم . والقناع لا يتغير على مر القرون، إذا كان المجتمع ساكا أو أقرب ما يكون إلى السكون. بل إن الرجة التي أحدثها الغزو التتاري ابتداء من عام ١٦٤٤ لم تمس التوازن القديم ، أو لم تمسه إلا قليلاً . فقد فرض الساسة الجدد على رعاياهم حلق شعر الرأس ( إلا خصلة واحدة ) ، وعدلوا الثوب القديم العظيم . هذا هو كل ما حدث. وأنه لعُمْري شي، قليل . وهذا هو رحالة يسجل في عام ١٧٩٣ : " شكل الثياب لا يتغير في الصين تبعا للموضة أو للمزاج إلا فيما عز وندر . فالملبس الذي يناسب رتبة الإنسان والقصل من السنة الذي يُلبس فيه الثرب يُصنع دائما على نفس النمط. والنساء أنفسهن لا يعرفن موضات جديدة قط ، اللهم إلا في ترتيب الزهور ، وما إليها من زخارف يضعنها فوق رؤوسهن ."(١٤٥). كذلك اليابان كانت محافظة ، وربما كانت محافظة رغما عنا ، بعد الحركة العنيفة التي قام بها تيوتومي هيديوشي Hideyoshi (ولد في عام ١٥٣٦ ـ وتوفي ١٥٩٨ ) ، وهكذا ظلت اليابان على مر القرون الطوال مخلصة للكيمونو kimono، الذي كان ثوبًا للبيت مختلفا اختلافاً طفيفاً عن الكيمونو الحالي. مختلفا كذلك عن الـ " چينباؤري jinbaori وهو ثوب من الجلد على ظهره رسم". وهو الذي كان اليابانيون يلبسونه خارج البيت عادة (١٤٦).

والقاعدة العامة في مثل هذه المجتمعات أنه لا تحدث تغييرات إلا لصالح انقلابات سباسية تمس النظام الاجتماعي كله . في بلاد الهند التي شملها الغزو الإسلامي كلها تقريباً أصبح زى الفاتحين المغول (الهيجاما pyjama والشابكان chapkan) هو القاعدة، على الأقل بالنسبة للأغنيا، . " كل صور أمرا ، إقليم الراجبوتان Radjpoutes تبين لنا [ باستثنا ، صورة واحدة ] هؤلا ، الأمرا ، يلبسون ثوب البلاط وهذا دليل. لا يداخله الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه، على أن نبلاء الهندوس قد قبلوا بصفة عامة عادات وتقاليد ملوك المغول "(١٤٧). وتلاحظ نفس الشي، في الإمبراطورية العثمانية: في كل مكان شعر الناس فيه بقوة السلطان العثماني ، ونفوذه دخل الذي العثماني وقرض نفسه على الطبقات العالية ، حدث هذا في الجزائر البعيدة ، كما حدث في پولندة المسبحية التي لم تنصرف عن الموضة إلا في وقت متأخر ، وعلى تحو منقرص، حيث حلت الموضة الفرنسية في القرن الثامن عشر محل موضة العثمانلي. , للاحظ أن ما يقوم به الناس في منطقة ما من تقليد لموضة ثباب يظل ثابتاً بلا تغبير طوال قرون، وأن النموذج يظل ثابتاً . وهذا هو موراج دوسون Mouradj d'Ohsson صاحب كتاب " صورة عامة للأمبراطورية العثمانية " الصادر في عام ١٧٤١ بكتب الملحوظة التالية: " إن الموضات التي تسيطر سيطرة طاغية على نساء أوروبا لا تحرك في نساء الشرق ساكناً: " نساء الشرق بلبسن نفس الطاقية، ونفس الأزباء ، بنفس التفصيل، ونفس نوع القماش"(١٤٨). وهكذا لم تتغير موضة ملابس النساء على مر ثلاثة قرون في الجزائر التي غزاها الأتراك في ١٥١٦ ، وبقيت تركبة إلى عام ١٨٣٠ . وإذا نحن قرأنا الوصف الدقيق الذي سجله حول عام ١٥٨٠ الأب هيدو Haedo الذي وقع في الأسر" وجدنا أنه يمكن أن يصلح ، مع قلبل من التصويب ، لشرح الصور التي رسمت بالحفر في عام ١٨٣٠ " (١٤٩).

# إذا لم يكن في الدنيا

#### سوی فقراء ...

لذن يكون لهذه الشكلة وجود . ولن يتحرك شيء من كل الأشياء الثابتة، ولن تكون هنا ثروة، ولن تكون هناك حرية حركة ، ولن تكون هناك فغيرات يكن أن تنحقق. والفقراء أيضا كانراء يتجاعلون الموشة ، هذا هو قدوهم ، وتبابهم ، سواء منها الجهيئة، أو الفقيرة، تبقى على هيئها، لا تنغير، أما الثوب الجمياء فهو ثوب العبد كثيرا ما يتوارثه الأبناء عن الآباء ، وعلى الرغم من التنبيعات اللانهائية التي تراها في الأزياء الشجيبة الثوبية والمحلية، فإن ثوب العبد يبقى على مر القرون على حاله، لا



قاض صبني . لوحة صبنية على الحرير ترجع إلى القرن الثامن عشر . . مجموعة لو Loo القديمة

يشيه إلا نفسه. أما الثوب الفقير فهو ثوب العمل ، ثوب كل يوم ، يصنعونه من أقل المواد المخلية تكلفة ، وهو لا يتغير أيضا ، بل إنه أيمد عن التغيير من ثوب العبد . وقيد مصداق ذلك في مليس نساء الهنود أغسر في إسبانيا الجنيدة . الكسبك في أيام لاس كورتيس ، فقد كن يلبسن قبيما أطويلا من القطن ، اتخذته فيما بعد من الصوف، كن يوشينه أحيانا على التحو الذي نراة في القرن الثامن عشر ، أما زي الرجال فقد تغير ما في ذلك شك ، ولكنه تغير في إطار ما طلبه الغزاة والبشرون من الهنود من أن يغطوا علاسهم عوراتهم ، وألا يكشفوها كما كانوا بغعلون في الماضي. أما في

بيرو فكان أهل البلاد الأصليون يلبسون في القرن الثامن عشر نفس الزي الذي يلبسونه البوم، تربيعة من صوف اللاما ينسجونها في البيت، ويجعلون في وسطها فتحة للرأس، ويسمونها البونتشو poncho، وتلاحظ نفس الجمود في الهند منذ أقدم العصور: فقد كان الهندوس يلبسون ثوبهم المسمى الدهوتي dhoti كما كانوا يلبسونه فيما مضى من الزمان . وكان " القروبون والبسطاء " منذ قديم الزمان " بصنعون ثبابهم من الأقمشة القطنية [ ... ] من كل نوع ، ولون"(١٥٠)، وكانت هذه الثباب عبارة عن قميص طويل محزق من الوسط. وكان الفلاحون اليابانيون في عام ١٦٠٩ ، كما كانوا قبل ذلك بقرون فيما نرجع ، يلبسون الكيمونو المبطن بالقطن (١٥١). واليك قُولني Volney في كتابه " رحلة مصر" (١٧٨٣) يعبر عن دهشته وقد رأى ثياب المصريين: " هذا الشال الكبيرالذي يلفونه. ويبرمونه برما كثيراً فوق رؤوسهم الحليقة، وهذا الجلباب الطويل الذي يتدلى حتى يصل إلى الكعبين ، والذي يلتف حول الجسم، فببدر كالغلالة أكثر ما يبدر كالثوب"(١٥٢). هذا الجلباب زي قديم ، شديد القدم، أقدم من زى أثرياء المماليك الذي بقى على حاله هو الآخر لم يتغير منذ القرن السابع عشر. أما فغراء المسلمين في أفريقيا السوداء فيصف الأب لابا Labat ثوبهم ، ولنا أن نتساءل هل كان من الممكن أن يتطور هذا الثوب الذي لم يكن في الحقيقة موجودا: " لم بكونوا بلبسون قمصانا ، بل كانوا يلفون أجسامهم من فوق الكلسون بقطعة من القماش يثبترنها حول وسطهم بحزام؛ وكان أغلبهم يسيرون حفاة، حاسري الرأس "(١٥٣).

يثيترنها حول وسطهم بحرام: وكان المفاهم يسهرون حفاة، حاسري الرأس (١٩٥٣).
أما فقوا ، أوروبا ، فرعا سحروا أيدانهم يقدر من الملس أكبر من فقرا،
أفريقيا ، ولكنهم كانوا مثلهم لا يحلمون بالمرضة ، ولنقرأ ما كتبه جان باليست سمي
أفريقيا ، ولكنهم كانوا مثلهم لا ١٨٠٠ : أعرف لكم بائني لا أحس باي حيل إلى
موضات الثياب الجامدة عند الأتراك ، وغيرهم من شعوب الشرق : وكأنها تطيل أمد
الاستبداد الأحق [ ... ] والقرويون عندنا يشبهون الأتراك في موقفهم من الموضات:
إنهم أسرى الرؤين ، وإننا لذي لوحات قدية تصور حروب الملك لويس الرابع عشر فيها
الغلامون الفلاحات الميسون ثباباً لا تختلف إلا قبلها عن القباب التي يلسها الفلاحون
الفلاحات اليوم (١٥٥٠). ويكننا أن نظيق نفس الفنكر على فترة سابقة: فإذا نحر
الفلاحات اليوم (١٥٥٠). ويكننا أن نظيق نفس الفنكر على فترة سابقة: فإذا نحر
إيرنسن Aun بييل المثال ، في "منحف اللوحات في ميرنيخ " لوحة من رسم بهتر
إيرنسن (١٠٥٥ - ١٩٥٥)، الموحتين من رسم يان بروجل المال في
إيرنسن الطريف أن تنبين من الوطلة الأولى في اللوحات الثلاث، من هم الباعة
مكتنا من قبيرض بعضهم عن البعض الأخر على الفرد أن اللحرفة الثانائن أو المارة: فيها ككنا

ظرافة، ففي قترة التصف قرن التي تفصل بين الرسامين الانتين تغير الزي البورجوازي تغير الري البورجوازي تغير كبراً : فقد حلت المرصلة المكتكفة المشتركة بين الرجاة ، والنساء عند بروجل تغير أكبراً : وقد حالت المرصلة المكتكفة المشتركة بين الرجاة برنسن: أما الزي الشعبي للنساء . يافة منتية مفتوحة ، صديري ضيق ، مريلة من قوق جويللة ذات كسر وثيقة من قرية من قري منطقة جورا العلبا في فرنسا Haut-Jura ترجع إلى عام علمين وزوين من الأفنية ، وقبيصا، وكل الالتة أنوام أنيان المنافقة أن ورنسا المكتبئة أن تلقيل (1903) ما علمين وربوين من المؤتبئة أن ورنسا المكتبئة أن تلقيل (1903) من الحربة المنافقة أن إلى الخلاجية المكتبئة أن المنافقة أن إلى المنافقة أن أن إلى الخلاجية المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة أن إلى المنافقة على المنتفقة من وقال عامل يعلم على أية حال، استنتاجا من لوحات كثيرة معرفة أن الأغليات والمنافقة على المنتفية تعيم في من المنافقة على استنتاجا من لوحات كثيرة معرفة أن الأغليات، والمنافقة علي المنافقة عليه على أية حال، الميسرة تعيم على أية حال، الميسرة عليا من لوحات كثيرة معرفة أن الأغلية، والمنافقة علية عليا المياس قبليس تنافقة عليا علياس تغيم على أية حال، الميسرة تبيي بإسرة تعيم على أية حاله الميسرة علياس تأليات فيض المنافقة عليا الميسرة تعيم على أية حالة المنافقة علياس المنافقة علياس المنافقة علية علية المنافقة علياس المنافقة علياس تأليات والمنافقة علية علياس المنافقة علياس المنافقة على أية حالة المنافقة عليات المنافقة علياس المنافقة علياس المنافقة عليات علياس المنافقة علياس

وقد عرفنا هذا العالم المتخصص في علم السكان ، من أينا ، القرن النامن عشر، الذي لاحظ أن " الجرب. والقراء ، وكل الأمراض الجلدية، وعض الأمراض الأخرى التي برجع براحيا في السبب قبها إلى اتعدام النظافة لم حكن منتشرة فيما مضى بين الناس إلا لائهم ثم يكرموا المسون ملابس داخلية " ( 1971) . وتبين كتب الطب والجراحة أن هذه الأمراض لم يتختف في القرن العاس عشر كلية ، ولكنها قلت وتراجعت ، ويلاحظ العالم نفسه أن الفلاحين في زمائد كانوا بليسون بصفة عامة الملابس الصوفية التقيلة الحشنة . يقول : " الفلاح الفرنسي لا يلبس إلا السيء من اللياب ، والأحسال التي تستر عرونه لا تقبيه إلا النباب . أقل سرط من الماضي ، وليس لزي الفقرا- شأن يبدو أن حاله ، من ناحية النباب . أقل سرط من الماضي ، وليس لزي الفقرا- شأن يبدو أن حاله ، من ناحية النباب . أقل سرط من الماضي ، وليس لزي الفقرا- شأن يبلسها الكثير من الفلاحين لا تقيهم من البرد على نحو كان [ ... ] ولكننا ثلاحظ منذ عدة سنوات [ ... ] أن عدداً أكبر من الفلاحين بليسها الصوفية ، والدليل على قلله هي ميسور ، فعن المؤكد أن كانت كا تصدر إلى الخارج، فهي تستخدم في صناعة فيالملكة قد زادت ، ولما للرسون ( المن الفرسون ( المن الفرسون ( المن الفرسون ( المن الفرسون ( المن المؤلدة قد زادت ، ولما للمؤسون ( المن الفرسون ( المن المؤلدة النبية التستد المناح ، فهي تستخدم في صناعة ثياب عدد أكبر من الفرسون ( المن المؤسون ( المن ) المؤسون ( المؤسون

ولكن هذه التحسينات التي دخلت على ثياب الفرنسيين جاءت متأخرة ، وكانت محدودة ، ويمكننا أن نقول إنها بالنسبة للفلاح الفرنسي كانت متأخرة إذا قبست بالتحول الذي أخذ به الفلاح الإنجليزي في ثبابه قبله بفارق واضح . فقد كان الفلاحون الفرنسبون عشية الشورة الفرنسية في مناطق مشل الشالونية le Chaâlonnais، والبريس la Bresse" بليسون الكتان المصبوغ باللون الأسود " وكانوا بصبغونه باستخدام منڤوع قشور شجر القرو وكانت " طريقة الصباغة بمنقوع قشر شجر القرو هذه قد انتشرت إلمي حد أتلف هذه الأشجار في الغابات كلها نتيجة لتجريد الأشجار من قشورها. "ثم إن" الثياب لم تكن غثل عبنا على ميزانية الفلاح في منطقة بورجونديا Bourgogne (١٥٨). كذلك كانت الحال في ألمانيا حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث كان الفلاح يلبس ثيايا من الكتان . إذا نظرنا إلى منطقة التبرول Tyrol في عام ١٧٥٠ وجدنا تلك اللوحة التي تمثل منظر الزود من مناظر مبلاد المسيح ، رفيه . الرعاة بلبسون فصيصا أزرق من الكتان يتدلى حتى بصل الركبتين، وبترك الساقين عاربتين . ويسيرون حفاة ، أو ربما لبس بعضهم نعلا بسبطا مربوطا برباط من الجلد يلف حول الساق. ولم تختلف الحال في منطقة توسكانا التي كانت تعتبر من المناطق الغنية ، فقد كان القروي بلبس، حتى في القرن السابع عشر ، ثباباً من أقمشة نسجت في البيت. أي من أقمشة من التبل أو من خليط نصفه تيل ونصفه صوف ، ما كانوا بسمونه مینسبلانه mezzelane أي نصف صوف(١٥٩).

## أورويا

# وجنون الموضة

. يمكننا الآن أن نلم بأوروبا الأغنيا، والموضات المتغيرة ، دون أن نخاطر بالتشتث في وسط نزوات الموضنة الكثيرة ، ونحن نعلم بداية أن هذه النزوات لا تمس إلا عدداً قليلاً جداً من الناس ، ولكتهم 'يحدنون الكثير من الدوي ومن الضجيج ريما لأن الأخرين، ومن بيتهم أكثرالناس بؤسا، ينعمون النظر إليهم ، ويشجعونهم حتى فيما يسترسلون فيه من سرف وشطط .

كذلك نمرت أن هذا الجنون بالتغيير ، الذي تمثل في تغيير الموضة كل عام ، لم بصبح خفيقة واقعة إلا في وقت جد مشأخر ، واقرأ ما كتبه سفير للبندقية لدى يلاط الملك الفرنسي هنري الرابع ( حكم من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٨٠ )، يقول : " لا يعتبر الرجل غنيا إلا إذا كان لديه من النياب ما بين خسة وعشرين ، ولالتين ثوما منرعة الأشكال، وعليه أن يلبس منها كل يوم ثوبا مختلفا ( ١٦٠)، ولكن الموضة ليست مجرد وثرة، وكرية، وانتشارا ، أنا الموضة تعشل في الدوران دورة كاملة من الأمام إلى



للاحون يتجاذبون أطراك الحديث ، في منطقة فلاندويا الفلمشكية، في القرن السادس عشر . رسم ينسب إلى بروجل الكبير Brueghel. (منحف بيزانسون) .

الخلف في اللحظة المطلوبة ، في موسم يعينه أ ويوم يعينه ، وساعة يعينها ، ولم تظهر سيطرة الموشة la mode على بهذا المعنى قبل عام ١٧٠٠ عندما أهلت اللحظة التي تجدد فيه شباب هذه الكلمة التي انتشرت في ربوع الدنيا يعنى جديد هو: أثباع ما هو عصري. هنالك انخذت الأنباء كلها سمات الموضة يعناها الذي تعرقه اليوم، ولم تكن الحياة قبل ذلك تسير بخطل سريعة .

والحق إننا إذا عدنا إلى الماضي البعيد وجدنا أوروبا تأخذ نفسها بالجمود، وأن الأحوال نبها كانت مثل تلك الأحوال التي النقينا بها في الهند، والصين، ويلدان العالم الإسلامي. وظل الجمود هو الفاعدة حتى مطلع القرن الثاني عشر، كان الناس في أوروبا بلبسون بصفة عامة نفس النباب التي كان أسلاهم بلبسونها أيام كانت إذا لا شاتا تابعة للدولة الرومانية، كانوا بلبسون نوبا يشبه العباءة يتدلى حتى الكعين إذا لبسته المرأة، وحتى الركبين إذا لبسه الرجل، ودارت القرون جامدة لا يتغير فيها شيء، فإذا حدث تغيير، أبا كان ، مثل إطالة ثوب الرجل ، كما حدث في القرن الثاني عشر، تعرض لنقد عارم ، فهذا هو أوروريك فيتال Orderic Vital ) بستكر ألوان الجنور التي مست الملابس في عصره ، ويرى أنها أنت بأنب الا معنى لها، ولا نقع فيها، يقرأه " لقد تسبيب الابتكارات الجديدة في قلب أوضاع الملابس رأسا على عقب (١٦٦١) . وليس من شك في أنه يبالغ أشد المبالغة . ومن هذا القبيل أيضا تأثير المجروب الصليبية . الذي كان أقل عا ظن البعض فيما مضى : جاح هذا الحروب في مجال الملابس بالحرير، وترف القراء ، ولكنها لم تغير شكل النباب تغييرا أساسيا في القرني القائر عشر والعلك عشر .

أما التغيير الكبير الذي شهدته الملابس فهو ذلك الذي حدث حول عام ١٣٥٠ عندما قصورا ملابس الرجال ، على نحو وأد الحكما ، والشيوخ ، وحماة التقاليد قاضحا. هناك نهى متحول يقلد أسلوب جيوم دي ناتجي Goillaume de Nangis ، ويا المواجه أبياً ، التران الثالث عشر كتب أخيار زمانه ، يقرأ في هذا العالم لبس الرجاك، ويخاصة النيلاء، ولخيالة ، وخاصتهم بيايا مسرقة في القصر، النيلاء، ولخيالة ، وخاصتهم تبايا مسرقة في القصر، الثيبا أشد العجب "(١٣٦). وقد يقيت هذه البدلة التي التصقت بالجسم، ولم يعد الرجال إلى الثوب الطويسل القديم بعد ذلك ، كذلك أنت فذت النساء الكورساج مين عددي المحدي المحديدة ، الذي التصق بالجسم، ولم يعد ويعدي المحديدة النساء الكورساج مين شكله ، وانفتح من أعلاء على معتقد النساء الكورساج هيئة الرساعية المحديدة المحديدة . كان الاستهجان ، وين شكله ، وانفتح من أعلاء على هيئة المناسأ .

ويكتنا على نحو ما أن نؤرخ بهذه السنوات البداية الأولى للموضة، فعنذ ذلك الحين أصبح التغيير في الملابس فاعدة لها وجودها وفعاليتها في أوروبا . كذلك ثلاحظ أن الرحظ أن اللوب التقليدي بقي على هيئة واحدة تقريبا في كل بقاع أوروبا ، أما الثوب القصير قلم ينتشر على وتبرة واحدة في كل مكان ، بل كان يلقى المعارضة جيئاً . وقعد إليه بد التعديل والتحوير أحيانا أخرى ، حتى نشأت الموضات القوصية ، التي كانت بعضها التعديل والتحوير أحيانا أخرى ، حتى نشأت الموضات القوصية ، التي كانت بعضها والزي الإخيليزي ... اللغ . أما أوروبا الشرقية فرقعت بعد نفكك بيونظة تحت التأثير والزي الإنجليس، متعددة التأثير متعارضات التركية (١٦٣) . ويقيت أوروبا ، فيمنا يختص بالملابس، متعددة الألوان حتى القرن الناسع عشر على الأقل، وإن ظلت مستعدة لقبول قيادة بلد بعينه. التحقيل هيزات القيادة .



البدئة السرداء على الطراز الإسباني . يلبسها اللورد دارتلي Lord Darnley وأخرء الصغير (١٩٦٣)، لومة من رسم مانس إيقورت Hans Eworth. في قلعة وندسور .

وهكذا ظهرت البدلة المصنوعة من الجوخ الأسود المستوحاة من الأنماط الإسبانية، وفرضت نفسها في القرن السادس عشر على طبقات المجتمع الراقية. وكانت هذه الموضة آية النفوذ السياسي للإمبراطورية العالمية التي يتربع على عرشها صاحب الجلالة الملك الكاثوليكي (الإسباني) . توارت بدلة الرينسانس الإبطالية الفاخرة، بفتحة الصدر المابعة الواسعة ، والكم الفضفاض ، والتطريز بالذهب والفضة ، والأقمشة الحريرية، والقصب، والساتان، والقطيفة القرمزية ، التي كانت نموذجا احتذاه جز، كبير من أوروبا، وحلت محلها البساطة الإسبانية ، بالأجواخ الغامقة ، والصديري المحزق، والأحذبة الطويلة ذات القلابة ، والعباءة القصيرة ( الكبب )، والياقة العالبة المرتفعة التي تزدان بحلية مكشكشة قصيرة . أما في القرن السابع عشر فقد خطا الزي الفرنسي شيئا فشيئا نحو النجاح والذيوع ، وكان زيا صنع من أقمشة حريرية فاقعة الألوان ، واتخذ في التفصيل طابعا أكثر تحررا ، وانطلاقا . ومن البديهي أن إسبانيا كانت أكثر الدول بطنا في قبول إغراء هذه الموضة الفرنسية . وهذا هو الملك الإسباني فبليب الرابع (١٦٢١ . ١٦٦٥) الذي كان يكوه ترف عصر الباروك Baroque يفرض على الطبقة الأرستقراطية في مملكته الموضة المتزمتة المتوارثة من عصر فيلبب الثاني. وظلت البدلة الملونة مخرعة في البلاط الملكي زمنا طويلا ، ولم يكن يسمح للأجنبي بدخول البلاط إلا اذا لبس" الملابس السوداء " اللاتقة . حتى إن مبعوث الأمير كونديه Condé حليف الأسبان آنذاك لم يؤذن له بالمشول بين يدي الملك إلا بعد أن غير بدلته، ولبس البدلة السوداء المفروضة. ولم تنفذ الموضة الأجنبية إلى أسبانيا إلا بعد موت الملك فبلبب الرابع ، حول عام ١٦٧٠ . ووصلت إلى قلب أسبانيا نفسه ، إلى مدريد ، وكان الابن غبر الشرعى للملك فيليب الرابع ، الدون خوان النمساوي الثاني Don Juan de Austria. هو الذي مكن لهذه الموضة الأجنبية من النجاح والذيوع(١٦٤). إلا أننا نلاحظ أن إقلبم قطالونيا كان قد أخذ بالمبتكرات الجديدة منذ عام ١٦٣٠ قبل أن يثور على مدريد بعشر سنوات. فإذا نظرنا إلى هولندة ، وجدنا أن بلاط اللاستاتهاودر Stathouder والوالى المعين من قبل الملك الإسبائي . كان في هذا الوقت قد استسلم لغواية الموضة الجديدة على الرغم من المحافظين المتزمتين ، الذبن لم يكونوا قلة . وهناك في المتحف القومي Rijksmuseum لوحة تمثل بيكر Bicker عمدة أمستردام في عام ١٦٤٢ يلبس الزي التقليدي على النمط الإسباني. وليس من شك في أن موضوع الأخذ بالموضة هناك كان أيضاً يختلف باختلاف الأجيال، فنحن نرى في اللوحة التي رسمها الرسام د . فان سانتفورت D. van Santvoort للعمدة ديرك باس ياكوبس Dirk Bas Jakobsz

في عام ١٩٣٥ أنه هو وزوجته بلبسان الحرملة الكشكشة على الموضة القدية ، يبنما يلبس أولادها جميعا ثبابا على الموضة الجديدة . كذلك عرفت ميلاتو الصراع بين الموضة القديمة والموضقة الجديدة ، ولكن هذا الصراع كان له معنى آخر : كانت ميلاتو من المستلكات الإسبانية ، وترى في رسم كاريكاتوري يرجع إلى متتصف القرن السابع عشر رجلا إسبانيا بلبس ثبابا على الموضة التقليدية ، ويبلو عليه أنه يربخ وجلا من أهل ميلاتو، اختار أن يلبس ثبابا على الموضة الفرنسية. فهل بجوز لنا أن نرى في انتشار الموضة الفرنسة من خلال أوروبا علامة على مدى تدهور أسيانيا ؟

هذا التتابع في مجال نفوذ الموضة بوحي إلينا بالتفسير الذي قدمناه في معرض حديثنا عن انتشار الزي المغولي في الهند أو الزي العثماني في الامبراطورية التركية : والرأى عندنا أن أوروبا أسرة واحدة ، على الرغم من ، أو ربا بسبب . صراعاتها . كان من يحظى بالمزيد من الإعجاب هو الذي يفرض الموضة ، أو هو الذي يقرض القانون في مجالها ، وليس هو بالضرورة ، كما يظن الفرنسيون ، الأكثر قوة ، أو الأكثر حظا من الحب ، أو من الذوق الرقيع ، ومن الواضع أن تغيرات النفوذ السياسي التي شملت الجسم السياسي لأوروبا بكامله . وكأنما كان هذا الجسم السياسي سيغبر ذات يوم اتجاه مسيرته أو مركز ثقله ـ لم تمس على نحو مباشر مملكة الموضات بكامل هيئتها . ولكننا نلاحظ أن تيار الموضة تيار يتقدم هنا، ويتعشر هناك ، يلقى القبول في هذه المنطقة ، والرفض في تلك ، يسير يسرعة حينا ، وببط، أحيانا. وإذا كانت الموضة الفرنسية قد بدأت نظهر عل الموضات الأخرى في القرن السابع عشر ، فقد مكنت لنفسها ، وأصبحت مسبطرة سيطرة حقيقية في القرن الثامن عشر . حتى في بيرو ، في عام ١٧١٦، حيث كان ترف الأسبان قد بلغ درجة لم تسمع بها أذن من قبل . كان الرجال يلبسون " على الموضة الفرنسية ، وكانوا في أكثر الأحيان يستوردون البدلة الفرنسية الحريرية من أرروبا ، وربما مزجوا الألوان الفاقعة مزجا عجبيا "(١٦٥). كانت الموضة قد انطلقت إلى ربوع أوروبا كلها في عصر التنوير ، خارجة من باريس ، وكانت تسير بها الى كل الأنحاء عرائس المانيكان ، أو عرائس العرض ، التي صنعت في وقت جد مبكر. وأصبحت عرائس الموضة تحكم بغير منازع . نجد مصداق ذلك في البندقية ، التي كانت عاصمة قدعة للموضة وللذوق في القرئين الخامس عشر ، والسادس عشر ، فقد تسمى فيها محل من أقدم محلات الموضة " لا بيافولا دي فرنتسا La Piavola de Franza " أي " عروسة فرنسا "، عروسة الموضة ، ونقرأ عن ملكة بولندة ( وكانت أخت الإمبراطور) أنها طلبت إلى مرسال أسبانسي بأن يأتيها ، إذا ذهب إلى البلاد الواطنة ، " بعروسة تلبس على الموضة الفرنسية لكي يستخدمها خياطها نموذجا " لأن الأسلوب البولندي في تفصيل الأزياء لم يعجبها (١٦٦).

ومن البديهي أن السعى إلى اختزال ما يحدث في مجال الملابس بهدف الوصول الي موضة واحدة ساندة سعى ينضوي على السكوت عن أشياء وإهمالها ، تهناك على الهامش ، الجمود الهائل الواسع في مجال الثياب التي كان الفقراء يرتدونها ، كما قلنا من قبل . كذلك هناك أشياء برزت على سطح بحر الملابس المائج ، منها ما كان يتصل ني بعض المناطق من مقاومة محلية ، أو من انغلاق محلى في وجه الموضة . والمؤرخون الذين يكتبون تاريخ الأزياء يجدون أنفسهم في مواقف تسبب البأس ، عندما برون ما تتعرض له الخطوط العامة التي يتبينونها من حركات معارضة مناقضة نافرة منحرفة. كان بلاط القالوا Valois في منطقة بورجونديا القرنسية شديد القرب من ألمانيا ، شديد الأصالة ، ولهذا لم يكن ليتبع موضة البلاط الملكي الغرنسي . قمن الممكن أن نتبين في القرن السادس عشر انتشارا عاما للطوق الذي كانوا يضعونه تحت الجونبللة حتى تبدو فضفاضة منفوخة ، وكذلك انتشارا أوسع ، وأبقى على مرالقرون للتوشية بالفراء، ولكن كل واحد كان يتخذه على الطريقة التي تحلو له . ونلاحظ أن الحرملة المكشكشة كانت مرضة ، ولكنها كانت تتخذ أشكالا مختلفة ، تبدأ بكولة معقولة مكشكشة، وتنتهى إلى الحرملة الضخمة المصنوعة من الدنتيللة التي تتحلى بها ايزابيل برائت isabelle Brandt في الصورة التي رسمها روينس Rubens والتي تظهر فيها بجانبه، كذلك زاها في تلك اللوحة التي رسمها كورنيليس دى فوس Cornelis de Vos والمحفوظة بمتحف بروكسل والتي يظهر فيها الرسام مع زوجته وينتيه، وقد تزينت زوجته بهذه الحرملة الكبيرة المصنوعة من الدنتيللة .

بهدة الموقعة المعيون المستوات الشيان من أهل البندقية تزلوا مرقسطة بأسبانيا ذات ونقرأ عن ثلاثة من الرحالة الشيان من أهل البندقية ترلوا مرقسطة بأسبانيا ذات حساسة ، في شهر مايو في عام ١٥٨١ ، وكاثوا فتية حساناً ، أشراناً ، محين للحياة ، حساباً ، أشراناً ، محين للحياة ، موكب يحمل قدس الأتفام ، ومن خلفه حشد من الرجال والسنا ، يقول المراوي مقالة الهنب والليز : "كانت النساء قيبحات ، طلين وجودهين بأمباغ من كل الألوان ، وكم الهنب والمستوات على الأصح قيابب مرتفقة من كانت دهشتا عندما رأينا أنهن بليسن أحقية عالية . أو على الأصح قيابب مرتفقة من على المرشة الإسبائية الشائدة ." وقد دفعهم حب الفضول إلى مشاهدة مثنا المنظر ولكن الذي يحملق في الناس فيه ، ويشبرون إليه بأصابهم ، ويستغيرونة كما يستغيرهم ، وأخذ المارة من الرجال والنساء يحرون نهم ، بالكلمة والشحكاء كما يستغيره المرتب وهو فرنشبكو كونتاريني الذي المرتب المناساء المخروة من المرتال المناساء يحرون المنهم ، ويشتغيرونة المناساء عموم المناساء المخروة من المرتال المناساء عندون من المناساء بعضهم فالذين : "أتكون هولندة تمد أنت إلينا بقضها المالوذة في إسبانيا، وصاحاح فينا بعضهم قالذين : "أتكون هولندة تمد أنت إلينا بقضها المالوذة في إسبانيا، وصاحاح فينا بعضهم قالذين : "أتكون هولندة تمد أنت إلينا بقضها المالوذة في إسبانيا، وصاحاح فينا بعضهم قالذين : "أتكون هولندة تمد أنت إلينا بقضها المالوذة في إسبانيا، وصاحاح فينا بعضهم قالذين : "أتكون هولندة تمد أنت إليان بالتناساء المناساء المناساء



قباقيب عالية كانرا يسمونها تسوكرلي zoccoli، وكانت النساء يليسها انقاء للعباء المتراكمة في شرارع البندقية ، وكانت موضة انتشرت حينا في البندقية في القرن السادس عشر .

رفضيضها؟ [يفصدون بهرائدة قماش هولئدة ، أو تلاعب يكلمة loando التي كانت 
تغني القماش الذي يعضع منه ملايات السرابر والبياضات] وصاح البعض الأخر: ياقات 
تغني القماش الذي يعضع منه ملايات السرابر والبياضات] وصاح البعض الأخر: ياقات 
هدام أم راها أوران الحس المرحومة؟ وقد وجدنا في كلامة الثاقة في نفسه، عندما نزا 
مدينة لبون في فرنسا قادماً من إطالب في عام ١٩٦٤، قلم بستطع التعمدي للأولام 
الذين سخروا من ملسمه، وجروا وراء في الشارغ: "وكان على أن أعلى القيمة العالي 
التي عرفت باسم قمع السكر ... والجوارب الملونة ، وأن أليس ثيابا على الموضئ 
المؤتسية ، فلست قيمة بحافة ضيفة من الوراغ المسمى تساني ، ani ... وحملة عريضا 
تتاسب الطبيب أكثر ثما تناسب القيسين " ونرياً قصيراً لا يصل إلا إلى منتصف فخذي . 
هذا الزي ظنت أنني لم أعد قسيسا ١٩٦١).

#### الموضيية

### هل هي طيش وعبث؟

تبدو الموضة في ظاهرها كأنها طليقة في تصرفاتها، حرة في نزواتها. ولكن الحقيقة ٢٥٥

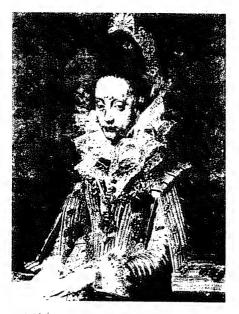

الورق مايدالها الباقارية Herzogin Magdalena von Bayern . فرمة من أعمال الرسام يبتر دي لقت Pieter de Witte لي يعرف أيضا ياس Pieter Candid بالمتحدد ( Pieter Candid بالمتحدد ( Pieter Candid بالقص بالقصيم ، والأحجارالكروة ، والبرودوي ، والدنيالة القالبة. متحلة اللذي Pinakothet في صورتيخ.

أن المرضة طريقها مرسوم من قبل إلى حد كبير، وتشكيلة اختياراتها. التي نشبهها بالررح، التي نفتجها، وننشرها شبئاً تشيئاً حتى تبلغ مداها . محدودة كذلك .

والموضة ، إلى لها من ألبات، ترتبط بالتجاهيرات النقاقية، أو ترتبط على الأقل بقراعد والموضة، با لها من ألبات، ترتبط بالتجهرات النقاقية، أو ترتبط على الأقل بقراعد وهو رض بالنات عليه أن يشبعها ، ومحظورات عليه أن ليترم بها. وقد تسلى توماس وهو رض بالنات عليه أن يشبعها ، ومحظورات عليه أن ليترم بها. وقد تسلى توماس ديخ ألبا المحلمات الكالم المحلمية ، فقال: " فحد المنظلون أن أنباء استعارها مواطنو، الانجليز من الأمم الأخرى، فقال: " فحد المنظلون من فرنسا ، والكرائيش ، والأكمام الشيقة من إيطاليا ، والصديرى القصير أخذاته من نورت وكلف هولندى من مدينة أرترفت ، والأخفية الضحفة ذات الكعوب المالية من أساليات والصديرى القصير أخذاته من المؤلد أن الكعوب تكون شهادات إثبات المصدر التي أصدوها توماس ديكر شايدة ورقيقة ، ولكن المؤكد أن تركز من وركز سليمة ودقيقة ، ولكن المؤكد من موسد هو: تنوح مكونات النباب ، تنوعا يوحي بأن أرباب الموضة طلوا يعملون أكثر من موسد كامل، ليخزجوا على الناس بتوليقة يقبلها الجميع ، تكون هي موضة الموس .

ولقد دبت السرعة في كل شيء في القرن الثامن عشر، وامتلا بالنشاط ، والقوة. والحيوبة، ولكن الطيش ظل هو الفاعدة التي تقوم عليها مُلكة الموضة التي تمتد إلى ما لانهاية، ولا نرى لها شاطئًا ، وهي مملكة يحب أهلها التحدث عنها، و بهفوا إلى التحدث عنها الشهود، الذين يقفون خارجها ، ويتطلعون إلى ما يجرى فيها. ولنستمع إلى سبباستبان ميرسبيد ، درن أن نصدقه عميانيا ، وكان صحفيا موهوبا ، جيد الملاحظة ، رلكنه لم يكن ، على وجه اليقين ، مفكراً كبيراً، كتب في عام ١٧٧١ يقول: " لو خطر ببالي أن أكتب بحثاً عن قن تسريع الشعر، لأدهشت القراء عندما أبرهن لهم أن هناك ثلاثمانة أر أربعمائة طريقة لتصفيف شعر الرجل من أبناء الطبقة الراقية ." هذه العبارة التي نستشهد بها مكتوبة بطريقة هذا الكاتب المميزة المألوفة ، وهي طريقة تحرص على إبراز الناحبة الأخلاقية كما تحرص على الطرافة المسلية. ولهذا فإننا تجد فيما يكتبه هذا الكاتب ما يغرينا بالنظر إليه نظرة جادة، وهو يقيم تطور الموضة النسائية في عصره، نهر يقول : " إن المخدات ، التي كانت أمهاتنا يضعنها كالحشو تحت الجرنبللات. والقماش الذي كن يفضلنه مخططاً طولياً ويكثرن فيه من الكشاكيش، والتقفيصات المصنوعة من الأطواق التي كن يلبسنها تحت الفساتين، وطوابع الحسن المصنوعة من القماش التي كن بلصقتها على وجوههن ، والتي كان منها ما يلوح كاللبخة الملبخة، كل هذا تلاشي، ولم يبق إلا تسريحة الشعر العالية المبالغ فيها: فلم تستطع غرابتها المثيرة للضحك أن تغبر من تعلق النساء بها ، ولكن الذوق ، والجمال هما الكفيلان بإصلاح LTV

عبوب هذه التسريحة العالبة ، فالذوق ، والجمال هما العنصران اللذان يهيمنان على الأثاقة ، والناسا ، إذا أخذنا بصورتهن أن على مجموعها ، بلبن أكثر أناقة من أن وقت مضى ، وهن يتخذن أناقتهن أن من مجموعها ، بلبنن البرم أنكر أناقة من أي وقت مضى ، وهن يتخذن أناقتهن على نحو يجمع بين الحقة ، والاحتشام ، والسلاسة ، والطلاوة . إن هذه الفساتين التي للسنها الأن ، والتي صنعت من الأقشة الوقية ( الأفسة الهندية ) تتجدد موضتها أكثر من الفساتين التي كانت تتلالاً بالذهب واللفضة ، إنها نكاد تتميم في تجددها المستمر. أول من هذا العبير . درجات ألوان زهر المراس المختلفة ... (١٧٦) .

هذه شهادة جميلة بيين فيها صاحبها أن الموضة تقوم بالتصفية وتقوم بالتجديد. أي أن تقوم بالتجديد منا في الأقسشة أنها تقوم بعدل وتوجه و تراجه مشكلة مزدوعة . ويتمثل التجديد هنا في الأقسشة المهندية الطبيعة التي كانت تصنع من القطل، والتي كان تشنها منخفضا نسببا . ولكن هذه الاقتشة لم تقو أوروبا بين عشيه وضحاها ، وتاريخ الأقتشة بيين بوضوح أن كل ما يجرى في هذا المجال بيجرى في هذا الموضة الراقص ، الذي لا يتاح للمدعوين فيه من الحرية إلا أقل ما يظن الإنسان للوهلة الأولى .

ولكن هل الموضة في الحقيقة شي، سخيف لا طعم له ولا معنى؟ أم هل الموضة، على نحر ما نرى ، علامة تقوم في حقيقتها العميقة شاهدا على مجتمع ، واقتصاد ، رحضارة بعينها ؟ وشاهدا على دواقع المجتمع وإمكاناته ، ومطالبه ، وابتهاجه بالحياة؟ في عام ١٦٠٩ كان رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero عائداً من مانيللا حيث شغل منصب القائد العام بالوكالة ، وجنحت به سفينته . وكانت سفينة كبيرة حمولتها ٢٠٠٠ طن . على شواطى اليابان، وكان قد ركب هذه السفينه لتقله الى أكابولكو في أمريكا الجنوبية أو ما كانوا يسمونه إسبانيا الجديدة. وسرعان ما تحول هذا الرجل الذي كان يوشك على الغرق إلى ضيف يلقى الترحاب في هذه الجزر التي لاذ بها، فأقبل الأهالي بالشغف والفضول على هذا الأجنبي، وأحسنوا وفادته ، ثم تحولًا بعد ذلك إلى ما يوشك أن يكون السفير فوق العادة الذي سبحاول. ولكن دون جدوي. أن بغلق هذه الجزر في وجه التجارة الهولندية ، وسيفكر . أيضا بدون جدوي . في استقدام عمال مناجم من إسبانيا الجديدة بهدف تحقيق استغلال أفضل لما في الجزر من مناجم فضة ونجاس. ويصع أن نضيف ان هذا الرجل اللطيف كان يتميز بالذكاء وحسن الملاحظة. وكان ذات يرم يتبادل أطراف الحديث مع رجل عينه عظيم اليابان الذي كان بعرف بالشرجون Shogun ، نائبا عنه في بيدو Yedo ( طوكير ) ، فعاب النائب على الإسبان كبريا هم ، وتحفظهم ، ثم عرج على طريقتهم في اللبس ، فشكك فيها قائلا: " إنهم يتُوعون في ثبابهم، تنويعا يبين أنهم متقلبون، لا يكادون يثبتون على حال، حتى إنهم يلبسون كل عامين ثيابا تختلف عن تلك التي كانوا يلبسونها من قبل ." وكان مندهشا لأنهم لا يدركون ما تدل عليه هذه التغييرات من طبش في طبعهم ، وطبش في مسلك حكوماتهم التي تسمح بمثل هذه المربقات ؟ أما هو فذكر إنه " بستطيع أن يعتمد على شهادة التراث المواتر في بلاده ، والوثائق القديمة اليافية ليدلل على أن أمته لم تغير ثربها منذ أكثر من الف سنة "(١٧٢).

كذلك شاردان Chardin (۱۹۵۸). الذي عاش عشر سنوات في بلاد فارس، يعبر عن رأى قاطع من النرع تفسه إذ يقول : " لقد خاهدت ثياب تيمورلنك التي يحنفطرنها في خزينة بإصفهان، فوجدت أنها مفصلة تمام كالشياب التي يصنعها الشرقيين في هذه الأيام، دون أي اختلاق "ويضيف " لأن ثياب الشرقين لا تخضع البنة للموضة، بل هي تصنع دائما على الطراز نفسه، كذلك [...] الغرس [...] البسوا عن يغيرون الألوان، والدرجان الملزية، وأنماط الأفسشة (۱۷۲).

و لست يحاجة إلى إصدار حكم على هذه اللحوظات الجوقا . فالحقيقة أن المستقبل سيكون . وما يكن أن يكون هذا من قبيل المصادنة البحتة . ملك يون هذه الجتمعات التي كانت من الطيش بحبّ أخذت تهتم بتقبير الران اللابس، والمراد التي تعتبع منها أن المستقبل . ونيات التقبير خريطة العالم. أن أن المستقبل سيكون ملك يبن المجتمعات التي قطعت ما بينها ، وبين التقاليد من صلة . ذلك أن الأشياء كلها مترابطة بعضها مع البعض الآخر . ألا بقرأت شاردان عن موزلا ، القرس أيضاً " إنهم ليسرا شغوفين بالاختراعات الجنيية ، والاكتشافات " وأنهم" يمتقدون أن لديهم كل ما يلزمهم لسد حاجاتهم ، وتدبير أمور حياتهم ، وهم يتصكون يهذا الذي لديهم "(١٧٤) . التقاليد فضيلة ، والتقاليد سجن، فهل تحتاج علي غيل يقتم على أن يحل بالناس فأن مُعين ، لا يقتصر على أمر بعينه ، بل يتد حتى يصل إلى الملابس، والى شكل الأخلية ، وسريحات الشعر؟ أم هل تحتاج كل حركة تجديدية إلى قدر من الغنى

ولكن الموضة لها مدلولات أخرى أيضاً . وكثيراً ما خطر ببالي أن الموضة تُصدُّرُ في كثير من أمرها عن رغبة المتميزين في التميز . أيا كان الثمن . التميز عن جماعة المنافسين الذين يتعرفهم، وفي إقامة حاجز عاصل بينهم وين هذه الجماعة التابعة . يشهد على ذلك ما وهب إليه رجل من أهل صقلية مر بباريس في عام ١٧١٤ ، قرأى فيها ما عجله يقول " ليس هناك شي، يجعل الإنسان بقت الثباب المذهبة التي يلبسها الرجها أ أكثر من رؤيتها على أبدان أناس من أحط الطبقات (١٧٥٠). لايد عندنذ عندما يلبس العامة التباب المذهبة التي يلبسها المخاصة . أن يبتكر المتكرون ملابس مذهبة جديدة . أو يبتكروا سمات كيزة جديدة ، أيا كانت ، ويبقى إحساس بالحزن عندما ينبين الوجها ،

"أن كل شي ، كما نقراً في نص من عام ١٩٧٩ ، قد تغير وأن موضات النياب البورجوازية الجديدة ، التي يلبسها البورجوازيون من النسا ، والرجال على السواء ،

تختلط بموضات النياب التي يلبسها أينا، الظبقة الراقبة(١٧٦) ، هناك شي ، واضح كل الموضوع ، وهو أن التلفين ، وللسبائين في الركاب بيثون الجياة في سباق الموضة ، ولكن إن كانت تلك هي الحقيقة الواقعة ضرجعها إلى أن الشراء بيز أهله ، ويدفع إلى الأمام بعدد من الأفضياء الجدد ، هناك صعود اجتساعي، وهناك تأكيد لرفاهية معينة، وهناك 
تقدم مادي ، ولو لم يكن هناك هذا التقدم المادي لما حدث تغير بهذه السرعة .

مهم مدوي، روم بي بين سند المرحة استخلالا واعيا ، ونحن نقراً ما كتبه نبكولا برين القراً ما كتبه نبكولا برين القراً ما كتبه نبكولا برين المرحة المحافظة المنافظة المنا

الموضوعة في أيضاً البحث عن لفة جديدة للهبوط يستوى القديم، هي البحث عن وسيلة يتمكن بها للي حيل من إنكار الجيل السابق، والتميز عنه ( على الأقل في المجتمع الذي يكون فيه صراع بين الأجيال ). وهذاك نص يرجع إلى عام ١٧١٤ يقول: " الخياطون مين مين الإيكار أكثر عما يتعبون في الخياطة "(١٧٩). كانت المسكلة في أوربط مع على وجه التعديد: الاختراء، هي هذم صروح لفات الإعادة والتكرار. أما القيم على وجهها نفسه على الحافظة على وجهها نفسه على الحافظة على وجهها نفسه على الحافظة والتكرار أنا القيم على وجهها نفسه على الأقل ظاهريا، قالواجات بليسن نهاب نساء العصر الوسيط، والروسان التستون إلى طرائف البندكين ، والدوسيكان، والفرنسيكان يخلصون لناباتها والرحية الناس المعرف للمياها ترجع على الأقل إلى حرب الرودتين ، تلك المرب الأهلية الني نسبت في الترن الخامس ترجع على الأقل إلى حرب الرودتين ، تلك المرب الأهلية الني نشبت في الترن الخامس عرب عابداً براها عشر يا الجذا بين أسرة بورك وأسرة لانكستر، أمرة اتخذت لها الوردة البيضاء عشر في الجيئاً بين أسرة بورك وأسرة لانكستر، أمرة اتخذت لها الوردة البيضاء



هؤلاء الأتراك الذين رسمهم بللبتي Bellini في القرن الخامس عشر يكتنا أن تلتقي يوم دون تغيير ملحوظ في لوحات القرن التاسنع عشر . واللوحة من مجموعة ووتشيلد في متحف اللوقر .

رمزاً . وأسرة اتخذت من الوردة الحسراء رمزاً لها. وما التمسك بحراسم قديمة إلا لعبة متعمدة تقرم على السياحة ضد التيار. ولم يخطيء سيباستيان مبرسيبه عندما كتب في عام ١٧٨٣ : " عندما أرى أقراد التشريفة الكنسية أقول في نفسي.. هكذا كان الناس جميعا يلبسون في عصر شاول السادس... (١٨٠).

# كلمتان في موضوع

#### جفرافية المنسوجات

قبل أن تختم هذا الفصل بسوقنا تاريخ الملابس إلى موضوع تاريخ المنسوجات، والأقصدة ، وإلى جغرافية تتناول إنتاجها ، وتبحث عمل النساجين البغي، ، والأوامات المتالية الناجمة عن نقص المواد الأولية ، كانت أوريا تعماني نقضاً في المواد المنابقة والمواد المواد ، والقطن ، وكانت الهند وبلاه العرام الإسلامي تعاني نقصاً في الصوف المخيف ، وكانت بلاد أفريقيا السودا، فشترى النسرجات الإخبية على سواسل للجيط الأطلاطي ، والحيط الهندى ، وتنفع شنها بالذهب ، وبالعبيد ، وكانت تلك مي الوسيلة التي تدفع بها الشعوب الفقيرة تمن مشترواتها الثوفية . وإذا نظرنا إلى غريطة العالم وجدنا أن مناطق الإنتاج تنسم بنوع من النبات، فهناك منطقة للصوف ترتسم من حولها حدود لم تنفير إلا قليلاً من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، إذا استبدئنا أمريكا وما تكنت من انتاجه من أصواف (رقيقة بدا)، ركانت أمريكا تصنع هذه الأصواف الرقيقة جدا من وير القبكرنيا، والأصواف الخشئة من وير اللابا، وكانت منطقة الصوف هذه تشمل حوض البحر المترسط وأوروبا.

قالصين كانت قبها أغنامها "والصدوف قبها شائع ، ورخيص الشمن". ولكن الصينين " لا يعرفون كيف يصعون منه أقضة حسب الموضة الأوروبية " ، وهم يعجبون بالاقتشاة الصوفية الأوروبية " ، وهم يعجبون بالاقتشاة الموروبية الله يدع مجالا للمقارنة " والأقصشة الصرفية التي يصنعمونها أقششة غليظة من نوع الفطف البنية اللغيلة التي كانت معروفة في أوروبا ، ولكنهم كانوا أيضنا يصنعمون في أوروبا ، ولكنهم والرفيها ، يلبسونها في الشناء " (١٨١). والحق إن ما عاناه الصينيون من حبرة في هذا المجال كان يتسم على الاختيار ، نقلت كان عنتمم الحرير ، والقتل ، وكان عندهم ، فوق هذا والأقل من إن نا تالم عنام ، أوق الأقل عناما أن الملاز على الأخيان النبانية ، يصنعونها صناعة سهلة أو على الأقل صناعة عامة أو على اللافلون والساءة صوف الغناوا ، ولحن الغنار ، والمان قرصون باسم الرجها ، المحاب الأمر ، المورفون باسم اللاناري والساءة صوف الغناوا ، وليس القراء صوف الغناوا ، (١٨٥٠).

والنسوجات، شأنها شأن كل النعم الثقافية المتواضعة، تجد السبيل إلى التنقل، وإلى السعي إلى مناطق جديدة ، فالصوف سيلتمس لنفسه محلاً مختاراً في روح استراليا في القرن التاسع عشر ، والحرير وصل إلى العالم الأوروبي على الأرجع في عمر تراجان (ولد في عام ٥٦ ، وحكم من عام ١٨٧ إلى ١١٧) ، والقطن خرج من الهند، وأغرق الصين ابتداء من القرن الثاني عشر، ووصل إلى منطقة البحر المتوسط في وقت أسين ، حول القرن العاشر، عن طريق محطة انتقال بطلع العالم الدرس

من بين هذه الرحلات التي قامت بها المواد الأولية كانت رحلات الحرير أكثرها إثارة . فقد ضربت الصين على الحرير سياجا من الحراسة الصارمة ، وكأنتا بمحاشق غيور بعغني معشوقته عن العيون ، فقل الحرير قررنا بحاول الخريج حتى تحقق له بلوغ منطقة البحر التوسط . ولم يظهرالصينيون في البداية رضاء خالص النبة تجاء رحلة الحرير، وكذلك كان موقف الغرس الساسانين الذين كانوا حريصين على القصل بين الصين وبين بيزنطة، ويشدون الحراسة في انجاء الصين ، وفي اتجاء بيزنطه جميحاً، حتى جاء جوستنيان . ولم يكن جوستنيان فقط مؤسس كنيسة القديسة صوفها ، ولم يكن فقط صاحب التشريع الذى حمل اسمه، وإغا كان أيضاً أمبراطور الحرير، فقد نجح بعد مغامرات عديدة مختلفة في أن يجلب إلى بيزنطة دودة القز ، وشجرة التوت الأبيض، وطريقة فض الشرائق، ونسبج خيرط القز أو الحرير الشمين . وكسبت بيزنطة ثروة ظلت طوال العديد من القرون حريصة على الحفاظ عليها ، وكتمان أسرارها .

وفي القرن الذي يبدأ به كتابنا هذا ، وهو القرن الخامس عشر، كان الحرير قد عرف طريق منذ أربعائش بندأ به كتابنا هذا ، وهو القرن الخامس ، وانتشر الحرير . وبعد شجرة التوت إيان القرن السادس عشر في مناطق توسكانا ، وفيينسيا ، ولومبارديا، وشمال يبومنني في إيطاليا ، وعلى طول وادي نهر الرون في فرنسا ، وكان الفوز الأخير الذي مقفه في جولته هو دخوله الساقوى في القرن الثامن عشر، ولو لم تتقم زراعة أشجار التوتيهة دودة اللا في صحت وسكون لما عرفت صناعة الحرير في إيطاليا وفي غير إيطاليا ما عرفته من ازدهار قذ فريد ابتداء من الدرن السادس عشر .

ولم تكن رحلات شجرة القطن، ورحلات القطن أقل إثارة، فلن تلبث أوروبا أن تعرف قماش القطن الثمين اعتبارا من القرن الثالث عشر خاصة عندما شع الصوف نتيجة قلة تربية الأغنام . فلما قل الصوف انتشر قماش بديل ، أو قماش مخلوط عرف بالاسم الألماني ersatz" إرزانس" ، وبالاسم الفرنسي futaines" فوتين " ، وكانت لحُمته خيوطا من التيل، وسُداته خيوطا من القطن . وشاع هذا القماش شيوعاً كبيراً في إيطاليا ثم في منطقة شمالي جبال الألب ، وبدأ الحظ ببتسم لنوع منه اسمه برشنت Barchent في مدينتي أولم ، وأوجسبورج الألمانيتين ، وهما في منطقة ورا، جبال الألب كانت البندقية تؤثر فيها من بعيد بما تمارسه من تجارة . والحقيقة أن المدينة الكبيرة ، مدينة البندقية ، كانت مينا ، استيراد القطن ، تجلب منه الغزل كما تجلب بالات القطن الخام (الذي كانوا يسمونه صوفا). كانت البندقية ترسل في كل عام في القرن الخامس عشر سفنا كبيرة إلى الشام في طلب القطن . وكانت بلاد الشام نفسها تصنع القطن لديها . في حلب، وفي المنطقة حول حلب مثلا ، وكانت تصدر قماشه إلى أوروبا . وكانت أنواع من الأقمشة القطنية الزرقاء الغليظة . التي تماثل أقمشة مرايل المطبخ التقليدية لدينا -تستخدم إبان القرن السابع عشر في صناعة الملابس الشعبية بجنوب فرنسا . ثم جاءت فيما بعد، في القرن الثامن عشر، إلى الأسواق الأوروبية الأقمشة القطنية الهندية، ركانت أقمشة رقيقة مطبوعة اشتهرت باسم " الهنديات " سعدت بها النساء حينا إلى أن قامت الشورة الصناعية، ومكنت الإنجليز من إنتاج ما يناظر إنتاج النساجين الهنود، ثم من إنزال الخراب بهم بعد ذلك .



المجلترا بلد الصوف حفر على النحاس من منطقة تورث لبتش - بلوسشتلر.

أما التيل والجوت ققد يقيا تقريبا في مواطنهما الأصلية. وربا تحركا في اتجاه الشرق تاجية وربكا أوريا اللطيقية. ورربيا ، ولكنها لم يبرحاً أوريا الله أو أوريا الله أوريكا الله أوريكا الله أوريكا الله أو أوريكا الله الكنها الأوليين أدبيا خدمات جليلة. فضهما الأخرى أوريا أوريا أوليكان الرفاق ولمنافذة والمنافذة والملابس الداخلية. وكذلك الأكباب والميلون في مؤليلا اللاحين ، وأشرعة السفى ، والديرا والجهال. كل هذه الأشياء كانت تصنع من واحدة من المادين التيل، والجوت. أو ضهما معا . وكان القطن في منافذا أخرى مواصهما قاما بلا تقسير ، حتى في صوارى السفى ، وأن كانت الجوذكات الصينية والبائية، وهي سفن لها شراع على هيئة الحسيرة فقطل استخدام برامق من البامير، لم يكف المنخصصون في فن الملاحة عن اللاحة عن اللخمة عن اللغة على النغة يهزائها.

وإذا نحن أردنا الآن أن تعالج تاريخ صناعة النسوجات ، وأن تتناول الميزات الخاصة لأنواع الأنشئة التي لا بحصيها العد ، لاحتجنا إلى صفحات ، وصفحات ، والعي قاموس كبير للمصطلحات المستخدمة لدينا في فرنسا، والمصطلحات الواردة إلينا، والتي لا تعلق أنها على نفس المنتجات ، ورعا كانت تطلق على أشياء لا تعرقها نحن الآن على رجد البنين .

ولكننا سنعود بالضرورة في المجلد الشاني من هذا الكتاب إلى هذا الموضوع في الفصل الخاس بصناعات المنسوجات. فلنترك الموضوع إلى أن يحين حينه .

> الموضات بالمعنى الواسع وذبذبات طويلة الأجل

الموضة لا تسبطر على الملابس وحدها ، بل لها مجال أوسع بكثير ، وقاموس البيان المعروف Dictionnaire sentencieux يعرف كلمة موضة la mode كما يلم: " إنها طريقة اللبس، والكتابة، والسلوك التي لا يكف الفرنسيون عن تعديلها ، وتقليبها على ألف وجه ورجه ، ليتبحوا الأنفسهم مزيداً من الرقة ، ومن اللطف، وقد يضفون على أنفسهم بها في كثير منَّ الأحيان مزيداً من السمات المضحكة". هذه الموضة التي تمس كل شي، هي إذن الطريقة التي ترسم بها كل حضارة الاتجاه الذي تهتدي به. الموضة تشمل الفكرة التي ينفتق عنها الذهن ، والثوب الذي يتأنق به الإنسان ، والكلمة التي تنطق بالنجاح، والحركة التي تعبر عن الغندرة، وطريقة استقبالُ الضيف عند المائدة. وأسلوب لصق المظروف الذي نضع فيه الخطاب الموضة هي الطريقة المعينة للكلام ، وهي أغاط معينة نقرأ عنها فيما كتبه بعضهم في عام ١٧٦٨ : " البورجوازيون بتخذون خدماً، وأبناء الطبقة الراقية يتخذون شمشرجية ، والقساوسة يتخذون فراشين. "فالموضة تنوع أشكال الخدم . والموضة تحدد شكل الطعام ، وهذه هي ساعة تناول الوجبات في أوروبا تتنوع بحسب المناطق ، ويحسب الطبقات الاجتماعية ، وتتنوع أيضا بحسب المرضة . وكانوا في القرن الثامن عشير يستخدمون فعل dîner (يتعشى) للدلالة على تناول طعام الغذاء déjeuner. وهناك نص من القرن الثامن عشر بقول : " الحرفيون يتعشون (!) في الساعة التاسعة صباحا ، والريفيون في الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وأهل باريس في الساعة الثانية ، ورجال الأعمال في الساعة الثانية والنصف، والسادة في الساعة الثالثة بعد الظهر." وكانوا يتناولون رجبة ال souper بالمعنى الذي تستخدم فيه لفظة diner أي العشاء ،فنقرأ أن " هذه الوجبة يتناولونها في الساعة السابعة في المدن الصغيرة ، وفي الساعة الثامنة في المدن الكبيرة، رفى الساعةالتاسعة في باريس ، وتكون في البلاط الملكي في الساعة العاشرة والسادة ورجال المال ( أى علية القوم ) يتناولون طعام العشاء كل يوم بانتظام ، أما رجال السلك القضائي فلا يتعشون أبياً ، وأما الكتبة فيتعشون عندما يستطيعون "، ومن هنا نفهم تلك العيارة الغرنسية التي تكاد تجرى مجرى المسل: " القضاء بتغدى ، والمال يتعشى"، كما يوحي بنقيبم اجتماعي لنوعية الرجية (١٨٤).

والموضة تشمل طريقة المشي ، وطريقة التحية . هل ينبغي على من يبلس قبعة أن يرفعها عن رأسه ، أو هل له أن يتركها على رأسه عندما يلقى الناس ؛ ويقال إن عادة خلع التبعة في حضرة الملوك في فرنسا أتت من نبلاء نابلي الذين أدهشوا الملك شارك السابع براسم أدبهم معه، فأمر بان يتخذوا مثلا بحنفيه رعاياه .

وتدخل في الموضة وسائل العناية بالجسم ، والرجه ، والشعر . وإذا كنا قد أخرنا المديث عن هذه الأشباء الشلاقة ، فالسبب في ذلك أن تتبعها أسهل من تتبع غيرها، وسنلاحظ فيما يتصل بهذه الأشباء الشلاقة أن هنائة وثبنات بطيئة بعدا للموضة مناظرة للإنجاهات Iendaness أن السبب التي يكشف عنها الاقتصاد بون عندما للإنجاهات الرحمة الأسمار المسائلة والمتفرقة التي يسجلونها يوماً بيوم . هذه الفيابات والإبابات البطينة ، التي قد يقل بطؤها أو يكثر ، تعتبر رجها من وجوه الترف، وحقيقة من حقاقة الواقعة ، وشاهدا على الموضة في أوروبا في الفترة بن الغرافة المرافعة على الموضة في أوروبا في الفترة بن الخارة المنافعة عن المنافعة عن المنافعة المنافعة ، وشاهدا على الموضة في أوروبا في الفترة بن الخرافة المنافعة عن المنافعة المنافعة عن المنافعة ا

كانت نظاقة البدن في حالة نكرا، ، في كل العصور ، لا فرق بين أغنيا، وفقرا، ، أو ين نظاقة البدن في حالة نكرا، ، في كل العصور ، لا فرق بين أغنيا، وفقرا، المنظقة البدن في هذا الرقت المنظقة البدن في هذا الرقت المنظقة البدن في هذا الرقت المنظقة المنظقة على الفقرا، ونتجارة حدود مثنا الرقب الإنجليزي الذي عبر في عام 1971 عن دهشته " للقفارة التي تتجارة حدود التصميق" والتي علقت بأبدان الفقرا، في قرنسا، وإسباب وإيطاليا: إنها " تجعلهم أقل صحيحة، وأكثر تشوط عن الفقرا، في ألجلترا "(١٨٥٥)، ونضيف في هذا المثنام أن الفلام أن يقرباً يحتمي ورا، وزح الذي كان يعرضه عرضاً . ويجعل عند درعًا له في علاقته بالسيد صاحب الأرض، ويجابي الشرائب. ولكن لئين في في اللين في إلى المنظمة التعيزة، يتسمون النطاقة؟

لم يحدث إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، أن تعلم الرجال عدادة ليس" الكالسون الذي يغيَّره الإنسان كل يوم، والذي يحتق نظاقة البدن" بدلاً من اللباس الميطن الواحد القديم ، ولقد ذكرنا من قبل أن البانيوهات كانت قليلة ، ولم تكن موجودة إلا في المدن الكبيرة ، وإذا نظرنا إلى ناحية الاستحسام في البانيو، ونظافة الجسم، وجدنا أن الغرب شهد في الفترة من القرن الخاصي عشر إلى السابع عشر تدهوراً عجبياً.
كانت الحمامات، وهي ميرات قديم برجع إلى روما ، مألوقة في كل بلاد أوروبا طوال
المصر الرسيط . كانت هناك حمامات خاصة ، وحمامات عامة عديداً كذلك، فيها
المصر الرسيط . كانت هناك حمامات خاصة ، وحمامات عامة عديداً كذلك، فيها
بعدث قبها من اختلاط عجب بن الرجال والنساء عرابا ، وكان الناس يتلاثون في هذه
بعدث قبها من اختلاط عجب بن الرجال والنساء عرابا ، وكان الناس يتلاثون في ها
المصاحات بصورة طبعية كما كانوا بتلاكون في الكنيسة ، وكانت الخمامات العامة
مفتوحة أمام الطبقات المختلفة ، وقد وصلت إلى حد أنها كانت تختم لحقوق السادة
أصحاب الأرض، مثلها عثل الطراحين، وريش الحدادة ، واستهلال المشروبات (١٨٨١).
أما البيوت الثرية فكانت لها حمامات خاصة بها في البدرومات تتكون من محمي
لتسخير الماء ، وأحواض كانت في العادة تصنع من الخنسب الذي كانوا بشكلونها عن



الباتير في القرن الخامس عشر . أو الحيلة التي جاً إليها الكرنت ليزيار Liziart ، كرنت فرود Euryan : ليختلس الشفر إلى الحسناء اربيان Euryan في الحسام من طلال ثقب لقيف أن لم المائط الخادمة الخالثة. وراية البقسيع Roman de is Violetie من مقتبيات المكتبة القرمية في بارس) .

بانيو من الفضة كان بتيعه في ميادين القنال: و لقد عثروا على هذا البانيو الفضى في ممسكره بعد كارثة جرانسون Granson التي هزم فيها هزية منكرة على بد السويسريين في عام ١٤٧٧ (١٨٧٧).

وأخذت الحيامات العامة تقل إلى درجة الندرة مع مطلع القرن السادس عشر خوفا .
كما يقولون . من مرض الوهري النقطيع . ورباء كان السبب فيما جري للحيامات العامة
تحميد الرعاطة بالكاتوليك والكالفينيين، في التنديد با تغله من كبيرة أخلاقية مهلكة،
وراثم مقيت . ولكن الحيامات بقيت إلى حين في بيوت الخاصة . ولكنها تحولت
تدريجيا، من عادة من عادات نظافة البيان ، إلى وسيلة من وسائل العلاج الطبي، لا
يلما إليها إلا من أصابه مرض . ونلاحظ أن بلاط الملك لويس الرابع عشر لم يكن يلجأ
إلى الاستحمام إلا استثنا أ، في حالة الإصابة بالمرض(١٨٨٨). ثم إن الحلمات العامة .
التي يقيت في بارس ، انتفات في القرن التاسع عشر إلى أيدى الحلاقين الجراحين، ولم
تين المهامات العامة إلا في أوروبا الشرقية ، في المدن ، وفي القرى أيضا حيث
إلى دور مقفلة خاصة بالزبائن الأغنيا .

ونشرت الموشة منذ عام ١٩٧٠ عادة الاستحمام في نهر السين، وأعدت لذلك حمامات على من مفن بنيت خصيصا لهذا الغرض، وانتشرت بعد ذلك "المبامات الصينية " التي أنيست قرب جزيرة سان لويس وسط نهر السين في باريس، وظلت مشهورة حيناً من اللزمن. إلا أن سمعة هذه الحمامات ظلت تحوطها الشبهات، ولم تحقق النظائة شيئاً مذوراً من نقم حاسم (۱۹۸۸). و بذكر رسيف ديلايريودون Afelid de La Bretonne في ما مم ملاكا أن جميع الناس تقريباً في باريس أو مرتين في العبف، أي مرة أو مرتين في العبف، أي مرة أو مرتين في العبف، أي مرة ولقد حذت بعد هذا التاريخ بسئوات عديدة أن حكت المرأة إنجلزية مرموقة على جانب كبير من الجسال في اللدي مارى مونتاجو Mary Montagu أن بعضم لفت نظرها إلى أن نظافة يديها ليست على ما يرام فقالت له: " كأنك تقول غزا دايت على ما إلم فقالت له: " كأنك تقول غزا دايت على ما إلم فقالت له: " كأنك تقول غزا دايت على ما إلم فقالت له: " كأنك تقول غزا دين يدى إنها قدرة ؟ فناذا تقول إذا وإيت قدمي ؟ " (۱۹۹۱).

ولن ندهش . والحالة هذه .لمضألة إنتاج الصابون ، وإن كان الصابون يرجع في أصله إلى يلاد غالة Gaule الرومانية ، وهو الاسم القديم لفرنسا إبان الاسبراطورية الرومانية . وكانت ندرة الصابون سبيا في العديد من المشكلات ، ومن المؤكد أنها كانت واحدا من أسباب نسبة الوفيات العالية بين الأطفال (١٩٢). كان الصابون الصلب المصنوع من الصودا الواردة من منطقة البحرالمتوسط يستخدم كصابون تواليت ، ومن أنواعه قطع الصابون الصغيرة ، التي كانت الموضة تشترط فيها أن تكون " مجزعة كالرخام ، ومعطرة ، جديرة بأن تمر على وجنتي كل أنبق وأنبقة عندنا \* (١٩٣). أما أنواع الصابون السائل ، الذي كان يصنع من البوتاس ( في الشمال ) فكانت تخصص لغسيل الملاءات ، وما إليها من أقمشة . يا لها من حصيلة فقيرة ، خاصة بالنسبة

لأوروبا التي تعتبر قارة الصابون ، فالصابون لم يكن له وجود في الصين، لم تعرفه، كما أنها لم تعرف الملابس الداخلية . علبنا أن ننتظر حتى بأتى القرن الثامن عشر ، واكتشافاته التي أضيفت إلى تراث الماضي لنشهد العناية بجمال المرأة . كانت المرأة المتأنقة ، المتغندرة ، تعكف خمس أو ست ساعات متواصلة على زينتها، مستسلمة لأيدى خادماتها ، ومستسلمة أكثر لأبدى مصفف شعرها، وتثرثر في أثناء ذلك مع قسيسها أو مع "عشيقها ". كانت المشكلة الكبيرة تتمثل في تصفيف الشعر على هيئة نصبة عالية علوا كبيرا، حتى إن عبني الحسنا، كانتا تبدوان وكأنهما في وسط بدنها. أما الكياج فكان أهون بكثير من تصفيف الشعر، فقد كان المألوف تغطية البشرة تغطية كثيفة بألوان الأساس ، وكان اللون الأحمر . الروج . الفاقع الذي فرضته موضة ثرساي هو الذي يتطلب الاختبار بين أصناف كثيرة بينها فروق ، وكانوا بقولون: " أريني الأحمر الذي تضعينه على بشرتك أقل لك من أنت ". كذلك كانت العطور متعددة ، وكانت تصنع من خلاصات زهور : البنفسج، الورد، الباسمين ، النرجس ، الأرانج، الزنبق، السوسن، السوسان ؛ وكانت إسبانيا قد فرضت منذ وقت طويل ذوق أو موضة العطور النفاذة التي تقوم على أساس العنهر، والمسك (١٩٤). وفي عام ١٧٧٩ لاحظ واحد من الإنجليز " أن كل امرأة فرنسية تعتقد أنها في أمور الزينة هي ربة الذوق ، كل الذوق ، والأناقة كل الأناقة ، وتتصور أنه لبس هناك من وسائل التجميل ما يجوز اختراعه لتجميل قوام إنسان آخر غير قوامها هي، وتستأثر لنفسها في ذلك بحق نهائي لا منازع فيه "(١٩٥). يتبين من النص مدى التعقيد الذي وصلت إليه موضة الزينة آنذاك ، و " قاموس البيان " الذي أشرنا إليه من قبل يؤكد هذا في تعريفه : " الزينة . التواليت . هي ائتلاف كل أصناف البودرة، وكل أنواع الخلاصات العطرية ، وكل ألوان المكياج التي تهدف إلى تغيير طبيعة الإنسان ، وتحريل شيخوخته الى شباب ، وقبحه إلى جمال . بالزينة يصلح الإنسان

عبوب قوامه. ويصطنع لعينيه أهدابا ، ويعوض ما فقده من أسنانه، وينشى، لنفسه وجها، ويغير شكله ، ويغير جلده (١٩٦١) ولكن أكثر الموضوعات طيشا هو موضوع موضات الشعر ، حتى تلك التي تخص

111

يعقون عنها؛ وهاتحن أولاء أمام مقاجأة كبيرة تنعشل في أن هذا اللجال الشخصي الشديد الشخصية، لا تهبعن عليه النزوات الغردية وحدها ، بل يظل دائما كحصان مربوط في اللجام العام ، وإن كان له لجامه الخاص به.

كان الملك شارل الناس ، والملك لوبس الناس عشر في بداية حروب إبطالها يطبلان شعر الرأس، ويحلقان اللحية . وجاءت الموضة الجديدة . موضة إطالة اللحية والشارب مع تقصير شعرالرأس . من إبطالها ، ويقولون إن البابا جول الناش ال عالده و الشارب مع أطلقها ، وذلك أمر بعدوز تنا أن نشك ثيد ، وجاء الملك فراسوا الأول ( ۱۹۲۱ ) بعد ذلك نقلد هذه الموضة ، في المدال الخاص ( ۱۹۲۱ ) وليس للتاريخي المكتريين بين الأقواص تيمة مؤكدة . الشيء المؤكد هو أن هذه الموضة غزت أوروبا قاطية . أصنا تقدم فراسوا أوليقييه عالم المؤكد هو أن هذه الموضة غزت أوروبا قاطية . تضمى أنذاك "بريان" - وفرانسوا أوليقييه هذا هو الذي أصبح منذ ذلك التاريخ مستشارا . عندما تقدم لكي يشغل منصب رئيس التحقيقات أفزعت لحبته الدوائر وكان الكنيسة قد هبت على نحو أعنف من البريان ضد ما أسمته " عادة تنمية شعر وكان الكنيسة قد هبت على نحو أعنف من البريان ضد ما أسمته " عادة تنمية شعر الهوائر المتحي أو ذاك الأسامة عاملة الإجار وكان من الشوروري . حتى عام 2010 . أن تصدر مراسم ملكية عالية لإجار الهيه به بدنا فسكه المنافية عالية لإجار فسكه المتافية عالية المها بها بدنا فسكه الماتهة .

به بعاد تسلمي أن المعارضين لم يكسبوا المركة ، وأن المنتصرين أنفسهم تعبوا من ومن البديهي أن المعارضين لم يكسبوا المركة ، وأن المنتصرين أنفسهم تعبوا من في عام وصل هذه الموضات لم تكن تدور أكثر من قرن على أكثر تقدير. وما بدأ عصر ليل الثالث عشر حتى طالت الشعور من جديد ، وتضاءات اللحى ، والشوارب. وساحت عاقية من تأخر عن الركب. وهذه هي المركة قد غيرت هدفها دون أن تغير معناها، في يلم من أن تغير معناها، في يلم من المناب على المالي الطويلة " على نحو ما غربا ، في بلده ، وكان الذى نقد دعاء لويس الثالث عشر إلى البلاط ليستشيره في أمر ها ، فلم يستطح الشاب من وبنا البلاط أن ينعوا أنفسهم من الضحك ، عندما وهدت أعينهم على هذا البطل بلحيته الطويلة ، وثبايه غير المألوفة ، وصلكه المهيب، وتصرفاته التي كانت تتبع ما من المديني أن اللحية التي بدأن الشكرك تحرم حولها أخذت تضم مراسم البلاط القديم " ومن البديهي أن اللحية التي بدأن الشكرك تحرم حولها أخذت تضم على منا الرحيان من المراب من الرحيان الرحيان من المحيات المناب يورات الوائها ، واتبحت في النصبك بقبولها منطنا لا بقل وضوحا منصب يعد حون أسكت تا بقل وضوحا منصبة بها حتى بعد فوات أوائها ، واتبحت في التصبك بقبولها منطنا لا بقل وضوحا منصبة لا يعد حون السكت تلك وضوحا منصبة لا يكتب كانت واشع

عن منطق نفورها السابق، فلما بدأت، حول عام ١٩٢٩، موضة "الشعر العبرة". التي لن تلبث أن تؤدى إلى استخدام الباروكات الكاملة، ثم الباروكات المرشوشة بالبرورة، ثارت الكنيسة على على المسابق الكنيسة على على المسابق المسابق بالروكة أو الالاجوز ؟ هل يجوز أن يقبي القدائل ، وهو يضح على وأسد الباروكة ينفق بها قشة الشعر التقليدية الحاصة بجال الدين ، والتي يسمونها إكليل الأكليروس؟ كان هذا موضوعا احتدم حوله يعدل عنيف، ولكن الجدل العنيف لم يمنع الباروكات من الاستعرار، بل لقد بقد مطلع القرق الثامن عشر القسطنطينية تصدر إلى أوروبا" شعر الماعز، وقد جهزه لصناعة الباروكات."



الموحات والأجيال . بين هذه اللومة العائلية التى رسطةا سانفررت D.van Santoort في عام 1711 الصدة ديرك باس بالايوس وزوجته متسكية بالموضة الأسانية : دلايس فاضة ، حرطة كككشت ، لهذه طبقة ، دايرك ك أن الازلاما وبمنا المواضع بينع الموضة الشربية الواضئة المرتب الواضئة المرتب المواضئة المؤلفة ، وكلات كبيرة من القضائل الخفيف ، المنتها . ويغط المواضة الأوسى Brijksmuseum في أستواط ). في أستواط ). والخلاصة الجوهية التي نخرج بها من هذه الأنابيس الخنيفة أن الموضات المتعاقبة كانت كل منها تبقى نحو قرن من الزمان. فاللحية التي اختفت عندما ترج لويس المالية الأولى حول عام ١٩٢٠، فهل لدينا الأن موصة استمر قرنا ؟ الإجابة بالفي نقد عادت إلى الانتشار منذ عام ١٩٦٨ موضة الشعور الطويلة، واللحي، والشوارب. ولا بحق لنا أن نهول و ولا أن تهون من أهمية هذه الأشياء كلها . وإذا صحت بيانات مصلحة الضرائب في الجليزا فقد كان في الجليزة في عام ١٩٨٠، عندما كان تعداد السكان ١٠ مليون نسمة ، ١٠٠٠، لا يلسون الباروكات . ولكي ينضم هذا المشا السكير الي ملحوظاتا ، ويقرم وإياها مقام القياس ، ترى أن نشير إلى نص يرجع إلى عام ١٩٧٩ ، لا ثلث في أنه صائب ، وهو على الأفل يصدن على فرنسا: "كان ولم عام ١٩٧٩ ، لا ثلث في أنه صائب ، وهو على الأفل يصدن على فرنسا: "كان حد كبير ، ويقصون شعورهم إلى حد كبير ، ويقملونها إهمالا شديدا (١٩٨١)، ونحن ، ودن أن نأخذ هذه الشهادة أخذا حد كبير ، ويمهلونها إهمالا شديدا (١٩٨١)، ونحن ، ودن أن نأخذ هذه الشهادة أخذا حد كبير ، ويمهلونها إهمالا شركارة كرى قد ظهرت ، وتكررت تين أن الجمود وتشبث مجان، هو جانب الأطلية ، وإلم كان تصاب , وتنكرت تين أن الجمود يشنب

#### و ما هي كلمة الختام ؟

كل هذه الموضوعات التي هي من شأن الحياة المادية . الأطعمة ، والمشروبات ، والمسروبات ، والملابس ، ثم الموضة في النهاية . هي موضوعات ليس بينها ارتباطات وثيقة , وعلاقات نيسة وتناسب ، يكل أن نشير إلها مرة حتى يكون قد وضع نهائيا. وليس تميز الترف عن البؤس إلا تصنيفاً أولياً ، يسير في خط واحد منفره ، وهو لا وقيل . يرقى . إذا أخذناه وحده ، إلى مستوى التصنيف الدقيق الكافئية أن مرضوعات الحياة المادية كلها ، وما انخذته من أشكال . لا يكن اعتيارها نمازاً أضربها الضرورات الضاغطة وحدها ، لم تشاركها عواصل أخرى : صحيح أن الإنسان يأكل ويسكن ، ويليس لأنه لا يستطيع أن يغمل غير ذلك ، لأن الأكل والسكن واللبس منصوروات لا مغر منها ، ولكننا نمود فقول إنه كان يكنه أن يأكل على نحو أخر ، وأن يوسكن ، ويليس على نحو مختلف ، هنا تتجلى الموشة , زمنن إذا نظرنا إلى تحركات الموشة ، ونعنا إلى المركات والمنابع ، على هيئة مراحل المؤسد ، وتقليات ، معارضاً إياما في غلظة من غطات الماضي . واغاش بويان هذه يرافينية أوانا المؤف الناسي . واغاش بويانة فان على نحوال الأنه الراحد يتكر في أماكان مختلفة في طفة بعينها . والقيئة أنتا لا الأضياء وللكلمات ، واحديا الأنه في مجال الأنه في مجال الأنه في مجال الأنه في مجال الأنها الأنها وي مجال الأنها الإنها والكلمات ، والقليات ، والقليات ، واحد ، بل في مجال الأنها وي مجال الأنها وي مجال الأنها وي مجال الأنها وي لميال الأخياء والكلمات ، واحديا والمؤلف الناس ويرونه ، والقياء والكلمات ، واحديا والأنها وي مجال الأنها وي مجال الأنهاء وي مجال الأنها وي مجال الأنهاء والكلمات ، واحديا والمؤلف الناس ويرونه ، بل في مجال الأنهاء وي مجال الأنهاء ويناس الأنها وي مجال الأنهاء ويكنه الأنهاء وي مجال الأنهاء ويرانها وينا الأنهاء وي مجال الأنهاء ويقال الأنهاء وي مجال ال

التعبير على نحو بجاوز معناه العادى . إننا نقصد أن هناك لغات . بكل ما يشبغه الها الإنسان ، وكلما تهنه العادى . إننا نقصد على نحو لا شعورى سجينا في زنزائنها ، وأشيائها ، وهو يجلس أمام قصعة أرزه أو شريعة خزه اليومى . والمهم . لكي نتابع مسيرة الكتب التي تتحرى التجديد ، مثل كتاب ماريو يراس والمهم . لكي نتابع مسيرة الكتب التي تتحرى التجديد ، مثل كتاب ماريو يراس المقات بنغي أن نراها في إطار نظم الاتصاد بالمعنى اللغات بنغي أن نراها في إطار نظم الاتصاد بالمعنى الواحج لها . تعبي أن نراها في إطار تلا لا كتاب . والموز كل كتاب والمواجع الميان الترفيات . نعم بلا كتاب . والمن يجتمع ما ، ولهزه بعيدة لدعم أو لدنع اقتصاد بهينه ، فإنه وسيلة للحفاظ على مجتمع ما ، ولهزه بعضا محرية . وأخيراً تلعب الحضارات لعبتها . وهي شركات غريبة بأنكف من النعم ، ومن الحيوز ، ومن الرموز ، ومن الترهمات ، ومن الخيالات . ومن المعاز ، ومن المغلل المداني الخلولة شديدا . إلى أن يبلغ أعمق أعماق الحياة المادية . نظاما تدخل فيه للماني الخفية . وصنوف الورية ، وما بحري على أغاط الاقتصاد ، والمجتمعات . والمجتمعات ، والمجتمعات . والمخترات من مؤثرات ، وضغوط لامعورية.

## الباب الخامس

# انتشـــــار التقــنــيـــات مصادر الطاقة والتعدين

كل شيء يدخل في إطار التقنية : الجهد الشأق العنيف ، وكذلك الجهد الصبور المثاني المتكرر الذق يدذل البشر للتأثير على العالم الحارج، وتبخل في إطار التقنية للت الطفرت الدق يدذل البشر الشخيط الروات المائح ، الملاحة في أعالي البحار، المطبعة ، الطواحين المائية ، المواجين المهائية ، والمعدات ، وتاكله المركات الدخل المعالمات الفنية ، والمعدات ، وتتلك المركات اللاتجائية التي يأتي بها الإنسان عندما يؤدي عملا، وهي حركات لا تختسى في حد ذاتها بأهمية تحديدية : حركة الملاح الذي ينشر حاله ، حركة العامل في المناجم يحفر دالمائح وراء محراك، والحداد أمام سنداله ... كل هذه الحركات التي جاس شهر عرف معرفة تراكبية . كان مارسيل مارس Marcel Mauss يقول : "إنشي تغيد تعلن على كل عمل تقليدى فعال " (١) : أو لتقل بصغة عامة إن لقطة عنية نقلية على كل عمل تقنية نظل كل عمل يتضمن تشاط الإنسان إذ يؤثر على الإنسان ، على كل عمل من أعمال الترويض التي بدأت منذ بدأ التاريخ نفسه ، وتنسم عا ينسم به التاريخ من بطء من التغنية تنسج اتساع التاريخ من بطء

وفيوض، والتاريخ بفسرالقنية ، كما أن التقية تقسرالتاريخ ، دون أن يصل بنا هذا الترابط بينهما ، سواء علاقة التاريخ بالساريخ بالتقنية أو علاقة التقنية بالتاريخ إلى صورة نرضى عنها كل الرضا . وتلاحظ في هذا المجال ، الذى اتسع ليصل إلى أقصى شواطي، التاريخ المترامي الأطراف ، أنه لم يشهد تحركا واحدا . بل شهد تحركات متعددة ، وأن التروس المتشابكة التي تمت بها هذه التحركات تأتلف في منظومات مختلفة ، لا منظومة واحدة . فالدى واحدة . فالدى التركي القائد الفرنسي لوليفر واحد . والعظ الذى ارتكيه القائد الفرنسي لوليفر تصور أن التاريخ يسبر في مسار واحد . فقدم قرايت على هيكل واحد هر هيكل المادية تصور أن التاريخ يسبر في مسار واحد . فقدم قرايت على هيكل واحد هر هيكل المادية في الشاذية . وكان يرد كل في ، إلى سيب هادى يسبط . صحيح أن الرقيبة لتي إشكرت في القرن التاسع ، وأسندت على كتفي الحصان ، وطت منذ ذلك الحين محل الرقيبة التي

كانت تطوق رقبة الحسان رتختفه ، زادت من قوة شد الخبل ، ولكن من النسبط الساذج 
أن تنظر إلى هذه الوسيلة المادية على اعتبار أنها هي التي أدت تدريجيا إلى القصاء 
على عبودية الإسسان ( رقض مارك بلوك Marc Bloch هذا النسبط المعيا) (١) 
وعلى النحو نفسه لا يكن أن تؤل أن تلك الدفة الخلفية التي جاءت من بحار الشمال 
كانت هي التي مهذت وحدها منذ القرن التاني عشر لمفارة الاكتشافات البحرية الرائعة ، 
ومكت لها (١٦) . وشبه بهذا الحديث الكلام الطريق الذي قاله أن و الاستافات البحرية الرائعة ، 
في حديثه عن النظارات ذاهبا إلى أن انتشارها منذ القرن الخامس عشر زاد من عدد 
القراء ، وصاعد على الانتخافة اللكرية لعصر النبضة أو عصر الريسانس ، وما يكن أن 
نأفذ هذا الكلام مأفذ الجد ، فما هر إلا من الطرائف ، فيناك أشباء كين أن نقول 
عنها منا الله وابت عن النظارة ، من الممكن أن نعارض جملة وابت الطريقة بجمل طريقة 
إلى زيادة أماعات القراءة والكتابة إلى يتبغى علينا يصفة خاصة أن نسأك عن أساب هذا 
الشيف الجديد بالقراءة ، وأن تتعرف إلى ما يسميه الاقتصاديون "التلهف" على 
المطومات: أما كان هناك مال وشاؤ على المنطوطات القدية ، وجرى محموم ورا ها منذ 
المسلمات : أما كان هناك وشاؤ علي الطالة و . و . 
المسلمات القراءة ما على المنطق المناك المناهات على المنطق المناه المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات القراءة المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات المناهات المناهات المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات المناهات المناهات المناهات المناهات على المنطق المناهات الم

المعلومات : أما كان هناك تلهف على المخطوطات القديمة ، وجرى محموم وراءها منذ عصر بتراركا ( المتوفى في عام ١٣٧٤ ) قبل أن تنتشر النظارات ؟ والخلاصة أن التاريخ العام ، أو إذا شئنا ، المجتمع بمعناد الواسع ، كانت له كلمته في هذا الجدل، الذي لم تنفره به التقنية قط . والمجتمع هو في نصورنا تاريخ بطي، أصم معقد ، أو هو ذاكرة تتمسك في عناد بالحلول المعروفة ، والمكتسبة ، وتنحي الصعاب عن الطريق ، وتنأى بالإنسان عن خطر التشتت ، والحلم بأشبا ، أخرى . فإذا جا ، اختراع جديد، وفرع الباب ، لم تفتح له على التو ، بل تركته ينتظر السنوات ، أر القرون العديدة حتى تسمح له بالخروج إلى الحباة الواقعة . والاختراع inventio بأتى أولا ، ثم يأتي بعده بزمنْ طويل النطبيق الذي يشار اليه بلفظة usurpalio،أي الاستيلاء علم الاختراع، وإدخاله الخدمة عندما يكون المجتمع قد تهيأ له أو بلغ الدرجة المنشودة من التقبل . والتقبل أمر هام . ولنا في المنجل عبرة ، فقد حدث أن توالت الأوبئة ، وفتكت بأعداد هائلة من البشر في الغرب في القرن الرابع عشر، وأصبح المنجل ، الذي كان الناس بصورون الموت محسكا به Schnitter Tod شبنا بشع ، روسواسا خناسا . رما كان المنجل في ذلك الوقت إلا أداة تستخدم في حش حشائش المراعي دون ما سواد ، وما كان يستخدم في حصد القمع إلا نادرا ، فقد كان الحصادون بستخدمون الشرشرة ليقطعوا السنابل على ارتفاع كثر أو قل ، وكانوا بتركون ما دون ذلك لقطعان الماشية ، وكانوا

يحملون من الغابة ورق الشجر والغصون ليفرشوا بها الحظائر . وعلى الرغم من التوسع الحضرى الهائل ، ومن تحويل أوروبا إلى أرض لزراعة الفصح / دوم مايسمب الخرزخون الألمان تقسيم أوربا بالمسابقة ( الألمان تقسيم أوربا بالنابقة على النابقة بالقبل ، والم ينتشر إلا في بدايات القرن الناسع عشر (٥) . في ذلك الوقت كانت الحابية إلى إنجاز الرح للحساد ترضى بشيء من معترة الحب ، هي الشرصيدت



في هولندة التي كانوا يسعونها الأواضي الواطنة : حصاد القمع باستخدام المنجل الطويل . ولم يكن استخدام هذا المنجل ثبينا مألونا في نهاية القرن السادس عشر . لوحة من رسم برويجل الهيـغير Brueghel le Jeune ( ولد عام ١٩٦٤ وترفي عام ١٩٣٧)

الطرق التقبل المنجل ، ومكنت لانتشار هذه الأداة السريعة الفعالة ، ومنحتها الأسيقية على ما عداها .

وسنجد عشرات ، وعشرات الأمثلة الأخرى التي تعبر عن المضمون نفسه. اختراعات تنظر أن تنها الطرف لتقلها . عندنا مثلا الألة البخارية ، هل كانت هى التي أطلقت الشورة المستاعية 1 أو هل كانت الشورة المستاعية هى التي أطلقتها ؟ ). إن تاريخ الاختراعات ، اذا اخترات ، وقصرناه على ذاته ، لا يزيد عن أن يكون لعبة بالمرايا المؤيدة ، بحث فيها عن صور الحقيقة . وهناك جملة عظيمة لحص عها حترى ببيرين ment بايدا المدار حول هذا الموضوع " لقد اكتنف القابكية أمريكا تم ما ليترا أن تركوها ، وضاع أمر اكتسافها الأن أوروبا لم تكن أنذاك بحدة اليها ." (1)

وماذا نقول الآن ؟ هل مقول إن التفتية هي ذلك الشيء المسكن، الذي لا يستطيع البشرالوصول إليه ، واستخدامه خير استخدام لأسباب كشرة منها الاقتصادية ، والاجتماعية ، والنفسية ؟ أو هل نقول إن النقية هي ذلك السفف العالى الذي تصطدم يم جهود البشر ماديا ، و: نقلبا ? ولكن هذا السفف أن يلبث أن يتصدع فات يوه . الشياع المواقع المناع سريع ، أيا كان الأمر ، فإن المركة التي يتاح لها أن تقتم العقية ، لا تقتصر على مجرد تطور يحدث في داخل التفتية أو العلم في حد ذاتيهما ، بل تشع لتشمل أمروا أخرى عديدة ، هذا ما يكتنا أن نقط على العالم على ماد هذا ما يكتنا أن نقط يم على العالم على ماد التي على الإن عليه على على المؤلفة ، هذا ما يكتنا أن نقط يم العالم في عديدة ، هذا ما يكتنا أن نقط يم على الأن الناسم عشر .

# المشكلة الأساسية

# مصادر الطاقة

كان الإنسان في الفترة بين القرن الخامس عشر ، والقرن النامن عشر بعتمد على قرته، وقوة الميوانات المستأنسة ، وقرة الربح ، وقرة الما ، الجاري ، والطاقة التي تتولد من الخشب، والغم النباتي ، والفحم المجري ، وكانت كل هذه مصادر منحة للطاقة ولكتها كانت متواضعة ، ونعن نعرف ، قباسا على الأخدات التي تحدث قبما بعد ، أن التقدم سيقوم على أساس المراهنة على ووقة الفحم المجرى ، الذي كان يستخدم في أوروبا منذ القرنين الحادي عشر ، أو الذي كان يستخدم في الصين منذ الأشهة الرابعة قبل الميلاد ، على نحو ما توحي به النصوص المناحة لنا ، ثم جاء استخدام القحم على نحو منظم في تعدين الحديد ، بعد تحريله إلى قحم كوك ، ولكن البشر سبحتاجون إلى وقت طويل ليكشفوا أن الفحم ليس مجرد وقود نافع ، بل هو أكتر من ذلك يكتير ، بل إن اكتشاف ، الكوك لم يتبعه استخدام على الفور (٧).

#### المحرك اليشرى

يعتبر الإنسان بعضلاته محركا ضئيلا . و قوة الإنسان . إذا قيست بقوة الحصان البخاري أو باللغوة الحصائية ق ح ا ( وهي رفع ٧٥ كيم م إلى ارتفاع متر واحد في الثانية للواحدة ) تلو لنا ضئيلة تافية . قلم تكن إلا : ما بين ٣ و ٤ من مائة من ال ق ح . في مين أن قوة حصان الحركات : ما بين ٣٧ و ٧٥ من مائة من ال ق ح ( ١٨). وكان فوريست دي بليدور Forest de Belifor يقول إننا نحتاج إلى سبعة رجال للقيام با فوريست دي بليدور ما بين ٣٠ . و ٤٠ . من الهكتار ، ويستطيع أن يجون ما بدن ٢٠ . و وقد عام ١٨٠٠ كان الرجل بستطيع " أن يحرث ما بين ٣٠ . و ٤٠ . من الهكتار ، ويستطيع أن يجون المكتار من الهكتار ، وأن يحصد قمحا بالشرشرة على الديس على مصاحة ٤٠ . من الهكتار من الهكتار ، وأن يحصد قمحا بالشرشرة على المي الهكتار ، وأن يدمن تحو . ١٠ المن القميع " ، وهذه الأرقام تين يكل تأكيد ضعف قوة الالاستار ( ١٠٠).

وللأجر دلالته ، فعلى الرغم من تقدير فوريست لقوة الانسان على أنها سبع فوة المصان ، فلم يكن الرجل في عصر الملك لويس الثالث عشر يحصل لقا ، يومية العمل سبع ما يحصل عليه الحصان من أجر ، بل كان يحصل على الصف ( ٨ سولات للرجل و ١٦ سولا للحصان ) ( ١١ م ولاة ، التعريفة ترفع على نحو عادل من قدر العمل البشرى ، لأن المحرك البشرى التشيل كان يتزود دائما يا يزيد من قوته ، ويا ينزعها المأتصى دلارد التنوع ، كان يستخدم تلك الأدوات ، والمعدات العديدة التي اصطفعها لنفسه ، وبعلها ومن يهنه ، ومنها ما عرقه منذ عصور بالغة القدم : المطرقة ، والبلطةة ، والبلطةة ، والبلطةة ، والبلطةة ، والبلطة ،

فالإنسان وحده عبارة عن سلسلة من الإمكانات . تشمل هذه الإمكانات المهارة، والمرونة وحسن التصرف : كان الشيال في باريس ، على سببل المثال (وهذه شهادة ترجع إلى عام ١٧٨٢) بحمل على ظهره " أحمالا يمكن أن تزهق روح الحصان " (١٢). ونقرأ في مقال كتبه ب .ج. بوانسو P.G.Poinsot في مجلة اسمها "سمير المزارعين" في عدد صدر عام L' Ami des cultivateurs . ۱۸۰۱ نصيحة عجيبة ، تثير دهشتنا نظرا لتاريخها المتأخر: " ليتنا نستطيع أن نحرث كل الأراضي باستخدام المجراف ، فإننا اذا وفقنا الي ذلك سنكون يقينا قد حققنا انجازا يفوق الحرث بالمحراث ، علما بأن هناك مناطق عديدة في فرنسا تفضل المجراف على المحراث ، ولو تعودنا على المجراف على نطاق واسع، لاختصرنا عملية إعداد الأرض للزرع ، لأن الرجل الواحد بستطيع أن يقلب بالمجراف ٤٨٧ متر مربع من الأرض بعمق ٦٥ سم في مدة ١٥ يوما ، وهذا الحرث مرة واحدة بالمجراف يكفي لجعل التربة صالحة للزرع ، بينما الحرث بالمحراث لا بد أن يتكرر ثلاث أو أربع مرات متتالية في حالة التربة القوية حتى يمكن البذر: ثم إن التربة لا يمكن أبدا تقليبها ، وتفتيتها جيدا الإيالجراف ؛ ومعنى هذا أن الحرث بالحراث عمل سي، من الناحية الاقتصادية ، إذا لم يكن لدى الانسان مساحة فسيحة من الأرض يقوم بزراعتها؛ وهو السبب الرئيسي الذي يرجع إليه الكساد الذي يحل بكل المزارعين الصغار تقريبا، [...] ثم إنه من المحقق أن محاصيل الأراضي التي تزرع ، بعد إعدادها بالمجراف، ثلاثة أضعاف محاصيل الأراضي التي تعد بالمحراث . والمجراف الذي يستخدم في تقليب تربة الحقول ، ينبغي أن يكون طولا وسمكا ضعف المجراف الذي يستخدم في تقليب أرض الحدائق ، فمجراف الحدائق لن [ ... ] بتحمل الجهود التي يضطرالإنسان لبذلها لكي يقلب تربة صلبة ويفتتها على نحو كاف " (١٣).

ولا ينبغي أن تتصور أن فكرة تقليب الأرض بالمجراف مجره فكرة ساؤجة تفتق عنها وقان للدوبين في الريف وقان للدوبين في الريف وقان للدوبين في الريف وقان للدوبين في الريف وقان الريف الدوبية وقان إلى المجراف أو المجرا أي الأراعة بالقراع أي الأرب الناس عشر منا اللحو المستحرة منا النوع من العمل الاستصلاح "بالهد" أو "الزراعة بالقراع " ( ١٤٠) والسؤل الأن هر كيف يكن أن تتوى البها هذه الطريقة السينية أي كان يكن أن تتوى البها هذه الطريقة المبدية التي كان يكن أن تزوى البها هذه الطريقة المبدية . إذا خرجت عن هذا المبدية التي المبدية إلى المبدية إلى المبدية المبدي

هذا الرجل ، الواحد ، الذي يعمل بيديه عاريتين لا زلنا نجده في صور متكررة متوارة في كل ناحية من نواحي المين في أيامنا عدد . وهذا واحد من الرحالة بيسجل في معراتات في كل ناحية من نواحي المين في أنه هو " العمل الشيء معنا في أنه هو " العمل الذي يدفعون فيه اللوج ، إليه ، ماداموا الذي يدفعون فيه اللوج ، إليه ، ماداموا على يقين من أنه لن يستفل استغلالا سيئا " ، وهذا التحفظ الذي يعنيه عندما إلى يقول" ، ماداموا على يقين من أنه لن يستغل استغلالا سيئا ... " تحفظ ليس إلى



طريق على شاطيء النهر . ويحتاج شد المركب الواحد المحمل بالأحجار الكرية إلى سنة من السينيين. لوحة صينية من القرن الثامن عشر . (متخف الرسومات بالمكتبة القربية في باريس.)

تصديقه من سبيل. نقد قام الإنسان في الصين بالعديد من الأعمال، كان يعزق الأرض، ويشد المحراث بدلا من الجاموس، ويوزع الماء ، ويشغل الطلمية ذات الجنزير ، وبدير الطواحين البدوية لطحن الحبوب ( " وتدوير الطواحين بالبد عمل بشتغل به عدد هائل من الصينيين " ) ويحمل المافرين ، ويحمل الأثقال الهائلة ، وينقل أحمالا يعلقها متوازنة في طرفي زانة طويلة ترتكز على كتفه ، ويدير رحى طراحين الورن، ويشد المراكب، وهو عمل يستخدمون له الخيول في بلاد أخرى كثيرة "(١٥). وهناك علم الفناة الكبيرة المندة من يائج تسى كبانج Yang-tse-Kiang إلى بكين، هويس بسمونه تين في شا Tien Fi Cha . أي ملكة وسيدة السماء . وهم لا يشغلونه بفتح قفل بوابات متخذة فيه ، بل يقومون برقع السفن من ناحية إلى الناحية الأخرى بالاستعانة ببكرات. ر" بكميات من الحيال ، والسلبات المنوعة ، ينهض ما بين أربعمائة وخمسمائة رجل بشدها من هذا الطرف إلى الطرف الآخر للثناة ، وربما استخدموا عددا أكبر من الرجال ، بحسب حجم السفيئة ، وثقلها ". وقد نبه الأب دى ماجايان P.de Magaillans إلى صعوبة هذه العملية ، وإلى الأخطار التي كانت تكتنفها ، فهل كان على حق عندما اعتبر هذا العمل شاهدا على مبدأ من مبادي، التقاليد الصينية، بتمثل في " القيام بكل أنواع الأعمال المينكانيكية باستخدام أدوات أقل مناً بكئير ، وسي نحر أيسر مناً بكثير" (١٦١)؟ ومن يعد دي ماجايان بعشر سنوات دهش جيميللي كاريري Gemelli Careri. في عام ١٦٩٥ . لسرعة حمالي الكراسي الذين كانوا ينطون نطا في أثنا ، حمل الكراسي ، ويفرقون " رهوانات الديار التتارية " في السرعة (١٧). ونقرأ عن أب من الآباء اليسوعيين صنع في بكين في عام ١٦٥٧ طلعبة إطفاء قادرة على "نفث الماء إلى ارتفاع مائة شير " ، أي ما يربو على عشرين مترا تقريبا ، معتمدة على قوة البشر، رقوة الربح (١٨). ولكننا إذا نظرنا إلى خارج الصين ، وليكن إلى الهند ، وجدنا البشر يستعينون بقوة الحيوان ، فقد شغل الهنود سواقي المياد ، وطواحين السكر ، ومعاصر الزيت بالمبوانات المكدنة أي التي ربطت بعضها إلى البعض الآخر (١٩). ولكننا نجد عكس ذلك أحسان ، نجد في الناحية المقابلة المتطرفة صورة من صور هوكوساي Hokusai ، ترجع إلى البابان في القرن التاسع عشر قشل مشهدا لا بكاد العقل بصدقه: الإنسان بهرس قصب السكر بيديد ، دون الاستعانة بأية آلة .

. وذلا، هم الآبا، البسرعيون يستمرون في الشرح فيقول قاتلهم في عام ۱۷۷۷ : "إن مسألة لأن الشيط في عام ۱۷۷۷ : "إن مسألة ليس من السهل القطع فيها ، على الأقل بالنسبة لبلد لا تكاد الأرض فيه تكفي لإطعام الناس. فما فائدة الآلات ، والحيوانات ؟ إنها ستؤدى إلى حويل نسبة من الأهالي إلى عاطلين [يستخدم الكاتب القدم لفظة عجيبة مى hibosophistes أي منفلة بشيء على عجيبة م



باتب من منجم كرنتا هرا Hard للفقط في عام ۱۹۵۰ تغريبا ، وكانوا يسعيون سلال تراب القفة إلى أملاً باستخدام برعة أو ختيرة يشتقها رجلان كذلك كانت هناك في هذا اللجم بريات أو ختيرات أخرى كبيرة تشقيله الحيل ، وكان تلك المدان كانت باز لفي ما الا يدانية لم تشطور بعد، وما من تصف قرن من الوسان ، عنصا أهل عصم عالم التعدين جيرم بارز الملتب بأمريكرات الاحتجاب الحديث بحيرت مجيلات هيروليكية ختيد التقرم بمسليات الرفع .

الإطلاق ، ويحدلونه بأعيا ، احتياجاتهم ، وينتظرون منه أن يهي ، لهم الرغد ، ويثقلون عليه عاهر أسرأ من ذلك ألا ، وفر أفكارهم المشحكة الهزلية . وأهل الريف عندنا هنا في الصين [وما يزال الكلام للبسرعيين الصبنيين] عندما يوقنون من أنهم أصبحوا من المسالة الزائدة . أو من المتطلبين في هذا الإقليم أو ذاك ، يقررون الذهاب والمعمل في تماريا الكيري أو في البلاد التي غزوناها مؤخرا ، حيث تحقق زراعتنا الكثير من التقدم..." (٢٠) . إنه يقول كلاما معقولا ، على ما يبدو . ثم إنه على حق في المارة إلى أن الزراعة الصبنية عرف أنذاك استعمارا قويا من العافل ومن الخارج ، وهذه مي أيضا فرصة لتسجل أن القدم الزراعي لم يكن في ذلك العصر قادرا على مواكبة النقدم النظم ، ناجاء عن سيفه .

النقدم السكاني، نا قباد عن سبقه.

المنافر مالسكاني، نا قباد عن سبقه.

عدما قال ضرورة إلاطالة الحديث عن عبل البشر في أفريقيا السوداء أو في الهندة عندماك ضرورة إلاطالة الحديث عن عبل البشر في أفريقيا السوداء أو في الهندة الأولى في الهيمالايا كان من الضروري إنزال المعولات من فوق ظهور الجبال ، وتحميلها، وفي ظهور الجبال ، وتحميلها، في ظهور الجبال ، وتحميلها، وتقوي طهور السبالي المنافر عدد ما ين ١٥ و ١٠٠ النا من البشر ، كانت فته شهم مسخوة على العمل ، تصفر إنب المنطر إنب اضطرارا ، وكانت الفته الأخرى تحد في الأجر ما يغربها، فقد كان الأمر " عشرة جنهات لكل حمولة تبلغ فحسين كيلوجراب (٢١٦) .

تشغيل البشر ، أن في تسغيلهم اقتصادا ، وتوفيرا ، ففي مستشفى يبستر Bioter في قد نسال كانوا في وقت صفى على منافر أني تصريح إلى عام ١٧٨٨ .

يمينا في فرنسا كانوا في وقت صفى على منافر أني تصريح إلى عام ١٧٨٨ .

المعترجون الماء من البئر مستحيين ب ٢٦ حصانا . ثم " انخفوا تغييرا اقتصاديا العمل منذ ذلك التاريخ - بث كلفوا عددا من المجرئين الأقوياء الأشفاء بالقبام بهنا العمل منذ ذلك التاريخ - (٢٢١) . والمجيب أن الذي يقول هذا الكام فر سيباستيان وجنان السادة بسكون مسلكا المبدد السود محل الحدول في شد عربيات البد المحلة بالأثقال .

من شروط التنظير ، دون شك، أن يحقق التوازن المعقول بين العمل الذي يقوم به الإنسان في المجالات المختلفة ، وبين مصادر الطاقة الأخرى البديلة ، والحق أن الثاندة التي يقن البديلة ، والحق أن الثاندة التي يقن البديلة ، وعن عام يحمل الإنسان بأعياء بحك أن تتحمل بها مصادر الطاقة الأخرى فائدة تنافزة ، ومضللة ، إنها الزج بالإنسان في حلية منافضة تتجارت المبار والسواب ، كنا جدت في العالم القديم ، وفي الصين حيث أدى هذا المسلك إلى المبارة المسلك إلى ونها العبارة في بلاد الوناف، ونها ونها مدان المبلد إلى العبارة المبارة المبارة المبارة المبارة على العبارة المبلد في بلاد الوناف، ونها العبارة أن العبد في بلاد الوناف، وفي الديناف الذين كاثرا بسعرتهم " الكولي " في الصين ، وما كان أكثرهم عدداً .

وأكثرهم نشاطا والحقيقة أن التقدم لم يكن ليتحقق دون تكريم وتقدير للإنسان على نحو ما. حقيقة أن الإنسان مصدر للطاقة ، له عائد معين ، ولكن التقدم جاء من منطلق التفكير في مساعدته ، أو إن أودنا ما هو خير من ذلك ، النفكير فيما يحل محله.

نعم الإنسان منذ وقت ميكر بارتقاء تحقق له يفضل الخيوانات الداجنة التى نراها ترقا ساء توزيعه في ربوع العالم المختلفة، كانت هذه الحيوانات يثنابة " محركات " ، سارت في مقارح التاريخ، وسينضح ثنا تاريخ هذه " المحركات " على نحر أفضل إذا ميزنا منذ البداية بين العالم القديم من تاحية ، والعالم الجديد من تاحية ثانية .

وإذا تحن نظرنا إلى العالم الجديد ، إلى أمريكا ، يدا لنا كل ضي مهلا ، واضحا . كان الميرات الوحيد الهام الذي انتقل عن الأمريكودنديين هو اللاما Isma الأدير ت ، وهو حيران حمل ردي ، ولكنه الوجيد القادر على التكيف مع الهوا ، الخنيف الأنذير ت ، وهو حيران حمل ردي ، ولكنه الوجيد القادر على التكيف مع الهوا ، الخنيف pyogogne ( وهو حيران كاللاما ) والديك الرومي . فقد حاحت من أوروبا : الشيران والأغنام ، والماعز ، والكلاب ، والطير المتزلية . وكانت أهم الحيرانات بالنسبة للحياة الاقتصادية هي البغال التي أصبحت بجررر الرئت وسيلة القتل الأسبية في العالم الجديد ، باستشاء أمريكا الشمالية ويعض مناطق البرازيل المستعمرة ، ومراعي البامبا pampa الأرجنتينية التي كان الناس فيها يستخدمون عربات من الخشب بعجلات عالية، تجرها شيران مكدنة ، وقد يقيت هذه العربات مستخدمة حتى القرن العشرين .

كانت قواقل البغال تقرض وجودها بأجراسها الصاخبة في بقاع شاسعة من العالم الجديد، فيما نعرقه باسم الكسيك، وكان بسمى اسبانيا الجديدة، حبث سجل الكسندر قون هومبولت في عام ١٩٠٨ أهميتها لنقل البضائم، ونقل دقيق الفرة (٣٣)، ذلك الدقيق الذي ما كانت أية هدينة كبيرة، ريخاصة مدينة الكسيك ذات النراء اللغضم، تستطيع أن تعيش بدونه ، كذلك لاحظ أوجست دي سان هبلير dayuste de بعدا المقابل الخاصة أوجست دي سان هبلير dayuste de بمنا كانت توافل المثال لها مواقف، ولها مسارات، ولها معطات ، كانوا بسمونها محطات البغال، منها بورتو دا استريللا Porto da Estrella (١٤٤)، أسفل سبرا دو مار على مشارق ربو دى جانبوه ، وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية ، الذين عرفرا باسم الترويبرو (وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية ، الذين عرفرا باسم الترويبرو (وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية ، الذين عرفرا باسم الترويبرو (وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية ، الذين عرفرا باسم رأسالية شبكرة (رأسالية شبكرة رأسالية المؤسلة شبكرة رأسالية شبكرة رأسالية المؤسلة شبكرة رأسالية شبكرة رأسالية المؤسلة شبكرة رأسالية الشبكرة رأسالية شبكرة رأسالية المؤسلة ا

قوة الحبوان



قافلة من اللاما في بيرو .

وكانت هناك في علكة بيرو الشاسعة في عام 1941 أعداد من البغال ، تقدر بنصف مليون بغل ، تستخدم في النقل على الساحل أو في جيال الأثنيز ، أو تجر العربات في ليسا ، وكانت الملكة تستورد من البغال . . . . 6 كل عام ، تجليهم من الجنوب من المراعي الأرجنتينية . وكانت البغال تكبر هناك في الطبيعة على حالتها الوحثية . برافيونها من بعيد، ثم يقرم الغارون peones, وقد استطوا صهورة الجيرا ، يستغيرها نحو الشمال ، في قطعان هائلة ، تعد بالآف المؤلفة من البغال ، الى أن ببلغوا بها توكرمان Tucuman وسالتا Salla حيث يتم ترويضها بكل عنف ، وشراسة. حتى إذا ثم ترويضها ما ساقوها إلى بيرو أو البرازيل ، وترجهوا بها خاصة إلى سوق سوروركايا ثم ترويضها القائلة في منطقة ساو ياولو (۲۵) (۲۵) . وإليك مارسيل بانايون السيارات في أيامنا هذه ، و"سوقها الداخلية في قارة مفتوحة أما كل مركبة تسير عبر . (۲۱)

كانت تجارة البغال هذه وسيلة توسك يها الأرجنتين البدائية للمشاركة بنصيب في فضة ببرو، وذهب البرازيل ، نقد كان هناك في ببرو نصف مليون بغل، وكان في البرازيل نصف مليون بغل أخرى ، ثم كانت هناك بغال اسبانيا الجديدة ( الكسبك ) ، وأعداد البغال المستخدمة في غير هذه المناطق ، في مناطق كاركاس ، أو سائنا في Santa Fe في مرجرنا Bogota أو في أمريكا الوسطى ، يعني بكل تأكيد ما يترب من مليون أو مليون أو المورين من البغال ، التي كانت تستخدم في حمل البضائم أو في الركوب ( وما كانت تستخدم في أجر إلا نادرا): بعنا أن السبة كانت بغلا واحدا لكل ه أو ، ١ من السكان ، ركانت البغال في مجموعها تمثل طاقة محركة هائلة في خدمة المحادن الشيئة، والسكر ، والغزة . لم تكن هناك أعداد يكن أن تقارن بهذه الأرقام الضخمة إلا في مجموعها أكب عكن أن تقارن بهذه الأرقام الضخمة إلا يساري تقريب مع الغارق . كان عدد السكان في أسابنا في عام ۱۷۷۷ عشرة ملايين (ما ليخال في مجموعها الله الأمريكية الذين يحدورن من أصل اببيري ) وكان عدد البغال في أسبانيا ربع طيرن فقط (۲۷)، حتى إذا أدت الأبحاث المدققة الى تعديل

كذلك الحيوانات الداجنة والمستأنسة الأوروبية الأخرى تزايدت في العالم الجديد، ويخاصة القبران والحيول. أما القبران فقد حكم عليها بأن تخضع للغير فائذت نجر العربات القبلة المساة كاربوله arriole في هضية الأرمنين، والعربات المهزة للعرازيل أيام الاستعبار، والتي كانت الغيران المهزة على المعرفة معرب تربيق ؛ وكانت علازة على هذا لها عجلات سبحة، ومحور ششي بصدر عنه صرب تربيق ؛ وكانت علازة على هذا وذاك تكون تبطعانا برية كبيرة. هكذا كانت القطعان تنتشر في وادى ربو سار قرناك تكون تبطعانا برية كبيرة . هكذا كانت القطعان تنتشر في وادى ربو سار قرناك تربية على هذا المتحدد المسترد على المتحدد المسترد إلى المتحدد ا

أما الحصان فقد كان ، على الرغم من وفرته ، يمثل هنا ، كما كان يثل في كل مكان يالعالم ، توعا من الأرستفراطية العنيفة والرجولية ، أرستفراطية السادة ، والنفارين الذين يقتادون قطعان المائية . وقد عرفت مراعي الباسيا الإرجنتينية منذ نهاية القرن الثامن عشر أعجب فرسان العالم الممروفين باسم جاونشرس gauchos . وقد يسأل سائل عن ثمن الحصان ؟ كان ثمنه ريالين قديمين ، شيئا زويدا. وكانت الحيول كثيرة ، كالبضاعة التي يحمل منها الواحد على قفاء قدر ما يستطيع أن يشبل كما يقولون، أو البضاعة التي على عبنك يا تاجر ، إذا هرب حصان إلى البرية ، انتفرا بلد عشرة ، بالشراء أو يوضع البد . أما الثور فلم يكن له تمن يباع أو يشتري يه ، إنما الثور لمن يسحكه بالحبل المقود اللاسو classo ، أو لمن يصيده بالرصاص bolas . أما البغلة فكانت لها قبيتها ، كانت تباع في سوق سالتا بشمن قد يصل إلى 4 بيسوس cosso، وهي من العملات الذهبية (٢٨). ولما كان العبد الأسود يباع في بوينوس أبريس به ٢٠٠ بيسوس في أغلب الأحيان ، فمعنى ذلك أن العالم الجديد رفع بهذه التعريفة قدر الإنسان ، وكان الإنسان قد أمد العالم الجديد بثروة ضخمة منوعة من الحيوانات.

أمًا في العالم القديم فكانت عمليات الاستعانة بالحيوانات قد بدأت منذ وقت طويل، وتفرقت بها السبل ، وأدت إلى أوضاع اصطبغت بسمات الأشيا ، العنيقة ، التي تعقدت أشد التعقد،

وليس هناك شيء أكثر معقولية من أن نستنجع ، قياسا على ما عرقناء فيما بعد، أن الجنال ، سواء منها الجمل في السنين ، كانت منتشرة الجنال ، سواء منها الجمل في طل المقولة التخفيفة من العالم القديم ، حيث تنصل طقات سلسلة من العجارى لا تنتهيم ، صحارى حارة ، وصحارى باردة ، يعاية من الصحراء المطلة على الحجط الأطلسي ، وانتهاء بصحراء جربي ظا60 التغولية ، والصحارى الحارة هي عالم الجملية في السنم الواحد ، وهو حيوان حياس للبرد ، ولا طاقة له على المناطق الجبلية ، أما السنم الواحد ، وهو حيوان حياس للبرد ، ولا طاقة له على المناطق الجبلية ، أما الصحارى الباردة ، والجبال فهي عالم الجملة في السنمين ، والأناضول وايران تقصل الرحالة في عام 174 : "إن العناقة الإلهية خلقت نوعين من تلك ، ويقول أحد الرحالة في عام 174 : "إن العناية الإلهية خلقت نوعين من الجمال ، نوعا للبلاد الخارة ، ونوعا للبلاد الخارة .

ولكن الرصول إلى هذا التوزيع الحكيم لم يتحقق بين عشبة وضحاها ، يل جا، نتيجة لمعلمة طريلة ، فالجمل أو السنم الواحد لم يصل الى الصحرا ، الافريقية إلا في وقت قريب من زماننا الحاضر ، ولم يتوغل في داخلها إلا مع الفتح العربي في القرنين السابع والفائس ، ومع وصول "كيارالوطل في غضون القرنين العادي عشر والثاني عشر ، أما الجمل الفرعي والمناني عشر والمبائل والمبائد على القرة بين القرنين ومن البديهي أن الجمائل ذات السحيم ، والجمائل ذات السحيم (والبائل ألى أسيا الصغري والبلغان منطقتهها (١٣) ، فقد اجنازت الجمائل ذات السحيم الواحد أيران ، وزنات الهند بيث كانت تباع بأنمان مرتفعة كالخيل ، ونفذت إلى جنوب الصحراء الأفريقية إلى مشارف العالم مساراتها ، بل لقد انطلقت أجمال أوات السم الواحد لحيلة إلى الشمال ، إلى بلاد غالد مساراتها . بل لقد انطلقت أجمال ذات السم الواحد لحظة إلى الشمال ، إلى بلاد غالد شرق شرق أوربا ، وغزت الميلاد المسامين المنال ذات السنمين المراشد والميائن قرارب المنالة الميازة تحيل المزه المياد كان شمين شرق شرق أوربا ، وغزت الميلاد الميالاد البلغان المنان الاسمين إلها المياس ، وأميا مقاح المنا كانت السنمين الميال ذات السنمين أحمل المد إلى الجيش

التركي تحت أسوار فيبننا . وعلى النحو نفسه كان الطرف الآخر من العالم القديم ، أى شمال الصين ، تغزره الجمال ذات السندين . وقد شاهد أحد الرحالة (١٧٧٥) في بكين بجانب عربات اليد جملا ذا سندين " يحمل [فرق ظهره ]بعض اللغم " (٢٢).

واصطنعت بلاد الاسلام الجمال لنفسها ، وكأنها من الناحية العملية قد احتكرتها احتكارا ، واعتمدت على هذه الحيوانات القوية في أعمال النقل المحلى ، وأعمال الحرث، وتشغيل السواتي ( على الرغم من أن الحمار كان ني المنطقة القريبة من البحر المترسط يقدم خدماته منذ وقت قديم) والنقل بالقوافل على مسافات طويلة خلال الصحراء، والشرق الأدني ، وآسيا الرسطى ، وكانت هذه القوافل تربط الأماكن بعضها بالبعض، وتحقق اتصالات في إطار رأسمالية قديمة نشيطة (٣٣). والجمال ذات السنم الواحد، وذات السنمان تحمل أثقالا كبيرة تقدر بـ ٢٠٠٠ رطل فرنسي قديم للحيوانات الضعيفة نسبيا ، . . . ٨ , طل: للحيوانات المتوسطة ( كما كانت الحال في المنطقة المحيطة بمدينة ارزروم التركية ) ومن ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ رطل في المنطقة بين تبريز واستانبول ، على نحو ما تذكر وثيقة ترجع إلى عام ١٧٠٨ (٣٤). ومن الواضح أن الرطل الفرنسي القديم المذكور يقل عن الرطل القرنسي الحالي الذي يساوي ٥٠٠ جرام . ويمكننا أن نقدر متوسط الحمولة على وجد التقريب بما يتراوح بين ٤ و ٥ قناطير على أساس أن القنطار ١٠٠ رطل أفرنجي ، وأن الرطل ٥٠٠ جرام . فإذا كانت القافلة تضم ستة آلاف جمل فإن حمولتها الكلية تكون ما بين ٢٤٠٠ و ٣٠٠٠ طن ، وكانت تلك حمولة تعادل حمولات من ٤ إلى ٦ سفن شراعية متينة في ذلك العصر . وهكذا فإن النفوذ الإسلامي الذي كان (وظل زمنا طريلا) مهيمنا على المواصلات الداخلية في العالم القديم كلها وجد في الجمال الوسيلة الحاسمة التي يقيم عليها تفوقه التجاري .

وانتشر الثور (تم الجاموس والزيبو zebu) خلال العالم القديم، ولم توقفه في الشنال سوى الغاية السيبرية حيث كان حيوان الرئة renne ( الوحشي والمستأنس) هو الميوان المسيطر، وفي الجنوب أوقفته الغاية الاستوانية، ويخاصة في أفريقيا، حيث سدت عليه ذيابة التسي تسى الطويق،

أما في الهند حيث يلعب الثور في كثير من الأحيان دور صاحب المعاش الذي يتألف في الهند حيث يلم المعاش الذي يتألف من القوت ، ولا يصحل عينة مذهبة ، أو يعمل شيئا ، فإننا قد غيده بشد محرانا ، أو يسحب عربة مذهبة ، أو يعجل من ظهره ركوية لجندى أو لواحد من السادة ، روبا سارت قرافل من الثيران تبلغ الواحدة منها عشرة ألاف ثور تنقل القبح أو الأوز ، وتأقر بأمر ملتزمي القوافل من طبقة المورين العجيبة. فإذا مرحمت القافلة ، كان على الرجال والنساء أن يدافعوا عن أنفسهم بالسهام ، فإذا تلاقت قافلتان على طريق من طرق شمال

الهند الضيقة التي تحدها الأسوار والأشجار، وقفت إحداهما ، ومرت الأخرى ، حتى إذًا انتهت تبعيها التي وقفت، لا يختلطان ، وكأنهما نهران ، يتبع أحدهما الآخر، أما المسافرون الأخرون على الطريق فكان عليهم أن ينتظروا يومين أو ثلاثة أيام وسط الهائم، لا يستطيعون تقدا أو تفهقرا ، حتى ينضمح لهم الطريق (٢٥) ، والديران المهائم إلا أدشنه ، ولا تعرف لنفسها خطائر تأوي البها ، أما إلجاموس الصيفي فهو أكثر ندرة ، وهو يشتغل قليلا ، ويأكل دون ما يأكله الهندي، وعليه، أما وعليه، أما يومين أن يصرف أمور حياته حتى لا ينفق ، وهو على حال قريب من المتوسش، وتعلكه الوية والنزو بهمولة عندما يرى عابر سبيل .

وهناك منظر مألوف ، وبخاصة في أوروبا ، وهو منظر ثورين مكدنين تحت النبر، يشدان من ررانهما حتى اليوم ( في جليقية الأسبانية ) عربة خشبية عجلاتها مصمتة. ومن المكن أن يكدن الثور مثل الحصان : على طريقة البابانيين والصينيين ( الذين يستخدمون رقبية يثبتونها على صدر الثور ، ولا يربطون شيئا في قرنيه ) وربما على طريقة أبناء شمال أوروبا ( الذين يستخدمون رقبية يسندونها على كتفي الثور ). والثور من حيث هو حيوان للجر له إمكانات هائلة. وهذا حو ألونسو دى هيريرا Alonso ٣٦)de Herrera) عالم الزراعة الأسباني، الذي نشر كتابه في عام ١٥١٣ يدافع عن كدن الثيران ، ويناهض كدن البغال في جرّ الحاريث ، والرأى عنده أن البغال تسبر أسرع من الثيران ، ولكن الثيران تحرث أعمق منها ، وعلى نحو أكثر اقتصادية . وعلى العكس منه نرى فسى فرنسا شارل اتيين Charles Eslienne وجان لبيبر Dean وجان لبيبر Liebaut بتغنيان بمدَّح شغل الخيل في الزراعة(٣٧) ربكتبان في عام ١٥٦٤ : " إن حصانا واحدا جبدا من خيول فرانس [ بقصد مسن خبسول جزيرة ايل دي فرانس ] lle-de-France أو من خيول منطقة البوس la Beauce لينجز من العمل قدر ثلاثة من أجود ثيران البرربونيد Bourbonnais أو الفوريد Forez." وسيعود فرانسوا كيني Quesnay في عام ١٧٥٨ إلى الحديث في هذا الموضوع القديم مبينا أن نظام الزراعة الرأسمالي المعتمد على الخيول زحزح نظام الزراعة التقليدي المعتمد على الثيران(٣٨). ويمكننا اعتمادا على المقابيس الحالية أن نقول أن قوة شد الحصان تساوى توة شد الشور. ولكننا إذا أخذنا كل العناصر في حسابنا ( فالحصان أسرع ، ويومية عمله أطول ، ولكنه بأكل أكثر ، ويفقد الكثير من قيمته عندما تتقدم به السن بالمقارنة بالثور الذي لا يفقد الكثير من قيمته لأن سكين الجزار تنتظره) إذا أخذنا كل العناصر في حسابنا وجدنا أن نفس العمل الذي يعمله الحصان أذا عمله الثور كانت تكلفته النهائية أكثر بنسبة ٣٠ ٪ . وكانوا في بولندة في القرن السابع عشر يحسبون الحضان موازيا لاثنين من الثيران . وكانت لديهم وحدة مساحية للأرض يقدرونها بعمل حصان أو ثورين .



الساقية أو الناهروة المصرية في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . مأخوذة عن كتاب "Description de l'Egypte" وصف مصر" الذي أعدته مجموعة من العلماء وافقت تابليون برنابرت في مسلته على مصر . ونشرت المكرمة الفرنسية الكتاب في عام ۱۸۲۲

والحسان ممثل قديم في مسرح التاريخ ، فهو موجود في فرنسا منذ العصر الحجرى الحديث، كما تبين قرافة العظام الكبيرة المكتشفة في سولوتريه Soluré بالقرب من ماكون Macon والتي تغطي مساحة تزيد على الهكتار ، والحسان موجود في محمر منذ الهكتار ، والحسان موجود في محمر منذ الموسان في المتاطق التي تحيط بواية زونجاريه Dzoungaie في صحيم الموسان الأم فإن الحسان انتشر في ربوع أوروبا انتشارا طبيا ، حتى أننا قلب آسيا .أيا كان الأم فإن الحسان عشر بعد الميلاد خيولا وحشية ، أو ربا كان الأفض أن نقول خيولا إوتنت إلى حالة الوحشية . تعيش في غابات وأجم شمال غرب أنانيا , وفي جبال سويسرا ، والأنواس ، والفرج Sooges 391 ونلتي في عام ١٩٥٢ برسام للخزائط الجغرافية اسمه دائيل شبيكله Daniel Spekle نطتي من هذه الخيول الوحية " في الغابات الغوجية حيث تشكائر وناكل وحدها في كل فصول السنة ، فإذا

حل الشتاء احتمت بالصخور والأكام ... وهي خيول هباية فزاعة إلى أقصى حد، وأرجلها ثابتة مطمئنة فوق الصخور الضيقة الزلاقة ."

تابقة مطعنة فرق الصخور الطبية الراقعة .

تالمسان إذن أوروبي قديم . وقد ألقه الناس في أوروبا منذ قرون طوال ألفة أدت الى تطرير معتدرج ، ومحالاتي لسرج المصان ( بدأ برقيبة تستند على الكنفين استخدمت في القرار معتدرج ، ومحالاتي لسرج المصان ( بدأ برقيبة تستند على الكنفين استخدمت في القرار الناساء من الفجر، والسرج ، والكدن المتوالي ، والحدوة ). وكان الحصان في أيام ورصا يكدن ثدنا سيئنا الم وقيبة تميل وضية الحياران ، وتؤدى إلى خنفه ا وما كان يستطيع أن يشد إلا حيولة تركيب على صحيد الحيوان ، وتؤدى إلى خنفه ا وما كان يستطيع أن يشد إلا حيولة تركيب على وصيد من وضية علمان أقيبة على وقيته . وتحقيد أن يستطيع أن يالفرن الثاني عشر وتختف رام يكن يسادي في الشرب الثاني عشر أضعاف بمناطر المينة أن يستد إلى حيوان بلعب دروا عظيم الأهمية أن أن حيان الموان وعليه إلا أهمية أن يراكن الموان المينان المؤلمية المي المينان المينان المؤلمية أن المينان المينان المؤلمية أن المينان الم

وجدير بالذكر أن توزيع الحصان في العالم ظل بتسم بالتفاوت الشديد ، فلم تكن هناك في الصين إلا خيول قليلة نسبيا . يقول الأب دى لاس كورتيس في عام ١٦٢٦: " لم نر من الخيل إلا أقل القليل في علكة شانشينفر Chanchinfu، وكانت حيوانات صغيرة الحجم ، بطيئة الخطى ، وهم لا يركبون للخيل حدوات ، ولا بستخدمون المهاميز. وليست البرادع التي تسرج بها ، والشكائم التي تلجم بها محاثلة لما عندنا من برادع وشكائم [كانت هناك حتى في القرن الشامن عشر برادع من الخشب ، وحبال عادية نستخدم لجاما ] ثم رأينا خيولا أكثر قليلا في ممالك فوشينسو Fuchinsu وكانتون Canton، ولم يحدث قط أن رأينا خيولا بأعداد كبيرة . وقال لي بعضهم أن هناك في الجبال خبولا كثيرة ارتدت إلى فطرتها الوحشية ، وأنهم يذهبون إليها في البرية، و بسكونها ويروضونها " (٤٠) . أما البغال فهي . فيما يقول رحالة آخر . قليلة وصغيرة صغرا لافتا للنظر ، على الرغم من أنها تباغ بأثمان أغلى من الخيول لأن إطعامها أيسر من إطعام الخيول ، ولأنها تحتمل التعب أكثر من الخبول (٤١). واذا ما أراد مسافر في الصين أن يسافر ممطيا صهرة جواد ، فعليه أن يختار من البداية حيوانا جيدا الأنه لن بستطيع تغييره في الطريق ، فليست هناك محطات لتغيير الخبول على مراحل إلا لخيول الأمبراطور وحده. والكيس من اختار للسفر الكرسي المحمول ، فهو خفيف سريع ٤٧١

مريح يحمله ثمانية رجال يتبادلون حمله على مراحل . أما نقل الأمتعة والبضائع فكان عملية منظمة تنظيما مدهشا تقوم بها مكاتب ، ويكفى أن بسلم الإنسان أمتعته ويضائعه في المكتب عند القيام ( فيجدها عند الرصول في المكتب المقابل )، ويقوم الجمالون بحملها أو يستخدمون في نقلها عربات بدالها عجلة واحدة يدفعها رجل أو وحلان ، ومن النادر أن يجرها بغال أو حمير (٤٢) ، ومن الممكن أن نقول : " إن امبراطورالصين كان أقوى أمراء العالم اعتصادا على سلاح فرسانه " ويذكسر ماجابان Magaillans في عام ١٦٦٨ أعداد خيول الأمبراطور ، وهي أعداد تتسم بالدقة : ٣٨٩٠٠٠ حصان للجيش ، و ٧٠٠٠٠ لمراحل النقل البريدي (٤٣) ، وكلها مخصصة لخدمة الأمبراطور في كل جنبات الإمبراطورية . ولكن هذا لم يمنع ما حدث في عام . ١٦٩٠ عندما قام الإمبراطور بحملة ضد خان الايلونيين Eluths ، فقد جمع الجبش الصيني كل الخيول الموجودة في يكين من أصحابها ، سبوا ، كانوا من العامة أو من وجها ، الماندارين (٤٤). ويمكننا أن نسأل أنفسنا ، هل كان رعايا الامبراطور في مجموعهم عتلكون من الحدل أكثر عما كان الامبراطور نفسه عتلك . أيا كان الأمر فقد كان تزويد الصن بالخيول. باستثنا ات بسيطة منها مثلا خيول سبتشوان Setchouen الصغيرة. يتم من الخارج ، وتتولاه أسواق خاصة متخصصة تقوم على الحدود مع منغوليا ، ومنشوريا : أسواق Ka-Yuan كابوان ، أو Kuang Min كوانج مين ، أوالسوق التي كانت تقام ابتداء من عام ١٤٦٧ في ضواحي Fu-Shun فوشون (٤٥). وتبين معلومات ترجع إلى مطلع القرن الثامن عشر أن مشتروات الامبراطور في هذه الأسواق بلغت . . . ٧ حصان في العام ، وكانت " مشتروات السادة ، ورجال الماندرين المدنيين، والعسكريين " وبقية الشعب تصل " إلى ضعف أو ثلاثة أمثال هذا الرقم " ، أي إلى حد أقصى قدره ٢٨٠٠٠ حصان كل عام تشتري من الشمال وهذا فليل .

وكانت الخيرل أكثر ندرة في الهند ، وفي أفريقيا السودا ، وكانت تعتبر هناك من أثريقيا السودا ، وكانت تعتبر هناك من أثرف الترف ، وكانوا يقايضون الخبول المفرية في السودان على بودرة الذهب ، والعاج ، والعاج ، وكانوا يعصلون على اثني عشر عبدا مقابل الحصان في مطلع القرن السادس عشر. ثم عبط العدد فيما بعد إلى خمسة عبيد فقط (۱۶) . وانظر إلى مضيق هرمز ترى الأساطيل تسير من خلاله إلى الهند محملة بالخيرل التى اشتروها من بلاد فارس . وكان المهند المفاتي يساوى في ذلك الوقت من ٢٠ وربيات الخان الأعظم ، عظيم المنول ، وكان العبد الفني يساوى في ذلك الوقت من ٢٠ إلى حربيات الإدريات (۱۶) .

ومن حقنا أن نسأل عن هذا الحصان الذي كانوا بشترونه بسعر غال إلى هذا الحد. كيف كان بعبش بدون شعير أو شوفان 1 كتب تافيرنبيه Tavernier في عام ١٩٦٤ يقول: "وهم بطعمون الخيل بنوع من البقول الغليظة الصلبة التي بجرشونها بين حجري طاهونة صغيرين ، ثم يبللونه بالما ، لأثم جاف جفاقا بطيل الهضم طولا شديدا . وهم يقدمون إلى الخيل هذه البقول مصاء وصياحا ، ثم يبلغون الخيرول رطايان من السكر الأسور الحُشن المجرئ بمثل وزئد دقيقا، ويبلغونها رطلا من الزيد بشكلونه على هبنة كرات صغيرة تدس في حلقومها، ثم يفسلون أقواه الجيوانات بعد ذلك غسلا جيدا لأن الخيرل تم هذا الطعام ، أما في أثناء النهار فإنهم لا يطعمون الخيرل إلا ببعض أنواع الحُشائش التي يقتلغونها من الحقول بجفورها ، ويعتنون بخسلها، وتنظيفها من الطين والرمل " (١٤٥) . وقد إليانان حيث تستخدر الثيوان (من كوريا) في شد الديات بعتبر .

الحصان مطبة النبلاء

ويثل الحصان في البلاد الإسلامية أرستقراطية عالم الحيران ، وهر القرة التنارية للسلمين منذ نشأة الإسلام ، وازدادت قيمته هذه بعد انتصارات الإسلام الأولى، وهذا هو جواني بوتيرة والمورة (الاحتيان عرفنا هو والمحيية ، والبوليذ، والوالمدين والأولانية والمحيدين والأولانية والمحيدين والأولانية والمحيدين والأولانية والمحيدية والمحيدية والمحتيدية والأولانية عنوطأة مجرمك ، فلن تستطيع ملاحقتهم ، لأنهم ، مظلهم مثل الصغرة في البلاد ينتضوا عليك بغنة أو علما والمحتيدة ولي البلاد على المحتيدة وهذا رجالة يحكي أنه وأي في عام ١٩٦٤ في بلاد فارس قوافل قوام الراحمة منها سكرية ، عيارة عن ٤٠٠٠ حصان في أسيا و ٤٠٠٠ من المحتيدة والمحتيدة والمحتيدة

واستفرت الخالاً حظى هذا المتوال حتى القرن الناسع عشر ذهبل تبوفيل جرتيبه من القبل الأصبلة جليوها من أعدادا كبيرة من الحيل الأصبلة جليوها Théophile Gautier عندما رأى في استانيول أعدادا كبيرة من الحيل الأصبلة جليوها الساحة وحدها . فقد كانت حناك عند المعدية في مواجهة اسكنار "أنواع من العربات المنظور التركية" يسبونها عربات هذهبة ومطلبة " غطبت من أعلاها يقماش كليف ثبت على مدادات دائرية" ، كانت نشدها " حواجس سوداء أو ثيران لرنها ومادى مفضض " ( 87 ) . والحقيقة أن الحسان كان حتى القرن الناسع عشر عرات المناسع عرات المناسع عشر عرات المناسع عشر عرات المناسع عشر عرات المناسع عرات المناسع عشر عرات المناسع عشر عرات المناسع عشر عرات المناسع عرات المناسع عشر عرات المناسع عرات المناسع عشر عرات المناسع عشر عرات المناسع عرا

مخصصا للجنود ، وللأثرياء ، وللأعمال الرقيعة القدر ، رئيس معنى هذا أننا لا نجد الميرل تقوم يما دون ذلك ، فريا أدارت الطواحين في استانيول ، ومن الخيول تلك الجياد الصيرل تقوم يما دون الخيول تلك الجياد السفيرة التي كانتها كانت خيولا من طبقة الحدم ، ولم تكن من الحيول العظيمة التي كانت خيد الأصل ، حيا عام ۱۸۸۸ ، على ما يحكي رحالة نزل مرجان Mazagan في المؤرد الدون من وخيهات الدوكات في الوقت الذي كان فحد الحيد الأمور المائم من العمر ٨٨ سنة يباع بـ ١٦ دوكات ، والسبي بـ لا دوكات ، ولم يتم التحول من استخدام اليور والجنل إلى استخدام الحدد الناح كان المحالة المرت في أسبا التحول عام ١٩٣٠ ، وهذا الأولى السبي يم لا دوكات ، والم يتم السخيري إلا حول عام ١٩٣٠ ، وهذا الأولى السبي يم الاعتمال الحرث في أسبا السبني إلا حول عام ١٩٣٠ ، وهذا العالمية الأولى .

وكانت أوروبا بطبئة في تطوير مواردها الخاصة في مراجهة هذا العالم من الفرسان والخيالة ، وكانت خبرتها في هذه الناحية خبرة صعبة ، تقبلة الأعباء ، غالبة الثمن. فلما انتهت معركة بواتييه ( في عام ٧٣٢ ) . بين فرسان العرب وجيش شارل مارتل . وجدت أوروبا لزاما عليها أن تضاعف من أعداد الخيول، والفرسان لتحمى نفسها، ولتضمن مِنا ، ها : كان لديها حصان الديستريب destrier أو الأين الذي يمتطى الفارس المسلح المسريل صهوته في المعركة ، وحصان الباليقروا paleiroi العادي الذي يركبه الفارس في الأوقات العادية ، والحصان الروسيني roussin الجلف الردي، الذي يركبه التابع والغلام. كانت الجهود في عالم الإسلام وفي عالم المسبحية على السواء مركزة على الحرب، ممتلئة بتوتراتها ، ومتأثرة أبضا بسكناتها . وحدث ذات يوم أن انتصر المشاة السويسريون على قرسان الملك شارل الجسور، فكان هذا الانتصار مؤذنا بالعودالي الاعتماد على المشاة، أو الرماحين أو البيكيبه piquiers وهم المشاة الذين بتسلحون بالرمج أو الحرية، ثم على المشاة الذين يتسلحون ببندقية الأركوبوزو وهي بندقية كانوا يسندونها على حامل ، وكان التبرثو tercio أو جندي المشاة الأسباني في القرن السادس عشر أية انتصار المشاة ، وعلى الجانب التركي كان الجندي الانكشاري رمز العودة إلى عصر الجندي المترجل. ولكن الانكشاري التركي لم يكن يحارب وحده ، بل كان يجد من الفارس أو السباهي spahi دعما ، ومؤازرة ، ومن هنا ظل فيلق الفرسان النركي زمنا جيشا هاما يتفوق على جيوش الفرسان في الغرب تفوقا لا يدع مجالا للمقارنة.

كانت الخيول "الجيدة" تباغ في أوروبا بأثمان من ذهب. وهذا هو الأمبر كوسمه المدينة على المجدد المجدد المدينة على المعدد المطانه في فلرونسا في عام ١٩٣١ . المدينة على هذه الأبهة بنشي، لنفسه حرسا من الخيالة قوامه ألفان من الفرسان ، وينفق على هذه الأبهة والاستمراض ما أدى إلى خراب خزينته . وما نصل إلى عام ١٩٥٠ حتى نرى كتائب الفرسان الأسبانية تحقق انتصارا سهلا وسريعا على البرتغال ، وإذا نحن نسم القائد دوق

داليا le duc d'Albe يشكو من قلة الخيول والعربات، وتكررت شكاوى القواه من ألوان للمنعان فلسها في القرن الثاني إيان حرب قطالونيا، مثلاً ( من عار، ١٦٤٠ الى عام 1٦٤٠) وطوال عصر لوبين كان الجيس الفرنسي معمد على ما يين ( ٢٩٠ - ١٣٠ الله حدمان كان بمستطيع شرا ها من الخارج، وإن كان عليه أن محسب السوق التي كانت تتغير من عام إلى عام، فتنمده مراة ونعجر عن إمداده مرة أخرى، ثم جاء أنشاء وتنظيم مراكز تربيسة الخيول الفرنسية التي سمست هرس أخرية من اللطفة العربية "قرس". والتي اشتروا لها بانتظام ومول المساوري ها ألهبياء من فريسلاندة، ووليندة، والدغرك، ويلاد المضرب العربي البرسري ها المساورة الالتجاء إلى تدبير خبول من الخارج طوال الفرن قشر ( ١٤).



في منشوريا في القرن الثامن عشر : كاترا يسكون بالجول التوحشة بالاستعانة بالحيل المعفرد المسمى باللاسو ، وهي نفس الطيفة التي استخدمت في صهول الأرجنين ، وكانت كاتب الفرسان التابعة للامراطور المبني تحصل على ماجنها من الجياد من هذه المنطقة ، لأن السين لم تعرف نظام تربية الخيرال ، وتحف جبهم Golumer .

أما الخيول الجميلة فكانوا يربونها في نابلي، وفي الأندلس: كانت خبول نابلي هي الخبول الكبيرة ، وكانت خبول الأندلس هي الخيول الرشيقة ، ولم يكن مسموحا للناس بشرا، هذه الخيول حتى لو دفعوا "منها ذهبا إلا بموافقة ملك نابلي أو ملك أسبانها ، ومن البديهي أن التهريب نشط نشاطا كبيرا ، وأن المهربين كانوا بجلبون الخيول المنوعة من ابطاليا، ومن أسبانيا ، وكان مهربو الخيول يتعرضون على الحدود القطلونية لمطاردة عنيفة من قبل محاكم التفتيش التي أنيط بها السهر في صرامة على تنفيذ هذا الحظر. وأما كان الأمر قلا بدلن يسعى إلى اقتناء الجياد العظيمة أن بكون ثربا واسع التراء مثل المركبز دى مانتو Mantoue ، حتى يتخذ له وكلاء خصوصيين بفتشون له في الأسواق في قشتالة ، وغيرها حتى تركيا ، وشمال أفريقيا ، ويشترون الجباد الجميلة . والكلاب الأصيلة ، والصقور (٥٧). وكثيرا ما كان غرندوق توسكانا . الذي كانت سفنه الجاليرية ذوات المجاديف الكثيرة ، أو لنقل سفن طائفة القديس اتبين Saint-Etienne المؤسسة في عام ١٥٦٢ ، تقوم بأعمال القرصنة في البحر المتوسط . يقدم خدمات إلى القراصنة البرير ، ويحصل لقاءها على نفحات من الخيول الجميلة (٥٨). فلما أهل نجم القرن السابع عشر ، وأصبحت العلاقات بشمال أفريقيا أكثر سهولة ، كانت الخبول البربرية المجلوبة من شمال أفريقيا تنزل في ميناء مارسيليا ، ونباع بضاعة رائجة في أسواق بوكير Beaucaire. وما لبثت انجلترة ، منذ عصر الملك هنري الثامن ، ثم فرنسا ، منذ عصر الملك لويس الرابع عشر ، ثم ألمانيا أن حاولت تربية الخيول الأصيلة من جباد عربية أصيلة استوردتها لهذا الغرض (٥٩). ويشرح بوفون Buffon هذا الموضوع قائلا: " من هذه الخيول [ العربية ] استولدوا على نحو مباشر أو غير مباشر أجمل خيول الدنيا." وهكذا تحسنت أجناس الخيول في الغرب تحسنا مطردا ، وزادت أعدادها زيادة ملحوظة . وإذا كانت كتائب الفرسان النمساوية قد أحرزت في القرن الثامن عشر بقبادة الأمبر أربجين Prinz Eugen انتصارات رائعة على الأتراك ، فإغا ترجع هذه الانتصارات جزئيا إلى هذا التقدم الذي تحقق في مجال تربية الخبول.

إلى هذا التقدم الذى خلف في مجان تربيه اعبران .
وواكبه هذا التقدم الذى جرى في الغرب في مجال تربية خيول الركوب ، وخيول
القرسان تطور آخر شمل استخدام خيول الجر التي كان الجيش يحتاج إليها في عمليات
التميين ، وتقل قطع المنتفعية ، وإنما أخرز جيش الدوق داليا الذى غزا البرتغال في عام
المحاه ا تقدما سريعا، لأنم كان مزودا بعريات كثيرة (١٠٠). وكان جيش الملك شاول
الثامن قد أخش الثاني في إيطاليا في سيتمير من عام ١٩٤٤ يدفية مبدأته التي كانت
قم من أمامهم بسرعة كبيرة ، فلم تركن الثيران هي التي تجرها ، بما أخيول المشخمة التي
قطعت ذيولها وأذانها على الطريقة الفرنسية " (٢١٠). وحتال كتاب تعليم من عدس الملك الملك وأن قوات فوامها
الملك لويس الثالث عشر (٢١) يعدد كل ما لايد من تغييره لنقل قوات فوامها

٢٠٠٠ رجل مزودة بالمدفعية ، فيذكر عددا هائلا من الخيول لنقل : أواني الطبغ . وأمتمة الضباط على اختلاف رتبعه ، والمحاف التي يقدم إليهم فيها الطعام ، ومعدات حداد المبدان النجار ، ورساديق الجراح ، وقبل هذا وذاك تقطع المذهبية ، وخي القطع التي تتكون منها البطاريات. كنتاج إلى ما لا يقل عن ٢٥ حسانا لتحمل القطعة الواحدة ، ثم تحتاج إلى ١٢ حسانا أخرين على الآخرة على الداورة ، الثقابار ...

هذه أعسال وقع العب، فيهها على خيول شمال أوروبا التنخمة التي أفذوا بصدرونها:
على نحو متزايد إلى الربوع الجنوبية . كانت ميلاتو ، على الأقل منذ مطلع القرن
على نحو متزايد إلى الربوع الجنوبية . كانت ميلاتو ، على الأقل منذ مؤلمات تشتريها
من الربطا، اليهود في هدينة حين Melz، ركانت منطقة اللانجيول الفرنسية تطلب
شراها، وكانت مناطق ربية هذا النوع من الخيول قد بدأت تظهر ، وتثبت أوكان وجودها
ضي فرنسا : في بريتانيا ، ونورمانديا ( سوق جيبري (Guibray) ، وفي ليحوزان
نسترانها ، وحرال 100...

ولسنا نعرف هل انخفضت أسعار الخيول نسبيا في القرن الثامن عشر أم لا، ولكتنا نعرف هل انخفضت أسعار الخيول نسبيا في القرن الثامن عشر أم لا، ولكتنا لعرف أن أوروبا كانت نتزود باحتياجاتها ، وأنها شهدت مظاهر التشبع ، فقد نشط لعرص الخيول ، وأضيع هزلا . وأولئك يكرنون في أنجلترا في مطلع القرن التاسع عشر شريحة اجتماعية قائمة بغائها أما في مرين الغيرات الغرسية ، فقد تفكّر لاقوازييه ١٩٥٣ تعمل غي الزراعة ( ما ملايين من الثيران و ١٩٠٠٠٠٠ تعمل في الزراعة ( ما يتعمل غيها الخيول وحدها ، و١٠٠٠٠ في الناطق التي تعمل فيها الخيول وحدها ، و١٠٠٠٠ في الناطق التي تعمل فيها الخيول محداد من الخيول متاحد لفرنا التي تعمل فيها الخيول متاحد من الخيول متاحد لفرنا التي بلغ تعداد سكانها ٢٥ مليون نسمة ، وقياسا على هذا التناسب بين عدد لفرنا التي بلغ تعداد سكانها ٢٥ مليون نسمة ، وقياسا على هذا التناسب بين عدد الخيول وحده الخيول تشمة ، مليونا من الخيول وحده الخيول تشمة مليونا من الخيول متاحد مليونا من الخيوا ، وكانت هذه كلها مقومات تدخل في حساب قرتها .

وللبغل كذلك دوره في أورويا ، لعبه في الزراعة في أسبانيا وفي منطقة اللانجدوك الفرنسية ، وغير هذه وتلك من المناطق . ويتحدث كيكيران دى يوچيه Quiqueran de و Beaujeu عن الأحوال في موطنه بإقليم البروفانس فيقول عن البغال هناك " إن أسعار البغال تزيد في كثير من الأحيان عن أسعار الخيول " (٦٤) ، والمؤرخ الذى يلم بعدد البغال وعدد البغالة ، وينتبع حركة الانجار في البغال يكنه أن يستنتج منها إيقاعات الحياة الاقتصادية في البرونانس في القرن السابع عشر (10). ونحن نعرف أن العربات لم يكن يسمح لها بالسير إلا في يعض الطرق المتميزة في جال الألوب، مشل طريق مم البرتر . ويجال الألوب، مشل طريق مم البرتر . ويجال الألوب يأتها " العربات المجالة المجالة المجالة والمجالة المجالة ا

ولم تكن هناك مدينة لا تعتمد على الخيول في قرينها البومي، ومراصلاتها الداخلية، وعرباتها الخاصة ، وعرباتها المذجرة ، كان عدد الخيول في باربس في عام الداخلية، وعرباتها المذجرة ، كان عدد الخيول في باربس في عام ولهذا كانت الخيول بالمنصراء ، كما كان الناس ولهذا كانت الخيول ترة إلى باربس بغير توقف في "عربات الحيول " مما كان الناس بقرل ، وكانوا يقصدن بلاك طوابير الحيول التي كانوا بريطونها معا ، وكان الطابور يشم 14 أو 17 حصانا ، بريطون الواحد منيا في ذيل الحصان الذي أمامه ، ثم ينشرون فين فايروها غطاء بغطيها جميعا ، ويشدون إلى كل جانب من الجانيين زانة كالعربات ، وكانوا بحيور هذا الطوابير أو عربات الخيول ناحية من ثر يكتور Saint-Victor أو عربات الخيول ناحية من ثر يكتور Saint-Victor أو على جل مانت ، جينبيثيث على جلس التن ، جينبيثيث كان Saint-Geneviève ، وكان هناك سوق للخيل ظل قائسا

لم يكن تهر السن يستخدم في حركة النقل العام التي لم تكن قد وجدت بعد إلا في صورة غير محددة العالم ، لا تستخدم في حركة النقل العام التي لم تكن قد وجدت بعد إلا في صورة غير محددة العالم ، لا تستخدم في حركة النقل العلم الأحد الذي كانت بعض السفن فيه النقل (السفن القلقة المسابق Salmi-Cloud) تحمل في غير التنظم رواد الفرجة إلى سير Salmi-Cloud إلى المناح المربي المستخدم المعلى ، وكن عدد هذه العربات المدينة تجرها خيول ، وكان عدد هذه العربات المدينة تجرها خيول مستهلكة ، ويقودها حوذيين يتكلسن لله العربية ، فرض عليهم أن يسددوا كل يوم خريبة فلاصل ؟ سولا " اليساب في الطربية ، فرض عليهم كانت حالات " ارتباك المرور في بارس" أي ذلك العصر مشهورة ، ولدينا صور ناطقة كانت عالات " ارتباك المرور في بارس" أي ذلك العصر مشهورة ، ولدينا صور ناطقة على فيض الكرم ، فإنها تكون طبعة تستجيب لإشارة الزين ، وقشل لأمره ، فإنها تكون طبعة تستجيب لإشارة الزين ، وقشل لأمره ، فإنها أنهل معهياً . أو وعربات المشطور لمي يكن من الممكن العشور عليها في ماعات الغورة ، مثلاً في الساعة ومن وقت تناول طعام العشاء (وكانا في ذلك العصر بسحون طعام في المناد المناء (وكانا في ذلك العصر بسحون طعام الغذاء أن التناقية عنو كامام العشاء ) . وقات تناول طعام العشاء ، وترك ، فإذا البعر بسحون طعام الغذاء ) . وقات تناول طعام العشاء ) . فإذا يوبن أخر قد فعل الفات المناء (عرب كون ، فإذا يوبن أخر قد فعل الفات الإنها ، في المعام الغذاء ) . فإذا يوبن أخر قد فعل

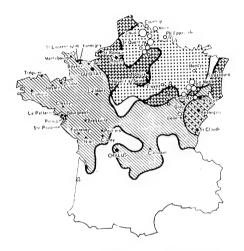

٢٣ . تربية الخبول في فرنسا في القرن الثامن عشر

نلاحظ أولا : البقاع التي تتم فيها تربية الجيول ، وتانيا، المدود الشربية الشمالية الشرقية ليقاع فيها حقول مكترفة يتسلها نظام الدورة الملات سنرية لتحميل النية ، وأساق كبيرة لشقونات ، وأماكن بسود فيها استخدام الخيل في مرت الأرض ، وتلك سخفاتان واضحات، وكن حاله مناظر المنجمانية ! تروناتها ، وجورا ، والالأرس الح !، كان الحرت باستخدام الليزات المكتبة مر القائمة السائدة ، وأن كانت هناك استثنائات ستها أولا ؛ فسال فرنسا، كذلك تلاسط أن متقلة البرونانس وجرا من منتقلة اللانجموك ، ومن متقلة الدونيت كانت تمثل استثناء أثر قند مثلك ، ولكن من الناحية الأخرى ، وركب هو الآخر ، ولا مغر من الضرورى من الذهاب إلى ضابط البوليس ليقرر من منكما يبقى ، ومن ينزل ،" ومن للمكن في ساعات الذروة أن ترى عربة مذهبة سدت عليها السكة عربة حنطور تسيرالهوينا، بخطى وئيدة ، معدودة ، عربة " مبهدلة ، منحولة الوير ، محروقة الكسوة ، عزقة الجلد ، سدت فراغات براويز المرابا فيها بألواح من الخشب" (10).

وكان المسئول المقيني عن هذه الاختناقات هو باريس القدية . تلك الشبكة من الموارى الضيفة التي تحف بها ببرت متهالكة ، مزدحمة بالسبكان ، وكان الملك لوسس الرابع عشر قد وقف في وجه نهضاً للدينة ( برسومه الذي أصدره في عام ١٩٧٣). كانت باريس في وقت لويس الحادي عشر ، هل كانت باريس في حاية إلى كارقة قسع المدينة الفنية من على وجه البسيطة كما حدث للذي بجريق عام ١٩٦٦ . أو للشيونة بزلزال عام ١٩٥٥ ؟ كانت تلك هي الفكرة التي خطرت بيال سيباستيان مرسيبه ، وهر يتحدث عن " الهيم " المحتمى الذي يستعرض له باريس ذات عبد ، ويشبر إلى نشيونة التي كانت عبداً عن فرضى ضخمة من البيرت القبيحة . فكنت نلان وقائق المسيع ما كانت أيدى البشر متحتاج إلى وقت طويل لهدمه [... ] ثم نهضا الدينة بعد الزلزاليهية رائعة " ( ۱۸۸) .

أما الطريق من باريس إلى فرساى ذهابا وإبابا ، فكانت العربات تندفع فيه على واحتها ، قبرها خبرل هزيلة ، ولكن الحوذيين كانوا يدفعونها إلى الجرى بلا رحمة ، ولا يرعن أبي الإركان الحوذيين كانوا يدفعونها إلى الجرى بلا رحمة ، ولا يرعن فيها إلا ولا قدرًا عن هذه الخيول ، تكليوا عن المسجودة ، في المراك كانت "موطن الخيول ، وكانت الخيول فيها متيايت ، " يقوم بينها النباين الذي يقوم بين سكان المدينة ، فيكون منها السعين المرب المهنوب ... ويكون منها الأعجف المسكين الحزين الذي لا ينقل في العربة التي يوما إلا الخدم والقريش ... (١٩٧).

هذا المنظرالذي نراه هنا في فرساي، منظر يتكرر بطبيعة الحال في سان بطرسبرع . وفي لندن . ويكفي أن يتابع الانسان على مدى الأيام وصف المنتزهات ، وحلبات السباق. والأماكن التي ارتادها الكاتب الانجليزي الناقد صامويل بيبس Samuel Pepys . على نحو ما سجله في يومياته، وكانت رحلات وسفريات ومشاوير قام يها راكباً عربات الحنطور بالأجرة في عصر شارل الثاني، ثم واكبا عربة خاصة ، وسع بها على نفسه بعد ذلك.

و من الصعب أن تتصور معنى مشكلات النقل في ذلك الوقت ، سواء نقل البضائع أو نقل البشر. نقد كانت المن ملينة بحظائر المبل ، وكان البيطار عنصرا من عناصرها، وكانت ورفته مثل ورشة تصليح السيارات في أيامنا هذه . ولا يتبغى أن نتسى مشكلة

تدبد الشوفان ، والشعب ، والقش ، والدريس للخيل ، وسيباستيان مبرسبيه يكتب في عام ١٧٨٨ : " أن من يكره أن يشم . في باريس . رائحة الدريس الجديد ، يضيع على نفسه متعة شم عطر من ألطف أنواع العطور؛ أما من يحب هذه الرائحة فعليه أن يذهب مرتين في الأسبوء إلى ناحية بواية الإيورت دانفير la Porte d'Enfer وهي مازالت موجودة للأن الى الجنوب من دانفير روشيرو Denfert-Rochereau ]. هناك يجد طواب من العربات تحملت فوق طاقتها بالدريس ورقفت تنتظر قدوم المشترين ...وهاهم أولاء القائمون على شنون تموين بيوت أصحاب العربات والخيول يتفحصون الدريس ، وبخشرون حودته ، وإذا يهم بقيضون قيضة من الدريس ، ويتحسسونها ، ويشمونها ، وعضفونها . إنهم الخدم المكلفون بخبول السيدة الماركيزة " (٧٠). كان العلف اذن بنقل مالعم بات ، ولكن الطريق الكبير لنقل العلف والمؤن كان هو نهرالسين بما كان يجري على صفحته من سفن . ونقرأ عن سفيئة محملة بالدريس اشتعلت فيها النيران وهر تمر من نحت بواكي كوبري بيتي بون Pelit -Ponl، ووصلت النيران إلى البيوت المطلة عليه، والى المساكن المحاورة ، حدث هذا بوم ٢٨ ابريل من عام ١٧١٨ (٧١). وفي لندن كان الدريس بشنري في السوق خارج حدود وابتشايل Whitechapel. وكذلك كانت الحال في مدينة أوجسبورج الألمانية ، استنتاجا مما نواه مرسوما في لوحة كبيرة تمثل الفصول الأربعة في سوق يبرلاخبلاتس Perlachplatz في القرن السادس عشر : نرى في هذه اللوحة في الجزء الخاص بشهر اكتوبر ، إلى جانب لحم الصيد ، ومؤنة الخشب اللازمة للشتاء، كومة من الدريس يحملها الفلاحون . ولدينا صورة عن مدينة تورنبرج الألمانية، بظهر فيها بائع جائل بعرض على عربة يد قشا مما تحتاج إليه حظائر المدينة .

## محركات مائية

## محركات هواثية

عرف الغرب في القرون الحادى عشر ، والثاني عشر ، والشالك عشر أول ثورة من 
ثوراته المكانيكية . ثورة ؟ نعم ثورة ، ونعني بكلفة ثورة هنا : مجموع التحولات التي 
غيمت عن انتشار عجلات الطراحين التي تعمل بقوة الله ، أو قوة الرياح ، ولقد كانت هذه 
المجلات ، أو هذه المحركات الأولى ، ضعيفة تقدر قوة عجلة الطاحونة المائية بما بين ٢ 
وه قوة حصان (٧٧) أما أجنحة الطاحونة الهوائية فكانت قوتها نحر ٥ حصان ، وبها 
وصلت إلى ١٠ حصان ، ولكنها كانت تعني ، بالنسبة لانتصاد موارده من الطاقة سينة، 
زيادة في القرة حرية بأن يحسب لها حساب، وهي قد لعبت بالفعل في مرحلة النعو الأول

والطاحرية المائية أكبر أهبية من الطاحرية الهوائية . وهي أصلا أقدم منها . فهي لا تتأثر يعدم انتظام الربح . وإقما تعتمد على الماء ، وهو أكثر انتظاما ، وأقل خضوعا لمنزوات الربح . ولقد انتشرت الطاحرية المائية انتشارا واصعا لأسباب منها قدمها ، ومنها تعدد الأنهار ، والتي تسمى مجارى العيون . هنالك بحرك نبار الماء عجلة الطاحوية ذما أر عيون ، والتي تسمى مجارى العيون . هنالك بحرك نبار الماء مجلة الطاحوية ذا أربي شأ وذات البرامق . ولا ينبغى أن ننسى استخدام نبار الماء مباشرة لسبير السفر غارت الطاحرية في بارس على ثبر السبع ، وفي تولوز على نهر الجارون ، وفي غير هذا وذاك من الأساكر ، ولا ينبغي كذلك أن ننسى استخدام قوة المد والجزر المذى عرف في يلاد الإسلام ، وفي يلاد . الغرب على السواء ، حتى في الأماكان التي لم تكن حركة المد والجزر فيها كبيرة ، وهذا رجالة فرنسي ينزل البندنية في عام ١٩٣٢ ، ويحس المواحدة على جزيرة مروانو ، ١٩٣٥ وقد وجهوا إليها عن طريق قناة ماء البحر لبحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء الماد رادية المائد والمالد ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء الماد والموردة على عناما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ليحركها عندما بعلو ويهبط الماء المعر ويهبط الماء المعرودية المائية المعرودية المائية المعرودية المائية المعرودية المعرودية المائية عدما بعلو ويهبط الماء المعرودية المائية المعرودية المعرودية المعرودية المعرودية المعرود ويمياد المعرود ولمعرود المعرود المعرود

ولقد كانت الطاحونة المائية الأولى طاحونة أفقية ، وكانت أشبه شى، بالنوريين البداني، وقد يسمونها الطاحونة البونائية لأبها ظهرت في بلاد البونان الفنهية ، وقد يسمونها الطاحونة الاسكندائية لأبها ظهرت في بلاد البونان الفنهية ، وقد يسمونها الطاحونة الاسكندائية لأبها يقيت في البلاد الاسكندائية زمنا طويلا. ويكتنا أن نسمها طاحونة وتسبية أو كورسيكية أو برازيلية أو بايائية أو فيوره (نسبة ألى أسها الوسطى منات العجلة المائية تدور هناك في بعض القرن العشرين ، وكانت غير بعض المقرن أو كانت العجلة الطاحونية الأفقية تنبع قوة بدائية يمكن أن تحرك يبط، رحاية لطحن الحبوب، ولا غرابة في بوهيسها ، حيث ظلت تستخدم حتى القرن الخاص عشر ، وكانت موجودة في رومانها حول عام ، ١٨٥٥ ، وكانت مناك في مكان قرب من ببرشبيسهاذن Berchessaden طواحين مائية ذات برامق .

ودخل على الطاحونة تغيير هام قتل في عملية " عبقرية " جعلت العجلة في وضع رأسي، وهي عملية قام بها المهندسون الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد، نقلوا بها الحركة الرأسية عن طريق مجموعة التروس، وحولوها في النهاية إلى حركة أفقية لمجر الطاحونة الذي تصاعفت سرعته إلى خسسة أضعاف سرعة العجلة الحركة ، ولم تكن هذه المحركات الأولى محركات بدائية في كل الحالات، فقد وجد علما، الأثار قرب أول Arles في باربيجال Barbegal تصميمات رومانية مدهشة، منها مجرى عيون طوله أكثر من ١٠ كيلومترات ، كانت المياه تنهمر فيه يقوة التحرك في نهايته ١٨ عجلة طاحونية ، الواحدة ورا ، الأخرى ، يمكن اعتبارها بحق مجموعة محركات موصلة على التوازى .



رسم توضيعي طريف برجع التي وقت متأخر تسبيا (عام ١٩٤٠) يمثل طاهرت الها عجلة أنتية . وطه العجلة عنا عجلة من طاهرتة برجيسة حبيت بأن التصحيح الأقلس متحا زمنا طبيلا. ( قارن طفا الرسم برسرم الكتاب المفدس a Bible trançaise أوردنا، في كتابنا خطأ . المجلد القالف ، المهاب علمي مت انطقت العجلة رضا رأساً).



تصحيم الطاهرنة الماتبة (١٩٦٧) : يتضع في الرسم تحريل الحركة الرأسية للعجلة الى حركة أقلبة للطاهرنة ( وهو اكتشاف لم يكن جديدا في ذلك العصر بل كان أنذاك اكتشافا قديا برجع إلى عدة قرون مضت)

إلا أن هذا التصحيم الروماني الذي جاء متأخرا كان قاصرا على بعض بقاع الامبراطورية ، وكان يستخدم في طحن القعم فقط . أما ثورة القرن الثاني عشر، والثالث عشر التي قدننا عنها فقم تكتف بالإكثار من المجلات المائية المجركة التي استخدمت في الطاحونة المائية ، بل وسعت مجال عملها لتشمل استخدامات أخرى غير طحن الحبوب . ونهض رهبان الطائفة السيسترسيانية cisteriois ينشر هذه العجلات المائية المحركة ، كما نشروا في الوقت نقسه كور المحادثة في فرنسا، وأخيارة ، والشرك . هكذا انتشرت هذه العجلات المائية المحركة على مر القرون ، حتى لم تعد مناك قرية في أروبا من المحيط الأطلسي الى مسكونيا a Moscovie الاربا من المحيط الأطلسي الى مسكونيا a Moscovie الاربا من المحيط الأطلسي الى مسكونيا على المعرضة على مر القرون ، حتى لم تعد مناك قرية في

المائية التي يحركها تيار المجرى المائي ، أو يحركها الما «الذي يسيرونه لينهمر مائلا من قاقما .

وتعددت استخدامات العجلة المائية ، فاستخدمت في تشغيل مدقات صحن خامات المناجم، والمطارق الثقيلة التي كانت تطرق الحديد في ورش الحدادة ، واستخدمت في تحريك المكابس الهائلة التي كانت تكبس اللباد، وني تحريك منفاخ الكور في ورش الحدادين . كذلك استخدمت في تشغيل الطلمبات ، وإدارة أحجار سن السكاكين. والمطاحن التي كانت تطحن القلف وقشور الأشجار الداخلة في ديغ الجلود ، وفي تشغيل المطاحن الوليدة: مطاحن الورق. وينبغي أن نضيف إلى هذه الاستخدامات: المناشير الألية التي بدأت تظهر منذ القرن الثالث عشر ، كما يبين التخطيط الذي رسمه حول عام ١٢٣٥ " المهندس " الأرب فيار دي هونيكور Villard de Honnecourt. فلما شملت المناجم نهضة فاثقة في القرن الخامس عشر استخدمت أجمل العجلات المائية فيها لتشغيل البرغات أو الخنزيرات لرفع سلال المناجم ( وكانت برغات وخنزيرات تستطيع عكس الحركة للتطليع ، والتنزيل ) وتشغيل الآلات القوية اللازمة لتهرية سراديب المناجم ، وناعورات ضخ المباه التي كانت تتكون من سلاسل ركبت فبها دلاء ، بل وتشغيل المضخات الماصة الكابسة ، وأليات التشغيل عن بعد ، والررافع التي كانت تستهدف تحريك ألبات معقدة، وهي تصميمات ستظل على حالها طوال القرن الشامن عشر ، بل ستنجاوز القرن الشامن عشر. ونحن نرى هذه التصميمات الميكانيكية الرائعة ( وفيها أحيانا عجلات هائلة يصل قطر بعضها إلى ١٠ متر ) في اللوحات الجميلة الرائعة في كتاب التعدين De re metallica الذي نشره جيورج أجريكولا Georg Agricola في بازل في عام ١٥٥٦، رلخص فيه الكتب السابقة في هذا المجال وزاد علبها .

أما المناشير، ومكابس اللباد ، والمطارق ، والمنافيخ فكانت مشكلتها تتلخص في تحول المحامة . ومن الحقق باستخدام عدو الكامة . ومن الحول المحركة (دوم ما تحقق باستخدام عدو الكامة . ومن المصكن أن يؤلف مولف كنا يتماول بالشعر أنواع الشروس المختلفة ، ونظم المسكن أن يؤلف مولف كنا المحتوات المحتوات المترات المختلف ، وند أنف بعضهم عثل هذا الكتاب بالغلل . والشيء المدحث خقا ، من روجة نظرنا، هو أن هذه الألان ومن أنهيد الآلان ومن أنهيد الألان عن من الحبيث ، المؤلف من المحلات المحركة مكن بالمفعل من الرصول إلى الملول البالغة التعقيد . ولم يكن منظر هذه الرائح المحاملة الميكانية منظما مالرفال للماس في ذلك الزمان ، فإذا أتبحت لهم المنوصة المحامدية ، وهم يكن منظر على منظم المناسخة في تواريخ الاحقة . فعندما اجتاز بارتبليمي جولي Volu (Barthelemy Soy ) بارتبليمي جولي Volu (Silan ) نلك (Silan ) نلك الموركة المؤلفة وجوز المحامل ضجها إلى الموركة الموركة المحامدة على مصب باحية مسيلات (Silan ) نلك (Neyrolles ) من وادى نيسورك (Neyrolles )

المجلات المائية المركة التي تنشر " خشب الصنوير pin, والتنوب sapin الذي يلقون أشجرة ، فتتلقفها عجلة واحدة أشجرة ورا ، شجرة ، فتتلقفها عجلة واحدة محركة تدور يقوز الماء ، وصحت يحيث تحدث حركات كثيرة من أسفل المي أعلى ، ومن أسفل المي حركات المنشار أ ، تتلقف المجلة المائية ذات النشرا وخوا الشجرة أعلى إلى أستان المنظر ، حتى إذا تم نشر جذع ، تبعه الجذع التالي ، ينظام محكم، كأنا كان هذا العمل يتم يبد البشر " ( كا) ، ومن الواضح أن المنظر الذي راة كان منظرا غير مالواضح أن المنظر الذي راة كان منظرا غير مالواضح أن المنظر الذي راة كان منظرا

وأصبحت الطاحونة المائية ، أو العجلة المائية ، على أية حال أداة عامة محركة، مما جُعل قوة جريان الأنهار ، سواء استغلت بالكامل أو لم تستغل ، تفرض نفسها، وأصبحت المدن " الصناعية " ( وهل يمكن ألا تكون المدينة صناعية ؟ ) تتكيف مع الأنهار، وتقترب منها ، وتنظم المياه الجارية في قنوات تشقها في جنباتها ، وبدأت المدن تشخذ سمات قريبة الشبه من سمات مدينة البندقية ذات القنوات ، فأجرت القنوات في شوارعها الثلاثة أو الأربعة الرئيسية على الأقل . كان هذا مثلا هو منظر مدينة تروا Troyes الواقعة على نهر السين ، وكان في مدينة بار لي دوق Bar-le-Ducشارع اسمه شارع التانير Tanneurs يشقه فرع محول من النهر ، كذلك مدينة شالون Chalons المعروفة باللباد والجوخ حولت إلى شوارعها فرعا من نهر المارن ( وكان عليه كوبري يسمى كوبري الطواحين الخمس) ، وهكذا فعلت مدينة رعس بنهر القبل la Vesie ، ومدينة كولمار بنهر الايل ، ومدينة تولوز بنهر الجارون Garonne . وكان هناك دائما ، ومنذ وقت مبكر أسطول من " المراكب الطاحونية " كما كانوا بقولون ، ويقصدون مراكب تتحرك بعجلات مائية تدور بقوة تيار النهر . وانظر إلى مدينة براغ تراها استقرت على انحنا ات نهر المولداو Moldau. وكانت مدينة نورنبرج الألمانية تستغل نهر الهيجنيتس Pegnitz في إدارة العجلات المائية داخل أسوارها ، وفي مواضع متعددة من الريف المجاور ( كانت ١٨٠ طَاحُونَةُ لا تَزَالُ تَعْمَلُ فِي عَامِ ١٩٠٠ ). أُمَا باريس فكانت فيها ، وحولها نحو عشرين طاحونة تؤدى عملها ؛ ولكن إذا فرضنا أن هدو ، الظروف المناخية لن يتسبب في إيقافها يوما واحدا ، فإنها لن تنتج واحدا على عشرين من الدقيق الذي كان خبازو باريس يستهلكونه ، وكانت هناك ١٢٠٠ طاحونة مائية ( أغلبها مخصصة لطحن الحيرب) كانت تعمل على طول نهر السين ، ونهر الواز ، ونهر المارن ، والنهيرات الصغيرة مثل الإيقيت Yvette ، والبييقر Bièvre (حيث أنشئت في عام ١٦٦٧ صناعة الجوبلان الملكية ) ، وكانت النهيرات التي تنساب من المنبع مباشرة غتاز بأنها لا تتعرض الا نادرا للتجمد في الشتاء القارص. كانت الطواحين إذن في المدن ، اتخذتها لنفسها ، فهل كان استيلا ، المدن على الطواحين إذن في المدن ، اتخذتها لنفسها ، فهل كان استيلا ، المدن يليب الطواحين عصل معلم معلم على محلومة أولى ؟ يبين روبير فيليب مهتها محلومة أولى ؟ يبين روبير فيليب مهتها محلومة أولى شهدت انتشار الطواحين ، طبقا للقواعد التى فرضها الله الطلوب لتشغيلها ، في الريف على مقربة من القرى التي استبدت الطاقة فيها ويقيت بها لقرون وأصبحت الطاحونة ، التي كانت مخصصة أأسال لطحن القدم ، الأواة الأساسية التي قام عليها اقتصاد الإنطاعيات أو الأبعاديات ، فالسيد صاحب الأبعدية هو الذي كان يقرر يثياء الطاحونة وهو الذي كان يشرى الرحى ، ويقدم الحجر ، والخشب، وكان الفلاحون يقرم نالامل . واقتصاد الإنجاديات يتمثل في مجموعة من الوحدات الأسائح ، وهو اقتصاد عممل من أجل المذن ، و ينتهي عند المدن ، وسؤدى وإعادة نوزيمها ، وهو اقتصاد يعمل من أجل المدن ، و ينتهي عند المدن ، وسؤدى الاقتصاد هو الذي سيقرض نفسه ، يعد أن يظهر على نظام الاقتصاد السابق ، وسيؤدى الركتيات السابق ، وسيؤدى . إلى تكثيف جديد للطواحين يناسب المطلبات العديدة (٧٠).

وكانت الطاحونة في نهاية المطاف نوعا من المقياس أوالمعيار الذي كانت الطاقة في أوروبا تقدر به في الأزمان التي سبقت عصر الصناعة الأوروبي . نجد مصداق ذلك في ذلك الأسلوب من التفكير الذي فكره طبيب رحالة اسمه كيميغر Kaempler من منطقة قستفاليا في ألمانيا توقف في أثناء رحلته في عام ١٦٩٠ في جزيرة قليلة الأهمية في خليج سيام ، وأراد أن يعطى القارى، فكرة عن تصرف النهر هناك فقال إن مياهه من الوفرة بحيث تكفى لتشغيل ثلاث طواحن (٧٦) . ولدينا احصائبة من منطقة جالبسيا Galicie التي دخلت تحت السبطرة النمساوية في نهاية القرن الثامن عشر تبين أن منطقة مساحتها ۲۰۰۰ فرسخ مربع عدد سكانها مليونان بها ٥٢٤٣ طاحونة مانية (و١٢ طاحرنة هوائية فقط) . وقد يلوح لنا الرقم هائلا للوهلة الأولى ، ولكن كتاب دومیسدای Domesday Book یذکر فی عام ۱۰۸۹ عدد ۵۹۲۶ طاحونة لثلاثة آلاف مرکز فی جنرب نهری سیڤرن Severn وترینت Trent (۷۷) ، ویکفی أز. ینظر الإنسان باهتمام وتدقيق إلى الطرق الصغيرة التي لا يحصيها العد ، والتي تظهر واضحة في كثير من اللوحات ، والرسومات ، وخرائط المدن لنفهم إلى أي مدى كانت الطواحين منتشرة ومعممة . وأيا كان الأمر فإذا كانت نسبة الطواحين المائية إلى عدد السكان خارج بولندة هي نفس النسبة في داخلها . قياسا على إقليم جاليسيا . فالمفروض أن يكون عدد الطواحين في فرنسا ستين ألف(٧٨) ، وأن بترواح عدد الطواحين في أوروبا بين نصف ملبون ، وستماثة الف طاحونة عشية الثورة الصناعية . في مقال دقيق . متميز ، أعتبره في مثل تميز المقال الكلاسيكي غارك بلوك Marc عن الطاحونة المائية ، أكمد لازلو ماكاي Lazlo Makkai الأرقام التالية نقريبا: 

" من ..... والى .... ١٠ كل طاحونة ، وهي غنل طاقة تراوح بين ملين رغصف، 
" من اللائة ملايات حسن المعارفة على المقارفة مندا الحسابات بننا على العقود 
ومقايس العجلات ( الأقطار من ٢ إلى ٣ أصار ) ، وعد البرامق أو الريش في العجلة 
( ٢٠ في المترسط) ، وكيفي اللوتيق المنتجة في الساعة ( نحر ٢٠ كجم لكل طاحونة). 
وعده عجلات كل طاحونة ( ٢٠ ١ أو أكثر ) ، وللقارنة بين طواحين شرق، وغرب أوربا 
( وكانت بصفة عامة متشابهة ، وينظين هذا على الأقل على طاحونة التما، والتناسب 
التابت تقييبا بين عدد الطواحين البوائية وعدد السكان ( في المتوسط في هذه المالات الإلى ٢٨ ) . ولما كان عدد الطواحين الموائية وعدد السكان ( في المتوسط في هذه المالات الإلى المتابع عشر إلى النامن عشر شهدت بدفقاعات تضاعف القرة المن وقيرة طاحرنتها . وفي المالات النبي لم تكن فيها الربح أو المباه كافية . في سهل المجرد 
قرية طاحرنتها . وفي المالات النبي لم تكن فيها الربح أو المباه كافية . في سهل المجرد 
قرية طاحرنتها . ولم المكن تشغيلها ( ١٩٧) .

أما الطاحونة الهوائية فقد ظهرت متأخرة عن الطاحونة المائية بوقت طويل. وكان الناس حتى الأسس يعتقدون أن الطاحونة الهوائية أصلها من الصبن، والأرجع أنها أنت من مرتفعات ابران أو النبت.

كانت الطراحين الهوائية تدور في إبران على الأرجع منذ القرن السابع الميلادي، ومن المؤرس الموائية تدور في إبران على الأرجع منذ القرن السابع الميلادي، وكانت تتحرك بأشرعة رأسية مركبة على عجلة تدور أفقيا، وكانت حركة هذه اللجنة تنتظل إلى محور مركزي فتدير رحى لطحن الحيث بكن هناك حاجة إلى توجيه الطاحونة ناحية أقياء الربع لأنها كانت تدور بحيث نظل دائما في مهب الربع ، وقال هنالها ويتم يتوجئ أن الربط بين حركة المرحة ، وحركة الرحى لم يمكن بحتاج إلى توجيه في أن الربط بين حركة المرحة ، وحركة الرحى لم يمكن بحتاج التعرف على المناسبة أو الساحية فتنقا الحب فوق رص كابية تختها هي الرحى الناشة أو الساكنة. ويقال أن السلمين نشروا هذه القواحين في أنجاء العيسين والبحرة الموسطة . وكانت مديسة طركونة Tarragona على المفادوة الشسائية لاسائيا المسلمة تمثلك منذ القرن العائس طواحين هرائية / ٨) . و لكتنا لا نعرف كيف كانت تدور.

ويتمثل الإنجاز الكبير الذي تم في الغرب في تحريل العجلة المحركة الهوائية الأفقية الى عجلة منصرية رأسيا على غرار ما حدث للعجلة المحركة المائية ، على خلاف مع حدث في الصين حيث ظلت الطاحرنة الهوائية تدور أفقيا طوال فرون . ويقول المهندسون أن هذا التعديل كان عبقريا وأنه زاد القوة زيادة كبيرة . وكانت هذه الطاحونة بعد أن تم تعريلها الى هذا النبط الجديد هي التي انتشرت في الديار المسيحية.

وتسجل لوائح آرل Arles في القرن الثاني عشر وجود هذه الطاحونة. ومن المؤكد أنها كانت في ذلك العصر موجودة في انجلترة وفي فلاتدريا. وما جاء القرن الثالث عشر حتى كانت قرنسا كلها قد استقبلتها ، وأقسحت لها مكانا بين ربوعها ، وتجدها في القرز الرابع عشر في بولندة ، وفي مسكوفيا ، نقلتها إليهما ألمانيا. ونذكر هنا ملحوظة صغيرة وهي : أن المسلبيدين لم يجدوا طواحين هوائية في الشام ، وقد ذكر البعض أنهم أدخلوها مطالح المنافقة ، فقد سيفت هذه المناطقة الى منطقة ، فقد سيفت هذه المنطقة الى دخلال الطاحوية، وتأخرت تلك في إدخالها ، رلكن أوروبا الشمالية كانت



طاحرنة هوائية. مقعد خشيي من القرن الرابع عشر . ( متحف كلوني )

يصغة عامة أسبق من اوروبا الجنوبية . وحكمًا نرى أن الطاحونة الهوائية وصلت متأخرة إلى بعض بقاع اسبانيا . ومنها منطقة مانتشا Mancha . ويحدثنا واحد من المؤرخين عن خوف دون كيخوته Don Outwote من الطراحين الهوائية فيقول أنه كان بديها، الأنها كانت جديدة في الناحية ، وكانت ثلوح له كعفاريت عائلة . ونلاحظ نفس الشيء في كانت جديدة في الناحية ، وكانت ثلوح له كعفاريت عائلة . ونلاحظ نفس الشيء في الهاليا حيث صور الشاعر دانتي Dante الشيطان ( في عام ٢٣١٩) بيسط ذراعيه ورساستين في " الجحيم inderno شل الطاحونة التي تحركها الربع، يقول Come un.

وكانت الطاحونة الهوائية أكثر تكلفة في صيانتها من بنت جلدتها الطاحونة المائية . وكانت غالبة التكاليف في التشغيل أيضا ويكانه قي أعمال الطحن . ولكن الطاحونة المائية . الهوائية كانت تستخدم استخدامات أخرى . وكان أهم استخدام لها ذلك الذي شهدته هولندة ، وكانوا يسعونها هناك فيبدولين (wymoolen ، منذ القرن الخامس عشر (وعلى موف أكبر بعد عام ١٠٠٠) ، هناك استخدت في تحريك جنازير بها قوادين كانت مهمتها صوف الكر بعد عام ١٠٠٠) ، هناك استخدت في تحريك جنازير بها قوادين كانت مهمتها التي استخدمت في تجفيف الأراضي الواطئة المضحلة ، وكسب مزيد من الأرض ، والمفاظ عليها وراء السود التي أقيمت في وجه البحر، وفي وجه البرك التي كانت قد تكرنت في عليها وراء السيد و التي أقيمت في وجه البحر، وفي وجه البرك التي كانت قد تكرنت في لماؤات علي حقواة فيها في لماض خفرا كثيرة لاستخراج التراب الغطي أو الطورف . وهناك سبب أخر جعل من هولندة وطن الطواحين الهوائية ، وهو أنها نقع في وسط مجال الرباح الغيية الدائمة التي تهب من المحيط الأطلسي إلى يجر البطيق .

والتصحيم البدائي للطاحونة الهوائية (٨٤) يقوم على جعل الطاحونة كلها في مجموعها تدور حول نفسها لكي توجه أجنحتها إلى اتجاه الربع ، ولهذا اتسمت الطواحين في إقليم بريمائيا باسم عيز هو "الشعمدان" . وترى الطاحونة كلها مركبة على صار مركزى ، له عارضة تمكن من تحريك الطاحونة حول محروها ، ولا كانت الأجنحة تتميز بأنها مركبة على أعلى غلقة . يحيدا عن الأرض ، لتتلقف الربع على أشدها . فإن مجموعة التربوب ، والرعى كانت توضع في أعلى البناء ، ( ومن هنا كان من الطروري رئع أجولة المبوب إلى أعلى ). ملحوظة تفصيلية صغيرة : لم يكن محور الطاحونة دائما أفقها أفقها عام ، وإقا كان برك بميل يتحدد بالخيرة البحثة . والتصحيمات التخطيطية (مثل تصحيمات والمبلي ١٨٨٨ ) التي وصلت إلينا ، وكذلك الطراحون المرجودة إلى الذرت تعمل عليها : نقل الحركة ، نظام التروقيف، إمكانية تركيب مجموعتين من الرحى على الجانين بدلا من المجموعة الوحيدة في المكانية تركيب مجموعتين من الرحى على الجانين بدلا من المجموعة الوحيدة في الرحاد.

ولن يكون من الصعب شرح طريقة عمل الطاحونة الهوائية الكاسحة للعباء . القيمولين الهولتية ، فهي تأخذ قرقها المعركة من أعلى الطاعونة ، وتتقلها إلى أسفل، حيث ركب الجائزة وو القواديس التي تلعب دور المشخة، وتنقط المركة في هذه الحالة من خلال الصارى المجوف عن طريق عمود . ومن هنا فقد صادف تحويل الطاحونة الكاسحة للطمن الجوب بعض الشكلات ، ولكنها لم تكن شكلات استعمى علها.

وانتشرت في وقت مبكر ، يقينا في القرن السادس عشر ، طاحونة ابتكرها المهندسون الهولنديون ، هي الطاعرنة (ات البري : جعلوا الجزء العلوي منها نقط هو المتحول، الذي يغير أقياء المراوح لتواجه الربح ، وكانت مشكلة هذه الطوامين ، التي كانوا المتحولة الطوامين ذات البلوزة الن منظرها من بعيد كان يرحي ينظر الفلاح الذي بليرزة منغرقة . تتلخص في تحريك الجزء العلرى المتحول ، الذي أسموه "الطاقية" المتحكة . فوق الجزء السغلي الثابت من الطاعونة ، وذلك باستخدام قبابيب لها عجل، أو باستخدام أنواع مناسبة من البجلات تباينت تصميماتها . أما في داخل الطاعونة فإن المشكلات التي كان مطلوبا طها كانت هي نفس مشكلات الطوامين الأخرى وهي توجيه حركة الجزءة . وتوقيفها ، والتحكم في كفوف الأجتمة ، وتدبير نزول الحب ببطء من خلال العمر إلى طركة المنها للرمية . وهي قلب المركة من طريق استخدام تروس من حركة رأسية للأجنحة إلى حركة أفقية للرمية .

كان التقدم الذي تحقق في مجال الطواحين ، إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أكثر عمومة، بتمثل في اكتشاف أن محركا واحدا ، عجلة محركة واحدة . سوا ، كانت تلك عجلة طاحونة هوائية أو عجلة طاحونة مائية . يمكن أن تنقل الحركة لتشغيل آلات مختلة في وقت واحد: لا طاحونة واحدة ، ولكن طاحونين: لا منشارا واحدا ، ولكن منشارا و مطرقة : لا هاونا واحدا ، ولكن مجموعة من الهاونات . كما رأيتا في غوذج طريف في منطقة التيرول ، تقوم بدق القمح بدلا من طحنه (٨٥) ، وكان دق القمح في شدا الحالة دقا خشنا ينتج دقيقا كامل المكونات يستخدم في صناعة الخيز الكامل على شكرا الرفاق.

### الشراع :

# فى الأساطيل الأوروبية

ليس هدفنا هذا أن نطرح مشكلة أشرعة السفن برمتها ، ولكن هدفنا أن نتصور الطاقة التي يضعها الشراع في خدمة البشر ، باعتبار أن الشراع محرك من أفوى المحركات التي أتبحت لهم. وإذا انخذنا من أوروبا مثلا وجدنا الشراع يوضع المشكلة وضوحا لا عوج فيه ولا اختلال . كانت أوروبا تستخدم حول عام ١٩٠٠ سفنا تجارية تتسع لما بين

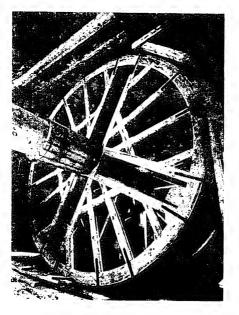

ألات وتروس مصنوعة من الخشب : هذه العجلة الضخمة ذات الختزيرة الرافعة عبارة عن قفس كان ثلاثة رجال يحركونه من الداخل (اللتحف الألماني في حيونيخ ،)



طامونة مراتية (أن أيضعة من ترع خاص جدا تدور حول محدور رأس ، ولا تحتاج النوجية سيسا إليه الربح . وتتم عطية قلب أمركة هنا على مكمن الطامونة النائية : حركة ألفية لمن سيسا إلها، المحرف إلى من أحرف ألمية لمن عبداً (أسبة قات طواحي، تحجية النسائية : ترقم المها، الإنجازية المساة Fens من المهانيز ألمي ما ما 147 ). أما الطراحين اللهوضية فكانت قبر مسلمين لقلب أمركة : حركة رأسية المنافئية المساقيدين في المرافقة عن طريق المحرد المركزي ، ثم تتحرف اللي (أيضاء من الحرق المركزي ، ثم تتحرف اللي (أيسا من أخرى المنافقة المنافقة عن طريق المحرد المركزي ، ثم تتحرف اللي (أيسا من أخرى عند مجلة النسخ . ( رسم Blinh, The English Improver ) ( 1971 ).

... ٦٠ و ... ٢٠ طن بحري من البضائع ، وهر رقم نورده متحفظين المتحفظ المألوق. فهو على أكثر تقدير بعطينا صورة عامة عن الحجر . وكان هناك احصائية جادة قمت في فرنسا في فشرة مؤكدة من عام ۱۷۸٦ إلى عام ۱۸۷۷ تبيين أن الأسطول الأوروبي، عشية الفورة الفرنسية ، كانت طاقته تصل إلى رقم ٢٠٢٧ ٢٠٣ طن(١٨٥١، ومن المحتمل أن تكون طاقة هذا الأسطول قد زادت الى خسمة أمثالها في غضون قرنين، من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر . فإذا حسبنا للسفينة في المتوسط ثلاث رحلات في العام فإننا نصل إلى رقم ١٠ ملايين من الأطنان البحرية، وهو رقم حركة النقل في مينا، واحد كبير من موانينا الحالية.

ولا يمكننا أن تحسب استنتاجا من هذه الأرقام قوة المحركات الهوائية المتمثلة في أشرعة السين التي كانت تنقل هذه الكليات من البطائع حيايا يتسم بنفس اللاقة التي تحسب بها قرة أسطول نقل البطائع هذه المحركات المحرك البطاؤي له قوة معروفة مقدرة بحصان القوة . ولكننا نعرف أنهم ، حول عام ١٨٤٠ مندما كانت هناك سفن شراعية ، وسفن بخارية تعمل في وقت واحد ، كانوا من الناحية العملية يقدرون أن السفول الإخارية تؤدى عمل خمس سفن شراعية تقريبا. فإذا حسبنا حسبنا الطلاقا من أن الأسطول الأوروبي كانت حدولته بين سمناتة القد صرب حدولته بون سمناته القد مرفق على أن الأسطول الأوروبي كانت حدولته بين سمناته القد وسيصانة الله طرق ، وحزائما على أماس ما يقابلها من سفن الشحن البخارية ، فيسكننا أن نجازك برة (غير مؤتى على الإطلاق) يتوارح بين من مدهن الطن البحري حول عام ١٨٤٠ . وينبغى أن نزيد هذا الرق ويادة كبيرة عندما تدفل في الحساب أساطيل الحرب (٨٤).

## الخشب

## مصدر يومي للطاقة

الحسابات الخاصة بالطاقة تنحي البوم جانبا عمل الحيوان . وإلى حد ما . العمل البدوى للبشر، و تنحي جانبا في كثير من الأحيان أيضا الخشب ومشتقاته. ولكن الحشب، وهو أول المواد المألوقة ، كان قبل القرن الثامن عشر مصدرا هاما للطاقة ، ولقد كانت حضارات ما قبل القرن الثامن عشر حضارات خشب ، وقحم نباتي ، أو خشبي، كما أن حضارات القرن التاسع عشر حضارات القحم الحجرى .

هذه المعلومة التي ذكرناها ترسم صورة المشهد الأوروبي . قانحشب دخل على نطاق كبير في البناء ، حتى في البناء بالحجر ، ومن الخشب صنعت وسائل النقل البرى، وبين الخشب صنعت الأثوال وعجلات الغزل ، والعصارات ، والمضخات ، ومن الخشب ومن الخشب صنعت الأثوال وعجلات الغزل ، والعصارات ، والمضخات ، ومن الخشب صنعت أورات تجهيز الأرض للزراعة ، فكانت الحرائة البسيطة من الخشب، والمجرات كثير ما ما كان يصنع من وقد خشبي صفحوه بسلاح رقيق من الخديد ، فلا غرابة من وجهة نظرنا في أن تصنع من الخشب تروس معتدة تنعش بعضها في البعض الآخر بدقة، على تحو ما ترى في معروضات المتحف الألماني بموضح ، وهو متحف خاص بالتقنيات، هناك ، وكان وساعات الحائة السروا، وكل تروسها من الخشب، بل هناك قطعة أكثر ندرة هي ساعة يد مدورة كل ما فيها مصنوع من الخشب، من تلك المادة التي عهدناها قابلة للكسر.

كان تغلقل الخشب في كل شي، أمرا شديد الوطأة في ماضي الزمان. ولما كانت أوروبا محظرظة من ناحية الغابات، فقد كان ذلك سببا من أسباب قوتها. وكان عالم الإسلام في موظرظة من ناحية الغابات، وهي والحشب مواجهتها يضمحل على المدى الطويل تنبيحة لقلة موارده من الغابات، وهي والحشب الذي يعنينا الأن هر الحشب الذي يعمرت فيتحول مباشرة إلى طاقة تستخدم في تدفئة البيوت، وفي الصناعات المعتمدة على النار، والسابك، وصناعة البيوت، وصناعة التكرير، وصناعة البيوت، وكان كذيتاج الى النسخات التي كثيراً ما كانت تحتياج الى النسخات التي كثيراً ما

الخشب الأفرى التي يتصدرها تصنيع رسائل إنتاج الطاقة على نطاق واسع . والغابة مسخرة للإنسان ليتدفأ يخشبها ، وليقيم منها بيته، ويصنع أثاثه، وأدواته ، وعرباته ، وسفته.

وهو يحتاج إلى هذا أو ذاك النوع من الخشب حسب الحالة ، فينا ، البيت ينطلب خشب القرو . chēne من خشب النوب مختلفة (AA) من خشب النور papin من منصب الخراج (AB) من خشب النور مختلفة خشب الجوز maper ، وصناعة جرارات الماقع تنطلب خشب الغرز المختل عن من عالى تعرضت الغابات لععليات تبديد هائلة. لم تكن الترسانات أو الغراج ab الغرة المسلاح ترقع بدها عن غابة خشبة صعوبة النقل أو البعد أو التكلفة البالعظية ، والمدنة إلى كل الغابات . كانت الألواح والمرابي تحسل فرق السفن في كانت هناك سفن تبنى فقبلة ورخيصة لرحلة واهدة ، يرسلها الأسبان إلى أمريكا، ولا ينظيل المودنه ، فؤلا أنهت مهمتها في جزز الأنتبل أسلموها ، حتى منذ يوم ينظيل المي بي بعطها ، وكانوا يسمونها السفن الصائعة sonavisa al traves . الم

وكان إنشاء أي أسطول في أي يلد يتطلب تبديد مساحات شاسعة من الغابات ، وقد أدت النشأت البحرية في زمن كرليبر Colber إلى قطع شجر كل الغابات في فرنسا ، وكانت الأخشاب المقطوعة تسلك كل الطرق الملاحية مهما صغرت ، ومنها مسالك مائية تاثيرية ، وأنهار صغيرة مثل الأدور Adour ) كان نقل أخشاب التنوب من الفرج بتم بالتعوم في المواضع الشحلة من نهر الميرت Meurthe ثم بالدفع حتى بال ي دون Barle-Duc مثيات بالسود كانت كل ودون Borle-Duc ثم بالشحة هيئة أطراف تسلك من هناك سبيل السود كالم والمؤاف تسلك من هناك سبيل السود كالم والمؤاف تسلك من هناك سبيل السود كالم والمؤاف تسلك من هناك سبيل السود كالمؤاف السيود ، 10 أما الصواري التي كانت لاژمة للسفن الخربية من حيث هي قطع أساسية

نى بنائها ، قلم يكن يد من جليها من الخارج ، وكانت قرنسا قد حيل بينها وبين تجارة البلطيق التي كانت تزرد المجلس المجلس المساوي عن طريق ربحا Biga تم بعد ذلك تمن طريق ربحا Biga تم بعد ذلك تمن طريق ساز بطرسيج ، ولكنها لم تفكر (كما سيفعل الانحليز فيما بعد ) نمى المنطق غابات النالم الجنيد ، وخاصة غابات كنما .

وهكذا وجدت البحرية الفرنسية نفسها مضطرة إلى اللجوء الى أفاط " الصواري الم كية " ، وكانت صواري مصطنعة مكونة من عدة قطع من الخشب ركبت بعضها في البعض الأخر، وأحيطت بأطواق حديدية لتثبيتها ، فكأنت نفنفر الى المونة ، وكانت تتحظم إذا شد الشراع بقوة . ولهذا ظلت السفن الفرنسية بالقباس إلى السفن البريطانية تفتقر إلى شيء من السرعة . ويمكننا أن نقبه أهمية هذا المرضوع عندما ننظر إلى الفترة التي انقلب فيها الوضع حينا في أثناء حرب استقلال المستعسرات الانجليزية في أمريكا ، فقد سحبت عصبة المحابدين منطقة البلطيق من الانجلبز، واضطر الانجليز إلى استخدام الصواري المركبة ، فانقلبت المرازين لصالح أعدائهم (٩١). ولم تكن عمليات التبديد هذه هي العمليات الوحيدة التي تعرضت لها الغابات ، بل لم تكن هي أخطرها على المدى الطويل . فقد عمد الفلاحون ، وبخاصة في أوروبا ، إلى اقتلاع الأشجار من جذورها دون توقف ، وتحريل مكانها لزبادة الرقعة الزراعبة . وامتداد الرقعة الزراعبة هي عدو الغابة . كانت غابة أورلين Orlésns في عصر الملك فرانسوا الأول مساحتها ١٤٠٠٠ قدان فرنسي arpent، فانخفضت مساحتها بعد قرن على ما يقولون إلى النصف فأصبحت ٧٠٠٠٠ فدان فقط . وهذه الأرقام لبست مؤكدة ولكن هناك شي، مؤكد وهو أن الفترة من نهاية حرب المائة عام ( التي شجعت على غزو الحقول للغايات ) إلى عصر الملك لويس الرابع عشر شهدت عمليات مكثفة لاقتلاع الغابات . وتحويل أرضها إلى الزراعة أدت إلى تضبيق رقعة الغابات إلى حدودالشريحة الضيقة القائمة اليوم (٩٢). وكانت الظروف تتوالى في الاتجاه نفسه ، ففي عام ١٥١٩ حيث عاصفة أوركانية عارصة اقتلعت ما بين خمسين وستين الف شجرة في غابة بلو la forêt de Bleu التي كانت في العصر الرسيط تربط غابات ليون ، وغابات جيزور Gisors معا ، وانتهزت الزراعة الفرصة واحتلت الفجرة ، ولم تنشأ منذ ذلك البوم مرة أخرى غابة تربط المنطقتين (٩٣). ونحن اليوم اذا ركبنا الطائرة ونظرنا إلى الأراضي الممتدة من وارسو الى كراكاو شرقي أوروبا ، رأينا إلى أي حد تتغلغل الحقول الطوال في الغابات على نحو واضع لا ربب فيه . وإذا كانت الغابات الغرنسية قد حققت استقرارا في القرنين السادس عشر والسابع عشر فهل كان السبب في ذلك التشريع الواعي (المرسوم الكبير الصادر في عام ١٥٧٣ والاجراءات التي اتخذها كولبير ) ؟ أم حل كأن الفضل في ذلك للتوازن، الذي تحقق بصورة طبيعية لأن الأرض التي كان يكن التفكير في اقتطاعها من الغابات لم تكن لتغطى ما ستتكلفه من جهد، فما كانت إلا أرضا فقيرة؟

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول ، استنادا إلى خبرات العالم الجديد خاصة ، أن حرق الغابات ، وإقامة متنافق مزروعة على حسابها كانت طعما خداعا ، فقد كان هادم حرق الغابات ، وإقامة متنافق مقابل فررة بسعى إلى تكوينها ، ولم تكن الثروة الستيددة بالطبورة أكبر من الثورة الطبيعة . وهذا فلكر بنطوى على تضليل بين، قليست هناك بروة تحجى من الغابات إلا في إطار النظام الاقتصادى الذي يستغلبا، وينهض بمعلبات استغلال الغابات كثيرون ، من رعاة برعون قطعائهم فيها أ ولا يقتصر أمر استغلال الغابات على الخنازير التي تأكل ثمار شجر القرو ) ، وعطابين ، ونحامين، وعريجية، الغابات على الفطرة جعلوا من استغلال الغابات، والانتفاع بها، وقطر ما فيها حرقة لهي ، وهكذا فالغابة لا قيمة لها الإا ذا استغلال الغابات، والانتفاع بها، وقطر ما فيها حرقة لهي ، وهكذا فالغابة لا قيمة لها الإا ذا استغلال.

ولقد ظلت مساحات هائلة من الغابات قبل القرن الناسع عشر بعيدة عن منال الحضارات: الغابات الاسكندافية : الغابة الفنلندية ؛ الغابة التي ترشك أن تكون متصلة



طابون يحتظيون ، صورة من ورق أبيض مقصوص . لعلها من يربتانيا - البقلى حول عاد - ١٨٠ ( متحف الفتون والتراث الشعبي في ياريس.)

يين موسكو وأرضائيل Arkhangel والتي تخترقها شبكة كثيفة من الطرق؛ الغابة الكنينة؛ الغابة السبيبرية التي ربطها القناصون بأسواق الصين وأوروبا : الغابات الاستوائية في العالم الجديد وفي أفريقيا وفي الجزر المحيطية الأسيوية التي لم يعد فيها الناس ضالتهم من حيوان القراء، فاستعاضرا عنه يقطع أشجار الخنب القيم : فغفوا في طلب خشب الكامبيش camped في المنطقة التي تتسمى حالها هندراس، وهو خشب يسمى بخشب البرازيل gau brasi يعطي صبغة حيرا، كانوا يقطعون أشجاره على سواط شعال شرق الهرازيل ويجلبون خشب التبك ab من الديكن ، علارة على خشب الستنال، وخشب الرود ...

وكان الخشب يستخدم ، فوق هذا وذاك ، في طهى الطعام ، وفي تدفئة البيوت، وفي الصناعات التي تعتمد على النار ، والتي أخذ الطلب عليها يزيد زيادة مقلقة منذ ما قبل القرن السادس عشر ولدينا مثل مثير واضح : في منطقة على مقربة من ديجون Dijon في السنوات من ١٣١٥ إلى ١٣١٧ تطلب تموين أفران صناعة بلاط القبشاني قيام ٤٢٣ من الحطابين بقطع الأشجار في غابة لوسيه Lesayes، وعمل ٣٣٤ من الحمالين والفعلة والحوذيين لنقل الخشب (٩٤). كان هناك عدد كبير من المنتفعين ماليا من قطع الأشجار، الذين يدون أيديهم إلى هذه الثروة المشكوك في أمرها ، فلم تكن وفيرة إلا في ظاهرها. ولم تكن الغابة باخشابها معينا غنيا يغترف الإنسان منه ما يحتاج إليه من وقود . يمكن أن يقارن - حتى في ذلك الزمان القديم . بمنجم متواضع جدا للفحم . فإذا قطع البشر أشجار غاية ما ، كان عليهم أن ينتظروا ما بين عشرين وثلاثين سنة حتى ننمو أشجار أخرى ، وتتكون الغابة المجتثة مرة ثانية. وقد حدث في أثنا ، حرب الثلاثين عاما (١٦١٨ ـ ١٦١٨ ) أن قام السويديون بقطع الشجر في مناطق شاسعة من غابة Pommern پومبرانيا لبحصلوا على المال اللازم للحرب ، وأدت عمليات قطع الأشجار إلى تصحر مساحات كبيرة ، غزتها الرمال بعد ذلك وبورتها (٩٥). وكان وضع الغابات في فرنسا متزايد السوء في القرن الثامن عشر ، لأن ورشة الحديد الواحدة كانت تستهلك من الخشب ما يكفى حاجة مدينة مثل شالون سور مارن Chalons-sur-Marne من الوقود . وكان هناك من أهل القرى من استشاطوا غبظا ، وضجوا بالشكوي من ورش الحدادة والمسابك التي التهمت الغابات ، ولم تنرك فيها شيئا من خشب حتى لتشغيل أقران الخبازين(٩٦). وقد حدث في أفيليسا Wielicza في بولندة أن اضطرت مناجم الملع الضخمة في كثير من الأحوال منذ عام ١٧٢٤ إلى التخلي عن استخدام النار، والاكتفاء بكتل الملح الحجري الجافة ، نظرا للخراب الذي حل بالغابات المجاورة، والذي حرمها من خشب الوقود (٩٧).

وخشب الرقرد مادة هايشة ، ضخمة الحجم ، قليلة الوزن ، ولهذا كان من الضرورى أن تكون قريبة من مكان استخدامها ، فإذا زاد نقلها عن ٣٠ كبلرمترا أصبحت تكلفتها فاحمة مخرية ، اللهم إلا إذا كان النقل يحدث تلقائيا بتعويم الخشب على مباء نهر أو يحر . هكذا كانوا يلقون جذوع الشجر في نهر الدو Boubs في القرن السابع عشر، فتعرم، وتسبع حتى تبلغ مارسيال ، وكان الخشب "الجديد " يصل إلى بارس مشعونا على سنن تفعي به كاملة ، وتقرأ عن اختراع ظهر في عام 2014 ، هو " اختراع تعويم الخشب " ، فعوموا أولا الخشب الوارد من صورفان ما 1014 على صفحة ثهر الكبر Doubs ، ونهر البون Barrols ، ثم عوموا بعد ذلك خشب اللورين والباروا Barrols على صفحة ثهر الكبر صفحة الكان وفروعه . وكانت المهارة التي تتم بها عمليات تعربم الخشب، وقد صفوه على

القرن السادس عشر من منطقة سانس. Sens، ومن غاية أوت Othe على وجه التحديد. ومنذ القرن Othe على وجه التحديد. ومنذ القرن الخامت عشر كان الفحم النباتي يرد من كل الفنابات القريبة تحمله العيات أو حيوانات النقل ، وكثيرا ما كانت تنقله مراكب تسير على صفحة أنهار البون، والسين ، والمان ، واللوار ، مراكب " مشحونة فوق الحد يستحينون فيها يعوارض جانبيبة لتسند ألام أو بالمتعارف عالم عشر تنزل أنهار يولندة إلى بحر البلطيق (44).

هيئة رتل يصل طوله إلى ٢٥٠ قدما يمر من تحت بواكي الكبارى، مهارة تثير إعجاب الفضوليين من أهل باريس. أما الفحم النباتي فكان يصل إلى العاصمة الفرنسية منذ

وكان المشهد نفسه يتكرر على نحو أكثر ضخامة في الصين البعيدة ، حيث كان خشب سيتشوان يصل إلى بكين على هيئة جذوع شجر ، مربوطة بمعنهها إلى البعض الأخر بحيال من الخيزران، تتخذ هيئة الأطراف التي كانت تتفارت في الضخامة " بحسب ثروة الناجر الذى يمناكها، وقد يجاوز طول الطرف نصف فرسخ "(١٠٠) والفرسخ مقياس أطرال قديم يزيد على أربعة كيلومترات . وكان البحر ينهض بأعيا، على توريد الخشب على المسافات البعيدة ، وهكذا كانت

" السفن الشراعية السوداء" تنقل الفحم النباتي من كاب كورس cope : مسالي و السفن الشراعية السوداء " تنقل الفحم النباتي من كاب كورس Gorse : مسالي جزيرة كورسيكا . إلى جنوا . كذلك سارت سفن من استرى اstrie وكارتبرو Ouarnero لنعد البندنية في كل شناء بالمشب المشاب المش

مصر حیث کان العجز می مواد الولود عجزا عنبها متبرا ۱۹۰۱. ولکن عملیات النقل والتورید کانت لها حدودها، وکان علی غالبیة المدن أن تقتع بما تجده قریبا منها من خشب الرقود. وهذا هو ت. بلاتر Th.Platter من أهل بازل. يذهب في عام ١٥٩٥ إلى مونبيليه يفرنسا لينم دراسة الطب ، فيلاحظ عدم وجود غابات حول المدينة ، ويكتب " إن أقرب غابة إلى المدينة عي الغابة التي نقره فيها مصائم رئيا مان يول Saint-Paul على بعد ثلاثة أسال طوال في أنجاء سيلنية التي نقره فيها مصائم من هذه الغابة كانوا يجلبون إلى المدينة الخشب النال طوال عليهم الشناء ، لانهم يستهلكون صنه كسية هائلة يحرفونها في وذاياتهم ، وجهلسون بجوارها ير يعمون ثأن المدفئة لا تبلغ كسية هائلة يحرفونها في وذاياتهم ، وجهلسون بجوارها ير يعمون ثأن المدفئة لا تبلغ المربح الطبي والمدفئة معا ، ولهاؤون يوقدن أفرانهم يهشيم نبات الحصى إلى منه المائمة ، والمستديان القرمزى chiene kermes ومنه المعالية عنه المعالية بعلم المعالية على المعالية بطائح المعالية على المنافقة المنافقة الأمانية وجهنا المنافقة في الخشية ، على حق عندما قال. إن الوقود في مدينة الكامير Antonio de Guevara أغل من الطعام الذي يشفونه يدا ٢٠١٠) . وكناوا غمينة الكامير Antonio de Carew وثورة ، فعا كانوا يجدون خيرا منها . أما ني مدينة الكامير كسماسة القصب وثورة ، فعا كانوا يجدون خيرا منها . أما ني حيفة بها .

كان ترريد الخشب على هذا النطاق الهاتل يتطلب تنظيما ضخصا لعمليات النقل، وصيانة للمجارى المائية التي تستخدم في تعريم الخشب، ويتطلب شبكات واسعة من التجار، ومتابعة للاحتباطيات التي كانت المكومات تضع لها الكثير من النظم، وترخرض عليها المعديد من البوان الخطر، وتفرض من هليا المعديد من البوان الحظر على وعلى الرغم من هذا كله فإن الخشب، حتى في البلاد المحطوظة ، كان يزوده صع الأيام ندوة ، وكن المطلوب المتعل على حسن استخدام، ويلكن من على ما يبدر ، في الاقتصاد في الوقود ، كان الذي يحدث ، هو أن المصنع يفكرون ، على ما يبدر ، في الاقتصاد في الوقود ، كان الذي يحدث ، هو أن المصنع المستعد على الليزد ، إذا زاوت مطالبه من الوقود الى مكان أفضل من ناحبة تدييرها في منطقة ما ، معمى أصحابه إلى نقله الى مكان أفضل من ناحبة تدييرها في مام 1974 في دويئين كلفة من كان أخطب من عام 1974 في دويئين منابعاً " ، ولم يستطيعوا تشغيله إلا بعد أربع سنوات منابعاً " ، ولم يستطيعوا تشغيله إلا بعد أربع سنوات عنداً " كرموا من الفحم الباتى ما يكني لتشغيله منا وتلايان أسبوعا ونعف. ولم يركزوا يشغلونه إلا خسسة عشر أسبوعا في الدى . ولم المنابعات المنابعات المنابعات المعدد . ولم يستطيعوا للأفران البالية عاما واحدا ، وتنظي عاما أو عامي تديير الوقود جعدات من المالون أربعة وقسة " تشغيل الأفران العالية عاما واحدا ، وتنظير عاما أو عامي" ، وربا انتظرت أربعة وقسة " تشغيل الأفران العالية عاما واحدا ، وتنظير عاما أو عامي" ، وربا انتظرت أربعة وقسة

وسنة أعوام ، وقد تزيد إلى تسعة أعوام " ( ؟ ٠ ) . ويبين حساب أجراء (احد من الخيراء في الفترة السابقة على القرن الثامن عشر أن ورشة الحيادة المتوسطة ، التي يعمل فرنها في الفترة السابق على القرن الثامن عشر فرناه نظ الوضع وراء مظاهر التوتر التي أخذت تزداد حدة مع بعاية القرن الثامن عشر . " لقد أصبحت تجارة الحشب في منطقة الفرح تجارة واسعة يارسها الناس جميعا ، كلهم يشيارون في قطع الأشجار ، ولن يج إلا رقت قصير حتى تكون الغابات قد تبددت كليمة (ه ) . (يقد كانت هذه التون طلت كاسنة مستشرة في المجارة ، منذ القرن السادس عشر ، هي التي ستنولد عنها على المدى الطويل ثورة الفحم الحجرى .

وكانت هناك بطبيعة الحال توترات في الأسعار ، و هذا هو سوللي Sully يصل في كتابه " الاقتصاديات الملكية " économies royales إلى حد القول " أن البضائع الحبوية التسرورية سترتفع أسعارها دواما ، وأن ندرة خشب الرقود المطلوب ستكون هي السبب في ذلك "(١٠٦) وأخذ ارتفاع الأسعار يتزايد بالفعل منذ غام ١٧١٥، ر" انطلق كالسهم في السنوات العشرين الأخيرة للعهد القديم " ، وإذا بالناس لا بجدون في بورجونديا " خشبا للعمل " وإذا " الفقراء يضطرون إلى التخلي عن التدفئة "(١٠٧). ومن الصعب في هذه المجالات التوصل إلى أرقام ، وحسابات محددة حتى على مستوى الخطوط العريضة ، ولكننا نستطيع على الأقل تقديم تقديرات عمومية . فعندما اضطرت فرنسا في عام ١٩٤٢ إلى العردة إلى التدفئة بالخشب، نتيجة لظروف الحرب ، استهلكت بحسب هذه التقديرات العسرمية ١٨٨ مليون طن من الخشب ، كان نصفها تقريبا خشب وقود أ. ويقولون أن استهلاك قرنسا من الخشب كان في عام ١٨٤٠ نحو ، ١ ملايين من الأطنان ، بين خشب وقود وقحم ( ولا يدخل في الحساب الخشب المستخدم في البناء )(١٠٨) . أما في عام ١٧٨٩ فكان استهلاك الخشب نحو ٢٠ مليون طن ، وكانت باريس وحدها تستهلك من الفحم النباتي ، وخشب الوثرد تحو مليرتي طن (١٠٩) وهر ما يعني طنين لكل فرد . وهذا رقم مرتفع ارتفاعا ملحوظا، رلكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن كميات الفحم الحجري ، التي كانت ترد إلى باريس، كانت قليلة الأهمية فقد كانت نسبتها : واحد على ١٤٠ من اخشب ( ومن الواضح أن الفرق بين الرقم الخاص بعام ١٨٤٠ ، والرقم الخاص بعام ١٧٨٩ ، يرجع إلى الزبادة المتعاظمة للفحم الحجري). وإذا افترضنا أن النسبة بين استهلاك فرنسا واستهلاك أوروبا هي ١ الي ١٠ ، فمعنى ذلك أن اوروبا حرثت في عام ١٧٨٩ نحو ٢٠٠ مليون طن من الخشب، وفي عام ١٨٤٠ نحو ١٠٠ مليون طن .



مدينة ، ليرن في القرن السابع عشر وما زالت فيها الكيارى المستوعة أمن أتحشب . رسم يوهانس ليخطاخ Johannes Lingelbach . مجسرعة ألبرتينا في فيينا ) .

وعلينا أن نحاول أن نحول رقم ال ۲۰۰ مليون طن خشب وقود الجزاقي إلى ما بقابله من القدرة المحسانية ق ح ، والطن الواحد من القدم المجرى بعاداته طئان من الخشب، وإذا كذات بأنه القدرة المحسانية في الساعة تساوى حرق كيلوجرادين من القدم ، وقبلنا كذلك بافقراض أن استغذام الطاقة يجرى طبقا لإيقاع هر ۲۰۰۰ ساعة في السنة تربيا، أم فإننا استغيرا أن استخدام الطاقة يجرى طبقا لإيقاع هر ۲۰۰۰ ساعة في السنة تربيا، أن المناب نحص عرضية جدا، وغير التغذيرات التي عرضتها على مختصين لا تعطينا إلا أرقاما عمومية جدا، وغير معددة، يشأف إلى مقال يقدر بقرة المصان ق عملية تكنفها أخطاء التطبيق والرجيع ، وينبغي في حالتنا هذه أن نقبل كذلك يقدار فعلى تلا بر من الطاقة المستخدمة ، أي ما يبن ب و ٥ مليون حصان ق ح ، وهذا الرقم يظل عاليا نسبيا ، بالقياس إلى معدلات استهلاك الطاقة في عصر ما فيل الصناعة ، وإن لم يكن فيه شؤد كييرعن القاعدة . وطبينا أن نسجل أن نسجل أن المهات المي الافتحاد في الولايات المتحداد الأمريكية إلا في عام ۱۸۸۷٪

#### الفحم الحجري

لم يكن الفحم الحجرى مجهولا ، لا في الصين ، ولا في أوروبا . كانوا يستخدمونه في بكين لتدفئة البيوت ( منذ ٤٠٠٠ سنة على ما يؤكد الأب دي ماجابان ) وكان بستخدم للطهي في بيوت الكبراء . ووجهاء الماندارين ، وكذلك كان بستخدمه " الحدادون، والخبازون ، والصباغون ، ومن على شاكلتهم " (١١٠). أما في أوروبا فكانوا يستخرجونه منذ القرنين الحادي عشر ، والثاني عشر من البقاع الضحلة في انجلترة، وفي لبيع Liège، والسار Sarre، ومن البقاع النفطية في منطقة ليون ، وقورية Forez ، رأنجر Anjou ، وكانوا يستخدمونه في قمائن الجير ، وتدفئة المنازل، وفي بعض عمليات الحدادة ( لا في كل العمليات ، وكان الفحم المستخدم أنذاك هو فحم الانتراسيت أو فحم

الكوك . وفحم الكوك لم يدخل الحلبة إلا متأخرا ، في أواخرالقرز الثامن عشر . ) أما الفحم الحجري فكان قبل هذا التاريخ بوقت طويل يحتل المواقع البسيطة التي بتركها له الفحم النباتي ني أفران الكور ، وورش التقطيع ، وورش السحب التي يحول فيها الحديد إلى أسلاك . وكان الفحم الحجري ينقل من مسافات بعيدة نسبيا. ني عام ١٥٤٣ سجلت جمارك مارسيليا وصول شحنات من الفحم عن طريق نهر الرون قادما على الأرجع من أليس Alès (١١١). وفي هذا الوقت نفسه كان الفلاحون في منطقة لاماشين La Machine . على مقربة من ديسيز Decise ، يستهلكون كمبات من الفحم تقدر بالأطنان (وكانوا يشيرون إلى هذا الفحم تارة بكلمة تعني " سمك "، ونارة بكلمة تعنى " حمولات " )، وكانوا ينقلون هذا الفحم إلى مينا ، لالوج La Loge الصغير على نهر اللوار ومنه يشحسن بالسفسن إلى مولان Moulins ، وأوراسيان Orléans ، وتور Tours (١١٢). والحقيقة أن هذه الأمثلة تعبر عن شحنات قليلة القيمة . كانوا على سبيل المثال يستخدمون الفحم في عمليات التسخين منذ القرن السادس عشر لاستخراج الملح في ملاحات سولنو Saulnot على مقربة من مونبيليار Montbeliard. وفي خريف عام ١٧١٤ عندما شع الخشب في باربس أجرت شركة جالابان وشركاه Galabin et Cie، وكانت شركة تعمل في التجارة والاستبراد ، تجارب عملية عامة في مقر دار البلدية عرضت فيها فحما أسمته " وقود اسكتلندا " ، وحصلت الشركة على أمتياز استبراد هذا الفحم الأجنبي (١١٣). وحتى في منطقة الرور نفسها كان من الضروري الانتظار حتى تأتي السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ليلعب الفحم دوره . وكان هذا الرقت نفسه هو الرقت الذي بدأ فيم شحن فحم أنزان Anzin إلى ما ورا، دنكرك ، حيث وصل إلى بريست Brest ولاروشيل La Rochelle . كذلك كأن هو الوقت الذي استخدم فيه فحم مناجم منطقة بولونيه Boulonnais القديمة في أرتوا، وفلاتدريا لاستخراج الفحم اللازم لتدفئة قشلاقات الحرس ، ولتشغبل قماين الطوب، ومعامل البيرة ، وقماين الجير، وورش البيطرة . وأصبح فحم مناجم منطقة الليونيه Lyonnais يصل بسهولة أكثر إلى لبون ، بعد إنشاء قناة جبفور Givors ، بعد عام . ١٧٥٠ . وكان النقل بالعربات وبحيوانات الجر والحمل قد ظل بالفعل حتى ذلك الحين المصلة الأولى والأساسية (١١٤).

وإذا نحن نظرنا إلى استخراج الفحم على مستوى أوروبا كلها، تبينا أنه لم يحقق سوى نجاحين مبكرين ملحوظين نسبيا ، أولهما : استخراج الفحم من حوض لبيج Liège، وثانسهما: استخراجه من حوض نبوكاسل في انجلترة . كانت لبيح منذ القرن الخامس عشر دار صناعة ععني الكلمة ، كانت منطقة تعدين ، وكان فحمها قد استخدم في صناعة منتجاتها ، فتضاعف انتاجها ثلاثة أو أربعة أضعاف في النصف الأول من القرن السادس عشر . ثم إن ليبج كانت إقليما محايدا ( لا ينبع إلا مطرانه ) فأعانها الحياد على زيادة نشاطها الصناعي إبان الحروب التالية . واستخدموا نهر الميز Meuse في نقل الفحم الذي كانوا يستخرجونه من المناجم العميقة ، وربما وجهوه الى التصدير نحو بحر الشمال، ويحر المانش (١١٥). أما نجاح نبوكاسل فكان أبعد مدى الأنه ارتبط بثورة الفحم التي بدأت تحدث تطورا في انجلترة منذ عام ١٦٠٠ عهدة السبيل إلى استخدام الفحم كوقود في طائفة من الصناعات ذات التوزيع الكبير : مثل صناعة استخراج الملح من ما ، البحر يتسخبنه ، وتبخيره ، وصناعة ألواح الزجاج ، وقوالب الطوب، والقرميد ، وتكرير السكر ، واستخلاص الشب الذي كان من قبل يستورد من منطقة البحر المتوسط ، وأصبحوا يستخرجونه من ساحل يوركشير ، دون أن ندخل في حساباتنا أفران الخبازين ، ومعامل البيدة ، والتدفئة المنزلية الهائلة التي كانت منذ قرون تفسد هوا - لندن بدخانها المتصاعد من مداخن دفايات الخشب ، والتي ستزيد إفساد الهوا ، هناك فيما بعد نتيجة للتحول إلى استخدام الفحم. وقد حفز هذا الاستهلاك المتزايد عمليات استخراج الفحم من مناجم نيوكاسل ، فأخذ انتاج الفحم في الزيادة : ٣٠٠٠٠ طن سنويا ١٥٦٤.١٥٦٣ ؛ ثم نصف مليون طن سنويا ١٦٥٨ . ١٦٥٩. وكان الإنتاج في عام . ١٨٠ حول مليونين من الأطنان ، وهو رقم لا يداخله شك . وكان خليج نهر التاين Tyne عِسْلَى، دائما عِراكب نقل الفحم التي كانت تقوم خاصة بالرحلة من نبوكاسل إلى لندن ، وكانت حمولة السفن تقدر في عام ١٧٨٦ ،١٧٨٧ ينحو ٣٤٨٠٠٠ طن تقوم بست رحلات ذهاب وإياب كل عام . وكان جز ، من هذاالفحم يذهب إلى التصدير ، وكانوا يسمونه فحم البحر sea coal وكان يلقى رواجا ويصل على الأفل حتى مالطة منذ القرن السادس عشر (١١٦).

وقد فكر الناس منذ وقت مبكر في أن الفحم ، لكي يستخدم في صناعة الحديد ، لابد من تقطيره على النحو الذي كان يتبع في تقطير الخشب نفسه في قمائن بدائية نظلي بالطين تنتج الفحم النبائي . ومنذ عام ١٦٧٧ أصبح الكوك معروفا في انجلترة ، وأصبح من الضروري الحصول على امتباز لصناعته ، و يرجع استخدام الفحم الحجري في دريساير Derbyshire إلى الأعوام ١٦٢٤٢. ١٦٢٤ . وفي نفس الوقت نقريبا حل الكرك محل الفتم المعادى والقش في معامل البيرة حيث استخدم لتجفيف شمير البيرة، وكان هذا الوقود الجديد هر الذي أضفي على بيرة دريي "Derby" التصاعة والعذوية اللتين حققتا لها الشهرة (۱۲۷)" وخلصاها من رائحة الفحم العادى الكربهة ، وحكذا أصيحت هي البيرة الأولى في المجلس!

ولكن الكوك لم ينجع في غزو الصناعات التعدينية غزوا سريعا. يقول رجل من رجال الاقتصاد في عام 1964 و ثم من دجال الاقتصاد في عام 1964 و ثم مقدور الإنسان أن ينقي [ الفحم ] من البيتومين، والكبريت اللذين يحتوى عليهما ، وهو عند ذلك يفقد تلفي وزئه ، وشبئا من حجمه، ولكنه يظل وقودا تخلص من المكونات التي يتحم تلك الرائحة الاعجة التي يتكوما الناس عليه ... (۱۹۸) . وعلى الرغم من أن تلك الحقيقة كانت مجرونه على نحو ما يبين هذا النص فإن " بحروث على نحو ما يبين هذا النص فإن " بحروث على نحو ما يبين على المرائح الكول أن تحقق نجاحها الأول إلا حول عام ١٩٨٠ . غير مفهومة تجاما (۱۹۹) . وهي على أية حال مثل متناز للتيلد الذي يستبد بالناس حيال كل جديد .

وإذا نظرتا إلى الظاهرة من هذه التاحية وجدنا الصين مثلا أكثر وضوحا. ولقد ذكرنا من قبل أن القحم كان يلعب فيها دوره في تفتة المنازل وعا حنذ الاف من السين قبل ليلاد أيضا من الدين قبل الميلاد ، في تعدين المدينه منذ الاف من السين قبل الميلاد ، في تعدين المدينة القرن الخالس قبل الميلاد الإنتاج وتعاول الحديد الزهر. القصم المجرى الواحد المنظم للكرك في عصر الإنتفاضة الصينية في القرن الثالث عشر على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون استخدام الكرك أن يكون استخدام الكرك المنظم للكرك في عصر الإنتفاضة للصيبل إلى تكوين رأي في هذا المراحد على أن ميررات نستند؟ هل نقول إن المسيل المين المين المنافزة على المنافزة على أن ميررات نستند؟ هل نقول إن الصين القيمة للتراكز المنافزة الكبرى المين المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة الكرك المنافزة عندها وما التقينة في حقيقة الأمر الا وسيلة ، والإنسان هو الذي لا يعرف المنافزة الكرة الكون الكرة الكون الكرة الكرة الكون المنافزة المنافزة عندها وما التقينة في حقيقة الأمر الا وسيلة ، والإنسان هو الذي لا يعرف داتنا كون الكرة الإوسيلة ، والإنسان هو الكرة ال

### وختاما

وتعرد إلى أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر لندون ملحوظتين ترتبط الواحدة منهما بالأخرى : الملحوظة الأولى تتعلق بموارد الطاقة منظورا إليها في مجموعها : والملحوظة الثانية تتملق بالألية التي وضعت في خدمتها .



في منطقة تروينين الأثانية مصنع لعمهر النحاس تمثلك عائلة بلبتنسينج pflinzing ومن من مدينة نوونيرج . وكان الوقود المستخدم في عام ۱۹۸۸ هو القحم النيائي . ونرى في المصوره أكرامه الصنحنة. (أرشيف الدولة ، نوونيرج ).

١. أمكتنا ، دون أن تخشى التورط في الخطأ ، أن ترتب مصادرالطاقة التي كانت متادرالطاقة التي كانت متادم ، دولك يحسب تناقص وتراجع أهميتها على النحو التالي : على رأس هذه المصادر استخدام الخيوان للجر ، ١٤ عليون من الخيول ، ١٤ عليون من الشيران، ويشل كل حيوان منها ربع حصان أو ربع قدرة حصائية قرح ، وهر ما يساوي في المحصلة الشائية ، ١ مليون من العاملين ) يعنى ما يساوى ٢ الى ٨ مليون قرح ، يلي ذلك الإنسان والألة ( - ٥ مليون من العاملين ) يعنى ما يساوى ٢ الى ٨ مليون قرح ، يلي ذلك الخشب الذي يساوى تقريبا ٤ الى ٥ مليون قرح ، ثم تأتي الطراحين ، والمجلات المائية ، وقفل ما يين واحد رئصف ٣٥ مليون قرح . ثم تأتي الطراحين ، والمجلات المائية ، وقفل ما يين واحد رئصف ٣٥ مليون قرح . ثم تأتي الطراحين مادي حرالى ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قرح على أكثر تقدير، دون حساب

الأسطول الحربي. وهكذا نحد أنفسنا بعيدين عن معدلات الطاقة الحالية ، وقد كنا نعرف ذلك سلفا، وليست هذه النتيجة هي الفائدة التي كنا نرجو الوصول إليها من هذا الحساب الناقص ( فلم نذكر فيه الطواحن الهوائية ، وطاقة التيارات النهرية ، والفحم النباتي، ولا حتى الفحم الحجري.) الذي يهمنا في الحقيقة هي بيان أن قوة الحيوان ، وقوة الإنسان، ثم الطاقة المستخرجة من الخشب ، تحتل بلا منازع المركزين الأول والثاني (أما الطواحين الهوائية فكانت أقل عددا من الطواحين المائية ، ولا يمكن أن تمثل إلا ثلث أو ربع قوة المياه المستغلة. ) وإذا لم يكن حل مشكلة الطاقة عن طريق استغلال الطاحونة قد أستمر في السير في مدارج التطور فقد كان مرجع ذلك إلى أسباب تقنية ( سها الاستخدام

الراسع للخشب دون الحديد ) وإلى أن المكان الذي كانت تقام فيه الطواحين لم نكن فيه فرصة استغلال الطاقة الكبيرة المنتجة، ولم تكن هناك، في ذلك العصر، وسيلة لنقل الطاقة من مكان إلى مكان أخر . ولقد كان نقص الطاقة هو المعوق الأساسي للاقتصاد الفرنسي في العهد القديم ، أي قبل الثورة الفرنسية ، ولقد كانت الطاحونة المائبة المتوسطة تعطى طاقة تساوى خمسة أمثال الطاقة التي تنتجها الطاحونة التي بشغلها

رجلان باليد ، وكانت تمثل ثورة في زمنها . ولكن أول طاحرنة بخاربة سبكون عائدها من الطاقة خمسة أمثال عائد الطاحونة المائمة (١٢١). ٢. ولكن الثورة الصناعية سبقتها رغم ذلك مرحلة تهيدية. كانت هناك في هذه المرحلة

التمهيدية : الحيوانات المكدنة ، وشعلات النارالمتصاعدة من الخشب المتقد، والمحركات الأولية التي تحركت بقوة تيار النهر أو بقوة الرياح ، وتزايد الرجال في ساحة العمالة. ولقد أدت هذه العناصر . بين القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر . إلى شي، من النمو في أوروبا، وإلى تزايد بطي، في القوة ، والطاقة ، والذكاء العملي . وعلى أساس هذه الأنطلاقة القديمة انبني التقدم الذي أخذ بتزايد منذ السنوات ١٧٢٠. ١٧٤. هكذا كانت هناك ثررة صناعية تهديدة. قد لا يدركها الناس وقد يدركونها وينكرونها . وكانت هذه الثورة الصناعية التمهيدية عبارة عن كم تراكمي من الاكتشافات، ومن صورالتقدم التقني، بعضها واضع جلي، وبعضها لا يرى إلا بالعدسة المكبرة ، منها: تعشيفات التروس المختلفة ،الكريكات، جنازير النقل ، والمنظومة العبقرية المكونة من أذرع للنقل. ولتغبير الحركة ، والحدافة التي ضبطت كل أنواع الحركة ، ومعدات الدرفلة ، والتجهيزات الآلية المتزايدة التعقيد التي أستخدمت في المناجم .ونتابعت فيها الابتكارات ، منها: أنوال التربكو، وأنوال الشريط، وعمليات كيمائية ... " وكان النصف الثاني من القرن

. الثامن عشر هو الذي شهد المحاولات الأولى لتطويع معدات الخراطة ، والثقب والتخويش، والدشلكة للاستخدام الصناعي " وكانت معدات معروفة منذ وقت طويل . وكان هذا الوقت هو كذلك الوقت الذي شهد تحويل عمليات النسبج والغزل إلى النشغيل الأوتوماتيكي ، وهي خطرة ستكون حاسمة بالنسبة لبداية انطلاق الافتصاد الانجليزي(١٢٢). وكان الشيء المفقود، الذي كان الناس بحتاجون البه ، ليشغلوا هذه 2 . V

الآلات التي حلموا بها أو نقذوها ، هو وفرة من الطاقة تكون هناك طريقة سهلة لنقلها حسب الرغية أما المدات فكانت موجودة ، وكان العمل على تحسينها مستمرا . يشهد على المستوى الذي وصلت إليه المعدات أنذاك ما نطالعه في كتابات جميع الرحالة الأوروبيون، الذي كانوا يعشرون للمعدات البدائية التي ضاهدوها في الصين ، والهند، والتي كانت تتناقض مع جودة ووقة المتجات هناك . يقول أمدهم (١٣٢) : " إننا ندهش ليساطة الأدوات التي تستخدم في صناعة أجمل الأقسشة المربرية الصينية" وتلك ملحوظة نطالعها في كتابات مؤلف أخر ، يعبر عنها تقريبا يضى الألفاظ ، وهو يتحدث عن أقسقة المربلين ( الموصاين) القطنية الشهيرة في الهند (١٢٤).

فليأت البخار حتى يتحرك كل شى، فى الغرب بسرعة ترشك أن تكون سحرا. ولكن هذا السحر كان سحرا له أسيابه ، وميرواته : فقد سبقه التمهيد ، والإعداد، حتى أصبح تحقيقه مكتا من قبل أن يحين موعده . ويسكننا أن تبديا بأفاظنا كلام أحد المؤرخية . ولا يجرب ليون Pierre Leon ) بقول ما معناه : لقد كان هناك من قبل تطور (يعني حركة صاعدة طبقة أن ثم حدثت ثورة ، أى حركة سريعة ، ولقد كانت الحركتان مرتبطتين المراجعان مرتبطتين المراجعان مرتبطتين المراجعان مرتبطتين



منجم قرنسي حول عام ١٩٠٠ ( لوحة على مدفأة ). وقد كتب عليها ما معناه: " من جد وجد" (المتحف الألماني بميونيخ .)

### الحديسد:

# ابن فقير من أبناء العائلة

تعن على يقين من أن رصف الحديد بأنداين فقير من أبناء العائلة ما كان سبلاح جادا ولا صادقا لكانن من كان في الدنيا كلها في تلك الحقية من التاريخ التي سنتهلها القرن الخاص مصائر، ويخاصة في القرن الثامن منشر، بهاذا كان بر برفون Bulton الذي كان صاحب مصائح حديد في مونيار Monibard ؛ والحقيقة أثنا، نحن أبناء القرن العشرين، ننظر يمين الدهشة إلى ذلك العصرالقريب ، والبعيد الذي يبدر لنا مسكينا نقيرا لأند كان قبل المظاهر الحديد.

كانت صناعة تعدين الحديد تستخدم بصفة عامة العطيات الأساسية التي تستخدم اليوم ، من أفران عالية ، وصطارق ، ولكن الغرق يكسن في الكم . فيينما أوتي الغرن العلم ، من أفران عالية ، وصطارق ، ولكن الغرق يكسن في الكم . فيينما أوتي الغرن العالي البوم " القدرة على أن يستهلك في أربع وعشرين صاعة ما يسارى حمولة ثلاثة تغلقارات من الكران وغام الخديد " ، كان أكمل فرن عال في الثرن الثامن عشر ، أولا أن يضعل إلا على نحو متقطع ، وكان ثانيا ، إذا زود بوحدة للتنقية بشعلتين مثلا . لا ينتج إلا ما ين ، ١ ( و ، 10 طن من الحديد في العام . أما البوم قان إنتاج القرن العالى من الحديد يقدر بألات الأطفان . فيما عضى ، صنة مائتي سنة ، كانما يتحدثون بمن عالم يدن الزرنات وحديدة التي يزن القنطان منها خسين كرم . هذا القرق الذي لاحظناه هو فرق بين درجين من درجات السلم ، بين مثينات ين حضارتين . ولقد كتب مرجان Morgan في عام ۱۸۸۷ : عندما ناحيات نظير الإنسانية . ثقر كان لك حدث نظير الإنسانية . ثقر كان لك حدث نظير الإنسانية . ثقر كان لك حدث الشور الذي التحديد في الإنساع ، فقد كان ذلك حدث التحديد في نظير الإنسانية . ثقد كان ذلك حدث الانتصادية من خلال حالة متسبرة في صناعة التعدين : فهي تلخص كل شيء و نشيء كل خلجات الحيات كل شيء ونشيء كل على المرادي .

ولكن "حدث الأحداث " تأخر طويلا ، فلم يتحقق إلا في مطلع القرن الناسع عشر. ففي عام ١٨٠٠ لم يكن إنتاج الحديد بكل أنكاله ( الزهر، والخبيد الطروق، والصلب) يصل إلا الى ملموزى طن (١٣٢) ، وهذا وتم لا يعتمد إلا جزئيا على بيانات مرتفة. وهو يبدر لن مبالغا خيم، وقد كانت الحضارة الاقتصادية في ذلك الوقت تحت هميئة السبج ( وكان القطن، على أية حال ، هو الذي سيطلق الشورة الانجليزية من عقالها) أكد ما كانت تحت همينة المعيد.

سعدها بعد حتن . ومن المؤكد أن الأمور لم تكن تبدو على هذا النحو للمعاصرين، فقد كانوا يؤكدون مطمئنين ان الحديد هو أنفع المعادن . ولقد أتبح لهم رؤية ورشة الحدادة (على الأقل ورشة الحدادة في القرية أو ورشة البيطار) والفرن العالى ، والكور ، ووحدة تنقبة الحديد. وكان المألوف أنذاك هو الإنتاج المعلى القائم على وحدات متفرقة ، حيث يكون النقل بسيرا بين أماكن قريبة بعضها من البعض الآخر. وكانت مدينة أميان Amiens في القرن السابع عشر تجلب حديدها من تبيراش Thierache من أسواق تبعد نحو ١٠٠ كم ، وتقوم بتوزيعه وتصريفه في المناطق المحبطة على مسافات بين ٥٠ و ١٠٠ كم (١٢٨). ولقد وصلت الينا وثيقة عن الأحوال في القرن السابق ، هي دفتر يومية خاص بواحد من تجارالحديد في المدينة النمساوية الصغيرة بودنسورج للمعالل بنطقة الشتابرمارك العليا (١٢٩). وكان هذا التاجر بجمع الحديد ، والصلب ، والمنتجات المعدنية من ورش الحدادة المجاورة ، أو من المركز النشيط في ليوبن Leoben، ويقوم بتصريفها. ويمكننا أن نتابع في سجلاته يوما بيوم تفاصيل الشراء ، والبيع ، والنقل ، والأسعار، والمقاسات، ويمكننا أن نتوه في خضم أسماء الأنواع المختلفة العديدة التي لا حصر لها، من الحديد الخام إلى الخوص ، والتخانات المختلفة ، من الصلب ، ومن سلك الحديد ( كان السلك الغليظ ، على سبيل المثال ، يعرف باسم " السلك الألماني " ، والرفيع باسم "السلك الرومي") ناهيك عن الإبر، والمسامير، والمقصات، والحلل، والأواني المصنوعة من الحديد الأبيض . ولكن لم يكن شي، من هذا يجرى تصديره إلى أماكن بعيدة، حتى الصلب والذي كان ثمنه مرتفعا . لم يعبر جبال الألب متجها إلى البندنية .

فلم تكن المنتجات المعدنية يضاعة سهلة التنقل مثل المنسوجات . إذا استئنينا المنتجات الترقية ، وسيوف طليطلة ، وأسلحة بريشا Brescia ، ونبل الصيد التى كانت مدينة أتفرين نظلها من تاجر يودنيروج ، إذا شنا أن تعود اليه وإلى جهلاته. وكانت عليات التيادل الكيورة للمنتجات المعدنية ( في القرن السادس عشر انطلاقا من المنطقة المنتجرة شمالي أسبانيا ؛ وفي القرن السابع عشر انطلاقا من السويد ؛ وفي القرن المناح عشر انطلاقا من السويد ؛ وفي القرن المناح عشر انطلاقا من السويد ؛ وفي القرن سنرى . إلا في كيبات متواضعة .

والخلاصة أن الحديد لم يكن قادرا قبل القرن الثامن عشر ، بل قبل القرن التاسع عشر ، بل قبل القرن التاسع عشر ، بكسياته ، واستخداماته ، من قلب ميزان الحياة المادية في أوروبا (وبصدق هذا الكلام، بطبيعة الحال ، أكثر على المناطق خارج أوروبا ) . فنحن الأن في العصر السابق على عصر إنتاج الصلب ، أي في العصر الذي لم يكشف بعد طريقة تكرير الزهر ، ولم يعمد بعد طريقة الكرير الزهر ، ولم يعمد بعد طريقة الصهر بالكوك . إننا في الوقت السابق على ظهور سلسلة الأسماء المروقة ، والطرق الشهيرة : بيسمر Bessemer ، وزنس Siemens ، مارتان nimari المروقة ، كانت في كوكب آخر كما مقادلة على الغيب ، أو كأنا كانت في كوكب آخر كما مقادلة



ورشة حدادة بايانية في القرن السابع عشر .

### نى البداية

صناعات تعدين مبتدئة في العالم كله، إلا في الصين.

أكتبت تعديد المديد في العالم القديم ، عالم ما قبل أمريكا، وانتشر في رموعه في وقت مبكر جدا ، منطلقا على وجه اليقين من رموع القوقاز منذ إلقرن الخامس عشر قبل المبلاد . وتعلمت كل حضارات العالم القديم خدا المستمة الإبتدائية على تحر مبكر وجيد وإن تفاوت الناطق في الناريخ الذي عرفتها فيه، ودوجة الجوزة التي وصلت إليها . ومن بين صور التقدم تنفره صورتان بسمات الإدهاش المجر : الصورة الأولى هي صورة المبكرة ، في المبلكرة ، في المبلكرة ، في المبلكرة ، ولمنز الفيامية في صورة الشكرة ، ولمنز القديمة على المبلكرة ، والمنز المبالك عشرا ، والصورة الثانية في صورة النائية في المبلكرة ، والمبارة الثانية في صورة النائية في صورة النائية في صورة المبلكرة ، والمبارة المبارة النائية في صورة النائية في صورة النائية في صورة النائية في صورة المبلكرة ، والمبارة المبارة المبارة المبارة المبارة المبارة النائية في صورة النائية في صورة المبارة ال

كأن للصين بلا جدال المباز السين ، والتبكير، فقد عرفت حول القرن الخامس قبل 
الميلاد صهر الحديد ، واستخدمت في وقت مبكر أيضا القحم الحجرى ، و" ربا " عرفت فن 
القرن الثالث عشر من زماننا هذا صهر خام الحديد بالكرك ، وإن كان هذا الموضوع الأخير 
موضوعا البكاليا تحيط به الكثير من التساؤلات . ثم إن أوروبا لن تعرف الحديد في 
صورته المتصهرة قبل القرن الرابع عشر ، ورباع عرفت صهر الحديد بالكوك في القرن 
السابع عشر ، ولن يصبح صهر الحديد بالكوك شائعا في الجيلترة إلا يعدد السنوات 
الصاباتية من اقرن الثامن عشر بصورة عامة .

وموضوع السبق الصيني تكتفه مشكلة. فيما لا شك فيه أن استخدام النحم المجرى وموضوع السبق الصيني تكتفه مشكلة. فيما لا شك فيه أن استخدام النحم المجرى كبيرة من القرصول إلى درجات حرارة عالية، ولما كانت أنواع الحام المستحملة تحتوى على نسبة كبيرة من القرصة ولى كانت أنواع الحام المنتخام النيخة أن البيشة بد مكن من منتظفة أسبيا، وكان استخدام مختلفة أشد الاختلاف عن أفراننا: كانت عمل مرتفعة "حقر مستطيلة مبنية بالطوب الذي يتحمل النالز"، يشعرن فيها برتفات التي على حيثة "حقر مستطيلة مبنية بالطوب الذي يتحمل النالز"، يشعرن فيها برتفات التي تحتوى خام المديد، وحكمة فإن خام المديد لم يكن يتصل انصالا حباشا بالمرفود، وكان من الممكن أن يشاف إليه في أثناء الصير هذه أو تلك اللغة ما الناتي، وكانت عمليات السبير المنافقة عن البوتفة تؤدى إلى الحصول على حديد مطاوع قد تخلص كياب من الكربون، أو إلى الحصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من الكربون، أي الحصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من الكربون، أي الحصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من تكرر مرتون متعاقبين مكن إنساء أسلحة المحاريث ، وأواني الطبي على



في اليابان ، صناعة السيوف ، الحدادة و الصقل ( القرن الثامن عشم )

نحو غطي لن تعرفه بلاد الغرب إلا بعد ١٨ أو ٢٠ قرنا . ومن هنا جاء رأى أودربكرر A.G.Haudricourt الافتراضي المعتمد على معطيات فيلولرجية ، والذي يقول أن الغرن السيال Flussoft الذي خلف قرن القطمة Stueckolen . وهو الغرن العالي الذي كان متداولا في شنابرمارك والنمسا في القرن الرابع عشر ، ماهو إلا المرحلة النهائية من مراحل عملية نقل الفقية الصينية ، التي وصلت أولا الى أسيا الوسطى، ثم سيريا، ثم يلاد الأمراك، وروسيا (١٠٠٠).

وكان صهر الخام في البوتقة على الطريقة الأسبوية له ميزة . تشمثل في أند كان يكن من صناعة معينة . البعض يظنها هندية الأصل والبعض الآخر يظنها صبينية الأصل . هي صناعة صعب خاص، " صلب كريوني على درجة عالية من الجردة " يضاهي أحسن أنواع الصلب التي تتداولها في زماننا لمالي ، ولقد ظل كنه هذا الصلب، وطريقة صناعية أشيا، علمنة عجبية حار فيها الأوروبيون حتى القرن الناسع عشر . كان هذا الصلب يعرف في عاصفة عجبية حار فيها الأوروبيون حتى القرن الناسع عشر . كان هذا الصلب يعرف في

أوروبا باسم الصلب الدمشقي ، أو الفولاذ المعوج poulad jauherder كما يسمرنه في فارس أ او البولات boulat في روسيا، وقد أطلق عليه الانجليز فيما بعد اسم ووتز wootz، وكان هذا الصلب. أو الفولاذ، يستخدم في صناعة سيوف حادة بدرجة فائقة للمألوف. كان هذا الغولاذ يصنع في الهند، في علكة جولكوند Golconde ، عندما نزل الأوروبيون هناك ، وكان يباغ على هيئة قوالب يصفها تافيرنييه بأنها كانت في سمك الخبز الأفرنجي الصغير ، وكانت تزن ما بين ٦ و ٧٠٠ جرام. وكانت هذه القوالب تصدر بكثرة حتى إلى الشرق الأقصى، وإلى اليابان ، والى الجزيرة العربية ، وسوريا ، وروسيا ، وقارس . ويشرح شاردان Chardin حول عام ١٦٩٠ أن هذا المعدن الهندي . الذي يعتبر الغرس" صليهم أقل بودة منه ، ويعتبرون صلبنا أقل جودة من صليهم" (١٣١). هو المعدن الذي يصبّع الغرس منه أجمل سيوقهم ، ويتميز هذا الصلب بسمة عبزة هي التجزيعة ، أو التمويجة التي تنشأ في الوقت الذي يبلور فيه التبريد في البوتفة في كتلة المعدن عروقا بيضاء من السيمنتيت cementile وهو كربيد حديد شديد الصلابة. ويشهد على شهرة هذا الصلب الغالى غلوا باهظا أن البرتغاليين استولوا في عام ١٥٩١ على شحنة منه على سواحل الهند ، فلم يتمكن من طرقه أي حداد في البرتغال أو في أسيانيا. وذاق رومور Reaumur ( ١٧٥٧.١٦٨٣ ) طعم القشل نقسه مرة أخرى عندما أحضر عينة من هذا القولاذ من القاهرة ، ودفع بها إلى الصناع الباربسيين ، فلما سخنوا الفولاذ أو الووتز الى درجة الاحمرار تكسر تحت المطرقة ، وانتحت تجزيعته . فلم يكن من الممكن طرق هذا الفولاذ إلا في درجة حرارة منخفضة ، أو كان من الضروري صهره من جديد في البوتقة ، وصبه مرة أخرى . في العقود الأولى من القرن التاسع عشر عكف عدد من علما، الغرب، ومن المتخصصين في التعدين الروس على دراسة أسرار فولاذ الووتز ، وكانت البحوث التي قاموا بها نواة علم المعادن أو المتالوجرافيا (١٣٢).

هذه الجبوعة من الوقائع هي السبب الذى دعا إلى نسبة أبوة هذا الصلب الدهشقي إلى الهند دون جنال . ولكن هناك مقالة خلابة معتمدة على مصادر عربية ، وفارسية من القرين الناسع ، والحادى عالى القراص أن يكون هذا الصلب الهندى من أصل صبي فيها كانها . على مزاهيرى ، إلى اقتراض أن يكون هذا الصلب الهندى من أصل صبي وزيام من ناسيف sabre المتنوع من الصلب الأسيوى المصهور في البوثقة، صنو وجعل من السيف sabre المصنوع من الصلب الأسيوى المصهور في البوثقة، صنو السيف المصنوع من الصلب الخلورق ، المقسي في الغرب ، ورسم خطوط التاريخ الديب للسيف المصنفي ، الذى انتشر من خلال ربوع أسيا ، ووصل إلى مشارك التركستان حتى بلغ الهند عن طريق الغزو الاسكيني sabryo. ثم يلاد فارس، والبلاد الإسلامية ، ومسكوليا ففسها ، وإنما ترجع الانتصارات الرائعة التي حققها الغرس الساسانيون على القرق الرومانية . المسلحة يسبوف قصيرة من الحديد الردي - إلى أن القرسان القرس كاتوا يستخدمون السيف القركاذي اللصنفي الذي كانت جودت تقوق يكتير جودة الأسلحة الغربية . ووجع . الباحث في نهاية أبحاثه إلى " السيف " - وإلى الصين . تقوق الجماعل الأسيوية التي انقضت على [...] على العالم الروماني، وعلى أوروبا الرسيطية (١٣٣٧).

والشيء المذهل هو أن هذا السبق تبعه وقوق وجعود في بلاد الصين في أعقاب القرن الثالث عشر . فقد كف كل شيء عن التقدم، وظلت أعمال الصهر ، والحدادة في الصين تكراوا معادا لما قد كان . ولم يتقدم الزهر المصنوع بالكوك . على فرض أنه عرف هناك. وكل هذه أمور من الصعب تتبعها وشرحها . ولكن قدر الصين في مجموعه ما يزال يطرح نفس المشكلة المضطرة الغامضة التي لم تعرف السبيل إلى حل جد بعد.

التقدم بين القرن الحادى عشر والخامس عشر في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوقينيه.

وناتي إلى الشكلة الثانية : وهي تجاح أوروبا الذي بدأ في وقت متأخر . يكننا أن نقلمس بدايات التعدين الوسيطية في وادى نهر الزيج Sieg . وفي وادى نهر السار Sarre أو بين نهر السين . ونهر الأبير ' yonne' . وكان خام الحديد موجودا في كل مكان تقريبا. أما ما كان نادرا فالحديث به التي . النبزي . وكانوا يستخلونه في أوروبا منت عصر الحديد الثاني المسمى عصر لابن Ea Ten عائسية إلى منطقة لابن في سويسرا . كان هذالقالم بصحن . ويضل . وسيحن عند اللزوم ، ويوضع على هينة طبقات متعاقبة بين الطبقة ، والتالية طبقة من الفحم النباتي ، في داخل فرن كان يصنع على أشكال متعددة. وفي غابة أوت عامل بين نهر السين ، ونهر الإبرن ويجدوا بعض المفر على سفح الرابية غشل أفرانا بمائية على مائم . ونهر الإبن ويجدوا بعض المفر على سفح أشرموا النار فيها تكونت بعد يومين أو ثلاثة أيام كمنة صفيرة المنيد يدويا في ورشة تغدورها كمخات شبيهة بالرغاوى ، وكان من الضوروت على السندال(١٢٤).

وظهرت في وقت مبكر أفران أكثر تعقيدا ، أحيطت بجدران ، ولكنها لم تغلق بعد، رام تكن تكنفي بالتهوية الطبيعية ( على هيئة مدخنة بسيطة ). من هذا القبيل فرن لابدنتال Landenthal في وادى السار ، ذلك الفرن الذى كشفت عنه الحفائر، وكان يستخدم بين عام ١٠٠٠ وعام ١١٠٠ ، وكانت له جدران من الفخار المحروق المصبوب على ألواح من الخشب ، وكانت مقاساته ٥, ١ م ارتفاعا و ٢٥، ٠٠ قطرا في أوسع موضع (فهو فرن مخروطي الشكل) ، وكان له منفاخان (١٣٥). هذا التصعيم يخال مع



ختجر هندي له مقيض على هيئة وأس الحصان ( من القرن السابع عشر) . مصنوع من القولاة الدمشقي ، ومرمع يعجر البشب الرمادي .( متحف اللوفر ، قسم الآثار الشرقية .)

بعض التغييرات، غط مجموعة من الأقران الكورسيكية ، والقاطالونية ، والتورمندية (وكانت الأقران النورمندية تصهر خام الحديد الذي كان يرد إليها من السريد، وكان يسمى أرسورد كاره (ossmur) كل هذه الأقران كانت محافة بجدران ، ولم تكن مغلقة من أعلى ، وكانت الثار فيها تنشط يتافيخ هزيلة ، وكان الإنتاج الكلى إنتاجا اضعياً . وهذه أرقام تعطي فكرة عن ذلك الإنتاج الضعيف : كان خام الحديد الذي يحتوى على ٢٧ ٪ من الحديد يعطي كتلة معدنية بنسية ١٥ ٪. وهذه النسبة تصدق بطبيعة الحال أيضا فيما يعلن على كان أيضا فيما يعرب القرائلة الحقود إلى البائية ، سواء تلك التي كان القلاحرن يارسونها بهمة في أوروبا ، أو تلك التي كانت غارسها الشعوب القليلة الحقط من التعربي المعرب القليلة الحقط من التعربي العالم القديم أي عالم ما قبل اكتشاف أمريكا(١٣٦).

كانت عجلة الطاحونة المائية قد أحدثت في أوروبا منذ الترتين الحادي عشر، والناتي عشر، والناتي عشر، والناتي عشر ألوانا من التقدم الحساس ، وإن اتسم بالبط، الشديد ، ولكن العجلات المائية انخذت مكانها على أية حالة في كل مناطق الإنتاج الكبيرة ، وحلت ررض الحدادة القامة على مناطق الإنتاج الكبيرة ، وحلق ررض الحدادة القامة على منافع ضخعة، ومشول الحدادة التي كانت تفام في الفابات . أصبحت قوة الماء تجرب منافع ضخعة، ومراحل متعاقبة ، وواكبت هذه تسخيت مرادا أو . كما يقولون بعد إدخاله الناز على مراحل صنعاقبة ، وواكبت هذه الأوان من التقدم إنشاء الفرن العالمي في نهايات القرن الرابع عشر ، ولقد ظهر الفرن العالمي في نهايات القرن الرابع عشر ، ولقد ظهر الفرن ولي ألمان أولاني الواطنة ) ، وسرعان ما دخل إلى شرق فرنسا ، في أعالى والدين المائلة ، يشاطق البوان والدينة المقامة في الغايات القرن الرابط عشر القامة في الغايات القرن الرابط عشر ، وقد على الى عشرة مناطق البوان و العادى . وهمده العدد الله المعاملة على القامة في الغايات القرن ساحتى القرن الساحلي Bas-Maine ، وكال وبوع غرب غرنساحي القرن الساحلي ونساحي القرن الساحلي عشر القرن الساحية عرب القرن الساحية عشر القرن الساحية عرب القرن الساحية عشر القرن الساحية عرب القرن الساحية عشر القرن الساحة عرب القرن الساحية عرب القرن الساحية عشر القرن الساحية عرب القرن الساحية عشر القرن الساحية عرب القرن الساحية عربية القرن الساحية عربية القرن الساحية عرب القرن الساحية عرب القرن الساحية عربية القرن الساحية عرب القرن الساحية عرب عرب القرن الساحية عربية القرن الساحية عرب القرن الساحية عرب المساحية عرب القرن الساحية عربية القرن الساحية عربية المن الساحية عربية القرن الساحية عرب القرن الساحية عرب القرن الساحية عربية عربية القرن الساحية عربية عرب القرن الساحية عربية القرن الساحية عرب القرن الساحية عرب المرب الساحية عرب القرن الساحية عربية عرب



في منطقة الديرول (القرن السادس عشرا: ورشة حدادة ميكانيكية يتحرك المتفاخ والمطرقة فيها يفصل عجلة مائية ، ويظهر في الصورة عمود الكامة الذي يقير الحركة من حركة واترية الى حركة ترددية .

(من أرشيف الصور الملحق بالمكتبة القومية النبساوية في قبينا.)

وتعتبر منطقة الشنابرمارك النمساوية مثلا طبيا على ألوان التقدم الجديدة: في الفرن الثالث عشر ظهر القرن الذي كانوا يسمونه "النارالجارية" Rennfeuer. وكان قرنا مينيا بالكامل، وكانت له مناقيع بدوية : و في القرن الرابع عشر ظهر قرن القطمة مينيا بالكامل، وكان قرنا أعلى من سابقه ، زود بنفاخ يعمل بالعجلة المائية: ومع نهاية القرن نفسه ظهرت الأقران العالية ، وكانت شبيهة بأقران القطعة ، ولكنها كانت أكثر الغرائية أصافية ، وكانت المناقيع مجمعة في المنافز بيت المنطقة ، ولكنها كانت أكثر المنافزة المنافزة بداريغ ١٩٦٨ ) . والمهم أن استخدام المنافزة بتاريخ ١٩٦٩ ) . والمهم أن استخدام المنافزة بعني عضي المنافرة بعن يعني المنافزة بعني بعني المنافزة بعني بعني المنافزة بعني بعني المنافزة بعني بعني المنافزة بعني المنافزة بعني المنافزة بعني المنافزة بعني المنافزة بعني المنافزة بعني والنافزة بعني والمنافزة بعني المنافزة بعنيا المنافزة الم

أننا تدخل للمرة الأولى في مرحلة الصهر ، أو يمكن أن تقول بعبارة أخرى لقد تم "اكتشاف" عملية صهر الحديد في القرن الرابع عشر ، وأصبح الزهر منذ ذلك الحين متاحا، والزهر هو المنطق المشترك لإنتاج الحديد أو الصلب ، حسب الرغية ، عن طريق اختزال الكريون ، وستتركز الجهود في منطقة الشتايرمارك على إنتاج الصلب (١٣٦٨) . ولكن صناعة التعدين كانت ، في أغلب الأحوال ، تنتج " الحديد الصلب " ، لا الصلب ، وظل الأمر على مذا المترال إلى أن جا من ابتكارات نهاية القرن الغنن عشر .

ولكن ورشة الحدادة عندما انفصلت عن الفرن العالى ، تحركت نحو مصب النهر ، لأن المصنع الكبير ، في حرصه على وحدته ، أصبح مستهلكا هائلا للوقود ، يعمل الحساب كل الحساب لتأمين تزوده بالوقود ، وعدم التعرض لعقبات أو مضايقات . وهناك رسم تخطيطي من عام ١٦١٣ يبين بيت المنفاخ منعزلا منفصلا عن ورشة الحدادة ، التي اتجهت نحو مصب النهر ، وعملت مرتبطة بقوة تيار الما ، المنساب بين شاطئيه . كان لورشة الحدادة مطرقة كبيرة تعمل بقرة الماء ، عرفت باسم " المطرقة الألمانية "، وكانت لها زقمة ، عبارة عن عرق هائل من القرو يعمل عمل يد المطرقة : وكان رأس المطرقة يزن ما بين ٥٠٠ و ٢٠٠ رطل قرنسي ، وهو ما يساوي ٢٥٠ الي ٣٠٠ كجم ، وكان رأس المطرقة يتحرك بعجلة لها ذراع تجعل رأس المطرقة يهوى على السندال. وأصبحت هذه القوة الضاربة لازمة لطرق المعدن الخام الذي كانوا ينتجونه منذ ذلك الوقت بكميات كبيرة. ولكن الحديد كان يتطلب معالجات متعاقبة ، لا تكاد تنتهى إلى نهاية ، وكانوا يستخدمون لها ، بعد المطارق الكبيرة ، المطارق الصغيرة أيضا ، التي أسموها مطارق ايطالية ، والتي كانت تهوى على الحديد في حركات سريعة متتالية ، وربما كان النموذج الأول لهذه المطارق قد أتى من بريشيا Brescia عاصمة الحديد القديمة ، عن طريق العمال القادمين من منطقة الفريول Frioul، وهي منطقة في محيط إقليم البندقية القديم، كانت تخضع للسيطرة النمساوية (١٣٩).

وهناك مثل آخر يشهد على هذا التقدم يقودنا إلى الربوع الغربية من جبال الألب، وهو مثل مثل آخر يشهد على هذا التقدم يقودنا إلى الربوع الغربية من جبال الألب، وهو إحداث هذه الاتفادات الأولى للتعدين، وكان هؤلاء الرهبان قد استقراء منذ الثنرن الثاني عشد في الشتايرمارك ، ولومبارديا ، وكبرنت المعاتمة، ويبمونتى، وكانرا مشاركين مشاركة وثيقة في صناعة التعديد أي الحديثة ". ويقل أنهم كانرا في منطقة اللوفيتيه الفرنسية القديمة ، وعلى وجه التحديد في البقار Allevard، هم الذين الخروط الصهر منذ القرن الثاني عشر، أو على أية حالا في تاريخ يسبق تاريخ ظهور عملية الصهر في الشتايرمارك ، وغيره بوقت كبير ، وإنما تمكنوا من ذلك عن طريق استخدام تهوية عنيفة تمكنوا من ذلك عن طريق استخدام تهوية عنيفة تمكنوا من إحداثها اعتمادا على أقماع مائية تلغف بالكامل غديرا

جبليا منهمرا من جيال الألب. ثم أقبل العمال من منطقة التيرول (منذ عام ١٩٧٢) ومعهم طريقة لتنقية الزهر تستخدم الفعم النيائي ، وإضافات من الخردة ، أناحت على الأرجع إنشاج الصلب الذي كانوا يسمونه "طبيعيا". ولكن هذه التواريخ ليست مؤكدة (١٤٤).

والمقيقة أن كل مركز من مراكز التعدين كانت له مراحله الخاصة به . وأساليبه . ويخاصة في التكرير والتنقية . وكانت له أسراره ، وعملاؤ ، ومختاراته من قائمة المتجات المختلفة . إلا أن التقنيات . أبا كان مصدرها ، كانت نسمني إلى الانتشار والتعميم ، على الاقل عن طريق الصناع اللين نجدهم دائما يسارعون إلى التنقل من كان إلى مكان . ونذكر في هذا المقام مثلا صغيرا جدا ، ففي عام ١٥٠٠ تلقى " اثنان من أهل لبيج " البجيكية تكليفا " بإنشاء مسطل ماني تمهيدا لإنشاء مسبك لصهر المديد أو مصنع للحديد " في منطقة فرنسية على نهير أقيلون Avelon قرب البليب على نهير أقيلون (١٠٤٠):

ولسوف تصبح الأثران العالية كلها ، أسرعت في ذلك التطور أو أبطأت ، أفرانا مسترة الإشعال، فما يكاد الفرن يفرغ من المادة المصهورة، حتى يكلاً من جديد بخام المديد، والفحم النباني ، وأخذت فترات التوقف للإصلاح أو الشحن نقل على نحو منزايد ، ونعاطمت الأقران العالية ، فتضاعفت سعتها بين عام ١٩٠٠ وعام ١٧٠٠ حتى أصبحت تسع ما يصل إلى 8.0 متر مكعب ، نعطى يومبا طنين الثين من الزهر النصهر(١٤٢). وتعممت كذلك طريقة سقى المديد في الخام المتصهر لزيادة محتراد من الكرين ،

### عمليات التمركز الأولية

والبنادي الأركبوزية المتعدة على حاصل ، والماقع ، والتناير المديدة .. والسبوف، والرماح ، والبناق الأركبوزية المتعدة على حاصل ، والماقع ، والتناير المديدية ... وكان هذا الطلب الضخم موقوتا بطبيعة الحال، لا يستمر على حاله . ولكن رجوع الناس إلى معدات ومنشجات الماضي في احتياجات الحرب وغيرها بات صحيا ، وأصبح الحديد والرخو بستخدمان في صناعة أواني المطبخ من قزانات ، وحلل وشوايات ، وبسيت النار ، وألواج المؤذن ، والدينة المحاربة . وأدى هذا الطلب ، بانساعه وتنوعه ، إلى عمليات تمركن ، أو على الأصح إلى عمليات تمركز أرقية ، كانت في بدلياتها ضعيفة إلى حد سيب النقل ، والوقود ، والقوة المحركة الفابلة للتجميع في نقطة واحدة ، والتزود بالقوت، تندما مدرة الانترائ تجميع متقدمة ...

في نهاية القرن الخامس عشر كانت منطقة بريشيا الايطالية تضم نحو ۲۰۰ مصنع بيلاح، من النوع المسمى bootleghe, وهو مصنع له معلم واحد وما بين ۳ و ٤ من الممال، وهناك نعى يتحدث عن ۲۰۰۰ شخص يعملون في الخديد، وهو رقم كبير كبرا مهالقا فيه ، على الرغم من أنه بتنجي علينا أن ندخل فيه . في منطقة واسعة تمتد حتى وادى قال كامونيك Omonica الكام المالية المالية والخدادة ، والعجلات المالية، وعمال الحقر ، والمناجم الفرني يستخرجون الخام ، وعمال النقل بالعربات ، وأخلاطا من الممال الميشرين في دائرة من ٢٠ إلى ٣٠ كم حول المدينة (١٤٤٢).

وذي الوضع نفسه ، في القرن السادس عشر ، في ليون التي جمعت في دائرة نصف قط ها ٢٠٠ كم منتجات عدداً كبيراً من المراكز التعدينية الصغيرة. كانوا في سانت اتين Saint-Etienne بصنعين ترعيات متيانية الذكرها فيما يلى مرتبة بحسب درجة أهمتها: أواني المطبخ ، البنادق الأركبوزية المستندة على حامل ، الرماح :وبكميات أقل: معدات السيون والخناج . أما في سان شيامون Saint-Chamond فكانت المنتجات: أدوات الطبخ ، البنادق الأركبوزية المستندة على حامل، والأبازيم، والحلقات، والأطواق ، والمهاميز ، والبرادة ، والأدوات اللازمة لبرم فتل الحرير ، وصباغته ، مثل القروانات النحاسية ، ومغازل يروفيل الحرير .. وكانت المراكز الثانوية تختص بصناعة المسامير ، من هذه المراكز : سان بول أن جاريه Saint-Paul-en-Jarez ، سان ما، تاه Saint-Martin ، سان رومان Saint-Romain ، سان دیدییه Saint-Didier؛ وکانت تيرنوار Terre Noire تنتج أدوات المطبخ؛ وكانت سان سيعفوريان Terre Noire تنتج " الأواني الحديدية " : وكانت سانتأندريه Saint-André تنتج معدات الزراعة : المجاريف، والقطع الحديدية للمحاريث. أما ڤيفرول Viverois التي كانت على طرف الدائرة فكانت تصنع أجراس البغال ، ورعا كانت هذه المنطقة هي موطن الأجراس الصغيرة التي كان التجار الإبطاليون في ليون يصدرونها الى خارج المملكة ؛ وحققت منطقة سان بونیه لی شاتو Saint-Bonnet-Château شهرة فی صناعة معدات جز الصوف(١٤٤).

وكان الصناع يحملون بانفسهم بضاعتهم إلى المدينة ، هكذا كان صناع المسامير يفعلون ، وكانوا يكملون حويات النقل بكية من الفحم ، كا يداد على أن صناعتهم كانت تستخدم الفحم المجرى الذى كانت ليون تستخدمه في تدفئة البيوت (تستخدمه في قماين الجير بحى فيز (Vaise) ، وأن إنتاج صناعة التعدين كان يحظى بتوزيح أفضل أو أقل سوءا ، من المادة الخام.

ولنا أن نفحص الأنشطة العديدة لصناعة أدوات المطابخ الحديدية في مدينة نورنبرج الألمانية رما حولها ، وأنشطة صناعة التعدين السويدية في القرن السابع عشر ، ونهضة



حانة من القرن الخامس عشر. وجال جالسون إلى منضدة وقد علقوا أسلحتهم خلفهم . من رسمة فريسكية على حائط في قصر ايسوني Issogne.

الصناعة في منطقة الأورال في القرن الثامن عشر ، وأحوال الصناعة في منطقة البسكايه الإستانية ، وسنطقة للبسكاية وحدات الاستانية ، منطقة في واضع وحدات الإنتاج، وتبعترها النسبي ، وصعوبة النقل ، لم يكن هناك من تمركز إلا في الأماكن التي الإنتاج، وتبعترها النسبي ، فرم الرابن ، بحر البلطيق، نهر الميادي Meuses خليج جاسكوني، ونهر الأورال . في منطقة البسكاية الاسبانية نلاحظ أن وجود المحيط الأطلسي، والجيل بغدراته المتدفقة ، وغايات القره ، والمتاجم الغنية ، كل هذا يفسر قيام الأطلسي، والحيل بغدراته المتدفقة ، وغايات القره ، والمتاجم الغنية ، كل هذا يفسر قيام لأتجازة ، وقد استخدم الانجم عديدها لأتجازة ، وقد استخدم الانجمانية دا لحديدة التي الأساطيل المناطيل المناطيل الأسباني في تجهيز السفن التي حاربت الأساطيل الأسبانية ذات يوم (180).

### بعض الأرقام

قلنا من قبل أن الرقم المقدر للانتاج العالمي في عام ١٨٠٠ ، وهو مليونان من

الأطنان، رقم مبالغ نيه بكل تأكيد . ويكن أن نفترض أن الإتناج العالمي قبل الثورة الصناعية كان مثلي أو ثلاثة أمثال إنتاج أوروبا ، وإنتاج أوروبا حول عام ١٩٥٥ (حسب تقدير جون نيف الإراضاء المحاورة قط ١٠٠٠٠ طن : وفي عام ١٩٥٠ (حسب منيفان كوروشكي ١٩٤٥ (المسب المحاورة على ١٩٥٠ (عالم التالية) كان الإتناج العالمي ١٩٠٠ و اطن : في عام ١٩٠٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ طن ( ٢٠٠٠ نصبب الحيد ! في عام ١٩٠٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ كان الاتناج العالمي ١٩٠٠ كان الاتناج العالمي ١٩٥٠ كان ١٩٥٠ كان كان الاتناج العالمي ١٩٠٠ نصب المجاورة أو عام ١٩٠٠ كان الاتناج العالمي ١٩٠٠ كان الاتناج العالمي ١٩٠٠ كان نصب المجاورة أو عام ١٩٠٠ كان كان الاتناج أوروبا بربو علمي ١٩٠٠ كان نصب أوطية أوروبا بربو علمي ١٩٠٠ كان الشورة الصناعية الأوراء الصناعية الأوراء المتاعية أوروبا.

كان إنتاج أوروبا في السنوات السبعينية من قرننا الحالي ، حول عام ۱۹۸۰ ، يقدر 
يصفة عامة بـ ۲۷ مليون طن من الصلب . وتستطيع قياما على هذا الرقم أن نحكم 
يأن عصر الخديد لم يكن قد حل يعد طوال الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الكتاب من 
القرن الخاص عشر إلى القرن الثامن عشر . وإذا نحن رجعنا القهترى من الحاضر إلى القرن الثامن عشر . وإذا نحن رجعنا القهترى من الحاضر إلى الماضي ، حتجاوزين العتبة الكبيرة للفورة الصناعية . وأسافتنا المسيرة الي الوراء ، فإننا 
نشهة تطاولا مستمرا في دور الحديد ، ويحده على تلك الحالة من التواضع التي كانت 
هي القاعدة في العهد القديم السابق على حدوث الثورة الفرنسية . وسنصل في النهاية . 
ونحن تنابع مسيرتنا المكسية من حاضر إلى ماض ، عصرا يعد عصر ، إلى المصر 
لومبرى الذي كان تهم الحديد بشاعة نادرة غالبة ، فكان سربال الحارب "ساوى سنة 
يتسه " (14) . ما يزال " عصرنا" ، أي العصر الذي نتنازله في كتابنا هذا . هو من 
أوله إلى آخرة تحت سيطرة الخشب الذي تراه في كل مكان صغر أو كبر .

### المعادن الأخرى

لقد اعتدنا ، تعن المؤرفين ، أن نضع في الصف الأمامي من اهتماماتنا الإنتاج الكبير أو التجارة الكبير ، وعاد أو مهم أو القسع، أو التجارة الكبيرة ، فلا نهتم ، وهو القسع، وكذلك نحن لا نهتم بالمعادن النادرة أو الشمينة ، بل بالحديد الذي هو أساس الحباة البومية حتى في تلك القرون التي لم تكن قد عرفت بعد الحاجة الشرطة إلى خدماته. هذه الملحوظة ملحوظة محيحة ، وتنظيق على المعادن النادرة ذات الاستخدام المتواضع :

الأنتيمون، القصدين، الرصاص، الزنك، والزنك لم يستخدم إلا في نهاية القرن الثامن عشر، ولكن الجدل الدائر حول الموضوع لا يحسم بمثل هذه الملحوظات، إذ ينقصه المديث عن المعدنين النفيسين، الذهب والفضة، فهذات المعدنان المجال أمام مضاريات وأصمال لا يحرثها المديد الذي همدن بروايتاري، فعن ألفانية بنذ الانسان أفضل ما أوني من المهارة، وكأني به أنفق كنوزا المهارة ليحصل على كنوز المفضة، عصداق ذلك في تلك الرسوم التخطيطية الجميلة في كتاب إحريكولا Agricola عن المناجم، أو في ذلك القطاع الطولي البديم المثير في مناخل ودهاليز مناجم سانت عارى المناجم الناجم، من أجل الفضة كان الاحتمام المنابعة المنابعة على كنوز المعدنة كان الاحتمام عدل المنابعة على المنابعة على كنوز المنابعة عارى معدنا أن المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة عند القرن السادس عشر، ويخاصة منذ القرن السادس عشر، استغلال المنابعة من المنابعة من المنابعة من المنابعة منا المنابعة منا النابع ( ثن الدهاليز، صرف الجل المنابعة المنابع

ومن المسكن أن تفترض أن التجاس كان يلعب دورا مساويا، أو ربحا أكبر من دور المدينة . فالقطع المصنوعة من البرونز في المدفعية تمثل الارستقراطية في هذا المجال، وقد أخذت طريقة تكفيت جسم المركب بالتجاس تنتشر في القرن الشاس عشر، وأدى السهوالماعات للتجاس منذ القرن الشاس عشر، وأدى بغام التجاس منذ القرن الخاسي عشر، والتجاس هو المعدن القرائث في قائمة المخالفات المستعبدة في سك العملة ، إلى جانب الذهب والفضة . ثم إن التجاس أفاد من ميزة السهولة التنبية في تعديد ( يكن المؤن ذى الفظاء العاكس أن ينتج في البوم ، ٢ طنا التجاس وأداد من ميزة على البوم ، ١٤ طنا مناج التجاس في مانسفيلد DSA المسابقة الأولى ، وهو ما يقسر الصورة الماظة الذي مقتم مناج التجاس في المسلوم المسابقة الأولى ، وهو ما يقسر المسابقة الماظة الذي متقبر السادس عشر، مناج التجاس أله المؤلة إلى مناج البائي القرن السادس التجاس الساباني الذي كما يفسر المسابقة المراج المنافقة نفسها التجاس البائي الذي كان جاك . كور بهائة البائة عن المؤلة عنساء التجاس . حتى في القرن البائح عن الربع في يورصة أمستردام يضارب على التحاس مطفئن الغزاء . في المياد، وإنها في النجار على التحاس مطفئن الغزاء . في الدون ، وإنها من الكسب.



في منطقة الغوج Vosges الفرنسية مناجم الغضة بقرية كروا دى لوين Vosges الفرنسية مناجم المنطقة أفي التحف الروائل، وسلام، ويكرات، وطنوبات، وعيات نقل الاب وقد ظلت هذا المثاج بستغل حتى عام ١٩٧٠. (منحل الرسومات بالمكتبة القرصة الفرنسية الفرنسية.

# التقنيات . . بين تخلف وثورة

كانت الأركان الأساسية التي قامت عليها التقنيات متثاقلة لم يشق التجديد سبيله بينها إلا بطيئا بطيئا، فتطورت المدفعية، والطباعة، والملاحة في أعالى البحار، وكان تطورها عشل الثورات التقنية الثلاث الكبيرة التي حدثت بين القرن الخامس عشر، والثامن عشر. ولكننا عندما نقول ثورات، لا نعنى المضون الحقيقي الأنب الثورة، فلم يسر التطور في هذه المجالات الثلاثة بالسرعة التي تتصورها عندما تسمع كلمة الثورة. وكان النظور الذي شهده مجال الملاحة في أعالى البحار هو الرحيد الذي أحدث اختلالا في نوازن العالم. وحطم ما كان فيه من تجانس. وعكن أن نقول بصفة عامه أن الابتكارات الجديدة ينتهي بها الأمر إلى الانتشار في العالم كله : الأرقام العربية، البارود، البوصلة، الورق، دودة القز، الطبعة ... لم يحدث أن بقي ابتكار جديد فاصرا على خدمة مجموعة واحدة من البشر، أو دولة واحدة، أو حضارة واحدة، اللهم إلا إذا تبين أن الآخرين ليسوا في حاجة إليها. وتلاحظ في حالة التقنيات الجديدة ، التي تطورت في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، إنها تطورت ببط، أتاح للجيران أن ينظروا إليها ، ويندهشوا لها وأن يسألوا عن أخبارها . ويمكن القول أن الدنعية ظهرت لأول مرة في الغرب في كريسي Crécy، أو على الأصح في كالبه Calais في عام ١٣٤٧ ، ولكنها لم تصبح ذات شأن كبير في الحروب الأوروبية إلا منذ الحملة التي قام بها الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطالبًا في سبتمبر من عام ١٤٩٤، أي بعد قرن، ونصف قرن من المحاولات، والتجارب، والكلام، والحديث.

وكان الجمود مسيطرا على بعض المجالات بصفة خاصة؛ مجال المواصلات في الوقت الذي نقارب فيه العالم، وأحس لأول مرة، منذ رحلة مايلان (١٥٣١/١٥٥١) بوحدته البحرية، ميمان الزراعة الذي لم يس التقدم الوري فيه إلا قطاعات ضيفة محدودة فقط ثم تبدد في متاهات الرونين، وما أنسم به المهد القديم من بطء وتباطر، وتباطر، وتجز بأنس سيس، وإذا كان العهد القديم قد تغير بعض الشيء فإنه لم يكن قد قضي عليه بعد.

# ثلاثة ابتكارات تقنية كبيسرة

### البارود ومن أين أتى

هناك نزعة قرصية أوروبية " تدفع مؤرخى العلوم، والتقنيات إلى إنكار ما أخذته أوروبا عن الصين، أو التقليل من شأنه. وعلى الرغس من أننا نقندر ألدو ميبلي الأرام الأرام الأرام الأرام الأرام الأرام أو المناز كالملام، الأرام أو كان الملام، الأرام أو كان أن الأرام و كان كان أسطورة. الإند عن أن يكون أسطورة. لا يزيد عن أن يكون أسطورة. لما فلم المناز كان الصينين كانوا يصنعون البارود منذ القرن الناسع الميلادي من ملح البارود، والكبريت، والفحم النبائي المسحوق، كذلك صنع الصينيون الأسلحة النارية الأولى في القرن الخاص الميترية المي كان مناز (كان مانته صيني "سجله النارية" فيرجع إلى عام ١٢١٧٥٦).

فهل يمكن القول بأن أوروبا اخترعت البارود في نفس الوقت الذي اخترعته فيه الصبغ؛ لقد نسب البعض اختراع البارود بغير دليل أو برهان إلى يبكون Bacon الكبير نفسه ( ١٣٩٢ . ١٣٦٤) ، علما بأن المدفع لم يظهر بقينا إلا في فلاندريا Flandern حول



المدفعية الأولى تضرب أسوارالمدن عن قرب . من كتاب مغاربر الملك خارل السابع Vigiles de Cherles VII من تأليف مارتسيال دي ياري Martial de Paris الملقب يـ دونرضي A'Auvergne'ن. يرجع الكتاب إلى عام ۱۲۸۸ ، معفوط في الكتية القومية يماريس .

عام ١٣١٤ أو ١٣١٩؛ وعند مدينة مبتس Metz في عام ١٣٢٤ ؛ وفي فلورنسا في عام ١٣٢٦؛ وفي انجلترة في عام ١٣٢٧ (٣) ؛ وفي عام ١٣٣١ في حصار سبفيدال. Cividale في منطقة فريزلي Friuli الايطالية التي يسميها الغرنسيون E Frioul): وربما ظهر المدفع في مبدان معركة كريسي (١٣٤٦) التي بقول عنها فرواسار Froissart (مؤرخ ولد عام ١٣٣٧ وتوني حول عام ١٤٠٠) إن "قصافي" bombardiaux الانجليز أذهلوا الفرنسيين الذين كانوا تحت إمرة فيليب السادس دي فالوا Valois . وهناك أخبار أكثر يقينا عن الملك ادوارد الثالث، أنه استخدم المدافع في العام التالي . عام ١٣٤٧ . ضد كاليه (٥). ولكن المدفع ، هذا السلاح الجديد ، لم يدخل الحرب دخولا حقيقيا إلا في القرن التالي إبان الحروب الدينية ، التي روعت قلب أوروبا ، والتي دافع بها أتباع المصلح الديني التشبكي بان هوس Jan Hus عن ثورتهم على الكنيسة : وكان الثوار منذ عام ١٤٢٧ يستخدمون عربات مزودة بقطع مدفعية خفيفة . ثم لعبت المدفعية دورا حاسمًا في نهاية حروب شارل السابع ضد الانجليز، وكان دورها هذه المرة في صالح الفرنسيين الذين كانوا قد هزموه في كالبه قبل قرن أو نحوه . وإنما تجددت أهمية المدفع نتيجة لاختراع الباردود الحبيبي في عام ١٤٢٠، أو حوله، ذلك الاختراع الذي مكن من إشعال الباررد على نحو فوري وأكيد، على عكس الخليط القديم الذي لم يكن الهواء يتخلله ، فكان بطيء الاشتعال .

ولكن لا ينبغي أن تنصور أن المعاقع كانت موجودة بانتظام في كل المعارك . فتحن نمو على نحو مهم أن المدفعية لعبت دورا في أصبانيا ، وفي شمال أفريقيا منذ المقرن المرابع عشر ولتصور أنفسا في عام 1897 على أصبانيا ، وفي شمال أفريقيا منذ المقرن صاحل بلاد المغرب تلك المدينة التي كانت لها أهمية حاصة في الحرب التي شنتها البرتغال في هذا المنطقة ، ققد احمل البرتغاليين المائية عنا عام 181 ، وعادد المغارية الهجوم على البرتغاليين ، وانستمع الى جندي دفعته المغامرة إلى الانضمام إلى صفوف الهجارة من آلاتنا وختقنا قدرا من النجاح ... أما المغارية ، ولفظت عليهم يصوبون السهام ، ويستخدمون النبائل Promes لكناك كانوا يطلقون قنائف يصوبون السهام ، ويستخدمون النبائل Promes. كذلك كانوا يطلقون قنائف إلمائية من عام 1807 ، يتخذون مواقعهم عند أسوار الفسططينية ويصوبون مدفعا عليا لمنزية على هذا التاريخ بأريمة أعراء بن عام 1807 ، يتخذون مواقعهم عند أسوار الفسططينية ويصوبون مدفعا على المعارفة المنافون على مدا المنافون على مدا المنافون على مدا المنافون في عام 1807 ، يتخذون مواقعهم عند أسوار الفسططينية ويصوبون مدفعا حالاً المنجون المعارفة المنافون في عام 1807 ، كان معروزة في مصر حول عام وكذا ، وكانوا يسوية - الثلية الصيني ". وما أكثر المداق على مدا ومصرول عام وكذا ، وكانوا يسوية - الثلية الصيني ". وما أكثر المداق مصرول عام مكذا ، وكانوا يسوية - الثلية الصيني ". وما أكثر المداقع ومصرورة عام استخدت

يقينا في القاهرة منذ عام ١٣٦٦ وفي الاسكندرية في عام ١٣٧٦، وكانت المدافع شائمة في مصر وسوريا في عام ١٣٨٦، على أن هذه التواريخ المتنايمة التي أوردناها: عاليه كليد ١٣٨٤، الملكي على من الذي يسبق إلى أختراع الملكة في القرن الملكة عند كارلر شبيولا (Carlo Cipolla أن الملفع الشعبني كان في القرن الملفع الأوروبي ، بل إنه كان يغرقه . أيا كان الأمر فعا اقترا الغامس عشر من نهايته حي كانت الملفقة الأوروبية قد فاقت كل ما كان يمكن صنعه في آسيا من مدافع . ومن هنا أحدثت المدافع الأوروبية . عندما ظهرت في الشرق المنفعة في القرن السادس عشر . أزا طائلا هو الميافعة المرجية (إليك هذا الرحالة المسينة لم تستطع أن تتطور ، وأن تغي يتطلبات الحرب . وإليك هذا الرحالة الذي سجول في عام ١٩٣٠ ما شاهده في الأخياء الراقية على مشارف إلمان الصينية الاستجيزية والمهارة في المتخافها . (١٧) الصينية الم

# المدفعية

### تصبح متحركة

كانت قطع المدفعية في بدأية الأمر أسلحة خفيفة، قصيرة، يقترون في تعميرها بالبارود كل التغتير ( لأن البارود كان مادة نادرة وغالية الثمن ). ونحن عندما ننظر إلى الأسماء التي أطلقت على المدافق فيسا مضى لا نعرف على وجه التحديد شكالها. لدينا مشكل كلمة ربيودكان ribaudequin التي لا نعرف عنها إلا أنها كانت تطلق على مجموعة من المدافع ( شبهة بجموعة من مواسير البندقية القديمة المسماة بالبارودة أو الأركيوزة ( arquebouse ) كانوا يضمونها بعضها إلى البعض الآخر ، حتى شبهها من شبهها بالترليوز أوالدفع الرشاش.

ثم زادت أحجام المدافع وأوزانها، فيعد أن كان المدفع بزن في المترسط ١٣٦ كجم، أصبح برن ٢٧٦ كجم في عصر ريتشارد الثاني ( ١٣٧٦ / ١٠٠٠) استثناجا من التسانج المحفوظة في برج لندن ، فلما أهل نجم القرن الخامس عشر، بلغت المدافع أحجاما هائلة أحيانا، ركانوا بسمونها آلات القصف الصنخمة Oonnerbuschsen وكانت عبارة عن مواسير خرافية المجم، مصنوعة من البرونز، كانوا يركبونها على حوامل خشبية، ولم يكن من المكن تغريبا نقلها من مكانها، أن عملية النقل كانت تنطلب ط طائفة رام يكن من أن من العسير حلها في ذلك الوقت. ونحن نعرف أن المدنع المجزؤ ألي أسموه بالأثانية " در شوارس" der Strauss وأولا مؤاخه، والذي أموزه ماؤلام منازسها، أن عملية من المائلة المجزؤ من المدن الدي أمسور إلى الأميراطور ماكسيميليان ، في عام 1841 ليخديم أدر المناطعات ستراسيورج إلى الأميراطور ماكسيميليان ، في عام 1841 ليخديم أدر المناطعات

السويسرية ، ويردها إلى حظيرة الطاعة، لم يكن من المكن نقله إلا يبطء شديد، حتى لقد أرشك العدو أن يستولى عليه ، ولم يتج العلنج الا لأن الخط حالقه ، وحناك واقعة أخرى لبس فيها ما يقوق الألوف، فقد استقدم لودوئيكر مورو Lodowico Moro. أمير ميلاتو، في عام ، ١٥٥٠ من ألمانيا " سنا من مواسير الدافع الثقيلة " ، قانكسرت ماند، زان منها في الطويز (١٠).

وفي وقد يسبق هذا التاريخ يسنوات ظهرت مدفعية تقبلة العيار، تمتاز بأنه كان من الممكن تحريكها نسبيا، وهكذا كانت المدفعية التي صحبها الأخوان بير يو werau هي السلاح الذي خترية به لللك شارل السابع انتصاراته في قورميتها المنحية المتحركة في عام السلاح الذي حقرت المنحية التحركة في عام 1607، وظهرت المدفعية المتحركة ويظاليا جث كانت تجرها الديران المكننة ، واستخدمت في معركة صغيرة هي معركة مؤيلاً مي Molinacela في عام 1807، إلا أن المدفع المحسول على غنداق تجرو ليناسيلا إلا مع الملك شارل النامن في سينسب من عام مؤيلاً من ذوله حدثا أثار فزع المحكما، . وكان هذا المدفع يقصف جللا حديدية، يدم من قائلة مثال المناسبة على المحكما، وكان مناسبة على المحاصرة وحدها. ولم تقو مدينة حصينة على الوقوق في وجه هذا القائلة الجديدة المجلة المدن المحاصرة وحدها. ولم تقو مدينة حصينة على الوقوق في وجه هذا القائلة الجديدة الذي المحاصرة وحدها. مكان شايد القرب من الأسراد تفهدها، وكانت المرب التي كانت الملفئ تطبقها من مكان شايد القرب من الأسراد تفهدها، وكانت المرب والشيئ بها يعني الصورة . وجاه من المداع عن المواج بالمناج المناج بالميا المدينة والمناج بالمناج بالمناج بالمناج بالمناج بالمناج بالمناج بالمناج بعن المورة بالمناج بالمناد الدفاعية المجيطة بالأسوار، بالمناجة المؤية بالمناج بالمناد الدفاعية المجيطة بالأسوار، بالمناجة المناجة بالأسوار، بالمناجة المناجة بالأسوار، بالمناحة بالمناحة بالأسوار، بالمناحة المناجة المناحة بالأسوار بالمنادة الدفاعية المجيطة بالأسوار، بالمنادة الدفاعية المجيطة بالأسوار.

يداية التارس، ويضعرنها على الشاطي، الخارجي للخنادق الدقاعية الحيطة بالأسوار، ثم يسرعون بتغطيتها، أو بوضعها تحت غطاء ، ويستخدم طرخ لويس الثاني عشر جان دوتور Auton ما مصلطح : Sous taudic .. وقد أدى استخدام هذه المدانع المتحركة ، والجلل الحديدية العنيفة إلى أن المدن أصبحت ثمّل في الحرب نقط ضعف ، واستمرت الحال على هذا المتوال نحو ثلاثين سنة ، نقد كانت الأسرار تتهاوى كما تتهاوى ديكورات المسرح ، ثم يدا رد الفعل تدريجا، فتلاثت المتارس الهنة المقامة من المخبارة ، وحلت محلها المتاريس الترابية الكثيفة فتلاثت المتارس الهنة المقامة من المخبارة ، وحلت محلها المتاريس الترابية الكثيفة بدون ثم انخذوا تهات في أكثر المراضع ارتفاعا ،أسموها كالتاليه وتضيعها ، وتضيع دون غيالة ، وتعرا عليها الدفعية الدفاعية ، وهذا هو مستشار الامبراطور شابراطور ميركوريو جانينارا Yiki ويحتاج إلا إلى ، ٥ قطعة مدفعية للدفاع عن هيئة الأصراطور



المدفعية تتحرك . مدافع الميدان المحبولة على غندان . استخدمها الملك شارك الثامن . وكانت تسير على الطرق في ربوع ابطالها مصاحبة للجيش. ( صورة مأخرة: من الكتاب الذي أخذت منه الصورة السابقة )

شارلكان، وعتلكاته في إيطاليا، والزود عنها ، وبعلها في مأمن من الفرنسيين(١٠٣). وقد عدت هذا باللغو في عالم ١٩٥٣، عندما لمثل تحصينات باقيا Pawa وقد جيث ما ١٩٥٥، عندما لمثل الميراطور شارلكان مباغشتها من فرانسوا الأول في عام ١٩٥٤، عام 195، وعام ١٩٥٦، وعام ١٩٥٦، عندما قاومت فينا الأتراك: قاومت مارسيليا قوات شارلكان : وتكرر في عام ١٩٥٩ عندما قاومت فينيا الأتراك: وتكرر في عام ١٩٥٩ عندما تصدت مبتس Mez للقوات الامبراطورية.

ولكن هذا لا يعنى أن الدن لم يكن من المكن الاستيلاء عليها بغتة ، فقد سقطت بعض الدن على هذا النحو، منها ديرن Dueren في عام ١٥٤٤، وكاليه في عام ١٥٥٨، وأميان Amiens في عام ١٥٩٦. وأدى بناء القلاع الحصينة إلى ظهوراستراتبجية تقوم على التدبير العلمي لعمليات الحصار والدفاع ؛ حتى إذا جا، فريدريش الثاني ، ونابليون ، رأيناهما يديران ظهريهما تماما لتلك الاستراتيجية ، ويتبعان استراتيجية لا تهتم بالاستبلاء على المدن ، بل تركز على ضرب القوة الحيوية للعدو .

ودخلت التحسينات شيئا فشيئا على المدقعية ، وشملها الترشيد، فحدد شارلكان عيارات المدفعية في عام ١٥٤٤ بسبعة عيارات، ثم حددها الملك هنري الثاني بستة عيارات، وكانت المدافع الكبيرة تستخدم في حصار المدن، أو الدفاع عنها، وكان مدى تصفها ٩٠٠ خطرة ، أما المدافع الأخرى ، التي سميت مدافع المبدان، فكان مداها . . ٤ خطرة فقط (١٤). ثم سارالتطور بعد ذلك بطبئا : فقد أُخذت فرنسا مثلا بنظام المدفعية الذي ينسب إلى الجنزال دى قالبير Vallière والذي يرجع إلى عصر الملك لريس الخامس عشر ، واستمر هذاالنظام إلى أن أصلحه جريبوقال Gribeauval في عام ١٧٧٦، وبقيت المدافع الجميلة التي تفتق عنها هذا الإصلاح، ونراها تستخدم في أثناء حروب الثورة الفرنسية، وحروب الامبراطورية النابليونية.

# المدفعية

على متن السفن

اتخذ المدفع مكانه على متن السفن منذ وقت جد مبكر ، ولكنه كان في البداية في صورة غريبة وغير فعالة . من هذا ما نراه في عام ١٣٣٨ من أن السفينة الانجلبزية "ماري أوف تاور" Mary of Tower قد اتخذت مدفعا على متنها ، حدث هذا إذن قبل معركة كريسي Crecy التي جرت في عام ١٣٤٦. وما مر ثلاثون عاما . في عام ١٣٧٢ . حتى خرجت ٢٠ سفينة أسبانية من قشتالة ، تهاجم بالمدافع في عرض البحر، أمام سينا، لاروشيل ، سفنا انجليزية ، وتحطمها ، وكانت السفن الانجليزية خالبة من المدافع، عاجزة عن الدفاع عن نفسها (١٥). ويقول المتخصصون ، أن السفن الانجلبزية أصبح عليها أن تتسلح بالمدافع ، وأن تسليحها بالمدافع أصبح هو القاعدة حول عام ١٣٧٢ فإذا انتقلنا إلى مدينة البندقية لم نجد شواهد تدل على أن السفن الجالبرية الكثيرة المجاديف التابعة لمجلس الرئاسة أو السنبوريا Signoria ، كانت مسلحة بالمدافع في حروبها النكرا، ضد جنوة (١٣٧٨) ، أما في عام ١٤٤٠ فلدينا شواهد تدل على أن السفن كانت هناك مزودة بالمدافع؛ كذلك كانت السفن التركية مسلحة بالمدافع، ونعلم على أية حال إنه حدث بالقرب من ساحل جزيرة لبسبوس Lesbos في مياه مينا،

موتيليني Mutilini أن هاجمت سفينة تركية من النوع المسمى سكيراتسو schierazo تزيد حمولتها على ١٥٠ طن ( أو ٢٠٠٠ بوطة bott) أربع سفن جالبرية كثيرة المجاديف تابعة للبندفية ، وقصفتها بدانات من مدفع من النوع الذي كان يسمى برساره، bombarde فأصابتها ، يبنما هي أقوى منها ، بثلاث دانات حجرية تزن اللائة ٨٥ رطل أونجي إن نحو ه ٢٠٤ كجر(١٠).

وليس من شك في أن تسليح السفن بالمدافع لم يتم بين عشية وضحاها، ولم يتم بسولة وبسر. قادرة على الترجيه بسهولة وبسر. قادرة على الترجيه المستقيم، والإصابة المباشرة قبل عام ١٥٥٠ ولم تظهر المزاعل المستديرة، أو طاقات المستقيم، وتنابت السفن المشكل منتظم إلا في القرن السادس عشر، ويقيت السفن المسلحة بالمدافع والسفن غير المسلحة بها جنب، في نوع من التعابش، برغم الخطر الذي كانت تتعرض له السفن غير المسلحة. ولقد أمرنا من قبل إلى الكارثة التي تعرض له السفن غير المسلحة، ولقد أمرنا من قبل إلى الكارثة التي عمام ١٩٧٢. ورضيا عمام ١٩٥٠، مسلحة بالمدافع في مباد الاروشياف عمام ١٩٥٠، مسلحة بالمدافع في الوقت الذي كانت يسفن القراصنة الفرنسيين، حول عام ١٩٠٠، مسلحة بالمدافع لكان مبادة الرسادة المرتفائية بغير مدافع ، ولنذكر التاريخ جيدا : حول عام ١٩٥٠،

إلا أن تزايد نشاط القراصة مرعان ما أرغم كل السفن في القرن السادس عشر على التسلع بالمدافع ، بشلك القومات التي تطلق القذائف النارية، واستخدام مدفعيين متخصصين للعمل علمها . ولم يكن هناك فرن كبير بين السفن الشجارية، ويهن السفن الحرية من حيث التسلع بالمدفعية ، فقد كانت كلها مسلحة ، ومن هنا نفهم المنازعات التي تهدها القرن السابع عشر حول مراسم تجبة السفن، فقد كان للسفن الحرية في عصر على المراسم تجبة السفن، فقد كان للسفن الحرية في عصر على المراسم تعبد المسلحة ، ودار النقاش حول شرط ألا تكون محملة بالبطنائع، ومن هنا كانت المشكلة ، لأن السفن كانت تجارية من حيث حملها للبشائع ، وحربية من حيث تسلحها بالمدافع وأطقعها .

وما لبث تسليح السفن بالمدفعية أن انتشرانتشارا عاما، وأصبحت له قواعد توشك أن تكون ثابتة محددة . تنظم النسبة بين: عدد المدافع ، وعدد الأثراد ، والحمولة مقدرة بحيار الطن البحري، وكانت القاعدة منذ القرن الساجم عشر تنص عشر والقرن الساجع عشر تنص على هذه القاعدة على على المائة القاعدة على على المائة القاعدة بمكننا القول أن تلك السفينة الانجليزية التي ألقت مراسيها في مينا ، بندر عباس في يمكننا القول أن تلك السفينة الانجليزية التي ألقت مراسيها في مينا ، بندر عباس في يحيد عام ١٦٧٨ على الساحل الفارسي، الذي ارتفعت درجة الحرارة فيه ارتفاعا كبيرا، كانت ضعيفة النسليج، فكانت حمولتها تقدر به ٢٠٠٠ طن بحري ، بينما كانت تتسلح به ٢٤ تطعة مدفعية فقط. ومن البديهي أن قاعدة العشرة أطان كانت قاعدة

مرنة ذات طابع عام ، فلم تكن السفن كلها من غط واحد، ولم تكن المدافع كلها من صنف واحد، وكانت هناك مقايس أخرى لتقدير التسليح، منها مثلا عدد الأفراد. وإذا نظرنا إلى البحر المرسط وإلى الطرق الملاحية المهيدة إلى الهند، وإلى السفن الأنجليزية التي كانت تسلكها ، وجدنا أنها كانت منذ نهاية القرن السادس عشر، مسلحة تسليحا أكثر عابينهي ، فقد كان عدد ما عليها من أفراد، ومن مدافع أكثر من السفن الأخرى كذلك كان سطح السفن الانجليزية الذي جهز بالمدافع خاليا من البطانح، عا جمل هذه السفن أكثر قدرة على المناورة والدفاع عن نفسها. وكانت تلك من بين أسباب نجاح هذه السفن الأنجلزية(٧٧).

وهناك أسباب أخرى. كانت السفيئة الضخمة قد ظلت زمانا تتربع على عرش البحار، لأنها كانت أكثر أمنا، أكثر تمكنا من الدفاع عن نفسها ، بما تسلحت به من مدافع كثيرة عالية العيار. حتى إذا أهل نجم القرن السادس عشر راجت السفن الصغيرة رواجاً " تجاريا " مذهلا الأنها كانت أسرع في الشحن ، والتفريغ ، فلم تكن "تنام" طويلا في المواني، . كما حققت رواجا " عسكريا " لأنها نجحت في أن تنخذ لنفسها تسليحا أفضل . وهذا ما شرحه الفارس دى رازيبي de Razilly في نوفمبر من عام ١٦٢٦ للوزير ريشيليو، قال : " لقد كان السبب الذي جعل السفن الضخمة فيما مضى مهابة الجانب هو تسلحها بالمدافع الضخمة ، في الوقت الذي لم تكن السفن المتوسطة فيه تحمل الا المدافع الصغيرة ، التي لم تكن لها القدرة على إعطاب السفن الكبيرة . أما الآن فقد أنبح لنا هذا الاختراع الجديد الذي يعتبر جوهر البحرية الحق، وأصبح في مقدور السفينة التي تتسع لثلاثمائة طن يحرى أن تحمل نفس المدافع القوية التي نحملها السفينة ذات الثماقائة طن بحرى"(١٨). بل إن السفينة الكبيرة أوشكت، عند حدوث الاشتباكات، أن تكون أسوأ حالا من السفينة الصغيرة : لأن السفينة الصغيرة كانت أسرع حركة، وأيسر استجابة للمناورة ، فكانت تستطيع على راحتها أن تصبب السفينة الكبيرة في مقتل. وإنما حقق الهولنديون والانجليز ما حققوا من نجام، وانتصار في بحار العالم السبعة لأنهم اعتمدوا على السفن المتوسطة والصغيرة .

# البارودة والبرقيلة والبندقية

ليس في مقدورنا على الإطلاق أن تحدد على نحو دقيق منى ظهرت البندقية السعاة بالباردوز أو الأركبوزة arquebuse، وأغلب الظن أنها ظهرت حول نهاية القرن الخامس عشر، وكانت موجودة بالفعل في مستهل القرن السادس عشر، ففي عام ١٥١٢ عندما حوصرت مدينة بريشيا Brescia الإيطالية . " أخذ الدافعون عنها يطلقون مدافعهم



مدلعة بحرية : سقية صلحة بالمثانغ محت قيادة الأميراك لوي ماليه Louis Malet. سبر دي جرائبل Sife de Graville القرابي في عام 2011 . من مخطوط "المثارب الهمام" Clivier de la Marche عا رهر من تأليف أرافيه، دي لا مارش Olivier de la Marche مخطوط في مخصة كرتيه بنائبين Condés chamilly

وباروداتهم التي كانت طلقاتها تنهمر كثيفة كأسراب الذياب (١٩). لم تكن المافع الأولى المسماة بومباردة bombarde ولا تلك التي سميت كوليفرين: couleuvrine (حرفيا = الشعبانية ) هي التي أنهت وجود الفرسان القدامي، بل كان الرّماة المسلحون بالبارودة هم الذين خلوا محل الفرسان ، بينما كانت المدافع قد ضعضعت أهمية القلاع الحصينة، وأرهبت المدن حينا . ونقر أن بطل معركة بريشيا، النبيل بابار Bayard قد خرص ما عندما أصابته طلقات البارودة في عام ١٩٢٤ ، وعلق مرتلاك Monloc فيما بعد على هذه الحادثة الأليمة اقائلا : "رباه ، ليتهم لم يخترعوا هذه العدة الذكر ". رؤكم أنه جعلى هذه الحادثة الأليمة الثالا : "رباه ، ليتهم لم يخترعوا هذه اللته التي منيت بالقشل عند نابلي، ما بين ١٧٠ و ١٥٠ مرجل من إفليم جاسكونيا . " وقد أغيزت هذا المهمة عند نابلي، ما بين ١٠٠ و ١٠٠ مرجل من إفليم جاسكونيا . " وقد أغيزت هذا المهمة البارودة أن فرنسا في مجموعها" (١٠) أيام فليلة أن. ] وكان بتجارز عدد الرماة بالبارودة في فرنسا في مجموعها" (١٠) توجى هذه الملحوظات ، وغيرها بأن الجيوش التي أتيجت فرنسا كانت في بديارة هذا المناح وحي هذه الملحوظات . وغيرها بأن الجيوش التي أتيجت فرنسا كانت في بديارة هذا



السفينة المسماة " الأقاليم السيعة " De Zeven Provincien ، وهي سفينة القيادة ، تحت إمرة الأدميرال دي روتر Ruyler (١٦٧٦،١٦٠٧) وكانت مسلحة بعدد كبير من المدافع .( المتعف القومي في أستررام )

التحول متأفرة عن الجيوش الألمانية ، والايطالية ويخاصة عن الأسبانية. ويشهد على ذلك أن الكلمة الفرنسية الدالة على البارودة الأركيوزة : «اكبيوت haquebute كانت كتوبرا للكلمة الألبانية هاكينيوكسه Anakenbuser ، ثم حورت مرة ثانية عن الإيطالية أركيبوز صباغة الكافية أضبحت الكلمة أركيبوز صباغة الكلمة الفرنسية تردد له دلالته . وهناك أسباب كثيرة نفس الهزيمة الساخفة التي مني بها الفرنسيون في معركة بالاته . وهناك المبابات وكانت النتيجة أن الفرنسيون في معركة بالا يه المهاب وكانت النتيجة أن الفرنسيون ضاغفرا عند رماة البارودة في جيرشهم ، فكانت نسبة رماة البارودة إلى رماة الرماة دفيه إلى أبعد من هذا، وماة الرماة دفيه إلى أبعد من هذا، البارودة اللهي عام المهاب في عام البارودة ويجودتهم ، فكانت نسبة رماة البارودة اللهي يقد من هذا، البارودة المهاب في عام 10٧١ فكانت نسبة الرماة البارودة وبجموعة رماة الرماة بالبارودة ٢٠٠١.

والحق أن القضاء على الرمح كان ضربا من المحال ، وكانوا حتى القرن السابع عشر يسمون الرمح la pique ملكة الأسلحة " (الكلمة الفرنسية التي تعني رمح مؤنئة ). لأن إطلاق البارودة كان يتطلب وقتا طويلا، فقد كان من الضروري سندها على حمالة، ثم تعميرها بالبارود، وإشعال الفتيلة . فإذا انطلقت القذيفة . كان من الضروري تفريغ البارودة . واعادة الكرة . وحتى عندما ظهرت البندقية السماة بالبرقيلة أو الموسكينة mousquet قرر الملك السويدي جوستاف أدولف أن تكون نسبة الرماة بالبارودة أو البرقيلة إلى الرماة بالرمح ١٠٢ . ولم يحدث تغيير حقيقي إلا بعد اختراع البندقية lusii التي كانت برقيلة أو موسكيتة محسنة ، تفتقت عنها قريحة المصمين في عام ١٦٣٠ ، ولم يستخدمها الجيش الفرنسي إلا في عام ١٧٠٣ ؛ وبعد استخدام الخرطوشة المغلفة بالورق التي أدخلها الأمير الناخب الكبير . der Grosse Kurluerst فريدريش قبلهلم Friedrich Wilhelm أمير براندنبورج بروسيا . في تسليح قواته منذ عام ١٦٧٠ ولم يأخذ بها الجيش الفرنسي الا منذ عام ١٦٩٠ ؛ وبعد تركيب السونكي على البندقية ، وهو ما أدى إلى القضاء على تقسيم المشاة إلى رماة بالبندقية، ورماة بالرمح. رما أشرف القرن السابع عشر على نهايته حتى كانت فرق المشاة في أوروبا قاطبة مسلحة بالبندقية ذات السونكي ، وهكذا احتاج تطوير البندقية إلى قرنين من الزمان، من البارودة إلى البرقيلة إلى البندقية ثم البندقية ذات السونكي . (٢١).

أما في تركيا فقد سار التطور بخطوات أكثر بطنا. ففي معركة لبيانتر Lepanto البحوية ( المجانبة على المجانبة المجان البحرية ( عام ١٩٥١) كانت السفن الجاليرية التركية تحمل من الرماة بالأقواس أكثر مما كان عليها من الرماة بالبارودة. بل إن السفن التركية الجاليرية التي هاجمت سفينة برتغالية في عام ١٩٠٣ قرب جزيرة أويبويا Euboia في بحرابجة رشقتها بوابل من السهام "حتى لقد انغرست السهام فيها حتى بلغت السلة أعلى الصاري"(٢٢).

> إنتاج الأسلحة والميزانية

أحدثت المدفعية ، والأسلحة النارية تحولا هائلا شمل الحرب بين الدول، والحياة الاقتصادية، والتنظيم الرأسمالي لإنتاج الأسلحة .

وعلى الرغم من أننا نلاحظ نوعا من التركيز الصناعي ترتسم خطوطه شيئا فشيئا، فإن هذا التركيز لم يتخذ صورة حاسمة، وظلت الصناعة الحربية متفرقة متشعبة، كان الذي يصنع البارود ، لا يصنع البارودة أو الأركيرزة ، ولا يصنع السلاح الأبيش، ولا يصنع قطع المدفعية الفقيلة : ثم إن الطاقة اللازمة لصناعة الأسلحة لم تكن رض ا الإثنارة، يجدها الإنسان حيث يريد، بل كان عليه أن ياضسها في مهاه الأنهار المتدافعة التي تجرك المجلات المائية ، أو في بطون الغايات حيث يتوفر خشب الوقود.

كانت الدول الغنية وحدها هي التي تستطيع تحمل التكاليف الهائلة الخرافية للحرب الجديدة. وكانت هذه التكاليف الهائلة هي السبب في تلاشى المدن الكبيرة المستقلة، التي ظلت زماناطويلا قائمة بذاتها ، قادرة على الوفاء بمتطلبات وجودها ، وكانت على مستوى المستولية. ولدينا بعض الشواهد على مسار هذا التحول ، فقد كتب مونتني Montaine أنه في أثناء رحلته في ربوع ألمانيا شاهد في عام ١٥٨٠ في مدينة أوجسبورج Augsburg مخازن السلاح (٢٣) ، ولو مر بمدينة البندقية ، لوجد فيها الترسانة الضخمة التي كانت تثير الدهشة ، وكانت عبارة عن صناعة حربية هائلة بشتغل فيها في ذلك الزمان ما يربو إلى ٣٠٠٠ عامل ، كان جرس كاتدرائية سان ماركو الهائل بدق كل يوم من أجلهم دقاته ، حتى يلموا بالعمل مبكرين . هذا ما كان من شأن المدن الكبيرة المستقلة . أما الدول فكان لها بطبيعة الحال ترساناتها هي أيضا، فقد أنشأ فرانسوا الأول ١١ ترسانة، وبلغ عدد الترسانات أو دور الصناعة الحربية في نهاية عصره ١٣ ترسانة . كذلك كانت كل الدول تتخذ لنفسها مخازن كبيرة للأسلحة، كانت مخازن الأسلحة الرئيسية في انجلترة مثلا ، في عصر الملك هنري الثامن، هي مخازن برج لندن، وويستمينستر وجرينتش .وفي أسبانيا كانت سياسة ملوكها الكاثوليك تعتمد على الترسانات التي اتخذوها في مدينة ديلكامبو Medina del Campo. وفي ملقة (٢٤) Malaga). أما السلطان العثماني فكانت ترساناته في جالاتا Galata وفي نوفانه Tophane. ولكن الترسانات الأوروبية كانت، حتى قبام الثورة الصناعية في أكثر الأحيان، مجموعة متجاورة من الورش أو من الوحدات ، أكثر مما كانت صناعة تقوم على ترشيد العمل ، والإتناج المترط بها . بل كثيرا ما كان العمال الحرفيون بعملون من أجل الترسانة في ورشهم الخاصة التي كانت تباعد بينها مسافات كبيرة ، بل لغد كان الحرص أجنانا سبيا في إبعاد جزء من أجزا الترسانة ، مكنا كاتوا يبعدون معمل الحرص أجنانا سبيا في إبعاد جزء من أجزا الترسانة ، مكنا كاتوا يبعدون معمل السارور بطواحيته تا للدن . كانوا يتهمون هذه المعامل عادة في المناطق الجلية ، أو في الناطق القليلة السكان ، مثل كالايريا Calabria الايطالية . ومنطقة الأيفل Eield أناسيا Eerg : رفسلم أن منطقة الأيفل Eield ألماني المسابق المناسقة الإسارة برع على الأسيان ١٢ المانية الميدي مناسقة أقيمت على شاطيء في عام ٢٥٧١ عشية الشورة على الأسيان ١٢ عشر، طاحينة بالرود . وكانت كل هذه الطواحين ، حتى تلك التي أقيمت في القرن الثامن عشر، طراحين مائية أقيمت على شاطيء فير الغير سلاميه وكانت تصنع الفحم النبائية Euplay وبالاثينية chammus frangula وكانت تطحن الفحم مع وكانت تطحن الفحم مع الكريت وملح الهارود ، وتنتج البيرود المناسق ولملح الهارود ، وتنتج الهارود المناسق ولملح الهارود وملح الهارود وتنتج الهود المناحة من الكريت وملح الهارود ، وتانت الطواحين تطحن الفحم مع الكريت وملح الهارود ، وتنتج الهارود المناسقة أو الهارود المناسقة الناسية والمهارة المناسقة والكراء . وكانت الطواحية تطحن الفحم مع الكريت وملح الهارود وتنتج الهود والمناسقة في القرن الفحم مع الكريت وملح الهارود وتنتج الهورود المناصة أن الهارود المناسقة في المناسقة والمناسقة والمناسقة

ونستميح القاري، عثرا لأننا شغلناه بهذا الحساب العتيق، ولكن القاري، خرج على أية حال بيبانات عن نقات تحقيق الأمن في البندقية ، وكيف أن البارود كان يتكلف مليونا أونماقاتة ألف دوكات ذهبية ، وهر وتم يزيد على الموارد السنرية لميزانية البندقية كلها. ونرى في هذا الرقم دليلا على نققات الحرب الباهظة ، حتى في الوقت الذي لا تكون فيه حرب ولقد تعاظمت الأرقام عاما بعد عام ؛ فقد كان أسطول الأرمادا الأسباني Armada الذي لقب بالأسطول المنبع ، عندما خرج متجها نحو الشمال في عام ۱۵۸۸ يحمل ۲۲۲۱ مبغعا، و۷۰۰ بارودة، و۱۰۰۰ برقيلة، و۱۲۳۷۰ نفيفة، بمعدل ۵۰ تفيفة لكل قطعة مدفعية، واحسب اليارود اللازم. كذلك كانت فرنسا في عام ۱۸۸۳ تسلح أساطيلها بـ ۵۹۱۹ مدفع من الحديد الصب، وكان عدد مدافع الأساطيل الانجليزية ۲۳۹۸ (۲۹۱).

وبدأت الصناعات المعنية الحربية في الظهور، في يربشيا، على أراضي البندقية، منذ القرن الخامس عشر؛ وفي إقليم شتايرمارك Steiermark النساوي على مقربة من مدينة جراتس Graz النساوي على مقربة من مدينة جراتس Graz النائبة؛ وحول مدينة برولينجن المائلات، وحول مدينة برولينجن Moerdingen في المائلات، وحول مدينة برولينجن Moerdingen في المائلات المتبر أهم مركز للصناعة الحربية في أوربيا إلى أن دمرها القائد تبليلي في عام ١٩٣٥/ (٢٦١)؛ وفي سانت اتبين روبا عدد المعال في عام ١٩٠٥/ عن ٧٠٠ عامل في " رسانة زرج إلي غير و ١٩٠٥ عن الأسلطير ويقي السويد انتخت الأقراق العالية في القرن السابع عشر برؤرس أموال من لطبحة منافزة على إنتاج ٤٠٠ تقطعة مدينة كالمؤلوب في التناج ٤٠٠ تقطعة مدينة كالمؤلوب في التناج ٤٠٠ تقطعة مدينة كالمؤلوب في الأساطير وقطعة مدينة كالمؤلوب في المؤلوب أموال من تقطعة مدينة كالمؤلوب في الأساطير تطبعة منافزة على إنتاج ٤٠٠ تقطعة مدينة كالمؤلوب في الأسال في تطبعة مدينة كالمؤلوب في الأسارين في عام ١٩٣٧/ (٢٨)

وقد حفز تطورالأسلحة النارية الصناعات التحاسية على صناعة مدافع من البروتر، حيث اتبعت في صبها نفس الطرق المتبعة في صب أجراس الكتائس ( واستخدمت سببكة جدة تختلف عن سببكة الأجراس، تتكون من ٨ أجرا، قصدير إلى ٢٢ جرة نحاس، عرفت منذ القرن الخامس عشر )، ثم ظهرت المدافع الحديدية منذ القرن السادس عشر، وكانت في الحقيقة مصنوعة من الحديد الزهر ، وإذا تحر نظرنا إلى أسطول الأرمادا المنبع ، وجدنا أن عدد المدافع المصنوعة من الحديد فيه كان 30 مدفعا من بين مجموع المدافع البابغ عددها 27 مدفعا من بين مجموع المدافع البابغ عددها 27 كان المدفع الحديدي هو المدفع الرئيق قدر له رئيحل مدالمة على المطالبة على نظرالم فعية وين الأقران العالبة ( ومن بينها الأقران العالبة وتتضح نا نظ ما العالمة المن تطورالم فعية ويقيم دونييه الفرنسي ).

والدنعية لا تتكلف نقط في الانشأ ، والتعوين ، ولكنها تتكلف في الصبانة، والنقل كان للأسبان ، و الفقط في عام ٥٠٥ ا والنقل كان للأسبان ، ٥ قطعة مدفعية في الأواضي الواطنة في عام ٥٠٥ المام عام ٥٠٠ والسرينتينة وصف مدفع ، وقطع من نوع الكوليفرينة couleuvrine ، والسرينتينة .... و كانت صبانتها تتكلف شهريا أكثر من ٤٠٠٠ جنبه ذهب من فئة



الجنوه المسلحون بالهارودة أو الأركبوزة . جزء من تصور خيالي لمعركة بانيا (١٥٣٥) من رسم رويريشت هيلئر Ruprecht Heller: وكان رساما عمل في ألمانها حول عام ١٥٢٩. ( المتحف القومي باستوكبولم .)

#### المدفعية

## على مستوى العالم

نلاحظ على مسترى العالم أن التقنية في حد ذاتها لها قيمتها . ولكن يجب أن نضيف إلى التقنية أيضا طريقة استخدامها . فقد كان الأتراك ممتازين في التعامل في . أثناء الحرب مع الأرض ، لا يضارعهم أحد في حفرالخنادق عند الحصار، وكانوا يجيدون الضرب بالمداقع ، ولكنهم لم ينجحوا حول عام ١٥٥٠ في استخدام طبنجات اليد الواحدة الثقيلة التي سلح بها الخيالة (٣١) . كذلك تخلفوا في مجال آخر، يحدثنا عنه بعض الثقاة ، فقد تحدث شاهد رآهم إبان حصار مالطة في عام ١٥٦٥ فقال " إنهم لا يعمرون البارودة بنفس السرعة الخاطفة التي يعمرها بها رجالنا". وننتقل مع رودريجر ببببرو Rodrigo Vivero إلى اليابانيين الذين كان معجبا بهم . فنجده يقول أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون مدفعيتهم، ويضيف قوله، إن ملح البارود عندهم ممتاز ، ولكن البارود الذي يصنعونه منه رديء ، ويقول الأب دي لاس كورتيس de las Cortes عن الصينيين في عام ١٦٢٦: أنهم عندما يطلقون قذائف البارودة لا ستخدمون الكمية الكافية من البارود (٣٢) ، والبارود عندهم. كما قال شاهد آخر في وقت لاحق. ردي، وخشن ، ولا يصلح على أكثر تقدير إلا لطلقات التحية. أما في المناطق الجنوبية من الصين فقد أدخلت إليها في عام ١٦٩٥ التجارة مع الأوروبيين " بنادن طولها سبعة أشبار تطلق مقذوفا صغيرا جدا ، وتستخدم للتسلية أكثر مما تستخدم في شيء جاد " (٣٣).

فلا عجب أن تتبه الناس في أرروبا إلى أهمية مدارس المدفعية التي انتشرت في المدن و بكان و بكت و بكت المدارس اللائمة المدارس تلاسية المدنوب و بكان المدنوبة المدارس تلاسية المدنوبة المدنوبة المدارس تلاسية في مرسيقية . وعلى الذهاب فإن أوروبا لم تفتقد المدريين على المدافع، وعلى بالدافع، وكان دؤلا، يجربون وطلى بنادة والمدارس والمدانعة بدره أن ركبا ، وشابل أورقية، وقارب ، والمؤتد، وسيام ، والجزار المحيطية،

ومسكونيا . كان المنفعيون في الهند في عصر الخان الأعظم . وحتى وفاة أورينج زيب في عام ١٧٠٧ ، مرتزقة من أوروبا، ثم حل محلهم مسلمون، ولم يكن ذلك إجراء حكيما .

كانت هذه الرحلات التي قام بها الفنيون سببا في انتفاع الجميع بشعرات التقنية. 
وينظيق هذا الكلام على أوروبا خاصة ، حيث كانت ألوان التجاح التي تحققت تبرز تارة 
في هذا الجانب ، وتارة في ذلك ، فأتاحها تنقل الفنيين للجميع . وإذا كانت معركة 
وكروا Rocal في عام 117 تعتبر، في رأي البعض ، شاهنا على انتصار المنفيد 
الفرنسية ( وهر ما نشك فيه ) قلم تكن، على أفضل التقديرات انتصارا لم يمل مثله 
الأخرو نوانقرك ما فعله الرماة بالهارودة في الفرنسيين إمان معركة ياقيا ) ، هكذا كانت 
الأمور نسير: يوم لك ، ويوم عليك ، والشيء المؤكد أن المنفية لم تخلق اختلان 
دائما في توازن القوى لصالح هذا الأمير أو ذاك ، ولمؤكد أينا أنها رفعت كاليف 
الحرب ، ورفعت تبعا لذلك أهمية الدولة ، ودروما الفعال، كما زادت أرباح المقاولين 
ويخاصة على المدورة البحرية للشرق الأقصى ، وفي أمريكا ، التي لم يكن للمدنع فيها 
سرى دور مغير ، وإنا كانت الهارودة هناك صاحبة الكلمة المسوعة .
سرى دور مغير ، وإنا كانت الهارودة هناك صاحبة الكلمة المسوعة .

سرى دور معير ، ورب ناب الماليون المالية التي مكتنها المدافع تارة من النصر، 
كذلك كان الأمر بالنسبة للبلدان الإسلامية ، التي مكتنها المدافع تارة من النصر، 
وتسببت لها في الهوتية تارة أخرى . فقد سقطت غراطات في عام ١٤٩٧ ، واحتل 
الاميان بعض حصون أسال أفريقيا في الأعوام ١٩٥٧ ، و١٥٠٥ ، و١٥٠٥ ، و١٥٠٥ ، و١٥٠٥ ، وامتولو 
كذلك استولى ابنان الرهب على ١٥٥١ . وفي الناحية المثابلة انتصر الأقرال ، واستولو 
على القسطينية في عام ١٥٥١ . وفي الناحية المثابلة انتصر الأقرال ، واستولو 
على القسطينية في عام ١٥٥١ . وكانت حروب الأتراك تتمع بما غنتمه من فطع 
المدفعية المبحية ( غشم الأتراك . . ٥٠ قطعة مدفعية من عام ١٥٢١ إلى عام 
المدفعية التركية في معركة موهاتش في قلب ميدان القال وفست خط الحشود 
المجرية إلى قسمين : وبلغت قذائف المدافع على القراك الدافعة عن 
المجرية إلى قسمين : وبلغت قذائف المدافع التركية التي سقطت على القراك الدافعة عن 
ماطلة في عام ١٥٥١ سين ألف ذيئية ، أما عدد الفغائف التي أسطر بها الأتراك 
للأثراك تقوقا ساحقا على يقية بملن العالم الإسلامي واعتاحوا سوريا في عام ١٥٠١ . وكان لها دور بارز في العارك ضد الغرس، فقد قصفت الدفعة 
دومسري عام ١٥٥١ ركان لها دور بارز في العارك ضد الغرس، فقد قصفت الدفعة الدفعة

التركية مدينة تبريز الفارسية الكبيرة طوال ثمانية أيام بوابل من التفاتف فسقطت في عام ١٠٤٨. ولنسجل في سجل المذفعية حملة ظاهرالدين بيبير (االذي بسميه الفرنسيون باير (Baber ) الذي توغل في ربوع الهند ، وقهر سلطان دلهي في معركة بالبنات apanipat الذي عام ١٩٤١ التي استخدم ميها المدافع ، والبارودات ؛ كذلك سبحل تلك المغامرة الصغيرة التي جرت في عام ١٣٠٦، عندما أطلقت ثلاثة مدافع مصنوعة في البرتغال قذائفها من فوق سور الصين العظيم فشتت أطبش المنشوري المهاجم، واضطرته إلى الغزار، ومكنت أل منج Ming من الاحتفاظ بسلطانهم في الهيئة حرعش سنوات أخرى .

وإذا لم نكن قد استعرضنا البيانات كلها ، فإن تلك التي عرضناها تتبع لنا أن نخرج 
يبعض الاستنتاجات، فالمذهب لم تستطع أن نقلب أرضاع الخدود التي ارتصت حول 
التجمعات الثقافية الكبيرة ، فقد كانت المعارك تنجع التقدم حينا . ثم تني بالتقهقر حينا 
أخر ، وهكذا بقي العالم الإسلامي حيث كانت المعارك أحد إلى أعماق الشرق الأقصى 
فلم تدر رحى معركة بلامي Plassoy بالهيد إلا في عام ١٩٥٧، تلك المعركة التي 
انتصرت فيها القوات البريطانية. وبدأت منها الهيمنة البريطانية، فيذات تظهر فوق 
المذفعية انتشرت في كل مكان شيئا فينيا، خركت بقرتها الثانية، فيدأت تظهر فوق 
من سفن القراصة البابانين منذ عام ١٩٥٤ ؛ حتى إذا يدأ القرن الثامن عشر لم 
يكن هناك قرصان من الملاي الأو قد اتخذ مدقعا على سينته.

# من الورق

# إلى المطبعة

أتى إلينا الورق من يلاد بعيدة ، يعيدة جدا، هي الصين، نقلته إلى الغرب البلاد الإسلامية، ودارت مراوح طواحين معامل الورق في أسبانيا في القرن الثاني عشر، ولكن صناعة الورق الأوروبية لم تبدأ إلا في مطلع القرن الرابع عشر، منطلقة من الطالب، فقد كانت مناك في المنطقة المحيطة بفايريات ABMIPS منذ القرن الرابع عشر عجلة هيدورليكية تتحرك يقوة جربان الله و تشغل ما سمى " بالمضارب " مناهانه" وكانت عبارة عن مدكات ضخمة ، أو خواكيش من الحشير ، ركبت عليها شفرات، ومسامير لهرس وتفتيت الحرق البالية التي كان الورق يصنع منها (٢٥).

وكمان الماء يستخدم كقوة محركة لهذه الطواحين أو العجلات المائية ، وكان يدخل كذلك كمكون من مكونات الإنتاج . ولما كانت صناعة الررق تتطلب كميات ضخمة من الماء النقي فقد كانت تتمركز على شواطي، الأنجار السريعة الجريان ، على مسافة من المدن، النمر , وعا لوثت مهاد الأنجال . كان ورق الهندقية بنيم إنتاج حرار بحيرة جارد [Garda]. وأنشئت في منطقة القرع Vosges في وقت مبكر معامل الورق : كذلك انشت معامل للورق في منطقة شاميانيا .التي كانت مدينة طروا Troyes مركزا لها: وحدن نفس الشيء في منطقة شاميانيا .التي كانت مدينة طروا (الرأسياليون الإيطاليون وعرب المال والرأسياليون الإيطاليون أنها كانت متوفرة . فلم تكن هذه المادة الأولية سوى الحزق البالية . ولقد كانت متوفرة الكتاب فالمنافئة الكتاب في واتسعت في أوروبا منذ القرن الشائث عشر. وكانت موجودة أصلا. يضاف إلى المائة الأولية الشيئة . إذا افترضنا أنها كانت موجودة أصلا. يضاف إلى ذلك أن الحيال القدية البالية كان من المكن استخدامها أن أورهرت إلى الحد الذي واجهت في صويات في الحصول على كسبات المواد الأولية الإن الميالية على كسبات المواد الأولية النابي واجهت في صويات في الحصول على كسبات المواد الأولي الذين كانوا جوابن تشدهم المن الكبيرة ، أن تجذبهم شهرة هلاهيل هذه المنطقة أو تلك .

لم يكن للروق ما للرق أو البارشمان من متابة وجمال، ولكنه كان يتفوق على الرق من ناحية السعر، كان المغطوط الذي يعد . ١٥ صفحة يحتاج إلى رق أو بارشمان من الجلقة المحرد كان المغطوط الذي يعد . ١٥ صفحة يحتاج إلى رق أو بارشمان من التكلقة الكلية ". والحقيقة أن ما يتناز به الوزق من مرونة وتجانس كان يؤهله مغنما ليكون هو الحل الرجيد المشكلة الطباعة . أما الطباعة فكان كل شي، قد تهها ومهد أمامها سبيل النجاح . فعنذ القرن التاني عشر زاد عدد القراء زيادة كبيرة في جامعات أوروبا ، وفي خارج جامعات أوروبا أيضا . كان هناك جمهور تهم إلى الأطلاح، بث أوريا . وفي مكان لا المناطق في مكانب النساخين ، وضاعف عدد النسخ الصحيحة ، عا دعا إلى الاطلاح، بث طريقة سيمية الطلاحة بالمؤتف المؤتفرة بالأثران , زكان التلوين الميلونة المؤتفرة بالأثران , زكان التلوين السيمة للاستنساخ تنتج "طبعات" بعنى الكلمة ، طبعات كثيرة النسخ، منها كتاب" وطنة مالدينا منه . 10 مالانيا عام ١٩٠١٠.

## اكتشاف

#### الحروف المتحركة

ليس المهم أن نحدد بالضبط من الذي قام في الغرب، حول منتصف القرن الخامس

عشر، باختراع حروف الطباعة المتحركة، هل كان هو الألماني ابن مدينة ماينتس Mainz يوهان جرنتبرج Gutenberg ومساعدوه ( وهو الأرجع )؟ أم هل كان هو ابن مدينة برزغ بروكوب فالدفوجل Procope Waldfogel الذي كان يقيم في مدينة أفينيون الفرنسية ؟ أم هل كان هو كوستر دارليم Coster d'Harlem. على فرض أنه كان موجودا أصلا ؟ أم هل كان هذا أو ذاك المجهول ؟ إنما يتلخص جوهر المشكلة، على الأخرى، في تبيان ما إذا كان هذا الاكتشاف ابتداعا، أو تقليداً ، أو إعادة اكتشاف.

فقد عرفت الصن الطباعة منذ القرن التاسع عشر ، وكانت اليابان في القرن الحادي عشر تطبع طائفة من الكتب البوذية، ولكن هذه الطباعة الأولى كانت تتم باستخدام ألواح خشبية محفورة ، فكانوا يحفرون لوحا لكل صفحة ، وكانت هذه الطريقة بطيئة أشد البطء . ثم خطرت الفكرة الثورية ، فكرة استخدام حروف منفصلة، متحركة، تضم بعضها إلى البعض، ببال بي شينج Pi Cheng بين عام ١٠٤٠ و١٠٥٠. وصنع هذه الحروف من الفخار السراميك ، وكان يضمها معا على قالب من المعدن، ويثبتها بالشمع.. ولم تنتشر هذه الطريقة، كذلك لم تنتشر الطريقة التي تلتها، والتي كانت تستخدم حروفا من القصدير المصبوب ، سرعان ما كان التلف يصببها . إلا أن الحروف الخشبية المنفصلة المتحركة شاعت في مستهل القرن الرابع عشر ، وانتشرت إلى أن وصلت إلى التركستان . حتى إذا وصلناً إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر وجدنا الحرف المصنوعة من المعدن قد دخلت عليها التحسينات ، في الصين، أو في كوريا، وانتشرت انتشارا واسعا في نصف القرن الذي سبق " اختراع " جوتنبرج (٤٠). فهل انتقل هذا الاختراع من الشـــرق الى الغرب ؟ هذا هو الرأي الذِّي ذهب إليَّه لوا لي روا Loys Le Roy في كتابه الذي صدر في عام ١٥٧٦ ، وهو رأى ظهر متأخرا أوضح التأخر. يقول : "إن البرتغاليين الذين قاموا برحلات بحرية في جنبات العالم المختلفة " جلبوا من الصين " كتبا مطبوعة بكتابة تلك البلاد ، وأكدوا إن الطباعة كانت معروفة هناك منذ وقت طويل. وقد دفع هذا الكلام البعض إلى الاعتقاد في أن هذا الاختراع جلبه من جلبه ، عبر تارتاريا la Tartarie ومسكوفيا Moscovie إلى ألمانيا، ومنها انتقل إلى المسيحيين الآخرين . " ولكننا نفتقر إلى العنعنة ، أو سلسلة انتقال الاختراع من يد إلى أخرى، حتى جرتنبرج . ولكننا نعرف عن بقين أن عددا كبيرا من الرحالة، والرحالة المثقفين زاروا الصين ، وعادوا منها، نما يضع نسبة اختراع الطباعة إلى أوروبا.

ضين الأمرر التي يحوطها الشك أكبر الشك . وأيا كان الأمر ، فسوا، كانت الطباعة نقلا ، أو كانت إعادة اختراع، فإن الطباعة الأوروبية ظهرت في وقت بين عام ١٤٤٠، وعام ١٤٥٠، وجاهدت وكابدت، وأوخلت التعديل تلو التعديل، فقد كان من الضروري صناعة الحروف من سببكة دقيقة

النسبة، تتكون من الرصاص ، والقصدير ، والأنتبمون ، لتكون عالبة المقاومة، دون أن ثكون مفرطة الصلابة ( وجدير بالذكر أن مناجم الأنتيمون لم يتم اكتشافها، على الأرجع، إلا في القرن السادس عشر ). كانت عملية صناعة الحروف في حقيقتها ثلاث عمليات متتالية : العملية الأولى هي عملية صناعة سنبك من الصلب المنسى تقسبة عالبة عليه رسم بارز للحرف؛ العملية الثانية حي عملية استخدام هذه السنبك الصلب في يصم قالب مجوف في أم من النحاس ( وربما اتخذت في أحوال نادرة من الرصاص ): العملية الثالثة صب السبيكة في قوالب أمهات الحروف للحصول على الحروف التي تستخدم في الطباعة. هذه الحروف يتم " صفها "، وتجميعها على هبئة سطور، تدس بينها شرائح تحدد المسافات بين البطور ، ثم تأتي مرحلة التحبير ، وبعدها الكبس على الورق، قتتم الطباعة . وقد ظهر المكبس ذو البرمقين حول منتصف القرن السادس عشر، وظل على صورته دون تعديل حتى القرن الثامن عشر . وكانت المشكلة الأساسية تتلخص في أن الحروف كانت تستهلك بسرعة ، وكان من الضروري العودة إلى السنابك مرة أخرى، وكانت هي بدورها تستهلك بسرعة ، أو اللجو، إلى تكرارالعمليات الثلاث كلها من جديد. كانت الطباعة في حقيقة أمرها حرفة صباع (٤٢). فلا غرابة أن بخرج هذا الاختراع الجديد من بين حنايا الصاغة ، وأهلها، لا كما قال البعض، من بين أحضان حرقة الحفر في الخشب، التي كانت تحفر الصفحة كاملة على لوح من الخشب، ثم تحبرها. وتطبعها، وكانت هذه الطريقة تسمى الاكسيلوجرافيا xylographie . بل إن العكس هو · الذي حدث فقد قاوم تجار الرسوم الشعبية ، التي كانت رسومهم تطبع بطريقة الحفر في الخشب، الاختراع الجديد . حتى إذا جاء عام ١٤٦١ قام ألبريشت بفيستر Albrecht Pfister. وكان صاحب مطبعة في مدينة بامبرج Bamberg الألمانية، هو الذي قام لأول مرة بالجمع بين طريقة الطباعة بالحروف المنفصلة المتحركة، وطريقة الحفر في الخشب، ومنذ ذلك الحين لم بعد للمنافسة معنى(٤٣).

وظلت حرقة الطباعة بطبئة التطور ، فكانت في القرن الثامن عشر على العورة التي كانت عليها في بداياتها نقريبا . حتى حدث تطور كبير " في عام ١٧٨٧ ، عندما ابتكر فرانت عليها في بداياتها نقريبا . حتى حدث تطور Françoois Ambroise-Didot ، أي وجه الملومة ، يقتب حتى ذلك الفيمة قد بقبت حتى ذلك التاريخ على حالها الأول ، حتى أن جوتشيرج لو بعث حبا، ودخل مطبعة في فرنسا في الرقت الذي جلس فيه لويس الساؤس عشر على عرشها ، لقن على التو أنه في مطبعته التي أنه في مطبعة أنه في أنه في أنه في مطبعة التي مطبعة التي مصبعة التي أنه في مطبعة التي أنه في مطبعة التي أنه في مطبعة التي مطبعة التي مصبعة التي مطبعة التي مصبعة التي مصبعة التي مطبعة التي أنه في مطبعة التي أنه في مطبعة التي مصبعة التي مطبعة التي مصبعة التي مصبعة التي مصبعة التي أنه في أن

انتشر اختراع الطبعة في ربوع العالم . وكما فعل صناع المدافع ، عندما خرجوا يضربون في الأرض بحثا عن عمل في أي مكان. كذلك خرج أرباب الطباعة الجديدة

Diologus. Dm mon) mand wo imidhetinuminettof. en oillibrim oithra tim - oin with Fluto हार्याता रायाच्याचा रायाच्याच c libus 1 lmu? : Tami da ulululaub?: maio: min d fuit - 170 crui b Oppulu uni ladro rioquirir fonur ma Dunin. natem-te plemie belpanie gal program mis lianum fundus quolos nonfic to autroben epolement end un nobile lange? - a pupe ao m. त्यांति (स्थान प्रत्यांत्र (स्थान विकास emudacionem fui roma non rasione a principio amundan marmar-minis homis fama p from tain phar fin a vame Durit-trabuit dla mas in audi emining nous perfermante Denum omibue (die midraibing) क्ष का भीव प्रस्ति प्रस्ति का रहें। muranim: ur urban tanta inololumno mousant- ona no vie G-alind one orbem oppressu luae rei faimilianio-min prifini-Amollonine fut ille maque na anna rowon-non lubinia ut audane langing four philoromin in il: crichios ebular n farbus in princom materia. com bree building consult. n dimitian (mipuran Audia conliat legine i uncole hillosalbanos-fatas-mallagrass. is quotin luttralle princinas. omdendima roma inter penemonte adrile moo maria da? nur-1 ab commilanti io philo c Offe: ut coo quos er libris no: amme infimifio munit ad bragumant maio winn Bir mia manas ; ur bramas in doono gozae mamphinae vace-fu friend maro on ir omodi for placo rgipoi o archivá carriui morph some name addiminum ramm ou realit out ouglos ir namma-ir mondis-tr birdam magna gunia biubar la ru at frimi nufu-autum inniboxioliffume pagraunt-m qui mm. Intr p damines babiloni advance most cost a norme-trios-maltros-mrios-affiriosinfo; todonas adiatemir pin pantos-Gros-phonos-araualia monahar-firm promis bre-pairffinge-rrufte airranand sentence under stime dad:prau miopiam:moigverenite differe qua fina jumpunotophillas a famolifimani him ingrés Dang ni linnas folis menta micrer in Cabrilo : quali ww orbe frimites pleas kunnin ille vir ubin ad bifermr-comme aprome a numba. ma liver phois femple me.

الصفحة الأولى من المجلد الأرا من الكتاب المقدى ، بسطورها السنة والكلاتين، وزغارتها المرسومة بالميد ، من طبعة موتدرج التي أقيا في مدينة ياسيج حول عامي 1600 و 1604 . وتعرف مذ، الطبعة باسع جوتدرجيبيل Gutenbergbibel.

يحملون معهم معداتهم ، ويبحثون عن حظهم في بلاد الله، فحطوا رحالهم حيثما وجدوا طرفا مواتية، ثم كانوا برحلون من جديد إذا وجدوا كرعا آخر يحسن وفادتهم. فعرفت باريس الطباعة ، وظهر فيها أول كتاب مطبوع في عام ١٤٧٠، أما أول كتاب طبع في ليون فقد ظهر في عام ١٤٧٦ ، في البندقية في عام ١٤٧٦ ، في تابيل في عام ١٤٧٦ ، في كراكار في عام ١٤٧٣ ، في كراكار في عام ١٤٧٣ ، في كراكار في عام ١٤٧٣ ، وزاد عدد المن الأوربية التي عرفت المطبعة في عام ١٤٨٠ عن ١٠٠ في ألمانيا ، وزاد انتشارها لطابع في عام ١٤٨٠ عن ١٠٠ المطابع عام ١٩٥٠ إلى عام ١٥٠٠ إلى أسبانيا، وزاد انتشارها الطابع في ١٣٦ مدينة أوربية (١٤٥).

ولدينا احصاء عن الكتب التي تسمى بـ " . كتب المهد " منصام من الكتب المهد الحصام من الكتب التي طبعت قبل عام بـ « ١٠ . يبين أن عبد نسخها يبلغ في مجرعه عشين ملينون نسخة. وكان عدد سكان أوروبا أنذلك نحو ٧٠ ملين نسمة. وزادت سرعة ظهور الكتب في القبن السادس عشر بـ « ١٠٠٠ طبعة في يارس ، ١٠٠٠٠ في البنتية . « ١٠٠٠ في الجنشرة ، حوالي ١٠٠٠ في الانتقبة . « ١٠٠٠ في الجنشرة ، حوالي ١٠٠٠ في الأراضي الواطنة . ولنا أن نفترض أن الطبعة كانت في المتوسط ١٠٠٠ نسخة ؛ فإذا كان المدد الكلي للطبعات في أوروبا بين ١٠٠٠ ١ و ١٠٠٠ طبعة، فان عدد الكتب كان يبن ١٤٠١ و ١٠٠٠ طبعة، فان عدد الكتب كان يبن ١٤٠١ و ١٠٠٠ طبعة، فان عدد القرن الدوب عندما أشرف القرن الدوس عدم على نهايته، يزيد على ١٠٠ مليون يما في ذلك الأماكن المدونية المسكونية (١٤١).

وصدرت أوروبا الكتب، والمطابع إلى أفريقيا وأمريكا. أما بلاد البلغان، فقد دخل الجها عن طريق البدقية عدال الطباعة الجائلون القادمون من الكرنا جورا Gran Gora إليها عن طريق البدقية عدال الطباعة الجائلون القادمون من الكرنا جورا Montenegro . وألى المقادمة القيد فقد كان البهود الذين لاذوا يها هم الذين أدخلوا البها المطابع التي استوردها من الغرب، درجع الفضل إلى الرحلات الملاجئة البرتغانية في إدخال المطابع والحروف المنفصلة المتحركة إلى الهند . وعطيعة الحال إلى جوا Goa العاصمة ( في عام ۱۹۵۷) «ثيري كانتون بالصين، ثم، عام ۱۹۵۷) (۱۷)، وإذا كان اختراع الطباعة قد جا، في بداياته من الصين، ثم، فهامؤذا يتم دورته مواللذابي ويود إلى نقطة انظانة .

#### الطباعة

## وتاريخ العالم

كان الكتاب في ذلك الزمان ترفا، خضع في البداية للقوانين الصارمة التي تحكم 820

الربح، والعرض، والطلب . وكان على المطبعة أن تغبر مرارا وتكرارا الحروف التي تستخدمها، وما إليها من معدات. وكانت تدفع أجورا مرتفعة للعمال الحرفيين ، وكانت تكاليف الورق تمثل أكثر من ضعف تكاليف البنود الأخرى ، وكان عائد المبالغ المستثمرة في الطباعة بطيئًا ، وكانت كل هذه الأمور تضع المطبعة تحت رحمة أصحاب الديون. الذين ما لبئوا أن سبطروا على توزيع الكتب، وتربعوا تربع السادة على كراسي شبكات التوزيع . وأصبح لعالم النشر منذ القرن الخامس عشر رجاله الكبار من أشباه أل فوجار Fugger، ولكن على نطاق ضبق ( كان لأل فوجار منذ مطلع القرن السادس عشر تقريبا هيمنة على عالم التجارة في مدينة أوجسبورج الألمانية ثم اتسع نفوذهم اتساعا كبسيرا فأصبحوا مضرب الأمثال): فسظهر بارتبسليمي برويبر Barthelemy Bruyer (المتوفى في عام ١٤٨٣) في مدينة ليون ، وظهر في باريس أنظران قيرار Antoine Verard الذي كان أصلا معلما على رأس محل لكتابة المخطوطات متخصص في فن الخطوط ، وفي زخرقة المستنسخات ، فلما جاءت المطبعة أدخل طرقها الجديدة ، وتخصص على مستوى فرنسا وانجلترة في طباعة الكتب ذوات الرسوم ؛ وعرف عالم النشر في فلورنسا آل جونتا Giunta ؛ ويرز في مدينة نورنبوج الألمانية أنطون كوبرجر Anton Koberger، الذي نشر بين عام ١٤٧٣، وعام ١٥١٣ مالا يقل عن ٢٣٦ كتابا، وربما كان هو أقوي الناشرين جميعا في زمانه ؛ ونذكر جان يبتى Jean Pelit الذي كان سيد سوق الكتاب على مستوى باريس في مستهل القرن السادس عشر؛ أو الناشر ألدو مانوتشي Aldo Manuce في مدينة البندقية ( توفي عام ١٥١٥) ؛ ونختم الأسماء التي غثلنا بها باسم بلانتان Plantin ، الذي ولد في تورين بفرنسا عام ١٥١٤ ، وانتقل الى أنتقرين Antwerpen في عام ١٥٤٩ حيث أنشأ مطبعته ، رداع صبته ، وأصبح يشار اليه بالبنان(٤٣).

والكتاب سلعة، ولهذا ارتبط أمر، بالطرق، والتجاوة، والأسواق الموسعية، فكانت هناك في القرن السادس عشر سوق ليون، وسوق فرنكفروت : وشهد القرن السابع عشر 
سوق لابيشبهج. ثم إن الكتاب كان ، بصفة عاسة ، عاملا من عواسل القوة في خمه 
الفرب والفكر أي كان ، بعيش على الاتصال والتبادل . ومكفا بث الكتاب المطبوع 
المركة السريعة ، والمراسة في نلك التبارات التي كان الكتاب المنطوط يتناولها برفق 
ولون، ومن هنا نرى ملامع السرعة والتدافع تنبدى لنا ، على الرغم من المعوقات العنيفة 
التي كانت قائمة . وبلاحظ في القرن الخاص عشر ، في أيام كتب المهد "، أن اللغة 
اللاتينية كانت لها الغلبة ، وارتبطت باللغة اللاتينية كتب الدين ، والكتب اللتي 
على التقوى ، حتى إذا أهل هلال القرن السادى عشر أخرجت الطابع طبعات باللاتينية 
والهزنائية لاثارائيات اليونائي واللاتيني لقديم ، خمت فضية الإنسانيات، والمعركة التي خاضها ، في غير هوادة ، دعاة المذهب الهوماني، أو الإنساني، أوالهوما نزم humanisme . ثم جاحت بعد ذلك حركة الإصلاح الديني la Réforme البروتستانتية، وفي أعقابها الحركة المضادة، حركة مناهضة الإصلاح الديني Contre- Réforme العرضور واستخدم دعاة هذه وتلك الكتاب المطبوع وسيلة لبلوغ أهدافهم .

والخلاصة أن الطبعة لم تكن في خدمة جانب بعيته ، بل نشرت المطبعة كل شي، على نظاق واسع ، وبنت النشاط في كل شي، . ولكننا ريما استطعنا أن نستخلص جانبا كان لها فيه دور بعيد المدى، فقد شهد القرن السابع عشر اكتشافا عظيما أحدث ثورة في الرياضيات، وهو على حد تعير أوسفالد اشهائية والمتاتفات عشوب المتعالمة وهو على حد تعير أوسفالد اشهائية والتسان أن يتوصل إلى الدالة العددية ، إذا لم يكن على علم بغاهيم أساسية هي مفهوم المتناهي الصغر، ومفهوم المتناهي الصغر، المالة العددية ، وكان الإنسان أن يتوصل إلى ومفهوم المتناهي الصغر، أرضيبيدس ؟ رها قرأه عدد قليل من المحظوظين يصل إلى الندرة . ونعلم أن ليوناردو دا أرشيبيدس إلى الدالة المتعالمة قد تباطأت في الإدارة و منظم من أعاد الكرة على أمل أن يظفر به . وإذا كانت الطبعة قد تباطأت في الإدارة بهي الإنامية المنافقية واحدا بعد الآخر، فنشرت مولفات اقليدس كالكانات الطبعة سا مؤسرت كتب الرياضية المفترة واحدا بعد الآخر، فنشرت مولفات اقليدس الملكاكالكالية الماسة المؤدة الرياضية المظفرة .

وهل يحق لنا أن نتسا لم عما إذا كان تأخر الطبعة في نشر هذه الكتب العلمية هو المسئول عن بطء مسيرة التطور بين القرن السادس عشر، والقرن السابع عشر نحو الرياضيات الحديثة؛ رعا . ولكن علينا أن نذكر على أية حال ، إنه لولا المطبعة ، لطال انتظار التقدم .

> من مآثر الغرب : .... ت أ .. . .

# الملاحة في أعالي البحار

أناح غزر أوروبا لأعالي البحار تفوقا علليا دام قرونا. ونحن هنا بإزاء تقنية، تقنية الملاحة في أعالي البحار ، أدت إلى اضطراب التوازن على مستوى العالم، وقبيزا للبحض دون البحض الاخر، وأخلق أن اندفاع أوروبا غرض غمار بحار العالم يطرح سؤالا كبيرا هو؛ لماذا لم تصفيح تقنية الملاحة في أعالي البحار فسمة بهن كل الحضارات لللاحية في العالم ؟ لماذا لم تشارك فيها هذه الحضارات بعد أن رأت بداياتها واضحة جلية؟ كان من الممكن، من حيث البدأ، أن تدخل كل هذه الحضارات مضمار التنافس، ولكن الذي حدث هو أن أوروبا بقيت فيه وحدها بغير سنافس.

#### الملاحة

## فى العالم القديم

رما براك هذا السؤال المطروع بثير دهشتنا، فقد كانت المضارات الملاحية في العالم المناسبة المضارات الملاحية في العالم القديم بعرف بعضها ما يضيف إلى العالم القديم . راسعة خطا متصلا يبدأ سن رحلات البعض الآخر . حتى اخترف أفان العالم القديم . راسعة خطا متصلا يبدأ سن المحيط المهندي ، والجزر المحيطية، والبحار المطلق على المحيط الهادي. وجان پرجاد Jean Poujade مو السحيطية، والبحرا المواحل المهادي لايشكلان في حقيقة الأمر الا مجالا بحريا القابل أن البحر المتراسبة على المحيط الهندي لايشكلان في حقيقة الأمر الا مجالا بحريا الهندي المائد " ( (ع) . والحق أن "طريق الهند" كان يبدأ من بحر البلطيق الهندي كالمائد على المحيط الهادي .

ولم يكن برزخ السريس يقطع الطريق إلى جزئين، فقد كان أحد فرعي النيل يصل البحر المترسط بالبحر الأحم، يقناة كانت تسمى في العصور القدية قناة نبخاو Nechao. البحر المترسط بالبحر الأحم، بقناة كانت تسمى في العصور القدية قناة نبخاو متحت الأعلى المتحت في وقت الملك السادى عشر فكر البنادقة والمصرون في فتحها من جديد . ولم يكن فرع النيل السادى عشر فكر البنادقة والمصرون في فتحها من جديد . ولم يكن فرع النيل الأحمر، فقد كانت زرافات من البحر الأحمر، هما الطريق الوجد بين البحر المترسط والبحر الأحمر، فقد كانت زرافات من البشر ، والدواب ، والمراكب ( التي كانرا يلككرنها إلى الأحمر، فقد كانت زرافات من البرض الأحر، في عام ١٩٣٨، وعام ١٩٣٨، وعام ١٩٨١، وعام ١٩٨٩، وعام ١٩٨٩، وعام ١٩٨٨، وعام ١٩٨٩، وعام ١٩٨٨، عمدها للرض بل معدن المناسط الوسد المناسط المنا

ولم يكن الاحتكاف ، والاختلاط ، والتجاور يعنى بالضرورة الامتزاج ، قلم يكن دناك إنسان قسك بعاداته الحاصة وتقاليدة قدر الملاح أينما كان ، ولم تكن السفن الجوزكية الصينية ، على الرغم عما اتسست به من نميزات متفوقة عديدة (الاثرعة، الدقة، الهيكل المكون من غرف منفصلة ، البوصلة منذ القرن الحادي عشر ، صخامة الجسم الطاقى منذ القرن الرابع عشر ) قد وصلت إلا إلى اليابان ، ولكتها لم تتجاوز في المجاد الجنوب خليج تونكون . أما مياه المنطقة المعتدة من داناته Da Nang ، والتي ثمرى في الترسية باسم توران Touran. إلى سواحل أقريقيا فكانت ترناد بحارها السفن الاندونيسية ، والهندية ، أو العربية الموسطة بأشرعتها المثلثة ، فقد كانت هناك حدود بحرية (هل يمكن القبول بهنا الرأية) للحضارات، لها من الثبات ما للحدود البرية على صفحة القارات ، كانت كل ثفاقة تود أن تكون سراء في البحر أو في البرء في على صفحة القارات ، كانت كل ثفاقة تود أن تكون سراء في البحر أو في البرء في الشراعية ، والسفن الجونكية الصينية خليج تونكون ، أن ترنكن كانت في المقبقة خاصة للحكم الصيني ، وإذا لم يكن برزخ السوس قد قام مقام الحدود القاصلة، على الرغم من أن شكله وإمكاناته كانت تومله لذلك، وإنما برعم السبب في ذلك إلى أن المضارات قد عبرت من فوقه على نحو مستمر منتظم ، مصماق ذلك أن الحضارة الإسلامية، عندما استقرت على جزء كبير من شؤاطيء البحر المتوسط ، أفضك أذ الحسارة الليما المثلي يقل عليه المساول فلذي خليج عمان ، ولقد كان عبور البرزخ على هذه الصورة التاريخية ، ضورويا لكي يمكن الشراع المشكل لكي يمكن الشراع المشكل الشكل للنفه في البحر المتوسط ، حتى أصبح هذا الشراع المثلث لكل يكن الشراع المشكل الشكل هذه المورة التاريخية ، ضورويا المثلث الشكل المشكل الشكل وين ظراء (مزا لداده).

ولكن هذا الشراع كان في حقيقة الأمر مستعارا من خارج منطقة البحر المترسط. الذي دخل إليه وطي محل التراع المربع الذي الذي استخدمت شعرب البحرائلوسط اللغية من يتبقين، وقرطاجين، وورهان، ويصح أن نذكر معلومة جزئية صغيرة، دوم أن هذا الشراع الواقد قد داجه مقارمة في بعض الأماكن ، كما حدث في منطقة اللانجيدول الفرنسية الساحلية؛ وكانت القاومة أشد في بلاد البونان في الوقت الذي كانت بيزنطة هي المسيطرة على البحر بأماطيلها وينبرانها التي عرفت باسم النار الاغريقية، التي كانت تنطاق فعالة مغزعة على كل من يقترب، فلما ذالت دولة بيزنطة لائلت المقاومة، ولا غرابة في أن تجد هذا الشراع الشلث في البرتغال ، التي أثر فيها الاسلام تأثيرا واضحا قيا.

أما شمال أوروبا، الذي شهد منذ ما قبل القرن الثالث عشر نهضة ملاحبة، فكان الشراع المربع هو القاعدة ، وكان قفص المركب بينتي منينا من ألواح من الحنب، يركب كل لوح على الآخر، بطريقة تركيب قطع الأردواز التي تستخدم كسوة للمسطوح الميالونية، فتتكون شفة اللوح العلوي فون شفة اللوح السفلي، (شفة داخلة وشفة خارجة): أما أعجوبة العجاب في شمال أوروبا فكانت الدقة المحربية التي ينغلزنها مراخل الشغية، وكانت هذه الدفة تركب على مؤخر السفينة المصمى belambol، ولهذا عرف أرساط المتخصصين باسم والموساطة elambol الدفة الخلفية .

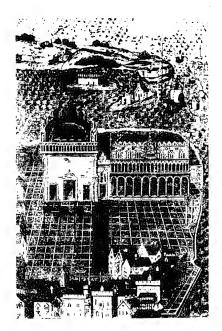

صورة خيالية تمثل البندقية ( أواخر القرن الخاسس عشر ) ونرى فيها ميدان السوق بعموديه والكاميانيله أو برج الأجراس ، وقصر الدوج . ونرى في الخلفية بين الجزر المتخيلة ما يكن أن يكون مدخل البوغاز، وفيه مغن لها أشرعة مربعة . ( متحف كوندي Conde في شانتيي (Chantilly.



سفینة لها شراعان مثلثان ، رسم یزدان به صحن بیزنطی . (متحف کورنفرس ).

والخلاصة أنه كان هناك أسطولان يحريان أوروبيان: أسطول البحر المترسط، وأسطول شمال أوروبا، ولقد حدثت مواجهات اقتصادية ، لا سباسية ، بين الأسطوليان، في التفا المنافق البحر منافق البحر المترسط الكبيرة ، تمخر عباب البحر شمالا ، وتنزل مينا ، يروجه Bruegge في الأراضية الرافقة ، وتستأثر بنصيب الأسد من تجارة الشمال ، وربا حدثت مصادمات من قبيل القرصنة أو الهيمنة، ولكن الجانبان تعلم بعضهما من البعض . وإذا كانت لشبونة قد انتخاشها إلى أنها استوعيت دروس إيطاليا فأتات اقتصادا وأسماليا نشيطا على المنطقة الساحلية ، يستند على الأسطول البحري، ومكذا تحققت الطوف التي أصبحت قبها سقن البحر المترسط غوذجا نقلت عند الشراطة غوذجا نقلت عند الأسطول البحري، الأسطيل الشمالية، وأخذت عنه الشراع المشال، ومن الناحية الأخرى انتقلت من الأساطرة الخبرة الأخرى انتقلت من الشمال، عن طريق سلسلة من الوسطاء كان أهل الباسك طرفا فيها، طريقة تركيب الشمال، عن طريق سلسلة من الوسطاء كان أهل الباسك طرفا فيها، طريقة تركيب الألواح. شقة داخلة وشفة خارجة ، والدقة الخلفية التي تمكن الملاحين من مجابهة الربح على نحو أفضل، وتأقلمت هذه الطرق شبتت فشيئا في أماكن بناء السفن على شواطي. البحر المشرسط . كانت هناك ألوان من النبادك ، ومن التداخل المضطرب، نقوم شاهدا على أن وحدة حضارية جديدة .كانت في طريقها الى التمكين لنفسها ألا وهي:

وكانت السفينة البرتغالية الكارائيا la caravelle التي ظهرت حول عام ١٤٢٠ ثيرة المزاجة بين النطيق، فقد كانت سفينة شراعية صغيرة، وكبت ألواحها نشقة داخلة وشاغة خارجة، واتخذف دفة خلفية، وثلاثة صوار، وشراعين مينين، وشراعا مشلك، وكان الشراع المثلث مركبا يطول السفينة، وكان مائلا على الصاري الذي حمله ( فقد كان المدوق أي الصاري الأفقى عاليا من جانب وصنخفضا من الجانب الأخر)، ومكذا كان يكن السفينة من الدوران بسهولة، ويرجهها. أما الشراعان الميعان ، اللذان كانا كان يكن السفينة ، فكانا يتلقيان الربح من الخلف. فلما تدريت سفن الكارافيل في المحيط الأطلسي، وأكملت تدريها، مغرت عباب اليجر، هي وسفن أوروبية أخرى، فوصلت إلى جزرالكتاريا ، وتخلت عن الشراع المثلث ، وفعت أشرعة مربعة في تلك المناطق التي تهب فيها الرياح التجارية بلا انقطاع، وما زالت حتى وصلت إلى البحر

# طرق الملاحة العالمية

قما هر الهدف الذي كانت هذه المغامرة ترمي إليه؛ لقد كانت ترمي إلى الاستبلاء على طرق الملاحة في العالم. ليست لدينا دلاتل تشير إلى أن أمة من الأمم الملاجة قد وتعلم أن المتبق إلى كسب هذا السباق على الرغم من نكرار المحاولة، وتعلم أن المتبقية وداروا حول أفريقا تنفيذا لأم فرعون مصر ، وكان ذلك قبل فاسكر دا جاما بأكثر من ألفي عام. وكان بعنى البحارة الأبرلنديين ، قبل كرستوك كولوميوس بعدة قرين، قد اكتشفوا جزر فروار Foroyar حول عام ۱۹۰، وكان رجان أبرلندين قد وصلوا إلى ابسلنده حول عام ۱۹۸، أو ۲۸۸ أو ۱۸۸ أو ۱۸۸ أو ۱۸۸ إلى جريئلاند، التي يقي فيها الفايكيت جنى القرن الحاسى عام راحم، وحسل في عام ۱۸۸ أو ۱۸۸ إلى جريئلاند، التي يقي فيها الفايكيت جنى القرن الحاسى عشر أو السادس عشر. حتى طارق في طريقها إلى الهيند، ثم تلاثت أفارها بعد رأس جوري Yupu وبولو ترول قرول قرول قرار عراق قريقية الي الهيند، ثم تلاثت أفارها بعد رأس جوري Yupu. ولو قدر لهما أن يعروا حول أقريقيا الاعتبرت وحلتهما بداية الاكتشافات الجغرافية الكبرى(٣٥).



مقينة تجارية مسلمة بالفاقع ، تربع الى يعاية القرز السابع عشر ، قبي طريقية إلى الهيد، وقد عقارات من مولها الأسال الطائرة في أمراب كالطرافهم . ممرزة ماؤذة من كتاب وضعه تبودر دي بري Hedwized By و Admitanda Narration. صد فرو دركتيروت في ما ١٩٠٠ . والصورة من القصل الحاس بالرحلة الى البرازيل في أمريكا Navigatio

هذا ما حدث على الصعيد الأوروبين . أما الصينيون نقد شقوا عباب البحر منذ القرن لمادي عشر، منافسين الأوروبيين منافسة لا نظير لها ، فقد نعموا منذ القرن الرابع عشر باستخدام البوصلة فخرجوا، " بسفن جونكية ضخية، لها أربعة سطن، وغرف منفسلة، يما بين أربع وست صوار تخميل النبي عشرة شراعا كبيرا، وتنسيع لألف من إما بين أربع وست صوار تخميل كان لواء الحكم في الجنوب معقوداً لآل سونج Song البرشر. وقام الصينيون، عندما كان لواء الحكم في الجنوب معقوداً لآل سونج gong السفن من أمام باب دارهم . حتى إذا أقبل القرن الخامس عشر قامت الأساطيل السبنة برحلات مدهنة تحت قيادة الحصي الكبير تشبنج مقر Tscheng Hwo. برحلة أولى بـ 17 سفينة مسلما من أبناء مقاطعة بونن الصينية Yunnan برحلة أولى بـ 17 سفينة حريكة نصفية وصلت إلى المؤرد المحتابة المنابة المحالة التنابة بعد المحالة المحالة النابة بعد المحالة النابة (١٤١٨ - ١٤٢١) واختاسة (١٤٢٨ - ١٤٢١) وطني سلميتين استهدتنا تبادل الهدايا والماسة (١٤٢٨ - ١٤٢١) وطني سلميتين استهدتنا تبادل الهدايا والمنابة ، ووصلت أولاهما إلى الهنابة ، ووصلت أولاهما إلى شبه الجزيرة العربية، بالمبابئة المواطقة المحالة ، وأخيرة ، كانت هي أكبر بالمبابئة وأخيرة ، كانت هي أكبر بالمبابئة والمبابئة بالمبابئة المبابئة والمبابئة والمبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة والمبابئة المبابئة وكان هذف الرطقة وكان ذلك المبابئة المبابئة على 12 النابة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة على عامة المبابئة المبابئة المبابئة المبابئة عبابة المبابئة المبابئة

ثم توقفت الرحلات البحرية بعد ذلك ، على قدر علمنا. والأرجع أن الصين في عصر آل مينج كانت تجايه خطر بدر النسال الذي تجدد ، فنفلت العاصمة من ناتكين إلى يكين (في عام ۱٤٦٢) وقفلت صفحة من سجل التاريخ ، ولنا أن تتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن السفن الجونكية الصينية وصلت الى رأس الرجاء الصالح ، أو بلغت رأس الإبرة الذي هو النفذ الجونكية ين الحيط الهندى ، والمحيط الأطلسي .

اويره الذي في أمثلة الجزائي بين العجيد الهدين وأدعب معنى .
وها، فرصة أخرى ضاعت: كان الجغرائيون العرب قد اتخذوا مونفا معارضا لرأي
بطليموس، نتحدث المحدوي في القرن العاشر، وكان بعرف الدن العربية المطلة على
ساجل زخيار ، مؤكدا إمكانية الديران بطريق البحر حرف الفريقيا ، وتبعده عدد من
الجغرائيين العرب الأخرين في هذا الرأي بعد ذلك . وكانوا بذلك يقولون نفس الرأي
الثابت الذي ذهبت إليه الكنيسة المسجعة ، اعتمادا على الكتاب المقدس، وهو أن
البحرا كلها رحمة واحدة نصلة . أيا كان الأمر فقد كانت أخيار بعض الرحالة أو
عجية برى الكسندر فون هوميولت الي البلاد المسجعة ، وكانت تدور حول رحلة
عجية برى الكسندر فون هوميولت الي البلاد المسجعة ، وكانت تدور حول رحلة
عجية برى الكسندر فون هوميولت المساسمة من المحالة أنها كانت يغينا
رحلة خليقة، فانت بها سفينة غرية حول عام ١٩٤٠ . على نحو ما ينبن الكلام
المخترافي السفي لا بشت لم غيار في مدينة البندقية ، يعرفونه بكتبت اللانبنية

geographicus incomparabilis. وينظير هذا الكلام إلى أن السفينة نظعت في رحلتها بين السما، والما، ألفي ميل في " بحر الظلمات " . وهكذا كان العرب يسمون المحيط الأطلم . واستفرقت رحلة الذهاب ٤٤ يوما ورحلة العردة ٧٠ يوما (٥٥) .

وأيا كان الأمر فقد كانت أوروبا هي التي استأثرت في النهاية بفضل حل مشكلة المحيط الأطلسي، فلما حلت هذه المشكلة، انحلت المشكلات الأخرى .

# المحيط الأطلسي

ومشكلته اليسيرة

تشعيل خريطة الملاحة والرياح التي تقتل المجيط الأطلسي على ثلات دوائر، كل دائرة منها على حيثة القطع الناقص، وما يحتاج الملاح الذي يمخر عباب المجيط الأطلسي إلا أن يمكن الميارات البحرية والرياح في الانجاء الصحيح، تنقدب به إلى حيث بريد، ثم يمدو به من حيث أي، الدائرة الأولى حي دائرة الفليكينج في شمال المجيط الأطلسي والثابية دائرة كويستون كولموس، قاد دفعت الرياح في منطقة خطوط المرض المترسطة سيئد، المثلات نحر جزرالكتاريا، وصنها إلى جزرالأنميل، ثم أعادته، في ربيح عام 1847، عن طريق جزر أزورس، بعد أن عرجت به إلى مقينة من نيوازندلالات Terre.

Terre عن طريق جزر أزورس، بعد أن عرجت به إلى مقينة من نيوازندلالات Terre. مثال إلى مأرة من نيوازندلالات Terre. مثال إلى مأرة الإليان المائة الكبيرة تتجه نحو المؤسر، وتصل إلى ساحل أمريكا، ومن يحتاج، كما تلناء إلا إلى أن يلتمس الرياح المؤاتية، فإذا ويدها كان عليه أن ينشبث.

ولو كان البحارة قد منظوا في مكامن تطريعه خيرة الملاحة في أعالي البحار، نظلت الأطروسهلة بسبرة إلى أقصى حدود السهولة والبسر. كان الايرلنديون والفايكينية قد خيرا الملاحة في أعالي البحار منذ وقت ميكر، ولكن خيراتهم ضاعت في لبرا الزمان البهم.. وكان على أورويا أن تجد هذه الخيرات التي ضاعت، واخاصت من أجل بلوغ شد الغاية إلى أن تصحو من سبانها على وقع حياة مادية أكثر نشاطا، وأن تمزج تفييا الجنرب وتغنيات الشمال معا، وأن تعرف البوصلة، والحرائط المبرية، وأن تقهي بصغة خاصة الرهمة الفريزية ومكذا وصل المكتشفون البرنغاليون إلى ماديزة في ١٤٢٢، وإلى الأورس في ١٤٢٧، والى الموسول إلى والمرزة في الموسول إلى عنيا برخالة الموسول المن برخادور منا الربعة الموسول المن عيشرة، فقد كانت الربع ساكنة ، ثم كان من الضروري السير ضد الرباح التجاربة عيشيرة، فقد كانت الربع ساكنة ، ثم كان من الضروري السير ضد الرباح التجاربة على تأثيرات إلى الموسول المن الشروري السير ضد الرباح التجاربة على على تراب الذهب، والقلول إلى الموسول المنا المنا الموسول المنا المنا المنا الموسولة المنا الأمرور السهلة البسبرة أبضا، أما

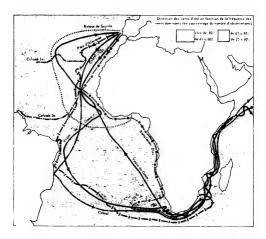

٢٤ . الاكتشافات الكبرى : اجتياز المعبط الأطلسي ذهابا وابابا

ترضع هذه الكيريّة البسطة الجاء الرابع التجارية الشابلة ، والباح العابلية الجنبية في الصبف ( والمرول أن كلفا هذه الباح الازدوج تتحرك بحب قصول السنة ، وكانت سمارات الرحلات المجرية المرابع المرابع المواجعة فيها ، ومن الجنبة إلياء ، تنبع قراءة عديدة البساطة : حكانت الشيئة تدفيها بعد دلك من عصال اللي البراية الرابع العجارية الشابلة ، تم مع الماج الشسابان الجنبية تدفيها بعد دلك من عمل من المرابع المواجعة الشبابية اللي أن تصل إلى رباح منافق خطو العرض تشيير عن على مقا قال سار حلامة المورة ، من غينها ! أو من دا مينا مماطة كما كان يبين خرواة العرض من المواجعة ، وكان على الملاحية والمجموعة الأولى في أغالي المحاد أنه المواجعة المواجعة ، وكان على الملاحية والمجتمعة المواجعة المواجعة المواجعة اللي تشير عرامة فالمواجعة ، وكان على الملاحية والمجتمعة المواجعة المي تعادل المحاد المواجعة المي تشير عرامة على المواجعة المي تشير عرامة فادوا على المحاد المواجعة المواجعة المي تشير عرامة المواجعة المي تشير عرامة فادوا على مسهول المحادة على المواجعة المي تشير عرامة على المحاجعة المواجعة المواجعة المي تشير عرامة فادوا على مسهول المحادة المواجعة المحاجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المحاجعة المحاجعة المواجعة المواجعة المواجعة المحاجعة رحلة العودة نقد كانت صعبة عسيرة ، تنظلب مجابهة الرياح التجارية ، والنماس الرياح المتجهد من الغرب إلى الشرق ، والتي لا يلقاها الملاح إلا عندما بحسل إلى عرب سارجاني la mer des Sargasses يحر سارجانية وسط البحر. كذلك كان الرجوع من لامينا la Mina (هي سار جورجه دا مينا Sao Jorge da Mina التي أنشئت في ۱۶۵۷) يضط الملاح إلى أن يجابه الرياح المضادة أباما طرملة إلى أن يحابه الرياح المضادة أباما طرملة إلى أن يحابه الرياح المضادة أباما طرملة إلى أن

وكاتت المصلة الكبرى تتمثل حقيقة في الجرأة على المغامرة ، على خرض الغمار كما يقولون في التعبيرالاستعاري ، وكانوا يستخدمون في ذلك الرقت الكلمة الفرنسية Sengoulter في كان ركوب أعالي البحار عملا خارقا للمألون ، نسي الناس الجرأة التي كان أجدادهم يقبلون بها عليه ، كما سينسي أخفادنا في المستقبل الجرأة التي أقدم بها راود النضاء على مغامراتهم ، يقول جان بودان Bodin . "وتحن نعلم بما نبي الكانية أن ملوك البرتغال عندما مخروا عباب أعالي البحار منذ مائة عام " استوليا" على أعظم غروات الهند وملارا خزائق أوروبا يكنوز الشرق "(٥٦). وهكذا جاءت الروات البائلة في مقابل الجرأة الهائلة التي نظلها الإندام على المغامرة .

وكانت عادة البحارة حتى في القرن السابع عشر إلا يبتعدوا عن السواحل إلا في أقل حد ممكن . وقد تحدث تومي كانو Thome Cano الذي ظهر كتابه في اشبيلية في عام ١٦١١ فقال عن الإيطاليين : " انهم ليسوا من ملاحي أعالى البحار " (٥٢). والحق أن أهل البحر المتوسط كانت الملاحة بالنسبة اليهم رحلات محدودة ، كانت تنتقل بهم من مكان أليف إلى مكان أليف آخر على شاطي، البحر ، وكأنا كانت تنتقل بهم من فندق إلى فندق ، وكان خوض غمار البحر يعني في تقديرهم ركوب البحر من رودس إلى الاسكندرية ، وقضاء أربعة أيام في البحر ، في بحر كأنه صحراء قدت من الماء، إذا جرت الرياح بما تشتهي السفن ؛ أو ربما كان منتهي خوض غمارالبحر ، في عرفهم، الإبحار من مارسيليا إلى برشلونه ، والسير بالسفينة على هذا الخط الخطير الذي بشبه وتر القوس في خليج الأسد golfe de Lion؛ أو اختراق البحر في خط مستقيم من جزرالبليار إلى ايطاليا مرورا بساردينيا ، وربما حتى صقلية ؛ وكانت أصعب رحلة في المياه الملتحمة بأوروبا إبان العصرالقديم للسفن والملاحة ، هي تلك الرحلة التي تبدأ من شبه جزيرة ايبريا، وتنتهي عند مدخل بحر المانش، والعودة. وكانت تلك الرحلة تتعرض للمفاجئات ، والأحداث الجسام في خليج جاسكونيا العاصف ، ولأمواج المحيط الأطلسي المتلاطمة . أما قرأنا عن فرديناد ، عندما ترك أخاه الملك شارلكان في عام ١٥١٨، وركب الأسطول في لاريدو Laredo واتجه به الى بحر المانش فأخطأ الاتجاد، وبدلا من أن يلج بحر المائش ، وجد نقسه في أيرلنده (٥٨) والبك دانتيسكوس . Dantiscus . مقير ملك يواندة ، الذي قام في عام ١٥٣٣ برحلة بالسفينة من انجلترة إلى اسبانيا شهد فيها من الأهوال ما لم يشهده في حياته من قبل (٥٩١ . ولقد ظل احياز خليج جاسكونيا على مدى قرون عملا يتطلب من الملاحين يقينا خبرة بأعالي البحار في الظروف العارمة ، وربا كانت تلك الخبرة مع غيرها من الخبرات الشرط الذي كان مغروضا أن يتوافر لغزر الدالي .

ولقد نسا لل الملاحون والمراقبون الأوروبيون في القرنين السادس عشر ، والسابع عشر، عندما شاهدوا أساطيل الصين واليابان المختلفة عن أساطيلهم أشد الاختلاف :



سفيئة صيئية على صفحة النهر .( متحف الرسومات بالمكتبة القرمية الفرنسية .)

لماذا كانت أوروبا هي وحدها التي خاصت غمار أعالي البحار ؟ وكان الرأي الذي ذهب البحر، البحر المنتبع تحسيرين تحسيرين من البحر، وأنهم أناس ليست لديهم عادة خوض غمار البحر والتوغل فيه "(١٠٠). وكان الملاحون الأقصى أيضا بغومون برحلائهم البحرية توب الساحل، فيما كانوا بسمونه في الشرق الأقصى أيضا بعن كانوا بسمونه وقد أقلقه السفينة على صفعة المهاء المناخلية للبابان بين أوزاكا، وباجازاكي، في رحلة دامت ما بين ١٢ و ١٥ يوما، قال: "إن الإسمان عندما يقوم بودم هنا يقتضى كل لبلة تقريبا على البر" (١٦). وشبيه بهذا ما قاله الأب دي هالد طلاحون هما عام ١٩٦٢ عن الصينبين: "أنهم ملاحون مهرة عندما يركبون البحر قرب الساحل، ملاحون عنهم عندما يركبون أعالي البحار" (١٦). يل أن بارو Barrow تحد في عام ملاحون غشم من المصينيين قائلا: "إنهم يسيرون بحذا، الشاطيء ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا، ولا يدعون البر بخرج من تحت أعينهم، إلا إذا اضطروا إلى ذلك، ولم بجدوا لهم، من مثر (١٢).

أما جورج ستونتون George Staunton فقد أنعم النظر في هذه الأمور في نهاية القرن الثامن عشر، حيث أتبحت له الفرصة في خليج تشي لي Tche-li، فبما وراء البحر الأصفر ، ليفحص على راحته السفن الجونكية الصينية : " إن الإنسان ليدرك التضاد الصارح بن السفن الصينية، والسفن الانجليزية، عندما يرى الصواري السامقة. والحيال المعقدة على السفينتين الانجليزيتين [السفينة لوليون Le Lion والسفينة جاكال Jackall اللتين أقلتا السفير ماكارتنى Macartney ومعبته أوسط السفن الجونكبة الصينية المنخفضة ، البسيطة ، المصنوعة صناعة تفتقر الى الدقة ، والتي كانت، الى هذا تنسم بالمتانة ، والسعة ، فقد كانت السفينة الجرنكية الواحدة تتسع لمائتي طن بحرى تقريباً ." وشد انتباهه أن جسم السفينة الجونكية قسم إلى غرف ، وأن الصاربين كانا سميكين سمكا خارقا للمألوف ، ققد صنعوا كل " صار من جدَّع شجرة واحد، أو من كتلة خشبية واحدة " وركب على كل من الصاريان " شراع مربع كبير كانوا عادة يصنعونه من بوص الياميو المشقوق طوليا ، أو من الحصر المكونة من القش أو السمار المضفور. وقد جعلوا طرفي السفينة الجونكية . مقدمتها ومؤخرتها . مسطحين، على مستوى واحد تقريبا ، وركبوا على أحد الطرفين دفة عريضة مثل دفة صنادل النقل في مينا، لندن. ثبتوها بحيال مدوها من أحد جانبي السفينة إلى الجانب الآخر . " وكانت السفينة جاكال ، أصغر من سفينة الخط الملاحي لوليون: وكانت حمولتها ١٠٠ طن بحرى فقط . فلما دخلت ميناء تشي لي ، ووقفت إلى جانب السفن الجونكية، كانت في . وضع يشبه المنافسة ، وظهر أن السفن الجونكية تفضلها ، وشرح ستونتون حقيقةالأمر: "

كانت السفينة الانجليزية جاكال مصمة للإبحار في ظروف تحكمها رياح متغيرة ، يغلب عليها أن تهب في يحار أوربا، ولهذا عليها أن تهب في يحار أوربا، ولهذا يجلت عبيفة الناطس حتى تتب في رجه هذا الرياح التي تهب في يحار أوربا، ولهذا يغرض عليها ، عندما تسبر، أن تدفع كمية مضاعفة من المياه الماء محف الكبية التي تدفعها السفينة الجرنكية المساورة لها في الحمولة ، لأن غلطسها كان ضعف غاطس السفينة الجرنكية المساورة لها في الحمولة ، أما العبب الذي يتمثل في عدم القدرة من الإفادة من الرياح التي تهب من الجانب ، وهو عيب كانت تعاني منه نوعية السفن الأوروبية التي جمل قاعها مسطحا على نحو مغيط ، خلم تكن آثاره تظهر واضحة في بحرالصين، التي لا تبحرالسنة فيها إلا مدفوعة بالرياح الرسعية ، المؤرون ، المواتبة بعب من الخلف]. أنها تصنع وأربة حادة مع خلمي السفينة على يجعل بحيث تدور بسهولة حرف صواريها، أنها تصنع وأربة حادة مع خلمي السفينة على يجعل وضعها مراتبا في وجه الربح على الرغم من ضعف ثبات السفينة الجونكية في الاء.

ومجمل القول: " أن الصينيين يتعمون بالميزة التي يتم بها اليونانيون ، ويحارهم تشهد البحر المترسط، فهي صينة المدود ، كميرة الجزر التي تراها المين من كل تاحية. كذلك ينهني أن نلاحظ أن تحسين الأوروبيين للسلاحة بفية الإنقان ، بدأ في نفس العصر الذي وقعهم فيه الولع والهاجة إلى القبام برحلات بعيدة المدى على صفحة المجيط الشاسخ (12).

ونحن تنبين أن هذه اللحوظات لا تبعد بنا عن نقطة البداية ، بل هي تلف ، وتدور. وتعود إلى نفس الكلام ، وهو أن الملاحة في أعالي البحار هى مفتاح بحور العالم السبعة. ولكننا لا نجد من يقدم إلينا الدليل على أن الصينيين ، والبابانيين لم تسكن لدبهم القدرة ، من التاحية التقنية ، على القيض على هذا المقتاح ، واستخدامه .

والحتى أن المعاصرين ، والترخين قد ظلوا في حديثهم عن هذه الشكلة متشبئين بأنها لم يكن لها إلا حل واحد ، هر الحل التقني ، وظلوا أسرى هذا الحل التقني ، برطوا أسرى هذا الحل التقني ، بمرون على استخلاصه ، وإقامة الدليل عليه بأي ثمن ، وريا لم يكن الحل تقنيا أو المثلم الأول أن من عام ١٤٤٨ أن الدلاح البرتغالي الذي أقد للملك خوان التاني ( حكم البرتغال من عام ١٤٤٨ أن ١٤٩٥ أن اللاح يستطيع أن يعود من ساحل لامينا ، غينيا . 
\* بأي سفينة من أي نوع مادامت في حالة جيدة \* ، فما كان من الملك إلا أن أمره 
بالصست ، وهدده بالسجن إن هو فتح فعه ولدينا حثل لا يقل وضوط ونصاعة يرجع 
إلى عام ١٤٥٣ ؛ فقد عاد ديجو برتيليو Olejo Bolello من الهند على ظهر مركب 
بسطة . سعان ما أم ملك الرتغال بإحرافيا على الفور (١٥١). ونعن نفصل على هذه الأمثلة أن نذكر مغامرة السفينة الجرنكية الباباب الني المتحدث في عام ١٩٦٠ على إمكاناتها الفائية ، فأبحرت من البابان إلى مبناء أكانيلكو بالكسيات , وقد حدات هذه السفينة على مثنها روزرجو بهبيرو ، ووضحه . الذين نجوا من حادثة غرق سفينتهم ، وكان الباباتيون قد قدموا هذه السفينة الجرنكية هدية إليهم ، كانت السفينة الجرنكية على قامت يهذه الرحلة في أعالي الهجار بابائية ، ولكن طاقعها كان أوروبها ، ولكنتا نعرف أن سفينتين جرنكيتين أخربين ، بالاحين بابائين ، قامتا ينفس هذه الرحلة بعد قال ١٦٠١.

وتقيم هذه المحاولات الدليل على أن السفينة الجونكية لم تكن من الناحية النقتية عاجزة عن خرص غمارأعالي البحار. ومعنى هذا أن التفسير الذي يعتمد على التقتية وحدها تقسير قاص.

وقد يصل الأمر بالمؤرخين" اليوم" إلى حد القول بأن سفينة الكارافيل لم تحقق ما خلقته من تجاح في أعالى البحار نتيجة لتصميم أشرعتها ، ووقعها ، وإنما نتيجة لقلة عاضيها عا" أتاح لها اكتشاف السواحل، ومثال الأنهار" ، ونتيجة لشيء له في نظرهم أمنية أكبر وهو أن " السفينة الصفيرة كانت رخيسة الكالفة نسبها من ناحية التسليح " (١٧) منني هذا المطمن تهمة الفرر الذي لجنبة هذه السفينة.

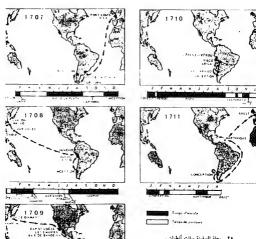

٢٥ ـ رحلة السفينة سانت أنطران .

رطة السفية سات أنظران لهم قبادة السيد وي فريداده المسهد (من فريداده الكلماء الله المسابح معالم على الرسلة الكلماء تنتقل مناطبة المناطبة تنتقل مناطبة المناطبة تنتقل مناطبة المناطبة تنتقل مناطبة والمسابحات في المناز الثامن عمل مناطبة عالى المناطبة على المراطبة على الم

باسم وأمن الرجاء الصالح ؟ ما الذي كان يكن أن يجدوه إذا قاموا برحلات بحرية إلى هناك ؟ لقد كان الذهب ، والعاج ، والعبيد تحت سيطرة المدن الإسلامية ، وتجارها على ساخل زنجيار وفي القوس الذي يرسمه نهر النجر فيما وراء الصحراء. كان القيام برخلات بحرية الى غرب أفريقيا ينظلب أن تكن هناك "حاجة" اليها ، فهل كان هذا ، الذي يتصوره البعض على أنه تميز الفرب ، في حقيقته: أن الغرب وجد نفسه محصورا في قارته الضيفة التي كانت أشبه شيء به "رأس أسبا" فكان بحاجة إلى العالم ، بحاجة إلى العالم ، بحاجة إلى الخرج من داره! ويقول مؤرخ مخصص في تاريخ الصين ، إنه حاكان يكن أن يعدد نبي ، عا حدث ، لو لم تنطلق مدن الغرب الرأسالية انطلاقتها أنذاك ... (14) . . لقد كانت هذه المدن هي المحرك الذي لولاه لتطلق عاجزة .

ولا يعني هذا أن المال، ورأس المال هما اللذان صنعا الملاحة في أعالي البحار، على العكس: لقد كان مجتمع الصين ، ومجتمع البلدان الإسلامية في ذلك العصر مجتمعين أرتبا ما قد نسبيه بلغة اليوم مستعمرات، وكان الغرب أنذاك بالقباس البهما ما يكن أن نسبيه "بروليجاريا" ، ثم حدث شي، هما يتمثل في ذلك التوتر المستمر الذي أخذ منذ القرن الثالث عشر ، بهر أركان الحياة المالة المن غير المستمر اللذي عالله وكان الدائع المنازية العالم الغربي كلها. وكان الدائع الدون أسلم المؤرب المالية المنازية المالم، أو الجرع إلى النصب أو الجرع إلى النالم، أو الجرع إلى النحوب أو الجرع إلى العالم، أو الجرع إلى التوابل، وافعا يواكبه ، في مجال التفنية ، سعي دائب إلى الجديد بكل أشكاله، والمنازية النالم إلى أشكاله من وستهدف التخفيف من جهد الإنسان وكده رائع إلى وادة واعبة نشاطة إلى أقصى حد، ومن هنا زي أن تعاني الاكتشافات العملية الممبرة عن إرادة واعبة إلى السبطر على العالم، والاهتمام الزائد بكل ما يكن أن يكون مصدرا للطاقة ، مستان "ترسمان وجه أوروبا المقبقي، حتى قبل أن تحتى نجاحها ، وتشهدان على مسيرتها إلى الهيمنة .



طريق في القرن السابع عشر، لايكاد يكون له رسم. ( جزء من لوحة يعتران " طاهونة هوائية "من رسم بان برويجل الكبير Jan Brueghel de Velours الذي يكتس ببرويجل القطيفة Brueghel de Velours ،

#### بطء المراصلات

كان نجاح الملاحة البحرية هائلا ، وكان شيئا جديدا رائعا : أدى إلى إنشا ، منظومة اتصالات عالمية . ولكنه لم يستطع أن يغير شيئا مما اعتور وسائل النقل من بط، وقصور، وظلت وسائل النقل البطيئة المعيبة غيثل طائفة من الحدود الدائمة التي وقفت في وجه اقتصاد العهد القديم . ظلت الرحلات الملاحية حتى القرن الثامن عشر طويلة طولا مفرطا، توشك ألا تنتهي إلى نهاية ، وظلت رسائل النقل البرى بطيئة توشك أن تكون مصابة بالشلل. وليقل من بشاء أن شبكة ضخمة من الطرق الفعالة قد أنشئت في أوروبا في القرن الثالث عشر ، يكفي مثلا أن ننظر إلى مجموعة اللوحات الصغيرة التي رسمها يان برويجل Jan Brueghel، المحفوظة في متحف Alte Pinakothek في ميونيخ، لنتبين أن الطريق في القرن السابع عشر لم يكن، حتى في السهول، "شريطا" يتساب عليه المرور في سبولة . بل إن الانسان لا يكاد يتعرف علم المسار الذي بحد الطريق . ومن المؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يتبينه من الوهلة الأولى ، وعليه أن بستدل عليه بالتدقيق في حركة الذين يسلكونه وهم في أغلب الأحيان فلاحون بسيرون على أقدامهم ، وعربة يعجلتين تحمل على متنها فلاحة معها سلالها متجهة إلى السوق: ورب رجل سار على قدميه ممسكا بلجام دابة... وقد نجد من حين لأخر ثلة من الفرسان يزهون بأنفسهم ، أو عربة تجرها ثلاثة جياد متينة مرحة ، وكأنها تقل أسرة كاملة من البورجوازين . فإذا نظرنا إلى اللوحة التالية وجدنا بركا مليئة بالماء. والغرسان يخوضون في الوحل، ودوايهم تغوص بأرجلها حتى العراقيب في الماء الراكد، والعربات تتقدم في عناء ، ومشقة ، وقدغاصت عجلاتها في الوحل . أما المترجلون، والرعاة، والخنازير فقد آثروا السلامة ، وأخذوا أنفسهم بالكياسة ، فارتقوا الجانب المرتفع الأمن الذي يحف بالطريق . وتتكرر نفس المشاهد في شمال الصين ، بل ربا كانت هناك أشد سوءا ، فقد كانت " العربات ذوات العجلتين ، والخيول ، والمترجلون "، إذا أصيب الطريق " بالتلف " أو إذا كان يلف " لغة طويلة" ، " يمرون من خلال الحقول المنزرعة الاختصار السكة ، ويصنعون لأنفسهم طريقا آخر أفضل ، لا يعبأون بالغرس النابث ، أو الذي بلغ درجة من النما، " (٧٠). وإنما تذكر هذا المشهد لنصحح به الصور التي رسمها الرحالة الأوروبيون لطرق كبيرة أخرى ، قالوا عنها إنها تلقى الصيانة المدهشة ، وتكسى بالرمل، أو تعبد بالبلاط ، وأفاضوا في الثناء عليها، والإعجاب بها (٧١).

لم يتغير شي. في هذه المجالات . لا في بلدان أوروبا التي أصسك ريشيليو بزمام أمورها . ولا في تلك التي تربع شارلكان على عرشها . ولا في الصين التي حكمها الل سونج Song . ولا في الإمبراطورية الرومانية . التي أل تاجها إلى شارلمان في مستهل القرن الناسع وأصبحت تسمى فيما بعد بالأمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية . أو لم يتغير إلا أقل القليل. كانت هذه الطرق البطيئة هي التي تحكم النبادل النجاري، يل تحكم العلاقات بين البشر حتى في أبسط صورها ، وتجملها بطيئة ققيلة ، وكان سعاة البريد في ذلك المصر يقسنون الأسابيح أو الشهور في الطيق حتى يصلوا إلى من بسمون البهم بالبريد ، ولم ينفزم المكان ، على حد قول إرنست تاجيمان Magemann رتقصر المساقات الإعلام على منذ قول ارنست تاجيما Wagemann رتقسل الساقات الإصافات الإعلام على منذ عام 1040 عندما حد أول كابل بحرى بين عصر الانصالات الواسعة الحقيقية على مستوى العالم ، إلا متأخرة أشد النأخر ،

# تحديد المسارات

ولناقذ على سبيل المثال أي طريق ، في أي عصر من العصور التي تتناولها في هذا الكتاب . سنري على هذا الطريق علامات هي بعض العيات ، ودواب الحمل ، ويعض الناسان ، ويعش الثنادق ، ورورغة خدادة ، وقرية ، ومدينة . هذه العلامات ترسم مسارا القرسان ، ويعش الثنادق ، ورورغة خدادة ، وقرية ، ومدينة . هذه العلامات ترسم مسارا في قائم بهذا التحديد حتى في منطقة حشائش الباميا ampaged الأرجنينية ، وفي يربح سيريا في القرن الثامن عشر ، وظل المساوري ، والمنتغلين بالثقل ، إلى حين أسرى ليتفادوا نقطة دعو رسرم الطريق أو نقطة جمارك ، ورعا واجهوا في الطريق الجديد من الصعاب ما يدفعهم إلى الرجوع ، وسلوك الطريق الذي كانوا يرجون تفاويه : ورما أتيح الهم أن يختلفه مل المالي على ذلك لا ينزلقوا على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا لا يستطيعون أن يتصرفوا عن سلوك طريق عندون وتطفت سلفا ، فالسفر معناة الاعتماد على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا على طبقة من المصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوشوا في برك موحلة . ولكنهم لا على طبقة منا الصقيع الصلد ، أن يخصران الأخرين .

ونقرأ عن الطبيب السويسري باكوب فريس Jakob Fries. الذي كان يعمل ضايطا في الجيش الروسي ، أنه قطع في ١٧٨ صاعة الطريق الطويل المعتد من أوصله Omsk إلى ترمسك Tomsk ( ١٨٠ كيلومترا ) يسرعة ٥ كيلومترات في الساعة في المتوسط ، وكان يغير الحصان على نحو منتظم ، في كل مرحلة أو محطة من مراحل أو محطات الطريق، فيترك الحصان المعب، ويأخذ حصانا جديفا ، حتى يكون مطعتنا إلى أنه سيصل سالك إلى المرحلة أو المحطة التالية دون أن يلقى من مطيته ما يعكر صفوه (١٧٧). ولو حدث للمساقر في الشناء القاسي ما يحول دون وصوله إلى المرحلة أو المحطة التالية فعني ذلك أنه سيموت مدفرنا تحت اللعرج . كذلك كانت الحال في أعماق الأرجنتين في القرن الثامن عشر ، سواء كان الإنسان يسافر راكبا عربة ثقيلة من العربات التي تجرها الثيران ، والتي كانت تصل الي بوبنوس أبريس محملة بالقمع أو بالجلود ، ثم تعود أدراجها فارغة إلى ميندونا Mendoza. أو سانتياجو في شيلي ، أو خوخوى Jujuy في اتجاه ببرو ، أو كان يفضل ركوب البغل أو الحصان : كان من الضروري ضبط سرعة السفر يحبث يتمكن المسافر من اجتماز البوادي الخالية من البشر despoblados ، الصحاري ، في الوقت المقرر ، والوصول في الموعد المناسب إلى البيوت الآهلة ، والقرى ، ونقط التزود بالماء ، وباعة البيض واللحم الطازج . وإذا لم يكن الانسان يرتاح الى المقصورة الضيقة في العربة التي تجرها الثيران، فله أن يكتري حصانين ، حصانا عتطى صهوته ، وحصانا بحمل عليه ما " يكفي من الغراش " ، ويسبق بهما القافلة ، راكضا ركضا سربعا ، والأفضل أن يكون ذلك بين الثانية ، والعاشرة صياحا تفاديا لحرارة الجو . " والخيول هناك مدربة على السرعة في هذه الأسفار ، حتى دون أن يهمزها الراكب بالمهماز، بل هي تركض من تلقا، نفسها عندما يترك لها العنان." وما الذي يجنيه الإنسان عندما يعدو مسرعا؟ إنه يتمكن من الوصول بسرعة الى " فنادق أو منازل البريد التي هي أفضل مكان يأوي إليه المسافر لبنال بغيته من الراحة "(٧٣). فيها ينال المسافر طعاما ، ومرقدا . وتعيننا هذه التفصيلات على فهم الكلمات التي قالها واحد من كتاب القرن الثامن عشر في معرض الحديث عن الجزء الأول من الطريق الذي يؤدي من بوينوس أبريس إلى كاركارنيا Carcarana ( التي تسمى بالفرنسية كاركارانال (Carcaranı : " كان الإنسان في أثنا، هذه السفرة التي استمرت ثلاثة أيام ونصف يجد البقر ، والخراف أو الدجاج وفيرا ورخيصا ، باستثناء مرحلتين في جوف البوادي" (٧٤).

هذه الصور التي تصورالسفر في البلاد " الجديدة " ( سيبريا ، والعالم الجديد ) في وقت متأخر من القرن الثامن عشر تعطينا فكرة دقيقة عن السيفر في القرون السيايقة في البلدان المتحضرة " القدعة".

كان الرصول إلى استانبول عن طريق البلقان ، بحسب نصيحة بيير لبكالوبيبه بغير Pierre Lescalopier ، في عام ١٩٥٢ ، يتطلب السير من الصباح إلى المساء بغير توقف ، اللهم إلا إذا أتيحت لك فرصة للتزول من فوق الحصان ، والجلوس قرب غذير أو على مرج ، وتناول بعض اللحم البارد من شنطة السرح ، أو زجاجة تهيد من بين المتاع المحمول على الحصان ، والتبلغ بوجية خفية ظهرا ، بينما الخيول الني حل لجامها، وعفات أرجلها ترعى الكلا أو تأكل ما يلقى إليها من علف . " فاذا أرقى المساء مدوله كان عليك أن تلم باقرب كوفانسراي حيث تجد الطماء والشراب ، والكرفانسرايات، وهي من قبيل الخانات، أنشئت بحيث تكون محطات عند نهاية كل يوم من أيام السفر ... ريقدم إليه الطعام فوق المصطبة ، وإذا أواد الأثراك أن يعلقوا الخيول بالشعير. والشوفان فانهم يضون العلق في مخلاة من الجلد يعلقزيها بحمالة من فوق أذني المحان ، ويدس الحصان رأسه فيها (٧٥). وفي عام ١٩٦٣ وصف رحالة من أبنا ، تابلي هذه الكرفانسريات وصفا أبسط فقال " أنها لا تعدو أن تكون حظائر مستطيلة، خصص رسطها للخيول أما الجرانب الحيطة قللسادة " (٧٧).

أما في الصين فنجد "دليلا عاما "طبع في القرن الثامن عشر بين الطرق التي تخرج من بكين ، ومساراتها ، ومحطاتها التي ينزل فيها وجها ، الحكام الماندارين تخرج من بكين ، ومساراتها ، ومحطاتها التي ينزل فيها وجها ، الحكام الماندارين ، ويأكلون ، وينالون الطلايا، والقرارب ، والحمالين . كانت هذه المحطات تبعد الواطعنا عن الأخرى مساخة يوم سغر، وكانت تقام في المدن الكبيرة ، والمدن من الدرجة الثانية ، وفي القصور، أو أماكن الحراسة المسعاة "بيه " Ye أز "شين" "Chin التي " يقيم فيها رجال الدرك " وكانت محطات الاستراحة فيما حمل من الازمان تبنى في الأماكن التي الدرك " . وكانت محطات الاستراحة فيما حمل من الازمان تبنى في الأماكن التي لم يكن بها مدن ... " وكثيرا ما نشأت المدن في هذه المواقع فيما بعد (۲۷) .

ولم يكن السغر مستحبا الا في البلاد التي تكون فيها المدن والقرى متقاربة لا

يضطر فيها المسافر إلى قطع مسافة طويلة كل يوم ، ويجد عند كل مرحلة فندقا برتاح فيه . وهذا دليل ظهر في عام ١٩٤٣ بذكرنا بالدليل الشهور بين السياح الآن . والمعرف باسم " الدليل الأزرق " Guide Bleu" . أسساه صاحبه " أوليس الفرنسني . (ويالا "Faucon : وذكر فيه المفادق المجدة، ومن بين هذه الفنادق مثلاً فندق "قركون وريالا "Faucon royal في مارسيليا ، وفندق " كاروبالا" Togo في ماريان المادقة أم إبناف ويحذر الدليل ( ولا نعرف هل كان يفعل هذا بدافع من النية الصادقة أم إبناف الانتقام ؟ ) من النزول في فندق " سير" " EDD في مدينة بيرون Peronne . كان التربيع عن النفس من وعناء السفر، والسرعة في الانتقال من مكان لأخر ميزة اقتصرت . علد البلاد الأهلة بالسكان، المد تمنك المكرمة فيها نعام الأمر في في غد تمان، .

التوريع عن المسلس من وعند السفر، والسرعة في الانتفاق من معال الحر صورا المصرت على البلاد الأهلة بالسكان، التي تسلك الحكومة فيها بزمام الأمور في غير تهاون. وتحقق فيها الأمن والطبط، مثل الصين ، والبائن وأوروبا ، ويلمان العالم الإسلامي . وقد وجد رحالة في فارسخ قافقاً" وأكداً "كوفانسرايات جيدة لا يبعد الواحد عن الأخر إلا قدر أربعة فراسخ قافقاً" وأكد أن السفر في بلاد فارس " رخيص" التكلفة . فلما خرج الرحالة نفسه من فارس بعد ذلك ، ويم في العام التالي، عام ١٩٩٨ ، شطر الهندستان ، لم بجد هناك فنادق، ولا كرفانسرابات ، ولا دواب تكترى لجر لعربات ، ولم يجد فيها أطعمة تباع، وتشترى خارج " المدن الكبيرة التي قاست على أراضي خان المغرف الإعظم " : " قالا مكان للنوم، إلا أن تفترش الغيرا،، وتلتحف السما،، في العرا، أو تحت شجرة (١٨٨).

رغًا أحسسنا بشيء من الدهشة عندما أدركنا أن الطرق البرية طرق محددة منذ البداية، ولكننا نحس بزيد من الدهشة عندما نعلم أن مسارات الرحلات البحرية طرق محددة أيضا، فالسفن تخضع للرياح ، وللتيارات البحرية، ولمواضع الترقف في أثناء الرحلة. فالملاحة في البحار الحدودية في الصين ، شأنها شأن الملاحة في البحر المتوسط كانت ملاحة بمحاذاة الساحل ، كان الساحل هو الذي يوجه الملاحين ، وكان هو الذي يشدهم اليه ليترقفوا في محطاته ، أما الملاحة المتوغلة في البحر فلها قواعدها التي عليها الخبرة . وهكذا فإن خط الملاحة ذهابا إبابا بين أسبانيا ، وبين الهند الغربية . أمريكا . قد حدد؛ في البداية كريسوف كولومبوس، ولم يدخل عليه ألامبنوس Alaminos في عام ١٥١٩ إلا القليل من التعديل(٧٩)، ثم بقى ثابتا لا بنغير حتى القرن التاسع عشر . كانت السفن في رحلة العودة تقترب من خط العرض ٣٣ شمالا، فكان الركاب بواجهون بغتة برودة المناطق الشمالية القاسبة، وكتب أحدهم في عام ١٦٩٧: " بدأن نحس بقسوة البرد ، وكان الفرسان الذين يلبسون الملابس الحريرية ، ولا يتدثرون بمعاطف من أشد الناس تعرضا لوطأته "(٨٠) . وحدث نفنس الشي، في عام ١٥٦٥ عندما حدد أوردانيتا Urdaneta تهائيا مسار الرحلة البحرية من أكابولكو إلى مانيللا . أي من أسبانيا الجديدة (المكسيك ) إلى الفيليبين ، ذهابا وعودة ، وكانت رحلة الذهاب سهلة ( تستغرق ٣ أشهر ) . أما رحلة العودة فكانت شاقة عسيرة ، تطول حتى لا تكاد تنتهي إلى نهاية ( وربا استمرت ما بين ٦ و ٨ أشهر ) وكان المسافر في هذه الرحلة في عام ١٦٩٦ يدفع مبلغا من المال بصل إلى ٥٠٠ قطعة (ذهبية) من فئة الثمانية (۸۱).

كانت السفينة ، إذا سارت الأمور على ما يرام ، تسلك المسار الذي حددته القواعد القراعد المقراعد ومن المواعد في الحطات أو المواني، المقراع عليها أن تقف ، فإذا وقفت في الحطات أو المواني، المصطلح عليها ، قوتت بالأطعمة والله ، ورعا أجرت إصلاحات في قاعها ، أو غيرت ماركا، إذا احتاج الأمر ، وكان لها أن تبقى في هذه المحفات، أو هذه المارن، مطلبت القلب ، فإذا القلب ، فإذا القلب ، فإذا القلب ، فإذا المحلوب المحروب غيبا، في نلك المنطقة المنطقة التي لا ترتادها إلا السفية والموانية المنطقة التي تربط الشراع إلى السفينة إذا استطاعت، إلى جزيرة البرياشية الماري ، فينكسر الصاري ، وهنا تذهب السفينة إذا استطاعت، إلى جزيرة البرياشية



البرتغالية a ilha do Principe , يحتا عن صار بديل. وتجد هناك السكر والعبيد . أما إذا كانت السنجة في معيني سرائع (asonde عائلكياسة غرض عليها أن غزم جانب سروطرة عن كثب تتجه إلى شبه جزيرة ملك الماهامدة الساحل الجلير العزيرة الكبيرة الكبيرة الكبيرة المجالية المعين . فإذا هب الأوركان . كما يقي السفينية من النوات المائية ، والمهاء مناك قلبلة العبين . فإذا هب الأوركان . كما حدث عندما ركب كبيغر Maempler السفينة ضحيها إلى سبام . كان من الضروري إلقاء الهاب في الما ، الغائضة ، والشبت به كما فعلت السفن الأخرى القريبة التي رأها . حج ، تنزاح العاصفة الى مكان بعد ، فتسائل اللاحة .

#### الطرق

### ما لها وما عليها

لا ينبغي علينا أن نبالغ في تعظيم أحداث تاريخ الطرق ، فهي أحداث كانت تظهر بغنة على غير انتظار، وتتناقض بعضها مع البعض الآخر، وربما محت بعضها بعضا. ولو استطعنا أن نستنطق الطرق ، وسمعنا شهادتها ، لفسرت لنا كل الظواهر التي نود أن نعرف لها تفسيرا. وقد يظن البعض أن المنغصات التي كانت السلطات الفرنسية، وبخاصة في زمن لويس العاشر Louis x المعروف بالمزعج le Hutin (١٣١٤ ـ ١١٣١٦)، تسترسل فيها على الطرق المؤدية الى أسواق شامبانيا، هي الأسباب التي تشرح لنا تردي أحوال هذه الأسواق، ولكن هذا الظن لا طائل وراء. كذلك لا ترجع أسباب تردى أحوال الطرق إلى ما حدث منذ عام ١٢٩٧، عندما استهلت سفن جنوة الكبيرة إقامة العلاقات الملاحية المباشرة المنتظمة بين البحرالمتوسط ، ومينا ، بروجه Bruegge في الأراضي الواطنة . في بدايات القرن الرابع عشر تغيرت بنية التجارة الكبيرة. فتلاشى التاجر الجوال الذي يسافر مع بضاعته ، وأصبح ظاهرة نادرة متزايدة الندرة، وأصبحت البضاعة تسافر وحدها ، وأصبحت المراسلات التحريرية هي التي تنظم حركة البضاعة عن بعد ، بين ايطاليا من ناحية والبلاد الواطنة من ناحية ثأنية ", وهما قطبا الاقتصاد الأوروبي ، دون أن تكون هناك حاجة ، منذ ذلك الحين إلى أن يلتقي التجار معا في مكان ما في منتصف الطريق ، للتفاوض ، والتباحث . ومن هنا تدنت أهمية منطقة شاميانيا ، من حيث هي محطة وسيطة على الطريق، ولم يبدأ ازدهار أسواق جينيف، من حيث هي نقطة التقاء أخرى للمباحثات التجارية وتسرية الحسابات، إلا منذ بداية القرن الخامس عشر (٨٢).

كذلك لا ينبغي أن تلتمس لما حدث حرل عام ١٩٥٠ من انقطاع الطريق التجارية عبر قارة آسيا، تلك التي سعيت بالطريق المنطولية ، تفسيرات صغيرة ، كان الغزو المغرلي في القرن الثالث عشر قد حقق عن طريق البر انصالا مباشرا بن السبن، والهند، وأوروبا، بعد أن غابت شمس الحكم الإسلامي ، وقد سلك هذه الطريق أبو ماركو بولا وعمد وصفح اللبن وعمد والمنافز المنافز ال

رجه الأرض . فقد شهد البحر التوسط بعد انقضاء قرن على اكتشاف كولوميوس . وفاسكو دا جاما ازدهار الحياة في ربوع العالم : ولم يبدأ الركود في هذه المنطقة إلا مناخرا .

أما إذا نظرنا إلى تاريخ الطرق البرية القصيرة فإننا نتبين أن الحالة الاقتصادية العامة تحدد مقدما ما يكون لهذا الطريق أو ذاك من نجاح أو فشل، ما يزيد من الحركة عليه ، وما يقلل منها . ومن هنا قنحن نشك في أن " سياسة التبادل الحر " التي انبعها أمراء منطقة برابانت Brabant كانت واسعة الأثر كما قال البعض: ولعلها كانت فعالة في القرن الثالث عشر عندما كانت أسواق شامبانيا تنعم بالازدهار كل الازدهار. كذلك كانت الاتفاقيات التي عقدتها ميلاتو مع رودولف الهابسبورجي Rudold von Habsburg (١٢٩٣ - ١٢٧٣) للحصول على طريق معفى من الضرائب من بازل إلى برابانت تعتبر نجاحا ضخما . ولم يكن ذلك حدثا كبيرا في ذلك الزمان. ثم تتابعت الاتفاقيات بعد ذلك بين عام ١٣٥٠ ، وعام ١٤٦٠ تنص على امتيازات جمركية على نفس هذاالطريق ، في نفس الوقت الذي كانت فيه مدينة جنت Gent في عام ١٣٣٢ تقوم عند سانليس بإصلاح الطريق الذي يصلها بأسواق شاميانيا (٨٣) ، والرأى عندنا أن هذه الأحداث كانت على الأحرى تعبر عن مسعى للخروج من حالة اقتصادية متدنبة . وعلى صعبد آخر ، وفي وقت شهد عودة الازدهار الاقتصادي ، قام مطران زالتسبورج burg Salz في عام ١٥٣٠ بإصلاح طريق البغال في جبل تاورن Tauern -من جبال الألب. دون أن يتحول هذا الطريق إلى منافس حقيقي لطريقي سان جوتارد St. Gotthard وبريت Brenner اللذين نقف مبلاتي والبندقية ورا هما (٨٤). فقد كان النشاط الاقتصادي من السعة بحيث كانت كل الطرق تنال نصيبها منه.

## الملاحة النهريسة

قلبل من الله بيث الحياة في الأرض ما يتساب ثهر في جنيات منطقة حتى تدب فيها الحياة . وليس من الصعب علينا عندما نذهب الآن إلى أي مكان فيه عر مائي أن تتخيل كيف كانت الحياة تتصل مرتبطة به . فإذا ذهبنا عثلا إلى جري Gray الراقعة على نهر السون Saone العريض الذي يلوح اليوم خاليا من حركة السفن. تصورنا المن النهرية النشيطة التي كانت بالأمن تنساب على صفحته متجهة ناحية المنبع حاملة " بضائع مدينة ليون " رما أتبح لها من نبية . ثم متجهة ناحية المسب في رحلة العودة خاملة شحنات من القمح ، والشوفان والتين ؛ وما كانت باريس نجد الطعام. والشراب، وما تتدفأ به على راحتها، لو لم تكن هناك أنهار السين saice الوالواز



أليات الهويس وكيف يعمل . رسم يرخع يما م ٢٠٠٠ ، يريشت قد . وزركا Zonca كان أكتشاك الهويس في رأى ت .س. فيلان T. S. Willan . في مثل أصية اكتشاك البخار ، وهو على الأقل علامة مامة من علامات التقدم النشي للقرب .

l'Oise والمارن la Marne والأبون FYonne. ولو لم تؤت مدينة كولونيا Koeln الألمانية تهر الرابن لما أصبحت ، منذ ما قبل القرن الخامس عشر، أكبر مدن ألمانيا .

فإذا تصدى واحد من جغرافيي القرن السادس عشر لشرح نشأة البندقية، وتطورها، وما اتصل قبها من حركة ، فسيداً بالخديث عن البحر، وعن السارات الثانية التي تصل إلى مخاطاتها ، وهي أنهار البرينتا Brenta والبر وحم والأديجي grenta المراتب القرائية على المراتب القرائية التي يسترونها بزانة طويلة، تسلكها هي وقرائها بغير انتظاع ، متجهة إلى المدينة الكبيرة ، وكانت أصغر النرع ، مهما بلغت من الصغر، تستخدم حيثما وجدت طريقا للمواصلات ، وانظرائي نهر الإبيرو في أسبانيا تجد، حتى القرائ الثامن عشر، القرارب ذرات القاع المسطح تجري عليه من تطبلة bull إلى طرطوشة Torloss حتى تبلغ البحر " تنقل الباردد والتنابل، من تطبلة problem التي طرطوشة Torloss حتى تبلغ البحر " تنقل الباردد والتنابل، والغيرة التي كانت تصنع في إقليم نبايارة Nayare على الرغم من الصحاب، يعيدون شحنها بعد الشلال من جديد" (۸۵).

أما المنطقة الكلاسيكية للملاحة النهرية ، والتي قاقت ألمانيا ، فكانت تلك التي تمند قيما ورا ، نهر الأودر Oder ، وهي بولندة وليتوانيا ، حيث قامت ملاحة نهرية نشيطة منذ العصر الوسيط اعتمدت على أطراف ، كانوا يصنعونها من جغرع الشجر، يضمونها بعضها إلى البعض الآخر ، ويقيمون فوقها تعريشة كالكوخ للملاجئ، وكانت حركة الملاحة النهرية ، والنقل واسعة أدت إلى نشأة معطات نهرية ، أو مواني، نهرية مثل طورت (Thom وكركنز (Kowo ) وبرستليتوشك Brest-Litows كانت مثارا المنكلات وبشاحات لا كانت مثارا المنكلات وبشاحات لا ٢

أما جنوب الصين فقد بلغ في الملاحة النهرية من النهر الأزرق إلى مشارف منطقة يونن درجة لا تعدلها درجة أخرى على مستوى العالم كله. وقد تحدث شاهد عبان حول عام ١٧٣٣ فقال : " والتجارة الداخلية في الصين تعتمد على هذه الملاحة ، ولا تعدل الصين في هذا المضمار دولة أخرى في العالم قاطبة ... والإنسان برى في كل جنباتها حركة دائبة على صفحات الأنهار ، من سفن ، وقوارب ، وأطواف . ومن الأطواف ما ببلغ طوله نصف فرسخ ، وقد برعوا في صناعتها أي براعة ، فهي تنحني عندما ينحني مجرى النهر . وهي تكون في مواضع كثيرة ما يشبه المدن المتنقلة . والملاحون يسكنون على هذه المراكب إقامة دائمة ، ومعهم زوجاتهم وأولادهم ، نما يحمل الإنسان على تصديق ما يقوله غالبية الرحالة الذين جابوا الصين ، وقالوا أن عدد الذين بعيشون على من السفن من الأهالي يساوي عدد الذين يعيشون في المدن والريف مجتمعين" (٨٧). ولقد قال الأب دي ماجايان Magaillans من قبل : " ليس هناك بلد في الدنبا كلها بضاهي الصبن في الملاحة [ يقصد الملاحة النهرية ]"..." وكأن امبراطورية الصن امبراطوريتان ، امبراطورية تعيش على صفحة الماء ، وامبراطورية تعيش علم، وجه الأرض ، ولديها من المدن دوات القنوات ، والقوارب الشبيهة بالبندقية مثل ما لديها من المدن الأخرى " (٨٨). ولدينا حكم قال به شاهد عيان في عام ١٦٥٦ كان قد ركب السفينة طوال أربعة أشهر كاملة ، حتى بلغ مدينة سيتشوان Selchouan ونهر يانج نسى كبانج Yang-tse-kiang الذي يسمونه " ابن البحر "، قال أن هذا " الكبانج Y حد له ولا قاع كالبحر ". واعتقد رحالة آخر جاء بعد هذا بعدة سنوات ، وعلى وجه التحديد في عام ١٦٩٥ ، أنه توصل إلى المبدأ الذي يفسر حياة الصينيين : " إن الصينيين يحبون الحياة على الماء مثل البط ... ويضيف إلى ذلك أن الناس هناك بسيرون بقواريهم ساعات ، وساعات قد تصل إلى نصف النهار كله " بين صفوف متراصة من الأطواف العائمة ، وعليه أن يجتاز قنوات ، وأنهار المدينة في بطء مثبط. مبئس " بين أخلاط وأخلاط من السفن" (٨٩).

وسائل المواصلات

جامدة ، متخلفة ، عتيقة

لر أثنا جمعنا سلسلة من الصور المتصلة برسائل المراصلات في العالم كله من القرن الخامس عشر إلى القرن الخامن عشر ، وقدمناها إلى القاريء بغير تعليق أو شرع، وخلطناها بهم بعض ، فعن القرن أخلاء بعضه المعمن أخلى بعض المعمن القري بعض الأماك التي يعطه التي تصويا الخلي أن يتسب الإسان إلى الصرة الكرسي الصيني الذي يحمله المساون كالهروج ، والعربة الصينية الصغيرة ذات العجلين المؤدانة بستارة ، ونسب إلى الهند الثيران التي تحمل الناس والبطائع ، وكذلك القبلة ، وينسب الى عالم الإسلام المصان العربي الذي يركبه الأتراك، في البلغان أو في ترنس ، وقرائل الجمال، وينسب الى أوروبا العربات ذوات العجلين ، والأربع عبلات الذي تجوها الثيران أو الخيران.

أما اذا طلبنا البه أن برتب هذه الصور زمنيا ، فستستبد به الحيرة كل الحبرة ، لأن وسائل المواصلات لم تتطور قط في هذه الفترة التي نتناولها بالبحث . ففي عم ١٦٢٦ رأى الأب دى لاس كورتاس Las Cortas في منطقة كانتون بالصين الحمالين الصينيين " يحملون كرسي المسافر مستخدمين عرقين من الباميو " وفي عام ١٧٩٣ وصف جورج سترنتون George Staunton نفس الحمالين النحاف العجاف " بأسمالهم البالبة، وقبعاتهم المصنوعة من القش، وتعالهم ." وبينما كان متجها إلى بكين على من سفينة، كان من الضروري نقل السفينة من قناة إلى قناة ، فحملوها بقوة السواعد ، والروافع ذات الحبال ، والبكر " وحملوها على هذا النحو إلى أعلى في أقل من الوقت الذي كان يمكن أن يتطلبه الهويس ، وإن تطلب استخدام الكثير من البشر ، ولكن البشر قوة جاهزة حاضرة في كل الأحوال ، تتكلف القليل ، ويفضلونها دائما على كل ما عداها ."(٩٠). وعلى النحر نفسه يستوى أن نقرأ في وصف قافلة في آسيا أر أفريقيا نصا كتبه ابن بطوطة في عام ١٣٢٦ ، أو نصا كتبه في القرن السادس عشر رحالة انجليزي لم يكتب اسمه، أو نصا كتبه رينيه كاييه René Caillé (١٨٣٨ - ١٧٩٩) ، أو تلك العبارات التي سجلها المكتشف الألماني جيورج شفاينفررت Georg Schweinfurth . ١٨٣٦) ١٩٢٥ ): فالصورة التي نخرج بها واحدة : صورة لم تتغير بالزمن، بل تبدو كما لو كانت خارج الزمن . بل لقد رأينا نحن بعيوننا في نوفمبر ١٩٥٧، في شوارع بولندة في منطقة كراكاو، ما يمكن أن نصف بأساطيل من العربات الريفية الكارو الضيقة ذوات الأربع عجلات تنجه نحو المدينة. تحمل الناس وفروع أشجارالصنوبر الإبرية، تجرها من خلفها على الأرض، وكأنها شعر نساء من البشر تدلى على الأرض واختلط بالتراب. هذا

المنظر ، الذي يعيش الأن يقينا أيامه الأخيرة ، كان مألوقا في القرن الخامس عشر، دون ما تفسر .

وكذلك كانت الحال بالنسبة لوسائل المراصلات البحرية ، فسوا ، كانت هي السفن المونكية الصينبة أو الليانية ، أو القوارب البيروجية التي بركيها أهل الملايم ويولينبريا ، أو السفن العربية في البحر الأميط البعني ، فإننا نجد انفسنا أما أغاظ لم تنظير ، مثل الشخصيات النطبة التي لا تنظيم على السرح . وعكنا أن نقراً ما كتبه إرنست زاخار (LANA . LANA ) Elen (سائل نجيراً في حضارة بابل . أو ما كتبه يسيلون دي مانس Seemell (۱۹۵۸ . ANA . الفي كان خيراً في جميل كاريري Gemelli Cazeri في وصف السفن العربية التي صنعت من ألواح ربطت بحيال ليف مصنوعة من ألياف النخل ، دون أية مسامير ، فسنجد أن الموضف هو هو لم يتغير على مر القرون ، وسجل جميللي ما رأة عندما شاهد بمجنيه إنشا منهنئة في دامان adm بالمواخر الانجليزية ، بالت القلفظة إنشا مناهد الشفن الشراعية العربية باقية زمنا طويلا إلى أن بدأ استخدام البراخر الانجليزية ، بل ما زالت إلى اليوم تؤدي في بهن الأماكن نفس الغدات الكانات السائلاء المراح ، الأناس المناس بعن المراح الراح النام المراح الإنجليزية ، بل ما زالت إلى اليوم تؤدي في بعض الأماكن نفس الغدات الكانات السائلة الم

# وسائل المواصلات في أوروبا

من الواضح أنه من الممكن أن نتين في أوروبا ، خلاقا لما ذهبنا اليه من قبل، بعض الفرق التي تحصل طابع الؤمن . فنحن نحرف أن العيات ذات العيش الأمامي المحرك. التي تطورت عن عيات الدفعية، لم تستخدام احتيقبا إلا حول عام 152 أن العربات المساة كارومية carrosses لم تنظير في صررة بدائية إلا في القرن النصف الثاني من القرن السادس عشر ( ولم تتخذ نوافة من الزياج إلا في القرن السابع عشر ، ولم تنتشر عربات البريد على وعيات السفر لم تظهر إلا في القرن اللهر السابع عشر ، ولم تنتشر عربات البريد voitures de poste ، أي عربات السفر لم تشافل المنظمة في أشيا الا تحدد من القرن اللبري عشر . ولكن هذه الإيكارات الجيهة لا قدر أن على على الما المنافذ الشعرة في أشيا ، لا تخصر في الحياة البومية ظلت على حالها ولم سبل إلى تجاوزها ، حدود السعة ، والسرعة ؛ فقد ظلت معات السعة وسبل إلى تجاوزها ، حدود السعة ، والسرعة ذات ظلت على حالها ولم سبل إلى تجاوزها ، حدود السعة ، والسرعة ذات ظلت على حالها السعة من الأخور الجاددة المستمرة على حالها السعة السعة وسات السرعة ، فقد ظلت سبات السعة وسعات السعة وسات السعة من الأخور الجاددة المستمرة على حالها السقة الله السقة الله يا لاستقالة الذي لاسبيل إلى اختراقه .

قمنذ القرن الخامس عشر كانت هناك في جنوة سفن شراعية بسمونها الكراكات caraques تتسع لحمولة ٥٠٠ أطن ؛ وكانت من البندقية التي تحمل منا، واجرزة في اللات القطن الضخفة من موريا ؛ وكانت السفن الشراعية تخرج من منا، واجرزة في القرن السادس عشر تحمل بضاعة بن ٥٠٠ و ١٠٠٠ أطن تخصصت في تجارة الملح ، والصوف ، والقمح ، وصناديق السكر ، وبالات الجلد التي تشغل جزا كبير (٧٣). كذلك كانت سفن الكراكات البرتفائية التي أسموها بمعالقة البحار نتسع لما يصل إلى ألفي طن ، وتحمل على منتها من المسافرين والبحارة ما يربو على ٨٠٠ شخص (٣٤). وكانت هذه السفن عرضة للكوارث ، وشمائر مادية فادحة ، كأن يتبين أن

بعض الذي يتيت عنه المستوع غرصة المعاورات ، وعصار ماديا فارده ، أن يبيرا أن المشتب الذي يتيت منه لم يكن قد خية قبل استخدامه على نحر كان ، تصاب السفينة في جبها بخرق يتدفع منه لما ، أو يعيط القراصنة براكبهم الحفيفة يهله السفينة العملاقة ويستولون عليها ، ويضرمون قبها النال ، وقد حدث في عام ١٩٥٢ أن استولى الانجليز على السفينة البرنغالية مادري دي ديوس Madre de Deus (= حرابا أم الرب أي أم يسوع المسيح ) فلم يستطيعوا الإمجار بها في التبسى لعمق غاطسها، وكانت حمولها تزيد على محاهل الحن ، وقال السبح ون باره John Burrough ، معاون والي Raleigh الذي استولى عليها ، إنها غول ضخع ضخامة هائلة (١٤٤).

كانت ترسانات السفن قد حقفت أرقاما قياسية من حيث ضخامة السفن التي قامت المبتنائيا ، قبل أن يظهر أسطول الأرمادا المنبع المسمود في عام الامحداد من الرمود في عام المحداد من الرمود في عام المحداد المحدا

ولكن الحد الأقصى شيء ، والمتوسط شيء آخر . فقد كانت هناك حتى الأيام الأخرى للملاحة الشراعية سفن صغيرة جدا حمولتها ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ طن تشق عباب البحار . وظلت الحال على هذا المتوال حتى عام ١٨٤٠ حيث أتاح استخدام المديد إمكانية بنا ، سفن أكثر حمولة. حتى ذلك التاريخ كانت السفينة التى تبلغ حمولتها

التي تبنى منها السفن ، كما تقرضه الأشرعة ، والمدافع المنصوبة فوق متنها .

٢٠٠ طن هي المألونة ، أو هي القاعدة ، أما السفن التي تصل حمولتها إلى ٥٠٠ فكانت الحالات المنتفئا ، وأما تلك التي تصل إلى ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ طن فكانت حالات فريدة مثيرة .

سرعة بطيئة ونجارة بطيئة

كانت الطرق رديئة ، وكانت السرعة تبعا لها بطيئة . والإنسان في عام ١٩٧٩ يفكر في هذه الأمور ، ويرى فيها رأيه ، وهو في موقف أفضل من موقف الإنسان الذي عاصرها ، وكانت بالنسبة إليه حقائق الحياة اليومية التي ألفها . إن الإنسان اليوم يدرك العوائق الهائلة التي كانت تعترض طريق الحياة النشيطة في كل صورها. وبول فالبري Paul Valéy هو القائل: " كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به يوليوس قيصر". ونظرة إلى الرسوم التخطيطية الثلاثة التالية تتبع لنا قياس سرعة انتقال الأخبار من الخارج الى مدينة البندقية ، فقد سجل مارين سانودر Marin Sanudo في يومياته Diarii ، وسانودو من أعيان البندقية ، في الفترة من عام ١٤٩٦ إلى عام ١٥٣٣، وكان بسجل بوما بيوم تاريخ ورود الرسائل التي كان مجلس الرئاسة السينيوريا يتلقاها ، وتاريخ خروج الرسائل التي كان يصدرها ، أما في الفترة من عام ١٦٨٦ إلى عام ١٧٠١ ، ومن عام ١٧٣٣ الى عام ١٧٣٥ فقد رجعنا فيها إلى الصحف المكتوبة باليد التي كانت تظهر في البندقية ، وكانت عبارة عن " أخبار شغل يد " بمعنى الكلمة ، كما كانوا يقولون في باريس . ولنا أن نجري ما نشاء من الحسابات ، فسنصل إلى نفس النتيجة ، وهي أن سرعة نقل الأخبار كانت عادة لا تجاوز ١٠٠ كيلومتر في الـ ٢٤ ساعة . باستخدام الخبول ، والسفن ، والعدائين ، وكانت تلك الأرقام هي الأرقام القياسية ، أما ما كان البعض يحققه من أرقام تجاوز هذه المستويات ، فكانت شيئا محدودا ، باهظ التكاليف ، من قبيل الترف . فقد كان في مقدور من يدفع الثمن ، في أوائل القرن السادس عشر ، أن يرسل أمرا من مدينة نورنبرج الألمانية إلى مدينة البندقية الايطالية ، فيصل في أربعة أيام . وإذا كانت المدن الكبيرة قد تمكنت من تلقى الأخبار السريعة ، فإنما تحقق لها ذلك لأنها كانت قادرة على دفع ثمن السرعة ، ولأنه كانت هناك دائما وسائل لقهر المكان . ومن بين هذه الوسائل بطبيعة الحال إنشاء الطرق المعددة بالحجارة ، ولكن هذه الطرق ظلت رقتا طويلا استثناء من القاعدة .

كان الطريق المعيد من أوله الى آخره ، الممتد بين باريس وأورليان ، يعتبر وسيلة انصال سريعة ، على الرغم من قطاع الطرق الذين ظل الناس في منطقة غابة تووفو Ordouجشونهم حتى القرن السابع عشر ، وكانت أورليان هى المبناء النهرى الأساسى في قرنسا ، وكانت تضارع باريس أو تكاد تضارعها . ثم إن نهر اللوار كان أكثر الطرق المائية واحد للناس " كان نهر اللوار واسع المجرى ، طويل المسار ... نكان من المسكن ركوب السفن الشراعية الجارية على صفحته لمسافة تزيد على ستين فرسخ في المسلكة ، وهو ما لا يتحقق في نهر آخر في فرنسا " . كان الطبيق المجبد ين باريس وأروليان هو " ملك الطرق " ، مو طريق الميات الكبير أو كما قال أحد الإطاليين في عام ١٩٨١ من المتعادع . منذا القبيل أيضا طريق استانبوليول Stamboulyou من ساستانبوليول الاعتاد عند سفد الفرنات العربات تجري على صححت منذ الفرن السادي عشر أه ١٩٠٨.

أما التقدر الذي أتى به الترن النامن عشر فكان يتمثل في قرنسا في القرن الثامن عشر على سبيل المثال في الترب في مد الطرق المعبدة . وكانت قيمة الإيجار الذي تدفعه عربات البريد . لقاء استخدام الذي تتدفعه عربات السريد . لقاء استخدام الطرقات تتدفعه عربات السريد . لقاء استخدام الطرقات بنيا من فئة الليغر في عام ۱۹۷٦ ، أرتفعت إلى ١٩٠٠ ممراتية الطرق ، والكباري في عصر لوبس الرابع عشر نحس بعيانة ألف من الجنيهات ، فارتفعت في السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية إلى سبعة ملايين (۱۹)، علما بأن هذه الميزانية لم نكن تصرف إلا على الأعمال الفنية ، وعلى شف الطرق الجديدة : أما صيانة الطرق القديمة فكانت تنهض به السخرة التي عرف يسم الكبيرة المن المناس إداري، عرف يسمخ المناس إداري، عرف يسمخ المناس إداري، أخرى . ولم تنعه إلا في عام ۱۹۷۷ ، ثما عيدت في العام نفسه مرة أخرى . ولم تنعه إلا في عام ۱۹۷۷ ، ثما عيدون عام ۱۹۷۰ على أساس إداري، أخرى . ولم تنعه إلا في عام ۱۹۷۷ ، ثما عيدون عام ۱۹۷۳ ، كيلومت من الطرق التي كانت تحت الإنشاء (۱۹۷) .

وهكذا جاء أنشاء عربات المسافرين السريعة المساة ديلجائس diligences في وقته المناسب ، حيث كانت الطرق قد تطورت ، وتهيأت لها ، ومن بين هذه العربات السريعة النوع الذي سعي تورجوتين utrgotine نسبة إلى ناظر المالية ، والمصلح الانتصادي تورجو ، وكان المعاصرون بهصوفها بالمنيطانية ويجدونها خطيرة ، ويغيضون في إبراز عينها ، فمن قائل "إنها عربة ضية ، مشرت مقاعدها حشرا ، حتى كان الركاب يلتحمون بعضهم في البعض إذا جلسوا ، فإذا أراد أحدهم النزرل كان عليه أن يخلص في أواع أراد أحدهم النزرل كان عليه أن يخلص في المحتوية على المناسبة على المحتوية على المحتوية على الكرش ، أو عرض المنكين [ ... ] فائت بين أمرين ، إما أن نثن وتنوج طوال الرحلة أو نتول (٩٨٠) . وكانت مرعة التورجوتينات مجتونة ، وحوادثها كثيرة ، ولم يكن ضياناها يتلقون تعويضاً ، أما الطرق الكبيرة نفسها فلم تكن معبدة على سعتها ، بل

كانوا يعبدون في وسطها حارة ضيقة فقط ، فلم يكن من المكن أن تم عربتان الواحمة بجانب الأخرى دون أن تغرس عجلة في الشريط الترابي الجانبي ، وكانت تنجم عن ذلك الحادث.

ومن عبارات النقد التي قبلت في هذه العربات ما كان ساذجا سناجة نادرة ، يذكرنا يما سبقال فيما بعد " ترجيبا " بالسكك المديدية في بدايتها الأولى . فما قطعت عربة سريعة من عربات تقل المسافرين في عام ١٦٦٩ المسافة بين مانشيستر ولندن في برم واحد ، حتى انهمرت الاحتجاجات ، وقال من قال إن عصر الفرسانية النبيل قد ولى ، وأن المراب أحدق بصناع السرج والمهاميز ، وأن حياة البحارة العاملين على سفن نهر النحس قد انتهت ( 44).

ولكن حركة التقدم لم تتوقف وظهرت بين عام ١٧٤٥ ، وعام ١٧٠٠ العلامات الأولى لشورة في مجال الطرق ؛ من هذه العلامات انخفاض أسعار النقل ، والانتقال، ومنها أيضا علامة أكثر بروزا ودلالة على تغير الزمان ، وهي استغلال " طائفة من صغار الرأساليين المهتمين بالمشاريات " لهذا الانخفاض في الأسعار.

وجدير بالذكر أن هذه الأرقام القياسية ، على تواضعها ، كانت قاصرة على الطرق الكبيرة دون سواها . فإذا غرجنا عن نطاق الطرق الكبيرة ، طرق العربات التي دهش لها باتج Adam (۱۰۰۱) ، إلى الطرق الأخرى ، وجدنا من انحال أن تسلكها العربات العربات التعلقية مطبتة في أغلب أقات العام ، بل إن أدم سعيث المحال المحتلف أنه كان من المحال أن أيسلك الإنسان هذه الطرق مختطبا صهوة جواد ، وأن السبيد الرحيد الاجتبازها دون التعرض لأخطار الموت هو ركوب البقال . ((۱۰۱) . هكذا كانت المناطق حكم عليها با يشبه الاختناق .

#### النقل وأرباب النقل

كان النقل ، بعد القراع من الحصاد أو من جني العنب ، أو في شهور الشتا ، يمثل الحرق النبتا ، يمثل الحرق النبية النبية النبية المرتب النبية كانوا يقتمون بأجور زهيدة . وكأن كان إيقاع نشاط حزلا الفلاحين ، من عمل وقراغ ، تحدده أعمال النقل صحودا . وهوطا . وسوا كانت أعمال النقل استقمة أو غير منظمة ، فإن عبتها كان يقع على كاهل أخلاط من البشر الفقرا ، وريا كان من بينهم من لا يحسبون على الفقرا ، المدقعين ولكنهم كانوا على أية حال يعيشون حياة متواضعة أشد التواضع ، ولم تكن حال المحادة للتحديد عن مؤلا ، وقد كانوا يأتون بهم من بين بؤسا - أوروبا ، بل من بين بؤسا - المراكبة عن مؤلا ، ولم تكن عال المحادة اللالم. ولم يكن بحارة السائم ، المين بحارة أوروبا ، بل من بين بخسا - الموادة السائم الله المنال الموادة السائم المنال المائم . ولم يكن بخساء الله المين بحارة السائم من تجارة في بحار الدنيا







٢٦ . الأخبار والمدد التي كانت تحتاج اليها للوصول الي البندقية . تهين خطوط الزمن ( اسبوع ، اسبوعين ، ثلاثة أسابيع الخ ) في الخرائط الثلاث التوضيحية الوقت التقريبي الذي يحتاج اليه الخطاب ليصل الى البندقية . وقد رسيمت الخريطة الأولى بناء على الدراسيات التي قام بها ب . سارديللا P. Sardella عن عام ١٥٠٠ ، أو اذا أردنا الدقة عن الأعوام من ١٤٩٦، ١٥٣٣. أما الخريطة الثانية ، والخريطة الثالثة فقد رسمتا بناء على البيانات التي تضمئتها صحف البندقية المكتوبة باليد ، والمحفوظة في دار محفوظات لندن Record Office، وترلى ف .ك . سپوتر F. C. Spooner استخلاص هذه البيانات من أجلي . وتلاحظ أن المسارات المظللة تزداد كثافة تظليلها تيما لازدياد متوسط السرعة. ونلاحظ أن الاختلافات بين الخرائط تتباين شدتها تيما لهذا أو ذاك المحور . وترجع هذه الاختلافات الى عدد المعدائين الذبن كانوا بكلفون بحمل الخير ، وكان عددهم يزيد ادًا كان الخبر هاما وملحا . كما للاحظ أن وقت نقل الخبر في الخريطة الأخبرة بطابق في المتوسط الوقت في الخريطة الأولى ، أما في الخريطة الثانية فنهر أحبانا أقبل بكثير ( وليس لدينا دليل قاطع على ذلك ) . والمفروض من ناحية المدأ أن نستطيع المقارنة بين السرعات بحسب المناطق التي تحدها خطوط الزمن على المسترى نفسه ، ولكن هذه المناطق من الصعب تحديدها بدقة كافية. ومع ذلك فنحن عندما نحارل أن نطابق بينها ، تجدها متقاربة متوازنة ، نظرا لأن الزيادة في ناحية يقابلها نقص في ناحية ثانية . ومن البديهي أن تحويل الأرقام الدالة على المكان مقدرة بالكيلومترات المربعة إلى سرعات يومية عملية تكتنفها التحفظات .

كلها، استثناء من هذه القاعدة . ومن هذا القبيل نفسه كان هؤلاء الملاحون الأمريكيون . الذين أغاروا الدهشة في أواخر القين الثنامن عشر بمغامراتهم الغربية ، والذين كان الفسينيون يعتبرونهم "الجليلوا من الدوجة الثانية" ، كانوا يخرجون على عثن سفن سفن سفن سفن من في الدولقيا أو من نبريورك، صفيرة ، وبما تراوحت حمولاتها بين ٥٠ و١٠٠ طن ، من فيلادلقيا أو من نبريورك، ويتجهون إلى الصين ، وكانوا ، كما قال الرواة ، يشربون حتى السكر كلما وجدوا إلى عب الخير من سيول(١٠)،

وجدير بالذكر أن مقاولي النقل لم يكونوا عادة من طبقة الرأسماليين الكبار . فقد كانت أرباحهم قليلة . وهذا موضوع سنعود إلى الحديث عنه مرة أخرى .

وأيا كان الأمر فقد كان النقل غالبا ، على الرغم من تواضع التكاليف والعائد،
لأنه كان يتكلف في المتوسط ، ١/ من قيمة البضاعة المتفرلة ، على قدم با بقرر مؤرخ
بتخصص في تاريخ ألمانيا في العصر الوسيط (١٠٤). وكان هذا المتوسط يتغير من بلد
إلى بلد، ومن وقت إلى وقت ، وتحن لديا بيانات عن سعر الفنائ الذي تم شراؤه في
الأراضي الواطنة ، وصدر إلى فلورنسا في الفترة بين عام ١٩٢٠ ، وعام ١٩٢١ ، ومام ١٩٢١ ، ومام ١٩٢٠ / ١٠ كليم المنافذة وماليم المنافذة وماليم المنافذة وماليم المعدلات بالنسبة للبضائح الغالبة التمن ، القلبلة الوزن ، أما ما غير تلك
عن من بضائع فلم تكن تنقل إلى مسافات بعبدة ، ففي القرن السابع عشر كان الناجر
من بضائع فلم تكن تنقل إلى مسافات بعبدة ، ففي القرن السابع عشر كان الناجر بريبلا من النبيذ فيه كنية كانوا يقدرونها بمكيال قديم هو الكو une queue ، ويساري
٥ ، ا مريد كاناله أو ١٩٦٧ لترا من النبيذ لم تكن فيسته تزيد على ١٠ جنبها من فنة الليغ في المعناد ، ١٠ ١٠) .

وكانت نفقات النقل بطريق البر عادة أعلى من نفقات النقل بطريق البحر . وقد أدى هذا إلى حالة بن ضعف حركة نقل البطناع على الطرق البرية الطويلة . نستني منها حركة النقل على الطرق النهرية ، وإن كان السادة أصحاب الأراضي وأصحاب الموافقة في المدن قد انخطرا على العالم المستبل رسوم المرور على الطرق النهرية ، وكانت عملية التحصيل مضيعة للوقت بما تتطلبه من وقوف، وتأدية الإيارات، وشرب النبية . ومن هنا فقهم أن الشجار كانوا ، حتى في وادي نهر البر 70 ، وعلى طول ثهر الزاريان ، بفضلون الطرق البرية على الطرق النهرية التي كانت تفاط تحصيل رسوم المرور تقوم عليها مستخدمة سلاسل فولانية تقد من الشاطيء إلى الشاطيء القابل . أضف إلى ذلك مخاطر المصابات التي لا يستيان يها ، وإلى كانت شانعة في العالم كله ، وكانت علامة هامشية دالة على عسر اقتصادي واجتماعي دائم .

أما الطريق البحري فكان يعني ، خلافًا لما سبق، نوعًا من الانطلاق إلى حياة سهلة، الانطلاق إلى آفاق " التبادل الحر " أو التجارة الحرة ، التي حققت مزيدا من المكاسب لافتصاد البلاد المطلة على البحار . وقد علمنا أن أسعارالغلال في انجلترة كانت منذ القرن الثالث عشر يرتفع ثمنها بنسبة ١٥ ٪ عن كل ٨٠ كيلومتر نقل بالطريق البرى، بينما كان نبيذ جاسكونيا بنقل من مينا ، بوردو الفرنسي الى مينا · هال الانجليزي Hull أو الى ايرلندة بطريق البحر قاطعا مسافة طويلة فلا يزيد ثمنه نتيجة النقل إلا بنسبة . ١ ٪ (١٠٧). وإلا لنقرأ ما قاله جان باتيست سي Jean-Baptiste Say في عام ١٨٢٨ لطلابه في معهد الفنون ، والصنايع في باريس عن سكان مدن الولايات المتحدة الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي من أنهم " يستخدمون في التدفئة الفحم الذي يجلبونه من انجلترة التي تبعد عنهم أكثر من ألف فرسخ ، وكانوا بفضلون ذلك الفحم على خشب غاباتهم الذي يبعد مساقة عشرة فراسخ ، فقد كان نقل الخشب بطريق البر مسافة ١٠ قراسخ أغلى من نقل الفحم بطريق البر مسافة تربو على ١٠٠٠ فرسخ" (١٠٩). وفي الوقت الذي كان فيه جان باتيست سي يلقى هذه المعلومات الأرلبة على مسامع تلاميذه ( وكانت هذه المعلومات تكرارا لملحوظات شبيهة سبقه اليها أدم سميث) لم تكن السفينة البخارية قد ظهرت إلى الوجود بعد. إلا أن النقل البحري كان على الرغم من ذلك قد تطور منذ حين ، معتمدا على خبرة متزايدة في إنتاج السفن المبتِناة من الخشب، والمزودة بالشراع والدفة ، ووصل إلى أقصى درجات الإتقان المكن.

ويقدر ما تطورالنقل البحري ، ظل النقل البري متخلفا على تحو يثيرالدهت كما يعتب من القارنة ، وكان النقل البري في سعب إلى الإنقان ينتظر حدوث الانطلاقة 
الأولى للثورة الصناعية حول الأعوام المنتظرية ، بين ، ١٨٤٣ و ١٨٠٠ ، ليقف على 
أعتاب السكك الحديدية النتازها ، والحق أن الانتقال من ابتكار عربات "الحروجرية" 
إلى اختراع السكك الحديدية التي غطت على الحروجرية يثل تحولا مائلا في النقل 
البري، بيون لنا ما كان يمكن من الناحية النقنية تحقيقه في وقت أسبق يكثير. حدث 
ترسع في شبكات الطرق البرية (وصل في الولايات المتحدة ، التي اتخذ فيها كل شيء 
أبماذا هائلة . إلى ثمانية أضاف في الفترة من عام ١٨٠٠ الي عام ١٩٠٠ : أما 
نسبة العرسة في الامراطرية النساوية من عام ١٨٠٠ الي عام ١٩٥٠ ققد زاد على 
الشعف ) : كذلك دخلت تحسينات على العربات ، وعلى القضيان ؛ وشاعت وسأل 
المراصلات بين الناس شيرعا ديورقراطيا . ولم تتحقق هذه الطفرات نتيجة هذا أو ذلك 
الاكتشاف النقش بعينة ، بل جات بكل يساطة نتيجة استثمارات شخعة ، وتحسينات 
الاكتشاف النقش بعينة ، بل جات بكل يساطة نتيجة استثمارات شخعة ، وتحسينات مقصودة ، ومنظمة صنهجيا ، وكان الانطلاق الاقتصادي في ذلك الوقت هو الذي جعل . تحقيقها شيئا " مجديا " وضروريا .

# النقل

#### يعرقل الاقتصاد

لم يكن هدفنا من التفسيرات الموجزة التي قدمناها أن نقدم وصفا كاملا لقطاع النقل، 
يل إن هذه الشروح الموجزة لا تكفي لتلخيص التعليقات المستفيضة المسهدة 
التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المعال، وأمني به كتاب فرنر زومبارت 
التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المعال، وأمني به كتاب فرنر زومبارت 
الموضوعات الخاصة بالنقل مرة أخرى(١٠٠٠). إلى هذا أنني سأعرد الى تناول بعض 
المرضوعات الحاصة بالنقل مرة أخرى(١٠٠٠). إلى كان المعال في أن أوضح 
يسرعة إلى أي مدي عرف النقل مسيرة البيادل ، وقرض عليه قيودة التمثلة في البطء، 
والقصور ، وعدم الانتظام ، والغلاء ، وما النيادل إلا أداة كل مجتمع اقتصادي أخذ 
بأسباب التقدم ، فإذا تعطل البيادل ، تعطل الشاط الاقتصادي تبعا له . "كان كل شء 
يصطم بعجز إمكانات النقل ، ولنا أن تعبد عبارة بول قاليري التي ذكرناها من قبل 
يلوين قيض ".

كان المصان في الغرب برمز إلى السرعة ، وكان هو الرسيلة المثلى لقطع المسافات، وسيلة زاها البوم ، عزبلة قاصرة ، ولكن القراب المنتقب ، هزيلة قاصرة ، ولكن الغراب المنتقب ها منطاع في تحسين المقدمات التي كان الحصان يقوم بها : فقد تزايدت الغيرا ، وكدنت خسسة وسنة رئسانية خيول المتمكن من جر العربات المتغية ؛ وجيت محطات عند مراحل الطبق تقف فيها عربات المسافرين ، والبريد ويقف فيها المسافرون المتحدود لكي يهدلوا الخيول ، فيتركوا تلك التي نعبت ، ويكتروا جيادا مرتاحة نشيطة ؛ كذلك أن انتقل بطريق البر كان منطق الموالفي حدث فيها كان المساب في ذلك أن النقل بطريق البر كان منطق تفوقا بهيدا على النقل الشيئي (الشيع على النظم ) . بشهد على هذا أنهم كانوا في شمال فرنسا حتى القرن الثامن عشر ينظلون من الفحم بالعربات أكثر هذا أنهم بالسفل بالسفل والميان عشر ينظلون من الفحم بالعربات أكثر عالى بالسفل الملية (۱۱۸) .

كان هذا الصراع ، الذي تصور الإنسان أن في استطاعته أن يغلب فيه المسافات ياشيل، صراعا اتصلت أسبايه في كل يقاع العالم ، وإن بدا عليه مقدما أنه مقضى عليه بالفشل . فإذا ذهبنا إلى الصين أو إلى يلاد فارس، وجدنا ظروفا عكسية تدلنا يمكسبها على أهبية الحصان، ذلك أنهم كانوا هناك يعتمدون أكثر ما يعتمدون على



وارسو على الهر الأيسر لنهر الفايكسل ، وترى سفنا من مختله. ' حراع تنساب بلا انفطاع على صفحة النهر ، منها سفن الشعن الشراعية ، والقرارب ، والأطراف ، رسم بربشة زيجوند فرجل Zygmunt Vogel. أواخر القرن الثامن عشر .

قوة الإنسان بدلا من الحصان . وكانوا في الصين يتولون أن الشبال بجاري الرهوان أو الحسان المتناري الصغير. أما في فارس فقد كانت الخيول رائعة ، ولكنها لم تكن المتحدم إلا في الحرب ، وفي الأبهة ، وكانوا يجللونها "بجلل من الفضة ، والذهب، والمثيرا الكرية " . وما كانوا يستخدمونها في النقل أو في الانصالات السريعة ، إلى كانوا يستخدمون الإنسان ، فيمهدون إليه بالرسائل السريعة ، ويحدثنا شاروان ، فيمهدون إليه بالرسائل السريعة ، ويحدثنا شاروان ، في عام ١٦٩٠ ، يأتهم كانوا " يسمون الساعي السريع شاطرا المتحدد و ما سيطاق على السحاة الذين يحسنون الجري وقطع المسافات بسريعة . وتعدثونها في الطريق بسيساهم ، فهم يحملون ثنيته ما ، وحرايا يضعونه على ظهروهم، وفيه وزادم الذي يكفيهم ثلاثين أو أربعين ساعة ، يحتمدون عليه إذا عزال القوت في الطريق ، فهم يتركون الطرق الرئيسية ، ويخترفون البقاع تخريا ليصلوا إلى الهدف إلى سريعة، كذلك تعرفهم بالخينهم ويجراجيهم الكبيرة التي يدقونها دقا يشبه جلاجل

البغال . ويعلقون هذه الجلاجل الرئانة في أغرضتهم لكي تعينهم صلصلتها على اليقظة . وهؤلاء الشطار يتعاطون هذه الحرفة بالورانة أبا عن جد . ويتدربون صند سن السابعة أو الثامنة على خطوتها . وهي خطوة واسعة يخطونها . وون أن تنقطع أنفاسهم ."

كذلك أوامر الملوك في الهند، كان مرسالان يحملانها في طرد يضعه الواحد منهما مكتبونا ظاهرا فوق رأسه ، وكان المرسالان يجريان بما يحملان مسافة فرسخين، ثم يبدلان برسالين أخرين ، وكانت لهما اجراس يسمع صليلها عندما يقتريان ، كما يسمع تفيز المؤدي عندما تقترب عربة المسافرين ؛ فإذا وصل المرسالان العدامان ، انبطحا على الأرض ، أغذوا عنهما الطرد ، وحملوه على رجلين آخرين ، تجهزا لهذه المهمة وكان المرسالان من مؤلاء يقطع في البوم يعين ١٠ و ٢٠ فرسخا ( الغرسخ أكثر من ٤ كيلومترات) (١١٣).

# التقنيات

# وتاريخها المتثاقل

تاريخ التقية هو تاريخ السرعة ، وناريخ الوقوف ، التقنية عملية دفع سريع ، وعملية تجبيد أيضا ، كثيرا ما أعقبت الواحدة الأخرى ، فالتقنية تنقع حياة البشر إلى الأمام، ولكها تصل شيئا فشيئا إلى إحداث توازنات جديدة على درجات أعلى، ثم ما تلبث هذه التوازنات أن تجيد في مكانها وقتاً طويلا ، لأن التقنية تتجيد أو تتقدم على نحو غير ملحوظ. منتقلة من ثروة إلى ثورة ، ومن تجديد إلى تجديد آخر. كل هذا يجري، وكأنا كانت هناك عمليات إيقاف تتوالى بلا نهاية ، وأنا حريص على تأكيد أثر عمليات الإيقاف هذه تأكيداً أوضع ما قد فعلت من قبل ، ولكن هل من المكن أن تكرن التقنية دفعا سريعا، وأن تكون أيضاً إيقاف وتجييداً أنهم ، إن التقنية ، سواء سلكت سبيل الدفع السريع إلى الأمام ، أو مسكت سبيل الإيقاف والتجميد، هي تاريخ البشر بكل كلافته. وهذا هو السبب الذي نزجع إله عجز المؤرخين الذين يعتبرون أنفسهم متخصصين في تاريخ التنبية إلى الأطة بالتقنية الإساطة كاملة شاملة.

# التقنية والزراعة

وعلى الرغم مما يبديه المؤرخون المتخصصون في تاريخ التقنية من نوايا طبية ، وعلى الرغم من الفصول الموجة التي يكتيرنها ويصتهدون فيها في أن يقولوا على عجل ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه من أساسيات في هذا المجال ، فإنهم لم يرلوا تقنيات الزراعة إلا القبل من اهتمامهم، مع أن الرزاعة كانت طوال آلاف السنين مي الصناعة الكبرى ليني الشير . لقد درس فؤلا ، المؤرخون تاريخ التقنيات، في أغلب الأحوال، على اعتبار أن ناريخ التقنيات هو مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة إلى الثورة الصناعية، ومن كانت فيه القنيات الزراعية سوا ، بأساليها التغليدية المألوثة أو بأساليها المغيرة (نقد كانت فيه القنيات الزراعية سوا ، بأساليها التغليدية المألوثة أو بأساليها المغيرة (نقد كانت البراعة في حقيقة الأمر تتغير ، وإن كان تغيرها بطينا ) . تؤدي إلى نتائج عظسة .

ناقتلاع الجذور ، والأعشاب ، والحشائش : تغنية ؛ واستزراع أرض ظلت زمنا طويلا جردا ، تقنية ثانية ؛ إنها أعمال تحتاج إلى محاريث متبنة ، ودواب قوية مكدنة. وعمالة متزايدة ، والتعاون مع الجيران ( المشاركة على سبيل المجاملة por favor في استصلاح الأرض على النحو المألوف بين البرتغاليين ، حيث يسارع الجار إلى مساعدة جاره دون انتظار لأجر ): وتوسيع الرقعة الزراعية ، بإزالة الغايات ( مع اقتلاع جذور الأشجار المجتنة أو تركها في مكانها. حرق الحسك ، والمخلفات الزراعية ، تدوير الشجر، الصرف ، إقامة السدود الترابية ، الري ، كل هذه تقنيات سوا، في الصين أو في هولنده أو في ايطاليا حيث كانت عمليات استصلاح الأراضي مشروعات ضخمة ما ليث الهندسون أن تدخلوا فيها تدخلا منتظما .

ولقد رأينا أن كل تقدم إنساني، وكل تكاثر بشري يتيع. أو على الأقل بواكب. تحولا في الزراعة. كان إدخال النباتات الجديدة التي جليت من أمريكا يمثل منعطفات هائلة في التاريخ، حدث هذا في الصين ( عند إدخال الفرة، والفول السرداني، والبطاطا ، وحدث في أوروبا ( مع إدخال الفرة والبطاطس واللوبيا ). وإدخال النبات الجديدة بعتي يطبيعة الحال ابتكار تغنيات جديدة أو تطويع تغنيات مرجودة، وتجويدها. كان هذا كله يتم دائما ببطه ، بل يبط، شديد ، ولكنه كان يتم على مسترى الجموع، وللت أن الزراعة، والعمل في الأرض هو على الأرجع أكثر الأعمال انصالا بالجماعة، والتجديد لا تكون له قيمة إلا إذا كان مرتبطا بنهضة اجتماعية تسانده وتفرض.

#### التقنية الخالصة

ونحن إذا طرحنا السؤال الآني : هل هناك تقنية خالصة ؟ وجدنا أن الإجابة عنه ستكرن بالنفي ، فليست هناك تقنية خالصة قائما بقاتها، وهذا هو ما قلناه وكرناه في معرض الحديث عن القرون التي سبقت الشرة المستاعية، ولكن هناك كتاب ظهر حديثا (١١٤). أعطى نفس الإجابة فيما يتصل بالعصر الحاضر: إن العلم والتفنية يتضافران اليوم معا للسيطرة على العالم ، ولكن هذا التضافر يقتضي حنما أن تؤدي المجتمعات الحالية دورها في هذا الاتجاد ، فالجتمعات الحالية مشلها مثل المجتمعات في للاضى نطلب التغذم أو توقفه .

زد على هذا أن العلم لم يكن قبل القرن الثامن عشر بحفل بالحلول والتطبيقات العمالية إلا قبليلا . هناك يطبيعة الحال استشنا نات من هذا القاعدة ، تذكر منها المشافات هيجنس Huygens (البندول ١٩٧٥/١٥ : والرقاص ١٩٧٥ ) التي أحدثت ثورة في صناعة الساعات : ونذكر كتاب يسير يوجب " السفينة ، يناؤه ومركانها " (١٧٤١) ، ولكن هذه الاستئنا نات تؤكد القاعدة ، وتكونت التكثير لوجيا ، على أية حال شيئا فشيئا ، وشقت طريقها وتطورت ، وبدأت التكثير لوجيا بجموعة من الوصفات السنقاة من خيرة الحرفين ، وتأخرت الكتب الأصاحية المستأزة في الظهور، بالم المركولا المحدون Pee Metallica من المراجب الإسلام على عام ١٩٥٥ ؛ وكتاب أخوستيور باسم أجريكولا ( Poorsel at Articlose Machine) ونذ ظهر في عام ١٩٥٥ ؛ وكتاب أخوستيون الذي ظهر في عام ١٥٨٨ : وكتاب فيترربو تسونك Wlovo Teatro di machine ed edifici "المبائي الجديد" المغير المغير المعضوب المغير المعسكرية ، وكان يقتم بالأجر خدماته في مجالات المعمارة ، والمغير المغير ا

وليس من شك في أن الحرف الأساسية الأولى تتخصص على نحو متزايد ، وكأنما سلكت هذا السبيل من تلقاء نفسها ، وهذا هو يوست أمان Amman Jost الحرفي السويسري يعدد في عام ١٥٦٨ تسعين حرفة مختلفة ؛ وفي موسوعة ديديرو Diderot نجد ٢٥٠ حرفة : أما كاتالوج دار پيجوت Pigot في لندن ، فبورد في عام ١٨٢٦ قائمة تضم ٨٤٦ عملاً من الأعمال المختلفة التي كان الناس يمارسونها في المدينة الكبيرة. ومن بين هذه الأعمال أعمال طريقة ، ولكنها هامشية لا شك في ذلك (١١٥). وأيا كان الأمر فقد حدث هذا التخصص ببط، شديد. وكانت هناك تصرفات تقليدبة تعرقل هذا التطور. فقد قام عمال المطابع الفرنسيون حول منتصف القرن السادس عشر بإضرابات قصدوا بها الوقوف في وجه التحسينات التي أدخلت على المطبعة مما أدى إلى خفض عدد العمال . وهناك مثل آخر واضع الدلالة على وقوف العمال في وجه التطوير التفني تحسبا للاستغناء عنهم ، وهو وقوف العمال ضد استخدام ابتكار رافعة ، أطلق عليها اسم المابوش mailloche. كانت تستهدف تسهيل استخدام مقصات الجوخ الهائلة التي كانت تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة ، وكانوا لذلك يسمونها forces. وإذا لم تكن صناعة النسبج قد تطورت إلا قليلا ، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، فإنا كان السبب في ذلك أن نظامها الاقتصادي والاجتماعي ، وتقسيمها الشديد لعمليات الإنتاج ، ويؤس عمالها ، كل ذلك مكنها بحالتها تلك أن تواجه احتماجات السوق . فما أعجب هذه العوانق التي عرقلت التقدم لقد كان جيمس واط James Watt على حق عندما أسر إلى صديقه سنيل Snell. في ٢٦ يولية من عام

١٧٦٩ . " لا أعرف في الدنيا شيئا أكثر حماقة من الاختراع . وإنما برجع السبب
 في ذلك إلى أن النجاح في مجال الاختراع يتطلب الحصول على موافقة المجتمع .

ومصداق ذلك ما نجده في البندقية ، حيث كان تسعون في المائة من برا ات الاختراع ، سوا ، منها الاختراعات الجادة وغير الجادة . والتي سجلت في أوراق وطفات مجلس الشيوغ(١٩٦٦) ، يقدم حلولا للسكلات المدينة ، مثل كينية استغلال المساوات المنيئة المتحرفة على الملاحة : طرق حفر القنوات : وفع الماء : تجفيف المستفعات : كيفية أوارة الطواحية ودون الحاجة الي قوة المهاء الدفاقة والمنهمة : ظرآ المهاء هناك سائنتم ، والرحى ، والمطاوق التي تموس عنف اللاباغة استامتها والمواد الأفراد الأفراد المؤلية التي تدخل في صناعةالزجاج ، والخلاصة التي تدخل في صناعةالزجاج .

وكان المخترع الذي أسعد المنط فاستمال الأمير وأغراه، يستطيع أن يحصل على يرا .; الاختراع . أو يعبارة أكثر دفة ، يحصل على امتياز يمكنه ثن استغلال اختراع ما استغلالا احتكاريا، ولقد أصدرت حكومة الملك لويس الرابع عشر عددا كبيرا من هذه الرا . ان في مجالات تثنية مختلة أشد الاختلال منها مثلا عملية التدفق الانتصادية التي شاركت فيها المعام دي منتبينون Mme de Maintenon بانصية من رأسالها/۱۷۷۱) . ويكننا أن نصور أن يعض الاكتشافات الحقيقية ظف حبرا على ورق لأنه لم يوجد في المجتمع إنسان تصور أنه يمكن أن يكون بحاجة إليها.

ولنذكر مثلا بالتازار دي ربوس Baltasar de Rios. هذا المخترع الألمي الذي يشهد السنرات الأولى من حكم الملك فيلبب الثاني (حكم أسبانيا من عام ١٥٥٦ إلى عام ١٥٥٨) ، حاول هذا الرجل دون جدري بنا، مدفع كبير العبار يكن تفكيكه إلى المتقلق بحسلها يضعة مثات من الجنرد على ظهورهم (١١٨)، وفي عام ١٦٨٨ نظم متنصلة بحسلها يضعة مثات من الجنرد على ظهورهم (١١٨)، وفي عام ١٦٨٨ المتافات prés Grenoble الحارب وطوسيب من مدينة تورتون Tournon، قد درس في كتابه هذا مورع " المقياس الطبيعي للغاز المتبعث من هذه البئر"، ونوه ينقطيرالفحم المجرية بمورك عن المهارة بالمتال قبل أن بشتى غاز الاستصباع طريقة بمورك عبال الالورة بثين من الزمان . كذلك بين جان ربي Jean Roy بالكر من في مجال الالزارة بثرين من الزمان . كذلك بين جان ربي (بهارازيم - Lawoisier المتناسلة على عالم على باكثر من قرن ، أن الرصاص والتصدير يؤيده وزنهما عندما بشكلان المتبعة المناس المهارة ويضعا من الهواء المتعاس والتصدير يؤيد وزنهما عندما بشكلات المتبعة الدماح المتعاس المهارة عنها من الهواء - فيها (١٩٦٧) المؤيد عام ١٦٢٥ المن شهينتر Schwenter المؤرد المهار المهارة على المهارة المعاس والتصدير يؤيد وزنهما عندما بشكلات المتبعة الدماح المؤرد المؤرد المهار المهارة على المهارة المعاس والتصدير يؤيد وزنهما عندما بشكلات المتبعة الدماح المؤرد المهارة المهارة عليها المهارة المهارة المهارة المهارة المؤرد المؤرد المهارة المهار

كتابه " الاعبب فيزيائية رياضية a وللمسافقات الكهربي ، وكيف أنه يتبع " لشخصين شرح فيه المبدأ الذي يقوم عليه التلغراف الكهربي ، وكيف أنه يتبع " لشخصين الانصال أحدما بالأفر بالاستانة بارة مغاطبسية " رام بحقل به أحد ، حتى جاء عام ١٨٨٨ وأجري أورستيد Oersted تجاره على الإرة الفناطيسية" والغريب أن المهنس المهنسة من الغريب أن المعنس أحد بكلود شاب PVYT) Chappe من فوق . ه ١٨٠٠ وأخبه " اللذين ابتكرا التلغراف الهوائي الذي يعمل بأشارات من فوق أبراج ٢٠٢٠) . وفي عام ٩٧٧٠ ابتكر الأمريكي بوشيل Bushbell الغراص



ونش ميناء بروجه Bruegge في العصر الرسيط، وكان يناء ضخما من المحشب له عجلة كبيرة يديرها ثلاثة رجال بأرجلهم. (دار الكتب الياقارية).

، واكتشف مهندس عسكر فرنسي هو دوبيرون Duperon الترليوز ، أو اللدفع الرشاش على أساس ضم مواسير متجاورة على هيئة الأرغان ، أو ما سمي بـ " الأرغان العسكان".

كانت كل هذه الابتكارات بلا جدوى ، لن يهنم بها أحد . والأمثلة كثيرة ، نضبف اليم الارتباد منها أن نيوكومن Newcomen اخترع ألند البخارية في عام ١٩٧١، ولكنها لم تنتشر بين الناس ، فبعد مرور ثلاثين عاما على الاختراع ، لم تكن في الجلترة سوى ألنين . ولم يبدأ النجاح إلا إلى الثلاثين سنة التالية ، فقد صنعت ١٠ ألة بخارية في كورنوول Cornwall كضخ اللها خارجه مناجم القصدير . أما فرنسا فلم يكن بها في نهاية القرن الثامن عشر سرى خيس ألات بخارية بها كل التأثير المامن عشر سرى الدلالة النافر السافر العميق العالم الدلالة النافر السافر العميق الدلالة النافر السافر العميق الدلالة النافر السافر العميق الدلالة النافر السافر العربية الدلالة النافر السافر العرب العرب الدلالة النافر العرب العرب الدلالة العرب العرب العرب العرب الدلالة النافر السافر العرب الدلالة النافر العرب العرب الدلالة النافر العرب الدلالة النافر العرب العر

كانت هناك شئات ومشأت من الأسباب تسد الطريق أمام التقدم . وكم من سائل سأل عن الأيدي العاملة التي توشك أن تقدة عصلها نتيجة للتطور التقنى ؟ لقد كان موسيكية والتسكيد للشاهر التقنى ؟ لقد كان العصال الزواعيون يقومون به . وتركتهم بلام الطواحين الإنها قامت بالماكيز وي بوناك Bonnac في الزواعيون يقومون به . وتركتهم بلا عصل . واليك الماكريز وي بوناك gonnac في رسالة يتاريخ ١٧ سيتمر ١٩٥٤ يطلب أن برسلوا إليه "من نرسا وجلاً عليها بالآلات ، له القدرة على أن يسرق سر الطواحين ، والآلات المختلفة التي يستخدمونها في أستردام ، والتي توفر الكثير من استهلاك الطاقة المنيئة ١٢٠١ ) . ولكن هل كان أولئك الذين نلقوا رسالته مقتنعين بضرورة توفير السيملاك المائلة البشرية المباركة البرية؟ الإجابة بالنفي ، ولهذا لم يرسلوا إليه هذا الرحل العليم بالات الذي طله .

يقي موضوع تكاليف الإنتاج ، وهو الشغل الشاغل للرأسهاليين ، ففي الوقت الذي كانت فيه الفرز الصناعية قد تقدمت في مجال القطن تقدما كبيرا، نرى أن أصحاب الأعمال الانجيلز ، الذين كانوا ينتجون الغزل أليا في مصائمهم ، استمروا في الاعتماد على السبح البدري ، كانت الشكلة بالسبح البهم في تزويد النساجين البدرين بالغزل، على السبح البدرين المنافرة أبيا من الشياع المنافرة الإينافرة المنافرة المن



ونش مزاوع في سيناه وتكرك في عام 1942 . صمم على أساس تروس اختزال السرعة . وبعمل متحركا قابلاً للنقل على مجل ، وقابلاً للدوران على محور ، واستخدم فيه العدن الى جانب الحشب ، وبين هذا التصميم بالقياس الى ونش بروجه الشقم الهائل ، ولكنه كان ما بزال بعمل بدرًا السراعد المرحة . ( الكنية القرمية القرمية الترقيب ).

التغنيات الجديدة ، ويفضل عليها الالتجاء إلى النساجين البدويين ، لا اشي، إلا لأسباب من شأتها خفض تحاليف الإنتاج . ومن المكن أن نسأل ماذا كان يمكن أن يجدث لو تعثر ازدهار صناعة المسروعات القطنية الانجليزية ... لم يكن الإبتكار الجديد بلقى القيات مرارا وتكرارا ، عصرات، أن مائة من أراب المواجدة المناسخة في المناسخة في مرات، أو مائة من أربية للعدد عن مذات الغرس الضائعة . وستناج لمي قرصة أخري للعدد عن هذه الغرس الضائعة عندما أتناول موضوع البط، الهائل الذي يقوق التصور ، في

استخدام الفحم الكوك في صهر خام الحديد ، فلما استخدام الفحم الكوك كان استخدامه يعنى تحولا جوهريا ، مهد على نحو غير مقصود للثورة الصناعية الانجليزية .

ونحن ، وقد بينا ما يقيد التقنية من حدود ومصادفات لا ربب فيها، فإننا لا نذهب الى حد التقليل من دورها ، فإن دور التقنية في الحقيقة دور أولي مبدئي ، وكل شيء ينتهي ذات بوم إلى الحضوع للتقنية ، والحضوع لتدخلها الذي بات أمرا ضروبريا، وطالما يقيد الحياة المورمة ، لا تلقى في ذلك معاب المهاب عنه إطار بنباتها الوروثة ، لا تلقى في ذلك في المناب المهاب وطالما وجد فيه الراحة فليس هناك حافز اقتصادي يدفع إلى بذل الجهد الذي يبستهدف النخبير ، ونظل مضروعات المخترعين موجودة في كل عصر وأن ) حبيسة مضروعات المخترعين موجودة في كل عصر وأن ) حبيسة كلها قد اعتورها العجز ، واعتراها الشلل ، وأنه قد ارتقل بالسقف الذي يتنهي عنده المكن ، والمتال والمتعال المناب يوصحو الاعتمام المكال والمناب المينان المناب ، ويصحو الاعتمام المكال والمناب المناب ، ويحبي البحث عن أفضلها، عن الانتراع القادر على التعال يقونها . الاختراع المعالد ، وقتع السيبل أمام مستقبل وما توال المعالف في كل عصر وأن عئات من الإيكارات المكتنة ، تقط في سبات عميق، وما تزال في سباتها المعين حي تأتي الحاجة توقطها .

ولتنظر إلى أحوالنا اليوم ، منذ الركود الاقتصادي الذي شهدته سبعينيات قرننا الماليم. ألا نجد فيها التفسير ، أفضل التفسير ، للملاقة بين التقنية (المجتمع) كانت مشكلات البطالة ، والتشخم ، يعنها من يعش ، وكانت بداور خيانة الطاقة الشرولية، كل ذلك حفز على الالتجاء إلى الإستكار والتجديد ، وكان الالتجاء إلى الإستكار والتجديد و ركان الالتجاء إلى الإستكار والتجديد و ركان الالتجاء إلى الإستكار والتجديد و ركان الالتجاء إلى الإستكار تركزت عليها البحرت ، وترجيت إليها الاستثمارات ، سيل كانت بعدوقة من المعرفة تولي عام ، ۱۹۷۷ : الطاقة السيسية ، استغلال الشيست البيتوميني ، وجرارة باطق الأرض ، والغاز التولد عن تخيير مواد نباية ، والبديل الكحولي للبزين - وعادرة باطق المعرفة من العرفة الميانة ، وعادرة باطق الميانة ، ومال أنها أمنيا ، استخدمت في أثناء الحرب العالية الثانية ، وسارع الهواة إلى تطويرها ، فم أغفلت ، وطرقها أستار النسيان . إلا أن الموقف يختلف الأن ، ويتمثل الاقتصادية المتعربة المتفردة في مقترق الطرق ، إلى المدينة عنها ) تضع جميع النظم الاقتصادية للتطورة في مقترق الطرق : إما أن تجدد أو يترب . وإذا لم أؤدد ، ولاحد والتحجر كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة من ذلك الاتصادية المتطورة متحاد المناسة التخدرة المتحدد ، والتحير كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة متحاد المتطورة على مقترق الطرق : إما أن تجدد أو يتوت ، وأناح مد وأناح كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة عستحاد المتحادة المتحدد ، والمؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة عستحاد المتحاد المتحا

التجديد. وليس من شك في أن مشل هذه المراقف الحاسمة ، التي تشبه إندار الدائن للمدين بالدفع أو الحبس ، قد سبقت كل حركات الانطلاق الكبيرة للشهر الاقتصادي، التي كانت منذ قرون وقرون تعتمد على دعامة من التقنية ، ومن هنا فإن النقنية ملكة مترجة : انها هي التي تغير العالم .

# النقيود

إن طرح موضوع التقود على مائدة البحث يعني الصعود إلى طابق أعلى من طوابق البناء ، ربا ببدر من الناحية الظاهرية خروجا على خطة هذا الفاتاب . ولكتنا إذا نظرنا إلى الموضوع في مجموعه من منظور بنسم بشيء من الارتفاع ، وجرننا لعبة النقود بنبدر لنا كوسلة أو كبنية أو كطريقة تنظيمية عميقة لكل حباة تقوم على أساس تبادل يأخذ نفسه بنسيء أن نسوت على أساس تبادل مع كل العلاقات الانتصادية والاجتماعية كما يندمج الحجر في البنينان المرضوص؛ ثم هي كل العلاقات الانتصادية والاجتماعية كما يندمج الحجر في البنينان المرضوص؛ ثم هي كلت يعدن الموضوع أن نصدر حكما كيف تجري ، أو كيف تلهث ، أو كيف تنعقد ، أو كيف تشع ، نستطيع أن نصدر حكما مؤكدًا على نشاط البشر كله ، على كل مستويات حياتهم حتى أكثرها تواضعا .

والنقود حقيقة قديمة العهد ، أو على الأصع وسيلة تقنية قدية ، إليها يصبر طمع النامعين ، وعليها يتركز حرص الحريصين ، وهي إلى هذا وذاك لا تكف عن سباغتة الناس بالا يترقون ، فهي في عنهم غاصمة ملية بالأسرار ، ومثيرة لللقاتى . والنقود بادي ، في يده معقدة في حد ذاتها ، لأن الاقتصاد النقدى الذي صاحبها لم يكمل في أي مكان حتى في يلد مثل فرنسا في الفرنين السادس عشر والسابع عشر ، وهي لم تنفذ آنذاك إلى كل المناطق والقطاعات، بل نفذت إلى يعضها نقط، وطلت تحدث اصطرابا في المناطق والقطاعات ، بل نفذت إلى يعضها نقط، وطلت تحدث اصطرابا في المناطق والقطاعات الأخرى التي لم تنفذ إليها. يعضها نقط، وظلت على المناطق والقطاعات الأخرى التي لم تنفذ إليها. أحدثت ثينا هذا الذي أحدثته المعتقد أحدثت تعينا عناجته في سعر السلع الضرورية الأساسية ، وأحدثت علاقات غامضة، لم يعد الإنسان قيها يعرف نفسه ، ولا عاداته ، ولا قيمه الغذية ؛ وإذا عمله يصبح "شيئا".

وهزلاً ، هم الفلاحون البريتانيون الذين تقدمت بهم السن ، يجري الكاتب الفرنسي نوبل دي في Noel du Fail، في عام ١٥٤٨، على ألسنتهم حوارا فبتحدثون عن دهشتهم وحبرتهم ، فبرون أن الكساد الذي حل بالفلاحين ، وتغلغل إلى عقر دورهم، يرجع السبب فيه على الأرجع إلى " إنهم لا ينتظرون على الدجاج وغيره من الطيور حتى تبلغ كامل نموها ، بل بتعجلون ، فيذهبون إلى حبث ببيعونها [في سوق المدينة، يقينا] مقابل نقرد يتلقونها بأيديهم ثم بهرعون بها ، إما الى السيد المحامي أو السيد الطبيب (أشخاص لم تكن حتى الأمس معرونة) ، إلى المحامي الذي يلجأ الواحد منهم اليه سعيا للإضرار بجاره وتجريده مما أل إليه من ميراث ، وإلى الطبيب الذي يسعى إليه ليعالجه من حمى أو ليصف له حجامة ( أحمد الله أنني لم أجربها)، أو حقنة شرجية: بشكون من علل ، أذكر أن تيفين لابلوا Tiphaine La Bloye، تلك السيدة العليمة بالرقي، كانت تعالجها بدعا، واحد إلى الرب. أبانا الذي في السموات. ولا تحتاج فيها لأي لبخة أو عقار أو ترياق ." هذه هي " المدن انتقلت إلى قرانا ". حاملة اليها التوابل. والحلويات، والفلفل " و معه الكرات الذي استحال الى كبسولات " ، أشياء لم يكن آباؤنا وأجدادنا بعرقون عنها شيئا ، وكلها مواد تضر جسم الانسان، " وبدونها لا بكون لوليمة من ولاتم هذا العصر مذاق، أو شكل متسق ، أو جمال ." ويعلق واحد من هزلا، الريفيين الذبن يجري الأديب نوبل دي في على ألسنتهم الحوار قائلا: " إنك والله تقول الحقيقة كل الحقيقة با عمى، وما أظن هذا العالم الذي أصبحنا فيه إلا عالما جديدا كل الجدة "(١). تلك كلمات ساذجة، ولكنها واضحة في معناها وضوحا لا مرا، فبه، و لو أردنا أن نضم اليها أشباهها من ربوع أوروبا كلها لطالت القائمة بغير طائل وامتلأت بالتكرار.

والمقيقة أن كل مجتمع قديم البناء يفتح أيوابه أمام النقود يفقد ذات يوم، أجلا أو عاجلا، توازنات التي اكتسبها في الماضي، وبطلق في الوقت نفسه قوى من عقالها لا يحسن التحكم فيها. وهذه هي اللعبة الجديدة، لعبة النقود، تخلط الأوراق خلطا مضطريا، وقيز قلة قليلة ضئيلة من الناس، وترمي بالأخرين إلى الجانب المنكرد من القدر، وكل مجتمع بتعرض لهذا التأثير الجديد بتحتم عليه أن يتخذ لنفسه جلدا جديدا.

ولهذا فإن انتشارالاقتصاد النقدي يعتبر حدثا دراميا تكتنفه الانتفاضات، هكذا هو في البلاد التي ينتزل فيها هذا الاقتصاد في البلاد التي ينتزل فيها هذا الاقتصاد النقدي دون أن تكون على وعي تام به: مثل تركيا أيام العثمانيين أو العثمانلي. كما يقولون. في أوافر القرن السادم عشر (حيث أخذت إقطاعيات قومان السباهي، التي كانوا بطلقون عليها المح imars، تتخلى عن مكانها للملكية الخاصة بمناها المقبقي)؛ ومثل البابان إبان حكم التوكوجانا Tokugawa، تلك الأمرة الشريفة التي



اثنان من جياة الشرائب . لوصة من أعصال الرسام مارتين فان ريمارسفاه . Martin van Reymerswade . القرن السادس عشر.(مقتيات الناشرنال جالبري في لندن.)

استأثرت بالحكم منذ بداية القرن السابع عشر الى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر، وكانت اليابان في الوقت نفسه، أو تقريبا في الوقت نفسه، تواجه أزمة غطية مزدوجة: حضرية ويورجوازية في أن واحد . ولكننا نكون صورة طيبة عن هذه العمليات الجوهرية التي تحدث عندما يغزو الاقتصاد النقدي منطقة ما . إذا ما فحصنا ما يحدث في أيامنا هذه وتحت يصرنا . في بعض البلاد الثامية ، في أفريقيا السوداء حيث نجد أن ما يين - و و · ٧ إن ما لمهادلات تتم يغير نقود أو تفلت من ربقة النقود . والإنسان يستطيح أن يعيش في تلك المناطق . حينا من الزمن ، خارج نطاق اقتصاد السوق ، حياة منطقا على نفسها ، مثل " القوتمة داخل يبتها " ، ولكنه يعيش مكمّا حياة المان الذي أجل تنقيذ الحكم عليه إلى موعد قادم لا محالة ، فلايد له يوما ما من اللجو، إلى النقود .

ولكن هؤلاء المدانون ، الذين أجل تنفيذ الحكم عليهم، لن يفلتوا من مصيرهم المعتوم، ولمانضي لا يكف عن استعراضهم أمام عيوننا ، إنهم مدانون يتسمون بدرجة كبيرة من السناجة، وعصير يغير الدهشة. فالحياة تضرب من حولهم ضرباتها ، ذات البين، وذات الشمال، دون أن يعلموا من أين يأتي الضرب . تتوالى الضربات في صورة إيجازات الأطيان، وإيجازات الأطيان ، وإيجازات الأطيان ، والمشترزات الإيجازية في سوق الدينة ، والضرائب . وجد الناس أنفسهم مطالبن بأن يدفعوا في منطقا بيقطع رنانة من النقود، فإذا أعرزتهم العملات الفضية البيضا - فبالعملات النحاسية . وهذا هو خولي مزرعة مدام دى سيئينيه علاقضية البيضا - فبالعملات النحاسية . وهذا هو خولي مؤرعة مدام دى سيئينيه علائب MM في منطقة تقيلة من المعلات النحاسية . المعلات النحاسية . عبارة عن شيئة تقيلة من المعلات النحاسية قيمتها في مجموعها ۲۰ جنيها (۲) . وكانت مكوس الملع تجبى في صورة عينية ، ثم صدر مرسوم في ٩ مارس من عام ١٥٤٧ يزام بجباية هذه المكوس

أخذت العملات المعدنية الرنانة الموزونة تدخل إلى الحياة اليومية سالكة سيلا كثيرة لا حصر لها. والدولة الحديثة هي المعبر الأول لهذه العملات (من صراتب، ورواتب المرتوقة الطفرات المتمثلة في استخدام النقوة ، وإن لم تكن المستفيد الوجيد . قما أكثر الذين الطفرات المتمثلة في استخدام النقوة ، وإن لم تكن المستفيد الوجيد . قما أكثر الذين الأملاك ، التجار المقاولة المتحات ، أصحاب الأملاك ، التجار المقاولة المتحات ، أصحاب الأملاك ، التجار المقاولة المحات ، أصحاب الطبيعي أن هؤلا ، الأزياء الجدد ، مثلهم مثل الأزياء الجدد في أيامنا هذه ، لا يحظون بحب الناس وتعاطفهم ، ونحن ترى في المتحف لوحات ورسوما ، نظل عبلنا منها وجود المتعلق بنا عبد على مثنا ورجود المتعلق بالمتعلق بالمال ، كأنها ترصدنا ، وكان عبونهم تحمل فينا ، وقد ترجم الرسامون المرة تلم المرة عالى تعتمل في نقوب الأعلاء ، وقد ترجم الرسامون المرة تلا وهذه المطالب المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها ، وهي ويبة لن يتخطص منها الربية المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها ، وهي ويبة لن يتخطص منها الربية المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها ، وهي ويبة لن يتخطص منها .

الاقتصاديون الأول بسهولة ، ولكن هذا كله لن يغير في النهاية شيئا من مسار الأمور. فقد رسمت الدوائر التقدية الكبيرة في ربرح العالم علم خطوطا ومراحل متسيرة ومفقت أنوانا من الالتفاء المثمر بأنسطة التجارة ذات الأرباح العظيمة في "البشائع الملكية". كان ماجيلان Magellan روبل كانر و Can علق قاما بالدوران حرف الأرض في ظروف صعبة . تخللتها أحداث جد مثيرة ، أما فرنتشيسكو كارليتي Gemell Carel والثاني رجيعيللي كاريري Gemell Carel فقد قاما برخلتهما . الأول في عام ١٩٠٠ والثاني في عام ١٩٨٣. ودارا حول العالم ، يحمل كل منهما كيما عمل بالعملات الذهبية والقضية ، ويحمل طرودا من البضائع المختارة ، وعاد كل منهما من رحلته المجيدة سالا عانا (ا).

والنقود، بطبيعة الحال هي المؤشر والعلامة الدالة على الطفرات، والثورات التم طرأت على الاقتصاد النقدي ، وهي أيضا السبب الذي أدى اليها . والنقود لا يجوز فصلها عن الحركات التي تحملها ، والتي تنشئها . وكانت التفسيرات القديمة في الغرب تنظر في أغلب الأحيان إلى النقود في حد ذاتها ، وتسلك في تعريفها سبيل التشبيه والمقارنة بأمور أخرى . فمن قائل إن النقود هي " دم الجسم الاجتماعي " (وهي صورة متكررة ساذجة جاءت قبل اكتشاف هارفي بكثير Harvey (٥) وهو الطبيب الانجليزي وليم هارفي المتوفي في عام ١٦٥٧ الذي اشتهر باكتشاف الدورة الدموية) . وكثيرا ما تحدث المتحدثون عن النقود حديثهم عن " بضاعة " ، وجعلوا من هذا التشبيه حقيقة كرروها مرارا على مر القرون . والنقود على حد قول وليم يبتى William Petty (١٦٥٥) " هي شحم جسم السياسة ، الإقراط فيه يضر مرونة الجسم ونشاطه ، والقصد فيه يسبب له المرض "(٦) : عبارة تلوح لنا كأنما كان قائلها طبيبا . وفي عام ١٨٢٠ شرح تاجر فرنسى ماهية النقود قائلا " إنها ليست المحراث الذي نشق به الأرض ، لنستخرج منها خبراتها ، إنها لا تزيد عن أن تكون وسيلة تعين على دوران البضائع، أو على تلبين حركتها " مثل الزيت الذي يلين حركة الآلة، ويجعلها أكثر سهولة، والتروس تنحرك بسهولة إذا زبتت بقدر، أما الإفراط في التزييت فيوحي إلى عرقلة الحركة" (٧)، تشبيه آخر كأنما كان قائله ميكانيكي. ولكن هذه الصورة على ابة حال أحسن حالا، وأفضل قيمة من التعبير عن آراء مشكوك فيها ، والتمسك بها ، والإلحاح في تأكيدها ، على نحو ما فعل جون لوك John Locke في عام ١٦٩١، وهو فيلسوف مجيد، أما أفكاره الاقتصادية فلا سبسل إلى الأخذيها، فقد ذهب إلى إن النقود ورأس المال شيء واحد (٨)؛ وخلط بذلك النقود ، والثروة ، أو خلط المقياس والشيء الذي يقاس .

وكل هذه التعريفات تغفل عن العنصرالجوهري، ألا وهو: الاقتصاد النقدي نفسه، فالاقتصاد النقدى هو الذي يبرر في الحقيقة وجود النقود. والنقود لا تخرج إلى الوجود الاحيث تكون بالناس حاجة اليها ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها. وما انصاف النقود بخفة الحركة ، والنعفيد إلا انعكاس لما ينصف به الاقتصاد ، الذي يجرها ورا ١٠٠ من خفة حركة وتعقيد. ومن هنا فقد ظهرت هناك نوعيات من النقود ، ومن النظم النقدية ، متعددة ، ومتنوعة يقدر تعدد وتنوع الإيقاعات الاقتصادية ، والنظم الاقتصادية ، والظروف لاقتصادية ، هذه الأمور تعمل متضافرة ، يشد بعضها بعضا في لعبة ليس فيها غموض على أبة حال . كان هناك مثلا في العصر المسمى في فرنسا بالعهد القديم ، وهو عهد ما قبل الثورة الفرنسية ، اقتصاد نقدى مختلف عن الاقتصاد النقدى الحالى ، اقتصاد متعدد الطوابق ، لم يكتمل بعد ، ولم يكن يشمل الناس جميعا، كانت المقايضة تحتل طابقا من طوابقه المتعددة. والحق أن المقايضة ظلت طوال فترات طويلة ، طالت طولا هائلا ، بين القرن الجامس عشر والقرن الثامن عشر هي القاعدة . فلما طرأت أحوال احتاجت فيها المقايضة الى العون ، أنت النقود إليها في صورة تحسين أولى تمثل في تداول تلك النقود ، التي كانوا بسمونها نقودا " بدائية " ، وكانت هذه النقود على هيئة الردع ، والمحار ، وما إليه ، وما كانت هذه النقود بدائية إلا في نظرنا نحن : فما كانت أغاط الاقتصاد التي تداولتها قادرة على احتمال غبرها . ثم إن النقود المعدنية نفسها في أوروبا كانت في أغلب الأحيان تعتورها ألوان من النقص والعجز . والنقود ، شأنها شأن المقايضة ، لا تستطيع الوفا ، بمهمتها في كل الأحوال ، فإذا عجزت ، ظهر الورق ، أيا كان نوعه ، ليقدم خدماته ، الورق أو على الأحرى الانتمان. السيد ائتمان أو الهر كريديت Herr Credit كما كانوا يقولون على سبيل التهكم في ألمانيا في القرن السابع عشر . وسواء كان الأمر أمر مقايضة ، أو عملة ، أو ورق، فالعملية في أساسها واحدة ، ولكنها تجري على مستوى مختلف، أو في طابق آخر من طوابق البناء . وكل اقتصاد نشيط ينبثق في الحقيقة من لغته النقدية أو لغة نقوده ، ويستحدث اعتمادا على حركته ابتكارات ، وهذه الابتكارات تكتسب بالنسبة إليه قيمة الاختيار فهي تختبر حركته وتكشف عنها. ونظام لو le Système de Law جون لو المتوفي في عام ١٧٢٠ الذي ابتدع نظاما مصرفيا كان إفلاسه في فرنسا مشهورا ، وتحدث الناس طويلا عن الفضيحة الانجليزية لشركة بحار الجنوب la Compagnie des Mers du Sud) هذا النظام كان شيئا آخر يختلف عن الحيل المالية ، التي عرقت في فترة ما بعد الحرب ، ويختلف عن المضاربات التي نتم بلا وازع من ضمير ، كما يختلف عن عمليات التقسيم التي تجريها " جماعات الضغط " (٩) فيما بينها . ولقد شهدت قرنسا مولد الانتمان . وكان مولدا عسيرا محفوفا بالاضطراب والفشل، ولكنه كان مؤكدا واضع المعالم . انتشرت أوراق الانتصان، وصاحبها ما صاحبها من أحداث . وهذه هي الأميرة شارلوت البزابت البغالنسية المعروفة باسم لايالاتين أو الأميرة البالاتينية a الأميرة شارلوت البزابت البغالنسية كا Palatine تصرغ في بعض رسائلها : "كثيراً ما غنيت أن تهب نيران جهنم فتحرق كل هذه الأوراق . "رنضيف : " رافضيف : "كثيراً فقيم شيئاً من نظام الانتسان هذا الكريه المنتب" ( . المنا النافر عبر عن وعي يما يمكن أن نسميه لعنة جديدة ، لأن النقود للغات (يلغفرن لنا القاري، نحن أيضا الالتجاء الى المفارنة ، والتشبيه ، والحديث عن النقود من حيث هي لغات ) . النقود لغات تنادى ، وتتبع الحوار ، والنقود نظل قائمة طل يقرا الحراؤاتا .

وإذا لم تكن الصين قد اتخذت لنفسها ، في القرون التي تعنينا (باستثنا ، الحقبة الغريبة ، والطويلة التي استخدمت فيها بالفعل تقودا ورقية ) نظاما نقديا معقدا ، فإما برجع السبب في ذلك إلى أنها لم تكن بحاجة إليه في تعاملاتها في المناطق المجاورة التي كانت تستغلها : منغوليا ، والتبت ، والجزرالحيطية ، واليابان . وإذا كان الإسلام ، في العصرالوسبط ، قد سبطر من مركز سامق على القارة القديمة ، من المحبط الأطلسي إلى المحبط الهادي . لقرون طوال . فإنما يرجع ذلك إلى أنه لم تكن هناك دولة ( باستثناء بيزنطة) تستطيع أن تنافسه في نقوده المسكوكة من الذهب والفضة : الدينار والدرهم . كانت هذه النقود ، من دنانير ودراهم ، هي وسائل قوته ومنعته . وإذا كانت أوروبا في العصرالرسبط قد أخذت تحسن نقودها ، فإنما دفعها الى ذلك أنها كانت تريد أن ترقى في مدارج " العالم الإسلامي القائم في مواجهتها . كذلك كانت الثورة النقدية التي غزت الامبراطورية التركية شيئا فشيئا، في القرن السادس عشر ، تعبرعن دخولها صاغرة في دائرة التعامل مع أوروبا ، ولم تكن دائرة التعامل هذه قاصرة على تبادل السفراء في حفلات تتجلى فيها آيات البذخ والأبهة . كذلك انغلقت اليابان . منذ عام ١٦٣٨ . على العالم الخارجي، ولكن انغلاقها كان اسميا ، لأنها ظلت في الحقيقة مفتوحة أمام السفن الجونكية الصينية ، وأمام المراكب الهولندية المصرح بها . كأمَّا كانت هناك في جدار الانغلاق ثغرة ، ولكنها كانت ثغرة واسعة اتساعا كافيا سمح بدخول البضائع والنقود الي البابان ، واضطرها الى الرد بالردود الضرورية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن بينها استغلال مناجم الفضة والنحاس اللازمة لسك العملة . وارتبط هذا الجهد المبذول في هذا المجال المتصل بالعالم الخارجي والاقتصاد النقدي في الوقت نفسه بالتوسع الحضري في البابان في القرن السابع عشر وازدهار "حضارة بورجوازية حقيقية " في المدن التي تمتعت بالامتيازات . فالأشياء كلها مترابطة يشد بعضها بعضا .

من هنا بتضع أن النقود تمارس نوعا من السياسة الخارجية حيث تمسك بعض الجهات الخارجية أحيانا بزمام اللعبة ، وتفرضها تارة بقوتها ، وتارة بضعفها ، والحديث مع



رسم من الرسوم الكاركاتورية العديمة من القرن السابع عضر قرت السيد كريبت أو السيد التعداد أو الهر يحريبت . ويقيم جنت في القدمة. بوهم الباكون الناتحون من حول الجنت والاتعان القصود هر الاتعان المتعارف في الحالة البرجة من ترح الجر على العرفة والشكاف الذي يقدم أصحاب المحلات لصفار التعاملين ، وكان قد القطح خطرا لقلة التقود . و كتب تحت الرسم الشلة بليشة المتحرف على السامن على لسان انجاز يقول للازون والأثابية ما معناء : " إذا كانت لديك تقود للدى خرز "التحدف القرص الجرنائي في ترضرع).

الأخرين يعني بالضرورة الترصل إلى لغة مشتركة ، وإلى مجال للتفاهم ، والميزة التي لقنوا بها السخواة المهابية أرا الرأسطالية الكييرة المشتغلة التبادل العالمي، حتى إذا لم تكن لعملبات البنجارة "هي أنها عرفت كيف تتكلم بلغة التبادل العالمي، حتى إذا لم تكن لعملبات البندال التجاري العالمي، على نحو ما سنرى في المجلد الثاني من كتابنا هذا ، الأولوية من ناحية المجبر و كانت كيارة التوليل على مستوى العالم شئلا أقل بكتير من تجارة الشمع على مستوى أوروبا ، ليس فقط من ناحية المنابع ، ولكن أيضا من ناحية القيمة ، (١) فإنها كانت حاسمة التأثير، بما أوتيت من فعالية وجدية بنا ﴿، فقد كانت عمليات التبادل التجاري العالمي مصدر كل " ركم" سريح لخيرات، وكانت لها القدرة على أن تقود العالم القديم ، وأن تسخر النقود خلامتها ، فإذا بالنقود تتبعها من ورائها، أرتسبقها من أمامها، تسيرها حسب إرادتها ومشيئتها «كذا كانت عمليات التبادل ترجه الإقتصاد على أخلاف صوره.

## نظم اقتصادية وتقود بعيدة عن الكمال

لر أننا بدأنا نصف الأدكال الأولية للتبادل النقدي لما انتهينا إلى نهابة، فصور هذا النبادل النقدي كثيرة ، تحتاج إلى النقسيم والنصيفية ، وهناك ها هر أكثر من هذا، الخيار بين النقرو التي يعتورها انتقر والتي يعتورها انتقر والتي يعتورها انتقر والتي يعتورها انتقص أن النقرو التي يعتورها انتقص إلى جذرها ، وإذا كان الكنال ، حوار من شأته أن يلقي الضوء على مشكلاتنا حتى يصل إلى جذرها ، وإذا كان التنارغ تفسيرا ، فعلى الناريخ أن يلعب هنا دوره هذا كاملاً ، ومنها المنارغة أن الكمال والنقص لا يتجاوران ، أو لا يختلطان أخدها في الأخر أحيانا: أن يجل الكمال وسجل النقص لا يعبران عن مشكلة واحدة أو عن نفس المشكلة: وأن كل تبادل لا يعبئ بالضورة على الاختلانات في جهد النبار ( وهذه حقيقة قائمة إلى يومنا هذا إلى وسبلة للانتلانات في جهد النبار ( وهذه حقيقة قائمة إلى يومنا هذا إلى وسبلة للراملة إلى الإسراع ،

رقد ظلت هذه الحال حتى القرن الثامن عشر ، ويكفي أن تلقي نظرة " تزامنية " على العالم لتنين ذلك في وضوح دونه كل وضوح . فهذه مساحات هائلة فيها ملايين من البشر لا زالوا يعيشون في زمن هومير الذي كان الناس فيه يقدون بالثيران أينية دوع أخبل . وهذا هو أوم مسين يحلم بهذه الصحرة ، عندما يكتب : " إن سلاح ديوميد أخبل . وهذا هو أكن من تسعة ثمران . بينما Diomedes مائلة نور ." تلك صحود من عالم الإنسانية البسيطة وما قد يسبب بعض الاقتصادين اليوم العالم القالت : لقد كان هناك دائما عالم ثالث، ولقد كان هناك دائما عالم ثالث، هو أنه قبل الحوار، ولقد كان الله الحوار، ولقد كان الدائما الموار، ولقد كان الدائما عليه علير صالحه . ولو م يقبله لأكرموه عليه عند اللزوم .

#### النقود البدائية

عندما يجري تبادل بضائع فهذا التبادل يحمل في طباته عملية نقدية، قد تكون في مرحة التطور الأولي، أو ما نشبهه ينوع من لعشة الطفرلة. والبضاعة التي يزيد عليها الطلب، أو التي يزيد انتشارها تلمب دور النقود، أو تقوم علما معبار التبادل، أو قد تجبيد في أن تلجه. وحكماً كان الملح عملة في "عالك" أعالي السنغاف، وأعالى النيجر، والحيثة، حيث كان الناس يصنعون حكيمات من الملح، يقول مؤلف فرنسي عنها في عام ١٩٦٠ إنهم كانوا يشكلونها على هيئة البللزرالصخري، جاعلين طولها مثل طراسح الإنسان"، وكانوا يستخدمونها دون غضاضة نفودا وطعاما في أن

واحد، "حتى أن الإنسان ليستطيع أن يقول عنهم بحق أنهم بأكلون نقودهم". وحدث ولا حرج عن الخطر الذي تتعرض له هذه النقود ، وهذا هو الفرنسي الحريص نفسه بعبر عن دهشته، وخشيته " من أن يجد هؤلاء الناس ذات يوم نقودهم قد ذابت في الما ،، وجرى عليها ما يجري على الما ، من ضياع " ( ۱۲۷). وكانت الأقصفة القطنية تلعب الدور نفسه على سواحل مونوموتابا مomomolapa ، وشواطى، خليج غينيا حيث كانو تتحدثون في ما النخاسة الرئجية عن " المقطع الهندي " ، وكانوا يقصدون به المقطع من " القطية الهندية الذي يساوى ثمن الرجل في سوق النخاسة ، ثم أصبحت عبارة " القطع الهندي" تعني الرجل نفسه، وكان " القطع الهندي " رجلا بين الخاصة عشر والأربعين، كما يقول الخيرا .

ومن أشكال النقود على سواحل أقريقيا الودع ، على اختلاف ألوانه ، وأحجامه، وأشهره ودع الزيبر cauris على سواحل الكونغو، وودع الكوري cauris. وفي عام ١٢٨ كتب أحد البرتغاليين في وصف هذا الودع ، يقول :" ودع الزيبر هو نوع من الا ١٢٨ كتب أحد البرتغاليين ألى سل له في حد ذاته فائدة أو قيمة ، وقد أذخات يلاد القواقع البحرية الصغيرة أده الصداة في الماضي ، وظلت تستخدمها حتى الأن ( ١٩٥). البرايرة تشهد أنها لا تزال مستخدمة حتى القرن العشرين . أما ودع الكوري فنوع من القواقع الصغيرة الزرقاء المجزعة بالأحمر ، ويصتحون من هذا الودع عقوداً، وكانواً في المؤول المهدية على المدينة المهدية بالكومر ، وصبرة لللدينة Maidwes عامرة المكاديدية عامل الموروطة والمهدية المرتفاة المرتفقة المؤولة المنتفقة المؤولة المنتفقة المؤولة المؤولة المنتفقة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المنتفقة المؤولة المؤو

مينا، استردام ، لتستخدمها في خيث لتحقيق مآريها ، وكانت هولندة قد أدخلت ودع الكوري إلى الصين مع المبشرين الذين سلكوا به السبل التي سلكتها البوذية من قبل، عندما دعث الناس إلى اعتناقها . ولم يتسحب ودع الكوري أمام عملة السابيك الصيتية sapèques السحايا كاملا، فقد طل إقليم بوزن vonnay الغني بخشبه رنحاسه متمسكا بودع الكوري في تعلمالاته حتى عام ١٨٠٠ نقريها . وقد كشفت بحوث دديثة عن عقود إيجار، وعقود يهم في تواريخ صائحة ، تحدد المبالغ بالكورى (١٦١).

وهناك عملة لا تقل غرابة . اكتشفها واحد من الصحفيين الذين رافقوا في ماض قريب الملكة البزايات، والأمير فيلبب إلى أقريقيا ، كتب عنها : " الوطنيون في عمق نيجيريا لا يشترون الماشية، والأسلحة ، والمنتجات الزراعية، والأقسفة ، بل وزرجاتهم بالجنبهات الاسترلينية الصادرة عن صاحبة الجلالة البريطانية ، بل بنفرو غريبة من الميجان، سكت (أو على الأصح صنعت) في أوروبا ، ولدت هذه النقرة إلى أي إبطاليا حيث بسمونها أوليفيته توسكانا خاصة ، وعلى وجه التحديد في ورثية بدينة ليفورنو طلت بافية خي اليوه، وهذه الأوليفيتات على شكل التحديد في ورثية بدينة ليفورنو طلت بافية خي اليوه، وهذه الأوليفيتات على شكل التحديد في ورشية بدينة ليفورنو طلت بافية خي اليوه، وهذه الأوليفيتات على شكل كركزيفران، ويسيداليون ، وساحل العاج . كرديفران، وليبييا ، ويلاد أخرى أبعد من هذه ونلك ، والاقريق الذي يغيرف من براه بجرد النظر مدى ثروته. ويروي عن بيها نزان المنظري في عام ١٩٠٠ بيلغ ٠٠٠ جنيه الغرنيني اوليفيته خاصة ، وإنعة اللون تزن كيلوجراما (۱۹۷).

ولن نستطيع أن نضع قائمة كاملة، جامعة مانعة، لكل هذه النقود العجبية التي لا يتوقع الإنسان وجودها ، والتي ينهني أن تعقبها في مكامنها ، في كل صوب وطنيه. كانت هناك في إستلنده ، على ما نبين لواتع عام ١٤٦٣ وعام ١٤٦٣ ، قائمة سلح، وأسعار حقيقية تذكر ثمن البطائم مقدرا بالأساك المجفقة ( السمكة المجففة الواحدة ثمن فلدوة حصان ٢٠ سمكة ثمن دست الزيد الغ ١٨١١. أما في الاسكا ، أو في روسيا النبيدة ، ١٢ سمكة ثمن دست الزيد الغ ١٨١١. أما في الاسكا ، أو في روسيا القيصرية أبام بطرس الأكبر فقد لعب القراء هذا الدور ، وربها انحفرا القراء على هيئة مريعات صفيرة كانت تضير يها صنادين الصوافين العمليين العاملية في خدمة القيص أصياناً . وفي سبيريا كانت الفترائب تجمع على هيئة قطع من الغزاء الشيخ ذي القيما التجارية . وكانوا يسمونها " الذهب اللين الكثير من الالتزامات، ومن بينها مرتبات المؤطفين خاصة. أما في أمريكا، إبان الاستعمار، فكانت النقود تتنوع بحسب المناطق، وتتمثل في التبغ أو السكر أو الكاكاو، وكان الهنود الحمر في أمريكا الشمالية يستخدمون نقودا على هيئة قطع اسطوانية صغيرة منحوتة في الردع الأبيض أو البنفسجي ، منظومة علسي هيئة عقود ، هي الفامبوسات wampums، التي ظل المستعمرون الأوروبيون يستخدمونها رسميا حتى عام ١٦٧٠، والتي ظلت متداولة حتى عام ١٧٢٥ على الأقل(١٩١) . كذلك شهدت منطقة الكونغو، بالمعنى الواسع للاسم ( الذي يشمل انجولا أيضا) ، بين القرن السادس عشر ، والثامن عشر انتعاشا شمل الأسواق ، وشبكات المبادلة ، وكانت هذه وتلك بلا شك في خدمة عملية " المقايضة " أساسا ، وفي خدمة نجارة النجار البيض، ووكلاتهم الـ pombeiros الذبن كانوا في أغلب الأحيان يستقرون في الداخل في أماكن بعيدة . وكان هناك نوعان من أشباه النقود يتداولهما الناس في تلك البقاع: ودع الزمبو و مقاطع القماش (٢٠). أما الودع فكان محدد العيار: وكان هناك غربال عياري بين الودع الكبير، والودع الصغير (الودعة الكبيرة = ١٠ ودعات صغار). أما مقاطع القماش ، التي كانت نقوم مقام النقود، فكانت مختلفة الحجم، منها اللوبونجو ubongo في حجم صحيفة الورق، والمبوسو mpusu في حجم فوطة المائدة . وكانت هذه الأقمشة النقدية، التي كانوا يضمونها عادة في درزينات اثنا عشرية ، تحاكي النقود المعدنية، وتمثل درجات من القبم تتضاعف ارتفاعا ، وتنقسم هبوطا ، وكان من الممكن تدبير مبالغ ضخمة منها. ففي عام ١٦٤٩ جمع ملك الكونغو ١٥٠٠ ربطة من الأقمشة ، كانت تساوى تقريبا ٤٠ مليون ريال برتغالي (٢١).

يك بريسي من المحدد متابعة مصير أشباه النقود هذه ، بعد تعرضها للتأثير في كل مرة تمتاح للبحث متابعة مصير أشباه النقود هذه ، بعد تعرضها للتأثير الأوربي (سواه قبط المتعلق بدوع الكوربي في البنغال(٢٧) أو القاسومات بعد عام ١٩٧٠ أو ودع الوسب الكوربية للها تشهي إلى حالات من التضخم النظيع الرهب ، نتيجة تزايد المخزون منها ، وتزايد سرعة تناولها تزايدا بصل إلى درجة الجنون، وتتبجة لما يواكب ذلك من انخفاض القبمة المذهل بالنسبة للمعلات الأوروبية المهيسنة ، ويضاف إلى ذلك أثر تزييف النقود البدائية. ففي بالنسبة للمعلات عشر قامت الوربية بهتاعة قامومات مؤيفة من عجبنة الزجاج، أون الأربي العملة القبلية نهائيا ، أما البرتغاليون فكانوا أكثر دها ، فقد استولوا عام ١٩٠٠ و عام ١٩٥٠ و عام ١٩٥٠ و عام ١٩٥٠ و عنه عهينة مدينا عام ١٩٥٠ و عام ١٩٥٠ و عنه علينه عبدتها يعنى مصايد دوع الزيس ، وكانت تلك النقود ة

من كل ما تقدم ينبغي أن نستنتج أن النقود البدائية ، في كل مرة تصبح فيها نقردا حقيقية ، تخط سبات النقرد المقيقية ، وتنحرك حركتها ، أما النكبات التي حلت بالنقود البدائية فهي تلخص تاريخ الصدمة التي حدثت بن ناطا الاقتصاد البدائي، وأغاط الاقتصاد المتقدم ، وقشلت هذه الصدمة في زحف الأوروبيين على بحرر العالم السعة .

# المقايضة في قلب

### النظم الاقتصادية النقدية

أما الشيء الذي قد لا نعرفه معرفة جيدة فهو أن أوضاعا قدية ومتفارتة ، ريا نفس التفرت ، استمرت قائمة في قلب البلاد " المتحضرة" ، وظلت باقية ، تحت ما يكن أن نصف بأنه الجلد الرقيق لنظم الاقتصاد النقتري ، في صورة أنشطة بعائبة ، مختلطة ، تصطلم بالأنشطة الأخرى ، مثلا عندما تلتقي بها البقاء منتظما في سوق المدينة ، أو تصلم المتعقى بها في خضم الأسواق الصافية ، وهكذا ظلت في قلب أوريا أنماط التنصية حيث تشيطة ، حاصرتها الحياة النقدية دون أن تقضى عليها ، بل لقد أيقت



الاميراطور قبلاي فاتع المين يأمر يسك تقود من قلقة شجر الترث مهرها بالقاتم الاميراطوري . صورة من مخطوط فرتسي يحمل عتوان " أسفارالمجاتب Livres des Merveilles."

عليها، واحتفظت بها لنفسها على هيئة مستعبرات داخلية في متناول بدها، وهذا هو أوسميث يتحدث. في عام ١٧٧٥ عن قرية اسكتلندية "ليس من النادر أن يرى إليمس بنة مساعير بدلا من النادر أن يرى الرعب فنص النادر أن يرى اليعلى هيئة مساعير بدلا من النقود "(٣٤١). وفي الرقت فنست تقييا كانت هناك فناعات منفرة عليئة بالغلال ، يغدون بها الن الذكاكون ، يحملون أيضا على المناقبة الأولى الذكاكون ، يحملون أيضا من تقليم المناقبة الأولى الذكاكون ، يحملون المناقبة الأولى التقليم المناقبة الأولى الني وضعت أوزارها في عام ١٩١٨ . وهذه الطقرة ، استخدام النقود . لم تحدث في بعض المناطق أوزارها في عام ١٩١٨ . وهذه الطقرة ، استخدام النقود . لم تحدث في بعض المناطق من الجليلية من الجزائر " الفرنسية " قبل الحرب العالمية الثانية ، وكانت هذه الظاهرة تمثل من المناقبة الأوراس الجزائرة حتى تحو عام (٢٩١٨ ) ، وهذه المشكلة الشيرة تشيم لنا أن تتصور المشكلات المبرة الشبيهة ، في على مناقبة لا وسوح لها في ربوع الشرق الأوروبي ، في بعض الأقاليم المينة أو الميلي عنها ، أن نقارتها بعضها بالبعض ، وأن نكشف عن أرحه الشبه ، من الزينها بعضها بالبعض ، وأن نكشف عن أرحه الشبه .

و يذكر رحالة فرنسي من القرن السابع عشر "هو قرانسوا لابرليه La Mingrelie أن مناطق شركسيا Circassie ومنجرليا Boullaye أن مناطق شركسيا Circassie ومنجرليا أي المناطق بين جنوب القوقاز والبحر الأسود ." لا تتعاول النقود " ، وأن الناس هناك لا يجارسون إلا المقايضة ، وكانت الجزية التي يعقفها أمير معترليا في كل عام إلى السلطان تتكرن من مشكلة عاش وعبيد ". وكان السفير، الذي يكلف بنقل الجزية إلى استانبول، بواجه مشكلة عاصة هي: كيف يدفع نفقات إقامته في العاصمة التركية ؛ فكان يتخذ له طائبية تتكرن من ثلاثين أو أربعين عبدا ، كان يبيعهم الراحد تلو الآخر ، لا يبقي إلا على كانتيد كل عبد الإلى يؤر لابدليه . المكن يتخدل على كانتيد كل يقول لإلوله . الذي لم يكن ينقصل عنه إلا في آخر لحظة . ثم " يعود وحد الإلى يلاد « (١٧) .

وهذا مثل روسي واضع الدلالة كذلك. كان الناس في نوثجورود Novgorod في مطلع القرن الخامس عشر " لا يستخدمون [... ] إلا عملات تتارية صغيرة، هي قطع من قطع القليم الميليم الميليم الميليم الميليم الميليم الميليم الميليم على ما 1870 . في سك تقود فضية كانت ردية جدا . وسيقت توفوجرود ينقودها المسكوكة الاقتصاد الروسي الذي ظل معتمدا على الميلات العينية ردحا من الزمن "(١٨٨). وكان عليه أن ينتظر إلى القرن السادس عشر حتى تأتي إليم القود الألمانية، والسبائك الأن الميزان التجاري الروسي كان في ذلك الحين إيجابيا ) لكي يشرع الروس في سك نقود

على نحو منظم . ولقد كان ذلك السك في البداية متواضعا ، وكثيرا ما كان يتم استجابة لمبادرة خاصة . وظلت المقابطة على أية حال فائمة هنا ، وهناك في ربوع البلاد المتراحية الإطراف . ولم يحدث . إلا إيان حكم يطرس الاكبر ، أن أقيمت روابط تربط المناطق المترا كان من دوائد . وأذ . والم يساعد الذون لا يسبا . الى النكاء ، فلم يستغار ما في سبب ا

كانك مديراتة وتأخر روسيا عن الغرب لا سبيل إلى انكاره: قلم يستغل ما في سبيريا من دهب استغلال حقيقيا إلا منف عام ١٩٨٠/٨٠. 
كذلك أمريكا كانت في زمن الاستعمار ترسم صورة معيرة إلى أقصى درجات التعبير عن استعرار القايضة. قلم يغز الاقتصاد النفدي إلا اللن الكبيرة في البلاد ذات المناجم. المنطق القريمة من أروبها: الأنتيل، والبرازيل (وقد نعمت مبكرا المنطق القريمة. كانت أغلط الاقتصاد هناك أبعد ما تكرن عن أغلط الاقتصاد النفدي الكامل، ولكن الأسعار كانت عائمة متقلية، وتلك علامة على نرج من النشج الاقتصادي. ونلاحظ مع ذلك أن الأسعار طلت حتى القرن الناسم عشر ثابتة لا تعرف التقليات في الارجنتين، وفي شبيلي ( التي كانت تنتج التحاس، واللفضة) ١٠٠١، كانت المناقب عالى المنطقة على ندرة النقية بانا ملموظ، بل يكتنا أن نقرأ أنها كانت كنن يولد مبتا، كان الاقطاعية ، أو شبه الإنقاعية ، التي كانت لقرن القرد التعمل الاعطاع المرشرة على ندرة النقية و راكن النفود الضعيفة ، أو العاجزة ، كانت تلعب أنذاك بطبيعة المال دروها وكانت تتخذ صورة قطع من النحاس في شبلي، وصورة التلاء في منطقة فرجينيا، وصورة التلاء والدرية في منطقة فرجينيا، وصورة التلاء والدرات في اسبانيا

الانطاعية ، أو هيه الإنطاعية ، التي كانت الحكومات الاستعمارية تقطعها إلا مؤشراً على بدرة النقود . ولكن التقود الضعيفة ، أو العاجزة ، كانت تلعب أنذاك بطبيعة الحال دورها وكانت تتخذ صورة قطع من التحاس في شبلي، وصورة التنبغ في منطقة الحال فرجينيا ، وصورة التنبغ في منطقة فرجينيا ، وصورة التلاكوات في اسبانيا المديدة التي تسعت فيما يعد باسم المكسيك (٢١) . وكلمة تلاكر و تجمع على تلاكوس صفيرة فيم جز ، من ثمانية أجزا ، من الريال ، صنعها التجار الصغار ، تجار القطاعي، العدمات المكانية الجزا ، من الريال ، صنعها التجار الصغار ، تجار القطاعي، أصحاب الدكاكين المساة مستيزا mestizas من قبيل دكاكين الأنف صنف . وكانت دكاكين الأنف صنف . وكانت دكان يصدر قطعا كالقشاط ، أو ماركات من الحشب ، أو التحاس ، أو الرحاس بعلامة دكان يصدر قطعا كالقشاط ، أو ماركات من الحشب ، أو التحاس ، أو الرحاس بعلامة ذكان يصدر في كانت من نقات كبير من الأحابين في مضاريات وتلاعيات قفرة . ويرجع السب في ظهور ها بدخل في كثير من الأحابين في مضاريات وتلاعيات قفرة . ويرجع السب في ظهور ها بدكانات وتعاملات مغار السر ، يقرغ الخلية في من كل ما فيها من فضة ، وكان من الضروري إقام التعاملات بوسائل أخرى، وفضلت من كل ما فيها من فضة ، وكان من الضروري إقام التعاملات بوسائل أخرى، وفضلت المهارية التي يون في عام ١٤٠١ الصناعة نقود من التحاس إدري فيق الناس على

النظام المعيب صاغرين ، وكأنما كانت نفوده نقودا بدائية . أما كان هذا هو الذي حدث في . . فرنسا في القون الرابع عشر عندما دفعت فدية ملكها لللك جان الطبب Jean le Bon الذي أسرة الإنجليز؟ كان تنبير الغدية يعني تجريد البلاد من كل ما كان فيها من نقود مسكركة . واضطر الملك بعد ذلك أن يسك نقودا من الجلد ، عاد فاشتراها بعد سنوات.

وظهرت نقس المشكلات في المستعمرات الانجليزية ، قبل وبعد تحريرها. في نوفمبر من عام ١٧٢١ كتب تاجر من فيلادلفيا الى مراسله القبم في جزيرة مادبرا يقول له : " كنت أنوى أن أرسل شحنة من القمح، ولكن الدائنين هنا مترددون ، والنقود نادرة الى حد أننا بدأنا نعاني من الضيق ، بل أصبحنا بالفعل نعاني من الضبق ، منذ بعض الوقت ، نتيجة عدم وجود وسيلة للدفع ، وإذا لم تكن هناك وسيلة للدفع ، أصبحت التجارة عملية مليئة بالمنغصات المعيرة "(٣٣). وكان الناس فيما بتصل بالتبادلات اليومية يسعون إلى الإفلات من ربقة هذه " المنغصات المحيرة " . واليك كلاقبير Clavière وبريسو Brissot ، وهما شخصيتان كانت الثورة الفرنسية تعرفهما حق المعرفة، ألفا في عام ١٧٩١ كتابا عن الولايات المتحدة ، بينا فيه انتشار المقايضة هناك على نحو واسم غريب، وقالا بكلمات تعبر عن الإعجاب: " بدلا من استخدام النقود ، التي تدخلُ الأيدي، ثم تخرج منها ، لتعود اليها بغيرانقطاع ، يتبادل الناس في المناطق الريفية الوفاء بتطلباتهم عن طريق المبادلات المباشرة . فالخياط ، والاسكاف بأتبان الى المزارع، وينجزان لديد ما يطلب منهما من أعمال ، ويقدم إليهما في أغلب الأحيان المادة المطلوبة، والثمن في صورة عينية. وهذه الأشكال من البادلات منتشرة على نطاق واسع، وتشمل الكثير من المجالات ؛ وكل طرف يسجل لديه ما يقدمه للآخر ، وما يتلقاه منه، وفي نهاية السنة ، يقفل الناس حسابات عمليات المبادلات المنوعة أكثر التنوع مستخدمين القليل من النقود، ولو كانوا في أوروبا الاستخدموا فيها مالا كثيرا". وهكذا " فهناك وسيلة عظيمة لتصريف البضائع ، وإنجاز الخدمات ، بدون نقود ..." (٣٤).

وامتداع نظام المفايضة ، وتسديد مقابل الخدمات بالعينيات ، والذهاب إلى أن ذلك يمثل الأصالة التقدمية لأمريكا الفتية كلام فيه كثير من الطراقة التي تغير الضحك، فقد كانت عمليات الدفع بالعينيات في القرن السابع عشر ، بل وفي القرن الثامن عشر، ، مل دفي القرن الثامن عشر، ما منتشرة إلى حد كبير في أدورنا المتبدن من أمثلة من شملهم نظام المفايضة في أوروبا (متبعن ما القاعدة، ولو أننا أردنا الزيد من أمثلة من شملهم نظام المفايضة في أوروبا (متبعن ما المكاكبة في مدينة زولينجن بألمانيا (Soling Dopsch) لضمنا إلى الفائدة(٢٥) صناع المدى، وصناع المسرجات في ينورسهابم Molorable وصناع السرجات في يغررسهابم Molorable وصناع الساعات الريفين من أهل الغابة السردا، وكانوا بينفرت أوروبهم عينيا ، في صورة طعام ، أو ملح ، أو منسرجات ، أو سلوك



مارك من البرزيز يعمل العلامة المبرزة لأل بيروسي Peruszi وهي خيارة من تصديق من الكشفري ، وكان آل بيروسس نجارا في فليرنسا. وقد فليت اطا المارك مدينة من السبد بيرتركي M.Bernocchi الذي ضعر على مجموعته كيات من ماركات صغيرة مشابهة . بيد أن مؤسسات أميزيسية كانت تصعيرها لممامزكها المناطبة ، لأنها كثيرا ما كانت نحيل علامين ترمزان الى أميزيسية كانت تصعيرها لمناسبة عشركان في أسالت أنهانية الحجل المراكزة ، ٢٠ من

معدنية، أو كميات محددة من الغلال ، وكانت كلها منتجات غالبة غلا، فاحشا، ولها أشمان معروفة . وكانوا يسمون نظام المقابضة هذا بالألمانية Trucksystem ، وهو نفس النظام الذي كان يسمى بالفرنسية troc، وكان متداولا في ألمانيا، وهولندة ، وانجلترة، وفرنسا، وكان المرظفون الرسميون في الامبراطورية الألمانية أو الرابخ الألماني، وبخاصة الموظفون في البلديات ، يتلقون جانبا من رواتبهم على هيئة عينيات. وما أكثر مدرسي المدارس الذين كانوا حتى القرن الماضي بتلقون أجرهم في صورة طيور داجنة، وزبد، وقمع (٣٦). وكان سكان القرى الهندية يدفعون لأصحاب الحرف (الذبن عارسون الصنعة أبا عن جد في إطار الطبقات الحرفية ) أجورهم دائما على هيئة مواد غذائبة ، وكانوا يسمون نظام المقايضة باراتو baratto، وكان هو النظام العام الحكيم الذي اتبعه التجار الكبار منذ القرن الخامس عشر ، حتى في رحلاتهم التجارية الى بلاد المشرق العربي، وفي كل مجال أتبح لهم الأخذ بهذا النظام. وليس من شك في أن تقاليد المقايضة هي التي شحذت قرائح المتخصصين في الانتمان ، وهم أهل جنوا في القرن السادس عشر، وحفزتهم على إقامة أسواق ، سميت أسواق بيزانسون Besançon ، كانت تسوى فيها صكوك التبادل على مستوى أوروبا كلها ، وكانت تتم هناك عمليات مقاصة حقبقية قبل أن يظهر هذا المصطلح . وهذا هو واحد من أهل البندقية يعبر في عام ١٦٠٤ عن دهشته البالغة لملايين الجنبهات الذهبية ، أو الدوكاتات ، التي يجري التعامل فبها بالمقاصة في مدينة بياتشينتسا Piacenza الأيطالية ، مركز الأسواق، دون أن ترى العبن إلا حفنات قلبلة من " العملات الذهبية "، الذهب في ذهب(٣٧)، يقصد العملات الذهبية الحقيقية.

## خارج نطاق أوروبا: نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة.

أما البابان، وبلدان الإسلام، والهندة، والضين فمواقفها وسط بين نظم الاقتصاد البدائية، ونظام اقتصاد أوروبا، وكأنها كانت في منتصف الطريق إلى حياة اقتصادية نقدة نشيطة كاملة.

### في البابان والدولة العثمانية

ازدهر الاقتصاد النقدي في اليابان مع مطلع القرن السابع عشر، ولكن تداول العملات الذهبية والفضية والنحاسية لم يحس الجماهير، وبقيت النقرد القديمة التعشلة في الأرز تمارس مهمتها ، فكان الناس يتبادلون أحمالا من الرنجة في مقابل أحمال من الأرز .ومم ذلك



صك صادر من مستعمرة ماساشاسيتس Massachusetts فيما كان يسمى قديا الجيشرة الجديدة يتاريخ ۲ قبراير ۱۹۹۰. وهذا الصك معفره في أرشيف شركة مولسون Molson يونتريال التي تفضلت مشكورة تقدمت إلى صورة منه. فقد أخذ التبحول بشق طريقه ، وأصبح بين أيدى الفلاحين قدر كاف من النقود النحاسبة، يدفعون بها الضرائب المقررة على الحقول الجديدة غير المنزرعة بالأرز. (أما الحقول الأخرى فقد بقيت على النظام القديم المتمثل في السخرة، وفي الضرائب العبنية). في الجزء الغربي من اليابان ، في ضياع الوالي الملقب بلقب الشوجون shogoun كان ثلث الضرائب المفروضة على الفلاحين يسدد نقدا، بل إن بعض السادة الإقطاعيين، الذين يسمون بالدايميو daimyos ، كانوا يمتلكون كميات كبيرة من العملات الذهبية، والفضية، حتى أنهم كانوا يدفعون بالعملات الذهبية الصفراء ، والفضية البيضاء، رواتب نبلاء الساموراي الصادعين بخدمتهم . ولكن هذا التطور في مجال تداول النقود سار ببط، نتيجة للتدخل البشع المتكرر من جانب الحكومة ، ونتيجة للعقليات المعادية للنظام الجديد، ونتبجة الخلاقيات الساموراي التي كانت تحرم عليهم أن يفكروا في المال، أو يتكلموا عنه مجرد الكلام(٣٨). وكانت اليابان ، الآخذة بالنظام النقدي، تعتبر في مراحهة بابان الفلاحن والأقطاعيين ، يابانا ثورية من ثلاثة أوجه : الحكومة، والمدن، والتجار. والمؤشر الأكيد الذي يظهرنا على درجة النضج في هذه الناحبة هو تقلبات الأسعار (المعروفة لنا)، ويخاصة أسعار الأرز ، وتقلبات الضرائب النقدية المضروبة على الفلاحين ، وكذلك : إجراءات خفض قيمة النقود التي اتخذها الوالي الباباني أوالشوجون في عام ١٦٩٥ على أمل أن تؤدي إلى " مضاعفة كمية النقرد " (٣٩).

كان لدى العالم الإسلامي في المناطق المنتدة من الحيط الأطلسي إلى الهند تنظيم نقدي ، ولكنه كان تنظيما قديا ، ظل محصورا في دائرة تراثه وتقاليده ، ولم يحدث تطور إلا في بلاد فارس ، التي كانت نقطة النقاء تجارية نشيطة، وفي الدرلة العنائية، وفي استانيانة بالذات التي كانت مدينة خارقة للمالوف . فقد وضع الأتراك في تلك الماصمة القابلية في القرن النامان عشر ، تعريفة ، هي قوارم البضائع والأسعار ، تحدد الماتية و التركية أسعار البضائع ، والرسوم الجمركية مقدرة حسب العملة المحلية ، وكانت عمليات تحويل العملات ، من وإلى التركية نتم في كل المراكز الكبيرة في أوروبا مثل أستزدام ، ولينورنو ، ولدن ، ومارسيل ، والبندقية ، وفينيا . . .

كانت النفود المتداولة تقودا ذهبية تسمى سلطانية sullanins أو قد تسمى بندق fonduc أو بندقي fonduc أو فد تسمى بندق fonduc أمينا في المتداولة المقابلة، وفئة لصف الفقودة وما لقودة في الغورش أو الغورش التركيبة ogouch وكذلك أصبحت البارة aspre والسفرية، grouch من النقود المتداولة. كان السلطاني بساوي و قروش ، وكان القرش بساوي ٤٠ بارة، وكانت البارة متداوى ٣٠ سفريتات ، وكان هناك المنجيم fondul ألجيدوكي blue المتداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) . وكان تداولة ( من الفضة أو النحاس ) .

هذه العملات في استانبول بعيد المدى، يصل مداه إلى مصر والهند عن طريق البصرة ، وبغداد، والموصل، وحلب، ودمشق، حيث عملت جاليات من التجار الأرمن على تنشيط حركة التعامل . وشهدت هذه المناطق ، في مجال تداول العملات، أمورا لا سبيل الي الشك فيها، منها تفوق طائقة من العملات الأجنبية على العملات العثمانية ، وكان ذلك نوعا من الخلل في النظام النقدي لا مرا ، فيه : بل لقد هيمنت بعض العملات الأجنبية على النقود العثمانية ، ومن هذه العملات الأجنبية مثلا التسيكينو البندقين sequin ، وهر عملة ذهبية تساوى خمسة قروش ونصف ؛ والتالرالهولندى ، والجنيه الراجوزي، وهما من العملات البيضاء تساوى القطعة منهما ٦٠ بارة ، والتالر النمساوي المسمى قره قروش Cara Grouch، وكانوا يغيرونه بـ ١٠١ أو حتى بـ ١٠٢ باره (٤٠). وتشير وثبقة من البندقية إلى أنه كأن من الممكن في عام ١٦٦٨ أن يحقق الإنسان ربحا قد يصل إلى ٢٠ ٪ عند تحويل الريالات الاسبانية ( التي أرسلت الي مصر ) . وتشبر وثبقة أخرى ترجع إلى عام ١٦٧١ إلى أنه كان من الممكن كسب ما بين ١٢ و ٥, ١٧ ٪ عند شراء عملات التسبكينو أو المجر ongari من البندقية ، وتصريفها في استانبول(٤١). هكذا كانت الامبراطورية التركية كالفخ الذي يجتذب ويتصيد عملات الغرب ، وكانت الدولة العثمانية تحتاج إليها لتنشيط تداول عملاتها : أي أنها كانت هي الطالبة.

ودخل اللعبة نرع آخر إضافي من السعي ورا ، الربع : " كانت كل العملات [التي تصل الي بلاد المشرق ] ترسل الي السبابك " ثم ترسل بعد ذلك إلى بلاد فارس ، وبلاد الهندي بدوس اللارس العالم الهندي بدوسك الملارس العالم الهندي والروبية الهندية (١٤) . هذا هو على أية حال ما يذكره نص فرنسي بربع إلى النارسي ، والروبية الهندية (١٤) . هذا هو على أية حال ما يذكره نص فرنسي بربع إلى الشارسي ، ودلهي . وكانت المسكلة التي يراجهها التجار في بلاد فارس في أن المسلات التي كانت تدخل هناك ، كانت يؤمر بها أن تحمل إلى دار سك العملة ليعاد سكها ، وقد أصبح نوعا من العملة للبعاد سكها ، وقد أصبح نوعا من العملة الدولية في الشرق الأقصى ، يقيم بأكثر من قيمته ، كوكانت هذه الزيادة في القيمة التجار انتيجة إعادت المسلات الأربن ، وو أن الملات المالية التي التي المناب عبد المناب المناب عبدي نطوع اللارين فقد في غضون القرن السابع عشر تدريجيا هذه الميزة التي يلاد فارس بعون للحصول على الريالات ، ويهيونها لتمويل عملياتهم في الهند، يأسبة بالمي بالشية اللي الهند الي الموسلة ليؤمون بالمناب القوافل يقومي بالشعة غارية واسمة النطاق ، وكذلك كانت المال المياسة الهي اللينة الي الميالة الي تله الغير بالشية اللهن الي البيالة الني اليالة الي تله بالخيج الفارس بالمنطقة الموارك المناب المؤلية المؤمون بالمنطقة المناب أن أصحاب القوافل يقومي بالشعة الواسة المالية المناب الميالة الهي الهند الهي بالمنبية اللهن الي تله بالخيج الفارس بالشية النطاق ، وكذلك كانت الحال

#### الهنسد

كانت القارة الهندية منذ وقت طويل ، سبق ميلاد المسيح، تعرف العملات الذهبية والفضية، وتألفها. وحدثت ، إبان القرون التي تهمنا هنا في كتابنا هذا، ثلاث حركات استهدفت التوسع في الاقتصاد النقدي، في القرن الثالث عشر، ثم في القرن السادس عشر، ثم في القرن الثامن عشر ، ولكن هذه الحركات لم تتسم أي منها بالاكتمال أو الشمول الذي تحيط بمناطق الهند المتنازعة ، فقد استمر النزاع بصورة أو بأخرى بين الشمال . الذي كان ابتداء من وديان نهري الكنج والسند بمثل منطقة السيطرة الإسلامية والجنوب المذي بقيت فيمه بعض الممالك الهندوكيمة ، ومن بينمها مملكة فيشمنا باناجار Vijnayanagar التي ظلت مزدهرة حينا من الزمن : وكان النظام النقدي في الشمال عندما تتاح له فرضة العمل. يقوم على ثنائية معدنية قوامها الفضة ، والنحاس، وكان النحاس بشغل مكانا دون مكان الفضة، ولكنه كان أكثر أهمية بكثير . ظهرت القطع الفضية، وهي الروبية roupie وكسورها . وكانت تارة مستديرة ، وتارة مربعة . في القرن السادس عشر، ولم تكن متداولة إلا على قمة الحياة الاقتصادية ، أما ما دون ذلك فكان من شأن النحاس ، واللوز المر ( وكان اللوز المر عثل نوعا من النقود العجيبة الوافدة من بلاد الفرس). أما النقود الذهبية التي يسمونها المهور mohurs والتي ضربها السلطان أكبر Akbar فلم تكن بصفة عامة مخصصة للتداول (٤٤). ولم تكن تلك هي الحال في جنوب الهند، حيث كان الذهب هو العملة الأساسية في عالك الدكن ، ومن تحت الذهب كانت هناك النفود الفضية ، والنقود النحاسية تكمل الودع ، والقواقع التي كانت تستخدم نقودا (٤٥). كانت النقود الذهبية ، على حد تعبير الغرب ، تسمى باجودات pagodes وكانت قطعا قطرها صغير ، ولكن سمكها كان كبيرا " وكانت تساوى [ في عام ١٦٩٥ ] التسيكينو البندقي"، وكان معدنها أكثر نقاوة من " البيستولا الأسبانية "(٤٦).

واستمرت الفرض التقدية في القرن الثامن عشر. كان سك العملات مقسما بين دور عديدة لا حصر لها، وكانت دار سورات Sura وسورات هو المرفأ الكبير لجردجيرات Soudjerate. هم أهم المدور ولكتها لم تكن الرحيدة ، ونلاحظ أن العملة المحلية كان لها الفلية على العملات الأخرى ، ولكن تعدد السلك كان يفتح الباب أمام تدخل الأمراء تدخلا منرضا، يعمد إلى تهيز قيمة العملة التي تسك أخيرا حتى لو كانت دون مستوى القيمة ، وكان ذلك مثينا يحدث دائما ، وهذا هوجيللي كاريري (١٩٦٥) بوصي التجران بعيد المنافقة التكون من عملات البلد ...مع مراعاة أن تكون الشفة هي شائلة ، وسك النفود متاح هي نفيها ، والا فقد صاحبها ما يساوي نصفا في للانة ، وسك النفود متاح في كل البلاد الراقعة على حدود بلاد الحان الأعظم (٤٧٣)

ونظرا لأن الهند لم تكن تنتج عمليا ذهبا، أو فضة ، أونحاسا، أو ودع الكوري cauris، فإن عملات الأمم الأخرى كانت تأتي إليها ، وتنفذ من خلال بابها الذي لم يقفل قط، والذي كان عدها بالقدر الأساسي من المادة النقدية الأولى . وهناك دلائل على أن البرتغاليين شجعتهم هذه الفوضى على سك قطع منافسة للقطع الهندية . كذلك كانت هناك (حتى عام ١٧٨٨) روبية سكت في باتافياً، وروبيات فارسية . ثم جرى استنزاف مستمر منظم للمعادن النفيسة في العالم كله ، جرى لصالح الخان الأعظم وبلاده . كتب أحد الرحالة في عام ١٦٩٥ ، يقول : " وعلى القارى، أن يأخذ بعن الاعتبار أن كل الذهب، وكل الفضة المتداولين في العالم ينتهيان في النهاية إلى [بلاد الخان الأعظم] منغوليا كأنما كانت هي مقرهما. والمعروف أن الذهب ، الذي كان يخرج من أمريكا، كان ينتهي بعضه ، بعد جولًان خلال ممالك أوروبية عديدة . إلى تركيا، وبعضه الآخر إلى بلاد فارس، عن طريق ازمير ، بغية الحصول على الحرير . والأتراك لم يكونوا يستطيعون التخلي عن القهوة التي تأتي من بلاد اليمن، التي كانت تسمى بلاد العرب السعيدة؛ و كذلك لم يكن في مقدور العرب، والفرس، والأتراك التخلي عن بضائع الهند، فكانوا يرسلون مبالغ كبيرة من المال عن طريق البحر الأحمر إلى مرفأ مخا قرب باب المندب، والي مرفأ البصرة في عمق الخليج الفارسي، ويندر عباس، وكوميران، ومن هناك إلى الهند على سفنهم ." كذلك كان الهولنديون ، والانجليز ، والبرتغاليون يدفعون بالذهب والفضة ثمن ما يشترونه في الهند من بضائع " فما كان من المكن أن يحصل الإنسان من الهنود على بضائع تشحن إلى أوروبا ، إلا إذا دفع الثمن نقدا "(٤٨).

هذه لوحة لإبكاد الغلو يشويها . ولما لم يكن هناك شيء مجاني بناله الإنسان بلا مقابل . فقد كان على الهند أن تنقل يغير حدود من معادنها الشيئة، وهنا سبب من المباب الحياة الصعبة التي اتصلت هناك ، وهر أيضا سبب من أسباب تهيئة الصناعات المتعربية، ويخاصة صناعات المنسوجات في جودجيرات التي كانت ركيزة حقيقية للاقتصاد الهندي ، و محركا له من قبل وصول قاسكو دي جاما . وكانت هناك عمليات تصدير نشيطة تتجه إلى البلاد القريبة والهيدة. ويكتنا أن نتصور جودجيرات ، بنساجي القطن فيها ، على صورة هولندة بنساجي الصوف فيها في العصر الوسيط. وكانت منذ القرار السادس عشر مصدر قرة وتصنيع هائلة ، أحدثت صداها على طول مجرى المراز السادس عشر مصدر قرة وتصنيع هائلة ، أحدثت صداها على طول مجرى "الهنديات خوات المناف على طول المجرى أن التجار يستوردون كيات ضخمة منها، إلى أن المناف أوربا ، وكان النجار يستوردون كيات ضخمة منها، إلى ومن المنطقي إلى حد كيير أن ينبئ التاريخ النقدي لهند حركات القرب ؛ كانت القود ومن المنطقي إلى حد كيير أن ينبئ التاريخ النقدي للهند حركات القرب ؛ كانت القود عنى بها الهند تتأثر عن بعد بما يجبري في أوروبا . كان كل شيء , يجري كما لو كانت إعادة سك

النقود الفضية في دلهي . يعد عام ١٥٤٢ . قد انتظرت مجيء الفضة من أمريكا إلى أوروبا، وهروبها من أوروبا إلى الهند بعد ذلك. هكذا سارت الأمور أنذاك . وهذا هو ماجالاس جودينيو V.Magalhaes Godinho يشرح بالتفصيل أن الروبيات كانت تسك من الربالات الأسبانية، واللارينات الفارسية ، وكانت اللارينات الفارسبة نفسها أصلا ريالات أسبانية أعيد سكها. كذلك كانت النقود الذهبية سكا جديدا للذهب البرتغالي الوارد من أفريقيا، وللذهب الأسباني الوارد من أمريكا، وقبل هذا وذاك للتسكينو الوارد من البندتية(٤٩). وكانت هذه الواردات الجديدة قد قلبت، رأسا على عقب، الموقف النقدي القديم الذي كان قائما على أساس موارد متواضعة نسبيا من المعادن الثمينة القادمة من مصادر أسيرية ( الذهب من الصين ، وسومطرة ، ومونوموتابا - والفضة من اليابان وفارس ) ومن مصادر في منطقة البحر المتوسط ( ذهب وفضة من البندقية ). وعلينا أن نضيف إلى ما سبق كمية متواضعة أيضا من النحاس الزارد من الغرب عن طريق البحر الأحمر ، وأن نضيف إلى هذا وذاك كمية وفيرة من أشباه النقود: ودع. الكوري من البنغال وغير البنغال، و لوز مر مستورد من بلاد فارس الى جودجبرات. وتعرض نداول النحاس، مثله مثل الذهب والفضة ، الى الاضطراب نتيجة الاستبراده من البرتغال بكميات ضخمة استهلكت كلها في الهند المغولية. وظلت الحال على هذا المنوال حتى جا، الوقت الذي ندر فيه النحاس في لشبونة (٥٠) ثم اختفى تماما بعد عام . ١٥٨. فحدث قعط في النحاس في الهند على الرغم من النهضة التي حققها النحاس في الصين واليابان . بعد حكم الجهانكير (حكم من ١٦٠٥ الي ١٦٢٧) أي نحو عام ١٦٢٧ أُخذت إصدارات النقود النحاسية . التي كانت حتى ذلك الحين وفيرة . تتباطأ في الهند المغولية، وشرعت الفضة تحتل مكانا متعاظما في العمليات التجارية، بينما تزايد دور ودع الكوري من جديد ليحل جزئيا محل قطع الپايساه paysahs النحاسية (٥١). الصيسن

لا يكن فهم الصين، وهي كتلة قائمة بذاتها . إلا في وسط عالم من نظم الاقتصاد البيائية القائمة في المتاطق الغربية التي كانت ترتبط بها ، ومعتمد عليها ، ومي التبت، والبيائية (تقريباً إلى القرن السادس عشر) ، والجزوالمجيطية، والهند الصينية، وإذا كانت الرئينا ما تزكد القاعدة فينبغي أن نستبعد من هذا العرض العام لأغاط الاقتصاد البدائية شبح جزيرة مالاكا Malacca التي كانت مركزا تجاريا تتلاقي فيه التقرد من تلقا بفسيا، والطرف الغربي من سومطرة حيث قامت المن العام والتوابل، وجزيرة جارة التي كانت أنذاك تمع بالسكان ، وكانت فيها العملات التحاسية المسلة كابلت وهذي من تلقا من عد المسادة كابلت وهذي التعلق عن السوذي الصيني، وإن كانت جارة في ذلك الحين في مرحلة أولية من حياتها التغذية لم تتجارؤها بعد .

كانت الصين إذن تعيش قريبا من يلاد ما تزال في مرحلة الطفولة: كانت البايان مستمرة في استخدام الأرز كالنفود أما الجزر المبطية ، فكانت هناك الكايكسات السينية المستوردة من الصين أو المنقولة عن النموذج الصيني، كذلك كانت هناك عملات تسمي الجونج .gongs ، مصنوعة من التحاس، ثم كانت هناك يوروة الذهب التي تستخدم نقودا يحسب الوزن، وكان هناك القصدير والنحاس يستخدمان يحسب الوزن: أما في النيت كان المرجان المستورد من الغرب البعيد يستخدم نقودا إلى جانب يوروة الذهب.

كا. هذا نفسر تأخر الصن نفسها، ويفسر في الوقت نفسه تلك الصلابة النسبية التي اتسم بها نظامها النقدي ، وكان نظاما "سائدا". ولقد استطاعت، دون التعرض لخطر، أن يكون تاريخها النقدي تاريخا كسولا ، وقنعت بأن تكون فرق مستوى جوانها. ولكن علينا أن نفسح مكانا خاصا للضربة العبقرية التي نجحت فيها الصين وقثلت في النقود الورقية التي ابتكرتها وظلت تستخدمها من القرن التاسع البعيد الي القرن الرابع عشر ، وكانت هذه النقود الورقية تقوم بدور فعال بصفة خاصة في زمن المغول، عندما انفتحت الصين من خلال طرق آسا الوسطى على عالم مراعي الاستبس في روسيا، ووسط أسياء وعالم الإسلام، والعالم الغربي حميعا. ولقد سهلت النقرد الورقية المعاملات الداخلية بين اقليم واقليم ، وأتاحت علاوة على ذلك امكانية الحفاظ على الفضة، واستخدامها في عمليات التجارة ، وتصديرها الى أسبا الوسطى والى الغرب الأوروبي ( ولنسجل عابرين هذه الحقيقة المذهلة وهي أن الصبن كانت آنذاك مصدرة للفضة ). كان امراطور الصن بحصل بعض الضرائب مدفيعة بثقرد ورقية وكان النحار الأجانب (وينجولوني Pegolotti بذكر ذلك ) بطالبون بتغيير عملاتهم الى نقود ورقية، فإذا عزموا على مغادرة البلاد ردت إليهم عملاتهم (٥٢). ولابد أن استخدام النقود الورقية جاء استجابة للاتتعاش الذي حدث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وكان استخدام النقود الورقية وسيلة للتغلب على الصعوبات التي اكتنفت النداول العتبق للكايشات النحاسية أو الحديدية الثقيلة، وكان يمثل في الوقت نفسه وسيلة تهدف الي تنشيط التجارة الخارجية للصعن عبر طرق الحرير.

قلما تراجعت هذه النهضة في القرن الرابع عشر . وقكنت ثورة الفلاحين من الوصول بأسرة مبنع Ming القومية إلى السلطة . انقطعت الطريق المغولية الطويلة المتجهة إلى الفرب . ولقد استمر اصدار المعلات الورقية . إلا أن الناس أحسوا بوطأة التصنف، ففي ما ١٩٧٨ كانت ٧٧ كايشات ورقية تساوي ١٢ كايشات معدنية . وبعد سيعين سنة . أي في عالم ١٩٤٨ . أصبح على من يريد الحصول على ٣ كايشات معدنية أن يدفع . . . . ١٠ ورقة . وكان حدوث التصنفم بهذه السهولة مرتبطا بسمعة الرون فقد كان الورق يذكر الناس بالحكم المدرلي المقيت. ولهذا قررت الدولة أن تشخلي عن الورق؛ وظلت البنوك الخاصة وحدها هي التي تتداول الورق في عمليات محلية .

ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك في الصين إلا عملة واحدة هي الكايشات caixas، أو caches ، أو السابكات sapèques النحاسية ، وهكذا حور الأوروبيون اسمها . وكانت هذه العملة المعدنية اختراعا قديما ظهرفي الصين قبل ميلاد المسيح بقرنين من الزمان، وبقى صامدا في مواجهة المنافسة القوية التي تعددت أشكالها، منافسة الملح، والفلال، ومنافسة بضاعة أكثر خطورة هي الحرير في القرن الثامن، ومنافسة الأرز الذي ظهر من جديد في القرن الخامس عشر عندما اختفت العملات الورقية (٥٣). وفي بداية عصر أسرة مبنج كانت النقود عبارة عن قطع معدنية من النحاس المخلوط بالرصاص (٤ أجزاء رصاص الى ٦ أجزا، نحاس ) وكان ذلك الخليط يجعلها سهلة الكسر ما إن " يضغط الانسان عليها بأصابعه حتى تتكسر" ، وكانت تسك من جانب واحد فقط، وكانت مستديرة، وبها ثقب مربع يمكن أن يسلك فيه جبل رفيع لتكوين عقد بضم ١٠٠ أو ١٠٠٠ قطعة . وبذكر الأب دي ماجايان ، الذي توفي في عام ١٦٧٧ ، وخلف كتابا ظهر في عام ١٦٨٨: " إن الإنسان يدفع عادة عقدا من ألف دينييه denier لبحصل على جنبه ايكو écu أو تابيل taël صيني : ويتم هذا التحويل في البنوك، وفي أكشاك عامة مخصصة لهذا التغيير . \* ومن الواضح أن " الدينييهات " الصينية لم يكن في مقدورها أن تنهض بكل الأعباء لأنها كانت وحدات ضئيلة بالغة الضاّلة. ولكن معدن الفضة الذي كانوا يستخدمونه بحسب الوزن كان عملة تفوق هذه الدينييهات، كان أشبه شيء بعملة عالبة الفنة. وكانوا يتخدون من الفضة ( وربا من الذهب الذي كان يلعب دورا محدودا جدا) تطعا لا بشكلونها على شكل العملة ، ولكن على هيئة سبانك على صورة " توارب صغيرة "، وكانوا يسمونها في ماكاو Macao وماكاو هذه مستعمرة برتغالبة نم، الصين . أرغفة paes فيقولون الأرغفة الذهبية أو الأرغفة الفضية ". وكانت السبانك أو القوارب أو الأرغفة الذهبية تساوى جنبها أو جنيهين أو عشرة جنيهات، وقد تصل الي عشرين جنبها أو تابيلا صينيا؛ أما الأرغفة القضية فكانت تقابل نصف جنبه أو جنبه أوعشرة جنبهات أو عشرين جنيها أو خمسين وربا مائة أو ثلاثمائة جنيه" (٥٤). والأب البرتغالي بصمم على استعمال كلمتى دينييه denier و جنيه فحل ولكن عباراته راضعة . ونعن نستنتج على وجه التحديد أن الجنبه أو التاييل laël كان في أغلب الأحيان " عملة حسابية "، وهذا تعبير سنعود إلى الحديث عنه فيما بعد.

والحق أن السبيكة الفضية كانت هي الوجدة التي اكتسبت أهمية على هذا المستوى العالي من التعاملات. وهذه السبيكة كانت "بيضا ، كالشلع " الأنها كانت مخلوطة بالأنتيمون، وكانت الوسيلة الأساسية للتبادلات التجارية الكبيرة ، ويخاصة عندما أزدهر في عهد أسرة مينج (١٦٤٤/١٦٨) اقتصاد نقدي ورأسمالي، وغت الحرف الصناعية، واتسع نشاط المناجم، ولنتصور التعاقع على مناجم الفحم الصينية (في عام ١٩٥٦) والفضيحة الصينحية عين عنه عام ١٩٠٥، وكانت اللضة في ذلك الرقت عاملية، حتى إنهم كانوا بدائوتها باللذهب، ينسب قد تصل الى ١٩٠٥، وفي الوقت الذي يداً فيه غلبون مائيلا le gallon de Manille المبتن عباب البحر، ويبط مائيللا عن طريق الحيط الهادي بالمكبيك التي كانت تسمى انذاك اسبات الجديدة، عجلت السفن الجيزية الصينية بالذهاب بلاتات، ركان غلبون مائيللا حفيدة



إلى البسار : صانة مصرفي صيتي من القرن الرابع عشر . من إحمار الاميراطور الأول من أمرة ميتع . محموطة ع. ليون G.Lion . الى البينة : قلوه من عصر أمرة مبنع ، وترجع ، بالترتيب من أعلى المثلق . الى القرن الرابع عشر ، قافامس عشر، فالسابع عشر .(منحف تشيرتوسكي Comuschi في بارس .)

شراعية، وكانت السفن الجونكية الصينية قوارب شراعية ، وكانت كل بضاعة يقايضون عليها في مانيللا بقضة المكسيك. ولا شيء سواها ، وكان حجم التبادل يصل إلى مليون يبزرس pesos في السنة(ه) ، وكان الصينيون يبلان تصارى جهدهم حتى ليكادوا يبزلون إلى الجميدة معلى ما يكتب سيباستيان مانريكي aminique . ليجدوا بضائح جديدة يحصلون بها على الريالات التي كانوا يتحرقون شوقا إليها. وكانوا يقولون بلغة السائية معرفة (pala sa sangre : القشة هي الدر" (١٥).

و لم يكن من الممكن استخدام السبائك المساة بالأرغفة الفضية في الواقع البوصي كاملة في كل حالة ، بل كان المشترون " يفصرنها عنصات مصنوعة من الصلب كانوا يحملونها معهم لهذا الفرض «فيقطعون قطعا كبيرة أو صغيرة بحسب قيمة ما يشترون." وكانت هذه الشرائح التي يقطعونها توزن، وكان البائعون، والمشترون يحملون معهم لهذا الغرض موازين رومية صغيرة . وهذا واحد من الأوربيين يكتب بين عام معهم لهذا الغرض موازين رومية صغيرة . وهذا واحد من الأوربيين يكتب بين عام مغصا وميزانا ، أما المقص في تضعيط الفحب أو الفضية، ويسمونه تراييلان الماعمة في تقطيع الفحب أو الفضية، والصينيون مهرة في هذه العمليات حتى أنهم ليقطعون ما يقابل ليار Iiard من الفضة، وما يقابل خصة سولات من الفحب sols بدقة كبيرة ، ومن أول مرة ، دون حاجة إلى مراجعة، أو تعدما "(٧٥).

ونهد هذه التفصيلات نفسها قبل قرن من الزمان . في عام ١٩٣٧. فيما كتبه الأب 
دي لاس كورتيس، الذي دهش هو الآخر لتعرس كل الصينيين المذهل على هذه الوسيلة 
المجينة للدفع ، يقول ليس هناك طفل لا يعرف كيف يقدر نوعية معدن السيكة ودرجة 
نقارتها . وهم يعلن يقطون المنتفون أصد فعات من المعدن يقدم صغير علوه بالشمع بحصلونه في 
نقارتها . وهم ينبغي أن يعجب الإنسان بهذا النظام ؟ شاهدنا الأول لا ينرده عن 
الإعجاب به. إنه يكتب " وأنا عندما أفكر في تعدد نقودنا في أوروبا أرى أن تلك 
بيز ينعم بها الصينيون إذ ليس لديهم نقوه من قضة أو ذهب، وأيا برجع السبب في ذلك 
نيما أرى ، ألى أن هذه المعادن متناولة في الصين من حيث هي بشاعة . والجفا فإن الكمية 
نيك أن تحدث هذه الإيادة إلا في بلد تكون فيه النقود الفقية شائعة . والمناقع، وما 
يكن أن تحدث هذه الإيادة إلا في بلد تكون فيه النقود الفقيشة شائعة جدا . ". ويضيف 
تنافذنا المنحس : " ثم إن سعر كل شيء محدد تحديدا جدا في الموس، بحيث لا بنشري 
الإنسان الإنباء بأكثر من قيمتها العادية المحددة . بنسبة بعضها إلى البحض . الأوروبون

وحدهم هم الذين يقعون ضحايا حسن نيتهم. فمن من المألوف جدا أن يبيع لهم الصبنيون ما يشترونه بأزيد من السعر الجاري في البلاد "(٥٩).

الحقيقة إذن أن الصين المترامية الأطراف لم تكن غارقة في الفضة على الرغم من أن الكثير من المؤرخين يصفرنها بأنها " مضخة ماصة " شفطت ما في العالم من معدن الفضة الأبيض . وأين الدليل ؟ دليلنا على ذلك هو ما كان للقطعة الفضية البسبطة من فئة الشمانية une pièce de huit من قرة شرائية هائلة .أما أن القطعة الفضية من فئة الثمانية كانت تساوى بحسب الأقاليم ( ويحسب العملة المختلفة ، والتي كانت مع ذلك العملة الوحيدة المتداولة ) ما بين ٧٠٠ و ١١٠٠ كابكات فهذا مؤشر لا بكشف لنا شيئا كثيرا من قيمتها الفعلية ، ولكننا نقرأ أن هذا الرحالة الذي زودنا بهذه المعلومات كان يستطيع في مقابل قطعة واحدة من هذه القطع الفضية الثمانية الرقيقة في عام ١٦٩٥ " أن بشتري كمية من أفضل خبز في العالم تكفي طوال سنة أشهر " كان بقصد طبعا استهلاك قرد واحد من الخيز، وهو رحالة قدم من الغرب فأفاد من الرخص الفائق للمالوف لدقيق القمح الذي لم يكن يحظى إلا بالقليل من التقدير في الصين . وهذه القطعة الفضية الثمانية الصغيرة البيضاء كان الرحالة يدفعها كل شهر ليستأجر خادما صينيا " يطهى طعامه " . وكان يتيج لنفسه مقابل قطعة واحدة من فئة التابل (والتابل tael كان يساوى تقريبا ١٠٠٠ من الكابكسات ، وكان يساوى أنذاك قطعة فضية من ذات الثمانية ) خدمات خادم صيني " يافع " ، كان بدفع له علاوة على ذلك " أربع قطع فضية من فئة الثمانية [ مرة واحدة ] لتنفق منها أسرته على معاشها " طوال الوقت الذي برافق فيه الرحالة . وهو كاريري ـ في رحلته إلى بكين(٦٠).

ولايد أن تأخذ في اعتبارنا عسلية الاكتناز الهائلة التي شهدتها الصين، ونعني بها عملية اكتناز الفضة والنحاس الشخمة التي قامت بها الخزينة الاسراطرية أعلارة على عمليات الاكتناز النقضة والنح قائلة با ولمرتشور) . وكانت الأرصدة التي اكتنزت عمليات الاكتناز التي قام بها الأغنيا ، ولمرتشور) . وكانت الأرصدة التي اكتنزت للأرصدة التي المنتزية لقرارات المحكومة وإجرا انها التي يأت البيا للتأثير على الأسعار، وهو ما تشرحه مراسات الآبا، البسرعيين في عام ۱۷۷۸، فهم يذكرن أن قيمة اللفنة بالسبة إلى الأشياء قد تغيرت في عهد أمرة تسبنج TSIGB. ينصدون أن الأسعار ارتفعت بصفة عامة . وسواء كانت الفضة نقورا بالمعنى المحدد أو لم ينص ما قبلات النصفة نقورا بالمعنى المحدد أو لم تكن أن يكلد لم تكن أ، فقد كانت الصين تعيش في ظل نظام ثنائي العملة على تحد ما قرامه النحائي التي أنها الناس تم ين السابيكات من ناجة وين " أوقية " الفضة الصينية من ناجية ثانية ، أو قطعة العملة المسابية المنافئة والنحاس ينقبر النطقة والنحاس ينقبر الفضة والنحاس ينقبر الفائلة الأباء ، والمراس والنحوات ، أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحاس بعضب بحسب المائلة والنحاس بنقبر المناس بنقبر المناس بنقبر المناسة والنحاس بنقبر المناسة والنحاس والنحوات ، أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحاس بعضب بالمائلة والنحاس بنقبر بحسب المائرة والمناس بنقبر المناس والنحة والنحاس بنقبر المناس المناس والنحة والنحاس بنقبر المناس والنحة والنحاس بنقبر المناس والنحقة والنحاس بنقبر المناس والنحوات ، أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحات ما والمناس والنحوات ، أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحات .



في شوارع بكين: تاجر بحسك بيديه ملصا ضغا لقطع سباتك الفضة . وعنده ميزان لوزن الشرائح النمي بعم الحفيها . وتاجم أخر بهيج الحيال التي تستخدم في نظم السابيكات على حيثة عقود. الفرالصورة السابقة، وظهر لهيا صفة السابيكات . وورسطها لقب ، كذلك تطهر فيها على الصك الصراح هذا السلات نشوة على حيثة عقود ، وتبدر كأنها مصفوقة بعضها قرق البعض الأخر. رمعض الرسرم بالمكتبة القرمية في بارس)

التي كانت تأمر بها الحكومة الامبراطورية. وكان هدف الحكومة الامبراطورية من إصدار أو طح الفضة بتلخص في الحفاظ على تعاول نقدي سوي، وكانت الحكومة، كلما دعت الفسرورة، تتدخل بهدف إعادة العلاقة بين الفضة والنحاس إلى المملات المعادية، فنطر من الخزينة العامة كميات من الفضة إذا ارتفعت قيمة الفضة ارتفاعا مغرطا، أو تطرح كميات من النحاس في حالة ارتفاع قيمة النحاس ارتفاعا مغرطا، يقول البسرعيون الصينيون : "حكومتنا نرفع وتخفض قيمة الفضة وبالتالي قيمة النقرد ... وهي قد السائرت لنفسها بهذا السلاحية في الامبراطورية كلها ." وكانت هذه الرقابة تتم على نحو سها ميسور نظرا لأن الدولة تمثلك كل مناجم النحاس (١٦).

ولهذا لا يمكن أن نقول أن النقود كانت وسيلة محايدة لا تتأثر بشيء، ولا أن الأسعار كانت ثابتة على نحو معجز رائع دائما. فنحن نعرف أن بعض الأسعار كانت تتحرك في القرن الشامن عشر، ويخاصة أسعار الأزر، فقد ارتفعت أسعار الأرز في كانتون تحت تأثير النجازة الأوروبية تنججة لتورة مزووجة ، نقدية وانتمانية ، تغلغلت تغلغلا عميقا داخل اقتصاد المراطورية السين أو امراطورية الوسط كما كانوا يسمونها (١٢). وهذا هو اقتصاد المناطق الساحلية ، اقتصاد المياسة piastre يقلب أن اقتصاد السابيك أو اقتصاد بلياط للناخلية رأسا على عقب، وما كان اقتصاد هذه المناطق الداخلية في جوهره ساكنا بليدا كما يتصور الناس عادة.

والآن. وقد أوردنا هذا الذي أوردناه ، فلا شك في أن القاري، سبقيل وجهة نظرنا التي تشلخص في: أن الصين كانت من الناحية النقدية أكثر بدائية ، وأقل تطورا من الهند. ولكن نظامها كان بتسم بنوع أخر من التماسك وبالوحدة التي تبدو ظاهرة للعيان. لم يكن لذى الصين النفود المألوفة للعالم أجمم.

### بعض قواعد الألعاب النقدية

هذه هي أوروبا في جانب قد أصبحت ضخمة هائلة ، وقد عرفت كل درجات سلم الخبرة النقدية وما يجرى في طوابق البناء المختلفة: في الدور الأراضي أكثر بما يقال عادة. المقايضة، تدبير أمورالمعيشة ذاتيا ، النقود البدائية ، وهي وسائل قديمة و طرق بديلة لتوفير قطع العملة المعدنية الرنانة؛ وكانت أوروبا . إذا بقينا في صورة البناء المتعدد الطوابق. تتداول في الدورالذي يعلو هذاالدورالأرضى النقود المعدنية المسكوكة من الذهب والفضة والنحاس، تتداولها بوفرة نسبية؛ وعرفت أوروبا أخيرا الانتمان بصوره المتعددة. من السلفيات بضمان رهونات والتي كان يقدمها اللومبارديون أو التجار اليهود، إلى الكمسالات والمضاربات في المراكز التجارية الكبيرة .

و لم تكن هذه الممارسات أو الألعاب قاصرة على أوروبا، بل كان نظامها ينعكس على مستوى العالم، ويجد تفسيره على مستوى العالم أيضا، وكان هذا النظام عبارة عن شبكة ضخمة كشبكة الصيد ألقبت فوق ثروات قارات أخرى غير أوروبا. وإذا كانت "كنوز " أمريكا قد جرى تصديرها لصالح أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر إلى خارج أمريكا حتى وصلت إلى الشرق الأقصى ، وتحولت هناك إلى عملات محلية أو سبائك. فليست هذه بمعلومة فرعية هيئة . لقد بدأت أوروبا ثلتهم العالم وتهضمه. ونحن نحتج على نفر من اقتصاديي الأمس، بل ومن اقتصاديي البوم الذين يحلو لهم، عندما يرجعون بيصرهم إلى الوراء، أن يتباكوا على أوروبا ، وما أصاب صحتها من توعك، وقد يقول قائلهم أنها كانت تعانى في علاقاتها بالشرق الأفصيل من نزيف نقدى دائم. وأول ما نرد به على هؤلاء أن أورويا بقيت حية ولم تمت نتيجة هذا الذي يقولون أنه لحق يها. ثم نضيف أن هذا التباكي يشبه التباكي على من ينسف مدينة بالقنابل ويستولى عليها لأنه تكلف ما تكلف من قنابل وبارود وجهد.

ثم ان عملات الدنيا في نهاية المطاف متشابكة ، بعضها برنبط بالبعض الآخر ، على الأقل من أثر السياسة النقدية التي تتبعها كل منطقة وتعمل بها على اجتذاب هذا أو ذاك المعدن النفيس أو التخلص منه. وهذا الذي يجرى على النقود من حركات يحدث صدى يصل إلى مسافات بعيدة بعدا هائلا. وقد بين ماجالاس جودينبو أن عملات ابطاليا ومصر والشرق الأقصى كانت تؤثر الراحدة منها على الأخرى في القرن السادس عشر كما تؤثر العملات الأوروبية بعضها على البعض الآخر. هذا التماسك، هذا البناء النقدي العالمي لم بكن الأوروبا القدرة على إعادة تشكيله على مزاجها. إنما كان عليها أن تلعب فيه الدور المحلى في كل مكان تريد أن تفرض فيه نفسها. ولكنها بقدر ما كانت تمتلك . حتى من قبل غزو أمريكا . من كمية كبيرة نسبيا من المعادن النفيسة أمكنها أن تجعل اللعبة تتطور لصالحها.

### تناحر

#### المعادن النفيسة

والعملة المعدنية مجموعة من القطع النقدية مترابطة فيما بينها، الصغيرة منها جزء من الكبيرة ، والكبيرة جزء من قطع أكبر ومكذا: فهذا القطعة عشر أو واحد على ست عشر أو على عشرين من ثلك وما إلى ذلك. والمألوق أن تستخدم في المعدلات عدة معادن، فنيسة في مع وقت واحد. وقساك الغرب بثلاثة معادن هي الذهب والفضة والتحاس، ما في ذلك التنزع من ميزات وعبوب . الميزات : الواحد المقالمات التنزعة من كبيرة وصغيرة : وكل معدن يحصل عن طريق القطع التي تسك منه بأعباء سلسلة معينة من الأعمال التجارية. ولو كان هناك نظام أحادي يقوم على القطع التأمية أنه الإزعاج . إذ المؤلفة إنها المنابعة . ولو كان يحتال نظام أحادي يقوم على القطع التأمية أنهد الإزعاج . إذ المؤلفة أن كان عمليات الدفع مزعجة أنهد الإزعاج . إذ أيضا المعدن المعدن المعدن القطع مناكبة أنهد الإزعاج . إذ أيضاك الواطنة تأسب المعلمات العادية : والتحاس يستقر في الدور الأرضي المناسب له التحاس هو النقود " السوداء "لسواد الناس والفقراء . والتحاس يوصف بالسواد لأنه إذا لخط يشيء من القضة يسود لرنه يسرعة، وتصبح إطلاقة "النقود السوداء" السعا على ظط يشيء من القضة يسود لرنه يسرعة، وتصبح إطلاقة "النقود السوداء" السعا على

ومن الممكن أن يستشف الإنسان ترجه اقتصاد يعينه وحالته الصحية من النظرة الأولى إلى المدن الذي يحكم هذا الاقتصاد . في نابلي في عام ١٩٥١ كانوا يكنزون الذهب، وكانت الفضة تنزح من المملكة إلى الخارج ، وكان النحاس ، على الرغم من ضعف كميته (كانت كمية التحاس تقدر بجليون ونصف دوكات نحاسية في مقابل سنة ملايين فضية وعشرة ملايين ذهبية) هو الذي يستخدم في تدبير الجزء الأساسي من العمليات التجارية لأنه كان على الرغم من ردا تعد سيع التداول ، "مستقرا في مكانه "(١٣). وتكور المشهد نقسه في أسبانيا: في عام ١٩٧٤ "كان القدر الأكبر من المدفوعات يتم...] بنقود سكت من التحاس المغلوط بقابل من القضة، كان تفاها أي حالة الماليا الكبيرة ] مكلفا ومزعجا عسيرا، ويضاف إلى هذا أن العرف جرى على تقديرها بحسب ورثها..." (١٤) وكان هذا العرف شيئا معزنا، لأن هذه السيكة المصنوعة من التحاس المحاسلة المناسخة من التحاس المحلوط بقليل من الفضة لم تكن تستخدم في فرنسا وفي هولندة في العصر نفسه إلا للنف د التكميلية الصغيرة القيمة. ولكن أسيانيا ، التي ظلت من الناحية الظاهرية سيدة فضة العالم الجديد . لم تستأثر بالفضة لنفسها ، لأن الدول الأخرى لم تتركها تمتلك كنوز الفضة في تلك الربوع الأمريكية البعيدة إلا يشرط أن تسمح للفضة بأن تخرج إلى التداول في صورة عملة " مشتركة بين الأمم قاطبة " ، وكان ذلك يعني أن تفرغ أسبانيا خزائنها لمصلحة الأخرين. وهكذا أصبحت أسبانيا . مثلها مثل البرتغال بالنسبة للذهب

"محرد قناة " عبور عر من خلالها المعدن الأبيض ، تستخرجه من مستعمراتها، وتبيعه للآخرين . فعندما وصل كاريري بأسطول من السفن المسماة بالغليونات إلى مبناء قادس الأسباني في عام ١٦٩٤ رأى في يوم واحد " أكثر من مائة مركب تدخل إلى الخليج الأسبائي لتتحمل بالفضة ثمنا للبضائع التي كانت قد صدرتها إلى الهند، واستنتج أن الجز، الأكبر من هذا المعدن الذي تنقله الغليونات لايبقي في أسبانيا بل بدخل جعبة

الأمم الأجنبية "(٦٥). وعلى العكس مما لاحظناه في الأمثلة السابقة، نجد أن معدنا واحدا من المعدنين الثمينين، الذهب أوالفضة ، كان ينفرد بتثبيت أركان دوره في البلاد التي أخذت بأسباب النهوض مثل انجلترة . في عام ١٦٩٩ تصف الغرفة التجارية في لندن النقود الفضية قائلة " إنها أكثر نفعا وأكثر عملية من الذهب ". ولكن الوضع ما لبث أن تغير وعرف الذهب في القرن الثامن عشر تضخما واسع النطاق ، فاعترفت انجلترة في عام ١٧٧٤ عملها بالذهب عملة شرعية وعامة ، وأصبحت الفضة منذ ذلك الحبن تلعب دورا تكميلها معاونا (٦٦). أما فرنسا فكانت الفضة فيها تحتل المركز الأول، أو اذا استعرنا تعبيرا من

لغة المقامرة نقول انها استمرت تلعب ورقة الفضة.

ومن نافلة القول أن نضيف أن ما ذكرناه لا يزيد عن أن يكون قواعد عامة لها استثناءات واضحة لا مراء فسها . فسنما كانت المراكز التجارية الكبيرة في القرن السابع عشر تنفر من العملات النحاسية نفورها من الطاعون ، كانت البرتغال تسعى إليها سعيا لكي تصدرها . على عادتها . إلى ما ورا ، رأس الرجا ، الصالح ، إلى الهند .ومعنى ذلك انه ينبغي علينا أن نحترس من الأخذ ببعض الظواهر .حتى الذَّهب عكن أن يضللنا: فهذه هي تركبا في أيام العثمانيين تشغل منذ القرن الخامس عشر منطقة من مناطق الذهب (قباسا على ذهب أفريقيا وعملات مصر الذهبية وكانت هذه البلاد تحت السمطرة التركية). وكان الذهب قبل عام ١٥٥٠ وفيرا نسبيا في منطقة البحر المتوسط وأوروبا ، فإذا وجدناه وفيرا في تركيا أنذاك أيضا، فقد كانت وفرته هناك من نوع أخر ، فما كانت تركبا بالنسبة للعملات الأوروبية البيضاء سوى منطقة عبور في اتجاه الشرق الأقصى. أضف إلى ذلك أن هيمنة عملة من العملات ( الذهبية أو الفضية أو النحاسية) إنما ينبني خاصة على أساس لعب المعادن المختلفة بعضها ضد البعض الآخر. فبناء النظام

النقدي يقرم على تنافسها. ومن البديهي ان دور الند. صفة عامة هو أقار الأدرار أمية لأن العملات الصغيرة فيستها ليست متناسبة تناسبا دقيقا مع قيسة العمل تتضمنه ، بل إنها تتخذ سمه "العملات الورقية " من الفئات الصغيرة. ولكن سدن أن محدث مفاجئات أحيانا : فقد أدت قلة النحاص الى أن أصبح النحاس نفسه في النبر. السابع عشر مركبة مريحة تركبها تضخمات أولية فرية في ربوع إوروبا فاطبة، وبخاصة في المائيا (۱۷) وأسيانيا حتى عام ١٦٨٠ (١٨) ، في بلاد مريضة اقتصاديا لم تجهد الهاو رسيلة أخرى للخروج من مشكلاتها . بل لقد حدث نفس الشيء أبضا في بلاد خارج أوروبا ، في يلاد فارم علم محالة حل عام ١٦٨٠ فقد غزت البلاد عملة صغيرة تحاسية "يبود كالملحل وقد تلزنت بلون أحمر كلون لحم الغراب" وإذا "بالمعدن الأبيض [الفضة ] يصبهة (المنهض أنحاه) المناه المفهان " (١٩) (الفضة ] يصبهة (المنهض والغاية الندرة في مدينة اصفهان " (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩) (١٩)

[النفتة ] يصبح بين عشية وضحاها نادرا غاية الندرة في مدينة اصفهان ( ١٩٠١). وتكنفي بهذا القدر من المدين من النحاس ، وتترك موضوعه وتنتقل إلى المدنين البايان ، كان إنتاجهما يسبر على غير نظام. ولا ينشع قط بيني من المرونة ، فيأتي وقت يتوفر قيه أحد المدنين ، ويقل المعدن الأخر نسيا، ثم تقلب الآية بيشت وقد لا يشتد وما ير بعض الوقت حتى تتمكن الآية ، فيشح عا كان وفيرا ويكثر ما كان قليلا ، ومكنا دواليك ، وتنجم عن هذه التقلبات فورات وكوارث ، ومن وراء حدة وتلك اضطرابات يطينة وعنينة، كانت من التقلبات فورات وكوارث ، ومن وراء حدة وتلك اضطرابات يطينة وعنينة، كانت من حصحص المقن على وقد المقال القدي في العصر القديم أي في النصر الذي سين الفردة المؤسسة. حتى حصحص المقن عدوان ، وقد تناول كارل مركس الموضوع من وجهة نظره نقال : " في كل مكان يقي فيه الذهب والنصفة معا على نحر قانوني أحدهما بجوار الاخر كعملتن شلت كل المحاولات التي يذلك في معاملتها على غير نهاية.

وكان أصحاب النظريات القدامي يرون أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة فيجعلون للقطعة من الذهب ١٢ صغف قيمة قطعة الفضة المساوية لها في الوزن. ولم تكن تلك بطبيعة الحال هي القاعدة دائما من الغرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر بم كانت النسبة تنفير كثيرا حول هذا المعدل، أو تتجاوز هذه العلاقة التي كانوا يصفرنها بأنها العلاقة "الطبيعية"، ولكن الميزان تأرجح على المدى الطويل، ومال تارة الى هذا المعدن وتارة إلى ذاك، دون أن تأخذ في اعتبارنا التغيرات القصيرة أو المحلية التى لا بنيغي أن تعطلنا الآن.

التي و يعضي أن المسلم المون وهكذا فقد زادت قيمة المعدن الأبيض والفضة ومن القرن الشالث عشر التي القرن السادس عشر، وعلى نحو عام التي السنوات حوله عام ١٥٥٠ ؛ وإذا جاز لنا أن تفهر



ضرب العملة: لرحة لهائس هيسته Annaberg) رسنت يلاتك في اللحقة التي حسلت فيه مدينة أنابير: Annaberg بالمائيا على الحكم النائم لضرب العملة مستخدمة المعدن المستخرع من مناجعها دون ماسراء. وهذه اللوحة معلقة في كالتراثية المدينة غير يعيد عن هيكل عمال التاجم.

الكلمات قهرا المتعبير عن المعنى المراد، فيمكننا أن نقول أنه كانت هناك طوال قرون حالة من تفخص القعب، هذا اللغم، الذي كانت تقديمه دور سك العملة في أوروبا كان برد من الملجر، ومن مناخل الذهب الناتية في الملية الملجر، ومن تعافل القعب الناتية في الملية المتحدارها ، وكانت قطع العملة المسكوكة من الذهب أيسر أنواع العملات لمن يجمع المال وكان الأمراء يستخدون هذه العملات الناتيجية على المثاليم، وهكذا أمرالك عائلت الأموال الثامن بضرب عملات من الذهب عشية زحفه على إيطاليا (٢٧)، كذلك كانت الأموال التي أنفقها فرانسوا الأول وشاول الخامس . شارلكان . على معاركها تقودا ذهبية.

ومن الذي سيحقق أرياحا من هذا الفيضان النسبي الذي فاضد الذهب؛ لا شاك أنهم أولئال الذين سيكوتون تمسكون يزمام عملات نفسية أو يمعدن القضة، وعلى وجه التعديد، عيار أرجسيورج، سادة مناجم بوهمييا والألب، ومن بينهم ملوك غير متروجين هم أل فوجار أو أسرة فوجار أو الفوجار Fugger ، ومكنا كان المعدن الأبيض هو الوحيد من بين المعدنين ، الذهب و الفضة ، الذي استأثر بالقيمة الأكيدة. وظهر اتجاء عكسي مضاد في الفترة ما بين عام ١٥٥٠ وعام ١٩٨٠ عندما استخدمت مناجم الفضة في أمريكا تقتية حديثة (هي تقنية الأمالجام) ما أدى إلى وقرة بالغة في إنتاج الفضة. وأصبحت الفضة نتيجة لذلك محرك تصفح شديد مستحر، وأصبح الذهب نادرا نسبها وارتفعت قيمته ، وكان الذين سبقوا إلى اللعب على ورقة الذهب، مشل الجنوين في صينا ، أنتفين البلجيكي منذ عام ١٥٥٣ قد ساروا في الطريق المؤدي إلى تحقيق الريم (٧٦).

وما نتجاوز عام ١٦٨٠ حتى يقلب الميزان من جديد ، على نحو طفيف، مع بداية المنخلال الذهب في البرازيل ، ثم يستقرالوضع بالنسبة إلى الذهب حتى نهاية القرن، ويمعرد الاتجاه بعد ذلك نحو الصعود كانت العلاقة بين المدنين في أثانيا في أسراق فرنكفروت ولايتسبع في الفترة من عام ١٩٠١ الى عام ١٩٠٠ (١٩ هي ١ الى ١٩٠٧ ، ١٩٠٠ وأصبحت في السنوات من ١٩٧١ الى ١٩٠٠ الى عام ١٩٠٠ الى ١٩٠٣ وألفت لم تفقد على الأقل قيمتها ، كما حدث قبل تداول ذهب البرازيل: وزاد انتاج العدن الأصفر من عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٧٠ على مستوى العالم الى الضحف على الأقل. وهناك معلومة صغيرة ، ولكنها ذات دلالة تجعلها جديرة بأن نشبتها في هذا المقام: فقد عاد الناهب الى الفلهور بين أيدى الفلاحين في يورجونديا حول عام ١٩٧٥).

في هذه اللهبة البطبة كانت أية حركة يتحركها معدن من المعنين تشد معها حركة المدن الآخر، وتحكمها على المدى الطويل. هذا قانون بسيط وهناك شواهد تؤيده. فقد أدى التوفرالنسي للذهب في السنوات الآخيرة من القبن الخناص عشر إلى إحداث "انظلاتة" في مناجم القضة في ألمائيا، كذلك أدت الانظلاتة الأولى لذهب البرازيل حول عام ١٩٨٠ إلى نتشيط مناجم الفضة في منطقة برتوزي isolog البولينية، وكانت في المقبقة تحتاج إلى هذا التنظيط احتياجا شديدا، وعلى النحو نفسه أدت هذه الانطلاتة نفسها الى تنشيط مناجم اسبانيا الجديدة . المكسيك . التي تألقت واصطبغت بألوان من لغسها عادره Guanajuato من الافعاب، وجدود في بينا عادره Veta Madre من الافعاب.

وهذا الاهتزازات يحكمها ما يسمى بقانون جرشام Gresham ويرشام هذا ورشام هذا المستشار اللكة اليزابث ملكة انجلترة. والحقيقة أنه ليس مبتدع هذا القانون. فمنطوق القانون معروف: الصلة الروئية تطرد العملة الجيدة. وبنا على تحركات طويلة المدى كانت قطع العملة الصغراء والبيضا . الذهبية والقضية. تلعب متراومة دور العملة الأخرى الأقضل التي تكون بنن أيدى المضارية أو تحت بلاقة المكتزن أو في الجورب الصوفي . كما يقولون تارة يطرد الذهب وتارة أخرى تطرد النصة المتلفة التقانية كانت تنشط أحيانا وتسير

بغطى سريعة إذا تعرضت للتأثيرات الخارجية المتمثلة في تدخل غير موات من جانب المحكومات التي الله على موات من جانب المحكومات التي للم تكف على مر الزمن عن اتخاذ إجراءات تسعى بها إلى إعادة ضبط وتنظيم العملة ، ورفع قيمة القطع الذهبية أو الفضية عندما تنعرض السوق الاهتزازات ، على أما وعادة التوازن الذي لم يكن يتحقق إلا نادرا.

على امل إعداد العرارة الذي مم يحن يتعلى إد دور..
وإذا تنخلت المحكومة بإجراءاتها وكان الرفع سليما من الناحية الاقتصادية، فلن يتجم
عنه سر، أو لن يؤدى إلى زيادة الوضع فظيرة، أما إذا كان الرفع شديما جدا، كالنتائج
تختلف، فني حالة رفع قيمة السملات الذهبية مثلا، فإن كل قطع العملة الصفرا، في
البلاد المجاورة تهرع إلى البلد الذي تكون لها قيه الغلبة، سوا، كان هذا البلد الد هو فرنسا
البلاد المجاورة تهرع إلى البلد الذي تكون لها قيه الغلبة، سوا، كان هذا البلد هو فرنسا
البام مذي التالث، حكم من عام ١٩٥٤ الى عام ١٩٥٩، أواليتذية في عصر الرسام
طريلا فإن هذه العملة الفرنية، التي ترتفع فيتمها فوق أغد، تلعب دور العملة الريئية
طريلا فإن هذه العملة الفرنية، التي ترتفع فيتمها فوق أغد، تلعب دور العملة الريئية،
منذ عام ١٩٥٣، وكانت هذه هي الحال المجيبة في صقلية (٧٥). كان هناك اهتمام في
البندية وصقلية بإرسال المعن الأبيض، النفتة، إلى شمال أفريقيا، وعلى نطاق أكبر
الي بلاد المشرق، ومن هنا فلنا أن تستندج أن هذه الحركات، التي تلرح في ظاهرها
عارية عن النطق، لم تكن قط بغير سب، على الرغم مما يكن أن يفكره المذكرة، وكا

هذه مجالات يمكن أن يحدث فيها أى شيء في أي يوم إذا ما سنحت الظروف الملاتمة غدوث . وهذا هو الكاتب ادمون چان فرانسوا باربيبه Edmond - Jean - François يسجل في جريدته في باريس في بولية من عام ۱۷۳۳ ٪ لا يرى الإنسان في السائحارة من اسرى اللفحب؛ وقد وصل الأمر إلى حد أن الإنسان يدفع نحو عشرين سولاً ... ومن سولاً ... ومن نوع اللرينور إلى ما يقابله من القطع الفضية... ومن نامجة قابلة فان في يحب بنه قابله عن الليمان أن يحمل ميزانه في جيسه ورئها ]... مما نجم عنه أرتبان بنديد. وينبغي على الإنسان أن يحمل ميزانه في چيس ۱۲۷۲).

#### هروب وتوفير

واكتناز

بعاني النظاء النقدي في أورويا ، وفي خارج أورويا من مرضين لا علاج لهما : أولهما هروب المعادن الشمينة إلى المخارج : وثانههما تجمد هذه المعادن نشيجة الشوفير والاكتشاز الحريص : وتتمشل النتيجة في أن المحرك يفقد إلى مالاتهاية جزءا من وقوده .



رجل بتحسس الفضة بأنامك: باكوب فوجار Jacob Fugger، لوحة ثروينزو لوثو Lorenzo Lotto (جزء من اللوحة ببين البدين ).(متحف الفنين الجميلة في بودابست.)

قالمدادن الشعبنة، بادي، ذي يده، لم تكف عن الخروج خارج الدوائر المالية الغربية، متجهة إلى الهند وإلى الصين خاصة، وقد حدث هذا منذ وقت بعيد يعود بنا إلى أيام الدوانة الرومانية. كان من الضرورى دفع ثمن الحرير والفلفل والتوابل والعقاقير ولآلي، الشرق الأقصى بالفضة أو الذهب. كانت الفضة والذهب الوسيلتين الوجيدتين لإرغامها على القدوم إلى الغرب، ومن هنا فقد ظل ميزان أوروبا يسجل عجزا في هذا الاتجاء

الأساسي فيما يختص بالصين حتى حوالي عام ١٩٨٠ (٧٧). كان ما يحدث هو هروب مستمر على وبرة واحدة إلينة معينة structure كانت المعادن الشيئة تجري من ثلقا، فنصياً تو الشرق الأحدى السالح على مجتازة نفسها نحو الشرق الأحدى السادس عشر على هيئة قطع أسبانية من قنة الثمانية أوما سمي بالريالات الأسانية و من قنة الثمانية عشر، والنامن عشر في صورة بيسوس أو بياسترات صلية socio المؤلفات هذه الريانات المنابة أو البيوس تطابق، وهذه سعة أخرى من سمات الاستمرارية ، الريالات الشائية على الأحرة ريالات هذه اللهائزة الشائية على الأخرى أن الإسم تغير الرياسي من للهم أن يتم تنظيم وجيل المعادن الشيئة الطلاقات من خليج قادس Goods (دلك أخليج الفيسية الذي كان بناسب عمليات

التهريب والغش والنصب، أوانطلاقا من بايون Bayonne حيث كانت عمليات التهريب تتم من خلال جيال البرانس، أو انطلاقا من أمستردام ولندن اللتين كانتا المكانين اللذين كانت فضة الدنيا تنواعد على اللقاء فيهما ، بل لقد حدث أن استخدمت سفن فرنسية

في نقل الفضة من أمريكا إلى آسيا انظلاقا من سواحل يبرو.
وجرت عمليات هروب للمعدنين الشمينين إلى بلدان أوروبا الشرقية انظلاقا من وجرت عمليات هروب للمعدنين الشمينين إلى بلدان أوروبا الشرقية انظلاقا من بحرالبلطين. فقد سعى الغرب سعيا حثيثا إلى تشجيع تعادل النقد في هذه البلدان المنطقة التي كانتيام القصع ، وإنجلود ، والفاء ، وكان هذا المنطقة التي كانتقاضاها فضة وذها تبقى فيها . للاحظ هذا التحول في القرن يعني أن الأثمان التي تتقاضاها فضة وذها تبقى فيها . للاحظ هذا التحول في القرن مركبيا Abora الذي كان نافلة عمل المحروب المنافلة المحكوبة عام 1004 . على البلطيق الى أن أغلق في عام 1004 . على البلطيق الى أن أغلق في عام 1004 . وفي شكل تجارة سان أوظيلست في ورسيا : وفي شكل تجارة سان المخارسة عالم 1004 . وفي شكل تجارة سان التقول الفرمية وإعطاء هذه البلدان حتى تقرية سائل توريد الطلوبة التقول النصة عشر . كان من الشوروبي إعطاء هذه البلدان حتى تقرية سائل تقرية النون ييت تصدر المواد الخام . وحدث ذات يوم أن وفض الهولنديون

نقدوا المركز الأول الذي كانوا يحتلونه في روسيا (٧٨).
وتبرز في مجال استخدام النقود مشكلة تتمثل في أن العملة المعدنية التي يزيد الطلب
عليها، عملة ينبغي عليها أن تدور دورة سريعة، وأن تجري، وأن تزيد من سرعتها ما
استظاعت الى ذلك من سبيل، ولكن الذي كان يحدث هو أنها كثيراً ماكانت تقف في
مكانها حتى في أورويا نفسها نتيجة للتوفير الذي اتخذ صورا مختلفة، وقد احتج على

الدفع نقدا وصمموا على الدفع بمنتجات من نسبج وأقمشة ورنجة ، فكانت النتيجة أنهم

ولقد كانت أوروبا في العصر الوسيط مغرمة بالمعادن الثمينة وبالحلى الذهبية، ثم جاء الغرام الجديد " الرأسمالي " ، المتلهف على جمع قطع العملة، وقد نبكر فنرجع بدابة هذا الانجاه الى القرن الثالث عشر، ولو أخرناه لما صع أن نبعد به عن منتصف القرن الرابع عشر. ولكن الغرام القديم، والولع القديم بالأشبا، القيمة ظل قائما. وهكذا كان العظماء في أسبانيا بخلفون من ورائهم لورثتهم صناديق مكتظة بالعملات الذهبية . وبما لا يحصى ولا يعد من الحلى الذهبية التي كان الصياع يتفنون في إبداعها : حتى دوق البا le duc d'Albe الذي مات في عام ١٥٨٢ ، والذي لم يشتهر عنه أنه كان من الأثرياء ترك لورثته ٦٠٠ دسنة من الأطباق الفضية و ٨٠٠ من صحون التقديم الفضية (٨٠). ونعبر قرنين من الزمان بعد ذلك إلى عام ١٧٥١ حيث نجد جالياني Galiani في نابلي يقدر الأرصدة المكترنة في الملكة بأربعة أضعاف الأرصدة النقدية المتداولة . ويشرح ذلك بقوله " لقد جعل الترف كل المشغولات الغضية . الساعات وعلب السجان ومقابض السبوف ومقابض العصى وأطقم الملاعق والشوك والسكاكين والأطباق . أشبا ، عادبة ، وهو شي، لا يكاد الإنسان يتصوره . وأهل نابلي الذين كانوا بتشبهون بالأسبان القدامي في كل شي، تقريبا ويقلدونهم في عاداتهم يجدون متعة فائقة في الاحتفاظ بالأشياء الفضية القديمة في خزائنهم التي يسمونها scrittor أو (٨١) scarabattoli). وبعلق سباستيان ميرسبيه التعليقات نفسها على هذا الثراء" الفارغ، والعاطل في باريس، والذي يتمثل " في أثاث من الذهب ، والفضة ، وفي حلى ، وفي أطقم مائدة من الفضة" (٨٢).

وليس هناك رقم نظمتن اليه فيما ورد من تقديرات للمعادن الثمينة المختزنة . كان و.

لكسيس W.Lexis يقبل ، في دراسة قديمة تناول فيها مطلع القرن السادس عشر نسبة

الس ع ، دسية المعادن التميينة المكتشرة إلى المعادن المضروبة التماولة على هيئة

عملات(٨٩). و لايد أن النسبة تغيرت في القرن الثامن عشر ، ولعلها أصبحت ٤ الى ١

وهي نفس النسبة التي ذكرها جالياني ، الذي كان حريصا على أن يبين أن الطلب على

المعادن الثمينة لا يتحدد ققط باستخدامها كنفرد ، بل يمند إلى التنازها، والحقيقة الكم الكلي للمعادن قد زاد زيادة هائلة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر،

ينسبة تقدر بد الى ١٥، بحسب التقديم التغيري الذي ذكره ليكسيس (١٤٤١)، والأمثلة

المعروقة لا تدخص هذا التقدير . فغي عام ١٦٧٠ كان التعاول النقدي في فرنسا في حدود ١٢٠ مليون جنية livres . بعد ذلك يقرن من الزمان ، عشية الثورة الفرنسية . كان النقد المتدارل مليارين . أما في نايلي فكان الرصيد النقدي . ٧٠٠٠٠ دوكات في عام ١٥٧٠ كان الرصيد ١٨٨ مليون . كانت نايلي وايطاليا في القرن السابع عشر والنامن عشر مخصة بالنقود المكترزة غير المستغلق . كان أضحاب المصارف في جنرا ، حرل عام ١٦٨٠ . بعرض أم المهام على الأجانب قروضا بأرباح من اللوائف الدينية إلا أن افترت من من الطوائف الدينية الإ أن افترت من مذا النبع العجب لكي تتحرر من الديون القدية التي كانت في الدين القدية التي كانت في الدين القدية التي كانت في (١٨٠) .

وكانت الحكومات مشتركة في هذا الاكتناز: نذكر الأرصدة المختزنة في خزانة البابا 
سيكستوس الخامس، أو سيكسته كوينت Sixte Quint ( يابا من ۱۹۵۸ الى ، ۱۹۵۸ 
والتبي كانت محفوظة في قصر الملاك المقدس، وكتوز الوزيس المدون سولسلي 
المالت ويدريش كيلهلم Priedrich Winhelm المرسى الذي حكم من عام ۱۹۸۸ إلى 
عام ۱۹۷۰، ثلك الأرصدة التي لم ينفق، لا هو ولا جيشه شيئا منها، فقد كان دائما 
متهنا للضرب ولكنه لم يضرب نقط، وهذه أمثلة ممورقة، كثيراً ما ذكرها الكتاب في 
كتبهم، وهناك أمثلة أخرى، منها تلك المصارف الحويظة التي أنشت أو التي أعيد المنها الممرك 
المنهات ألم ينها المارك عشر وطالع القرن السابع عشر، ومن بنها المصرف 
النليد، يلك أستردام , وهذا شاهد واع يقول عن هذا البنك في عام 1971:

كل الفضة موجودة بالفعل في البنك على هيئة نقود [...] وليس هذا هو المجال الناسب للتساؤل عما إذا كان وجود هذه الفضة ، مخيأة في بطن المصرف الا ينجد التعاول المسافل مخيأة في بطن المصرف المناجب الما أن أصبل الى القول بأنه من الممكن تحريكها للمشاول لمصالح التجارة دون الإخساس بالما فقة رالمصافحة... (١٦/١). وكل المصارف تسنحق أن يوجه البها هذا اللوم، باستثناء بنك الميئة المؤسسة عي عام ١٩٨٤، وكان على نحو ما سترى ثوريا على طريقته.

## العملات

#### الحسابية

فرضت الحباة المختلطة للعملات من تلقا ، نفسها ظهور العملات الحسابية التي تسعى بالعملات الوهبية ". فهذه العملات الحسابية بحاجة الى إجراءات عامة مشتركة، وهذا شي، منطقي ما هناك شي، أكثر منه منطقية. والعملات الحسابية هي وحدات قباس مثلها مثل الساعة والدقيقة والثانية في ساعاتنا . وإذا نحن قلنا : في اليوم الفلاتي من عام ١٩٦٦ كان سعر الجنيه الذهبي بصورة نابليون يساوي ٧٠,٤٤ قرنكا في بورصة باريس، فإننا لا نذكر حقيقة صعبة الفهم، ولكننا نقدم بين يدي القاري، هذه الملحوظات . أولا : الإنسان الفرنسي العادي لا يشغل باله بهذا السعر، ولا يلتقى في كل يوم من أيام حباته بهذه العملات الذهبية القديمة. ثانيا: أن الفرنك، من حيث هو عملة حسابية حقيقية، موجود في محفظة الإنسان الفرنسي العادي في شكل أوراق بنكنوت . أما إذا قلنا : في شهر كذا من عام ١٦٠٢ ذكر مواطن ما من مواطني باريس أن الايكو écu الذهبي, يسياوي ٦٦ سولا أو اذا فضلنا، كان يساوي ٣ جنيهات من نوع الليڤر livres و٦ سولات، فإن هذا المواطن كان أولا يلتقى بالعملات الذهبية والعملات الفضية في حياته اليومية أكثر من الفرنسيين اليوم ، فقد كانت بالنسبة اليه العملة الجارية . وهو ، على العكس من أبنا ، زماننا ، ما كان يعرف الجنبه من نوع الليفر ، وما كان يعرف السول الذي هو واحد على عشرين من الجنيه الليفر، ولا يعرف الدنييه denier الذي هو واحد على اثني عشر من السول. فهناك عملات وهمية تستخدم في الحساب وفي تقدير قيمة قطع العملة وفي تحديد الأسعار والمرتبات ومسك حسابات التجار ، ومن المكن ترجمتها بعد ذلك إلى أي عملة حقيقية، محلية أو أجنبية، إذا اقتضى الأمر الانتقال من الحسابات إلى الدفع الحقيقي. فالدين الذي يقدر بمائة جنيه حسابية بمكن أن يسدده الانسان بعدد من قطَّع العملة الذهبية، وعدد من قطع العملة الفضية ، ورعا أضاف الإنسان اليها عددا من قطع العملة

لم يلمس واحد من معاصري الملك لويس الرابع عشر (حكم قرنسا من عام ١٦٤٢ إلى عام ١٩٤٥) أو من معاصري الاقتصادي تورجو ، الذي كان وزيرا للملك لويس السادس عشر (حكم قرنسا من عام ١٩٤٤) إلى قيام النورة الفرنسية)، جينها ترزيا أو سرلا وريا عشر (حكم قرنسا من عام ١٩٤٤) إلى من المت المناسبة الى دار السكة في مدينة الري دار المتلا أن في راحة يدر (كانت أخر عملات من فئة الدنييه سكت في تور هي تلك التي سكت في عام ١٩٦٤). فإذا ما أواد الإنسان أن يجد القطي التقدية المثابلة لهذه المعلات المسابية كان عليه أن يعود بعيدا إلى الوراء . وليست هناك عملات حسابية لم تكن في المسابية كان عليه أن يعود بعيدا إلى الوراء . وليست هناك عملات حسابية لم تكن في الماسي، في وقت يعينه ، عملة حقيقية، هذه هي الحال بالنسبة للجنيه التوري، والجنيه المسابق عام ١٩٤٠ عن أن يكرن عملة حقيقية . ونقول هذا على العكس عا حلا للبعض أن يكتبوو في هذا الموضوع، أو الجروس Flandery المناب للإشريا الذي كف منذ عام ١٩٥٠ عن أل المضوع، أو الجروس Flandery المناسبة الموضوع، أو الجروس وعي عام ١٩٧١ دلندي ضربه الملك القديس لويس في عام ١٩٧١ دلتخرج إلى البلاد القديس لويس في عام ١٩٧١ دلتخرج إلى البلاد

البعيدة، وتتغرب لتجد نفس المشكلة يعبر عنها أحدهم في مذكرة تجارية في القرن الثامن عشر، والحديث هثا عن الهند، يقول : " وهم يحسبون في كل ربوع الهند على أساس الروبية الحلية وقيمتها ، ٣ سولا " (ولا كان الكاتب فرنسيا فإن السولات المغنية هي سولات تروزية) ويشيف: " وتلك عملة وهمية مثل جنيهات فرنسا والجنيه الاسترائية الانجليزي، أو جنيه الجرس في فلاتدوا وهولندة solution الاورادة وهذه العملة النظرية تستخدم في تسرية حسابات الأعمال التجارية التي يقوم يها الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يوضع هل المقصود هي الروبية المحلية أم روبية بلد أخرى..." (٨٥).

ويكتمل الشرع بأن نضيف أن قطع العملة الحقيقية لا تكف قيمتها عن الارتفاع، فقد وأيت الحكومات على رفع قيمة العملات الحقيقية دون توقف، خافضة بذلك قيمة العملات الحسابية. وإذا استوعب القاري، هذه الفكرة فسيفهم بسهولة المصير الذي آل اليه الجنبه الليفر التوري.

أما هل يمكن تحاشى ألاعيب العملة الحسابية ، فسؤال يقدم ما حدث في فرنسا الرد الواضح عليه . فغي عام ١٥٧٧ قام الملك الفرنسي هنري الثالث، وهو من أكثر ملوكنا تعرضاً للاستهجان، بأتخاذ قرار تحت ضغط تجار مدينة ليون بإعادة تقبيم الجنيه التورى. وليس هناك شيء أسهل من اتخاذ قرار بربط العملة الحسابية بالذهب. هذا هو ما نجحت حكومة الملك الضعيفة في تحقيقه ، عندما قررت أن تتم كل الحسابات من تاريخ القرار فصاعدا بالايكو écu لا بالليڤر livre ، يعنى بالجنيه الذهبي لا بالجنيه الحسابي، بالجنبه الذهبي الرنان الموزون بالميزان، والذي قيم بما يساوي ثلاثة جنيهات من نوع الليفر أو ٦٠ سولا. وكانت النتيجة التي تحققت شبيهة بالنتيجة التي يمكن أن تحدث لو أن حكومة فرنسية قررت غدا أن ورقة البنكنوت من فئة الخمسين فرنك ستكون مساوية لجنيه ذهبي من نوع اللويس الذهبي أو اللويدور، وقررت أن تتم الحسابات بالجنيه الذهبي المسمى باللريس الذهبي أو اللويدور. (والسؤال: هل يمكن أن تنجع ؟) يقال أن عملية عام ١٥٧٧ نجحت ، حتى جاءت السنوات الحالكة على أثر مقتل الملك هنرى الشالث (١٥٨٩). بعد تلك الحادثة تدهور كل شيء كما يتبين مما حدث في التبادل الخارجي. فقد انفصل الايكو الحقيقي عن الايكو الحسابي ، وظل الايكو الحسابي مساويا لستين سولا بينما أصبح سعر الايكو الحقيقي ٦٣ أو ٦٥ سولا بل ربما وصل إلى ٧٠ سولا. وفي عام ١٦٠٢ تقرر العودة الى الحساب بالجنبه التوري، وكانت تلك العودة اعترافا بالتضخم؛ وانفصلت من جديد العملة الحسابية عن الذهب (٨٨).

وظلت الحال على هذا المتوال حتى عام ١٧٢٦ حيث قامت حكومة الملك لويس الخامس عشر بوضع نهاية لسلسلة طويلة من الاهتزازات النقدية ، ولم تكتف بذلك بل



يعض المسلات اللهية: من اليسار الى البسين : فطورين فلورنسى حول عام ١٣٠٠ ، فلورين ذهبي للربس دالجمر من القرن الرابع عشر ، جنهه ذهبي من جنوا أو جينيفينر genovino ذهبي من القرن المالت عشر.

ربطت الجنبه التوري بالذهب. وظل النظام على حاله إلا من تعديلات طفيفة. وكان آخر تعديل هو: التحجج بهروب الذهب من البلاد ، وإصدار إعلان ٣٠ أكتوبر ١٧٥٥ الذي حدد العلاقة بين الذهب، والفضة. وكانت حتى ذلك الحين ١ الى ١٤.٥ . بأقل من ١ إلى ١٥.٥.

وبهذا لم تتخل فرنسا كثيرا عن تفضيلها للغضة. بدل على ذلك أن النسبة كانت في اسباء، وانجلترا ١ الى ١٦، وليست هذه بأمور هينة. فما دام الذهب قد أصبح في فرنسا أرخص منه في انجلترة، فقد دبات من المربح أن يجلبه الناس الى انجلترة، وعبرالسوق الفرنسية، لكن المحكسي فقد خرجها الفضة الفرنسية، لكن كيب يعنف في دور السكة بانجلترة. أما في الانجاء المكسي فقد خرجها الفضة بالمحافظة الأسلام المحكسية فقد خرجها المحكسية المحكسية مناسبة هائل عام ١٧٧٠ ببلغ هائل هر ١٨ مليون جنبه استرليني (٨٨). وفي الفترة من عام ١٧٧٠ يعدم ١٩٧٧ فيما ودور السكة الانجليزية بضرب قطع ذهبية نسبة قيمتها إلى قيمة عما المحكسة في المحكسة المحتروب من عام مارية . ١٩٧٨ قيمتها إلى قيمة عالم المحكسة المحك

كانت تلك اجراءات تستهدف الاستقرار، استطاعت أوروبا أن تتخذها وتتبح الغسها في القرن الثامن عشر الترف المرتبط بها. وكانت كل العملات الحسابية قد تعرضت حتى ذلك الحين ، سوا، منها الكبيرة القيمة والصغيرة القيمة ، لعمليات متنالية مستمرة من خفض القيمة ، وكانت هذه العمليات متفاوتة السرعة من عملة المي عملة، فقد كانت مسيعة بالبشبة للجنيه النوري، وللجروس grosz البولندي، وليس من شك في أن هذه خاصة مثم بعائزة علم عابرة دون أن تحدث آناوها، فقد شهدت البلاد المصدرة للمواد الحام خاصة مثل بولندة بل وفرنسا، تنججة لانخفاض فيمة عملتها، نوعا من النشاط الوائد في محال التصدر.

وأيا كان الأمر فقد كان تغفيض قيمة العملات الحسابية يحفز على زيادة الأسعار يشكل مستمر متنظم، وقد حسب أحد رجال الاقتصساد (هو ليجمي أينودي اواندا (المناسخة) الأسعار زادت في فرنسا من عام ١٩٤١ إلى عام ١٩٥٨ ابنسبة / ١٣٣٧، ١ كانت نسبة تأثير تغفيض فيمة الجنيه التوري على هذه الزيادة في الأسعار لا تقل عن ٢٠٩١ / (١٩) وحتى القرن النامن عشر لم تتوقف فيمة المعلات الحسابية عن الانخفاض، وقد سبق أنين بالكيمية Etienne Pasquier العصر عندما قال في كتاب له ظهر بعد موته بست سنوات، أي في عام ١٩٢١، أنه لا بستصوب اللهاوة المأثورة التي تقول عمن يفقد قيمته "أنه فقد قيمته كما تفقد العملة القليمة قيمتها، مصرورة بذلك إنسانا سي، السمعة ... لأن أحوالنا في فرنسا تشهد بأن العملة القديمة أفضل من الجديدة، فهذه هي الجديدة تضمف، وتزداد ضعفا منذ مائذ ... الغذية أفضل من الجديدة، فهذه هي الجديدة تضمف، وتزداد ضعفا منذ مائد ...

## الأرصدة المعدنية

#### وسرعة دوران النقمد

رعا كانت أرصدة فرنسا التقدية عشية الثيررة الفرنسية مليارين من الجنبهات التورية، فإذا علمنا أن عدد السكان بلغ آنفاك نحو عشرين مليون نسمة فإن النسبة تكرن ١٠٠ جنية لكل فرد . وإذا انتقانا إلى نايلي ، وشططنا في تقديرالأرقام ، وصلنا إلى أرصدة نقدية قيمتها ١٨ مليون وركات ، مقابل ٣ مليون نسمة في عام ١٧٥١ ، بمعنى أن الفرد كان نصيبه ٦ دوكات . أما بالنسبة للذهب والفضة فعن المحمل أن بكون مقادا الأرصدة الموجودة منها في أورويا في عام ١٥٠٠ قبل وصول المعادن من أمريكا هو بتمرض للعدل أشد الجدل (١٩٣) . فإذا حراتا هذا القدار كله الى نفتة كان الحاصل هو بتمرض للعدل أشد الجدل (١٩٣) . فإذا حراتا هذا القدار كله الى نفتة كان الحاصل هو . . . . كا طن مقابل ٦٠ مليون من السكان . أي أكثر قليلا من ١٠٠ جرام للغرد، وهو رقم مذهل . في الفترة من عام ١٥٠٠ الى عام ١٦٥٠ تبين الأرقام الرسبية أن أساطيل الهند أنزلت في ميناء اشبيلية الأسياني ١٨٠ طن من الذهب و ١٦٠٠٠ طن من الفضة. وهذه كميات هاتلة ، ولكنها في الوقت نفسه متواضعة.

قعندما نصف كعية من النقود بأنها هائلة أو كبيرة فإن الكبر نسبي . وما كانت هذه الكميات تستهيف أكثر من تشبطه دورات ضعيفة التصريف ، على الرغم ما تخيله المكاصرين . ورافعيللات بمفقة خاصة تنتقل من يد إلى يد . أو هي ، على حد قول المناصرين , رقاعيلات بمفقة خاصة المتنقل من يد إلى يد . أو هي ، على حد قول اقتصادي برتغالي في عام ١٩٦١ . تنهم كالشائل (١٤) ، درجة بعد درجة . وهي تتضاعف نتيجة لسرعة حركتها ( وكان وافانساتي المحامل الذي ولد في عام وليم ين William Petty . تد ألح الى سرعة دوران النقد ، ثم وضع هذا الموضوع ليم ينتفي William Petty . وليم يكن المجاهزة من درجات الشلائل المنهد يتم تسرية حساب جديد، فالمال بعقق على حد تعيير عالم اقتصاد من أيامنا هذه . ولكن تسرية الحساب لا تعني تسرية كل على حد تعيير عالم اقتصاد من أيامنا هذه . ولكن تسرية الحساب لا تعني تسرية كل على حد تعيير عالم اقتصاد من أيامنا هذه . ولكن تسرية الحساب لا تعني تسرية كل ثين الميتات والمنافقة .

في نايلي في عام ١٧٥١ كانت النقود المتداولة عبارة عن مليون ونصف من الدوكات ducato على هيئة عملات تحاسية ، و ٢ مليون قطعة قضية و ١٠ مليون قطعة ذوية ( ١٠ مليون قطعة فضية ( ١٠ مليون قطعة ذوية ( ١٠ مليون قطعة ذوية ( ١٠ مليون دوكات معليات البيع وعمليات الساء تقدر في مجموعها في العام بنحو ٨٨٨ مليون دوكات . وإذا نحن أخذنا في اعتبارنا عمليات الاستهلاك الذاتي ، حبت على أساس المقايضة، وإذا نشعه باينجه ، والمرتبات المدوعة عينها ، وعمليات البيع على أساس المقايضة، وإذا شعبنا . لا يسون إلا عشر حساب استهلاكهم بالدفع نقدا " في أننا أن نخصر هذا الرقم شعبنا . لا يسون إلا عشر حساب استهلاكهم بالدفع نقدا " في أننا أن نخصر هذا الرقم الميزن دوكات في تسوية مدفوعات قدوها ١٤٤ مليون دوكات ؟ والإجابة : يتم ذلك بأن تغير كل قطعة عملة مالكها ثماني مرات (١٨) . إذن فسرعة الدوران هي نتيجة قسمة المدفوعات على مقدار النقود المتعاولة . هل ينبغي علينا أن نستشتم إن المندؤعات إذا زادن . فركت النقود أسرع أر "انهرت" الجابرة " نستشتم إن

ويساعد قانون إيرثنج فيشر Irving Fisher على صياغة الشكلة. فاذا اعتبرنا (ك) مقدار المنتجات المتبادلة ، و(ع) مترسط السعر ، و(ق) كعبة العملة . و(س) سرعة الدوران ، فالمعادلة أو المتطابقة هي كما يكتبها تلاميذ الاقتصاد : ك # ع = ق # س أي: حاصل ضرب مقدار المنتجات المتبادلة في متوسط السعر، بساوي حاصل ضرب كمية النقود المتداولة في سرعة دورانها . فإذا زادت كمية المدفوعات، ويقيت أرصدة النقود ثابتة، فلا بد أن تزيد سرعة دوران النقود ، إذا كان الاقتصاد سليما (اقتصاد نابلي أو غيره).

وهكذا يبدو لنا أنه في الوقت الذي حدث فيه الازدهار الاقتصادي الذي صاحبته "ثورة الأسمار" في القرن السادس عشر ، زادت سرعة الدوران بنفس إيفاع العناصر الأخرى في معادلة أيرفينج فيشر . وإذا كان الإنتاج ومقدار النقود والأسعار . يمنى عام . قد تضاعفت خسسة أضعاف ، فإن سرعة الدوران قد تضاعفت هي الأخرى خسسة أضعاف. ومن البديهي أننا نقصد هنا المتوسطات التي تستبعد التغيرات التي لا تستمر طويلا (مثلا : الكساد الخطيرالذي تعرضت له الأعمال في السنوات من ١٩٥٠ الى ١٩٥٤ كما تستبد التغيرات الحلية.

ومن المكن في بعض النواحي أن يصل دوران النقرد الى سرعات استئنائية شاذة: نقد حدث في باريس أن غير الجنبه الذهبي الايكو . على نحو ما يقول معاصر جالباني . مالكم خسين مرة في أريع وعشرين ساعة ، يقول الشاهد : "... ليس هناك في العالم كله نصف كمية النقود التي يتم إنفاقها في عام واحد في مدينة باريس وحدها ، إذا أخذنا في اعتبارت كل مجالات الإنفاق ، وكل ما يدفع بالنقد من يوم أول يناير الى يوم آخر ويسجير على كل مستويات الدولة : من مستوى قصر الملك ، إلى مستوى الشحاذين الذين يأكلون رغيفا يسول واحد في اليوم ..." (١٧)

رقد شغل دوران النقود بال الاقتصاديين حتى أقض مضاجعهم، وذهبرا في فهمم مذاهب، قرآرا أخيم مصدر الدورة، وشيهو، في أثره على الكروات بالأدلة بررتيوس المنافي للمتنافضات التي تشق عمل التحور والتحول الى كل شخل، ووجدوا فيمه السرح الشافي للمتنافضات التي تشق عمل الطاعة على كل منظق، ويشرح واحد منهم رأيه قائلا : في أثناء حصار مدينة تورنيه Tournay بمنطقة جبال البرانس في عام ١٩٥٥ وقبله يقبل، انقطعت الاتصالات، وحدث هرج ومرح، فقد عز المال اللازم لدفتم رواتب الجنود. وخطر بهال أولى الأمر أن يفترضوا من المقاصف مبلغ ٢٠٠٠ فلورين florin كان هو كل الرصيد المتاح لديها . وما مر أسيوع حتى كانت الفلوريات قد عادت إلى وتكور ما حدث، إذ عاد المبلغ إلى المقاصف ، واستعاره أولم الأمر من جديد. ومكنا دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الله ١٠٠٠ فلورين فيها فعل دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الله ن نذكر أصلة كثيرة . أخرى شبيهة، منها مثل النقود التي استخدمت في أثناء حصار مدينة مايننس Mainz من مايو الى يولية ١٧٩٣ (٩٩).

## خارج نطاق اقتصاد السوق

ولكن لتعد إلى علكة نابلي في عام ١٧٥١. كانت الأرصدة النقدية التحركة تغطي الصفالية المسركة تغطي النقدية كان هائلا. فقد العمليات، وهذا كثير، ولكن المتبقي الذي لا تغطيه الأرصدة النقدية كان هائلا. فقد أفلت من نطاق النقود عمليات الفلاحين، والمرتبات التي تدفع عينيا (في صورة شم الحزير والملح واللمح والملح والسابية والزيت) : ولم تدخل في إطار التحامل بالنقود أجرر المحال المتنفلين في باطل التحامل بالنقود أو هزائه المعلى المتنفلين في نلك الصناعات كائبار بخارجها إلا على نحو عابر . والحق أن هؤلاء المعال المتنفلين في نلك الصناعات كائبار بتغطي تنفيب إلى أفواههم ، أو كما يقولون بالإيطالية von Schroetter . وكان أحد رجال الاقتصاد الألمان هو فون شروتر von Schroetter يقال المؤت ، في عام ١٩٨١. أن إحدى المؤت التي تفتاز بها الصناعات تناخص في "زيادة حركة انتقال المال من يد إلى يد فتتبع التوت نزيده مولي الناس النقل ، على الرغم من أنها لا تنال إلا القليل من الأجر ، تدخل في مجلك المذوعات النقية ، وموادلة يقوم على قدا التحو ... " ( ١٠٠١) . كان مقال المنوعات النقية ، وموادلة يقوم على قدم الساوة مع المقاودة المرتف المقاودة المرتف مقاودة المرتف مقادة المرتف المقادة المرتف المقادة المرتف المقادة المرتف المتعدد المتعدد المقادة المرتف المتعدد الم

والكلمة المحرية أو الكلمة التي تقوم مقام المقتاح هي في غالبية الأحوال كلمة باراتو dare a parattre وعسارة parattre وعسارة parattre وعسارة parattre وعسارة parattre وعشى على سبيل المقايشة، والمقايشة، وتسمى بالفرنسية paratto وعسارة paratto وعسارة paratto وعسارة paratto وعسارة paratto والتجاوز في الشرق، وكانت تقوم صند ما قبل القرن الخامس عشر على مقايشة أو مبادلة التوابل والفلفل أوالعقص بالنسروبات أو خزر البندقية الزياجي، أي دون دفع السن نقدا، وكان العرف الجاري في القرن الثامن عشر، في نابلي، هو أن يتم تبادل البضائح لقاء هذه المنتجات، وكان كل واحد يعتمد على الأسعار التي تقدار عنه was a wore القداء المعارضة بما تساويه من التقود، ثم تتم المقايشة علم أمال القيمة يقدون ثمن كهذه البخدة والمهودة بما تساويه من التقود، ثم تتم المقايشة على أمال القيمة المقدرة للكمية والقيمة المقدرة للكمية والقيمة المقدرة للكمية والقيمة المقدرة للكمية والمتبارة في استيعابها، المساب للتلامية الذين كانز وعائرة في استيعابها، المساب للتلامية الذين كانت وجوهم نشحب من فرط ما كانوا يعائرته في استيعابها،

وطها على نحر ما كانرا يجدرنها في كتاب الحساب العملي P. Alessandro della Purificazione من 
تأليف الأب البسائدرو ديللا بوريفيكانسيوني P. Alessandro della Purificazione و 
براسساد في روما في عام ۱۷۷۱. وكانت المقابضة تعنى تطبيق تاعدة الثلاثة. 
براسسها في الكتاب بالإيطالية Da regola di re على حالة من الحالات الثلاثة. 
الأسسية الثالية: المقابضة المربطة ، شعم مقابل فقفل مثلا : مقابضة نصفها نقدي 
كانت هذا العملية تعالج في كتاب للحساب فتلك دلالة على أن التجار كانوا مم أنفسهم 
عارسون القابضة، وكانت القابضة شأنها شأن الكجيبالات " تسمع بإخفا، سعر الفائدة". 
كل هذا يكشسف عن نواحي العجز في الحياة التقدية، حتى في القرن الثامن عشر 
الشيط الذي كنا، عندما قصل إليه قادمين من عصور سابقة ، فعتبره إلى حد ما يثابة 
جنيزا أورة. ولكن روابط المال وللسوق لا تضم بين فراعيها ، في هذه الجنة، حينة البشر 
جبيما ، إذ يظل القفراء خارج حدود هذه الروابط ، وما تتضري عليه من وشابع ، ويكنا 
تكن نصس القطاع الأكبر من القلاءين [ البويونيونين ] الذين لم يكونوا يتلكون 
تكن نصس القطاع الكبر من القلاءين [ البويونيونين ] الذين لم يكونوا يتلكون 
تقروا ( المعارة على كل زمان.

تعود المهم، وتعند عليه من والمهم، كانت هناك قطاعات متقدمة تقدما وعلى المكس من قطاعات الفلاحين، ومن إليهم، كانت هناك قطاعات متقدمة تقدما كبيرا، وتعت في ربقة الاتتمان وتعقيداته. ولكنها كانت قطاعات ضيفة.



رجل يقرض يضمان الرهزئات . كان لهؤلاء الديانة ، الذين يقرضون الناس القروض يضمان الرهزئات، مكانيم في لقب الهياة اليوسية يكل بلاد الدنيا أيا كانت المبلة التعارف فها . رسم من الرسوم التي تحلى بها كتاب روهان للمطرات والأدمية Heures de Bohan . والرسم مأخرة من باب شهر مارس.

# نقود ورقية ووسائل التمانية

كانت هناك بجانب النقود المعدنية نقود انتمانية يتداولها الناس (أوراق البناء أو صكول البنك أو البنكترت) و نقود مكتوبة في الدفاتر (تسؤيات ثانية على أساس لعبة التسجيل في الدفاتر. وتحويل الحساب إلى حساب مصرفي، دوم ما يطلق عليه الألمان الاسم الجسيل Buchged وخجيلت أي نقود الكتاب أو نقود الدفتر أو النقود الدفترية، والرأي عند طرخي الاقتصاد أنه كان هناك تضخم في النقود الدفترية منذ الترت الدوس عشر،)

هناك حد فاصل بين النقود (في كل صورها)، والانتمان (بكل وسائله). فالانتمان هو تبادل التزامين مختلفين من الناحية الزمنية: أنا أقدم اليك خدمة الآن، وأنت تدفع لي فيما بعد. فالسيد صاحب الأرض الذي يقدم إلى الفلاح تقاوى القمع مقدما بشرط أن بقدم إليه الفلاح الثمن فيما بعد عندما يجنى المحصول إنما يقيم علاقة ائتمان أديفتح حساب ائتمان؛ من هذا القبيل أيضا ما يفعله صاحب الحانة الذي لا يطالب الزبون بدفع ثمن المشروبات على الفور. ويخط خطا أو علامة بالطباشيرة على الحائط (ما يسمونه تقييد الثمن بالطباشيرة، أو الدفع بالطباشيرة )؛ ومن هذا القبيل أيضا ما يفعله الخباز الذي يسلم الخبز، ويستخدم كعلامة على الدفع المؤجل قطعة من الخشب يشقها إلى شقين متكاملين، أحدهما يبقى مع من يقدم الخبز والآخر مع من يتلقاه. والتجار الذبن يشترون القمع من الفلاحين قبل أن يجنوا المحصول، أو يشترون من مربى الاغنام الصوف قبل جزه ، على نحو ما كان يجرى في منطقة شيقربية بأسبانيا وفي غيرها من المناطق، ينهجون النهج نفسه: وهذا النهج هو نفسه نهج " الكمبيالة "(١٠٢) فبائع الكمبيالة في زمان ما ومكان بعينه، مثلا في القرن السادس عشر في سوق مدينة الكامبو Medina del Campo يتسلم على الفور النقود، أما الذي يأخذ الكمبيالة فإنه بتسلم النقود في مكان آخر بعد مرور ثلاثة اشهر بحسب سعر التحويل في ذلك الحين. وعليه أن يعمل على ضمان ربحه وأن يتحمل المخاطر.

وكان الكثيرون من المعاصرين يعجبون للكسيالات التي ظلت بالنسبة إليهم نبعا لا ينضب لشاعر الدهشة والفول، فقد كانوا يتسشلونها "كأعيال صحرية غاصفة لا يقهم سرها إلا القلة " ويشهورنها بأعمال القبالة أي السحرة اليهود (١٠٢) . هكنا أذهلتهم هذه التؤود التي كانت نقودا دون أن تكون نقودا ، والتي كانت قتل صنوفا من اللعب بالمال لا تتسم بالتعقيد فحسب بل بالشيطانية ، إذ كانت قرح المال بالكتابة أبسط الكتابة فإذا هما يتماخلان ويختلطان . ولقد كانت صورة الناجر الإيطالي الذي جاء إلى مدينة ليون

حول عام ١٥٥٥ لا يحتكم إلا على منضدة وقلم فحقق ثررة واسعة صورة تعبر عن فعلة شيطائية أو فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى ، حتى في نظر أولئك الذين كانوا يفهمون أمور المال ولعية المبادلات والتحويلات فهما جيدا. بل إن رجلا مرموقا يتربع على مستوى فكرى رفيع هو ديفيد هيوم David Hume (١٧١١ - ١٧٧١) وكمان فيلسوفا و مؤرخا بل واقتصاديا أيضا وقف في عام ١٧٥٢ موقف عدا، لا يلين من " الورق المخترع حديثًا " و " الأسهم و كمبيالات البنك وصكوك الخزانة " ، وكان يقف من الدين العام موقف العداء نفسه . ولم يزد اقتراحه ولم ينقص عن المطالبة بإلغاء ١٢ مليونًا من هذه الأوراق التي افترض أن الناس يتداولونها في انجلترا بجوار ١٨ مليونًا من الاسترليني، وكان الجنيه الاسترليني. المعدني في نظره هو الوسيلة الأكيدة لاجتذاب كمية جديدة من المعادن الشمينة إلى المملكة(١٠٤). ومن سوء حظ فضولنا (أقصد بالنسبة لبريطانيا بكل تأكيد ) أن هذا النظام المناهض لنظام لو Law لم يوضع موضع التجربة. على أية حال كان سيباستيان ميرسبيه يرى رأيا آخر ويأسف لأن باربس لم بتم " تشكيلها على نموذج بنك لندن " ، وهو يصف منظرا عجيبا هو منظر عمليات الدفع نقدا في باريس: " في اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين من كل شهر برى الإنسان من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا حمالين بنوؤون تحت ثقل أكياس ملآي بالنقود، وهم يجرون كما لوكان جيش من الغزاة يوشك أن بنقض على المدينة؛ كل هذا دلالة على أننا لم تنشى، لدينا هذا الرمز السياسي [يقصد ورقة البنكنوت ]الذي كان يمكن أن يحل محل هذه المعادن التي تتحول إلى رموز غير منحركة بدلا من الرحلة التي تقوم بها من خزينة الى خزينة . والوبل عند ذلك لمن بكون عليه أن يدقع كمبيالة و لا يكون لديه رصيد " وكان هذا المشهد مثيرا على نحو خاص لأنه كان بتركز في شارع واحد هو شارع فيفيين Vivienne الذي يقول عنه كاتبنا صاحب هذه المعلومات " إن فيه من المال أكثر نما في بقية الدينة ؛ إنه جيب العاصمة " (١٠٥).

### وما هي إلا حمل قدممة

كل هذه ألوان من "نطويل" النقود، بالمعنى الدقيق الكلمة التطويل الذي يجاوز المقد، وما هي في حقيقة أمرها الا أساليب قدية، بل قدية جدا، أو هي إيتكارات كانت قد تامت في غيابات ليل الزمان اليهم، إنها وسائل كانت موجودة في الماضي، وبات من الضروري اكتشافها من جديد، ثم إنها كانت في مجموعها طبيعية، أكثر "طبيعية" ما يبدو عليها، ويشهد ماضها القديم على طبيعيتها.

فالحقيقة أن البشر منذ أن عرفوا الكتابة، ومنذ أن عرفوا النقود المعدنية ذات الوزن، وذات الرئين استعاضوا عنها يمكنوبات، ويصكوك، ووعود، وأوامر، ففي بابل قبل مبلاد السبع بعشرين قرن كان تجار السوق ورجال المصارف يستخدمون أوراقا وصحركا ليست 
هناك ضرورة للمبالفة في مدح حداثتها لكي نعجب ببراعتها . ونجد نفس الوسائل في بلاد 
البرنان ، وفي مصر إبان حكم الاغريق حيث أصبحت الاسكندوية " أكثر مراكز تجارة 
الترانزيت العالمي نشاطا ". أما روما فقد عرفت الحساب الجاري ، وما له وما عليه في 
دفاتر رجال المالد. ثم إن كل وسائل الانتمان . الكميبالة ، السنة ، خطاب الاعتماد ، الودقة 
المصرفية أو الصلك المصرفي، السبك . كلها كانت معروفة للنجار في العالم الإسلامي، 
مسلمين وغير مسلمين ، على نحو ما تكشف لنا عن الفترة ابتذا ، من القرن العاشر 
المسلمين وأنست 
المسلمين على نحو ما تكشف لنا عن الفترة ابتذا ، من القرن العاشر 
المسلمين وأنانت المعنى تستخدم المورقة المصرفية منذ القرن الناسع 
المسلمين مكانت المعنى تستخدم المرقة المصرفية منذ القرن الناسع 
المبلادي وكانت المعنى تستخدم استخدم المرقة المصرفية منذ القرن الناسع 
المبلادي .

ينيني أن تجعلنا هذه الأناط الأولى القدية النائية في مأمن من الاستسلام إلى صنوف من الاندهاش يداخلها شيء من السفاجة . ولنستخدم عبارة متوازنة فنقول : عندما اكتشف الغرب مرة آخرى هذه الوسائل الانتسانية القديمة . لم يكن لاكتشافه أصبية تضارع اكتشاف امريكا. فكل اقتصاد يسير في مسار يوشك أن يكن منتقيا . وفي اتجاء ينفق مع طبيعة براها هد . فإذا ما وجد نفسه في ضين من تعاول المادة. اندفع من تلقا . نفسه اندفاعا سريعا نحو وسائل الانتسان، وهذه الوسائل تنشأ من التوامات الاقتصاد نفسه ، وتنيق بالقدر نفسه نقريها من نواصي النقص فيه.

شهد الترن الثالث عشر إذن اكتشاف الغرب من أخرى للكبيبالة من حيث هي وسبلة للدفع بعيدة المدى، ما ليث الصليبيون أن اجتازوا بها البحر المتوسط على طوله، وفي مح مبكر، أسبق بكثير عما ينظر بيالنا عادة ، دخل التظهير على الكبيبالة، فأصبح المئاز على الكبيبالة، وقوع على ظهرها ، وينزل عنها الى آخر، ومن الواضح أن نظام المئلز على الكبيبالة : ورمن الواضح أن نظام ولكته كان يشل تطورا جديدا دخل على الكبيبالة : قلم تعد محدودة بعصلية واحدة، أو ولكته كان يشل تطورا الميبالة واحدة، أو بالتخوي أن نصفه بانه رحلة واحدة من مكان الى مكان آخر، كما كانت الحال في البعابة ، بل أو خدا واحدة ، أو سبحت كان المحكان ، ومن سون الى سون ويدا كما يتقوم على واحدة . أصبحت تقوم بالتحويل وإعادة التحويل فيصا أسبود في في المها بعصلية تحويل واحدة . أصبحت تقوم بالتحويل وإعادة التحويل فيصا أسبود في في المهاب الم 2000، وما القرن السابع عشر ، وأصبحت هناك على نحو ما قرة خيالة تجري بالكبيبالات بعينا لتي بيحبها على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن ليحبه على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن ليحبه المناسع على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن ليحده على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن

السابع عشر نفسه: نذكر منها عمليات إعادة التحويل الزائفة التي أفاد منها آل فوجار Fugger منذ عام ١٩٩٠ . ومنها ما جرى في سوق ليون في عام ١٩٩٢؛ وكانت هناك أمثلة أشد وضوحا شهدتها جزاء مدينة البدو، منذ القرن الجاسي عشر.

وليس هناك ما يدعر إلى الإفاضة في الحديث عن أن ورقة البنكنوت ظهرت أول ما 1717 . أن تما ما 1717 في شبابيك بنك ستركولوم . ثم ما البشت أن توقفت عام 1711 . أن تما ما هو أكثر واقعية - إن روقة البنكتوت ظهرت في شبابيك بنك أنجلترة منذ 1712 من ثما ما هو أكثر واقعية - إن روقة البنكتوت طبرت أن المناف أنجلترة منذ 1712 منذ عام أعداد الأوزيات المكرومية . التي كالت السادج الأولى للبنكتوت ، وكانت هناك من قبل في منتصف القون أوراق تناولها الناس وعرفت باسم أوراق الصباغ من المنافق كم أصبحت تعرف فيها بعد باسم أوراق المصرفين bankers من وكانت المنافق المنافقة ال

ولكن المجلسة لم تحتكر في هذه المجالات امتيازالسيق والتبكير فقد كانت مؤسسة أو 
بيت ساتجورجو في ايطالب Casa di San Giorgio قد أصدرت أوران يتكنوت على 
الاتحق منذ عامل المحاد وكانت تسمى biglietti وكان من الممكن اعتبارا من عام المحاد وكانت تسمى المجالة من الممكن اعتبارا من عام المحدود المحدود على مقابل هذه الأوراق بمعلات من الذهب أو الفضة بحسب نوع الرصيد 
الضاعد لها؛ كذلك كانت متاك في البندقية منذ القرن الخاص عشر بنوك بسمونها بنوك 
كتابة كانت تصدر أوراقا يكن تحريلها ، والحصول على مقابلها النفدى .

أما الجديد بالنسبة لبنك المجلترة فكان يتمثل في أنه أضاف الى وظائف البنك المعروفة ، وهي الإيداع والتحويل، وظيفة جديدة تجعل منه بنك إصدار بمعنى الكلمة، جرى تنظيمه يدقة وأمانة، وأرضى القدرة على تقديم النسان واسع على شكل أرواق كانت فيستها من الناحية القدية تنجاوز يكتير أرصدة المملات المفيقية التي تغطيها. وكان الرأي عند لو سما أن البنك ، وقد فعل هذا ، قد قدم الى النجارة والى الدولة أعظم خدمة، إذ أنه " واد كبية النقرة ( ١٨٠٠ ).



ررفة لو Law القصرفية، أو يتكترت لو . محقوقة في الكتبة القومية بياريس. وكان الفرنسيون في القرن الثامن عشر يتطفون الاسم الالجهليزي "Law" لاس"

أما موضوع النقود المكتوبة فسنعود إليها في حينها ؛ وهي قد بدأت مع بدايات صناعة المصرفيين نفسها ؛ فقد كانت العملية تشتل في تعريض حساب من حساب آخر بنا ، على رغبة العميل، بل إن هناك حسابات أصيحنا فيها بعد نسمها حسابات على المكشوف، كان في استطاعة العميل أن يتجاوز فيها رصيده إذا وافق صاحب البنك. فهذه النقود المكتوبة أو المتمثلة في أوراق مصرفية كانت قائمة في يداية العصور التي تعالجها في كتابا هذا.

### ً نقود وائتمان

و الشيء المؤكد الذي لا يتغير بتغير الزمن هو أن الاوراق والصكوك ليس لها جمهور واسع. ولنا أن نذكر في هذا القام أفكار ديفيد هيوم التي أشرنا البها من قبل .غيد مصداق ذلك في فرنسا التي تأسس فيها بنك فرنسا Raanque de France متأخرا (۱۸۰۱) ، ولم تكن أوراقه وسنداته تهم إلا بعض التجار ورجال البنوك من أهل باريس ، ولم تكن تهم على الإطلاق أي انسان من أهل الريف. ويرجع السبب في ذلك يلا شك إلى الذكرى الأليمة الباقية التي حفظها الناس عن إفلاس لو Law الذي جذب بنكه في باريس في مطلع القرن الثامن عشر أموال الناس ، وأسعدهم في البداية بربح سريع، ثم أواقهم مرارة الإفلاس والخراب،

ومع ذلك فإن الورق والانتمان ، وقد تنوعت أشكالهما أيما تنوع، لم يكفا عن اللحاق بدورة النقود والاندماج في التيار العام . كانت الكمبيالة المظهرة ( أي التي ينزل عنها مالكها عن طريق إضافة تأشيرة وتوقيع، لا يثبتان على ظهر الورقة التي تحمل الصياغة المحددة والبيانات . ولكن على وجهها ، على عكس ما نفعله عندما نظهر شيكاتنا حاليا) يتم تداولها، منذ ذلك الحين، " مشل النقود الحقيقية ". بل كانت صكوك الدين العام، في أي مكان كان، تباع في البندقية ، وفلورنسا ، وجنوا ، ونابلي، وأمستردام، ولندن . ونفس الشي، حدث بالنسبة السندات الدخل الصادرة من دار البلدية في باريس، تلك السندات التي أنشئت في عام ١٥٢٢. والتي تعددت صروفها وكثرت تقلباتها. وأيا كان الأمر فقد اشترى الوجيه موغورانسي Montmorency فيي أول نوفمبر من عام ١٥٥٥ أرضا ( هي أبعدية ماريني Marigny ) ودفع ثمنها بسندات دار البلدية(١٠٩). وكان الملك فيليب الثاني وخلفاؤه يسددون ما عليهم لرجال الأعمال في صورة تعهدات هي سندات على الدولة محسوبة بقيمتها الإسمية . قلما تلقي رجال الأعمال مستحقاتهم على هذه الصورة . قاموا هم بدورهم بتسديد دبونهم إلى الأخرين مستخدمين نفس " النفود "، أي مستخدمين السندات ، محملين الآخرين مخاطر وأخطار صناعتهم . أما بالنسبة إليهم هم فقد كان الأمر بتمثل في الانتقال من الديون القصيرة الأجل ( القروض المقدمة الى الملك والتي كانت تسمى أسينتوس tasientos الى ديون طويلة الأجل أودائمة أو مدى الحياة، مجمعة أو موحدة. ولكن سندات المشاركة في القروض الملكية ، الأسينتوس نفسها ، كانت تتنقل بالتنازل والتوريث والتوزيع، أي أنها كانت متداولة في السوق على الرغم من سمة التحفظ التي كانت السوق تتسم يها (١١٠). كذلك عرفت السوق " أسهم " بورصة أمستردام في زمانها. وتداولت السوق، إلى هذا وذاك. سندات الدخل التي أنشأها القائمون على مالية المدينة بضمان الحقول، وبساتين الكروم أو بيوت الفلاحين في البلاد الغربية كلها ، لقد كان هذا كله يرسم مشهدا ضخما هائلا نراه كلما أمعنا النظر ودققنا الملاحظة . بل لقد كان الناس يببعون حتى إيصالات تخزين الغلال التي يسميها الايطاليون شيدولا cedole والتي كان أصحاب مخازن القمع في صقلية يعطونها الصحاب القمع الذين بخزنونه لديهم، ثم ظهرت الشيدولات المزورة أو إيصالات القمح المزورة ، التي نواطأ على إصدارها أصحاب المخازن وأصحاب السلطان(١١١). وثمة معلومة تفصيلية أخبرة : كان نائب الملك في نابلي يصدر أذونات tratte لتصدير الغلال بل والخضروات؛ وكان يصدر من هذه الأذونات

عبده أكثر من الطلوب، وما لبث تجار البندقية أن مارسوا اللعبة بانتظام ، فكانوا يشترون الأفرنات رخيصة بأقل من سعرها الإسعي، ويسددون بها رسوم الجدارات رخيصة أيضا رخص الأفرنات التي أشتروها ، ولنا أن تفصير هذه الحركة التي تشبه الأمواج المشلاطمة أو حلبات الرقص التي تعج بجموع من الراقصين بعارض بعشهم بعضاء وتنصور كيات هائلة من الأوراق تعداقي البها مختلفة الأشكال، والمستوى الأحساء والخاصة والخاصة والمحاصة المحتلفة الأشكال، والمستوى الأحساء المورق الموجودا اخترعوه ، والإنسان، إذا اعتاج الى النار، أوقدها من أي خشب.

وهناك ملحوظة جديرة بأن نثبتها، وهي " أن المال السائل كان نادرا في باريس في السنوات ١٦٤٧ و ١٦٤٨ و ١٦٤٩ في التجارة حتى أن من كان يسدد مبلغا كان يدفع الربع على هيئة عملة حاضرة والثلاثة أرباع على هيئة أوراق مصرفية أو كمبيالات عليها توقيعات على بياض تقوم مقام التظهير، ولا تقوم مقام أمر الدفع. هكذا كان التجار ورجال الأعمال. والمصرفيون قد تواضعوا فيما بينهم على أن يدفع بعضهم إلى البعض بهذه الوسيلة "(١١٣) . هذه العبارات تحتاج الى شروح ( مثلا فيما يتصل بالتوفيعات على بياض ) ولكن أهمية النص ليست في هذه المعلومة التفصيلية التي تحتاج إلى من يفسرها ، وإغا في التعبير عن أن الناس ، إذا لم يجدوا المال السائل، استعانوا على قضاء حواثجهم بالانتمان : وكأنما كان الاثتمان بأتي وليد اللحظة وعلى سبيل الارتجال. وهذا هر بصفة عامة ما يوسى به وليم يبيتني William Petty في كتابه العجيب . (١٦٨٢) Quantulumcumque concerning money ويكننا أن نترجم هذا العنوان بتصرف إلى :" أقل شيء يمكن أن نقوله عن النقود " ، ونذكر بداية أن بيتي يستخدم في كتابه طريقة السؤال والجواب نقرأ السؤال رقم ٢٦: ما هو العلاج إذا شحت النقود؟ والإجابة هي: ينبغي علينا أن ننشى، بنكا ... يكون آلة لخلق الانتمان ولزيادة فعالبة النقود المتاحة . . ونظرا لأن الملك لويس الرابع عشر ، الذي شغل بحروب لا تنقطع، لم ينجح في إنشاء بنك، فقد تحتم عليه أن يعيش على عون رجال المال، سوا، منهم من كانت بينه وبينهم عهود مكتوبة منحتهم امتيازات خاصة أو من لم يكن بينه وبينهم إلا علاقة الاستدانة ، كانوا يقدمون البه القروض لقاء كمبيالات لبسدد النفقات الهائلة التي تطلبتها جيوشه خارج الخدود. وكان هؤلاء الذين يقرضونه يقدمون إليه من مالهم ومن مال الآخرين المودع لدبهم . وكان على هؤلاء أن يستردوا أموالهم من الخاصة الملكية. أما الملك، فهل كان أمامه سبيل آخر غير الاستدانة على هذا النحو بعد أن خلت علكته من المعادن الشمينة؟

وعلينا أن تنتبه إلى أن الهدف كان يتمثل في دفع النقود المعدنية الثقيلة إلى الأمام أو إلى إيجاد يديل لها إن أمكن، تلك النقود التي كانت بطيئة في القيام بواجباتها، أو محد كانت تختفي أحيانا ( في حالة البطالة ). هكذا جا، هذا السعى، وتكرر، كلما دعت إلبه الضرورة، ليرتجل حلولا كلما تعثرت النقود المعدنية الرنانة أو تعطلت، وجر وراءه أفكارا وافتراضات حول طبيعة النقود نفسها. ما هو الموضوع الذي إنجه إليه السعى؟ اتجه السعى إلى تصنيع النقود أواصطناعها، إلى ايجاد بديل أو ارزانس ersatz للنقود، أو الى نقود تخضع للمناورة ، أوتستجيب للحركة والمناورة . وقد أدرك كل مؤسسي البنوك، ومنهم الاقتصادي الاسكتلندي جون لو ، ادراكا متزايد الوضوح " مدى الإمكانات الاقتصادية التي ينضوي عليها هذا الاكتشاف الذي بعني أن النقود ، ورأس المال، بالمعنى النقدى للكلمة ، عكن صنعهما أو خلقهما بحسب الارادة "(١١٤). كان ذلك اكتشافا مثيرا (أفضل من الاكتشاف الذي كان الكيميائيون أو علماء الكيمياء القديمة يصبون الى تحقيقه عندما سعوا إلى تحويل المعادن إلى ذهب) يا له من إغراء وغواية بل يا له من نور أشرق علينا! لقد تبين أن العملة المعدنية يعتورها البطء، أو لنستعر على سبيل الفكاهة لغة الميكانيكيين: إنها تفتقر الى الأفانس الذي يؤدي إلى سرعة انتقال الشرارة إلى البوجيهات والي سرعة دوران الموتور. والعملة المعدنية ببطء حركاتها، وثقل وزنها، هي التي خلقت منذ فجر الحياة الاقتصادية مهنة صاحب البنك ، وجعلتها مهنة ضرورية. وصاحب البنك هذا، هو الذي يأتي عندما يصاب المحرك بعطل فيصلحه أو بحاول اصلاحه.

السير على درب شومېيتر :

كل شيء نقود، كل شيء انتمان

ومانين أولا، نصل إلى المناقشة الأخيرة من مناقشاتنا وهي أكثرها صعوبة، هل هناك حقيقة فرق مطلق في الطبيعة بين النقود المعدنية وبين النقود التحميلية ووسائل الاقتصادة أما أثنا تقوم في البداية بتصبيرها بعضها عن البعض فشي، بديهي: ولكن أليس من المناسب بعد ذلك أن تقريها بعضها من البعض الأخر. أو حتى تخلطها كا هذه الشكلة التي تفتح الباب على كثير من الاختلاقات، والمساحنات، وهي نفسها مشكلة الرأسالية الحديثة التي تنتشر وقعد حتى تصل الى هذه الجالات فتجد فيها وسائلها، بل إنها، وهي تسعى الى تعريفها، " تعي وجودها ذاته "، ومن البديهي أنها مناقشة نفتحها دور أن تكون لدينا النية للغراغ منها على نحو نرتاح إليه ، ولكتنا منعود إليها فيها بعد.

كان كل الاقتصاديين على الأقل حتى عام ١٩٧٠ مهتمين بتحليل الظاهرة النقدية مأخرةة في صورها الأولى. ثم نراهم بعد ذلك طرال ألقرن التاسع عشر وبعده، حتى يأتي كينسرKeynes بنظريته المتميزة ، عيلون إلى اعتبار النقرد عنصرا محابدا للتبادلات الاقتصادية، أو يعتبرونها كاللتام: ومن هنا يتركز مسعاهم على إماطة اللتام، والكشف عما يخفيه، وسيمثل هذا المسعى موفقا من الموافف المألوفة في كل تحليل افتصادي، "حقيقي"، وسيكف الاقتصاديون عن النظر إلى النفود ذاتها بألعابها الخاصة يها، بل سينظرون إلى الحقائق الكامنة وواحما : تهادل الشروات والخدمات وانسباب نيار المصروفات والدخول ... المصروفات والمسابقة والمصروفات المصروفات وانسباب تيار

وهذا هو مسارنا في مرحلته الأولى: سنأخذ على وقت التقريب بالطريقة القديمة (الاسمية nominaliste) طريقة ما قبل عام ١٧٦٠، ولنبق عمدا في منظور تجاري مركانتيلي، عمره عدة قرون. كان هذا المنظور يضفي اهتماما مطلقا على النقود معتبرا إياها الثروة في حد ذاتها ، مثل النهرالذي تطلق قوته وحدها عمليات التبادل، وتنجزها وتؤدى كتلة مياهم الى التعجيل بالتبادلات أو الإبطاء فيها النقود، أو على الأحرى الرصيد النقدي ، هي في وقت واحد الحركة والكتلة. فإذا زادت الكتلة أو كانت سرعة الحركة هي التي زادت في مجموعها، فالنتيجة تقريباً واحدة : كل شيء سيكون في جانب الارتفاع (ارتفاع الأسعار ، وارتفاع المرتبات على نحو أبطأ من الأسعار؛ وارتفاع حجم العمليات المالية). أما إذا حدث العكس ، وقلت كتلة الرصيد النقدى أو قلت سرعة حركته، فسيتراجع كل شيء. في حالة الارتفاع ، وفي ظل الظروف المرتبطة به، يستوى أن يحدث تبادل مباشر للبضائع (عن طريق القايضة )، أو أن تسمح النقود التكميلية بإنجاز اتفاق تجاري دون اللجوء الى النقود بمعناها الدقيق ، أو أن يؤدي الائتمان الى تسهيل عملية تجارية، في كل هذه الحالات علينا أن نستنج على نحو ما أن هناك زيادة في الكتلة المتحركة . والخلاصة أن كل هذه الوسائل ، التي تستخدمها الرأسمالية، تدخل متساوية في اللعبة النقدية ، سوا ، كانت هي أشباه النقود أو كانت نقودا حقيقية. وكان كانتيون Cantillon هو أول من نبه الى ما بين النقود الحقيقية وأشباه النقود من تساو في القيمة، وكأنما كان يقدم إلينا الدرس الأول عن المصالحة بينهما.

ولكن الإنسان إذا استطاع أن يؤكد أن كل شيء تقود، فإنه يستطيع على العكس أن 
يدعى أن كل شيء انتسان. أي رعد، أو راقع مؤجل الي جن، حتى هذا الجنب الذهب 
اللويدور الذي يقدمه الناس إلي وأسسكه يبدي هو رعد، رعد بالدقع ، أو هر شبك 
رونعن نجو أن الشبكات بشررتها المقبقية أي المسحوية على حساب خاص لم تصبح 
عارسة مألوقة في انجليزة إلا حول منتصف القرن الثامن عشراً ؛ هذا الجنب الذهبي الذي 
يقدمه الناس إلى، وأسسكه يبدي هو في الحقيقة شبك تقابله مجموعة الشروات، 
والخدمات الملموسة المتاحة، والتي سأختار من بينها بعد جين، غدا أو في أي وقت لاحق. 
عند ذلك، وعند ذلك فقط، تكون قطعة النقود قد حقت في إطار حياتي مصبوط أو 
المهمة المنوطة بها، وهذا هو المعنى الذي يعنبه الاقتصادي يوزف ألوئيس شومبيتره

J.A.Schumpeter) ولد عام ۱۸۸۳ وترفي عام ۱۸۹۰ عندما يقول: "والنقود پدرها ليست ثينا آخر سوى أداة التمانية ، إنها وثيقة تتيح الوصول الى وبائل الدفع النهائي الوحيدة وتقصد بها المواد الاستهلاكية واليوم، عام ۱۸۵٤ يكتنا أن نقول ان تظريتنا هذه التي تتسم بالقدوة على التطور والتوسع واستعياب أشكال عديدة، وصياغات أوفى ، هي النظرية التي تشق طريقها إلى الظهور على النظريات الأخرى"(١٥٥). وخلاصة القول أن ملف القضية يكن تأريله ، في هذا الانجاه نارة، وفي ذلك الانجاء تارة أخرى دون أن نشط أو نزيف الحقيقة.

# النقود والانتمان

#### لغة

النقود والانتمان، مثلهما مثل الملاحة في أعالي البحار أو مثل الطباعة، تقنيتان 
تتكرران، وتستمران من تلقا، ذانهما، وهما لغة واحدة يتكلمها كل مجتمع بطريقته 
الخاصة، ويتحتم على كل فرد أن يتعلمها، حتى إذا لم يكن على معرفة بالقراء فرالكتابة، 
نائلتغانة العالمية هي وحدها التي تأخذ نفسها بالكتابة، فالإنسان الذي لا يتعلم الحساب 
يحكم على نقسه بالفنا، وأهياة البومية هي المدرسة الإلزامية للأرقام: إن قاموس الوارد 
والمنتصرة، والمقايضة والأسعار، والسوق، والقود المتذبة بعيط بكل مجتمع نال شعب 
بالضروة عن طريق المدل والخيرة، وهي تحدد حياة البشر ماداست الحياة، بوم يابده، وعلى 
مرالأجيال، وكر القرون، وهي الغلال المحيط بتاريخ البشر على مستوى الدنيا كلها .

والمجتمع عندما بزيد عدد أفراده ، وبشقل بالدن ، وبا تعج به من المطالب الكثيرة المنطقة ، وألوان التبادل السلعي الهائلة التي نشبه الفيضان، فإن اللغة تعتلد لكي على أن طرة التغنيات التخلفلة المارمة تتشفه أو لا وقبل كل شيء آخر ، باذاتها ، وتتولد من ذاتها ، وتتحرر بحركتها الفاتية ، وإذا كانت الكبيالة (بالترسية election of complete بالأثانية (بالقرسية election of complete) بالإطالية الي عرفت منذ وقت طويل في عالم الإسلام المظفر في القرنين التاسع والعاشر، قد ولدت مرة ثانية في الغرب في القرن الثاني عشر ، فإنا يرجع السبب في ذلك إلى أن الماك كان المقروض أن يتحرك الي صنافات بعيدة طائلة عير البحر المتوسط كله ، ومن خلال المن الأكبولية الدون المتابقة شمال شرق في المرتب في القرن الثانية شمال شرق في خلال المتن الإطالية الى أسواق منطقة التطهير ، ونشأت البورصات والبنوك، وطريقة المطهير ، ونشأت البورصات يرجع السبب في ذلك الهر أن نظام الأسواق الموسعة بما انجمة من أبال الاسبديد البعيدة .

المحددة بتراويخ تابعة كان يفتقر إلى المرونة الكبيرة ، والحركة المتجددة السريعة، وهما أمران ضروريان، لا غنى عنهما لاقتصاد نفض عن نفسه غبار البط، والدفع بسرعة متزاراً ولربا إلا متزارة، وكانت هذه السرعة المتزايدة قبل ضغطا اقتصاديا لم يظهر في شرق أوروبا إلا متأخراً، ولدينا شهادة ترجع إلى عام ١٩٧٤، الى ذلك الوقت الذي كان فيه أها مارسيليا بحاولون الدخول بتجارتهم إلى شهم خزيرة القرم، فقد سجل واحد من تجار مارسيليا ملحوظة اعتمد فيها على ما رأة بعينيه: "العلمة التقدية غير موجودة مطلقا مارسيليا ملحوظة اعتمد فيها على ما رأة بعينيه: "العلمة التقدية غير موجودة مطلقا لاندور دورتها، لأنهم لا يعرفون هنا نظام الحصم على الحساب والكسيالات. أن ملم يكن الدور ورتها، لأنهم لا يعرفون هنا نظام الحصم على الحساب والكبيالات. أن مكان من الغيروري الانتظار سنوات حتى يبدأ تصدير أصناف القمح الأوكرابنية بانتظام عبر البحر الأحود، وحتى ذلك التاريخ من الذي كان يكن أن يفكر في تنظيم طريقة الخصم والانتسان في خرسون!

إن تقنيات المال، مثل كل التقنيات، تستجيب لطلب ملح عاجل مستمر، يتكرر على مدى طريل . وكلما كان البلد متطوراً اقتصاديا، وإذ من توسيع سلم وسائداً النقلية أوأوال الانتمائية. والمقيلة أن المجتمعات المختلفة يتخذ كل منها في إطأر الوحدة النقلية الدولية مكانه، بعض المجتمعات تحتل أماكن متصورة، وبعضها الأخر بأتي في المؤخرة، وبعضها بين تحت وطأة المكانة، لمال هو وهذا العالم، والمال هو أبضا ظلم العالم.

والبشر أكثر رعيا عا يقل الإنسان بهذا التقسيم، تقسيم العالم قيما يتعلق بالنقود والانتمان. إلى مناطق متميزة ، ومناطق متأخرة، ومناطق معاناة وبالتنائج التي تنجم عنه (لأن المال يخدم تغنيات المال، ويهرع إليها، فيست تطور تقليات المال بحوارالمالا، ويزيد القراء)، وهذا هر كانب من القرن الخامن عشر اسعه فان أودر مويلين عام ۱۹۷۸ أن الإنسان عنما يقرأ اسعة المؤلفون في زماننا " يجل إلي الاعتقاد بأن هناك أما ستصبح مرور الوقت دولا قوية الى أقصى مراتب القورة، وأخرى ستصبح فقيرة إلى أدنى مراتب الفقر "(۱۹۷۱) وقبل ذلك يقرن، ونصف قرن، في عام ۱۹۷۸، كتب سيبيون دي جرامون Sociolon de Gramoni الشيعة أن المال حكما ، الاغريق السيعة أن المال هو دم البشر، وروحهم، وأن من ليس لديه مال يسير مبتا بين الأحداث (۱۹۷۷).

### ا ا

المدن مثل المحولات الكهربائية، تزيد الجهد، وتدفع عسلمات السيادا، وتؤثر على حباة السير تأثيرا لا حدود له. أترى إلى المدن كيف نشأت نتيجة الأندم صروة من صور تقسيم العمل وأكبرها تورية: القصم إلى من شطعة العمل وكبرها تربية: القصم إلى من انسطة ورفطر أخر تحدله انشطة وصفحت بأنها حصرية أو من شأن الدرية والفسارة civilisation بن المعبعة نظام المتبائل من الهمجية المحتارة المحارة civilisation من نظام المبتائل المناقبة المحدلة المحادة المحادة معادة من المحدلة المحدلة بالمحددة بالمحددة كالمحددة كالمحددة بالمحددة بالمحددة كالمحددة بالمحددة بال

والمدينة يمكن وصفها بأنها متعطف ، أو قطع حدث في خط تمد ، ويمكن وصفها بأنها قدر الماليا . فعل المسلم التاليعة الماليا . فعل المسلم التاليعة التاليعة الماليات التاليعة التاليعة المسلم المالية على تكفيها فتحت الباب أمام ما نسبه "التاليعة بالثان الثانة أو المسلم المالي عشى عصر بدأت القائرة الضيفة . أوريا مراحل صحودها ، وكان ازدها الملاية في إيطاليا يعنى عصر النهضة منذ أن خرجت السدن إلى النهضة منذ أن خرجت السدن إلى الموجود المن التي سبب بوليسات bolec في زمن الأخرى القدامي ، وللمن emedinas في زمن المخرى التعامل ، ولمنز كلف المشاكلة المناس الكبار تعبر عن نسها عن طريق التجار حضري .

أما السؤال: هل المدن هي سبب النسر، وأصله؛ فسؤال لا فائدة من طرحه، تماما كالسؤال من الرسع، قبل المراقط عن الوسوة من الرسطة؛ على هي مسئولة عن الصودة الاقتصادي في القردة العام عندسر، أو عن التورة الصناعية؛ على هروة جروتيتش Georges Gurvich درما كاسلا، فالمدينة بالمطلقات " الأثبرة على جروة جروتيتش Georges Gurvich درما كاسلا، فالمدينة تعتمل التوريخ حك أن الشرحة بخافق المدينة، ولكن الشرب، المؤكد هر أن المدينة، معنى إذا لم تصنع كاسلام المعاملة عليها، بعناف الي هذا أن هذا المدينة ، حتى إذا لم المدينة منافعة المدينة ولكن المدينة المكونة في المرتبة بشكل أقرى كا يناح لها في مؤكر مواقبة أخر. أن هذا أن موكر مواقبة أخر.

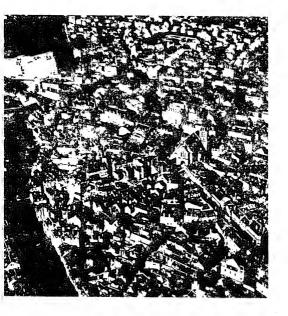

صورة لدينة بريف Brive (من أعمال معافظة الأكوريز Corrèze الفرنسية ) ملتقطة من الجر: وهي قوذع الدينة ذات الشوارع المتشابكة التي تعتبر جزءا من ميرات العصر الوسيط .

# المدينـــة في حد ذاتها

تغترض الدينة. أبا كان موقعها ، وجود عدد معين من المقاتق الواقعة، والعملبات المنظمة انتظاما واضحا جلبا. فليست هناك هنالا مدينة بغير تقسيم إجاري للعمل، وليس هناك ددية من التقام لا يكون للعدينة دخل يم. ليست هناك ددية بعرن سرق، بين المعل على درجة من التقليم لا يكون للعدينة دخل يم. وكتيم نادرا ما يتحدثوان بعن الدور الذي تلعيم المدينة ، وهي أن أهل الدينة، وين أكثر من وكتيم نادرا ما يتحدثون عن واقعة بالذي الأهمية ، وهي أن أهل الدينة، حتى أكثرهم فقرا، لايد أن يسلكوا التي تضغي على السوق سنة العمومية ، فخط السوق ، وساعود إلى الحديث عنه فيما يعني الملك المدينة، وأن المدينة، في نهاية المطاف، هي بعد . هو الذي يقسم المجتمعات وأناط الاقتصاد نقسيما جرها إلى شطرين ، فيدع بعد عناك مدينة بدون ما المبتب المقابل، وليست عناك مدينة بدون المات المقابل، وليست عناك مدينة بدون الملقة ، والمحتم الاجتماعية التي تجسمها . وإذا كانت المطقة موجودة خارج المدينة ، هناك المنح من المدينة بعدا إصافيا ، وموجالا للمصل ذا طبيعة طوحة مقال الدينة ، هناك المحال. وليس هناك بادل بعد بدون مدن.

# من الحد الأدني للمدينة إلى الوزن الكلى للمنظومة الحضرية

المدينة هي تجمع مركز غير مألوف من البشر، ومن البيوت المتقارية ، المتلاصقة في أكثر الأحيان، التي يلتصق فيها الجدار بالجدار، المدينة هي شفوذ سكاني. وليس معنى هذا أن المدينة تكون دائما مزدحمة بالمباس، أو أنها بعر متلاطم من البشر، كما وصف ابن بطوطة القاهرة، معجبا بها ، وبالسقايين الذين بلغ عندهم اثني عشر ألغا سقا، وألاق من الجدالة ، كانوا بعرضون مطاياهم لقا ، أجرز ا ) . فهناك مدن بدأت لترها، يها عدد سكانها عن بعض الكورد؛ ومناك بعض القرى الهائلة في روسيا ، في الماضي أو في الماضر، تزدم بالسكان وما هي بدن ، ومن قبيلها تلك المدن الريفية الموجودة في ألماضر، تزدم بالسكان وما هي بدن ، ومن قبيلها تلك المدن الريفية الموجودة في المنسوب المناسبي بالمبتسوبورنو hezzogiono أو الموجودة في الجنسوب الاندلسي، أو تلك التجمعات من النجوع التي يضمها نسيع مخلخل في جارة Nava دالتري المتناتخة ، وهذه القرى التي تلاصفت بعضها في البعض الأخر، ليست بالصنرورة مهيأة المتناتخة منا.

قليس عدد البشر هو وحده العامل المؤثر الغارق الذي يجعل من المدينة مدينة. المدينة المدينة منهنة. المدينة المنهذ الاخترج إلى الوجود كعدينة إلا في مواجهة حياة تكون أقل مستوى من مستواها ، وهذه اعلمة لا ترقي المستوى من استوى من الالتجاء البه ليخل بهذه الفاعدة ، أو يقوم مقامها ، فليست هناك مدينة كبيرة ، ولا مدينة للبه ليخل بهذه الفاعدة ، أو يقوم مقامها ، فليست هناك مدينة كبيرة ، ولا مدينة المباهدة لا تكون الموادق المرافقة المنهذة المنافقة الريفية المنسطة " نظم سوقها ، وعادات دكاكينها، واستخدام موازينها، ومقايسها، وديانيها المنبي بقرضون المال، ووجال القانون بها، بل ووسائل لهوها ، إن المدينة تحتاج، لكي المبراطورية متناهبة الصغراء المبراطورية متناهبة الصغراء المبراطورية متناهبة الصغر الصغراء المبراطورية متناهبة الصغر المبراطورية متناهبة الصغراء المبراطورية المبراطو

كانت مدينة قارزي Varzy الفرنسية ، التي تقع حاليا في محافظة تييغ Nirevre بتعد أو ما يقرب من ألفين ، ولكنها كانت مدينة تماما تعد في القرن الثامن وحيث ألفي نسمة أو ما يقرب من ألفين ، ولكنها كانت مدينة تماما بطبقتها البورجوازية ؛ كان رجال القانون فيها كثيرين، حتى أن الإنسان ليحسا ما عن الأحين كان الأحمال التي كان يكنهم أن بجارسوها، حتى في وسط شعب من القلاحين الأحين كان بطبيعة الحال يقبل الآخرين ؛ ولكن رجال القانون هؤلاء كانوا في نفس الوقت من بطبيعة الحال بوقائد من بهتلكون ورش حدادة، أصحاب الأحلاف ، وكان منهم تجار أخشاب ، وكان تجار الأختاب يترجون من عمليات نقل

الخشب القطرع من الغايات ، المتقول على صفحات الأنهار ، وربحا أفادوا من عسليات تزويد باريس الهائلة بما تحتاج البه من وقود ، وكان منهم من امتلكوا محتطيات لقطم الخشب في منطقة الباروا Barrois البعيدة(٥) المتاخبة لأنائيا. هذه المدينة التي يمكن اعتبارها صورة تطبة للمدينة الصغيرة في الغرب ، تتكرر الاف المرات .

ولايد ، لكي تكون الأمور واضحة، أن يكون لدينا حد أدنى واضح، غير قابل للجدل ، يبينا لحط الأدنى الذي تبدأ منه المينة أوالحياة الحضرية ، ولكن هذه نقطة لم، ورغا لن تنفق حولها الآراء ، بنسبة و إلى هذا أن مثل هذا أقد الأدنى يتغير بالزمن. وإذا رجعناها تعتبر المدينة تجمعا قوامه على الأفل المحتبدة ، كان هذا هو مقياسها في الماضي ( ولا يزال هذا المقياس قائما إلى اليوم ) . وكان هذا هو مجم مدينة فارزي حول عام ١٩٠٠ . أما الاحصائيات الانجليزية قتشح رقم ١٩٠٠ . أما الاحصائيات الانجليزية قتشح مدينة فارزي حول عام ١٩٠٠ . أما الاحصائيات الانجليزية مينا مام ١٩٠١ . أما يقاد مقياس على حد الـ ١٠٠٠ نسمة ، فإن نسمة ، الأولى المقدر بـ ٢٠٠٠ نسمة ، فإن نسبة ، فإن نسمة ، فإن نسمة ، فإن نسمة ، المار المعروب المار المينا بلد إلى مجموع السكان ترتبع إلى ٤٠٤ ٪ ع ٪ . ٢٠

وهذا هو ريشار جاسكون Richard Gascon يفكر في الأمر في نطاق القرن السادس عشر، ويجري حساباته حسب تصوره الخاص ، فيذهب إلى أن " مجموعة من الدور قوامها ٦٠٠ دار بكل منها نارها الخاصة بها ( وهو ما يساوي على وجه التقريب ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ نسمة ) تعتبر حدا أدنى مقبولا جدا "(٧). والرأي عندي أن ريشار جاسكون بالغ في الارتفاع بالحد الأدنى بالنسبة للقرن السادس عشر على الأقل (ولعلم تأثر في ذلك بالضخامة النسبية للمدن المحيطة بمدينة ليون ). فإذا انتقلنا إلى ألمانيا في مجموعها في نهاية العصر الوسيط ، وجدنا أن نحو ٣٠٠٠ تجمع سكني حصل علَّى حق المدينة . وكان عدد سكان المدينة في المتوسط ٤٠٠ نسمة (٨). هذاً الحد الأدنى ، الذي كانوا يأخذون به في ألمانيا أنذاك ، يقع تحت مستوى مدينة فارزى بكثير ، ويقع بلا شك تحت مستوى الغرب كله ( والاستثناءات تؤكد القاعدة ). من هذه الاستثناءات ما نراه في منطقة شامبانيا في فرنسا، فهذه أرسيسيرؤب Arcis-sur-Aube التي كانت تضم مخازن للملح ومقر كبير الشمامسة، والتي صرح لها الملك فرانسوا الأول في عام ١٥٤٦ بأن تحيط نفسها بالتحصينات كالمدن، لم يكن بها سوى ٢٢٨ دارا، لكل منها نارها الخاصة بها في مطلع القرن الثامن عشر (وهو ما يساوي ٩٠٠ نسمة )؛ ونذكر كذلك شاؤرس Chaource التي كان بها مستشفى وكلية ولم تكن تضم في عام ١٧٢٠ سوى ٢٢٧ دارا، لكل منها نارها الخاصة؛ اروا ۲۲۵ Eroy دارا؛ ثانديڤرسيرپارس ۲۲۹ Eroy دارا ؛ پونسپرسین ۱۸۸ Pont-sur-Seine دارا (۹) ...

وينبغي على تاريخ المدن أن يمد مجال بحوثه لتصل إلى هذه الحدود الدنيا التي يبدأ عندها كيان المدن الصغيرة ، لأن المدن الصغيرة ، كما يلاحظ أرسفالد شينجلر (١٠)Oswald Spengler ، إذ هي علاقة معينة بالمناطق الربقية المحيطة بها ، إذ هي تنتهى، على حد قوله ، " بقهر " ربوعها الريفية القريبة ، وهي تبث فيها " وعبها الحضري " في نفس الوقت الذي تتعرض فيه هذه المدن الصغيرة لتأثير المدن الأكبر أو التجمعات السكانية الأكثر سكانا والأوفر نشاطا التي تفترسها وتخضعها فبم لسيطرتها. فالمدن تأتلف في منظومات حضرية عبارة عن مجموعة أو كوكبة من المدن تدور بصفة عامة في فلك مدينة متألقة كالشمس: البندقية أو فلورنسا أو نورنبرج أو ليمون أو أمستردام أو لندن أو دلهي أو نانكين أو أوزاكا ... والمدن في كل مكان من العالم تدخل في نظام هرمي تترتب فيه درجة فوق درجة صعودا إلى القمة، ولا يمكن أن تلخص المدينة القابعة فوق القمة كل شي، يتعلق بالمدن المكونة للنظام الهرمي، مهما كانت من الأهمية . في الصين يكشف النظام الهرمي عن ملامحه الترتيبية في كلمة تضاف إلى اسم المدينة ( قو fou مدينة من المرتبة الأولى ؛ تشبنو tcheou مدينة من المرتبة الثانية : هيين hien مدينة من المرتبة الثالثة ) ، ولا تدخل في هذا الحساب المدن الناشئة التي أقيمت على مستوى أكثرانخفاضا في الأقاليم الفقيرة " بهدف استيعاب الشعوب النصف همجية التي كانت ترزح تحت نيرالسلطة وتضيق به " (١١). ولكننا في هذه الربوع الأسيوية لا نتبين إلا بصعوبة بالغة الحد الأدنى لعدد السكان الذي تبدأ به المدن الصغيرة الناشئة ، تلك التي تحوطها دوائر من القرى الباهرة ، سوا ، قى الصين أو في غيرها من بلدان الشرق الأقصى. ونعود إلى الطبيب الألماني الذي اجتاز في عام ١٦٩٠ مدينة صغيرة على طريق بيدو ١٧edo طوكبو) لنجد: قد عد فيها ٥٠٠ بيت ( وهو ما يعني ٢٠٠٠ نسمة على الأقبل ) بما في ذلك الضواحي (١٢). وهذه المعلومة الاضافية الأخبرة الخاصة بالضواحي تكفي وحدها لببان أنها فعلا كانت مدينة . ولكن مثل هذه الملحوظات التي أوردها الطبيب الألماني نادرة.

والمهم على أية حال أن تستطيع تقييم كنلة الكلية المجيرعات أو لنظرمات المدن ما قيها من مدن مختلفة الدرجات ، وتقييم الوزن الكلي، حتى نتيين الحد الأدنى فيها ونتيين الفاصل بين المدن والربوع الريقية، وسنهتم بالأرقام الكلية أكثر من الأرقام المحصوصية : فنضع في كنفة من كفتي الميزان كل المدن، ونضع في الكفة الأخرى مجموع سكان الاميراطورية أو الأمة أو المنطقة الاقتصادية . ثم نحسب العلاقة بين الوزنين، وهذه طريقة أكيدة للتوصل إلى بنيات اقتصادية واجتماعية معينة داخل الوحدة التي نخضها لملاحظتا .

أو ستكون على الأقل طريقة نطمئن إليها إلى حد ما إذا ما تبين لنا أنه من السهل

التوصل الى مثل هذه النسب المئوية المرضية . والنسب التي يقدمها كتاب برزف كوليشر Josef Kulischer ) تبدو لنا عالية ومتفائلة أكثر مما ينبغي إذا ما قارناها بالتقديرات الحالية. ولسنا نتكلم عن رأى كانتيون Cantillon (ولد في عام ١٦٨٠ . ومات مقتولا في عام ١٧٣٣ أو ١٧٣٤) الذي يؤكد واثقا مطمئنا : " إننا نفترض بصفة عامة أن نصف سكان الدولة يعيشون ويتخذون مساكنهم في المدن والنصف الآخر في الريف"(١٤) . فإذا نظرنا إلى فرنسا في وقت كانتبون في شيء من التدقيق وجدنا أن الحساب الحديث الذي أجراه مارسل راينهارت Marcel Reinhardt بصل إلى أن سكان المدن كانوا يثلون ١٦ ٪ من مجموع السكان .ثم إن الموضوع برمته رهن بتقدير الحد الأدنى لعدد السكان لأصغر مدينة ، لأن هذا الحد الأدنى عندما يتغير بغير النسب كلها . فإذا أطلقنا اسم المدينة على التجمعات التي يزيد عدد سكانها على ٤٠٠ نسمة فإن انجلترة في عام ١٥٠٠ تكون حضرية بنسبة ١٠٪ و بنسبة ٢٥٪ في عام ١٧٠٠ . ولكن إذا حددنا الحد الأدنى بـ ٥٠٠٠ نسمة فستتغير النسبة إلى ١٣٪ في عام ١٧٠٠ ، وتكون ١٦ ٪ في عام ١٧٥٠ و٢٥ ٪ في عام ١٨٠١ . من الواضح أنه ينبغي علينا أن نعيد الحسابات كلها ونوحدها انطلاقا من مقياس واحد حتى نتمكن من مقارنة سليمة لمختلف نسب أو درجات الحضرية أو نسبة المدن في المناطق المختلفة بأوروبا . وأكثر ما نستطيع التوصل إليه في اللحظة الراهنة هو تحديد بعض المستويات العالبة أو المنخفضة على تحو خاص.

إلى أسفل ترتيب نسب سكان المدن إلى المجموع الكلي للسكان فيد أكثر الأوقام تواضعا في أوريا ، وهي تحض روسيا ( ٥ / ٪ في عام ١٩٣٠ : ٢٪ في عام ١٩٣٠ : ٤٪ في عام ١٩٣٠ ؛ ٪ في عام ١٩٨٠ ٪ : ٢٪ في عام ١٩٨٥ ٪ نابانيا عام ١٩٨٠ ٪ في عام ١٩٨٥ كان (١٩٨٥ . ومن عنا قازا ما قرن بالأرقام مستوى الد ١٨٠ في في أمريكا الانجليزية في عام ١٩٠٠ . الروسية . وهذا التي كان قائما في أمريكا الانجليزية في عام ١٩٠٠ ٠٠٠ نسمة ، ونيربورت حيث كان عدد سكان مدينة بوسطن ١٩٠٠ نسمة ، ونيربورت ١٩٠١ نسمة ، على الرغم من أن نبوربول منذ عام ١٩٢٢ ، وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نبو امستردام أن نبوربول منذ عام ١٩٢٢ ، وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نبو امستردام "بالطريقة العصرية" بدلا من أغشب ، وكانت تلك سمة واضحة من سعات الغنى . "بالطريقة العصرية " بدلا من الحشب ، وكانت تلك سمة واضحة من سعات الغنى . سلكيا لمن ! لقد كانت في عام ١٩٠٠ غيل الانتفاضة الحضرية البي سمع به تعداد سكاني كلي يزيد قليلا على ١٠٠٠ نسمة مبعثرين في مناكب مساحة شاسعة ، أن نسبة سكان المدن كان نالهد مانا الكل السكان ، فإذا نظرنا إلى البابان حول أن نسبة سكان المدن كان خاذا نظرنا إلى البابان حول

عام ١٧٥٠ وجدنا أن سكان اليابان بكثافتهم المعتبرة كثافة عالية ( ٢٦ ملبون نسمة) كانوا حضريين ينسبة ٢٢٪(١٦).

أما الدرجات العالية من السلم الهرمي الذي تترتب فيه نسب سكان المدن إلى العدد الكلم للسكان ، ونقصد بها البدرجات قوق حد الد ٥٠ ٪، فتجد عند الحد الفاصل هوائندة ، حيث يعتبر خط الد ٥٠ ٪ أكثر من محتمل ( ١٩٠٠ ٤٠ نسبة من المخريين في عام ١٩٥٥ من مجموع سكان قدوم ١٩٤٨ . أي ينسبة ٥١ ٪ ؛ قي عام ١٩٧٨ كانت النسبة ٥١ ٪ ) ، وناخذ من ١٩٧٨ كانت النسبة ٥١ ٪ ) ، وناخذ من تعدد عام ١٩٧٥ نقسة أن محافظة أوفرنسيل Overjissel التي لم تكن بكل تأكيد في طابعة التوسم المضري وصلت الى نسبة ٥١ ٪ ) (١٩).

ولكي تقسر هذا السلم التدرج من الأوقام فإننا بحاجة إلى تحديد النقطة التي يمكن عند حد المقال التدرج من الأوقام فإننا بحاجة إلى بمكن عند حد الدرج أن النصر الحضري وصل الى أول درجة من درجات الفعالية (ريا عند حد الد. ٢ ٪ ٪). ثم أليست عناك يعد ذلك عنية أخرى لها دلالة تقع حول نسبة ٥٠٪ أورعا أقل من هذه وتلك ؟ هل هي ، يا ترى ، عتبات من النوع الذي يتحدث عند كاجيان magemann والتي يتجه كل شيى ؛ إلى التحول عندما يصل إليها؟

الشكلة الموهرية التي تلاحظها منذ نشأة المدن ، والتي نظل تلاحظها على مدى حياتها، سواء في أوروبا أو في غير أوروبا ، مشكلة واحدة تظل هي : إنها مشكلة تقسيم العمل بين المناطق الريفية وبين المراكز المفترية، ذلك التقسيم الذي لم يكن من سبيل إلى تحديد ه تحديدا يبلغ به الكمال، والذي كان من الشروري العودة إلى ترتيبه من جديد المرة تلو المرة ، فالمدينة من ناحية المبدأ . تستأثر بالتجار، ووظائف القبادة السياسية والانتية والاقتصادية والأنشطة الحرفية. ولكن هذا التقسيم لا يقوم إلا من ناحية المبدأ فقط، فهو يتعرض للتعديل دواما، في هذا الاتجاء تارة ، وفي ذاك الاتجاء تارة أخرى .

ولا يتبغي أن نصدق أن هذا النوع من الصراع الطبغي . الصراع بين الريف والمدينة حول تقسيم العمل . يتم حلد حلا عمليا لصالح المدينة على اعتبار أنها الطرف الأفوى. كذلك لا ينبغي أن نصدق أن الريف، كما يردد الناس عادة ، كد رجد قبل المدينة ، وأنه سيقها بالطورورة في توالي الزمن روليس من شك في أنه كثيرا ما يحدث أن بسبق تشدو . اللبنة الريفية نشو ، المدينة ، وأن تكتسب البينة الريفية أسبقية على أساس ما يتحقق فيها من نقدم الإستاج ، وتكون هذه الأسيقية هي الأساس الذي يتنبغ علمب حصول المدينة على تصريح وجودها كمدينة "(١٨) . ولكن المدينة ليست دائما النتاج الثاني الذي بلم الريف. وتؤكد جين باكويس Jane Jacobs في كتابها الجذاب أن المدينة ظهرت اما في نفس الوقت الذي ظهر فيه سكان الريف ، أو قبلهم . هكذا ظهرت في الألف السادسة قبل الميلاد مدينة أربحا. ومدينة شاتال يويوك Chatal Yuyuk الواقعة في آسيا الصغرى، وهما مدينتان صنعتا من حولهما ربوعا ريفية عكن أن نصفها بأنها عصرية . كانت المدينة في هذه الحالات هي التي صنعت الريف . وكان هذا يحدث بلا شك عندما تكون الأرض المتاحة أرضا خالية، حرة ، طليقة عكن أن تنشأ الحقول في أي مكان فيها تقريبا. وقد شهدنا هذه الحالة في أوروبا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . بل إننا شهدناها على مقربة منا واضحة جلية في العالم الجديد حيث قامت أوروبا ببناء صور مكررة من مدنها ، وكأنها ألقت بها بالمظلات في الخلاء ، ثم أنشا السكان، اما وحدهم ، أو متضافرين مع أهل البلاد الأصليين ، المساحات الريفية اللازمة لإطعام هذه المدن . وحدث في حالة مدينة بوينوس أيريس ، التي أنشئت في عام ١٥٨٠ ، أن وقف أهل البلاد الأصليين منها موقف العداء ، أو لم يكونوا بنشاطهم الريفي موجودين في المنطقة أنذاك ( وهو شي، له نفس الأثر الخطير ) مما اضطر سكان الدينة إلى إنتاج خبزهم بأنفسهم ، بعرق جبينهم ، وكانوا يشكون من ذلك أي شكوى . وخلاصة القول أنهم اضطروا إلى خلق ريفهم الملائم لهم ، القادر على الوفاء باحتياجات مدينتهم . وهناك عملية كبيرة الشبه يصفها موريس ديركبيك Morris Dirkbeck في حديثه عن البنوي حول عام ١٨١٨ في مبعرض الزحف الأمريكي إلى الغرب، يقول: " في تلك المناطق التي اشترى فيها بعض المستعمرين ، بعضهم بجوار البعض الآخر، من سلطات الحكومة أراض لاستصلاحها ، كان صاحب الأرض الذي يتنبأ بحاجات البلد وتطوراته في المستقبل ، ويتصور أن مكانه يصلح ليكون موقع مدينة جديدة يقسم أرضه ( الأرض التي حصل على امتيازها ) إلى قطع صغيرة تفصل بينها شوارع مرسومة على نحو مربح ، وببيعها كلما سنحت قرصة مواتية. وهذه هي المساكن تقام عليها . وهذا تاجر من تجار كل شيء ، من يسمونهم magasinier ، يأتي ومعم بعض الصناديق المملوءة بالبضائع ويفتح دكانا لبيع تشكيلة من كل شيء. ثم ينشأ فندق به حانة إلى جواره ، يقيم قيه طبيب ورجل من رجال القانون يتولى مهمة مأمور الشهر، ووكيل الأعمال . وبختلف تاجر كل شيء إلى هذا الفندق ذي الحانة ، فيتناول فيم وجباته، ويلقى القادمين الذين ينزلون فيه. وسرعان ما يأتي حداد وحرفيون آخرون عندما تظهر حاجة إليهم . فيأتي مدرس يقوم بمهام القسيس لكل الطرائف المسيحية ،ويصبح عضوا لا يد منه في المجتمع الناشي، [...] في هذه المنطقة التي لم نكن العين ترى فيها إلا بشرا يلبسون جلود الحيوان، يظهر أناس يذهبون إلى الكنيسة لابسين ثيابا

جميلة زرقاء ؛ وتظهر النساء لايسات فساتين من القطن، وعلى رؤوسهن فبعات من

الغش [...] وما تنشأ المدينة حتى تعشرالزراعة انتسارا سريعة ومتنوعة في المناطق المجيلة . وسرعان ما تتوفر البضائع . وتغيض عن الحاجة (٢٠٠). أثم يحدث نفس الشيء في سبيريا التي كانت يشاية عالم جديد ثان ؟ ففي عام ١٩٥٣ نشأت مدينة اركوتسك الملاصلة قبل المناطق الريفية المجيطة التي تتولى إطعامها.

مراسه الله يحدث تلقابا . الأرباق والمن تخصع لقاعدة "ببادلية النطلقات" : أنا أشغلك وأنت تسبطر على، أنا أستغلك وأنت المنابق ، ومكذا طبقا للقواعد الأبدان أن المنابق أن المنابق المن

من حرب الثلاثين سنة (۲۱).
ومن المسكن أن تنقلب الإنه ، أو تنقلب الساعة الرملية ، كما يقولون ، فإذا المدن ثمن 
ومن المسكن أن تنقلب الإنه ، أو تنقلب الساعة الرملية ، كما يقولون ، فإذا المنزلة وينقل المدن . وهذا هو ريشار جامكون يكتب: "منذ نهاية القرن 
السادس عشر أصبح الريف هو الهوة التي أخذت رؤوس أموال المدينة تقرق فيها" (۲۲) 
على الأقل في عمليات شراء الأراضي بهدف إنشاء ضباع زراعية أو منازل ريفية لا 
يحصيها العد في القرن السابع عشر هجرت البندقية أرباح البحر ووجهت ثرواتها إلى 
يحصيها العد في القرن السابع عشر هجرت البندقية أرباح البحر ووجهت ثرواتها إلى 
أربافها . وكل مدن العالم عرفت ذات يوم تحولات من هذا النوع، يصدق هذا على لندن، 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول. 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول. 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول. 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول. 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول. 
وليون ، وسيلاتو ، كما يصدق على لايتسبح ، والجزائر ، واستانبول ، والمنازلة ، والمنازلة ، والمنازلة ، ولمنازلة ، ولمنازلة ، ولمنازلة ، والمنازلة ، والمنازلة ، ولمنازلة ،

ولكن ما جدوى إقامة الشواهد على شي، بديهي؟ كانت كل مدينة إلى وقت قريب تحرص على أن نزرع طعامها على أبوابها. ولقد قدر مؤرخ اقتصادي، ممن القوا



الدينة تحتاج الى ريف قريب منها . مشهد من مشاهد السرق رسمه مان حبشلار Jean Michelin . (١٦٣٣ . ١٦٩٦) : الباعة منا فلاحون أثوا إلى السوق يحملون منتجانهم .

العمليات الحسابية . أنه منذ القرن الحادي عشر كان كل مركز بعيش فيه ٢٠٠٠ من السمان بحرص على أن تكون له نحو عشر مناطق قروية تبلغ مساحتها تقريبا نحر ٥,٨ كم مربع نظرا " لضعف الناتج الزراعي "(٣٤) . والحقيقة أن الريف بنبغي عليه أن يعمل المدينة أن تخشى في كل خلقة على رجودها ، كالتجارة الإكتبرة لا يمكنها أن تطعمها إلا استشناء ، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا لبعض المدن المشيرة لا يمكنها قلورجه والبندقية ونابلي وروما وجزا ويكين واستانيول وولهي ومكن واستانيول وولهي ومكن المن المدن المناسول وولهي المناسول وولهي المناسول والمناسول وولهي المناسول والمناسول وولهي المناسول والمناسول وولمي المناسول والمناسول و

ثم إن المدن الكبيرة نفسها كانت حتى القرن الثامن عشر مستدسكة ببعض الأنشطة الريقية ، كتالت تأوي وعاة الثانية ، وغفر المقول ، والزاوعن ، وزراع الكروم (حتى براس نفسها كانت تغمل ذلك ) ؛ يل كانت المن قتلك في داخل وفي خارج اسوارها حواسا من الحدالتي ويسانية الكروم ، ومن روائها حقولا رعا أوخلتها في نظام الدورة الثلاثية تما كانت المال في مدينة فرتكفورت الواقعة على نهو اللابن، ومدينة قرومس Worms ، ومدينة بازك ، ومدينة ميونيخ ، وفي العصر الوسيط كان صوت ، فوراسيح عمل إلى أسماع الناس في مدن أولم الله الله اللهن، ومدينة مونونيخ ، وفي العصر الوسيط كان صوت مدونيج بالمانيات حتى على معاج الناس في مدن أولم الله المساء الرائهاوس والمحالم ، وكان وليزيج بالمانية والرحل من ويتركونها طليقة تمن في الشرارع ، وكانت الشوارع مركبة على عكاكيز ، أو من فون جسور خشبية يمونها من جانب إلى الجانب الأخر . وكان الناس في فرنكفورت عشية إقامة الأسواق يسرعون بغرش الشوارع الرئيسية بهائش في فرنكفورت عشية إقامة الأسواق يسرعون بغرش الشوارع الرئيسية بهائسان في الهندية (ع) ، والم المان ، طيل باللهن في المنتفورة أو ما 1940 ، لا يزارن يعتقدن أن هناك ضرورة إصدار تراب حطر ترابع المنتفرة المعان ، هاكان الناس في الهندية ، في عام 1944 ، لا يزارن يعتقدن أن هناك ضرورة إصدار ترابع المتنازير " في المدينة وفي الأديرة " (ع) ؟

لقرتها ولتنشيط حركتالمعاملات وأعمال المرفيين فيها (٢٧). وعندما انقض القراصة الجزائريون على جبل طارق في عام ١٩٤٠ ، حققوا عنصر المباغنة لأنهم كانوا على علم بالحادات المنطقة ، فاختاروا وقت جني محصول العنب ، لأنه الوقت الذي يكون فيه سكان المدينة كلهم خارج أسوار المدينة ينامون في يساتين كرومهم (٢٨) . كانت المدن في أوروبا كلها تسهر باهتمام فائق على حقولها ويساتين كرومها ، وكانت منات ومنات من المدان . مثل روتنبرج Royner 8 في فرنسا : تنفخ في الأجراق معلنة افتتاح موسم جني ريارليدوك Bayrer 8 في قرنسا : تنفخ في الأجراق معلنة افتتاح موسم جني العنب عندما تصطبخ أوراق الكرم يتلك الصفرة التي تنطق بالنشخ ؟ . وكانت فلورنسا نفسها تغرق في كل خريف تحت آلاف من براميل النبيذ وتتحول إلى سوق

العنب عندما " تصطبغ أوراق الكروم بتلك الصفرة التي تنطق بالنضج . وكانت فلورنسا نفسها تغرق في كل خريف تحت آلاف من براميل النبيذ وتتحول إلى سوق ضخمة للنسذ الجديد. لم يكن أهل المدن ، في ذلك الزمان ، أهل مدن إلا نصفا في أغلب الأحوال . فإذا جاء وقت الجني ترك الحرقيون وأرباب الهمة من أهل المدينة حرفهم وبيوتهم وذهبوا. للعمل في الحقول. هكذا كانت الحال في فلاندريا التي كانت تعج بالنشاط وتفيض بالسكان في القرن السادس عشر . وهكذا كانت الحال في انجلترة عشية الثورة الصناعية ، وفي فلورنسا التي لم تكن حرفة أو فنون تشغيل الصوف الهامة في القرن السادس عشر تنشط فيها إلا في فصل الشـــتا، خاصة (٢٩). وهذا هو جان بوسو Jean Pussot وهو معلم نجار من أهل مدينة رئيس Reims لا يهتم بأحداث الحياة السياسية أو الحرفية فيما سجله في يومياته بل يهتم بجني العنب والحصاد وجودة النبيذ وسعر القمع والخبز. وفي الوقت الذي اشتعلت فيه نار حروبنا الدينية لم يكن أهل مدينة ريس Reims ومدينة إيبرني Epernay يذهبون مذهبا دينيا واحدا ، ولم يكن أشباع ها! الذهب أو ذلك يخرجون إلى جنى العنب إلا في حراسة جيدة . ولكن نجارنا بسجل أن " لصوص مدينة ايبرني سرقوا قطيع خنازير المدينة [مدينة رعس ]... وساقوه إلى مدينة ايبرني المذكورة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ من شهر مارس عام ١٥٩٣ (٢٠). وليس المهم هذا أن تعرف فقط من الذي سينتصر في هذه الحروب الدينية من أعضاء الحلف الكاثوليكي أو أنباع أمير بيارن أو البيارني Béarnais وهو ذلك الأمير الذي سيصبح فيما بعد الملك هنري الرابع ، بل من المهم أيضا أن نعرف الإجابة عن السؤال: من الذي يقوم بتمليح اللحوم ومن الذي يأكلها؟ وفي عام ١٧٢٢ لم تكن الأحوال قد تغيرت في كثير أو قليل ، فهناك دراسة اقتصادية تشكو من-أن العمال الحرفيين في المدن الصغيرة بألمانيا ، بل في المدن التي تقوم فيها قصور الأمراء ، يدسون أنوفهم في الزراعة ويشتغلون بها بدلا من الفلاحين . والأفضل أن " يلزم كل واحد دائرة اختصاصه". والمدن إذا تخلصت مما بربيه فيها أهلها من ماشية ومما بكومونه من " أكوام

سعاد كبيرة "ستكون أكثر نظافة وأكثر صحبة . والحل المقترع هو " نفي الزراعة خارج المدن [...] ووضعها بين أيدي أولئك الذين هم أربابها "(٣١). وسبتنج هذا الحل الأصحاب الحرف من أهل المدينة فرصا للبيع للريفيين ، مساوية لتلك التي ستناح للريفيين لبيبعوا إلى أهل المدينة مطستين ، وعلى نحو منتظم . وسيحقق كل جانب نفعا .

وإذا لم تكن المدينة قد تخلت كلية عن احتكار الزراعة ، وتربية الماشية، فإن الريف، من ناحيته ، لم ينخل عن كل أنشطته " الصناعية " لصالح المدن القريبة منه، بل احتفظ بنصبه منها، على الرغم من أن هلا النصب كان بصفة عامة ذلك الذي تتركه المدينة للرغم على الرغمية على الرغمية المدينة المناسبة كان صانع المريات يصنعها في البقرية، في لوقع الذي ستستخدم فيه ، وكان إذا أصابها شي، أصلحها هناك أيضا، وكان الحداد يطوقها على الساخن بطوقها المديني (وكانت تغنية انتشرت في نهاية الفريد (وكانت تغنية تطويق المحبة بطوق حديدي على الساخن تغنية انتشرت في نهاية القراس الساخن عشر)، وكان لكل فرية بيطارها ، وقد ظل منظراليطار في الفرية في فرنسان منظرا فوق غيرها . حيث



قرين مدينة بيليار Bilbao الأساتية تأتي به السفن وقوافل البفال . وكانت شعنات البضائع التي يقرفها تقل اللفاؤن . جرء تفسيلي من رسسم liba vista de la muy noble will de page Bilbao من المهابة الفرن الثان عشر . رسم من خر فرنشيسكر أنطونير ويششر Antonio Richier.

كانت المدن قد استأثرت في القرنين الحادي عشر والثنائي عشر بنرم من الاحتكار الصناعي. أن نزحت الصناعات الحضرية نزوحا واسع النطاق ، منذ القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وانجهت إلى الكوردونات الريفية، سعيا وراء العمالة الأرخص، وإيتمادا عن نظاق إجراءات الحماية والريابة المتزسخة التي كانت تفرضها الانحادات المرفية في المدن . ولم تفقد الحدن المدن تبيطر، فيما وراء أموارها على مؤلاء العمال الريفيين البرساء ، وترجههم على هواها، وقد حملت القرى على أكتافها في القرن السابع عشر ، وعلى تحو أكبر في القرن السابع عشر ، وعلى تحو أكبر في القرن التالي جزءا كبيرا جدا

ونشهد ملائح التقسيم على النحو نقسة في المناطق الأخرى من العالم: في روسيا وفي الهند (الصين، كان النصيب الأكبر من الهالم الصناعية في روسيا يقع على عائق القرى المعتبدة في حياتها على نفسها. ولم تكن التجمعات المفضية هناك تهيين عليها، أو تزعجها كما كانت المدن في الغرب نفعل . لم يكن أهل المدن والفلاحون قد دخلوا بعد في علاقة تنافس فقيقة. والسبب في ذلك واضع، وهو: يطء النعو الحضرى هنائب كانت هناك بعض المدن الكبيرة بلا شك على الرغم من الحوادث التي حاقت بها [تعرضت مرسكو للحريق في عام ١٩٥١ على يد البتار ثم على يد البولندين في عام ١٩١١ . ولكن الغرى لوام يكن عدد البيوت بها في عام ١٩٦١ الا نحو ٢٠٠٠ يسبأ ١٣٦١، ولكن الغرى كانت هنافية بالضرورة ، فيها لم يتمدن إلا على نحو سي ، إلى أن تعمل كل شيء بغضها. يضاف إلى هذا أن أصحاب الإقطاعيات الكبيرة كانوا يقيمون مع عبيد أرضهم غن هذا النشاط الكبير الذي كان هؤلاء الريفيون يقرمون به ١٣٣١.

وحدث نفس الشيء في الهند حيث كانت القرية تكنفي بنفسها اكتفاء ذاتيا ، فقد كانت مجتمعا شديد الحيرية ، قادرا عند اللزوم على الانتقال كثلثا واحدة من مكان إلى مكان أخر ، هريا من هذا الخطر أو زال ، أو زارا من الظام البين والقهر البالغ ، كانت القرية ترتبط بالمدينة ارتباط من يدفع جزية شاملة ، ولكنها لم تكن تلجأ البها إلا للحصول على القليل النادر من البشائح ( الاورات الحديدية مثلا ) . نشهد الشيء ، فنسه في السين حيث كان العامل الحرفي الريفي يجد في تصنيع الحرير أو القطن عملا مكملا في السين حيث كان العامل الحرفي الريفي يجد في تصنيع الحرير أو القطن عملا مكملا المضري، وهذا هر رحالة المجلزي يعجر عن إعجابه ودهشته البالغة عندما رأي في عام 1841، على مقرية من يكن ، ذلك العمل الهائل المذهل اللهن تقرم به الفلاحات سواء في تربية وردة التؤ أو غزل الفطن: " إنهن يصنعن أقمستهن لأنهن عاملات النسيج الرحيات في الاميراطورية كلها (١٣٤):

المدينة والقادمون الجدد أغلبهم من البؤساء

والمدينة تتوقف عن الحياة إذا لم تضمن لنفسها عمليات التزود بالبشر الجدد : وهي تجذيهم إليها جذبا . وكثيرا ما يأتون هم إليها نشدهم أنرارها وجهاتها الحقيقية أو الصورية وأجروها الأعلى .وربا أنرا إلى المدينة لأن الأرباف . ولأن بعض المن الأخرى ~ لا تربعه أو تلقطهم لفظا . والسكل المألوف لهذه الظاهرة المستمرة التي تغير علاقة وطيدة هو أن تكرن هناك منطقة فقيرة يخرج منها النازحون ومدينة تشيطة ينزحون إليها: منطقة فرولي ال10 أن عن مواجهة مدينة البندقية ( كانت فرمولي نزود المنتقية بالعمال الكادحين والخدم ) إ منطقة القبائل في مواجهة مدينة المزائر وأصحاب المنامرات البحرية فيها : عيث كان سكان المنطقة الجلية يأتون للممل الشاق في حداث المنتق ونهها: مارسيليا وكررسيكا: مدن البروفانس والجافو agoots في جبال الألب: لتدن والإبرلنديون ... كانت كل مدينة ضدية تشد؛ البها في أن واحد، موجات بشرية .

في ياريس في عام ١٧٨٨ ـ على ما يقول الشاهد . " كل من يسمون بالعمال الكادحين تقريبا من الأجانب [خطأ. المقصود : من غير أهل باريس ]: الساڤوائيون أي القادمون من منطقة الساڤوا يعملون في مسح الأحذية وتشر وكشط الأخشاب: والأوثيرنيون [...] يعملون كلهم تقريبا سقائين ؛ واللبموزيون بعملون بنائين؛ والليونيون يعملون عتالين وحمالي الهوادج؛ والنورمانديون يعملون في قطع الحجر والتبليط وحمل الأثقال وإصلاح الفخار وتجارة فزاء الأرانب: والجاسكونيون بعملون في الحلاقة وتصفيف الباروكات وصبية للمزينين ؛ واللورينيون بعملون اسكافيين جائلين يصلحون الأحذية القديمة من نوع الجزمجية والصرماتية. والسافواتيون بقيمون في أطراف المدينة، موزعين على عنابر ، يدير العنبر منها رئيس أو شيخ سافوائي ، هو القيم أو ولى أمر الأولاد الصغار، إلى أن يكبروا ، ويصلوا إلى السن التي يكونون فيها قادرين على تولى أمر أنفسهم بأنفسهم ." ورب بائع جائل من أهل الاوفيرنيا ببيع فرا ، الأرانب في الشوارع ، يشتريها بالقطاعي ويبيعها بالجملة يسير في الطرقات " محملا فوق الطاقة حتى أن الإنسان ليبحث عن رأسه وذراعيه فلا يراها." وكل هؤلا ، الفقرا ، يحصلون على ملابسهم بطبيعة الحال عند باعة الملابس القديمة على جسر فيراي Ferraille أو جسر ميجيسيري Mégisserie حيث تناح الفرصة للمقايضة على كل شيء: "والرجل بدلف إلى الدكان أسود كالغراب ويخرج منه أخضر كالببغاء "(٣٥). والمدن لا تتلقى البائسين فحسب . فهي تجلب أيضا المتميزين من الطبقات البورجوازية

في المدن القريبة والبعيدة : إنها تجتذب التجار الأغنياء ، والمعلمين ، والحرفيين الذبن ربا تشاجر الناس عليهم أملا في الاستنثار بخدماتهم ، والمرتزقة ، وقباطنة السفن، وأساتذة الجامعة ، والأطباء المرموقين ، والمهندسين المعماريين ، وغير المعماريين، والرسامين ... وعكننا بناء على هذا أن نرسم على خريطة وسط وشمال ايطاليا النقاط التي أتى منها، في القرن السادس عشر والصبيان المتدرجون، والمعلمون المتخصصون في فن شغل الصوف الذي كان الإيطاليون يسمونه Arte della Lana. إلى أن بلغو فلورنسا ؛ أما في القرن السابق فقد عهدناهم يأتون من هولندة البعيدة (٣٦). ويمكننا

أبضا أن نحدد على الخريطة الأماكن إلتي أتى منها إلمواطنون الجدد الذين استقروا في

مدينة تعج بالنشاط ، مثل ميتس Metz) أو حتى أمستردام [من عام ١٥٧٥ إلى عام ١٩١٤ ](٣٨). وفي كل مرة نقوم فيها بهذا التحديد فإننا نلقي الضوء على مساحة مترامية الأبعاد ترتبط يمدينتنا. وهي على الأرجع نفس المساحة التي يمكننا أن نحددها عندما نتتبع شعاع علاقاتها التجارية ، فنتبين الغرى والمدن والأسواق التي تقبل نظام مقابيس مدينتنا هذه أو نظام نقودها أو النظامين معا أو التي تتكلم أحيانا لهجتها

الميزة. عملية تجنيد بشرى إجباري ، لا ينقطع . والمدينة من الناحية البيولوجية لم نكن قبل القرن التاسع عشر تعرف زيادة في مواليدها على وفياتها. بل كانت نسبة الوفيات أكثر من نسبة المواليد (٣٩). فإذا غت المدينة فإنها لم تكن نحقق هذا النمو بذاتها وبقدراتها وحدها ، كذلك كانت المدينة من الناحية الاجتماعية تدع الأعمال المنحطة للقادمين الجدد، فقد كانت تحتاج . مثل اقتصادياتنا الحالية ذات الجهد الفائق . إلى العمال الأجانب، العمال القادمين من شمال أقريقها أو من بورتوريكو إلى فرنسا للقيام بالعمل الشاق، تحتاج إلى كادحين يستهلكون أنفسهم بسرعة من أجلها ، وتقوم يتجديدهم بسرعة أيضا.

وهذا هو سيباستين ميرسييه يقول عن الخدم في باريس: " الزيد الذي يطفو فوق السطح في الأرباف بصبح هو زبد المدينة " وقد بلغ عدد الخدم في باربس، فيما قبل لنا ١٥٠٠٠٠ شخص(٤٠). إن وجود هذه الشريحة المنخفضة من الكادحين البائسين هي ٠ السمة التي تتسم بها كل مدينة كبيرة .

كان عدد الذين بموتون في باريس ، حتى بعد عام ١٧٨٠ في المتوسط سنوبا ٢٠٠٠ ، منهم ٤٠٠٠ يقضون أيامهم الأخيرة في المستشفى ،إما في مستشفى أرتبل ديو أو في مصحة Bicêtre : هؤلاء المرتى " يلفونهم في الخيش " ، ويدفنونهم بغير تمبيز . حيثما اتفق في ضاحية كلامار Clamart في حفرة جماعية يرشونها بالجبر الحي. والحقيقة أنه ليس هناك منظر أفظع من منظر عربة يد تحمل الموتى من مستشفى أوتيل ديو إلى المدافن في جنوب المدينة. والجنازة جنازة فقيرة بمعنى الكلمة " قسيس أشعث أغير وناقوس وصليب " وانتهى الأمر ، والمستشغي هي مستشغى أوتيل ديو .
حرفيا = بيت الرب ، كل شيء قيمة " يتسم بالخشونة والشراسة " : ١٣٠٠ سرير لـ
٥٠٠٠ أو ١٠٠٠ مريض ، وكانوا " يضعون المريض الجديد يجانب جنة مريض قديم
لفظ أنفاسه الأخيرة أو أوشك على الوفاة ... (١٤١).

ثم إن الحياة لم تكن تبدأ لينة سخية موطأة الأكتاف ، فمن بين نحو ثلاثين ألف من المواد الحيد ألم من الملام ، حول عام ١٧٨٠ كان عدد الأطفال الذين يتركيم أهلهم المواليد الجدد في العام ، حول عام ١٧٨٠ كان عدد الأطفال في المستشفى حرفة يارسها البعض ، وسرعان ما كان يأتي حمال فيلتظهم يوضعهم في "صندون مبطن يسمح لثلاثة أطفال يحمله على ظهور، وكان يضعهم في الصندون وافقين ملتوفين بالأفطفا المشدودة، يتشاقف مشتيرته بالاثنين الهافيين ، ينشد الحقلى صنابها على تسليم هذا الوديمة الني فيستشاقف مشتيرته بالاثنين الهافيين ، ينشد الحقلى صنابها على تسليم هذا الوديمة الني تجنيات عن من حيث أتى ليعبد الكرة ويتباتف هذا العمل الذي يعيش منه ( (١٤)، وكان عدد كبير من هؤلاء اللفطاء باترن من الموجود اللفطاء باترن من الموجود اللهدية ، عنه المؤيم من نازمين؛

### خصرصية المدن

" كل مدينة عالم قائم بناته ، وكل مدينة تربد أن تكون عالما قائما بناته ، وهناك خقيقة بارزة تتمثل في أن كل المن ، أو نقريها كل المن ، من القرن الحاس عشر إلى القرن الثامن عشر كانت لها حصوبها ، وكانت المدينة وسط حصوبها ، في ربقة عدسة ضاغطة وميزة ، وكانت هذه الحصوب تغطع المدينة حتى عن الساحة التي تحبط بها مبائرة، والتي هي ساحتها ، وتضلها عنها .

كان الهدف من الحصون في البداية هو الأمن . وهناك بعض البلاد القلبلة فقط هي التي كانت حماية للمبتق في تافلة من النراقل، ولكن الاستثناء بؤكد القاعدة . في الجزر البريطانية مثلا لا تجد من الناجة العملية تحسينات للمدن : ويقول الاقتصاديون أن البريطانية من لقنا . وأسوار المدينة في لقند لا تلهب إلا دورا إداريا ، وإن كانت لندن قد شهدت في عام ١٩٣٣ خقفة دفع فيها لا تلهب إلا دورا إداريا ، وإن كانت لندن قد شهدت في عام ١٩٣٣ خقفة دفع فيها الأرخيس البانية في لقد بعد يسمى الجزر البانية كما يعمى البحر الجزياليانية . وكما يحمى البحر البانية كما يحمى البحر الجزياليانية . وكما يحمى البحر قائد ويقائد كان الموار في البلاد الواققة من نفسها مثل الامراطورية المشانية المراطورة المثنانية المراسات الأكان المرافق الملكن ذات الأسوار الحصينة إلا على الجلاد المهددة ، في المجر الحاجمة لإروبا، وفي

أرمينيا المراجهة لغارس. في سنة ١٩٩٤ أحاط العثمانيون مدينة اربغان Erzeroum بالأسوار، ولم يكن بها إلا القبل من المنعبة، كذلك أحاطوا مدينة ارزورم Erzeroum بالأسوار، وكانت مدينة تحتضنهاالشواحي، أحاطوا المدينين بأسوار مزدوجة لم تكن مدعومة بالتراب. أما في غير هذه البقاع فان السلام التركي pax turcica أدى إلى خراب التحصينات القديمة، وأصبحت مثل أسوار الضياع المهجورة، ولم تسلم من هذا المسلم تحسينات استانبول المدهنة التي ورشها عن بيزنطة. وفي الناحبة القابلة المتنابذ، في جالات Salata المدهنة التي ورشها عن بيزنطة (وقي الناحبة القابلة أن يبدو أن الأسوار تهدمت نصفا دون أن يبدو أن الأراد بفكرون في ترصيمها واعادتها إلى حالها" (٢٤). كذلك تحظمت أسوار فيلايورولي Andrinople حتى أنه لم كين حال عدة عام ١٩٥٤ أن أنه رأو المهدة (١٤٤).

أما في غير هذه البقاع ، فلسنا نجد شبئا من هذه الثقة ، بل ترى التحصينات قاعدة نفرض نفسها في ربوع أوروبا القائرة ( في روبيا كانت المن المناطقة على تحر أو آخر بالمنازيس عند على قامة مثال موسكر التي كانت تعتمد على قلعة الكرمايين ) وي ربوع أمريكا المستعمرة ، ويلاد فارس والهند والصين . وهذا هو قاموس فرويتيين عادة: "ولقد كانت حلقة الأموار، هذه الحلقة من الحجر التي ابتنيت في القرن الثالث غشر والقرن الزابع عشر حول العديد من المن الأوروبية ، عيارة عن " ومز خاري يعبر عنر بالمهد الواعي الذي تبذله الدن سعيا إلى الاستقلال والحرية " وهو جهد طبع النوسع الحضري في العصر الوسيط بطابعه. ولكن الأسوار كانت أيضا في اوروبا وفي غير أوروبا غثل عبل الأمير ، وقتل الوقاية من العدو الخارجي (12).

كانت الدن البسيطة أو المتدهورة في عرف الصين هي وحدها المدن التي لم يعد لها أموا . وكان المألوف هناك أن تكون الأسوار الحصينة منيقة، علية على عالمية على عالمية على عالمية على عالمية على عالمية منيقة، على على عالمية على عام 1741 أن المان عملون يجعلها " تسرق من البصر سقوف البيوت". ويقول رحالة في عام 1741 أن المان " كلها ينت على النحو نقسه، وهو يصلب بعينة من الطوب يكسرتها ينفس الداب الذي بينت على أعظ أبراج الرومان بالمطرقة [ ... ] والأسوار عريضة جما، ومدعمة بأبراج مبينة على غط أبراج الرومان المناسفة على غط أبراج الرومان قد أقيمت على. وهم يشقون شارعين عريضين كبيرين يقطعان المدينة طولا وعرضا، ويتعامدان على حيث الصليب صانعين ميدانا في الوسط ، والشارعان صناعين عندى أن الشارعين الميدان بيرين يقطعان المينة طولا وعرضا، ويتعامدان على حيث أن الشارعين عندما ينظر من أن الشارعين الأرباء على من أن الشارعين



مسلط مدينة ميلاتر بعد يناه التحصينات الأسيانية الجديدة في القرن السادس عشر . ولقد أضافت هذه التحصينات الى الدينة القديمة (الجزء القامتي أ أراض قليلة الحظة من التعدن ، فقد تختلها على نطاق كبير معاشق ر مقرل ، أما القلمة Castello التي قسلك ميلاتر قانها في الحقيقة مدينة كاملة . (أرثيف الدولة ، سيلاتر ).



سور مدينة بكين ويوايتها ، في بداية القرن الثامن عشر . (منحف الرسومات بالمكنبة القومبة في باريس)

يتنان بطول الدينة كلها ، مهما كانت المدينة من الكبر." ويقول الرحالة نفسه أن سور بكين أعرض من أسوار المدن في أورويا" حتى أن الشي عشر حصانا يكنها أن نعدو فوقه متجاورة دون أن تتصادم [لا ينبغي أن نصدقه حرفيا، فهناك رحالة آخر يقول أن" عرض السور عند أسفله ببلغ عشرين قدما. و عند أعلاه النتي عشرة فدما ١٣٤٠]. وهم يغرمون بالخراسة ليلا كما لو كاتوا في غمارالحرب ، أما بالنهار فلا يقوم على حراسة البوابات الا الخصيان الذين يقفون هناك لتحصيل رسوم الدخول أكثر عا يقومون على أمن المدينة " (٤٧) ، وفي ١٧ أغسطس ١٩٦٨ حدث فيضان عارم أغرق أرباف الماصمة و" جرف عندا كبيرا من القرى والدور الوارقة ... بعدف مجامه "، وفقدت المدينة الجديدة تلث بيوتها و" غرق عدد لاحصر له من البؤساء في المباه المنهمرة أو تحت الحرائب المتداعية " ، أما المدينة القديمة قدة نجت : " قدة أغلقوا البوابات على القور إلى الشقورة بخليط من الجير والبتومين" (١٤٨)، صورة جبلة ، وبرهان ساطع على صلابة الأسوار التي أقاموها حول المدن الصينية ، والتي أوشك أن تبلغ درجة الإحكام المائم للسرب المياء .

ومن الأشياء الطريقة أن الأسوار أصبحت تمثل ما يشبه نظام الرقابة على سكان المدينة أغضهم خلال تلك القرن التي استنب قبها السلام الصبني says since والتي لم استنبه قبها الصبن خطرا بهند المئن من أغازج، فقد كان الأسوار درج داخلي عند المكافئة بسمح في غطة واحدة بتعبئة الجنود والفرسان الثين كانوا يسبطرون على الملينة كلها من فرق الأسوار المصينة وليس من شك في أن هذا الرضح أتاح للسلطات المسرنة إمكانية إمكام قبضتهم على المدينة. ثم إن كل شارع في الصين. لا للطائل على القائدة وكان له نظامه الكافرة من الكافرة المكافئة أم كان لك شارع في العائرة وكان له نظامه الكافرة المكافئة وكان له نظامه الكافرة ولي المدينة المناوع من المدينة عن الشارع دادنة أيا كانت، أو ارتكب إثم، فقلت أبواب هذا الشارع، وبرى تأديب فوري للمذتب أو للستهم، كان في الغالب يتخذ طابعا دمويا. وكان النظام في المين المدينة التنارية تراقب المدينة الصينية كان يجاورها مريع مدينة تارية . وكانت المدينة التنارية تراقب المدينة الصينية رقابة رثينة .

وكثيرا ما كانت الأسوار تطوق مع المدينة جزءا من المقول والبسأنين ، وكانت أسباب واضحة لاتفيب عن القطئة وهي ضمان التصوين في حالقا المرب. وهكذا كانت لا واضحة لاتفيبنا البي بنيت بسرعة في قشنالة بأسبانيا في القرنين الحادي عشر والتاني عشر حول مجموعة من القرى المسلمية في حالة الاستنفار (١٤٩). وهذه قاعدة تنظين دائما على كل المدن التي تحسب حساب أي حصار يمكن أن يغرض عليها، فنطوق بأسوارها الحصينة المراعي والحدائق، كما فعلت فلورنسا ، أو تطوق حقولا منزرعة يوسانين فاكهة وكروم كما فعلت يوانيية Poiller من الدانية عشر، خلك المدنية التي كانت لها أسار منهنة تحاي في الساعية أسوار باريس، ولم يمكن في القرنسية ألتي كانت لها أسار منهنة تحاي في الساعية أسوار باريس، ولم يمكن في المقول الدين أسبح كالوب الواسمة لقرط بالنسبة إليها ، كذلك لم يكن في مقدور براغ أن قلاً الغراغ بين " البيوت

والمشهد نفسه بطالعنا في الصين: نقرأ عن مدينة مطلة على نهر البانجتسبكبانج "لها سرر محيطه عشرة آلات، بطرق تلالا وجهالا وسهولا لا سكان فيها ، ولا يبرت، إلا القليل ، وكان الأهالي هناك يقصلون السكتى في الضواحي التى كانت قند إلى 
سمافات طويلة ." وفي تلك السنة نفسها ، سنة ١٩٩٦ ، كانت مدينة نانتشانج 
Nantschang عاصمة .كهانج سي Kiang-Si تضم في ربوعها العليا" الكثير من 
الحقول والحدائق والقليل من السكان ... (١٠٥٠).

ظل أهل الغرب زمنا طريلا يحقفون الأمن بقليل من التكاليف . كانوا بشقون حول المدينة خندقا ويبنون سروا رأسيا حولم تكن تلك التحصينات تعزفل نوسع المدينة عد ذلك إلا على نحو قليل، أقل بكثير ثما نجري به الأقلام عادة . ثنات المدينة إذا ما احتاجت إلى مزيد من الهوا، م تزخر الأموار ، وتشقلها كمنا تنتقل ديكورات المسرع، حدث هذا في مدينة جنت ، ومدينة قلورسا، ومدينة شتراسيورج، وكان يتكرر كلما دعت إليه الحاجة . كان سرر المدينة مثل الكررسيه الذي تفضله المرأة حسب مقاسها، فإذا كررت المدينة فسال النسها كروسيها جديدا .

كان السروالذي يبنى ، ويعاد بناؤه ، يحيط المدينة ، ويحدد معالمها ؛ كان يمثل حماية للمدينة ، ولكن كان يقل أيضا أعدينا وحدودا ، وكانت المدن تلقي عند أطرافها الخارجية بالقدر الأكبر من نشاطها الحرقي، وتلقي إلى هناك خاصة بصناعاتها التي تسبب الزحام ، كا كان يزدي بالسرو إلى أن يصبح خط تقسيم اقتصادي واجتباعي، كذلك كانت المدينة تضم إليها بصفة عامة في أثناء فوما بعض ضراحيها، وتحررها، وترجز إلى بعيد تلك الأنشطة الغريبة على حياتها الحضرية بمناها المحدد

وهذا هو السبب الذي جعل المدن في الغرب؛ وهي تنمو شيئا قضينا تحربنا تحر شيطانها، ترسم خريطة معقدة، شياراعها ملتوية، وصنعطفاتها مباغتة، على عكس المدن التي احتفظت بالطابع الروماني منذ أن انبشت عن النظام الروماني القديم مثل تورين Turino. في إيطالها . وكولوب Koeln وكولتسي Koblenz مريخسبورج ... في ألطالها . . وكولوب Regensburg الريضائس أولا عصر شهد تطوراً في

تعير المدن تمثل في سلسلة من الخطط الهندسية وضعت على هيئة رفاع الشطرنج، وعلى هيئة الدوائر ذات المركز الواحد ، وكانت هذه الخطط توصف بأنها " الحظم المثالثة، وفي ظل هذه الروح شملت المدن حركة ازدهار واسعة ، تشايعت حلقاتها في الغرب، فأعيد تشكيل الميادين أو جدد بناء أحياء استغطعت من الشراحي : وكانوا يغرضون الخطط التي انتخذت صورة وقاع الشطرنج على المدن الرسيطية القديمة القائمة، ويضعون التخطيطات الجديدة جيا إلى جنب بجرار صرة الدينة القديمة بشوارعه المتلوية .

ووجد هذا الاتجاه الملتزم بالمنطق، والأحكام . والعقلاتية في تخطيط المدن مجالا خصبا عند بنا، المدن الجديدة ، حيث كان مكان البنا، خاليا ، بلا قيود أو عراقبل. يشهد على هذا أن الأمثلة القليلة التي لدينا من مدينة أوروبية أنشئت قبل القرن . رسمت على هيئة رقعة الشطرنج ، ونفدَت حسب التخطيط بارادة وتصميم ، فكانت مدنا أنشئت من العدم مثل ايجمورت Aigues-Mortes وهو مينا، صغير اشتراه الملك القديس لويس وأعاد بناء حتى بكون لديه مخرج إلى البحر المتوسط؛ ومن هذا الغبيل أيضا مدينة مونبازييه Monpazier الصغيرة ( في منطقة دوردوني الفرنسية Dordogne) التي أنشئت تنفيذا الأوامر ملك انجلترة في أواخر القرن الثالث عشر: نجد في خانة من خانات رقعة الشطرنج الكنيسة، وفي خانة أخرى ساحة السوق فيها البئر، ومن حول البشر البواكي(٥١). من هذ القبيل أيضا الأراضي الجديدة terre nuove في توسكانا في القرن الرابع عشر، سكاربيريا. Scarperia وسان جوفاني فالدارن San Giovanni Valdarno وتيراثووفا براشوليني Terranuova Bracciolini كاستيلفرانكو دى سوبرا Castelfranco di Sopra ... وأخذ سجل المدن المجددة والجديدة يطول بسرعة كبيرة منذ القرن السادس عشر ؛ ويمكننا أن نضع قائمة كبيرة تضم المدن التي بنيت طبقا لتخطيط هندسي ، نذكر مثلا مدينة ليفورنو Livorno الجديدة ابتداء من عام ١٥٧٥ ، ومدينة نانسي Nancy التي بنبت من جديد ابتداء من عام ١٥٨٨ ، ومدينة شارلغيل Charleville ابتداء من عام ١٦٠٨ ، أما المثل الخارق للمألوف ، الذي لا يدانيه مثل آخر ، فهو مثل مدينة سان بطرسبرج ، التي ستعود إلى الحديث عنها فيما بعد . وجدير بالذكر أن مدن العالم الجديد التي أنشئت متأخرة ، أنشئت كلها تقريبا طبقا لتخطيط موضوع من قبل: إنها تكون أكبر مجموعة أو أكبر أسرة بين كل المدن ، أسرة المدن المرسومة على نسق رقعة الشطرنج ، ومدن أمريكا الأسبانية تتميز بسمة خاصة ، إنها تتميز بشوارعها المتعامدة ، التي ترسم بزواياها القائمة مربعات ، وبأن فيها شارعين رئيسين ، ينتهيا ن إلى المبدان الكبير Plaza Mayor حيث تقوم الكاتدرائية ، والسجن ، ودار البلدية ، أو مجلس المدينة المسمى كافعادو Cabildo.

والتخطيط على شكل وقعة الشطانع يطرح مشكلة منيرة على مستوى العاام . فكل مدن الصين وكرويا واليابان وشبه الجزيرة الهندية وأمريكا المستعمرة ( ولا ينبغي أن المن المن الرمانية وبعض المدن الاغريقية فائنة على غط وقعة الشطرنع . حشارتان فقط المنتخا المنتخابة : حشارة الإسلام فقط المنتخا المشابط . ومن الممكن أن يتوه ( عاليه السيط . ومن الممكن أن يتوه ( إلى انها شسال الهند) وحضارة الغرب في العصر الوسيط . ومن الممكن أن يتوه التي المنتخاب ، وتقرق به السيل ، إذا هر التعمن نفسيرات جعالية ونفسية لهذه الاختيارات التي المنتخابية ونفسية لهذه الاختيارات المنتخابات . وأثرت الأخرى النسط المنتخابات التي أدت إلى نشره غط المعمكر الروماني ، والمدينة التي اتخذت طابعه . وإذا كانت المن أن عندما المناطم الذي يحكما الاحتيامات المضرية في العالم الجديد عندكما الاحتيامات المضرية في أوروبا المديشة وعلى رأسها شغف عنيف بالنظام الذي يجدر بنا أن نبحث عن جذوره القدية العميقة الحية، التي تكمن يراء العديد من الطراط

# في الغرب :

#### مدن ومدفعية وعربات

واجهت المدن في الغرب إبتدا من القرن الخامس عشر مشكلات كبيرة . ققد زاد عدد كانها ، وجردت المدفعية أسوار المدن القديمة من قبصتها ، وأحالتها إلى أشبا ، صورية ، وكان من الشوروي إبدالها ، مهما كان اللسور ، يعاريس عريضة مدفونة إلى أشبا ، والأوض ، التنهية ويا الأرض ، تتسع إلى حصون ، وتبات ، وقصينات مرتفعة بسمونها "خيالة ، cavaliers . حيث تقلل التربة الرخوة من المسائر المحتمل أن تحدثها ، وتحريكها من مكان إلى مكان تقر ، بغير نفقات باهظة . وكان من المشروري الإبقاء ، أمام الخطوط المحسنة ، مكان تقر ، بغير نفقات باهظة . وكان من الضروري الإبقاء ، أمام الخطوط المحسنة ، على الخلاء اللازم للعمليات العسكرية الدفاعية ، وحظر إنشاء البسائين وزرع الأشبار، بل التي تنشيت بين بولندة وبين على المنة النفر الذان ، ثم في عام ١٩٧٦ في أثناء الصراع مع الملك ستيغان باتوري . Stelan Batory .

وهكذا ققد سدت التعابير العسكرية سيل التوسع الأفقي أمام المدينة، وقضت عليها في كثير من الأهيان . علمي تحو أشد من الماضي . بالنمو الرأسي . وأصبحت البيوت تبني في جنوا وياريس وادتبرح من ٥ و ٦ و٧ و٨ طوابق بل من ١٠ طوابق أيضا.



٢٧ . باريس في زمن الثورة الفرنسية .

غوذج الدينة الغربة ذات الشوارع المتشابكة . في هذه الخريطة القدية ثرى محورين من العصر الحاشر مرسومين بخطوط قوية ( بولقار سان مبشيل Boulevard Saint-Michel ويولقارسان جرمان Saint-Germain ) يقودان خطى القاري، خلال باريس القدية من السوريون الى سوق سان جرمان ، والى دير سان جرمان دي بريه Saint-Germain-des Prés ، ومن اللوكسمبور Luxembourg الى كوبرى بون تيف Pont-Neul . ويظهر مقهى ا بروكرب Procope الذي تأسس عام ١٩٨٤ في شارع قرسيه سان جرمان قبالة المكان الذي سيقام قبه في عام ١٩٨٩ في نفس هذا الشارع ( الذي يسمى اليوم باسم شارع الأنسيين كوميدي Ancie nne comédie ) مبتى مسرح الكوميدي قرائسيز .

ونظرا لأن سعر الأرض لم يتوقف عن الارتفاع ، فقد قرضت البيوت العالية نفسها في كل مكان. وإذا كان الخشب قد ظل حينا طريلا مفضلا في لتدن على الطوب ، فقد كان لذلك أسباب من بينها الاتجاء إلى بنا ، بيوت مرتفعة ، لأن الحشب بتيح بنا ، جداران أقل كنانة وأكثر هنقة في الرقت الذي أفذت البيوت من ٤ إلى ٦ طوابق تحل معا المباني القبية التي كانت عادة من طابقين . وفي باريس ترى الظاهرة نفسها ، بل لقد " بات من الطوروي التدخل لوقف ارتفاع البيوت بقير حساب [...] لأن بعض الناس كانوا بالفعل بينون بينا فورة بيت . وقيد الارتفاع [عشبة الثورة الفرنسية ]. ٧٠ قدم [نحو٣ ٢ مترا ] ليس من بينها السقف الجمالون " (٥٣).

أما البندقية فقد نعمت بعدم رجود أسوار لها مما سمح لها بالاتساع على راحتها: كان الناس يدقون بعض الخوازيق الخشبية في الأرض ، ويأتون ببضعة سفن محملة بالحجر، وإذا بحي جديد ينشأ قوق المياه المنسابة من البحر . كذلك تمكنت البندقية منذ رقت جد مبكر من القذف بالصناعات المزعجة إلى مشارف المدينة ، فقذفت بالجزارين والدباغين إلى جزيرة جوديكا Giudecca وبالترسانة إلى أطراف حي كاستبللر Castello الجديد ، وورش الزجاج الي جزيرة صورانو Murano منذ عام ١٢٢٥ ... من الذي يستطيع أن يمنع نفسه من الاعجاب بهذه العصرية ، بهذا التوزيع الحديث على مناطق وما نسميه " zoning ؟ ولكن البندقية كانت تقيم معالمها الرائعة ، العامة والخاصة ، مطِلة على القناة الكبيرة ، وهي وادي نهري عميق عمقا فوق المألوف . وكان هناك جسر واحد، جسر ريالتو، مصنوع من الخشب وله مزلقان ( إلى أن بني الجسر الحــجري الحالي في عـام ١٥٨٧ ) كـان يرسط شاطـي "فنـدق الألــان " ، Rialto مبنى البوسطة الرئيسية الحالى ) بميدان ريالتو Fondaco dei Tedeschi مشيرا مقدما إلى المحور الحي للمدينة الممتد من ميدان سان ماركو إلى الجسر مرورا بشارع المرشيريا Merceria الذي بعج بالحركة . وهكذا استطاعت المدينة أن تمتد أفقيا على سعتها. أما الجبتو ، المدينة المصطنعة الضيقة المطونة بأسوار ، فالمكان فيها عزيز، والبيوت تنطلق إلى أعلى بأدوارها الخمسة أو الستة .

وعندما دخلت العربية دخولها الضخم في أوروبا في القرن السادس عشر أثارت مشكلات ملحة ، وفرضت على الناس إجرا ، جراحة للمدن ، ويعتبر برامنته Bramant الذي هذم الحي القديم حول كنيسة القديس بطرس في روما ( ١٠٥٤/١٠ ) واحدا من أوائل الرجال من نوع البارون أوسان Haussmant الذي ارتبط اسم باعادة تنسيخ بارس في الزيع الثالث من القرن المناسع عشر ، كانت عمليات تنسيق المدن وتوسيعها لتناسب حركة العربات تؤدي بالمدن بالمشرورة الى شيء من النظام ، وشيء من النهوبة، ومرور أفضل على الأقل إلى حين ، وهذا التنظيم الجديد هو نفسه الذي قام به بهيشرد دي توليدر Pietro di Toledo) (۱۵۳۸) عندما شق بضعة شوارع عريضة خلال نابلي. وكان الملك فيرانته Ferrante ( الذي تربع على عرش نابلي من ۱٤٥٨ إلى ۱٤٩٤) يقول : يقول :

"الشوارع الضيقة خطر على الدولة": من هذا القبيل إنجاز الشارع المستقيم القصير القدّم الجديد في مدينة جرا في عام ١٥٤٧ . شارع مالانتجاب المعاور الحلالة التي أمر البابا من ١٥٤٨ . شارع المعاور الحلالة التي أمر البابا من ١٥٨٠ . ومن المعاور الحلالة التي أمر البابا من مدينة و المعاونة البحدة أن يصبح واحد من هذا الحجارر وهر الكورسر Corso شارع ووسا التجاري الأنظم. مكان نقلت العربات العادية إلى المدن ومن بعدها العربات المخطور، التي أخذت تجري في جنباتها بكل سرعة . وهذا هر جون ستو John Stow الذي شيئة المحاورة أن أما في المنز يشيأ في عام ١٩٨٣ . بهذا الليومة : " أما في القرن التالي في نف عام ١٩٨٣ . بهذا الليومة : " أما في القرن التالي فنه ردد توساس ديكر Arman Stoker المني نفسه: " قي كل شارع من شوارع (الندن ) تحدث العربات والخناطير صخباً كالرعد نفسه: حتى أن الإنسان يشيأ أن العال كله يسير على عجل (20).

جغرافية المدن وترابطاتها

كل مدينة تنمو في مكان بعينه ، وتقترن به ، ولا تنفصل عنه إلا في حالات المتنائية نادرة. والمكان الذي تقرم فيه المبنة يتصف بأنه طائم لها على نحو ما . كبر أو صل في عام 1042 إلى المقافة على مر الزمن ، وحفا واحد من الرحالة كانت في ذلك الوقت عاصمة البرازيل ، يتحدث عن روعتها ، وعدد العبد فيها وكانل في كانت في ذلك الوقت عاصمة البرازيل ، يتحدث عن روعتها ، وعدد العبد فيها وكانل " يعاملون بأشد انواع الهبجية " . كما يقرل ، وهو يشبح إلى عبوب المرتم فيلولان " وانحاز الشواع عليه وعرف كان الحيول المكننة إلى عربات لا تستطيع المحافظة على على نوازنها " ، وليفا لم تكن هناك عربات لا تستطيع المحافظة مصرحة للركوب . ويعشور الماينة عبب أشد خطروة وهو انحدار عنيف مباغت يفصل المدينة عناه المنتق بالمخالفة ، عيث الدجار ، على ساحل البحر حتى أن الناس يضطرون إلى " استخدام شيء بيث الدجار ، على ساحل البحر حتى أن الناس يضطرون إلى " استخدام شيء بيث الدجار ، على ساحل البحر حتى أن رالنزول بها "(٥٥) . وذاك اليوم هماعد كيربائية تسيل اجتياز هذا المتحدر بالبضائع ولكن بإنا موجودا وبإناف من الشروري عبوره .

كذلك القسطنطينية الواقعة على القرن الذهبي ، بحر مرمرة والبسفور، مشطورة إلى



جنرة المعصورة بين الجبل والبحر ، اضطرت الى أن تنصر رأسيا ، وإذا هم ككرة النظيم التنصف في أثناً، المعارضة ، هميئة قرامها بيوت متلاحقة بعضها في البعض الأخر ، قبل على مدارج الجبل من الستاريس حتى الميناء ، جرء تفسيلي من لوحة ترجع الى القرن الحامس عشر ، ( متحف (Musso Navale df Pedil)

شطرين پينهما مساحات بحرية بالغة الأهمية. وعليها أن تهيء حشدا كبيرا من الملاحين والبحارة لإنجاز عمليات العبور بين الشاطنين . وهي عمليات لا تنتهي . ولا تخلو دائما من المخاطر .

ولكن هذه العيوب المزعجة تعوضها ميزات عظيمة وإلا ما كان الناس ليقبلوا هذه العيوب ولما كان الناس ليقبلوا هذه العيرب ولما كان الناس ليقبلوا هذه العيرب ولما كانوا ليحتملوها . وهذه الميزات هي يصفة عامة ميزات الموقع العيد. وقد اعتدا الجغيرافيون المحديث علاقته بالناطق الجاروة . فالقرن الذهبي هو الميناء الوجيد على طول البحار الهوجاء العاصفة الذي يعتبر محميا بالنسبة لمساقات هائلة. وعلى النحو نقسة نرى في مواجهة من العادر وهذا كل القديسين يمثل صورة مصفرة من البحر المتوسط يتمم بحماية جيدة وراء الجزر، وهذا الموقع على المن سقينة شراعية قادمة من أوروبا بلوغه. ولم تقلل العاصمة من هذا الموضع جنوبا إلى ربو دي جانيرو Sio Glancino بالمختف هن أدينة مناس جرايس بلغه. ولم تقال على منا النقل تطوير مناجم الذهب في ميناس جرايس Minas Gernes .

أيا كان الأمر فإن الميرات التي يتميز بها مرقع المدينة . سواء كانت ميزات باقية أو ميزات بنالها التبدد ، ضرورية ضرورة لا مناص منها لانتعاش المدن وغناها . فهذه مدينة كولونيا تقع عند ملتقى نرعين مختلفين من الملاحة على صفحة نهر الراين، ملاحة تتجه نحو الجهة البحر . وملاحة تتجه نحو المديع ، وكلامها يتلائبان على أرصفتها , ومدينة ريجنسيورع المطلة على تهر الدانوب تقع على منعطف تصل إليه السفن ذات الغاطس المعيق قادمة من أولم أورجيورج والنسا والمجر بل ومن فالانج اروابانها) .

وريما لم يكن هناك في العالم كله موقع أكثر غتما بالميزات، القريبة والبعيدة، من موقع مدينة كانتون الصينية . هذه المدينة التي " تقع على بعد ثلاثين فرسخا من سواحل البحر

وهذه هي الجغرافيا ، عندما نريطها على نحو ما بسرعة أو . على الأحرى . يبطه المواسلات في ذلك الزمان ، تشرح لنا السبب في ظهور آلاف من المدن الصغيرة . فما كانت ال ... ٢٠ مدينة من مختلف المقاسات في ألمانيا في القرر الحاسم عشر إلا كانت ال ... . أو مجلول على الطرق ، أو محطات لا يفصل بين الواحدة والأخرى إلا أربع أو خمس ساعات في مجلول وغرب البلاد : وسبع أو ثماني ساعات في الشمل اوالشرق ، ولم تكن هذه المنطق قاصرة على المؤاني ، يحكمها القدوم من البرء والقدوم من البحرء كما كانوا يقولون في جنوا، وإلما كانت تحكمها أيضا وسائل النقل البرية والنهرية، العربة التي تسبير على الأرض، والسفينة التي تسير على صفحة النهر ، و"حيوانات النقل التي تحيير على الأرض، والسفيلة أن كل مدينة تتلقى حركة النقل، وحركة المواصلات ، وتجدد نشاطها بعد وعناء الطريق ، وترزع ما يرد والبها من بنانع ويشر، وما تنتهي من ذلك حتى تجمع البضائع والبشر من جديد، ومكذا

إن الحركة في داخل الأسوار وأمامها هي العلامة المميزة للمدينة الحقيقية . عندما وصل كاربري (Careri إلى يكين في عام 1474 جرى قلمه بالشكرى: " لقد تعينا في ذلك الميمة تعيا شديها من زمام الأعداد الفغيرة من الجمال ، والخيول ، والأقراس التي تيمم شكل يكين . وتفقل راجعة منها ، والتي بلغت من الكشافة حدا جعلنا لا نستطيح النفده إلا بنش الأنفس (١٧٥). وسوق المدينة هي التي تحس فيها ، على تحو خاص ، يهذه الحركة الدائمة ، استمع إلى منذا الرحالة يقول عن ازمبر ( في عام ١٩٩٣) : " إنها ليست إلا بنازارا وسوقا ( ۱۵) . المدينة ، أيا كانت ، هي أولا وقبل كل شيء أخر سوق . إذا لم تكن هناك مدينة : وعلى العكس من المكن أن تقوم السوق بجانب قرية، أو حتى الحلاء ، في ساحة كبيرة ، أو في ملتقى الطرق ، دون أن تنشأ هناك مدينة . فكل مدينة بحاجة الى أن تضرب جذورها في المكان الذي تقوم نيه ، وبحاجة الى أن تضرب جذورها في المكان الذي تقوم نيه ، وبحاجة الى أن لذين يحجلونها .

والحياة اليومية في إطارها المحدود تعيش على الأسراق التي تقام أسبوعها ، أو التي تقام يومها في المدينة : ونعن نستخدم الكلمة بالجمع . الأسراق ، حيث أننا نشكر مشلا في أسراق الإنتية المختلفة التي أسهيه في وصفها ساران سانود Arin Snudo . الله المهومة اللهوميات التي قصل الم Cronachella . فالهوميات التي قصل المحتجم بجوارها التجار، في كل صباع ، في البواكي التي بنبت لهم : إنهم يشوؤون تحت أحسال الفواكه ، والخضروات، ولحرم الصيد : وإلى مسافة منها يباع . السلما . وفي ميدان سان ماركز تقام سرق أخرى ، ولكل عي سوقه الحاصة المتي تقي تقام والمنافقة . المتابقة . في المبادئ من ميدانه الرئيسي. أما البضائع فيوردها إلى الأسواق الفلاحون من المناطق المجاورة . مراكبهم اللهية بكل شي . خلى الجن الضائي .

ومن المكن أن يؤلف كتاب كامل عن سوق باريس المعروفة باسع les Halles de Paris ومن استخداها على جسر لاثاليه الدوه المتخصص في لحم الصبد ، وعن الرحم البنط المنطقة الذي تتعرض له المليئة الكبيرة منذ عظام الفجر عندما بأتي خبازه وجودي ومن قبلهم خسدة أو سنة ألات من الفلاحية ، يترافدون في قبل المليل على على عرباتهم ، بين النوء واليقظة " يحملون الحضروات والفاكهة والزهر" ، ولا تنس الباعة الجانايين النوء واليقظة " يحملون الحضروات والفاكهة والزهر" ، ولا تنس طارة ما كان المد واصل رئحة طارة المؤتزة ، يطاطس مشرية في الغون ، أم الحلول ، برتقال الميتمالة والمناصب عندما بم الباعث لمي ينزل إلا في الوقت المناسب عندما بم الباعث المطلوب بالبضاعة المطلوبة وبعالك سوق يتحتشدون في البدان المقابل للكاناء من الأسبوع المفتدة ، والملخنة المي نعام يوم الملائناء من الأسبوع المفتدين " منذ الصباح الباكر يشوائد الفلاحون القادمون من الأمان المجعطة بمارس بأعداد غفيرة الميتمالة بالميات المياكر يترافد الفلاحون القائمي يترجونها بأكالي الفلاء يا له من إقدار لقيمة أم إلجا الجنون في البدان المقابل للكتيسة ، وفي شارع نوف ترترام ، يحملون كميات من أكابل الفلاء يا له من المنازة من الأمان المجعلة المكتب أو بدارا لقيمة أما إلى المناسبة المنان المجعلة بمارس بأعداد غفيرة المنان بعرون السجون ، ومن السجون ، ومن السجون ، ومن السجون ، ومن السجون وقرائيس أكالي الغار . يا له من إقدار لقيمة أكابل الغار الغاز المنالة الكالم هو كلام أكابل الغاز الغاز المثالة على المؤترة الكلام هو كلام



في يرشلونة : سوق يورن ديت Borne-det. لوحة من القرن الثامن عشر ، مجهولة الرسام .

سيباستيان ميرسيد (٥٩). ومن المعكن تأليف كتناب أيضا عن لندن . وأسواقها المتحددة التي جرى ننظيمها شيئا فشيئا : لقد ملاً تعدد أسواقها أكثر من أربع مفخات من الدليل الذي ألقه دانبيل ديفو Daniel Detoe . ومن استأنف العمل فيه وأخرجه من

بعده مرارا : جولة في ربوع الجزيرة البريطانية A Tour through the Island of A Tour through the Island of . Great Britain، والذي طبع للمرة الثامنة في عام ١٧٧٥ .

وليس خط الحقول الأول القريب من المدينة والذي يأنيها منه البطاطس اللذيذة والأسرجس الشهور - إذا أختالا الإستسبج مالا - إلا الدائرة العامرة الأولى من الدوائر العامرة المتعددة التي تحيط يها ( - 1) . فليست هناك في الحقيقة مدينة لا حكتفظها تجمعات بشرية كبيرة ، ولا تقوم فيها ثروات منوعة . تحتل كل ثروة منها مكانا خاصا بها حول الدينة رعا اصند إلى مسافات بهعدة . وحياة المدينة نقوم على القوصع ، وترتبط بأماكن متعددة تنوسع فيها ، وتستأثر بها لنفسها ، ولا تردها إلا في أحوال قليلة ، والدليل على ذلك قائم ، وليس من شاف في أن المن القوية بسطت نفوذها بسرعة، ومنذ القرن الخاص عشر خاصة إلى أماكن كبيرة وون ما حدود ، فالمدن هي الأدوات التي تتهن بالاتصالات البعيدة المدى التي تصل إلى دوائر الاقتصاد العالمي فتيث فيه الحياة ، والشناط ، وتهيد منه .

هذا التوسع بأشكاله العديدة بكون مجموعة أو أسرة من المشكلات التي ترتبط بعضها بالبعض الآخر برباط القرابة . فالمدينة تؤثر بحجمها الكبير ، وبحسب صروف الأيام وما تجرى به الأحداث ، على الأماكن المتغيرة ، فإذا هي تنضخم تارة ، وتنكمش نارة أخرى ، تبعا لإيقاعات وجودها . وهذه هي المدن الفيتنامية في القرن السابع عشر " يقل عدد الناس فيها في الأيام العادية " وتعج بالنشاط الشديد ، وتمتلي، بالبشر مرتبن في الشهر ، عندما تنعقد السوق الكبيرة ، وفي هانوي ، وكانت أنذاك تسمى كي شو Ke-cho: " كان التجار يتجمعون بحسب تخصصاتهم في الشوارع المختلفة : شارع لتجار الحرير ، وشارع لتجار النحاس ، وشارع لتجار القبعات ، وشارع لتجار القنب. وشارع لتجار الحديد ". كانوا يتزاحمون في تلك الشوارع . حتى لقد كان من المحال التقدم في وسط هذه الحشود المتلاطمة من البشر .وكانت بعض الشوارع التجارية تقسم بين أبناء القرى المختلفة، فيخصص هذا الشارع الأبناء هذه القرية الذبن " كانوا هم وحدهم أصحاب الامتياز في اتخاذ دكان في هذا الشارع ." كانت هذه المدن" أسواقا عامة أكثرمنها مدنا "(٦١) أو كانت أسواقاً موسمية أكثر منها مدنا ، وسواء كانت مدنا أكثر منها أسواقا عامة. أو أسواقا عامة أكثر منها مدنا، أو مدنا أكثر منها أسواقا موسمية أو أسواقا موسمية أكثر منها مدنا ، فالموضوع واحد : فقد كانت هناك على أية حال حركات تجمع. ثم حركات تفرق لا يمكن أن تنشأ بدونها حياة افتصادية تتسم بشيء من السرعة، لا قرق في هذا بين فيتنام وبين الغرب.

كل مدن العالم ، ابتداء من مدن الغرب ، لها ضواحيها . وكما أننا لا نجد شجرة

قرية بدون قسائل من حول أصلها ، كذلك لا نجد مدنا بغير ضواح ، والضواحي هي الشواهد التي تدل على قوة المدينة ، حتى إذا كانت هذه الضواحي مجرد أحيا ، طرقية ، أو كانت " مستعمرات للمساكن" . ولأن تكون هناك للمدينة مستعمرة للمجذومين، خبر من ألا تكون لها ضواح على الإطلاق .

كانت الضواحي هي سكن الفقراء ، والمرقيين ، والمراكبية ، ومكان الصناعات التي تحدث ضجيجا أو تبعث روائع كريهة ، ومقر الفنادق الرخيصة ، ومحطات عربات البريد، واسطيلات خيرل البريد، وملاة التشالين ، والخطائين . وقد حدث في القرن السابع عشر أن غيرت مدينة برين Bremen الأثانية جلدها ، وسقفت بيوتها البنية بالطوب بسقوف جمالونية خارجية من بلاط فخار، وعبدت شوارعها ، وشقت عددا من الشواوع العريضة. أما الضواحي من حراها فقد ظلت على حالها محتفظة بسقوفها القديم المستوعة من القرالاتا، ومكذا كان الانتقال من الملينة إلى الضواحي بعني النزول درجة، كانت تلك هي الحال في برين. وكذلك كانت في لندن ، وفي غيرها .

وهنا نذكر تريانا Triana تلك الضاحية أو المحلة التي امندت إليها أشبيلية، والتي كثيرا ما تحدث عنها ثربانتس Cervantes صاحب رواية دون كيخوته أو دون كيشوت. كانت تريانا هذه ملتقى الأشرار ، واللصوص ، والغانيات ، ورجال البوليس الزائفين، إطارا يصلح لرواية بوليسية ، سودا ، بطبيعة الحال . بدأت الضاحبة على الشط الأيمن لتهر الوادي الكبير عند موقع جسر المراكب الذي يسد النهر ناحية المنبع ، على نحو يشبه جسر لندن الذي يسد نهر التيمس ، مع الفارق في المقابيس . أما السفن التي كانت تلم بهذه الضاحية المغربة ، فلم تكن تحدوها حسن النبة عندما تأتى من البحر بدفعها المد نحو اشبيلية قادمة من سان لوكار دى باراميدا ، أو من مينا، سانتا ماريا Puerto de Santa Maria أو قادس Cadix. ومن المؤكد أن تريانا ما كانت تكنسب سمتها الخليعة الخلابة ، وما كانت تنشىء حاناتها ، وقد تكعيبات كرومها ، لو لم تكن اشبيلية بجوارها، على منال يدها، عن فيها من أجانب، " فلمنكيين" وغير فلمنكيين ، من أغنيا، جدد ، وممن كانوا يسمون بالبيروليروس peruleros، عادوا من العالم الجديد ليتمتعوا بثروتهم . وتشير إحصائية ترجع الى عام ١٥٦١ إلى أن تريانا كان بها ١٦٦٤ بيتا و٢٦٦٦ من الأسر ، تعد الواحدة منها ٤ أقراد ، وهو ما يعطى صورة عن تجمع كبير من البيوت وعدد من السكان يزيد على ١٠٠٠٠ نسمة، وهو ما كان يكنى لتكوين مدينة (٦٢). ولما كان اللهو والنشاط المنافي للأخلاق لا يكفيان لإرساء قواعد الحياة في تريانًا ، فقد بدأ العمل المنتج بقوم بدوره ، فأنتج العمال الحرفيون بلاط الخزف المكسو بطبقة لامعة الزُليج الأزرق azulejos ، والأخضر ، والأبيض برسومه الهندسية التي تنطق بأثر فنون الإسلام ( وكان هذا الزليج يصدر إلى اسبانيا كلها وإلى العالم الجديد).

كذلك قامت فيها مصانع لصناعة الصابون ، الصابون الأبيش، والصابون الأسود، ومواد الغسيل. ولكن تريانا ظلت ضاحية لا أكثر ولا أقل. ولقد مر بها كاربري في عام. ١٦٩٧ ، فكتب في وصفها هذه العبارة : " ليس بها ما بستحق الذكر إلا دير، وقصر، وسجون محاكم التغنيش (٦٤١).

المدن ... ودرجاتها

المدينة الصغيرة تنشأ بالضرورة على مساقة ما من المراكز المضرية الكبيرة . وهي 
تنشأ هناله مرتبطة يسرعة الواصلات ، حيث نلعب سرعة المواصلات دورا هاما في 
تشكيل المكان ، وإقامة ملسلة معتالية من المعطات أو المدن على خط المواصلات وقد 
بمر الأدب الفرنسي ستغداله المحالمات (المعالمات على خط المواصلات وقد 
الإيطالية الكبيرة حيال المدن الشرسطة والصغيرة ، حيث تركتها قائمة ، ولكن الحقيقة 
هي أنها لم تقض عليها ، وهي المنافسة لها ، يعافع من السماحة ، والحالا لأنها لم تستطع 
القضاء عليها ، وكانت تهاجمها يعنف ، حيى أن فلورنسا احتاث بيزا Pisa في عام 14.1 هي عليها مينا مساقوني Pra المعتاب بيزا وساقوني يقيتا ، ولم تستطع المدينات الكبيرة أن أن تقضى 
عليهما ، لأنهما كانتا بمهاجة إليهما ، فالملينة الكبيرة لا تكون كبيرة إلا إذا أحاطت 
نفسها بهالة من المدن الثانية ، واحدة لتنسج القماش وتصبغه ، وثالبة لتنظم حركة 
تفضلها على بيزا التي كانت تجدما عدائية الطبع بعيدة التوقل في الباسة ، من أصئلة 
المدن المدنوسة التي تنشأ في قلك المدينة الكبيرة نظر الراسمة لمكترية أو السوس بالنسبة 
للقامة ، وطابلس والاسكندرية بالنسبة لملب ، وجدة بالنسبة لمكة .

وتتخذ هذه الظاهرة في أوروبا سمات واضحة ، شديدة الوضوح ، حيث نجد المدن الصغيرة كثيرة . وكان وردولف هيكه المصطلاحات (ول من استخدم عبارة" أرخيل للمن" متحدثا عن فلاتدوبا Flandern مصروا مدنه المرتبطة بعضها عبارة" أرخيل للمن" متحدث عن فلاتدوبا Bruegge في القرن الخامس عشر. وبعد المبعض الآخر ، والمرتبطة أكثر بمدينة بروج Bruegge في القرن الخامس عشر. وبعد ثلك بدينة أنتخين محمد المحدث المحدث أعلى المحتى قائلاً "ما هولنده إلا ضاحية أتنفرين " ضاحية ملينة بالمدن الشيطة ، المدينة الكبيرة هي أتنفرين ومن حولها كركيم من المدن في الأراضي الواطنة. ومن هذا القبيل، كالتبيدة ضورة الكوكية أو الهائة المجيطة بالمدينة الكبيرة، وفي المصر نفسه الأصواح كالتيت تبغذ صورة الكوكية أو الهائة المجيطة بالمدينة الكبيرة، وفي المصر نفسه الأصواح الكبيرة بالموسية على الكبيرة المؤسية حلى الكبيرة الملوسية على الكبيرة المؤسية على الكبيرة المؤسية على الكبيرة الموسية حوله ميلاتو، وفي القرن السادس عشر سلسلة المراني، فالتشابعة على

الساحل البروفنسالي المرتبطة بمارسيليا ، ابتدا ، من مارتيج Martigues على بركة بير Berre وحتى نريجو Fréjus : أو تلك الكوكبة من المدن الَّتي أحاطت بمدينة اشبيلية ، كما تحيط الثريا بالنجم الكبير ، فقد ارتبطت باشبيلية مدن أصغر منها هي سان لوكار دي باراميدا ، وبويرتو دي سانتا ماريا وقادس Sanlucar de Barrameda, Cadix .Puerto de Santa Maria؛ كذلك نجد هالة من المدن تحيط بالبندقية ؛ أو نجد روابط تربط برغش Burgos في اسبانيا بمدائن مختلفة تعتبر بمثابة مرافئها المتقدمة ( ويخاصة سلبائه (Bilbao) ، وقد ظلت برغش حينا طويلا غارس رقابتها عليها حتى إبان اضمحلالها : ومن هذا القبيل لندن ومرافى، التيمس وبحر المانش ؛ وأخيرا المثل الكلاسيكي المعروف وهو مجموعة مدن الهائزا Hansa في ألمانيا. وفي الدرجة الدنيا من هذه المنظومات ، حيث ترتبط بالمدينة الكبيرة مدينة صغيرة واحدة ، يمكننا أن نذكر كومبييني Compiegne الفرنسية ومذينتها التابعة الوحيدة في عام ١٥٠٠، وهي مدينة سيرفون Pierrefonds؛ كذلك يمكن أن نذكر مدينة سائليس الفرنسية Senlis التي لم يكن لها سوى مدينة تابعة واحدة هي كريبي كراوي (٦٦) Crépy). وهذه المعلومة في حد ذاتها تحمل حكما على حجم كومبييني ، وسائليس . كذلك يمكننا أن نتبين سلسلة من كوكبات أو منظومات مختلفة تأتلف فيها الارتباطات والتبعيات ، ونتبين فيها مثلا: غط الدوائر المألوفة التي تدور فيها المدائن الأصغر حول المركز الأكبر ، وغط الخطوط المستقيمة أو الخطوط المتقاطعة التي تقوم المدن المختلفة عليها ، ونمط النقط العادية التي لا ترسم دوائر أو خطوطا مستقيمة أو خطوطا متقاطعة .

ولكن هذه التكوينات أو المنظرمات التي تضم مجمرعات من المدن لا تستمر إلا إلى عن. نحركة المواصلات . حتى إذا لم تشكل طرقها المنصلة وتعداله . تربعاها سرعة، فإذا بهمض الحطات تتخلف عن الركب ، وتخرج من المدمة وتعلائي. في عام ۱۸۸۲ يسجل سبياستيان ميرسيه: " من الدرجة الثانية والثالثة تخلو من السكان شيئا فيمنا " بينما قتلي، العاصمة بالناس(۷۱). ويتحدث الأدبي، فرانسوا مورياك الجنوب الغربي من فرنسا فيقول : " نزل في فندق السبع الذهبي ، وأمضى اللبلة يتمشى خلال المدينة الصغيرة الثانمة ، وقال لي أنه لم تعد هناك في انجلترة مدن صغيرة من هذا القبيل ، وافق أن حياتنا في الأقاليم بقيت حية من لماضى ، إنها بغية يقيت من عالم في طريقة إلى التلاتمي بل قد تلاثى بالفعل ، هكذا اصطحبت صديقي الانجليزي إلى بالإس 2828 ، با للتعارض بين هذه المدينة الصغيرة الناعسة ، وبين كاندرائيتها الفسيمة التي بقيت شاهدا على زين كان فيه المدينة منز إقرا للطرانية . إننا لم فد ذاته يتكلم نستطيع أن تنخيل ذلك العصر الذي كان فيه كل إقليم يكون عالما في حد ذاته يتكلم



مينا · اشبيلية . لوحة تنسب الى كوبللو Coello ، من القرن السادس عشر .

لغته، وينشي، عمائره ، ومجتمعا رفيعا متمايز الطبقات لا يعلم شيئا عن باريس وموضاتها . باريس الرهيبة التي استطعمت هذه المادة المدهشة فأنت عليها "(٦٨).

ومن البديهي أن باريس لا تتحمل في هذا المقام من الإثم أكثر عا تتحمل لندن. الذنب ذنب الحركة العامة للحياة الاقتصادية وحدها ، فهي التي تأتي على النقاط الثانوية من شبكات المدن ، لصالح النقاط الجرهرية ، ولكن هذه النقاط الجرهرية أو الكبيرة تكون ، يدورها ، شبكات قيما يهنها على المستوي المتعاظم للعالم ، شبكات تتلاكى، وشبكات تتكون ، لعبة لا تتنهي إلا لتبدأ من جديد ، حتى في جزيرة ترماس مرورت Thomas More البوطويية (Oppia ، جزيرة الكمال المأمول ، تحبيط بالعاصمة أمرورت Amaurote مدينة ، أجنل بها من شبكة الوقت بن كل مدينة وجارته مسافة قدرها كلا قريح تقريبا ، أي مسافة يقطمها المسافر في أقل من نهار ، ولكن وسائل المواصلات من سرعتها ، حتى إذا كانت الزيادة قليلة ، شديدة القلة .

## المدن والحضارات : مثال الحضارة الإسلامية

هناك سعة أخرى مميزة تشترك فيها المدن كلها، وإن كانت هي السبب في اختلات مساتها اختلاقا عبيقاً، فالمدن كلها وليدة حضاراتها، ولكل مدينة غرقم أول أول تلقت عنه. وإلأب وي هالد عله المع يحب أن يكرر هذا المغنى (١٧٣٠): " لقد قلت في موضع أخر أنه لا يكار عائل اختلات بين فاليية مدن الصبخ، وأنها متشابهة إلى حد كير ، بحيث أنه يكنى أن يري الإنسان مدينة واحدة حتى يكون فكرة عن المدن الأخرى كلها (١٦٦). من منا لا يحب أن ينسب إلى نفسه طده العبارات السريعة، التي لا جرأة فيها ، عندما يتحدث عن مدن سكرفيا ، ومدن أمريكا أيان الاستعمار، ومدن العالم الإسلامي ( تركيا أو فارس ) . بل ومدن أوروبا نفسها ، وإن كنا نشعر بشي، من الدره الدورة الإنسية لمن أوروبا ؟

لبس هناك أدنى شك في أن هناك في عالم الإسلام . من جبل طارق إلى جزر سندا la Sonde (اندونيسيا) نمط مدينة إسلاسية ، ويمكننا أن نكحفي بالحديث عن هذا النمط كمثال يشهد على صورة العلاقات الواضحة القائمة بين المدن والحضارات(٧٠).

كانت المدن الإسلامية ، في القرون التي تتناولها في الكتاب ، يصفة عامة مدنا ضخمة ، بعيدة بعضها عن البعض الآخر، وكانت البيوت فيها منخفضة ، ومتلاصفة كحيات الرمان ، فالإسلام ، كما فهم الناس ، يحرم ( إلا من بعض الاستثناءات : في مكة ومينائها جدة ، أو القاهرة) بناء البيوت العالية التي تعبر عن الكبر المقبت ، ولما لم يكن للمباني أن ترتفع الى أعلى فقد كانت تمند أفقها . فتخزو الطرق العامة التي لم تكن الشريعة تحرم غزوها إلا بغير حسم . وكانت الشوارع في أغلبها حارات ضبقة . . عا سدها حياران متجاروان مسروجان .

في استانبول كانت " الشوارع ضيفة كالشوارع في مدننا القدية" على ما بذكر رحالة فرنسي في عام ١٧٦٦ . ويضيف: " رهمي بصفة عامة قلبلة الحظ من النظافة ، رقصيح صحية مزعجة مرهقة عندما يسوء الجوء الأنها لا تتخذ على الجانبين رصيفين للمشاة . وأواة تلاقى في الطريق اثنان يركبان المطايا ، فلا منر من التزول أو الدخول إلى أعتاب البيوت . والإنسان عندما يدلف إلى عتاب بيت يصبح في مأمن من المطر. وأكثر البيوت من طابق واحد . يعلو فوق الدور الأرضى ؛ وكل البيوت أو جلها مدهونة بالزيت. وربا جعل هذا الطلاء الزخرفي الحيطان أقل تتامة وأقل كأية ، ولكنها تقلل دائما رهيبة الطلاء عن وكل البيوت ، لا يستنفى منها يبوت السادة وكبار أثرياء الأتراك، مبنية بالمثرب والطرب ومبنية بالجير : وهذا هو السبب في أن المرائق تحدث فيها في وقت قلل ذلبار أثراك).

وعلى الرغم من الاختلاف الهائل في الموقع فإن المشهد بوشك أن يتكرر بحذافيره في القامة. كما وصفه فولني Volney في عام ۱۹۷۲ . وفي يلاد فارس التي تأمل مدنها القامة. كما وصفه فولني Raphaël du Mans قبل وحالة فرسي آخر هو رافائيل دي مانس Raphaël du Mans قبل عام ۱۹۲۰ . . . يقول عن المن الفارسية " و شرارع المدن [...] ملتوبة ، كثيرة الميابات عن المناف على الملقر، التي يعفرها هؤلاء الأشقياء لكي بتمولوا فيها المطلبات بعد ثلاثين منة ليول البهم فينجسهم " (۱۷۷). ويتلقى جيسللي كاربري نفس الانطباع بعد ثلاثين منة في أصفهان . في عام ۱۹۲۹ : السوارة في أصفهان كمالها في رويع فارس قاطية ليست معبدة . فهي تمثليء بالرحل شتا ، وبالغبار صيفا . . المامة في زوداد هذه الوساخة نتيجة لاعتباد الناس إلقاء رمم الحيونات في الماكن وينشعنا قبل كل مكان ير به الإنسان ... . لا ، لا مجال لمقارة اصفهان ببالرمو . كما للعامة في كل مكان ير به الإنسان الصفوف ، ويضعها حيث تقوم بالرمو ، لا ، إن " أقل ليبت أيل عين الميا على الميا عين على أعمل الفضوف اريت الموسان الميت أن يونت أصفهان ..." (۱۲۷) ... يتقدم بالرمو ، لا ، إن " أقل بيت إلى الترا على أفضل بيوت أصفهان ..." (۱۲۷) ... يتور عارف على الميت الميت الميت أن يقدم بالرمو ، لا ، إن " أقل بيت إلى القي العنوات أمينا الميت الإنسان ... .. . (۱۲) ... ] يتاز على أفضل افضل وسروت أصفها حيث تقوم بالرمو ، لا ، إن " أقل بيت إلى ... ] يتاز على أفضل افضل وسروت أصفها حيث تقوم بالرمو ، لا ، إن " أقل بيت إلى ... ] يتاز على أفضل افضل الميتون أنه الميتان ... (۱۲۷) ... ] يتاز على أفضل افسوت أن يورس أصفهان ... (۱۲۷) ... ] يتاز على أفضل افسان الميتون أنسان أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان أن " أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون أنسان الميتون الميتون

بيد أو ما ين من المدن في العالم الإسلامي عبارة عن شيكة متشابكة لا تنحل وكانت كل مدينة من المدن في العالم الإسلامي عبارة عن شيكة متشابكة لا تنحل عقدها من الخارات، ولا تلقى الرعاية، واللصيانة الراجبة، ولكنهم استغلبا الطرفات، ولكن الخارات، في ترجيم ميدا المطرفات الطرفات، ولكن الصورة الطبوغرافية المتشابكة للمدينة تنضري على خطة منتظمة إلى حد كبير، في

وسطها الجامع الكبير ، ومن حوله حارات التجار ( الأسواق (sougs) والمستودعات واطعار ( الأسواق (sougs) والمستودعات واطعار والخازة ( المخازة المخالفة ا

وكل مدينة قتل بطبيعة الحال تتوبعة على هذا اللحن ، ويرجع سبب التتربعات إلى أمرر منها على الأقل : أصل المدينة ، وأهميتها في مجال التجارة أو أمرو منها على الأقل : أصل المدينة ، وأهميتها في مجال التجارة أو السوق أو . السوق أن السوق أو . السوق أن السبستان besistans المنينتان من الحجر . وهذه السوق الرئيسية المزدوجة تعتبر مدينة داخل المدينة . وفي يجرا Pera وجالابه Galata أبيا ، مسيحية كأنها مدينة أخرى تقوم وراء القرن الذهبي . وفي قلب مدينة أندرينوبل Andrinople برنفع مبنى Serachi البورصة . " وعلى مقرية من هذه البورصة يجد الإنسان شارع السراجي المحاكما المراحمة المحاكما كاملاً . كان أثراع البيناتم ، وهر شارع طويل يمند مبلى كاملاً . مسقوف بألواح بعضها فوق البعض الآخر، بينها من الجرائب فراغات بنساب منها الضوء . " وعلى مقرية من الجامع " شارع مسقوف هر شارع السائة " ( 19) .



عظر السوق الكبيرة الرئيسية في الاسكندية في أقر القرن الثانين عشر . من كتاب " وصف مصر " Description de l'Egypte. صورة مرسومة بالفقر على النحاَسَ تاريخها ۱۸۱۲ . ( متحك الرسومات بالكتبة القومية في باريس )

أصالحة مدن العدرب

أصح الغرب في وقت مكر نسبيا أشه شيء بالترق بالنسبة إلى العالم . وبلغت المدن في الغرب مستوى لا نجيد في غيره ، وكانت المدن هي صانعة العظمة في الغارة الأوروبية الضيفة . ونحن عندما نتصدى للحديث عن هذه الموضوعات نواجه مشكلة الأوروبية الضيفة على الرغم من أنتا نعرفها معرفة جيدة . فتحديد التغوق تحديدا دقيقا يتطلب الإشارة إلى المستوى الأدنى أو المتوسط الذي يتحدد التغوق بالنسبة إليه. والمديث في هذا الموضوع يؤدي ، أجلا أو عاجلاً ، إلى مواجهة مع بقية العالم نحمل في طيانها المرجى والشدو، والشرب والنسان عن الشياب، والنقود، والشرب الماليسية الإنسان عن الشياب، والنقود، والمدن ، والرأسمالية . على نحو ما قال ماكس فيهر Max Weber . أن يتهوب من إجراء المقارنات، لأن أوربا لا تكف عن شرح نفسها " بالقياس إلى القارات الأخي»

ما هي أرجه الأصالة في أوروبا وما هي أوجه الاختلاف بينها وبين بقية العالم؟ نقال:

- . إن مدنها قامت في إطار حرية لا نظير لها ؛
- . إنها تطورت كعوالم مستقلة استقلالا ذاتيا وبحسب حركتها الذاتبة :
- . إن المدن في أوروبا ظهرت على الدول ، التي نشأت في بط ، ولم تكبر إلا بعون هذه المدن ، وكان عونا تحرت فيه المدن مصلحتها ، ولم تصبح الدول سوى نسخة منتسخة مكبرة من هذه المدن وحياتها ، نسخة كثيرا ما كانت باهتة خالية من كل طعم ومذاق :

انها هيمنت من موضع غاية في الارتفاع على الأرباف التي اعتبرتها بثناية مستعمرات حقيقية تحت أمرها ، قبل أن يظهر هذا المصطلع ، وكانت المدن تعامل الأرباف فعلا كمستعمرات لها ( وفيما بعد عاملت الدول الأرباف كما كانت المدن تعاملها ) ؛

. إنها عن طريق تنظيم علاقات وشبكات من المراصلات والانصالات ، لها حزاحلها ومعطائها ، أنها حزاحلها ومعطائها ، أنهت في أغلب الأحيان قادرة على تخطيم العنبات ، وكانت في كل الأحوال قادرة على خلق الامتيازات وتحديدها ، واتخاذ هذه الاستيازات درعا تحتمي به .

وعكننا، لنصور دور المدن ، أن ترسم صورة في خيالنا ، غمر منها دول اليوم، ونترك الفرف التجارية في المدن الكبيرة حرة تلعب على مزاجها ، وكما يحلو لها ، عند ذلك سنى، المجد العجاب والمن أننا لسنا يحاجة إلى هذه الوسائل البلاغية الافتراضية البسيطة الساذجة ، لكي نفهم الأمور على وجهها الصحيح ، فالمقاتق القدية تمثل أمام أعيننا واضحة جلية . وهي تنفهم الأمور على وجهها الصحيح ، فالمقاتف القديم تمثل أمام أعيننا واضحة جلية . وهي لكاذا لم يتم القدر لمان العالم الأخرى سلوك سيل مشابهة ننم يقدر كبير من الحرية أو . للذي حالة الرقص التي دخلت فيها المدن للحظوظة ؟ أن انتظر إلى ناحية أخرى من نواحي الشكلة ؛ لماذا كان تقدر المدن يسير في الغرب في المجاها المقديمة . يبنما ظلت المدن الأخرى كالمدفونة تحت السكون والخمود الطويل؛ لماذا كانت يعض المدن مثل الالات البخارية ، وكانت الأخرى كساعات المانط . مستعمرين أسلوب يعني المدن مثل الالات البخارية ، وكانت الأخرى كساعات المانط . مستعمرين أسلوب خلفي مستروس Section وبأن نستخلص فرذين ، فرذيا " ديناميكيا " ينطبق على أسباب هذه الاخذالات ، وبأن نستخلص فرذين ، فرذيا " ديناميكيا " ينطبق على أسباب هذه القرة المدن في الغرب ، والنموذج الثاني هو غوذج حياة المدن الأخرى على يعترضه على مر الزمن الكثير من الانتفاضات والهؤات .

بكننا على سبيل التبسيط أن نقول:

أولا:

أن الغرب ققد . يكل ما في كلمة الفقد من معنى . تجهيزاته الحضرية ، فقد المقرية ، فقد المقرية ، فقد المقربات التي تكونت منها مدانه القديمة مع فياية الامبراطورية الرومانية التي شهدت منها اضمحلالا تدريجيا قبل قدوم البرابرة . وإذا فضضنا البصر عن الشاط النسبي المحدود الذي حدث في مجال المدن في زمان الميرونينجيين ( من القرن السادت المسامد القرن الثامن) ، فقد حدث في هذا الوقت ، في تاريخ قد يقدمه البعض إلى الأمام وقد يؤخره البهض إلى الرواء قليلا ، توقف في مجال المدن أو التعمير الحضري، .

ثانيا:

إن النهضة الحضرية ، نهضة تعمير اللن ، ابتداء من القرن الحادي عشر أخذت تسير بخطى سريعة ، متكنة على العصارة الريفية الصاعدة ، وعلى النقدم النوع المتعدد الجوانب الذي شيل الحقول ويسانين الكروم ويسانين القاكهة . فكبرت الدن متوافقة مم الترى. وكثيرا ما كان حق المدينة المحدد المعالم ينبثق عن امتيازات حصلت عليها مجالس مجموعات من القرى . وكثيرا ما كانت المدينة تتكون من عجينة ديفية يعاد تشكيلها من جديد . وإذا تعن نظرنا إلى طبوغرافية مدينة فرنكفورت الألمانية ( التي طلت رفية حي القرن السادس عشر ) وجدنا طائفة من الشرارع احتفظت في أسمائها ركزى إلغانية والأشجار المستنقمات التي فت المبنة في رسطها (٧٥).

هذا التجميع الحضري لمناطق ربقية . الذي تتكون فيه مدينة من مجموعة من القرى . أدى منطقيا إلى دخول ممثلين عن السلطات السياسية والاجتماعية للريف والسادة أصحاب الأرض والأمراء العلمانيين والأمراء الكهنوتيين في المدينة الناشئة .

ثالثا:

ما كان يكن تحقيق شيء من هذا الذي حققته المدن دون الاستناد إلى دعامة عامة أساسية . هي كالصحة بالنسبة للإنسان ، هذه الدعامة هي : اقتصاد نقدي متعاظم. والنقرد هي هذا الساهر القادم رعا من بعيد ( الرأي عند مورس لومبار عالم المنافر المنافر المنافر منافر منافر منافر المنافر المنافر منافر المنافر المنافر منافر ينسم على أية حال بالنشاط والهمة والحسم . كان آلان دي ليل Alain de Lille حجة اللاهوت في القرن الثاني عشر، يقول قبل ترماس الأكويني يقرنين: " يسن قبصر هو كل شي، الآن. النقرد هي الآن كل شي، " ومن يقول القود يعني : المدن .

ولقد نشأت آلاى مؤلفة من المن ، ولكن القليل منها كان ينتظره مستقبل باهر.
كانت بعض الناطق المعبنة دون غيرها تتعضر تخضرا عبيقا ، تتحول إلى مدن ، وتصابز
فيها: عن الناطق الأخرى ، وتلفيه دورا محركا واضحا ، من هذه الناطق نذكر: مناطق
فيها: عن الناطق الأخرى ، مناطق في إططالها العلبا والرسطى ، مناطق على نقاط
حاسمة على سواحل البحر المخرسط . ما كانت المدن تنشأ حتى يظهر فيها التجار،
والاتحادات المرقية ، والصناعات ، وعمليات النقل البعيد ، والينوك ، والبورجوازية
بورجوازية معينة ، بل ورأسالية معينة ، وكان مصير هذه المدن أغاضة مرتبطا، لا
بالمنص الريفي ودوده ، ولكن بالتجارة الدولية . ثم إن المدن لن تلبث أن تفضل عن
المجتمعات الريفية، وعن الارتباطات السياسية القديمة . كان هذا الانتصال يتم بالمنف،
أو بالحسنى ، ولكند كان دائسا علامة على القوة ، على المال الرفير وعلى النفرة.

وما لبئت الدول أن والت حرل هذه المدن ذات الامتيازات ، حدث هذا في إيطاليا وفي ألمانيا مواكما للاضمحلال السياسي في القرن الثالث عشر. وكسب الأرنب هناك في سياقه مع السلحقاة . أما في غير إيطاليا وألمانيا: في فرنسا وانجلترة وتشتالة وأراغون فإن الدولة الاقليمية نهضت مبكرة عا أدي إلى تشبط حركة المدن هناك . وكانت المدن، علاوة على ذلك . قد قامت في مجالات اقتصادية قليلة الحيوية والنشاط . ولهذا كانت المدن في تلك البقاع أقل سرعة في جريها من المدن في ايطاليا وألمانيا .

ولكن الشيء الجرهري ، الشيء الذي لم يكن من الممكن التنبوء به هو أن يعض المدن نعقت الإطار السياسي نسغا كاملاء رصنعت لتفسها عالما مستقلاء فكانت عدنا دولا "
في وقت واحد ، مكللة بالاستهازات ، المكتسبة أو المفتصية، التي كانت بتاية شاريس 
قانونية تحتمي وراحدا، ورعا ألح المؤرخ بالأصل على ما كان للمدينة من استهازات وحقوق ، وعلى " المقومات التي تتصل بالمقوق إلحاحا مبالغا فيه ، لأنها كانت أحيانا 
سببا هاما من أسباب وجودها ويقانها ، فكانت حقوق المدينة تتخذ مكانا منميزا ، فون 
أن بجانب المقومات الأخرى التي تتصل بالجفرةا أو الاجتماع أو الاقتصاد ، وكانت 
هذه المجالات الثلاثة تتخذ أهمية كبيرة ، وهل تفيد الاستيازات بغير ركيزة مادية ؟

والحقيقة أن المعجزة التي حدثت في الغرب لا تتمثل بالشيط في أن كل شي، ، أو نقريبا كل شي، ، كان قد أبيد إبان كارثة القرن الخامس اليلادي ، وأن كل شي، نهض من جديد اعتبارا من القرن الحادي عشر ، فالتاريخ على بعركات الذهاب والإياب من البطينة تكتنف الحياة الدنيا ، وملي، كذلك بالترسعات ، ويألوان من نشأة المدن رفيضاتها بعد كبراتها : هناك البرنان من القرن الخامس إلى القرن الثاني تم ، وحتاك إذا شند روما ، وعالم الإسلام منذ القرن التاسع الميلادي ، والصين ايام حكم السونج تصابلفان: الدولة والمدينة ، وكانت الدولة هي التي تكسب المباريات بصفة عامة، من أوروبا في القرن الأدلى لحركة المعمير الحضري الكبيرة فتتمثل في أن المدينة في أوروبا في القرن الأدلى لحركة التعمير الحضري الكبيرة فتتمثل في أن المدينة كسبت الهاراة كسبا بالها أكيا ، على الأقل في إطاليا ، وكان ذلك حدثا هائلا لايمكن رئمنا طويلا تجمع خبرات حياة كاملة قائمة بناتها ، وكان ذلك حدثا هائلا لايمكن

#### حداثة المبدن

انطلاقا من هذه الحرية التي أتبحت للمدينة حيال الدولة نهضت المدن الكبيرة ، والمدن الأخرى التي انصلت بها، والتي قامت منها هائم المثل والسوزة ، بإنشاء ، حصارة أصيلة، ونشر تقنيات جديدة أو مجددة أو تجدد اكتشافها بعد مرور قرون من الزمن، ولكن الغرق لا يهم بهن الكشف الجديد والجدد وأتبح لهذه المدن أن تعيش تجارب تادرة سياسية واجتماعية واقتصادية وأن تبلغ بها منتهاها.

في المجال المالي نظمت المدن الضرائب والمالية والائتمان العام والجمارك . واخترعت

القروض العامة: وعكننا أن نقول أن المونتي فيكبو Monte Vecchio في البندقية يرجع إلى القروض الأولى في عام ١١٦٧؛ ويرجع كازا دي سان جورجو San Casa di Giorgio إلى عام ١٤٠٧ وهو يعتبر بمثابة النمط الأول للمصرف. وجددت المدن الواحدة بعد الأخرى اختراع النقود الذهبية متبعة نموذج جنوا التي سكت عملة الجينوفينو genovino ربما في نهاية القرن الثاني عشر(٧٦). ونظمت المدن الصناعة والحرف واخترعت أو جددت اختراع النجارة البعيدة والكمبيالة والأشكال الأولى للشركات التجارية والمحاسبة ؛ كذلك بدأت في المدينة الصراعات الطبقية ، بل بدأت مبكرة. ذلك أن المسدن اذا كانت " جماعسات " communautés كمسا قبل ، فقسد كانت أيضا " مجتمعات " sociétés بالمعنى الحديث للكلمة ، بتوتراتها وحروبها التي كانت تشتعل بين الأخوة: النبلا، ضد البورجوازيين ، الفقراء ضد الأغنيا، ( الشمعب النحيف popolo magro ضد الشعب السمين , كذلك كانت الصراعات التي حدثت في فلورنسا أكثر من مجرد مصادمات من النوع الروماني (أقصد بطبيعة الحال بروماني النسبة إلى روما القديمة ) لقد كانت صراعات عميقة من نوع الصراعات التي عرفناها في القرن التاسع عشر عندما بدأ عصر الصناعة . ويكفى أن نذكر مأساة عمال الصوف المعروفين باسم تشومين Ciompi. في عام ١٣٧٨ . وكيف أخمدت ثورتهم ، للبرهنة على نوعية الصراعات يها .

وسلمين بنجهيزات وأسلحة ثقيلة . وقد توارت عيونهم وراء وفارف خوذاتهم . ويكتنا أن نعتبر تلك المجموعة من اليورجوازيين المكونة من ثلاثة رجال بختاية رمز حربة المدينة شد سلطة الأمراء والنيلاء، وتضم المجموعة النين من اليورجوازيين حاسري الرجم، يكتنفان بزهو وفخار فارسا يلبس سرباله، ويسوقانه أسيرا كسيرا بخجل من وقوعه في الأ...

الورجوازيون. أي أهل المنن، أوطان البورجوازيين الصغيرة . أي المنن : كلمات يكن أن تعلق كالشعارات ، ويمكن أن يقال عنها إنها تنافي المنطق ، ولا تعدل على مضمونها، وأن الناس بستخدمونها لأنها كلمات مريحة . ولكن موضوع البورجوازية . والبررجوازية . أهل المنن مرضوع له أبعاده الحقيقية التي تتضع عندما نذكر أن فرتر رؤسارت المحwers Werner Sombar الع الحاما شدينا على تأكيد أن الذي ولد عندما نشأت ويقول: "كانت مدينة فلورنسا في أواخر القرن الرابع عشر . إذا أم أخطي، - هي المكان الذين الخيئية على المحتولة المناس المحالة في عام ١٢٩٣ . وهي فنون شغل الصوف وفن الكاليب الأمان المحالة أو المحالة أم المحالة الم

هذا، عقلية جديدة تتخذ مكانها على الساحة مرتبطة بالمدن ، هي في خطوطها هذا، عقلية جديدة تتخذ مكانها على الساحة مرتبطة بالمدن ، هي في خطوطها عن مجسوعة قواعد ، وإمكانات ، وحسابات ، وفن الثراء ، وفن الحياة أبضا وكانت كذلك العمل والمخاطرة ، والمكانات الدالة على هذا العقلية في لغة التجار هي: ثورة ، كذلك العمل والمخاطرة ، والمكانات الدالة على هذا العقلية في لغة التجار هي: ثورة ، فتحد المخاطر التي كان على الإنسان أن يجهياً لها، قلم بعد أسلوب الخياة على وجه أيض في المجلسة بعمل الإنسان أن يجهياً لها، قلم بعد أسلوب الخياة على وجه في أن يُصل دخلهم بصورة أو بأخرى إلى حيث بغطي مصروفاتهم، أي أن مصروفاتهم كانت هي التطبق، أو كانت هي القائد الذي يحبل الراقعين في حلية الرقس كما يقولون. في أذا غيل الوارد المتصرف ، وقام خلل الرقص وانغض، فليحدث ما يحدث ، أما التخيارات بناء على ما تحققه من عائد اقد أعيدت الأمور إلى نصابها ، أو وضعت الساعة الرماية في



ميدان ايجيدين تيريزيتيلائس Egidien-Theresienplatz في مدينة تورتبرج ، رسم يريشة ألبريشت دورر Albrecht Duerer.

وضعها السليم كما يقولون. وكان التاجر يحرص على الاقتصاد في وقته أيضا، وهذا تاجر قال: إنما بعنبع الوقت إنسان عنده وقت ويتنظر أن يتاح له وقت : chi tempo ha e تاجر مار (وينة ولكن منطقية: الوقت (VA) tempo aspetta, tempo perde Time is money Jb

في الغرب كانت المدن والرأسمالية في واقع الأمر شيئا واحدا. ويرجع لويس مامفورد Lewis Mumford أن "الرأسمالية الوليدة" عندما وضعت في مكان سلطات"

الإقطاعيين وبورجوازيي الاتحادات الحرفية "سلطة ارستقراطية جديدة قوامها التجار، حطمت الاطار الضيق للمدن الوسيطية، تحطيما لا مرا، فيه، ولكنها وقد نهجت هذا النهج، ارتبطت في النهابة بالدولة من حيث هي قاهرة المدن، فورثت مؤسساتها وعقلبتها ثم ظلت عاجزة كل العجز عن التخلص منها (٧٩). والمهم هو أن المدينة، حتى عندما. هوت من حيث هي مدينة قائمة بذاتها ، ظلت محتفظة بركزها الرفيع، مسبطرة علم، كل شيء، عندما انتقلت إلى العمل في خدمة الأمير، إما بالفعل أو على نحو صوري . وإذا بقدر الدولة يصبح قدر المدينة: فأصبحت البرتغال هي لشبونة، وأصبحت هولندة هي . أمستردام، وكانت العظمة الانجلبزية هي عظمة لندن ( وكانت العاصمة الانجلبزية لندن هي التي التي صنعت انجلترة على هواها بعد ثورة عام ١٦٨٨ الهادئة ) . وكانت الغلطة التي لا تغتقر والتي ارتكبها الاقتصاد الامبراطوري في أسبانيا هي الاعتماد على مدينة اشبيلية ، وكانت مدينة خاضعة لرقابة " موظفين " فاسدين . أفسدوها أيما افساد، ووقعت تحت سيطرة الرأسماليين الأجانب منذ وقت طويل ، ولم تكن مدينة قوية حرة قادرة على أن تصنع بحسب إرادتها وحدها سياسة اقتصادية حقيقة وتتولى مسئولياتها . كذلك إذا لم يكن لويس الرابع عشر قد نجح في تأسيس "مصرف ملكي"، على الرغم من المشروعات المتعددة في هذا الصدد (١٧٠٣ ، ١٧٠٦ ، ١٧٠٩) ، فقد كان السبب في ذلك أن باريس كانت ، وهي تواجه السلطة الملكبة، لا تحقق الحماية المطلوبة التي تحققها مدينة تكون حرة في تحركاتها وفي مسئولياتها .

## الأقاط الأساسية للمدن الغربية

لتنصور على سبيل الاقتراش تاريخا لمن أوريا يحيط كل الإحاطة بالمجموعة الكلملة الأغاطها، من المدينة الإغريقية إلى المدينة في القرن الثامن عشر، أو بعبارة أغرى يحيط بكل ما استطاعت أوروبا أن تنبع على أوضها، وعلى الأرض التي امتدت أليها في الشرق السكوفي، والأرض التي امتدت إليها فيما وراء المحيط الأطلنطي، لو أتبحت لنا هذه المادة الوفيرة من البيانات، لوجدنا أن هناك ألف طريقة وطريقة وطريقها يحسب السبات السياسية: العواصم والغور الحصينة والمدن الإدارية بكل ما في كلمة إدارية السبات السياسية: العواصم والغور الحصينة والمدن الاقتصادية أن هناك نا الشاعة، ومراكز المال . وسنتبين اعتسادا على السبات الاقتصادية أن هناك : الشاعة، ومراكز المال . وسنتع اعتمادا على السبات الاجتماعية : قوائم مدن، أطلها يعيشون على إيرادتهم أو معاشاتهم، ومدن تقوم على كليسة، ومدن تقوم على بلاشة بهدن تقرم على القضيم إلى ومدن تقوم على كليسة، ومدن تقوم على القضيم إلى

أتسام كبيرة ، ثم إلى أتسام أصغر منها ، وتكون قادرة على الإعاطة بكل الدن على إختلاق أشكالها المحلية ، والتصنيف على هذا النحو له فوائده التي لا تقتصر على دراسة مشكلة المدينة في مجموعها ، ولكن تتعداها إلى دراسة هذا النوع أو ذاك من أثراع الاقتصاد محددا زمانها ومكانها .

ولكن هناك أيضا سيلا أخرى للتعييز . أكثر عمومية ، إذا وضعناها في إطار حركة التطورات القديمة نفسها. قدمت إلينا تصنيفا أكثر نفعا وأكثر وفاء بمتطلبات موضوعنا. ويكننا على سبيل التيسيط أن تقول أن الغرب عرف على مدارج خبراته ثلاثة أغاط أساسة عرد المدن :

. المن الفتوحة. أى المدن التي لا نفترق عن ريفها بل تختلط به. وهر النعط (أ): . والمدن المنفلقة على نفسها . المقفولة بالمعنى الدقيق للكلمة ، مدن لها أسوار تحدد هريتها أكثر مما تحدد زمامها .وهر النمط (ب) :

. وأخيراالمدن الخاضعة للوصاية ، وتعني بالوصاية كل درجات التبعية المعروفة تجاه أمير أو دولة ، وهو النمط ( ج).

ويكننا أن نقول بصفة عامة ان النحط (أ) سبق النحط (ب) . وأن النحط (ب) سبق النط (ج) . ولكن هذا التتابع لبس قاعدة صارمة : بل هر تنظيط هيكلي يتضمن خطوطا عربية ج, ومقاييس تلعب في داخلها مصائر المدن الغربية لجبتها ، وهي مدن لم تنظير كلها في وت راحد ، ولم تسلك في تطورها صساكا واحدا روستري بعد ذلك إذا كان هذا التخطيط الهيكلي يصلح ليكون تصنيفا لمن العالم قاطبة .

النسط الأول (أ) : هذه هي الدينة على الطراز القديم . الطراز الاغريقي الروماني، الملاية التي تنقتع على ربقها ، وتتساوى معه (م). ولقد قبلت أثينا في واخل السوارها للهنية مواطنين شرعيس الأوباتريديين Euparides . أناسا بلا وطن ، كما نستشف من الملفظة . وكانوا من مربي الخيول . ومن صغار الفلاحين ، وزراع الكروم ، وكانوا شخصيات أثيرة على أرسطوفان في مسرحياته ( معا . ٨٩٨ ق م): ما يتصاعد الدخان بد «اليوم الجديد ، فيشارك في اجتماع الفلاح الأويتريدي إلى المدينة . وقد رأى إشارة بدا البوم الجديد ، فيشارك في اجتماع الشعب ، ويتخذ مكانه هناك الى جانب كرائم، وعندما قامت حرب البلومونيز خلف منطقة أنيكا الرقيقة كلها تلقائها من أهلها الذين الجهزا إلى المدينة وقد ومزارع الزيتون يهلكون الحقول ومزارع الزيتون ويخربون البيوت. علما تفال الاسبرطيون راجعين ، مع بده الشقاء عاد صغار الرياضية إلى يوبتهم المفدية والخيالة الذين الأمر على هذا النحو فإغا مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة السحيدين على ما وإذا كان الأمر على هذا النحو فإغا مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة السحيد عديث اللها المدينة وربقها الفسيم عما وإذا كان الأمر على هذا النحو فإغا مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة السعود علية المناس الفسيم عما وإذا كان الأمر على هذا النحو فإغا مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة السعود الموسية على وإذا كان الأمر على هذا النحو فإغا مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة





في ياريس . منظر جسر ترقردام بيبوته العالية التي لن تهدم إلا في عام ١٧٨٧ . على الناطي. الأين عتى ميدان جريف Place do critic جركة الجارية فائلة مختلطة : فيح . وختب ، وتين مورة بالحقر على النحاس من القرن التأمن عشر . ( منحف كارناثاليه Carnavalet)

المولد ( وليس القرن أو القرنان في حياة المدن إلا شيئا قليلا ) وحديثة العهد بالخروج من السديم الريفي؛ ثم إن الحديث عن تقسيم الأنشطة السناعية لم يكن قد بدأ بعد، ذلك الحديث الذي أصبح فيما بعد تفاحة الشقاق. وكان الأثينا ضاحبتها كيراميكوس Keramikos . وتنطق بالفرنسية سيراميك Ceramique . حيث أقام عمال الفخار الذين لم يكونوا يحتكمون إلا على محلات صغيرة ضيقة . وكان لأثينا ميناؤها بيريوس Piraeus بيريه . الذي كان يعج بأجانب بغير هوية ( الميتيك ) ، وعبيد تحرروا من العبودية ، وعبيد مستعبدين ، وهناك قام نشاط حرفي ، لا نسميه صناعة ولا تمهيدا للصناعة . وكان هذا النشاط الحرفي يواجه أحكاما مسبقة من لدن مجتمع بعتمد على الأطبان، يحتقره، ولهذا ظل هذا النشاط الحرفي عمل الأجانب. والعبيد، على أن ازدهار أثينا لم يدم وقتا طُويلا بكفي لظهرر الصراعات الاجتماعية والسياسية، وبروزها إلى صدر ساحة الصراعات الحادة، على نحو ما سنرى في قلورنسا بعد قرون عديدة، وما عكن أن تسميه الصراعات على الطريقة " الفلورنسية " . اننا لا نكاد نسجل في أثينا إلا القليل من الأعراض التي تشير إلى صراعات . ثم إن القرى كانت فيها ورش حدادتها ، وكان الناس في برد الشتاء بسعون من المدينة إليها لينعموا بالدف، . وخلاصة القول أن الصناعة كانت بدائية ، وأجنبية ، ومتخفية . ونلاحظ الشيء نفسه عندما نجوس خلال آثار المدن الرومانية القديمة ، فما ندلف من البوابات حتى نجد أنفسنا في الريف: لم تكن هناك ضواح ، ولم تكن هناك صناعة ولا عمل حرقي نشيط منظم في إطار مجال خاص به.

السط الثاني (ب): الدينة التغلقة التي تعتبر وحدة في حد ذاتها ووطنا قرمها، مكتفيا بذاته، هذه هي مدينة العصر الرسط ، المدينة الرسيطية: إذا عبر الإنسان مثارسها، عبر حدودا بمنى الكلفة، كالمدود الناصلة بين الدول في زماننا الحاضر، إذا عبر الإنسان المدود المرسومة حول الدينة فهو حر في أن يسيء إلى إلجار الذي يعيش في الريف المثانة والذي المينة نفي الريف المثانة والذي المينة نفي الريف المثانة والذي يتخلص من أرضه. ويلم بالمدينة بصبح على التو رجلا آخر: يصبح إنسانا حرا، بمعني أنه يتخلص من الإرامات الاستعبادية المحروفة القيتة، لكي يقبل التزامات استعبادية أخرى في المدينة، لا يتصور مداها صلفا في كل الأحوال ولكنه لا يهنم، وإذا طالب به سيده صاحب الأرض في الفران الثامن عشر في منطقة سبلايا وفي منطقة مسكوفيا أن يسمع الإنسان كثيرا عن مشل هذه الطالبات، عن السادة يطالبون بعبيد أرتبهم، وكانت هذه المطالبات قد أصبحت من الأمور الأمور لي تأمل الأمور الذي تأثيرا في عرائي المطنية.

والحق أن المدن، إذا فتحت أبوابها بسهولة، فلا يكفي أن يدخل الإنسان لبصبح على

التم وبحق من أهلها . ذلك لأن أينا ، المدينة الذين أوتوا الحق الكامل من قبل يمثلون أقلبة غيورة ، انهم بكونون مدينة ضبقة في قلب المدينة . ففي البندقية في عام ١٢٩٧ كان أبنا ، المدينة أصحاب الحق الكامل أشبه شيء بقلعة من الأثرياء ، اتخذت إجراء عرف باسم الاغلاق serrala أي إغلاق المجلس الكبير على طبقة بعينها، وأصبح نبلا، nobili البندقية طبقة مغلقة ، وظل الحال على هذا المنوال قرونا عددا . ولم يستطع اقتحام أبواب هذه الطبقة إلا قلة نادرة أشد الندرة . أما الطبقة التي تلى طبقة النبلاء ، وهي طبقة المواطنين العاديين cittadini، فكانت بلاشك أكثر كرماً في تلقى القادسين الجدد. ولكن مجلس السينيوريا ما لبث أن ابتدع نوعين من المواطنة: المواطنة الداخلية. والمواطنة الداخلية الخارجية ، أما المواطنة الدّاخلية فمواطنة جزئية ، وأما المواطنة الداخلية الخارجية فهي المواطنة الكاملة . ولا بد لمن يتقدم بطلب الحصول علم المواطنة الجزئية أن يكون قد أقام ١٥ سنة في المدينة ، ولن يطلب الثانية إن يكون قد أقام ٢٥ سنة . ولم يكن هناك استثنا - من هذه القاعدة إلا في أحوال قليلة ، ثم إن هذه القاعدة لم تكن شكلية فحسب، بل كانت تعبر عن حذر وخوف ، فقد صدر مرسوم من مجلس الشبوخ في عام ١٣٨٦ يعظر على المواطنين الجدد (حتى الذين حصلوا علم المواطنة الكاملة ) بأن يتعاملوا مباشرة في البندقية مع التجار الألمان سواء في داخل فندق الألمان Fondego dei Todeschi أو خارجه . كذلك لم يكن رجل الشارع في المدينة أقل عدًا. وحذرا حيال القادمين الجدد . ففي يونية من عام ١٥٢٠ ، عل نحو ما يذكر ماران سنودر Marin Sanudo تشاجر الناس في الشوارع مع الفلاحين الذين قدموا لتوهم من الريف ، وكانوا قد جلبوهم ليعملوا جنودا ومجدفين في السفن الجالبرية ذات المجاديف. وصرخ الناس في وجوههم : ! Poltroni, ande arar ارجعوا إلى الزراعة يا حناء (۸۱).

ومن المؤكد أن البندقية كانت بهذه الإجراءات مثالا متطرقا . ولكن البندقية ندين 
لنظام الحكم الارستقراطي ، الرجعي إلى حد الشيطانية ، بالحفاظ على وستورها الخاص 
حمى عام ۱۹۷۷ ، وندين في هذا بالدوجة نشها تقريبا لغزو أرض القارة في يداية القرن 
الخامس عشر ، تلك الأرض الصلية التي وسعت نفوذها إلى جبال الألاب يوريشيا 
Brescia , ويقيت البندقية أقر مدينة غهية من غط البرلليس Oolis . كذلك كانت 
مارسيليا في القرن السادس عشر شديدة التفتير في منع المراطنة ، وكانت تشترط لذلك 
أن يكون الطالب " قد أقام فيها عشر سنوات ، وأن يكون مالكا لمشلكات 
أن يكون الطالب " قد أقام فيها عشر سنوات ، وأن يكون مالكا لمشلكات 
مارسياد المائن متزوجا من واحدة من ينات المنطقة . " وإلا يقي واحدا من 
إجماعة "المائن "manans" أي القروين ، الالراطنين في المدنة . وهكذا غرى أن هذا 
المنهر الضين للمواطنة كان القاعدة الشبعة في كل مكان .

ونحن عندما نرسل البصر إلى المدى البعيد ، وتنتيع مدارج هذا النطور الطويل، يخبراته الواسعة إلتي لا تكاه تنتهي إلى نهاية ، نعين تفاحة الشقاق متعلة في سؤال حاسم هو: لمن الصناعة والحرف وامتيازاتها وأرباحها ؛ والإجابة أنها: كانت في الواقع من نصيب المدينة ، وسلطانها ، ورجال الاعمال فيها من تجار ومقاولين . كانوا هم اللبين يغرون إذا كان من الشوروري أن يمنع عن المنطقة الريفية من المدينة حق الغزل وأواسح أو الصياغة ، أو إذا كانت مناك مصلحة في منحها هذا الحق. وكان كل شيء عكنا في إطار هذه الحركة الذاهية الراجعة بالمنح والمنع ، كما يبين تاريخ كل مدينة على حدة .

كل شي، يتعلق بالعمل ( نقول العمل ، ولا نجرؤ على تجاوز الحدود تجاوزا كبيرا والحديث عن الصناعة) كان منظمًا داخل أسوار المدينة بقواعد ، أو المفروض أن يكون كذلك ، وكان هذا التنظيم يهدف إلى إرضاء الاتحادات الحرفية الاحتكارية المتزمتة. التي كانت متآلفة فيما بينها ، وكانت تدافع عن حقوقها بعنف وشراسة ، نظرا لأن الحدود كانت ماثعة وكانت تسمح بنشوب صراعات تافهة مضحكة ، ولم تكن سلطات المدينة تستطيع السيطرة على المواقف دائما. بل كانت . في وقت أتى مبكرا في بعض المناطق ومتأخرا قليلا في المناطق الأخرى . تسمع للاتحادات الحرفية، التي كانت تستعين بالمال على تحقيق مأربها ، وكان المال يساعد هذه الاتحادات الحرفية ، فتتبح لنفسها مواقع متقوقة ومناصب شرفية مقررة يدعمها المال أو السلطة : في باربس ابتداء من عام ١٦٢٥ كانت " الانحادات الستة" وهي اتحادات: القماشين ، والعطارين، وتجار الخردوات ، وصناع الفراء ، وصناع القبعات ، والصياغ ، تمثل أرستقراطية المدينة : في مدينة فلورنسيا الإيطالية كان المشتغلون بالصوف وفنه والصباغة (صباغة أقمشة الشمال التي كانت تستورد غير مصبوغة ) يمثلون الأرستقراطية هناك . ولسنا تعرف شواهد تصور هذه الأوضاع القديمة أفضل من المتاحف الحضرية أو متاحف المدن في ألمانيا : في مدينة أولم Ulm مثلا نجد أن الاتحادات المهنية كان لكل واحد منها ما يشبه اللوحه التي تدل على أنها كانت ذات مكان مرمون في المدينة ، وكانت هذه اللوحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: رسمت على القسمين الجانبين مشاهد حرفبة مجزة ، أما القسم الأوسط فيضم شيئا يذكرنا بألبوم عائلي قيم: مجموعة من صور لا تحصى تمثل أجيالاً من المعلمين الحرفيين تتابعوا في الاتحاد على مدى قرون .

ولقد ظل هذا النموذج يعزايد ، ويتسع بجرور الزمن ، فحتى في القرن النامن عشر كانت مدينة لندن ، وتخومها (التي تحف بأسرارها ) تعتير بثناية عزبة ملك يمين الاتحادات المتزمنة القليدة القوية. ويذكر افتصادي مرموق ـ ١٧٥٤ ـ أنه إذا كانت ويستنستر والضواحي قد أخذت تنبو تموا منزايدا، فالسبب في ذلك واضح جلي وهو أن: " هذه الضواحي حرة ، تفسح مجالا لكل مواطن حرقي منتج ، بينما تطم لندن ذاتها ٩٣ من شركاتها الاحتكارية المختلفة الأشواع [الاتحادات] التي نرى أعضا حا العديدين بشاركون كل عام بأبهة مضطيعة في مسيرة انتصار اللورد العمدة أعضا حا المهرد (العمدة المشاركة) . ولنفف طويلا أمام هذه الصورة الجميلة، ولنترك جانبا ما يحدث على الناجة الأخرى من تنظيم العمل في المناطق حول لندن وفي غيرها من المناطق . حيث الحرف الحرف المرفقة وإطاراتها التي لا تنضوي تحت جناح منظمات الاتحادات الحرفية وإطاراتها التي كانت تعتبر عائقا وصاية في وقت واحد.

النبط الأخير(ج): المن الخاضعة وهي مدن الفترة الأولى من قترات العصرية. والراقع أن الدولة ، منذ أن مكنت لنفسها ، أخلت تنظم المدن بالعنف ، أو يغير العنف، ويهمة قطرية ، مكذا فعلت في كل مكان تراء عيوننا في ربوع أورويا قاطية . مكذا فعل أن هابسبورج والملوك الكتسيون ، أي البابرات ، والأعراء الألمان ، وأن مدينشي، وملوك فرنسا . إلا في هولنة وانجلترة ، حيث فرضت الطاعة فرضا .

ولننظر إلى فلورنسا: لقد قام آل مديتشي باستعبادها ببطء ، سالكين أولا سببلا يوضك أن يكون مسببل الأنماقة، في عصر لورانتسو: Laurenzo ، ثم تدافعت الأمور تدافعاً سريعاً عنيقاً بعد عام ١٩٥٣ ، عند عودة آل مبديتشي إلى السلطة ، وما جاء الترن السابع عشر حتى أصبحت فلورنسا كلها بلاط الغزينوي الذي قيض عمل يزمام كل شيء: المال والقيادة وتوزيع المناصب الشرقية والرتب . وكان لديه في قصم يستي Pitti المتعالم المناطع، الأبسر من نهر أنو مrno روان ، هو طريق سري يسمع لم بان بطر الغير ويذهب إلى مكاتب الديوان إنقائال . كان هذا الرواق السري الأثيق، الذي لا يؤل موجودا إلى المكاتب الديوان إنقائال. كان هذا الرواق السري الأثيق، الذي لا يؤل موجودا إلى الكوم ، يقوم على الجسر العتبق Ponte Vecchio ، هو خيط العنكوت الذي ينتهي إلى شبكة العنكبوت التي تراقب على المدينة المسجونة.

في أسبانيا كان الكوريجيدور corregidor عدد المدينة يغضع مجالس المدن لرغبات التاج المكون السفار ما يتبحه للحلار المحلين الصفار ما يتبحه المكم المحلي من الأرباح والعوائد التي لا يستهان بها ومن ألوان الزهر والغرور: وكان الملك هو النوان (مون الملك هو الذي يعرف (مان الملك هو الذي يعرف (محاسلون على مناصبهم بالمال ) في كل مرة تجتمع فيها مجالس البلاط أو المرتبس Cories ، وكانت مجالس تتكلف الأحمية ، وتحب التقدم إلى الملك بالطلبات والشكارى ، ولكنها كانت تقرر بالابعماع ما يطلبه الملك من ضرائب . في قرنسا كانت المدن المهدد والادارة ، وكحب التقدم إلى الملك بالطلبات في خفر في خاصة تتح لها حرية الادارة ، وتحسيل الضرائب المعدد : ولكن هذا كله لم يكن يغير شيئا من خضوعها للأوام ، فلما وفعت المكومة الملكية الضرائب لصالح يكن يغير شيئا من خضوعها للأوام ، فلما وفعت المكومة الملكية الضرائب لصالح

المدن إلى الضعف بإعلانها الصادر في ٢١ دبسمبر ١٦٤٧ ، خصت نفسها منها بالنصف أو بما يربو على النصف . كذلك كانت مدينة باريس تخضع للأوامر الملكية ، وكانت في كثير من الأحيان تضطر إلى مساعدة الخزينة الملكية ، فقد كان عليها أن تساعد الخزينة الملكية لتغطية عملية سندات الدين الكبيرة التي عرفت باسم سندات دار البلدية Hôtel de Ville ال. حتى لويس الرابع عشر نفسه لم يترك باريس ، حتى عندما أقام في فرساي القريبة منها . فما كانت فرساي في الحقيقة متمايزة عن باريس المدينة الضخمة القريبة ، وكانت الأسرة الملكية الفرنسية منذ الماضي البعيد قد ألفت الدوران حول المدينة القوية . باريس . التي كانت تخشاها ، فكانت تقيم في مكان قريب من ياريس؛ فأقامت في فونتينبلو Fontainebleau وسان جرمان -Saint Germain وسان كلو Saint-Cloud؛ حتى عندما أقامت في اللوفر Louvre كانت على هامش المدينة ، وعندما أقامت في التوبليس Tuileries كانت تقريبا خارج باريس . أليس الأنسب أن يتم حكم هذه المدن التي تمتلي، امتلا، مفرطا بالسكان من بعيد على الأقل من حن الأخر؟ كذلك كان الملك فيليب الثاني في أسبانيا يقيم دائما في اسكوريال ، وكانت مدريد آنذاك في مدارج النشأة . وفي وقت لاحق كان دوقات بافاريا بألمانيا يقيمون في نيمفنبورج Nymphenburg على مفربة من ميونيخ. وكانت الملك فريدريش الثاني Friedrich II يقيم في يرتسدام Potsdam على مساقة من براين، كما كان الأباطرة يقيمون في شونبرون Schoenbrunn قريبا من فيينا . ولنعد إلى لويس الرابع عشر الذي لم يكن ينسى أن بؤكد بالقدر نفسه سلطته في باريس ويثبت فيها مكانته ، ففي عصره أنشى، الميدانان الملكبان الكبيران : ميدان الانتصارات Victoires رميدان كاندوم Vendome. كذلك بدأ في عصره بناء دار مشوهي الحرب الأنفاليد Invalides. ويرجع إليه الفضل في انفتاح باريس على ريفها القريب على طريقة مدن عصرالباروك le baroque متخذة شوارع واسعة تجرى فيها العربات وتنظم فيها العروض العسكرية. والشيء الأكثر أهمية من وجة نظرنا هو ما جرى في عام ١٦٦٧ من إنشاء منصب رئيس الشرطة [كانوا آنذاك يسمونه: ملازم الشرطة ] الذي خول سلطات بلا حدود . وكان ثاني رجل شغل هذا المنصب الهام هو الماركيز دارجنسون d'Argenson في عام ١٦٩٧ أي بعد إنشاء المنصب بثلاثين سنة، وعنه قال سباستيان ميرسييه " إنه أنشأ الآلة . ألة البوليس. لا كما هي موجودة الأن ، ولكنه كان أول من تخيل زميلكاتها ومجموعات تروسها الرئيسية . ويقولون أن هذه الآلة تدور اليوم من تلقاء ذاتها " (٨٣).

# تطورات متثوعة

ولكن من البديهي أن النطور الحضري لا يتم من تلقاء نفسه. وأنه ليس ظاهرة تنمو باطنيا endogène، أو تنمو في إناء مقفول. إنه دائما تعبير عن مجتمع يدفعه غصبا من الفاخل ومن الخارج أيضا، ومن هنا فان تصنيفنا للمدن بسيط، بالغ البساطة. وما دام الأمر كذلك، فما هي الصورة التي اتخذها هذا التصنيف في ربوع العالم المختلفة، خارج أوروبا الغربية ؟

# أ) مدن أمريكا أيام الاستعمار :

الأحرى بنا أن تقول أمريكا الايبرية. نسبة إلى الاستعمار الاسباني والبرتغالي القادم من شبه جزيرة ايبريا . لأن حالة المن الانجليزية في أمريكا حالة تانبة بنائها : إنها من تتعمل عليها أن تعبنى بغداتها الثالثية ، وأن تخرّع من تبريرها wilderness من تتعمل إلى غدا العصر الوسيط إذا جاز لنا هذا التعملية ولمدن من أمريكا الايبرية تختلف عن مدن العصر الوسيط إذا جاز لنا هذا تطورها كان أكثر بساطة ، وأفضل نحديدا . لقد ينبت على هيئة العسكر الروماني داخل أربعة أسرار من الطبئ ، تضع فرقا عسكرية خالمة في قلب مساحات شاحمة تربط المعصر الذي كانت في مدن العالم واصلات بطبينة ، لأنها كانت تمند فلال وبرع غالبة مائلة . في فلب على أوروبا قاطبة ، كان النسط الروماني القديم هو النسط الغالب في كل ربوع أمريكا الأسانية البرتغالية ، كان النسط الروماني القديم هو النسط الغالب في كل ربوع Sanilago de Chile وسان سالغادر ، Sansago de Chile وسان سالغادر معسكر Sansago من الهاية . في الدلاة المعسوف في المنافذر وسان طفياء منذ الباية .

لم يكن هناك في هذه الأمريكا مدن تجارية بعنى الكلمة ، اللهم إلا إذا كانت قليلة الشأن : مثل رسبف Recile - مدينة التجار ، التي قامت بجانب المدينة الأرستقراطية أوليندا Olinda مدينة كبار ملاك القرارع وسادة العبيد . إنها مثل ببريوس Pirae . وقال وقال المدينة على المدينة المحالية المنافي Phaleron أبريس ، كذلك كانت بديئوس أبريس ، بعد تأسيسها الثاني (١٩٥٠ مدينة تجارية أيضا شبيهة بمبجارا Megara وأبجينا Aegina وأبجينا مدافعة بالمهانور الحمر الشرسين Aegina لمنافعة على حالة الرحشية والبريرية ، وكان أهلها بشكرن من أنهم ، وهم في هذه الأمريكا التي بعيش فيها البيض من ربع أموالهم ، يضطورن إلى كسبت وت يومهم من عرق جبينهم " . كانت قوافل البغال والعربات المشبية الكبيرة تأتي من

الأنديز، من ليما، وكانت تلك طريقة للوصول إلى فضة يوتوزي Potosi؛ ومن البرازيل كانت تأتي السفن الشراعية محملة بالسكر ثم بالذهب بعد ذلك : وكانت عمليات التهريب التي قامت بها السفن الشراعية المحملة بالعبيد السود وسيلة للإنصال بالبرتغال وأفريقيا. أما يوينوس أيريس فظلت استثناء في قلب المطقة البريرية بالأرجنين الناشئة.

والمدينة الأمريكية عادة مدينة صغيرة جدا، إذا استبعدنا تلك الأعداد الإضافية من البشرالواردة من يعيد. وهي مدينة تحكم نقسها ينقسها؛ فلبس هناك من بهتم مصيرها سرى أهلها، كان أصحاب الأرض هم سادتها؛ لهم فيها بيوتهم المؤردة على طول الواجهة بعلقات مثبتة في الحيطان لربط خيولهم. إنهم الأثراء في المجالس البلدية بالرازيل، أن الهائندادوس أصحاب الأملاك encendados إلى الجالس البلدية الأسبائية المساة كايبلدوس أفحان مكارات عديدة مصغوة من اسبوطة كايبلدوس أحداث عن المدافقة من المبوطة من اسبوطة تن مكررات عديدة مصغوة من اسبوطة تن م) ومن الممكن أن تقول في غير إجحاف أن تاريخ المن الغربية بدأ في أمريكا من الصفر ، ولم يكن هناك المبلسية الحال حد قارق بين المدن والريف ، ولم تكن هناك الصفر ، ولم يكن هناك المبيد أو أشباه العبيد . وليس في مقدورنا أن تنصور مدينة العصر الوسيط على كاهل العبيد أو أشباه العبيد . وليس في مقدورنا أن تنصور مدينة العصر الوسيط



منظر المبدان القديم وهو ميدان السوق الرئيسية في هافاتا . ( ألبوم أمريكاالطبوغرافي ، القرن الثامن عشر ) .منحف الرسومات بالمكتبة القومية في بارس.

## ) كيف نصنف المدن الروسية ؟

عندما نلقى نظرة أولى على المنطقة المسكوفية، لا يساورنا أدنى شك في أن المدن التي بنيت أوالتي عادت إلى الظهور في مسكوفيا، بعد الكوارث الرهيبة للغزو المنغولي. لم نكن تساير المستوى الغربي . كانت هذه المدن مدنا كبيرة مثل موسكو ونوڤجورود Novogorod ولكنهم كانوا يمسكون بزمامها على نحو عنيف قد بصل إلى القسوة والشراسة . وكان هناك مثل سائر في القرن السادس عشر يقول : " من الذي يستطيع الوقوف في وجه الرب أو توفجورود الكبيرة ؟ " ، ولكن المثل أخطأ. فقد أخضعت المدينة للنظام بقسوة مرتين ، في عام ١٤٢٧، ثم في عام ١٤٧٧ ( واضطرت إلى دفع جزية مقدارها ٣٠٠ عربة محملة بالذهب ) . وتوالت عمليات الاعدام ، والنفي، والصادرة . وكانت هذه المدن بصفة خاصة داخلة في دوائر مواصلات بطيئة ، تتحرك في مساحات شاسعة ذات سمات أسيوية وكانت لا تزال بعيدة عن التحضر. في عام . ١٦٥٠ كانت الظروف القائمة هناك ظروفا عتيقة تنتمي إلى الماضي: ملاحة نهرية، عمليات نقل بالزحافات ، طوابير عربات ، عمليات نقل بضبع فبها وقت هائل. وكان مجرد الاقتراب من القرى ينضوي في كثير من الأحيان على الخطر، وكان المسافرون بضطرون لذلك إلى التوقف كل ليلة في العراء، على النحو المألوف في طرق البلقان، ويصفون العربات على هيئة دائرة ، ويتخد كل واحد منهم وضع الاستعداد تحسبا لأي خطر داهم .

لكل هذه الأسباب لم تفرض المدن نفسها هناك على أرباقها الهائلة ، كانت الأرباف على الأحرى هي التي تؤثر على المدن ، أكثر عا كانت المدن قلي إراداتها على ذلك العالم الريفي الذي كان يتميز يقوة يبولوجية قائفة للمألوف ، وإن كان يعاني من النعاسة والقلق والحيرة الدائمة. وكانت المقيفة الكبيرة هناك تنمشل ني أن " عائد الهكتار في بلاد الشرق الأوروبي من القرن السادى عشر إلى القرن الناسع عشر ظل على متوسط ثابت "كان دون المستوى ( 144). لم يكن إنتاج الريف يحتق فاتضا يذكر، ولينا لم يكن المدن تنم حقيقة يحياة رغفة . كذلك لم تكن مدن روسيا تجد في خدمتها مدن المدرجة الثانية التي تعتبر علامة من العلامات الميزة للغرب وما اتصل فيه من حرة تخارة تلاسطة.

كان الفلاحون عبيد الأرض كثرة لا يحصيهم العد ، لا أراضي لهم من الناجية الفعلية ، ولا قدرة لهم على تقديم شي ، من مال لا إلى سادتهم أصحاب الأرض ولا إلى الدولة. فلا فرق بين أن يتركوا ليلسوا بالمدن أو ليخدموا في بيوت الفلاحين الأغنياء ، فإذا تزلوا للدن اشتغلوا شحافين أو شبالين أو حرفيين في دكاكين، ورعًا أصبحوا تجارا أو رجال صناعة قعنقوا شيئا من ثراء . أما إذا يقوا في أمكانهم ، فريا احرفوا عرفة في قراهم نفسها ، أو سعوا إلى تحقيق ما يقيمون به أودهم فعملوا باعة جائلين أو عملوا في النقل (وكان النقل صناعة ريفية ) . كل هذا السعى الذي سعاء أهل الريف. لم يكن إلى التصدي لم من سبيل ، ولم يجد أحد وسيلة الإيفائلة وحد الطريق أماسه. خاشة وأنه كان يتم في كثير من الأحيان يهاركة السيد الذي كان يجد فيه صالحه ، فقد كان هؤلاء الحرفيون والتجار يظانو على أية خال عبيد أرضه ، مازمين بدفع مكوس اليه، مهيا كان تجاوبه الإجماعي (١٨٥).

هذه المشاهد وغيرها تأتلف في صورة تشبه على أبة حال الصورة التي عرفها الغرب في بداية تكون المدن ، كانت تلك المرحلة في الربوع الروسية مرحلة يكن مقارنتها على نحو أكثر وضوحا بالمرحلة المحاسمة التي مرت بها أوروبا من القرن الخادي عشر إلى القرن الغالث عشر ، هذه الفترة الانتقالية التي مجر فيها الناس الأرباف، ونوفت الأرباف، ونوفت الأرباف، ونوفت وحلة بين النصطرة (أ) والنصلة الربطية ، ولعائما نقول أنه موقف وسط بين النصطرة (أ) والنصلة الربطية (ب)، لان المرحلة الربطية (ب)، بابن النصطين لم تظهر هنا ، وكأننا بحكايات خرانية، ما يظهر فيها الفول حتى يظهر له الأحير .

ج) المدن الامبراطورية في الشرق والشرق الأقصى .

عندما نبرح أوروبا ونتجه إلى الشرق فإننا نجد نفس المشكلات ونفس أشكال الغموض، ولكننا نجدها هناك أكثر عمقا .

في ربوع العالم الإسلامي لم تظهر المدن الشابهة لمدن أوروبا في العصر الوسيط إلا بعد اضمحلال الامبراطوريات ، فقد استفات المدن وأصبحت سيدة مصبرها إلى حين . وأهلت على المختارة الإسلامية عامات جيبلة زاهرة . ولكن هذه الفترات الني زادهرت فيها المدن الكبيرة لم تدم إلا لوقت معلوم ، وتبلدات الأمور لصالح المدن الهاسئية ، هكذا ازدهرت قرطية مشلا ، ومكذا ازدهرت مدن هامسية أخرى في القرن الخامس عشر فأضبحت المدينة بثابات مدينة جمهورية حقيقية مثل مدينة سيتة قبل الاحتلال البرتغالا في عام ١٩٤٥ ، أو مدينة وهران قبل الاحتلال الأسيان في عام ١٠٥١ ، كانت الثاعدة السائدة بالنسية للمدن الكبيرة أن تكون المدينة مدينة الأمير ، وفي كثير من الأحيان مدينة الخليفة ، مدينة هائلة : يستوي في ذلك أن تكون بغداد أو الغاهرة .

كذلك كانت المدن مدنا اميراطورية ، وأحيانا ملكية حسب الظروف ، في ربوع آسيا النائية. مدنا هائلة، طفيلية ، كالمادة الترفية اللينة، كان هذا هو شأن دلهي، ركذلك فيجناياناجار Vijnayanagar وكان شأن بكين ومن قبل بكين نانكين. ( على الرغم من أن الناس قد ينصورون نانكين على نحو مختلف ). كان الأمراء يلعبون دررا هائلا في



استانيول في القرن السادس عشر . واجهة على القرن الذهبي . (قطعة من رسم ) . ( متحف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس )..

حياة المدينة. وكانت المدينة أو على الأحرى القصر إذا التهمت واحدا من هؤلا الأمراء، ظهر أمير آخر، وعاد القهر من جديد. وتلاحظ أن هذه المدن كانت غير قادرة على أن تستوعب كل ما كان لدى الأرياف من حرف : كانت هذه المدن مدنا منتوجة وخاضعة في وقت واحد . يضاف إلى هذا أن البنيات الاجتماعية في الهند وفي الصين كانت تعرقل مصبرة المدينة إلى الحرية . فإذا كانت المدينة قد عجزت هناك عن تحقيق استقلالها، فلم يمكن السبب في ذلك فقط ما كان الماندوين الحاكم يمارسه من ضرب الرعية بالتبابيت، أو ما كان الأمير بنزله بالتجار أو بالمراطنين العادين من القسارة : وكأنما كان المجتمع مجتمعاً مكتله من قبل عملية تباور قدى وانتهت .

أما الهند فنجد فيها نظام الفئات الطبقية castes بقسم ، بل يفتت كل تجمع حضرى منذ البداية . وأما الصين فكان تقديس الأصول العرقية gentes يتعارض مع الامتزاج السكاني على النحو الذي ابتدعته المدينة في الغرب ؛ كانت المدينة في الغرب بحق آلة لتحطيم الروايط القديمة ، ولوضع الأفراد جميعا على مستوى واحد ، فقد أدى استقبال المدينة الدائم للمهاجرين إلى انشاء مناخ" أمريكي"، إذا جاز لنا هذا التعبير، بتمثل في أن السكان الموجودين في المكان من قبل هم الذين يحددون النبرة، ويضعون· المقياس ، ويعلمون أسلوب الحياة way of life . ثم إننا لا نجد في الصين مدينة واحدة أستطاعت أن تشكل في مجموعها سلطة مستقلة في مواجهة الدولة ، أو في مواجهة قوة الأرياف الطاغية . إمّا كانت الأرياف هي القطب الجذاب في الصين، فيها الحيوية، والعمل النشيط ، والفكر . أما المدينة فكانت مقام الموظفين والسادة ، وما كانت تشد اليها اهتمام أهل الحرف والتجار . فلم تترعرع في المدينة أية بورجوازية على راحتها. لأن البورجوازية كانت ، إذا صلب عودها في المدينة ، تبدأ في التفكير في الخيانة والتآمر، تفتئها أبهة حياة الأمير أو الماندارين . والمدن لا تعبش حياتها الخاصة ، ولا ترسم صورتها ، إلا إذا وجد الفرد ، ووجدت الرأسمالية فيها المجال حرا طليقا . أما الدولة صاحبة الوصاية الصادعة بالسلطة ، فإنها لا تقدم على شيء من هذا . ولكن الدولة، شاءت أو لم تشأ ، قر بلحظات من الغفلة: منها تلك التي شهدتها نهاية القرن السادس عشر، فظهرت في الصين بوجوازية ، وتأججت حمى الأعمال، التي لعبت دورها في ورش الحدادة الكبيرة قرب بكين ، وفي ورش للخزف تطورت في كنج تي تشين King-te-tchen. ونتلمس أثار هذه الحمي على نحو أكثر وضوحا في نهضة الحرير في سو تشيؤ Sou-tcheou عاصمة كيانج تسو ٨٦)Kiangtsou). ولكن هذا التطور الذي حدث كان تطورا عابرا ، مثل النار التي تعبيب القش ، فتستعر باللهب ، ثم سرعان ما تنطقي . . فلما وقع الغزو المانشوري . تطورت الأمور في الصين على نحو لا يرضى بحرية المدينة . وهذا هو خلاصة ما حدث في الغرن السابع عشر .

كان الغرب وحده هو ، بصريح العبارة ، الذي اندفع بكل قرته نحو المدن . قيه تقدمت المدن . ونكرر مرة أخرى ما سبق أن قلناه ، وهو أن ذلك كان حدثا هاناك . لم نجم إلى الأن السبيل إلى شرحه الشرع المناسب الواقي الذي يعمل إلى أسبابه العميقة . ومن الممكن أن نسأل إلام كانت تصير المدن الصينية لو كانت السفن الجونكية الصينية . اكتشفت رأس الرجاء الصالح في مطلع القرن الخامس عشر واستغلت كل الاستغلال تلك المؤرمة . فقرت العالم ؟

## المدن

# الكبسرة

لم يعرف العالم في الزمان القديم مدنا كبيرة إلا في الشرق ، والشرق الأقصى. ينبه على ذلك انبهارالرحالة ماركر يولو Marco Polo الكنوي ولد في عام ١٩٥٤ . ١٩٥٠ في الم ١٩٥٠ . المارة ورقوق في تلك الحقية حو ذلك الجزء من العالم الذي تقرم الميراطروبات والمدن . فلما أهل تجم القرن السادس عشر ، ودار الزمن إلى التربين التاليين ، ظهوت مدن كبيرة في الغرب، نهضت بالأدرار الأولى، واستعرت منذ ذلك الحين متسكة بها ، تؤديها على نجر باهر خلاب . واستعرضت أوروبا التأخر، الترف ونظيت على المجز الوكان المراحة ، وهذه هي أوروبا على أيج حال تذوق ألوان المرادة أيضا فيها به المن الكبيرة ، أو التي كانت تعدير مؤطرة الكبر في ذلك الوقت .

#### المستولية

## مستولية الدول

هذا النطور التأخر ما كان يكن أن يحدث ، لولم تتقدم الدول تقدما حثيثا ، فإذا هي تعدو عدوا لكي تلحق بالمدن ، وقد أصبحت المدن ، من حيث هي عواصم الدول تتصنع بالمتيازات، سواء استحقتها أو لم تستحقها ، ومن هنا أخذت المن تثنافس فبا بينها على العصرية : من الذي يسبق إلى تركيب فوانيس في الشوارع المدينة طوارات أو أرصفة للمشاة؟ من الذي يسبق إلى استخدام الطلعبات البخارية ؟ من الذي يسبق إلى إدخال نظم المجاري المترابطة وتوزيع ما، الشرب؟ من الذي يسبق إلى إدخال نظم المجاري المترابطة وتوزيع ما، الشرب؟ من الذي يسبق إلى ترفيع المدون على عرفتها لندن وبارس عشبة الثورة الفرتية .

ومن البديهي أن كل مدينة لم تنتهز النرصة لتسلك طريق التطور، ظلت على حافة الطريق، خارج اللعبة، وإذا شبهتا المدينة بالقرقمة ، فإن بقاء الصيوان الخارجي القديم سليما لا يحسد شيء، يزيد من احتمالات فراغه من الداخل. كانت المدن التي سارت إلى التقدم قد سعت إلى تحطيم القيود التي أحاظت بها، وتحن تلاحظ أن الزيادة الساكانية في القرن السادس عشر قد حيث كل المدن بغير تغريق، و يغنش النظر عن أحجامها: المدن الضخية مثل المدن الضنيلة ، فلما أحل هلال القرن السابع عشر تركز الحظ السياسي على بعض المدن دون الأخرى؛ وعلى الرغم من أن الحركة الاقتصادية كانت ضعيفة، فإن هذه المدن المخطوطة سياسيا كبرت، وقت ، ولم تتوقف عن النمو، وعن اجتمال الشر والحصول المساب الحسولة المساب الحصولة المساب الحسولة المساب الحصولة المساب الحسولة المساب الحصولة المساب الحسولة المساب الحسولة المساب الحسولة المساب الحسولة المساب الحسولة المساب الحسولة المسابح المسابع المسابع

وتزعمت لندن وباريس حركة ازدهار المدن الكبيرة . ونذكر كذلك تابلي، التي حالفها المنظ منذ وقت طويل ، ققد بلغ عدد سكانها منذ نهاية القرن السادس عشر ثلاثمائة أنف نسمة . أما باريس التي كانت الصراعات الفرنسية قد هيطت بعدد سكانها إلى مائة وثمائون الفرنسسة في عام 1941 فقة نضاعت عدد سكانها على الأرجع في مدريد ، وأسترداه ، ومن بعدهما يقلل فيبنا ، ومبونيخ ، وكرينهاجن مع في نهى الإيقاع: مدريد ، وأسترداه ، ومن بعدهما يقلل فيبنا ، ومبونيخ ، وكرينهاجن أم أيكا، في مدريد ، وأسترداه ، ومن بعدهما يقلل فيبنا ، ومبونيخ ، وكرينهاجن أم أمريكا، في مجسوعهم ، كانوا في ذلك الرفت قليلين جدا . أما الزيادة السكانية المفاجئة التي مجسوعهم ، كانوا في ذلك الرفت قليلين جدا . أما الزيادة السكانية المفاجئة التي يعام ١٩٠٠ ، فقد كانت في المقيقة نجاحا عابرا ، هقة معسكر قام لاستغلال المتغلال الميرة من السكان، فقد كان عدد سكان ربو دي عابر و ، فإنها تأخرت في اجتذاب أعداد كبيرة من السكان، فقد كان عدد سكان ربو حرا عام ١٨٠٠ ديدة مرا عليه الأمرا عليها الأمراء .

كان هذا النمو في التجمعات البشرية الكبيرة المواكب للدول الحديثة الأولى يفسر على تحر بالمدون المدينة الأولى يفسر على تحر بالمدون المشرق في الشرق في الشرق الأقصى . لم يكن القياس النقيات أكبر من الكثافة السكانية في أوروبا ( ونحن تعرف أن المكس هر الصحيح 1. يل كان المقياس الذي يقتاس به هو مقياس التجمعات السياسية القوية التي تعبر عنها: فمن المؤكد أن استاب كان تقياس من على المسابق الفي تعاشر ولكن الامبراطورية السياسية بالقينة السياسية التي تعبر عنها: فمن المؤكد أن المشابئية كانت خلف هذا المدينة المشابقة كان عدد المسابق عام 1747 الاثانة ملايين تسمة حين واحدة . وكان من وراء مدينة دلهي ما يكن أن تعيره على وجه التقييب هندا واحدة . وكان من وراء مدينة دلهي ما يكن أن تعيره على وجه التقييب هندا واحدة .

واتنا أن نأخذ الهند غوذجا بوضع كيف كانت المدن الوسمية مرتبطة بالأمير ارتباطا يصل إلى اللامعقول . فكثيرا ما أدت المشكلات السياسية ، ورعا نزوات الأمير، إلى يصل إلى اللامعقول . فكثيرا ما أدت المشكلات السياسية ، ووكا كانت خدا المدن تغنقل من مكان إلى مكان وكأتها كانت تعبش عيشة البدو الرحل ، وظلت على هذه المال ردحا من الزمن يقاس بالقرون الطوال ، اللهم بعض الاستثنا ات التي تؤكد القاعدة . بينارس Benar'es والسلم إلى Allunbad وسادورا Delhi ومنادورا Trichinopoly وترشينوولي Trichinopoly مولتار Madura . حتى دلهى قد تتمان مرتبن أو ثلاث مرات في موقعها نفسه ، تبعد في كل مرة عن مكانها الأول

مسافة بسيطة، ولكنها كانت على أية حال تعنقل ، وكأفا كانت ترقص في مكانها .
وكانت عاصمة البنغال في عام ١٩٩٢ هي راجينهال Rajinahal هي العاصمة .
تغيرت إلى دكا ، وفي عام ١٩٠٤ أصبحت مرشيها د Murshinad هي العاصمة .
وكانت العاصمة عندما بيرحها الأمير تنخرب ، وتضطرب أحوالها ، وقوت أحيانا . فإذا
صادفها الحظ فجأة مرة أخرى ازدهرت من جديد . كانت مدينة لاهور في عام ١٩٦٤ .
عامرة بهبوت أعلى من بيوت دلهي وأجرا Agra ، ولكن نظرا لأن البلاط لم يقم برحلة إلى هناك منذ عشرين عاما فقد تخربت غالبية البيوت ، ولم تعد هناك سوى خسة أو ستة شرارع لها قيمة عشرين عاما فقد تخربت غالبية البيوت ، ولم تعد هناك سوى خسة أو ستة شرارع لها قيمة منها شارعان أو ثلاثة يبلغ طول الواحد منها فرسخا بري الناظر

وليس هناك مجال للخطأ في الحكم على هذه المدن الكبيرة بمقياس القوة السياسية : فدلهي تعتبر مدينة خان المغول الأعظم أكثر مما تعتبر باريس مدينة لويس الرابع عشر، ومهما كان زجال المال وتجار شارع شائدتي نشوك SHI Chandmi Tchoke عشده الحام الكبير من الشراء فانهم الا يساوون شيئا بالقياس إلى العامل ويلاطه وجيشه . عندما قام أورينج زيب Aureng Zeb في ما ١٦٦٣ برحامة التي يلغ بها كشمير تبعته إلى هناك المدينة لكها . لأنها ما كان يكن أن تعيش بغير تعتبه وكرمه؛ وكان زحف السكان فوضي لا مثيل لها شهدها طبيب قرنسي قدر عدد المشاركين في هذا الزحف بمثانهات أو أربعانة ألف نسمة(١٨٨). ولتصور باريس تخرج وراء لويس الرابع عشر في عام ١٦٢٢ عندما قام برحلته إلى هولندة ، أو لويس الخامس عشر في عام ١٧٤٤ عندما سافر إلى مينز Melz .

أما ما يشبه على نحو أكبر حركة فو المدن في أوروبا فحركة الازدمار المعاصرة التي شهدتها مدن البابان . في عام ٢٠٠٩ عندما جال رودريجر ببيبرو Rodrigo Vivero جديمة الجزز البابانية ، ويهم باشعاد ، لم تكال لعاصمة الغنية كيوتر Kyolo مجموعة الجزز البابانية ، ويهم باشحاده في سيات عميق (٨٩). كان Kyolo المنافقة عددهم أربعمائة ألف نسخة تقريبا يضعرفها في المرتبة الطائبة بعد ادو Edo (خمسمائة ألف نسمة ، علاوة على حاصية ضخمة تؤدي ، بما في ذلك عائلات أفرادها ، إلى مضاعةة العدد الكلي للسكان إلى ما يربر على المليون ) . وكانت تحتل أفرازا ما شقق أمراك ( المحالية للمحالة إلى ما يربر على المليون ) . وكانت تحتل أوزاكا ملتقى تجرز البابان ، وكانت في عشبة غائبها الكبير، في عام 1847 كان عدد أوزاكا ملتقى عشر نصف للميون (٩٠) . ولقد كانت مكانها أربعمائة ألف نسمة . وفي عام ١٩٧٣ بلغ عددهم نصف المليون (٩٠) . ولقد فليرنسية، إذا صح العبير، مع تبسيط للعياة الارستقراطية، وإذدهار أدب واقعي له فلورنسية، إذا صح العبير، مع تبسيط للعياة الارستقراطية، وإذدهار أدب واقعي له

من بعض جرانبه سمات شعبية منها أنه كتب باللغة القرمية ، لا باللغة التسبنية ( لغة المنفين ) كما كانت الحال من قبل ، أدب حلا له أن يغترف ما يغذي به فريحته من تاريخ وفضائح حى الزهور (٩١).

ولكن مدينة بيدو Yedo لن تلبث أن تبرز على المدن الأخرى، بيدو عاصمة الفائد أو الشرح، المدينة بيدو Yedo لن تلبث أن تبرز على المدن الأغنياء المايمو Adaimyos فيها، الذبن كان يفرض عليهم أن يقيموا في المدينة نصف العام، حتى يكرنوا تحت أعين الرقبا، وكانو برومن ويؤويرن في مواكب طويلة خلابة. فلما جرى التنظيم أعين الجديد في بداية القرن السابع عشر، ينوا بيونهم في حي قائم بذاته، منفسل شرعية الشعب، ومخصص للتبلاء" الوحيدين الذبن كان من صفهم أن يحتنظوا بالملحة بزيد ثمنها على عشرين ألف دوكات على ما يذكر عصدنا الأسابي في عام بالأصلحة بزيد ثمنها على عشرين ألف دوكات على ما يذكر عصدنا الأساني في عام (٢٩١٦). ولن تكف طركور (بيدو) منذ ذلك الحين عن النسو. كان عدد سكانها في القرن العامن عشر ضعف باريس على الأرجع، ولكن البابان كان عدد سكانها أنذاك أكثر من عدد سكان فرنسا، وكانت حكومة وساكن اللها أكثر تسلطية ومركزية من

ما فائدة المدن ؟

يكننا أن نستنج . بناء على قواتين حساب سياسي يسيط وملزم ، أن الدولة كلما كانت فسيحة . ومركزية ، أتيح لعاصمتها فرص أكبر لزيادة السكان . هذه قاعدة تنطيق على الصين الامبراطرينة كما تنظيق على انجلترة في العصر الذي حكمها فيه ملك من مانوفر Hannower . أي في القرن الثامن عشر ، وعلى باريس في عصر الملك لويس السادس عشر والكاتب سيباستيان مرسيه ، أي في القرن الشامن عشر أيضا ، بل ينطبق على أمستردام التي كانت عاصمة حقيقية لما سعي أنفاك بالمديرات المتحدة . Provinces-Unies

وليس من الصعب أن تنين أن هذه المن الكبيرة كانت باهظة النقات، وأن اقتصادها لم يكن يتوازن إلا بجرارد من خارجها : كان على آخرين أن يدفعوا ثمن ترفها . فعا فائدة هذه المن الكبيرة إذن ، في هذا القرب الذي ظهرت فيه، وفرضت فيه نقسهًا بمثل هذه القرة ؛ فائدتها هي أنها صنعت الدول الحديثة ، وكان ذلك عملا عظيما وإنجازا لكبيرا . إن قيام المدن يصناعة الدول الحديثة يمثل منحطقا في تاريخ العالم . ثم إن المأسرة الكبيرة عي التي أنشأت الأمواق القرمية . التي لولاها لأضبحت الدولة الخديثة مجرد خزافة، فاختية أن السرق البيطائية لم شنأ قطط نتيجة للوحدة السياسية التي ضت

أغيلترة واسكتلندة (١٧٠٧) ولا نتيجة اتفاق الوحدة مع أيرلندة (١٨٠١). ولا نتيجة تنبيط النقل، ولا لايجة تنبيط النقل، ولا لايجة تنبيط النقل، ولا لايجة تنبيط النقل، ولا لايجة تنبيط النقل، ولا النيجة تنبيط النقل، ولا الميان من البيان النقل ألى الميان النيجة الميان النيجة الميان النيجة الميان النيجة الميان ومن الميان النيجة الميان للنقل والحيز ، ألدن ذلك النيار من البينان المعامل للمزيد ، الذي كان قادرا على أن يضبط ايفاع كل شيء، وبود الطبائية إلى كل شيء ، أحق إلى ذلك الدور وبدعري والميانية إلى كل شيء ، أحق إلى ذلك الدور النيان الكبيرة، لتلك الصوبات الدافقة التي ينمو فيها النيان ، وبدر عالى أن يعتبط إيفاع كل شيء وجود وبيغطي تكلفته، وهو يطلب أجوء عاليا ليجاد.

# عوالم

# غير متوازنة

لابد من دفع أجر كل شيء ، من داخل المدينة ، أو من خارجها ، أو من الداخل والخارج معا، وهو الحل الأفضل. ومن هذا المنطلق فإن امستردام تعتبر مدينة مدهشة: فقد غت بسرعة ، كان عدد سكانها في عام ١٥٣٠ ثلاثين ألف نسمة فأصبح ١١٥٠٠٠ في عام ١٦٣٠ ، و ٢٠٠٠٠٠ في نهاية القرن الثامن عشر . كانت المدينة تسعى الى أكثر من الترف، كانت تسعى إلى الرفاهبة، فقامت بذكاء بتوسيع أحبائها. وتوسيع قنواتها الأربع شبه الدائرية ، مجسمة بذلك من عام ١٤٨٢ إلى عام ١٦٥٨ خطة النمو الواسع للمدينة ، وكانت هذه الخطة ترسم ما يشبه الدوائر في قطاع عرضي بجذع شجرة. حافظت المدينة على طابعها الأصلى ، وازدادت تهوية ، وازدادت نورا، وتحلَّت بصفوف من الأشجار ، وأرصفة الشاة ، والمسطحات المائية ، ولكنها ارتكبت خطأ واحدا ، ولكنه خطأ له دلالته ونتائجه ، ففي الجز، الجنوبي الغربي ، حيث أحيا، جوردان Jordaan ، كلفت بالأعمال شركات مقاولات معيبة ، فأساءت تنفيذ الأساسات وجعلت القنوات ضيقة ، بل نفذت الحي كله على مستوى تحت المستوى الكلي للمدينة . ومن البديهي أن الذين سكنوا هذا الحي كانوا أخلاطا من البروليتاريا، تمتزج بهم أخلاط من المهاجرين اليهود، وحثالة البرتغال وأسبانيا ، ولاجئيين بروتستانتيين ممن يسمون بالهوجنوت hugenots قروا بحياتهم من فرنسا ، وبؤسا ، من كل صوب وحدب (٩٣). أما لندن ، كبرى المدن الأوروبية ( ٨٦٠٠٠٠ نسمة في نهاية القرن الثامن عشر ) فالسائح الذي كان يراها في القرن الثامن عشر ويقارنها بالماضي، كان يحس بخيبة الرجاء. فالمدينة لم تفد كل الإفادة . إذا جاز هذا التعبير. من حريق عام ١٦٦٦، لكي تبنى نفسها من جديد ، على نحو أكثر عقلاتية ، على الرغم من الخطط التي اقترحت وبخاصة الخطة الجيلة جدا التي قدمها رين Wren ، بل انطلقت المدينة عندما همت بالتميير من حديد انطلاقا عشوانيا ، ولم تتجدل إلا في نهاية القرن السابع عشر عندما تم إنشاء مباديتها الكبيرة والفرت ، جولدن سكوير Square Square ورد لبون سكوير Square Berkeley ورد لبون سكوير (عداي Square Kensington) ورد لبون سكوير

ومن الواضع أن التجارة عامل من العوامل المحركة للتجمع السكاني الهائل الذي تمثله المدينة الكبيرة . ولقد بين فرنر زومبارت أن مائة ألف فرد على الأكثر كانوا في عام ١٧٠٠ يستطيعون الحياة على ما يربحونه من التجارة . وهؤلاء جميعا ما كانوا ليحققوا من الأرباح ما يساوي مبلغ المخصصات الملكية التي كان يحصل عليها الملك الهولندي فيلهلم الثالث وهو سبعمائة ألف جنيه . والحقيقة أن لندن كانت تعيش على التاج الملك.، وعلى الموظفين الكبار والمتوسطين والصغار الذين ينفق البلاط الملكي عليهم، وكان كبار المرظفين يحصلون على رواتب أميرية تبلغ ألف جنيه أو ألفا وخمسمائة أو ألفين من الجنبهات : وكانت لندن تعيش أيضا على النبلا، والأعيان gentry الذين كانوا بقيمون في المدينة ، وعلى نواب مجلس العموم الذين اعتادوا منذ عصر الملكة أن ( ١٧٠٢ ـ ١٧١٤) أن يقيموا في لندن ومعهم زوجاتهم وأولادهم ، وتعيش على أرباب المعاشات الحكومية ، وكانوا يزيدون عددا من عام لعام . كان هناك قطاع ثالث طغبلي عاطل تزيد أعداده، قوامه أناس يعيشون من معاشاتهم ، ومرتباتهم، ومن الفوائض التي يحققها القطاع في مجموعه، والمكاسب التي تنجم عن اختلال ترازنها، كانوا يعبشون هكذا من أجل صالح لندن ، ويحدثون ارتباكا في الحياة الاقتصادية المتبنة في انجلترة، إذ يخلقون حاجات زائفة ، ولكنهم كانوا يؤكدون بذلك وحدة ILKelop).

رشهدت باريس الشهد نفسه. نهضت المدينة ، فكسرت أسوارها ، وجعلت شوارعها موانية لمركة الريانات ، وهيأت مبادينها ، وجعلت حشا هائلا من المستهلكين المبذيرين المبذيرين وهاهي يني مواقع البيان ، قلأ جيات المدينة منذ عام ، ۱۷٦ ، يرى الناس من يعيد عجلات الرواقع العالمية " التي ترفع في الهوا، كتلا هائلة من المجر " قرب سانت جينيفيف وفي المروشية المادين" (۱۹۹) . وكان عالم الاقتصاد ميراير القديم المادينة المبدينة والمستهدئ المبدينة المبدينة من المدينة ، مبدئنا بموظفى الخاصة نشره في عام ۱۷۵۵ بطرد ۲۰۰۰ شخص من المدينة ، مبدئنا بموظفى الخاصة الملكية وكبار الملاك، ومنتها بالمتنازعين أمام المحاكم ، هواة التراقع والإلماح في المطالمة، وليس هناك من شي، يطالبون به أفضل لهم من المودة إلى حيث أتوا(۱۷).



سانت جيمس ، ميدان في القرن الثامن عشر .

والحقيقة أن هؤلاء الأغنياء ، أو هؤلاء المبذرين الذين كان عليهم أن يبذروا ، كانوا يُحِبُّمون عددا كبيرا من النجار والحرفيين والخدم والعمال " ، وعددا كبيرا من رجال الذين ، ومن "رجال الاكليروس المرسومين الذين حلقوا رؤوسهم حلفة الإكليل " ويذكر مباسبان مبرسبه : " نجد في غير قليل من البيوت قسيسا يطلقون عليه اسم صدير وصاهم إلا خادم أمين [...] ، ثم هناك الملدرسون الخصوصيون وهم أيضا من القساوسة (۱۸۸) . ولا يدخل في الحساب المطارنة الذين لا مقار لهم ، وقد وضع لاقرازيمه Lavoisier عيزانية العاصمة متضمة البنود التالية : بند المصروفات فيه 10 مليون حيدات على الدولة ، ١٠ مليون للخيول ، بند المواود : ١٠ مليون أرباح تجارية ، 1 مليون سندات على الدولة ، ١٠ مليون عوائد عقارية أو مشروعات خارج 1 مارس (۱۹۸). لبس من بين هذه الحقائق الواقعة ما يخفى على الملاحظين وأصحاب النظريات الاقتصادية . " فروات المدن تجذب الاقتصادية . فيقا هر كانتيره Canitilon يقول في هذا المعنى : " فروات المدن تجذب المعن : وكانتيره Ouesnay هو لكن في الدينة البعضاء والأثرياء الاوزيا بالماصمة" ( . . . ) . المسلم الماسخية الهائذ، ويقول نصل إيطالي يرجع إلى عام ۱۹۷۷ : " لا ، بارس لبست مركزا تجاريا حقيقيا ، ونشبتها لا تعتمد إلا على تجاريا حقيقيا ، وأهميتها لا تعتمد إلا على كنيها ، وأهميتها لا تعتمد إلا على كنيها ، والمستانها القنية ، أو شنجات الموضة ، وعلى كنية المال التي تدور فيها ، وعلى كل المساتفاء أمستشاء أستشروام. كل المساتفات الموضة ، وعلى كنية المال التي تدور فيها ، وعلى كل المساتفات المستروان المستروان المستشرة ، والمؤلسات المستروان المساتفات المساقف المواضفة على الترف : شخل إلى بالمساقب الشرقي، ووأن يصحرونها حتى أسبانيا ، والقطنيات المساق بالهنديات ذات الطابع الشرقي، ووأن الطابع الشرقي، ووأن (المنايا المنايع المرتبين ( المنايا الكنيزت ، ( (المنايا المنايع الماليين رجال الكنيزت ، ( (المنايا المنايع المنايع ) . وأعمال الصاغة والطابع . ( (١٠) ) . "

رالمشهد نفسه يتكرر في مدريد ويراين ونابلي . كان عدد سكان برلين في عام ۱۷۷۳ بيلغ ۱۸۰۲ نسمة منهم ( جنود وعائلاتهم ) حامية تعد ۲۰۰۸ فردا راموطنين وعائلاتهم) . ۲۰۰۰ من الموطنين ، وعلاوة عليهم ۱۸۰۰ من الخدم ويشاف البهم بلاط فريدرش الثاني . ۲۰۰۰ من مستخدمي الدولة(۱۰۲). هذه باختصار حالة مرضية، أما نابل، فتستحق أن نقف عندها .

في نابلي :

من القصر الملكي الى السوق أو " المركاتو "

كانت نابلي عشبة الثورة الفرنسية مدينة جميلة وقذوة في نفس الوقت، ملينة بالبوس كل البؤس كل البؤس كل البؤس والغني أشد الغني، وكانت بين هذا وذاك تمج بالخيرية، والمرح، وكان عدد سكانها بعد المدن وبارس وكان عدد سكانها بعد المدن وبارس واستانيول المدينة الرابطة في أوروبا بلغ مستحرى واحد مع مدريد. ولقد شهدت ابتدا من عام 1740 انتفاضة عمرانية واسعة النظاق، وامتدت تحو بورجو دي كياجا Andright هذا الحي المواجه لخليج نابلي الثاني (الخليج الأول هر خليج ماريبللا Borgo di Chiaja ولذني لمي ينشأ إلا لصالح الاغتيا، وكان التصريح الذي أعطي عام 1740 لتشبيد هذا الحي في المنطقة خارج الأسوار يؤثر الأغنيا، دون سواهم اينارا ميحاد

أما الفقراء فكان فطاعهم يبد أ عند ميدان اللارجر ديل كاستبللو Largo del Castello الفسيح حيث كانت المشاجرات المثيرة تنشب فيه عند توزيع الأطعمة مجانا ، وتصل إلى السوق أو المركاتو Mercato وهو مقاطعتهم الخاصة المواجهة لسهل بالودي Paludi الذي يبدأ من خلف المتاريس . وكان الفقراء مكدسين في غرفهم تكدبسا شديدا، يضطرهم إلى الخروج بحباتهم إلى الشارع ، وكانوا ينشفون الغسبل. كما يفعلون البوم أيضا . على حبل عدونه من شباك الي شباك. وكان تالبية الشحاذين بلا مأوى، يلوذون ليلا بالكهوف والحظائر والخرائب أو يلمون بملاجى، ليست أفضل حالا على الإطلاق ، لم يضع فيها أصحابها إلا مصباحا وقليلا من القش ، وكانوا يطلبون جرانو [ قطعة عملة صغيرة كانت متداولة في نابلي ] أو أكثر قلبلا مقابل المبيت ليلة واحدة." ويستأنف الأمير سترونجولي Strongoli (١٧٨٣) تقريره قائلا : " وترى الفقراء ممدين على الأرض كالحيوانات الدنيئة ، لا فرق بين صغير وكبير ، ذكر وأنشى ؛ ويمكننا أن نتخيل كل ألوان الموبقات التي تنجم عن هذا الوضع ، والمواليد الذين يولدون في هذه البيئة "(١٠٣). بلغ عدد هؤلاء الفقراء ، هؤلاء المعدّمين ، بأسمالهم البالية عندما أوشك القرن على الانتها، ١٠٠٠٠ " تكاثروا بغير عائلات، ولم تكن لهم علاقة بالدولة ، إلا عندما تنصب لهم المشانق ، وكان الهرج و المرج بالغا لا يعرف الإنسان في وسطه أحدا " (١٠٤) . فلما حدث القحط الذي طال من عام ١٧٦٣ إلى ١٧٦٤ كان الناس يونون في الشوارع .

كانت مشكلتهم تعمل في عددهم المفرط . لقد اجتفيتهم نابلي إليها ولكنها لم تستطع إلى إطعامهم من سبيل . كانوا يعبشون عيشة اليؤس . وإلى جانبهم ، كان أصحاب الحرف الجرعي يعبشون أيضا حباة الشنك ، ويكرنون يورجوازية صغيرة وقيقة المال . وهذا هو المفكر العالمية جوافاني بالتيستا فيكو Giovanni Battista Vice . وهذا من أواخر دعاة الفكر العالمي في الغرب ، كان يتقاضي واتبا قدره مائة دركات في السنة من جامعة نابلي ، ولم يكن يستطيع أن يدير أمرر معبشم بإعطا ، المزيد من الدورس الخصوصية ، إلى هذا الحد يلغ به الفاتر ، فقد فرض عليه ضيئ واتب الدورس المصوصية ، إلى هذا الحد يلغ به الفاتر ، فقد فرض عليه ضيئ ذات اليد أن " يطلم يرتزل سلام الأخرن "(١٠٥٥).

صيرة (التهدد ال يسمح ويرض عدم محرض ومن أو السلاط ومن أهل البلاط ومن أهل البلاط وكبار ملاف الأطبان وكبار رجال الكهنوت والمرطقين القاسدين والقضاة والحامين وهوأة التقاضي والمطالبة بالمقوق ... وكانت حناك في حي القانونيين منطقة من المناطق القذرة في المدينة هي منطقة الكاستيل كابوارو Castel Capuaro عيث ينعقد مجلس الشيكارية Vicaria ويتابة محكمة تابلي ، فيه تشترى العدالة وتباع " وفيه اللصوص يتربصون بالجيوب ومحافظ النقود ." وهذا قرنسي يتعلق بأهمااب العقل اللصوص يتربصون بالجيوب ومحافظ النقود ." وهذا قرنسي يتعلق بأهمااب العقل

تعلقا مبالفا فيه فيتسا لل كيف يكن أن يظل البناء الاجتماعي قائما وهو " مثقل بأعداد هائلة من السكان. وحشد كبير من الشحاذين . وجمع عجيب من الخدم، وزمر ضخمة من رجال الدين النظاميين. وغير النظاميين وقوات عسكرية تزيد علمي عشرين ألف جندي. وأمة من النبلاء ، وجيش من رجال العدالة قوامه ثلاثون ألف رجل"(١٠١) ؟

ولقد ظل النظام قائما هناك ، كما كان دائما ، وكما يقوم في أماكن أخرى وبالقليل من التكلفة .ثم إن أصحاب الامتيازات لم يكونوا جميعا من يحصلون على المخصصات الأرستقراطية السخية. فما يتاح للإنسان العادي شيء من المال حتى يشتري اللقب وينتقل إلى جانب النبلاء. " لم يعد الجزار الذي كنا نستخدمه في ذبح الحيوان يقوم بالعمل بنفسه بل عن طريق صبيانه منذ أن أصبح دوقا."(١٠٧) اشترى الجزار بماله لقب الدوق . ولكننا لسنا مطالبين بأن نصدق حرفيا هذا الكلام الذي قاله شارل دى بروس Charles de Brosses (۱۷۷۷ . ۱۷۰۹) الذي كتب عن الأحوال في ايطاليا، وكان رئيسا للبرلمان في مدينة ديجون الفرنسية . كانت مدينة نابلي تجتذب عن طريق الدولة والكنيسة وطبقة النبلاء والبضائع كل الفائض السكاني في عُلكة نابلي، التي كان فيها كثرة من الفلاحين، والرعاة ، والملاحين ، وعمال المناجم ، والحرفيين ، والعمال المعاونين الذين يقومون بالعمل الشاق . لقد كانت المدينة تعيش على العمل الشاق، الذي كان خارجيا بالنسبة إليها ، منذ أن وجدت ، منذ حكم فريدريش الثاني وحكم اسرة أنجو les Angevins المالكة وحكم الأسبان . كانت الكنيسة التي كتب ضدها المؤرخ جانوني Giannone في عام ١٧٢٣ كتيبه النقدي "التاريخ المدنى لحكم نابلي" del regno di Napoli تمتلك ثلثى الأملاك العقارية بالمملكة وكان النبلا، يمتلكون التسعين (بضم التاء) أي أقل من الثلث المتبقى. هكذا كانت صورة التوازن في نابلي. لم يكن يتبقى سوى التسع " لمن هم دونهم من أهل الريف"(١٠٨).

عندما ذهب فرناندو ملك نابلي في عام ١٧٨٥ ومعه زوجته مأري كارولين ازبارة الغرندوق لبوبولد في دوقية توسكانا " الغرز - كان الغرندوق لبوبولد في دوقية توسكانا " الغرز - كان عالم المحكن لصا أكثر منه أميرا مستنجرا ، فاغتاظ من الدوب التي أغـقرها عليه، ومن الإصلاحات التي أفاضوا في امتداحها له وإغرائه بها ، ووات يوم قال لعديله الغرندوق اليوبرات - تعالى التي لا أنهم ما ناتصهم من نفع في العلم الذي تحكف عليه، الغربور ولا لا تحكف عليه، على العلم الذي تحكف عليه، وبلاطك كلها غارقة في الحزن والكابة، أما أنا فلا أعرف شعبي مناسله من دلك وعاصصته أكثر المعموب مرعا" (١٠). ثم إن نابلي لم تكن هي للعاصمة القدية فقط. لم تكن هي للعاصمة القدية فقط. لم تكن هي للعاصمة القدية فقط. لم تكن هي مجرد مدينة ، بل كان عملكة نابلي الشاسعة . أما توسكانا فقد كانت بالمقارنة بها



نابلي في القرن الخامس عشر: كانت في ذلك الهين تعتبر مدينة دامة . الى الهسار قلمة كاستيل ديل أوقو . Castel del Ovo . وعلى جزيرة صغيرة تقرم القلمة الأنجرية ( نسبة الى أسرة أنجر

ضئيلة لا يكاد الإنسان بضمها في قبضته .

سان بطرسبرج

في عام ۱۷۹۰

تقوم مدينة سأن يطرسبرج ، هذه المدينة الجديدة التي نشأت تحقيقا كرادة القيصر، شاهدا على معجزة الشفرة ، والاختلال البنيوي الذي يوشك أن يصل إلى درجة البشاعة ، هذه المعجزة التي لا تقتصر على مدينة واحدة ، بل تضم بين جناحيها كل المدن الكبيرة في العالم المديث في يدايته ، وتحن محظوظون إذ أتبح لنا دليل للمدينة وما حولها ، يرجع المحالمات المحلم المحلمات المحلم الم



اللكة) الشخصة كاستيل نرونر Castel Nuovo ومشهراتجسر الذي يفسل الميناء المزدرج حيث تدخل قائلة من السلن ذوات المجاديف بعد تحرير ايسكيا Ischia .وترى على تل فرميرو Vomero دير سان مارتيسة

Georgi إلى القيصرة كاترين الثانية(١١٠). ويكفي أن نقلب بين صفحاته لنخرج بالكثير من المعلومات .

ليس من شك في أن موقع سان يطرسيرج من أشد المواقع نكرا . وأكثرها جحودا . اختاره بطرس الأكبر في ١٦ مايو من عام ١٣٠٣ ليضع فيه حجر الأساس لما سبصيح فيما يعد حصن "يطرس ويولس" الشهير . كان من الضروري أن تصعد أمام الصعاب إرادة لا تلين ، لكي تنشأ المدينة في هذا الإطار من الجزر ومن الأراضي المنخفضة الشهر النبية Neva الضحلة التي توشك أن تكرن على مستوى سطح الماء ، والحيطة نهم النبية Newska الكبير، والنبية الكبير، والنبية الكبير، والنبية الكبير، والنبية سال Newska الكبير،



\*Nobilis Neapolitana : السيدة النبيلة أبوليتانية التي لا تراها العبون وراء سنار كرسي الهودم العمول (١٩٩٤)

والبيفسكا الصغير ) حيث لا ترنفع الأرض قليلا إلا نحو الشرق في اتجاه الترسانة، 
وهير الكسندر بفسكي، أن في اتجاه الغرب فالأرض سنفضتة لايكن دره خطر 
البيضانات عنها، وتنبين مواضع الإثنار على البين، تقوم على هيئة ملسلة من علامات 
التحفير المالوقة : طلقات مدافع ، وإبات بيضاء ترفع نهارا، مصابيح تضاء أبلا بيسفر 
التحفير الأدمورائية ، وأجراس تدق بغير توقف. كل هذه الإشارات تعني أنهم 
كانوا بتحسيون أخطار الفيضانات، ولكنها لا تعني أنهم كانوا بسيطرون عليها، فغي 
عام ١٩٧٥ أغرفت الفيضانات المدينة كلها ، وفي عام ١٩٧٥ تكررت الكارثة فنسها، 
وظلت الفيضانات تهدد المدينة عاما بعد عام ، وكأنا كانت المدينة بحاجة إلى أن ترتفع 
فرق مستوى هذا الخطر القناك، الذي يعدها على مستوى عطع النبرية ، ومن الطبيعي على عمق 
أن الناس كانوا لا يكادون يحفرون في الأرض، حتى بظهر الماء الجوفي على عمق

قدين أو على أكثر تقدير على عبق سبع أقدام، ما جعل من الستحيل أن تتخذ البيوت يُرورمات تحت الأرض . وقرضت الأساسات الحجرية نفسها بالشرورة في كل طاف على الرغم من أسعارها المرتفعة ، حتى إذا كان البياء ، من الخشب إذا وقت كأساسات تتمنى بسرعة في التربية الرطبة ، كذلك كان من الشروري شق قنوات خلال المدينة كلها ، وتقرية جوانبها بأغصان متينة ، أو تكسبة شطأتها بكتل من الجرانيت كما هي الحال في قناة صريكا Molka وقناة فونتائكا Fonianka ، اللتين المتخدمها السفن التي قرن المهنة بالخشب والطعام .

كذلك شوارع المدينة وميادينها كان من الضروري رفع مستواها ما بين قدمين وخمس أقدام بحب المنطقة ، وتطلب هذا عملا هائلا من الحقر والناء بالقرصد أو المجر، ويناء أتية تحصل بطن الشارع المياطط ، وتسمع بالصراف ماء الشارع إلى تهر النبياة، وقد جرى تنفيذ هذا المصل التعميري الخارى على نحو منتظم بعد عام ، ۱۷۷۷، ابتداء من "الأجباء الجميلة" عند الأدميرالية ، تلك التي تحف ينهر النبيا الكبير، وقام بذلك العمل الجنرال فون باور won Bauer بأمر من كاثرين الثانية، وعلى حساب الخزينة الامياطورية .

كان تعمير الدينة بطينا ومكلفا . تطلب إعادة تخطيط الشوارع والمبادين ، ووضع حد لتكاثر البيوت حيث لا ينبغي لها أن تتكاثر، وقرض استخدام المجر في إعادة بناء المهائم المجرفة والكتائس ودير الكسند نيقسكي وصوت المهائم المواجه من أن المقشب ظل زمنا طويلا هو مادة البياء الانكثر فيوسوت كثيرة، على الرغم من أن المقشب ظل زمنا طويلا هو مادة البياء الانكثر فيوسوت كثيرة عند استخدامه في الداخل، وما أثاثرا بالرطوبة ، وأقل سعرا وهو سريع في البياء ، ولم تكن الحيطان تقام هناك من كتل خشبية مربعة القطع كما هي الحال الميانات ، ولم تكن الحيطان تقام من يستطيعون تزيينها بأفاريز ، وهانها بالألوان ، وكانت هذه البيوت الميتية تماز وجزأ عنذاك أخرى ، فقد كان من السبح لمديلها ، بل كان من الممكن نقلها كلها قطعة واحدة من منطقة إلى منطقة أخرى في المدينة ، أما البيوت المجربة التي كان بناؤها يتكنك أكثر، في المدينة من الميانات من المجرئية التي كان بناؤها يتكنك أكثر، في المدينة ، ومن هنا كانت البيوت ترتفع على الأقبل من الماس يفضلون فيكان الدور الأرضي، الذي كنية من كاكن البيوت ترتفع على الأقبل دورا قوق الأرضي، سكنى المجرات المفتدة ، ومن هنا كانت البيوت ترتفع على الأقبل دورا قوق الأرضي، كنى المجرات المؤتفة ، ومن هنا كانت البيوت ترتفع على الأقبل دورا قوق الأرضي، ويها وكانت تصل إلى ثلاثة أدوار .

كانت مدينة سان بطرسبرج ساحة عمل دائب ، كانت السفن تحمل إليها عن طريق

وكان أكثر الشاهد غرابة هو مشهد العمال في ساحات العمل ، وكانيا جبيعا من القلاحين القادمين من الأقاليم الشمالية للعمل بنائين ونجارين ، وكان التجارين ويطلق عليهم اسم بالرئيدكي المخالمة المالية وهو اسم بعني حرفيا فلاحي الأطوات ، كا جمل المؤلف الألماني يستخدم لفظة أثانية مركبة هي اتفاقت فاكتن قدا الطوائف من العمال المسالدين والتجارين والبتائين تأتي من أريافها في موسم الجو المعدل طبيا للعمل ، وما تم يشعدة أسابيع حتى نظهر في المكان الذي تولوا العمل فيه والذي كان حتى تلك اللحظة عالياً أسابات من المجر من فوقها بحران البيت ، التي كانت تبدو كأنها نعلو . ونعلو أمام العين ، وهي تنغطي في المكان الذي الحرائم أن كان عند تنظيم في المكان الذي المحلة أنها تعدل طبياً للعمل . وما تنظيم في المكان الذي المحلة أنها تعدل طبية تنظيم في المكان الذي المكان الذي تعدل كانت تبدو كأنها نعلون تنتشر في الوقت نقط في هيئة قرية مغيرة يغيه فيها فؤلاء المحال ."

كان مرقع سان يطرسبرج موقعا له شيويه ، ولكنه كانت له بطبيعة الحال كذلك ميزاته ، وعلى رأسها النهر ، ومناقعه ، ومناظره الجميلة التي لا تعادلها غيرها ، والنهر عند سان بطرسبرج أغرض من نهر السين عند بارس ، ومياهه أكثر حركة من مياه نهر الشيخ عند لندن، وهر برسم بين بطرس وبولس ، وجزيرة كاسبلي Wassiliostrow للاقصيات الملائق وأصيا ، الأدميرالية منظراً من أجمل المناظر النهرية ومناظر المدن في العالم. وكانت السلن والقرارب تجري على صفحة نهر نيفا ، تربط البحر بمدينة كروشتات المحلف وكان نهر النبغا يتحول ، من ناحية جزيرة فاسبلي حيث حي للجار والبورصة والجمرك ، إلى مبنا ، بحري نشيط جدا ، كانت مدينة سان بطرسرج هي تلك النافذة المفتوحة على الفرب الذي كان بطرس الأكبر بريد أن يدججه في حياة نسبه الدي كان بطرس الأكبر بريد أن يدججه في حياة نسبه الدي كان بطران إلى هذا أن نهر النبغا هو الذي يمد المدينة اللي الله كان الموسات الى هذا أن نهر النبغا هو الذي يمد المدينة عالى الذي لا يعيب فيه .

فإذا أقبل الشناء ، أحاطت الثلوج بالمدينة ، فإذا هي تصبح مرتما للزحافات رساحة للمنع الشناء ، أحاطت الثلوج بالمدينة ، فإذا هي تصبح نم رتما للزحافات رساحة صناعية من التلزج مقواة بالكراح والكمل الخشيبة نتصب فوق النهر ، وكانو بطاقون من فوق هذه الثلاث الشلجية زحافات على مضار طويل خاله ينزلق بها قائدها بسرعة جزئية " تنجيل لها الأنفاس"؛ وكانت عنك مضارات مشابهة نهيا حسبا الغن في عالمات المامة أو أفنية ليبورت، ولكن مضارا النبغا، الذي كان البوليس يشرف عليه،



۲۸ . غريطة مدينة سان يطرسبرج قمي عام ۱۷۹۰ .

A. B قرعا تهر تيفا : D. Q قرعا تهر النيفسكا . في الوسط على الشاطر، الشمالي للنيفا مصدن ". إلى الفرب ". إلى الفرب حرزة فاسهل الكيرة ترتبط بالأميرائية بحسر من السفن . من الأميرائية على الشاطرة الجميد" ( في أقمى الشرق : الجميد تيفسكر) على شبخة الموردة. أما اعتداد المدينة مجاهدا المدينة الجميدة الموردة أما اعتداد المدينة مجاهدا المدينة المد

كان بشد الجماهبرالتي كانت تتحمس له حماسا خارقا للمألوف: فقد كانت المدينة تخرج عن بكرة أبيها لتشاهد الهرجان.

لم تكن هناك من جسور مقامة على النهر وأفرعه المختلفة إلا الجسور المكونة من السفن، وكان جسران من هذا النوع يقومان على نهر النيفا، كان أشهرهما قرب الميدان الذي لا يزال فيه حتى اليوم بجانب الأدميرالية التمثال الضخم المعبر لبطرس الأكبر (الذي نحته المثال فالكونيه Falconet أو الذي اقتبس عنه ) وكان هذا الجسر يربط جزيرة فاسيلي التي تعج بالتجارة . وكان جسرا يتكون من ٢١ سفينة تثبت من الطرفين بسقينتين مشحونتين مربوطتين بأهلاب متينة . وكانت هناك بين هذه السفن جسور قلابة تسمع بمرور المراكب العابرة. وكان المألوف أن تضم هذه الجسورالقلابة عندما يهل الخريف، ولكنهم بحلول عام ١٧٧٩ تركوا الجسورة القلابة في أماكنها على حالها تحصرها الثلوج في الشتاء فإذا جاء موعد ذوبان الثلوج ، وانهمرت المياه والثلوج، كان الجسر يتفكك من تلقاء نفسه ، وكأنوا ينتظرون لإصلاحه حتى نصبح المباه كلها طليقة. وكان مؤسس المدينة يتصور أنها ستنمو ناحية جنوب وشمال النهر معا انطلاقا من حصن بطرس وبولس . ولكن النمو الذي حدث لم يسر على نحو منسجم ، فقد كأن بطيئا على الشاطي، الأين ، سريعا إلى حد كبير على الشاطي، الأيسر لنهر نيفا . على هذا الشاطي، المتميز كانت أحياء الأدميرالية وميدان بطرس الأكبر تكون قلب المدينة الذي كان يمتد حتى قناة مويكا وكانت آخر قناة في الجنوب مزودة بأرصفة من الحجارة. وكان هذا القطاع هو أضيق قطاعات المدينة ، ولكنه كان أوفرها ثرا، ، وأكثرها جمالا. وهو الحي الوحيد الذي تعتبرالمياني الحجرية فيه هي القاعدة (باستثنا، البنا، الامبراطوري ) و من هذه المباني ٣٠ مبني حكومي و٢٢١ ببت خاص أغلبها قصور. في هذا القطاع امتدت الشوارع الشهيرة ، شارع البيتي مليون Petit -Million. وشارع الجران مبليون Grand-Million وهو الشارع الرائع الذي يكتنف النبفا ، وعنده يبدأ منظر النيفسكي والأدميرالية ، وفيه قصر الشتاء ومبدانه الضخم ، ومتحف الارميتاج Ermitage ومجلس الشيوخ والكنيسة الرخامية التي أنشئت ببط، وهي كنيسة سان إيزاك المطلة على الميدان الذي يحمل الإسم نفسه (١٨١٨/١٨١٩) (١١١).

وحدث ترزيع للمناطق على أساس واع مقصود ، فصل الأغناء ، عن النقراء ، وألفى الأطراف بالصناعات والأنشطة المسببة للزحام ، مثل صناعة العربات، وقد اتخذ صناع العربات وقد اتخذ صناع العربات وقد اتخذ صناع العربات لأنشجة فيام الزون المنافق ا

السويد وألمانها يتالون ، فقد كان لهم الحق في القهوة كل يوم ، والغودكا قبل تناول الرجات. وكانت المدينة تنتج أفسشة متازة من النصط الهولندي، وهناك في كازينكا الرجبات. وكانت المدينة تنتج أفسشة متازة من النصط الهولندي، وهناك في كازينكا جيلة جداً وقد المخترف عا ميادوة يكن المجالة مقالة المجالة ، قتلت في تجمع محلات البيح بالقطاعي في أسواق قسيحة على شاكلة أسواق ميركر ، فكان هناك منذ عالم ١٩٧٢ سوق من هذه الأطواق في "جزيرة يطرسيج" الأوب يطرس ويولس ) وسوق أخرى على مقرية من الأدميرالية. وفي أعقاب الحريق الذي أني عليها في عام ١٩٧٢، وقد تفلل المدينة في عام ١٩٧٤، وقد تفلل المدينة في عام ١٩٧٤، وقد يعدد، وأهل سافات المجمد والمن النشق الكثير والسير إلى مسافات يعدد، ولكن الهدن تحقق ألا وهر : الحفاظ على ما للأحياء الجميلة من طابع رسمي وسكن متنيز .

ولكن هذا الحكم بأن مدينة سان بطرسبرج حافظت على طابع الأحياء الجميلة، لا يستبعد حدوث بعض الاستثناءات والاضطرابات: فريما قام كوخ قذر بجانب قصم منيف. ورعا قامت حداثق الخضروات ( التي بتهافت عليها الفلاحون القادمون من روستر Rostow ) بجانب الحدائق العامة التي تعزف فيها الموسيقي العسكرية . ولكن هل من الممكن أن تسبر الأمور في مدينة نشأت بسرعة ، وتميزت بالأسعار العالبة التي يدفعها الناس ، وبسعة إمكانات استخدام العمالة ، وإمكانات الحكومة وإرادتها، على نحو بختلف عما عهدناه في المدن التي تتطور مرحلة بعد مرحلة ؟ كان عدد سكان سان بطرسبرج في عام ١٧٥٠ هو ٧٤٢٧٣، وأصبح ١٩٢٤٨٦ في عام ١٧٨٤و٢١٧٩٤٨ في عام ١٧٨٩ . وكانت المدينة تضم ما بين بحارة وجنود وطلاب معاهد عسكربة (علاوة على أسرهم ) ٥٦٢١ه في عام ١٧٨٩ ، وهو ما يساوي ربع سكانها. هذا الجانب المفتعل من التجمع السكاني. العسكرية بفروعها رما يتصل بها. ببدو واضحا في الفرق بين الذكور والاناث ( الذكور : ١٤٨٥٢٠ والاناث : ٦٩٤٢٨ ). والحق أن مدينة سان بطرسبرج كانت مدينة تغلب عليها الحامية العسكرية والخدم والشباب. وإذا نحن صدقنا أرقام المواليد والوفيات التي بين أبدينا، فقد كانت المدينة تنعم من حين لآخر بزيادة المواليد على الوفيات، ولكن الأرقام المتاحة أرقام ناقصة ويخشى من أن تؤدي إلى نتائج مضللة . يمكننا، على أية حال، أن نتبين من زيادة الوفيات بين الأعمار من ٢٠ إلى ٢٥ سنة أن المدينة كانت تستورد عددا كبيرا من الشباب، كثيرا ما كانوا يدفعون الثمن غالبا ، لما يتعرضون له من مناخ قاس وحميات يهجنون عن قرص أفضل، صغار أيناء الأمر، ضباطا . بحارة، جنودا، فنبين ، أسانقة، فنانقة ، فناه . طباخين، مدرسين خصوصيين أجانب . مريبات، وأكثر من فؤلاء وأولئك الفلاحون الذين كانوا يهرعون زرافات من الرئيان الفقير المجهل بالمدينة. يأمون للعمل شبالة ربان كانوا في الشباق ): كانوا في الشباء يعملون في تكسير ثلوج نهر النيفا : وكانت كن في الأسواق ): كانوا في الشباء يعملون في تكسير ثلوج نهر النيفا : وكانت كنالت البيوت الكبيرة تمثلكها في أدوارها الأرضية: أو للعمل في كسح الثلاجات التي نصف رويل في البوم : وكانوا لا يغرفون من العمل في كسح الثلوج لقا ، النتية، أو كانوا عيملون في قيادة الرحافات ، حيث كانوا في مقابل كويبك أن كريبك أن وكانوا الإشباء . يأخذون الراكب إلى حيث يريد خلال المدينة الشخصة . كريارا بكرين في الميادات في مكان ساتقي العربات العالية التي كانت تستخدم في كريارا بكن ولها الميادن في مكان ساتقي العربات العالية التي كانت تستخدم في الصية الماشي يقمن بها ، وكنيرا ما يتزوجن زيجات مناسبة .

" حولا، السكان [... ] الذين يتكونون من أمم مختلفة [... ] كانوا بحنفظون بأساليب حياتهم الخاصة " ويمتقداتهم : وهكذا كانت الكتائس البونائية تجاور كتائس البرونية تجاور كتائس البرونية كانت الكتائس البونائية تجاور كتائس البرونية كي كانت أن تجد مدينة أخرى في العالم يتكلم فيها كل واحد من تقريره قائلاً " لا يكننا أن تجد مدينة أخرى في العالم يتكلم فيها كل واحد من السكان مثل هذا العدد الكبير من اللغات ، إذا جاز هذا التعبير. كل الناس حتى الخدم المناز يكلمون الروسية والألمائية والفنلنية، وربا وجدنا بين من نلقوا شيئا من التعلم من يتكلمون ثماني أن تسع لغات [...] وقد يخططون بين اللغات المختلفة على نحو فيه شي، من الطراقة (١١٧٣).

وكانت أصالة سان يطرسبرج تكمن بالضبط في هذا الخلط. في عام ۱۹۹۰ تساط. جورجي عن السنة المميزة المبطرسبرجي ، وأجاب بأنها : الشغف بالجديد ، وبالغنجيد، وبالغنجيد، وبالرائعية وبريالرقاعية ، والرائق ، ولنشرجم : شغف أهل العاصمة بالشرة الذي تشكل عن قرب أو بعد علي غوذج البلاط . فالبلاط هو الذي كان يحدد الشيرة بمنظائاته التي كانت حفلات فرمة عامة بالنوارها الرائعة التي كانت تتلألأ في بيوت الأغنياء .

كانت المدينة الضخمة تقع في قلب منطقة فقيرة ، ولهذا واجهت مشكلات تموينية بلا نهاية . لم يكن السمك بكل تأكيد مشكلة من هذه المشكلات، فلم يكن هناك أسهل من مل ، القرارب بالما ، وإحضارالسمك حيا من بحيرة لادوجا Eadoga أو من بحيرة أونيجا



عربة يورجوازي من سان يطرسيرج صورة بالحقر من القرن الثامن عشر. (مجموعة فيولقي : Violiet)

Onega: ولكن المشكلة كانت في الأبقار والأغنام التي كان لابد من إحضارها إلى منابع المدينة من بعيد ، من منطقة أوراينا ومطقة أسراخان وموض تهر الدون وموض تهر الدون وموض تهر الدون وموض تهر الدون وموض الكيلوميت مقاس ورسي بربو على هذا الكيلوميت، وإلغ جليوها من تركيا ، وكان تغييرالمواد التعريبية الأخرى بسير على هذا المناب المقدد أدى هذا أدى هذا الوضع إلى عجز مزمن في الخزينة الامبراطورية وفي خزان السادة كانت كل أموال الامبراطورية تسب في القصورالاميرية والبيونات الثرية التي كانت تمثل، بالكثير من المغروشات والرياش القيمة والأثان النفيس والحشيب المشغول والمنحوت والمذهب والسقوف الزدانة بالرسم " الكلاسيكية " : وكانت الإجنجة في هذا القصور تنقيم إلى جيرات خصوصية عديدة على نسق باريس ولدن، وكانت تحفل بأعداد كبيرة منزايدة من الحدم والحشم .

وكان أكثر المشاهد تعبيرا عن الطابع المميز للمدينة وما حولها هو مشهد شوارع المدينة عندما تمع بالمرور الصاخب وقتلي، بأخلاط الخدم والغيم والعربات التي كانت ضوروة لا مغر منها في مدينة مترامية الأطراف، شوارعها موحلة ونهار الشناء المثير فيها قصير وقد حدر مرسوم اميراطوري نظم في هذا الجهال المقوق الدقيقة المدقنة لكل واحد: كان الجنرالات الكيار فقط ، ومن في مركزهم، هم الذين لهم الحق في كدن ستمة من الحيول إلى عرباتهم ، وكان لهم ، علاوة على ذلك : أن يتخذوا فارسين لقيادة الركب وأن يستخدموا حوذها ، وكان عدد الخيول يقل من درجة إلى درجة حتى نصل إلى المركبة أن المنافق على المائمة أن المائم على التاجر فكان عليهما الاعتفاء بحسان واحد ، وكانت هناك بلسلة من اللوانع والتعليمات تحدد كذلك زي الخدم ، الليزيع والتعليمات تحدد كذلك زي الخدم ، اللغزيم ، بحسب رتب أسيادهم .

الرحلة قبل الأخيرة :

ىكىن

يكننا أن نزيد الرحلات ونلم, يدن أخرى غير التي ألمنا بها من قبل، دون أن يغير هنا شبئة في الشيخة التي انتهبنا البها : وهي أن ترف العراص كان يغير دانما يغير هنا شبئة في الشيخة العراض كان يغير دانما ويالشوروة على كواهل الأخرين . لم تكن ينها مدينة واحدة تستطيع أن تعيش من عمل يدها . كان البابا سبكستي كويت (١٩٥٨ . ١٩٥٠) فلاما عبدا . فلم يفهم روسا في زمانه كان يريد أن يجعلها " تعيل " . وأن ينشر في روبها الصناعات . فإذا يمثر عهد هذا يصطفره بالواقع دون أن تكون بالناس حاجة إلى أن يعينوا على هذا الاصطفام بشيء من جهدهم . وكان سبباستيان ميرسيد يجلم مع بعض الأخرين في الاصطفام بشيء من جهدهم . وكان سبباستيان ميرسيد يجلم مع بعض الأخرين في مناسكة لندن التي كانت أكبر مبنا. وكان مناسكة لندن التي كانت أكبر مبنا. كان المستقل مدينة طفيلية تعين على جهد الأخرين.

وهذا هو شأن العواصم كلها، وشأن المن كلها، حيث تتلاًلا أنوار المشاودة، والقرق والفراغ ، وتطرفاتها، مدريد أو لشيونة، روما أو البندقية التي قطرت على البقا، حية بعد عظمتها الماضية، وقيينا التي تربعت إبان القرنين السابع عشر والنامن عشر على قمة الأناقة الأوروبية. كالداك الحال بالنسبة ليكسيكر وليما وربو دي جانيرو. الماضمة الجديدة للمرازيل منذ عام ١٧٦٣ والتي لم يكن الرحالة يتعرفون عليها من عام إلى عام لسرعة فوها، وكانت من الناحية البشرية تزداد بها، في إطارها الطبيعي الرائع. وكذلك الحال أبضا بالنسبة لدلهي التي يقيت فيها ويعة الخان الأعظم، ، وباتافيا التي منحها الاستعمار أجمل زهرو، ولكنها كانت زهروا ساءة. ولننظر الآن إلى أجمل مثال قام على أبواب الشمال ، حيث يستمر البرد السببيري الفظيم ستة أشهر في العام ، برياح شيطانية وثلوج هشة متساقطة ، وثلوج صلبة متراكمة مختلطة بعضها في البعض الآخر . هنا تقوم بكين عاصمة الأباطرة المنشوريين . عدد هائل من السكان ، من المؤكد إنهم كانوا مليونين وربما كانوا ثلاثة ملايين، كانوا يدبرون أمور حياتهم على نحو أو آخر في هذا الجو القاسي الذي ما كان الإنسان يستطيع أن يقاومه لو لم تكن هناك " وفرة في الفحم الحجري الذي يصمد ويحفظ الجرارة قدر الفحم النباتي خمس أو سبع أضعاف "(١٩٤)، وفي أنواع الفراء التي لا غنى عنها في أيام الشتاء. في القاعة الملكية بالقصر رأى الأب دي ماجابان - الذي سيظهر كتابه في عام ١٦٨٨ . نحو ٤٠٠٠ من السادة الماندارين مجتمعين هناك معا، كلهم يلبسون " من أم الرأس إلى أخمص القدم قراء السمور الغالي غلوا فاثقا " . كان الأغنيا، يغطون أبدائهم تماما بالفراء ، ويتخذون من الفراء بطائة لأحذيتهم الطويلة ولسروجهم ولكراسبهم ولخيامهم . أما الأقل ثراء فيرضون بفراء الحملان ، وأما الفقراء فيقنعون بفراء الكياش(١١٥). كل النساء " بلبسن الطراقي والعصبات في الشتاء، سوا . ركين كرسي الهودج أو الحصان " ، ويقرر جيميللي كاريري ، أنهن على حق في ذلك " الأنني على الرغم من ثوبي المبطن بالفراء كنت أجد أن البرد الا يحتمل . ويضيف " كَان البرد عنيها بالغ العنف بالنسبة إلى ، ولهذا قررت أن أبرح هذه المدينة [١٩ نوفمبر ١٦٩٧] (١١٦). ويذكر واحد من الأباء اليسوعيين بعد ذلك بقرن (١٧٧٧) :" برد الشتا، قارس فظيع لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يفتح شباكا ناحية الشمال، والثلج بظل متراكما أكثر من ثلاثة أشهر بكَّنافة تبلُّغ قدما ونصف" (١١٧). والقناة الامبراطورية التي يأتي التسوين من خلالها يوصدها الثلج من شهر نوفمبر إلى شهر مارس .

في عام ١٧٥٢ قررالامبراطور كينج لوزج الاحتفال بعيد المبلاد الستيني لأمه بدخول بكين في مركب الظافرين ؛ واتخذت كل الاستعدادات لكي يدخل الركب في سفن واتمة عن طريق الأنهار والقنوات ، ولكن البرد القارس حل مبكرا ، وتجمد الما ، وفسدت تدابير المهرجان؛ وإنهال الاف من العمال على الماء يضربونه ليمنعوه من التجمد، فلم يحققوا مأنهم، كذلك لم تفلح جهودهم في سحب كتل الثلج التي تكونت، واضطر الامبراطور ومهيته إلى "ركوب الوطاقات بدلا من السفن "(١٨١٨).

وبكن عبارة عن مدينتين نظاميين ، الدينة القدية والمدينة الجديدة وضواحيها (ضاحية المساحية أمام كل باب من أبراب المدينة ، وأكثر الضواحية على الضاحية الغربية حيث تصل غالبية الطرق الأمبراطورية )، وتحتد بكين بهاتين المدينتين والضواحي في قلب سهل قسيح منخفض ، يتعرض لرباح عارمة ، ويتعرض لما هو

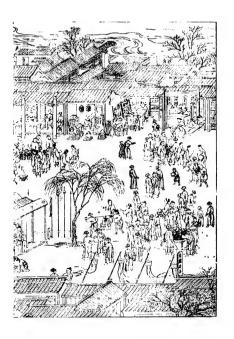

شارع في يكين في أثناء الاحتفال بالعبيد ، في انتظار مرود الامبراطور.من الربع الأول للقرن النامن عشر .( متحف الرسومات بالمكتبة القومية في باريس).

أسوأ. ألا وهي تلك الفياضانات المباغنة التي نلم بأنهار المنطقة - وهي نهر بشي هو Pei Ho وفروعه ـ وإنها لفيضانات إذا علت أطاحت بالسدود ، وحرلت مجرى الشهر، وفروعه عن مساراتها، وأحدثت فيها التغيير والتبديل على مسافات طوال .

والدينة الجديدة ، إلى الجنوب ، تنخذ شكل مستطيل فيه بعض الانحراف ، وتلتحم بالمدينة الفدية عن ظريق الضلع الأعلى الطويل للمستطيل ، أما المدينة الفدية فعلى شكل مربع منتظم ، ضلعه الأصفل يساري في الطول الضلع العلوي للمستطيل الملاصق لمد وما هذا المربع الا المدينة القدية لآل صبحج وفي وسطها القصر الأميراطوري. وعندما حدث المتورف عام ١٦٤٤ أصب القصر في أجزاء عديدة بالتخرب والهدم ، طلت حينا طويلا ظاهرة للعيان ، ثم تناولها الغازي بالترسم فأصلحها على تحو سربيا . نسبيا وكان استيمال بعض الكتل الخشية الطويلة الضخفة يتطلب الالتجاء إلى أسواق الجنوب البيدة ، وواكب ذلك من الانتظام ما نستطيع تخديد ،

وكان قد تبين منذ حكم آل مبنج أن المدينة الفدية قاصرة عن استيعاب سكان العاصمة المتزايدين ، كا دعا إلى اليد، بانشاء المدينة المستطلة إلى الجنوب قبل غزوة عام ١٩٤٤ بعين : " وكانت لها أسوار من الطين منذ عام ١٩٢٤ ، ثم اتخذت أسوارا وأبوا با من القرصد ." ولكن الغازي احتفظ بعد الغزو بالمدينة القديمة لنفسه ، وأصبحت منذ ذلك الحزن المدينة الجنوبية . وألفي الغازي بالصينيين إلى المدينة الجنوبية .

وللاحظ أن اللدينة القدية والمدينة الجديدة صمعتا على هيئة رقعة الشطرنج، وأن الشوارع عريضة عرضا يقوق المألوف عا يدل على أن المدينية حديثنا العهد ، وتنظيق من السرق أخاصة على الشوارع المنجهة من الجنوب إلى النسال : أما الشوارع المنجهة من المنجوبة والسالة : أما الشوارع المنجهة من المنجوبة إلى النسال : أما الشوارع المنجهة من الشروة إلى الراح المنحة المناح أقارب من المناح المنجوبة والمنحة المناح أقارب حضارع السحاء المناف ، وشارع المنطقة المنافرة وأمال المنافرة وأمال المنافرة وأمال المنافرة وأمال المنافرة وأمال المنافرة والمنافرة وأمال المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنا



رسم تخطيطي يبين وضع المن المناث (اللغوة إلغيبة والابراطوطية) ومن A الجبل المستاعي للقصر، في B ساحات الاستطالات. (مأخرة من كتاب التاريخ المام للرحلات. المجلد المامس، الصادر في بارسي عام Allistoire générale des voyages ۱۷£A

كانت هذه الشوارع الواسعة ، الفسيحة ، تمع بالبشر ، " الذين كانوا بتزاحمون تزاحما شديدا " ، كما يكتب الأب دي ماجايان ، " حتى أنني لا أجرؤ على الحديث عنه خرفا من أن يمتقد الناس أنني أبالغ ، ولا أعرف كيف أعير عنه تعبيرا ينهمه القاري . كل شوارع المدينة القديمة والمدينة الجديدة ملينة بالناس ، يستري في ذلك الشوارع الكبيرة والصغيرة ، الشوارع التي في قلب المدينة ، والشوارع التي في أطرافها ؛ والزحام شديد في كل مكان لا يمكن مقارنته إلا بالأسواق المرسعية والمهجانات عندنا في أوروبا ( ۱۲۰) .

وفي عام ١٧٣٥ كتب الأب دى هالد P.du Halde في هذا الموضوع بقول : " إن هذا الحشد الذي لا بحصى عدده من الأمم التي قلا الشوارع ، والارتباك الذي تسببه الأعداد غير المألوفة من الخيول . والبغال والحمير ، والجمال ، والعربات ، والهوادج ، دون أن نحسب الجماعات المتجمهرة المختلفة التي تتكون الواحدة منها من مائة أو مائتي رجل تتحلق بين الفيئة والفيئة حول حاو من الحواة أو راو من الرواة يقص مغامرات الطبغة، أو تسمع المنشدين والقصاصين الذين يتلون قصصا تثير الضحك وتدخل البهجة إلى النفرس ، أو تنصت إلى أخلاط من الدجالين الذين يروجون . أدوية بتهجدون بنتائجها العجيبة . وهم يستوقفون الأغراب في كل حين وآن إذا لم يتقدمهم فارس بفرق الجموع وبحض على إفساح الطريق" (١٢١). وهذا رجل من أسبانيا لم بجد في عام ١٥٧٧ من وسبلة لرصف زحام الأهالي في الشوارع الصينية أفضل من هذه العبارة الاستعارية : " لو ألقى الانسان حبة من القمح لما عرفت كيف تصل الى الأرض"(١٢١). ويذكر رحالة انجليزي بعد هذا بقرنين من الزمان : " إن الإنسان ليرى في كل ناحية العمال بحملون معداتهم ، ويبحثون عن عمل ، وباعة جائلين يعرضون بضائعهم للبيع " (١٢٢). هذا الزحام يرجع بطبيعة الحال إلى العدد الكبير الذي بلغه السكان في عام ١٧٩٣. لم تكن مساحة بكين في ذلك التاريخ قريبة من مساحة لندن، بل كانت أقل منها بكثير ، ولكن كثافة السكان كانت ضعفى أو ثلاثة أضعاف سكان لندن .

يضاف إلى هذا أن البيرت هناك كانت منغفضة ، حتى يبوت الأغنياء نفسها ، فإذا أزوا بناء خصى أو الشخص كله عن المادة في أروزيا ، ولكنها كانت " تصف الواحدة بحانب الأخرى ، يقصلها بعضها عن البعض الأخر أشبته راسعة " ( 1741) . ولاينيني أن يتصور الإنسان أن شارع شام جان كاي الرائع يتكون من سلسلة متنابعة من الواجهات المنبقة تقابل القصر الاسياطوري ، أولا لأند من مجافاة اللياقة أن يبسط الناس زخرقا عريضا أمام بيث الاميراطور ، وثانيا لأن العرف جرى على ألا تنخذ القصور الخاصة ناعبة الشارع شيئاً أخر سوى باب كبير كان



دكاكين يكين : مصطفة في صفرك لا تكاه تنقطع ، وهي تواري يبوت السكني التي كانت دائما منطقة ويغير واجهة تطل على الشارع ، وكانت تقام حول أنشية وحدائل داخلية . ( متحف الرسومات بالمكتلة القرصية في باريس )

يكتنفه من الجانبين محلان صغيران يخصصان للخدم أو التجار أو العمال . وهكذا فإن الشوارع تحف بها من الجانبين دكاكين وحوانبت ترفع على صوار عالبة لافغانها التي كثيرا ما نزدان بشرارب أو أشرطة من القماش. هذه المحلات التي يملكها السادة والتي تكتنف أبراب القصور هي التي تطل على الشارع ، والشارع مخصص للتجارة ولمنارسة النشاط الحرني ، ولا شيء غيرضها . ويقول الأب دي ماجيان : " إن هذا العرف مفيد لراحة الأهالي عموما : لأن مدننا [ الأوروبية ] تقوم على جانبي الكثير من شواوعها بيوت علية القوم : ويكون على الناس ، عنسما يربدون شراء حاجباتهم الشرورية أن يقطعوا صافات بعيدة إلى المحلات في الميادين أو على مشارف المدينة، أما في يكين، يقطعوا صافات للابنة، أما في الميادين أو على مشارف المدينة، أما في يكين، ليقوب كل مدن الصين الأخرى فالإنسان يستطيع أن يشتري عند بابه كل ما بنشهيه حائلت أو حوالية: بل والمتعة ، لأن هذه المحلات الصغيرة تعتبر بمثابة دكاكين أو حائلت أو حوالية" ( 170 ).

ويتكرر المنظر هو هو في كل المدن الصينية ، عندما ننظر إلى هذه الصورة التي ترجع إلى القرن الثامن عشر ، والتي يظهر فبها صف من الحوانيت المنخفضة على طول شارع في نانكين أو هذه البيوت في مدينة تيين تسين Tien Tsin التي تطل واجهاتها على الفناء الداخلي ، أو عندما ننظر الى لفافة مصورة قيمة مرسومة في القرن الثاني عشر، نحد نفس المشاهد ، نفس الحانات ، بنفس المقاعد ، ونفس الحوانيت ، ونفس الحمالين، ونفس العربات....الشيران المكدنة . نرى في كل الصور مشاهد حياة سربعة مزدحمة، لا يترك الرجل فيها مكانه. إذا تركه. إلا لرجل أخر ، وكل واحد يتقن التعامل بكوعيه ليفسح لنفسه مكانا ، ويقيم حياته يقوة العمل ، والمهارة ، والتقشف .إنهم بعبشون من لا شيّ، ولهم " اختراعات عجيبة لتدبير معاشهم ." " وربما بدا النا الشي، حضرا بغير نقع ، ولكنهم هم بعرفون له استخداما وينتفعون به . في مدينة بكين وحدها، على سبيل المثال ، هناك أكثر من ألف أسرة [حول عام ١٦٥٦] ليس لأفرادها من حرفة أخرى بعيشون منها إلا بيع أعواد الثقاب وفتيل إشعال النار . وهناك ما يقرب من هذا العدد على الأقبل من أولئك الذين لا يحترفون شيئا أخر سوى جمع خرق الحربر، والقطن، والتيل ، وقطع الورق ، وما إلى هذا وذاك في الشوارع، وفي الكناسة، حيث يقومون بغسلها، وتنظيفها، ثم ببعها إلى آخرين، يستخدمونها استخدامات مختلفة، ويفيدون منها" (١٢٦). ورأى الأب دى لاس كورتيس في الصين الكانتونية الشيالين يضبفون إلى عملهم الأصلى عملا آخر هو زراعة حديقة صغيرة . ويعتبر باعة حسا ، الأعشاب ص الأشخاص التقليديين في كل شارع صيني ، والمثل السائر في الصين يقول : " لبس هناك في علكة الصين شيء بلقي ." كل هذه الصور توحى بفقر كامن، منتشر في كل مكان . ومن فول هذ الفقر الكامن يتلألأ بذخ الامبراطور والكبرا، والماندارين : وكأن هذا البذخ ليس من هذا العالم .

 والرحالة يصفون يتفصيلات كثيرة مدينة كاملة في قلب المدينة القديمة، مدينة قائمة يذاتها، هي القصر الاصراطوري الذي أعبد بناؤه على نفس مكان قصر بان Yuan
 ده ٧٠٥. (المغول ) وكأنه ورث يدّخ أل مينج على الرغم من إن إعادة البناء تطلبت رفي أطلال عام مكلة مربع فيه عام مكلة مربع فيه عام مكلة على شكلة مربع فيه شيء من الاستطالة - ، يفسلان القصر عن الميئة النتية ، والسوران عظيمان وخامقان. والسور الخارجي مطلعي من المناخل ومن والخارج بادّة كالأسمنت أو الجير الأحمر، ووضفطي يسقف جدالوني من القرصيد اللامع ، طرنة بلون أصغر مذهب ." أما السور المناطقي فهو مقام من "قرميدات كبيرة متساوية ، ومحلى بشرافات منسقة " ، وقند قناة طويلة وعسيقة طبيعة طبيعة بالمد بالأغراض مختلقة ، ونهم عليه كباري ، وهناك ناحية الغرب بحيزة صناعية واسعة إلى حد كبير ، ... (۱۹۷).

أما قلب القصر فكان خلف السور الشائي . كانت هناك المدينة الحرام ، المدينة الحرام ، المدينة الصغراء التي بعيش فيها الامبراطور في حماية حراسه تحجب الأبواب والمراسم والمتناوق والمناوس والمتناوق والمناوس والمتناوض المبدئة الحرام ولكل المبنى في المدينة الحرام ولكل الي كانوا بصمونها كياؤ لينو المنهنة الحرام ولكل بينى في المدينة الحرام ولكل طولها الله متر وعرضها سبعمائة وثمانين مترا . ووصف التاعات الخالية المتهدمة على النحو الذي استرسل إليه الفضول الأوروبي تفصيلا بعد عام ١٩٠٠ أمهل بكثير من وصف ما كان يتصل فيه من شاط تنصوره فائلا : كانت المدينة في مجموعها تنتهي عند هذا النبر الذي تنبع من شاطرة والإحسان .

ويكتنا أن تكون صورة طبية اعتمادا على الحسابات اللابهائية لما كان الامبراطرر يجمعه من دخل، سواء منه الأموال والعينبات ( لاحظ السجل المزدوج: الأموال بالعينبات ). ونحن لا تستطيع أن تنصور ما يتله مبلغ" ثمانية عشر مليون وستمائة الله يتنه نقسة من قدّ الابحراطور. التقدي ، ولا تدخل في هذا الرقم بالغ نقدية أخرى تأتي من المصادارات والطيناس و والمطرائيس و . في عام ۱۹۸۸، من المسادارات بطرواطور أنها المراطورية . والدائرة السنية للامبراطورية . والدائرة السنية للامبراطورية . أو أكثر من المسيدة الهائلة تضيق بها وهي : ٣٣٣٨٦٤ ع جوال أور وقعح ، وأكثر من الفسيحة الهائلة تضيق بها وهي : ٤٣٣٨٦٣٤ ع جوال أور وقعح ، وأكثر من ومنا لورنيش . والقائمة المجففة ، مليون قاله على وأخل الامبراطور أنها الخرية المخففة ، والسائل . والدماس ، والتطيفة ، والسائل . وأخص من النبن ، وأعداد من الحيوانات الصبيد ، وزيت، وزيل ، وأنبذة معتقة ، وكانة أنوا والغاضة ، وحيرانات الصبيد ، وزيت، وزيد ، وزيال ، وأنبذة معتقة ، وكانة أنوا الفائمة . ((١٢٨))

وقد أحس الأب دي ماجيان بالذهول حيال هذا الكم الهائل من النعم والخيرات، وحيال ما كأن يقدم في أثنا، الولائم الامبراطورية من صحون ذهبية وفضية تضيق بما كدس عليها نما لذ وطاب من الأطعمة . رأى هذا في ٩ ديسمبر ١٦٦٩ بعد الاحتفال بدقن الأب جان آدم Jean Adam (١٢٩) . هذا الأب البسوعي الذي اشترك في عام ١٦٦١ مع الأب تبريبست Verbiest في عمل " أدهش البلاط أبما دهشة " فقد تُمكن من رفع -جرس أكبر من جرس ارفورت الذّي كان ( خطأ ) يعتبر أكبر وأثقل جرس في أوروباً بل في العالم ، ووضعه فوق قمة برج من أبراج القصر . وتطلبت هذه العملية صناعة آلة خاصة، وجهود ألاف من العمال . وكان الحراس يقرعون هذا الجرس بالليل ، على فترات منتظمة ، لبيان تتابع الساعات ، ومن فوق برج آخر كان حارس آخر يرد بقرع طنيور نحاسى هائل . لم يكم للجرس مقرعة داخلية ، بل كانوا يدقونه بطرقة من الخارج " فيبث نغمة لطيفة منسجمة يظن الإنسان أنها صدرت عن آلة موسقية لا عن جرس"(١٣٠). وكانوا في ذلك الوقت يقيسون الوقت في الصين بحرق بعض العصى ، أو حرق حرمة من الفتيل المشبع بشمع الخشب الذي يشتعل اشتعالا منتظما. وما كان يمكن أن يعجب الإنسان الغربي الفخور بساعاته بهذه الطريقة لقياس الوقت إلا إعجابا محدودا، إلا الأب دى ماجابان الذي تحدث " عن هذا الاختراع الجدير بالصناعة العجيبة لهذه الأمة" الصينية (١٣١).

والمصيبة أننا نعرف هذه المشاهد العظيمة التي كانت تجري في القصر الامبراطوري أكثر ما نعرف سوق السمك ، التي كانوا بحسلون إليها الأساك حية في طشوت ملينة بالماء ، أو أسواق الصيد التي رأى فيها هذا الرائة في خطة عابرة كمية تشخمة من التيوس الرية والديكة الرية والحيلان ... الشيء الذي لم تصلنا عنه بيانات، وضاع في خضم الحديث عن الأمور الخارقة للمياران، هو الحياة اليوبية .

> لندن.. من عصر اليزابث إلى عصر جورج الثالث

ولكن لتعد من هذه الرحلة البعيدة إلى انجلترة ، حيث نرى أن لتدن تمثل حالة تسمح لذا باختتام هذا الفصل، ومعه هذا المجلد (١٣٣)، هنا نجد أن كل شيء يتصل بنسو الدينة نرا خارتاء غرا معروقا أو من الممكنة معرفته.

كان أرفر المصيرة الدين بلاحظون أحوال لندن منذ عصر البزايث يتمثلون لندن عالما استثنائها. كان ترماب ديرية المدائن قاطبة". كان ترماب ديرية المدائن قاطبة". يقدل عنها أنها "زهرة المدائن قاطبة". يضفى عليها انهرها النساب جمالا يفوق جمال البندقية نفسها من منظرها الرائع المطل على القنال الكبير، ويذهب إلى أن منظر البندقية يبدو هزيلا ضئيلا بالقياس إلى منظر

لندن (۱۳۳). أما صامريل جونسون ۲۰۰۱ Samuel Johnson بيتمبر ۲۰۰۱ Samuel Johnson بيتمبر ۲۰۷۱) فيعير تعبيرا أكثر شاعرية : " إن من يتعب من الندن كمن يتعب من الحياة ذاتها : لأن لندن تحرى كل ما يكن أن تقدمه الحياة " (۱۳۵).

وكانت الحكومة الملكية تشارك في هذه الأوهام ، ولكن العاصمة ظلت على الرغم من هذا تثير خوف الحكومة : فقد كانت العاصمة في نظرها غولا لابد من الحد من نموه غبر الصحى بكل ثمن . والحقيقة أن غزو الفقراء للمدينة كان هو الأمر الذي لم يكف عن ازعاج الحكومات والملاك ، فكلما تزايد الفقراء تزايدت الأكواخ ، وانتشرت تلك الحشرات التي كانت تهدد مجمرع السكان بن فيهم الأغنياء ، أر على حد قول ستو Stow: " هذا الخطر الذي يهدد حياة الملكة نفسها ، وينشر خطر الموت في ربوع البلاد كلها"(١٣٥). هكذا كان يخاف على صحة الملكة اليزابث وعلى صحة الشعب كله. في عام ١٥٨٠ صدر أول قرار يحظر إقامة مبان جديدة ( ولكنه تضمن استثناءات لصالح الأغنياء ) وتبع هذا القرار قرارات أخرى شبيهة في عام ١٥٩٣ . رفي عام ١٦٠٧ وفي عام ١٦٢٥ . وكانت النتيجة هي أن عدد المباني زاد ، وأحس الناس بالاستفزاز فراحواً يقسمون البيوت الموجودة ، ويبئون بيوتا بغير تصريح يستخدمون فيها الطوب الردي،، ويقيمونها في أحواش البيوت القديمة ، أو في أركان بعيدة من الحارات المتطرفة أو من بعض الشوارع الثانوية ، أي حدث تزايد مستتر في البيوت الشبيهة بالأكواخ، والمساكن البائسة على أراض مملوكة لملاك مشبوهين . وربما وقع مبنى من هذه المبانى تحت طائلة القانون، فهدمته الحكومة، ولكن الخسارة لم تكن تمنع أحدا . ولهذا جرب كل واحد حظه، فنشأت شبكات عنكبوتية من الحارات الضيقة الملتوية، ومتاهات من الأزقة والعطوف، وسوت لها مدخلان ، أو ثلاثة ، أو أربعة مداخل ومخارج . كان في لندن - في عام streets ) والميادين ، بها ( lanes ) والحارات ( lanes ) والميادين ، بها ٩٥٩٦٨ بيتا . تدل هذه الأرقام على أن اتجاه زيادة سكان لندن لم يكن وقفه أو الحد منه . كانت أعداد السكان التقريبية : ٩٣٠٠٠ في عام ١٥٦٣ ، و ١٢٣٠٠٠ في عام ١٥٨٠ ، و ١٥٢٠٠ في عام ١٥٩٣ ـ ١٥٩٥ ، و ٣١٧٠٠ في عام ١٦٣٢ . و ٧٠٠٠٠ في عام ١٧٠٠ ، و ٨٦٠٠٠٠ في نهاية القرن الثامن عشر، كانت أنذاك أكبر مدن أوروبا ؛ ولم تكن هناك مدينة تقارن بها من حيث السكان إلا باريس.

كانت لندن تعتمد على نهرها ، وإليه يرجع شكلها الهلالي . وجسر لندن الذي يربط الدينة بضاحية ساوتورك Southwark ، ( كان هو الجسر الوحيد الذي يعبر نهر التيمز وكان على يعد ٣٠٠ متر من جسر لندن الحالي: اللندن بريدج ) هو السمة المعيزة للموقع. وكان تأثير عوامل المد المفيدة بصل حتى مكان الجسر، مما جعل من الممكن إنشاء الحوض ١٩٥١ من وراء الجسر، أي إنشاء ميناء لندن بأرصفته ومراسبه وسفنه

الشراعية التي ارتفعت صواريها مكونة ما يشبه الغابة : كان عدد السفن ١٣٤٤٤ مفينة في عام ١٧٩٨، وكانت هذه السفن الشراعية تتجه بحسب حمولانها ومقاصدها فتصل إلى رصيف سانت كاترن الذي تلتصم مغن الفحم القادمة من نبوكاسل ، وإلى وضيف بالمانت كاترن الذي تلتصم مغن الفحم القادمة من نبوكاسل ، وإلى برسيف بطلينججيت وإذا كانت محملة بالسمك الطارح ، وقوارب من أنواع مختلفة منها قوارب من مناطق بغطاء ، وقوارب منطقة بغطا ، وان، تقوم بهركات متنالية بين شاطئي النهر بين السفن في أعلى البحر والأرصفة المناسبة ، ومناه هي العامة المناسبة لرسي ويخاصة إذا كانت الأوصفة في النامية الصاعفة للمناسبة لرسي المناسبة ، ومناه هي الكاترية للمناسبة للمناسبة المناسبة مركز القيادة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة مركز القيادة المناسبة المن

واتجه استخدام النهج إلى الامتداد على نحو منزايد في اتجاه المسب ، أي في اتجاه البحر، ولم تكن الأحواض الداخلية عند المنحنيات قد حفرت بعد ، باستثنا - حوض برزيدريك Brunswick الذي كانت تستخدمه شركة الهند (١٩٥٨) . وأنسي - حوض برزيلاند الذي كانت تستخدمه من من الن من عام ١٩٦٦ إلى عام ١٩٠٠ هر حوض جرينلاند الذي كانت تستخدمه من المن من المكن أن يكون الإنسان صورة أولى عن الميناء التجاري عندما ينظر إلى بيللينجيت أو مرسى برج لندن ، أو . وهر الأفضل - إلى المغذ الأساسي الذي ينظر إلى بيللينجيت أو مرسى برج لندن ، أو . وهر الأفضل - إلى المغذ الأساسي الذي كان يشهد الميناء كان أسلون الثاني عن عام ١٩٦٨ . وكان مشهد الميناء التجاري حتى رائكليف المنافق المنافق على عام ١٩٦٨ . وكان مشهد الميناء ثم يعامل إلى اللايهاوس Elackwall منظة أقران الجير والملابغ الى بلاكسودل النظران المغيرة المنافذة ... هذا هر القطاع الشرقي من لندن ، قطاع الملاحة والحرف، الكريمة الاحديث عن روائحه الكريمة الاحديث حدى .

وهؤلاء هم الأهالي البائسون برون ثروات السفن تمر من أمامهم قريبة منهم . يا



ميناء لندن ، والبرج ، وعلى بعد كاتدرائية سانت بول ، في نهاية القرن الثامن عشر

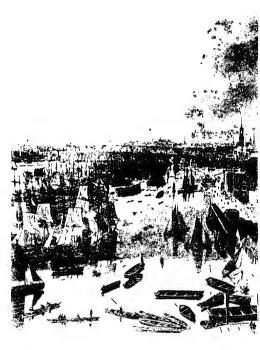

له من إغراء! في عام ١٩٧٨ " كانت عمليات السطو التي أصبح التبنز مسرحا لها [...] والتي كانت تتعرض لكل صنوف المتلكات التجارية ويخاصة يضائع الهند الغريبة، تعتبر [...] وياء هو أشد الأوينة نظاعة،" ولم يكن أخطر التبالين تلك الجيامات من " قراصة النهر" النظمين في عصابات ، الذين يصون كل ما ترمي به المساونة في أيديه، مطا كان أو حبلا ، لا ، لم يكن وقتهم قد حان بعد ، كان أخطر الثبالين واللاحين العاملين على قواب وعوامات النقل الثبان على قواب وعوامات النقل الشركان على قواب وعوامات النقل الشركان المنسونية " عصائير الوحل" والذين كانوا ينقيون في جنبات النهر مدعين بأرلتك الذين كانوا يخفون المسروقات ويسترين على اللحوص ، وكانت أحاديث بأرلت النشري المنازية ويقار المنازية والمنازية المنازية والمنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية في تصوير عالم المنانا الواسب المناسوء في قيم طرق لا بري أهل لدن منها عادة سوي نهاياتها .

لم يكن هناك كما ذكرنا من قبل سوى جسر واحد قوق النيمز إلى أن أنشى، جسر ويستمينستر ( الذي انتهي العمل فيه نحو عام ١٧٥٠ ) . وكان هذا الجسر جسرا تحف به الدكاكبن كالشارع التجاري ، وكان اجتيازه أمرا صعبا . والحقيقة أنه لم يكن ينتهى ناحية الجنوب إلا إلى ضاحية هزيلة هي ضاحية ساوتوورك ، كان فيها بضعة حانات. وخمسة سجون ذات شهرة رهيبة ، ويضعة مسارح ( نشأت عليها مسرحيات شيكسبير ، ولكنها لم تبق بعد الثورة ) وسركان أو ثلاثة ( سرك بير جاردن Bear Garden وسرك باريس جاردن Paris Garden) . وكان الناظر إلى الشمال على الضفة البسري للنهر. نى موضع أعلى قليلا من الضفة المقابلة، يرى المعلمين المنيفين : كاتدرائية سانت بول، وبرج لندن ، وكانت المدينة الحقيقية تمتد" كرأس جسر ناحية الشمال ". كان هذا الاتجاه يموج بحركة نشيطة تملأ مجموعة من الشوارع ، والحارات، والأزقة تربط لندن بالدوقيات وبما سمى بالأرض الانجليزية القوية . كانت المحاور الكبيسرة تنجمه الى مانشىستر Manchester وأكسفورد Oxford ودونستابل Dunstable وكمبردج Cambridge. وكلها طرق قديمة ترجع إلى أيام الرومان . وكانت الحركة على صفحاتها تشبه موكب انتصار العربات ، عربات البشر وعربات البضائع ثم عربات البريد. ومن خلفها خبول البريد ؛ وازدهرت الحياة على أرض لندن عبر هذ: الطرق الصلبة التي كانت ترسم ما بشمه المروحة.



لندن : ويستمونستر في عصر أل ستيوارات . رسم بالحفر من عام ١٦٤٣. 1 مجموعة فيولله Viollet)

كان قلب المدينة بقترش شاطي - النهر . ولكنه كان يوليه ظهره . قلب لندن المزدم بالبيبوت (التوارع والميادين . الذي كانت (مساحته . ١٦ هكذا را ! تحده أسوار لندن القديم . ثم تلاشت مع القرن القديم . ثم تلاشت مع القرن القديم . ثم تلاشت مع القرن الثانية عشر في المنطقة الطلقة على الليم . هناك خوف الأرصفة والراسي والقواعد في وقت جد مبكر سباج الحماية الحجري الذي لم يجد نفعا . ولكن الأسوار بقيت على الخط المنكسر على هيئة قوس بيداً من بلاك فرايرز ستيسى Black Friars Steps أو موض المنكسر على هيئة قوس بيداً من بلاك فرايرز ستيسى Block Friars Steps أو موض المساورية Block Friars Steps وتوسيد المورية المناوعة المواجهة المحاجة المحاجة المواجهة المحاجة الم

للرصول إلى التيميل بار Temple Bar على مستوى معيد طائفة فرسان المعيد القدية عند نهاية الستراند Strand , ولقد قل التيميل بار حينا طريلا من الزمن مجرد باب من المشب. وعلى هذا النحو امتدت لندن ، أو على الأصح المدينة الأصلية، فوق حدودها، حدود ما قبل عصرالملكة اليزايث ، ووسعت نطاقهاالضيق ، ولامست مراكز ريفها المثارل . الله المتراكز وريفها المتراكز . والتحدث بها عبر عدد من الطرق والشوارع التي تكتفها المنازل .

وفي عصر البزايث وشيكسير كان قلب المدينة ينبض داخل الأسوار . وكان مركز المبينة ونبض داخل الأسوار . وكان مركز المبينة هو المحور الذي يكمل جسر لندن في انجاد الشمال عبر شوارع لها أسعاء مختلفة ينبوت. أما منطقة مناشرة ويقل الغرب فكانت قلمة "التفاطع" فكانت في نبوجت في الغرب المنظقة "التفاطع" فكانت في عصر اللكة البزايات تشركز على مقربة من سوق ستوكس ماركت المجاهزة Stocks Market عند المهادة على المساورة Lombard Street منهاية شارة شارع لومبارد Lombard Street وكانت في المبينة شارع لومبارد Lombard Street عند المهادة المتعاطعة المتعا

وعلى بعد خطوتين من هذه النقطة يرتفع قوق تل كورنهبال المراص منهي الروبال المستشيخ عطوتين من هذه النقطة يرتفع قوق تل كورنهبال عام ٥٦٨ ( كان اللاسم الأول الذي أطلقوه عليه متأثرين يصورة بيوصة أنتفرين هو : البورصة الملكية منة معلمات نستشفها من عبارة كتبت تحت رسم يافقر برجع إلى القرن السابع عشر . أما الاسم الأخير الذي حملته البورصة قف صلارت به ارادة ملكية من الملكة البزايات في عام معلا - ٥٠١ . وكانت البورصة أشبه شي، بيرج بابل ، على حد قول الشهود، وكان الزحام يبلغ أشده خاصة عند الطهر، عندما بترافد الدجار لإنجاز ممالاتهم : وكانت الملات للملات المنافقة التي نشأت في هذه الناحية تجنب البها جمهورا لا ينقطع من الزبائ الأغنيا، و كان هائي من البوائية على المبلدة عندى البورصة منى الجيلدهيل الماهالسال هوم ما يكن أن نشيره دار يلدية للدين ، وكان هناك أن نشيره دار يلك الإعليزة انخذ له في البداية من سوق البنالين المباتذ الغاخر .

وكانت كثافة الحياة اللندنية تتضع كذلك في أسواقها . التى نذكر منها : ساحة السيحة غربي سميغفيلد قرب المتارس ، تلك الساحة التي كانت تباع فيها الخيول والسهائم أيام الاثنين والجمعة ، ومنها بملينجسجيت حيث سرق السمك الطازم المطلق على التبعز . ومنها ناحجة قلب المدينة القدية سوق الليدر العالم المحقفة في اللحوم الملكس وبالرصاص، وكانت تضم صومعة قدية للقمع ، وتتعامل بالجملة في اللحوم والجلاد. وليس من الممكن أن نقول كل ما ينبغي أن يقال عن كل ما كان هناك من المراكزة أن الأطهرية الجوهرية، والحانات ، والطاعم ، والمسارح المقامة في الأماكن المعيدة أي الماسرح الشعبية ، وللأماكن المعيدة أي المسارح الشعبية ، ولقائمة في الأماكن أن المحكومة المسارح الشعبية ، ولقائمة في الأماكن المعيدة أي

فكرت في القرن السابع عشر في أن تحظرها. أما الأماكن التي وصفت بأنها مشبوهة فإن التقرلات، والترهمات ، والحكايات ، والتغييرات الشكلية كانت تحرف أنستة الملسين لمثنال من سمعة كل الشوارع، لا من سمعة تلك الأديرة الحرية فقط، التي كان الشحاؤون بضمون يدهم عليها ، وبلعيون لعبة أصحاب الأملاك . لقد كانت الندن تجد متعة كبيرة في النبيعة، والقول على نفسها .

لم تكن المدينة القديمة على ضفاف التبير وجيدة وهي تدخل مباراة النمو . كانت لند تختلف في هذا عن بارس التي قدر لها أن تسير وحيدة ليس لها ها برازي ويستبنستر . كانت لندن تحقل بوقة ويستبنستر التي قامت في موقع قريب في انجاء منيح القير ، وكانت ويستبنستر شيئا يختلف كل الاختلاف عن قرساى ( فنا كانت فرساي إلا خلقا بدأ من العدم ) فقد كانت أصلا مدينة قديمة تفيض بالحياة . كان فيها الدير، وبجواره قصر ويستمبنستر الذي هجره الملك هنري الثامن وأصبح مقراليرلمان العالم الشرة المالكرة نقد المتعاد بكان وبالمالون يلتقون هناك . أما الأسرة المالكرة نقد انتخلت إلى مقر أبعد قليلا في وإشهول Whitehall على انتخلت الويدة .

كانت ريستمينستر ، إذا قسناها بالقاييس الفرنسية ، تعادل في وقت واحد فرساي، وسان ديني متاسبات الجذب الهائل الله أهدينه أسباب الجذب الهائل الله أهدينه وستمينستر ، هذا القطب الثاني بالنسبة إلى غو لندن ، وهكذا فإن شارع الذي أهدين من شوارع المدينة القديمة ، كان حي أرباب التشريع ، والفائزن، والمحافية ، وطلاب الحقوق ، وكان يتطلع في عناد تاحية الغرب إلى والحامية ، وطلاب الحقوق ، وكان يتطلع في عناد تاحية الغرب الم ويستمينستر حيث كانت المحاكم . كذلك يعتبر حي سترائد Strand مثلا أخر، أكثر وضحا ، فقد كان خارج المدينة القديمة ، على مسافة من النبيز ، ولكنه كان كان يصل وضوحا ، فقد كان خارج المدينة القديمة ، على مسافة من النبيز ، ولكنه كان كان يصل المتنتح نه يوربهم ، وسرعان ما الفتحت نه يوربهم والمسافة من المحرد المترقة ؛ على مسافة من البرسيشات هناك ، وتحدث الناس والشهرت مبتكرات الموضة ، والشعرر المستعارة أو البرسيشات هناك ، وتحدث الناس عنها عنها بيانها كانت منذ عصر جاك الأول تخليد الأبال.

وشهد الفرنان السابع عشر والثامن عشر حركة واسعة النطاق، دفعت مدينة لندن إلى كل الانجاهات في وقت واحد , وتكونت على هوامش المدينة أحياء بشعة , كليرا ما كانت مدنا من الصفيح، بأكواخ رثة مثينة، وصناعات تنشرالقيع فيما حولها ( ويخاصة قضاين طوب كثيرة ) ، وحظائر لتربية الخلازيرالتي كانت تتفلق على قمامة للدينة . وأكوام الزيالة ، وضواح تنتة ، هكذا كانت الحال في منطقة وإيشايل Whitechapel حيث كانت أعداد من صناع الأحذية المساكين تعيش عيشة بانسة نكراء. وكانت هناك أماكن بانسة أخرى بعيش فيها عمال النسيج الذين ينسجون الحرير أو الصرف.

كان الريف الأخضر قد انحسر عن مشارف لندن القريبة، إلا من بعض أحيا ، الغرب، حيث كانت خضرة الريف تطل من خلال متنزه هايد بارك أو متنزه سانت جيمس بارك Saint James Park. وربما أطلت من خلال حدائق البيوتات الثرية أيضا . كانت المدينة ني عصر شيكسبير (١٥٦٤ ـ ١٦١٦) وتوماس ديكر ( ١٩٧٢ ـ ١٦٣٢) لا نزال نعتمد على ساحات طليقة ، وخضراء ، وحقول ، وأشجار ، قرى حقيقية كان من المكن أن يذهب الناس اليها لصيد البط او للاختلاف إلى حانات ذات طابع ربفي ممبز لتناول البيرة أوالفطيرة المحوجة بالتوابل (في هوجسدون Hogsdon ) أو سلطانبة ايسلبنجتون البيضاء Islington white pot، وهي نوع من الكريمة المضروبة التي اشتهرت بها قرية ابسلينجتون، في ذلك الوقت "كان الهواء بهب خلال الأحياء الخارجية للعاصمة "على نحو ما كتبت المؤرخة الأخيرة لتوماس ديكر ، وتضيف قولها : " لم يكن هذا الهوا، دائما ثقيلا ولا فاسدا ، وكان مرح انجلترة البهيجة كله وخيالها الرقيق النابض بالحبوبة بتألقان من خلال المسارح القائمة في جنوب المدينة وشمالها وشمالها الغربني ومخترقان الضواحي وينطلقان ... إلى ما ورا المدينة كلها ." وانجلترة البهيجة هي انجلترا إبان القرون التي كانت فيها ريفية خالصة ، في العصر الوسيط ، وهكذا كانت تصورها رؤيا , ومانتيكية لا خطأ فيها إلا أن هذا الربط السعيد بين البهجة والريف لم يكن لبدوم طويلا (۱۳۸).

ويدأت الكتلة اللندنية ، التي لم تكن تكف عن الاستداد في الانشطار ، أو على الأسلام ، أو على الأسلام ، أو على الأسلام ؛ أقت حركة الانشطار إلى جزئين ، كانت هذه الحركة قد بدأت منذ وقت طويل ، ولكنها زادت مرعة بعد الحريق الكبير في عام ١٩٦٦ الذي أن نعليا على قلب الدينة لقدية بالم على المدينة التعبية كلها تقريبا ، وكان وليم بنبي William Pelly . قبل أن تحدث كل قدد في قوط ناحية تحدث كل قدت اللهرب لكي تهرب " من الدخافين ، والأبخرة ، والعفوات الكتبيرة النبخشة من شرق المدينة . لأن الربع السائدة تهب من ناحية الغرب [...] عا أدى إلى انتقال قصور القدية في المدينة القديمة إلى أسواق ومقال للشركات التجارية أو حولت إلى أسواق ومقال للشركات التجارية أو حولت إلى مساكن.. (١٣٦ ) وهكذا نزحت الشروة اللدنية تحر الغرب . كان قلب المدينة حتى القرن السابع عشر يجاور كورنهيل أن اليوم ، في عام ١٩٧٨ ، فهو لا يبعد عن مشيرة نديرا لدين لدين المدينة حتى القرن السابع عشر يجاور كورنهيل أن اليوم ، في عام ١٩٧٨ ، فهو لا يبعد عن مشيرة عشرية وكلمة الكهري السابرة ، في عام ١٩٧٨ ، فهو لا يبعد عن مشيرة عشرية المدينة الطرف الغربي السائزاند ، مكذا لإعرض .

وكان شرق لندن ، وبعض أحباتها الطرفية ، قد اصطبغ بصبغة برولبتارية متزايدة. كان النقر بشق طريقه الى كل مكان بجد له فيه مستقرا في العالم اللندني، وكانت الجوانب الأكثر عتامة في اللوحة هي التي تظهر فينها طائفتان من المحرومين: الإبرلندين وبهود أوروبا الوسطى .

بدأت حركة هجرة الابرلنديين تتخذ صورة منظمة ومكثفة منذ وقت مبكر، وكانوا يهاجرون من أماكن في الجزيرة بلغ فيها الفقر أسوأ درجاته . كان المهاجرون الايرلنديون فلاحين قضى عليهم في وطنهم أن. يعيشوا حياة ضيقة نكراء يفرضها عليهم نظام الأراضي، ويضطرهم إليها النمو السكاني الذي ما زال بتزايد حتى دفع بالجزيرة إلى كوارث عام ١٨٤٨. كان هؤلاء معتادين على الحياة مع البهائم تقاسمهم دورهم البائسة، يقنعون السد رمقهم بقليل من اللبن والبطاطس: وكانوا أولى صلابة في العمل، لا بتأففون من أي شغلة ، وكانوا يشتغلون بصورة منتظمة في زراعة حقول أرياف لندن ، وحصد الأعلاف من مراعبها . وانتقل بعضهم من هناك الى لندن نفسها، وتشبئوا بها أي تشبث . كانوا يتكدسون في غرف حقيرة بغير نوافذ في خورنية سانجيلز St.Giles التي أصبحت معقلهم شمالي المدينة القديمة ، تضم كل غرفة من هذه الغرف المقبتة من ١٠ إلى ١٢ فردا ، يقبلون أجورا أقل بكثير من الأجورالسائدة ، وبعملون شبالين وعتالين ، وينقلون أقساط اللبن ، ويشتغلون في القمائن ، وربما عمل بعضهم سماسرة . وكانوا يتشاجرون فيما ببنهم مشاجرات عنيفة صاخبة ، وبخاصة أيام الآحاد عندما بحتسون الخمور ، فيدب الشقاق بيتهم ، ويتفرقون متخاصمين ، كذلك كانوا يتورطون في مشاجرات لا تنتهي مع العمال الكادحين الانجليز ، الذين كانوا يجدون متعة في ضرب هؤلاء الايرلنديين ، الذبن كإنوا يعانون من منافستهم لهم ولا يقدرورن على التخلص منهم .

ورعا ركبوا عربة صغيرة قدية ، ورعا أصبحوا من اللصوص والخطافين ، فسرقوا المقول والحدائق ، ومرارسوا التستر على المجرمين وتزييف النقرد والموالسة. ثم نجحوا في وقت منافر كملاكمين ممترفين ، بل كمخترعين لملاكمة على أساس علمي ، ولكن هذا النجاح في الملاكمة لم يصلح سمعتهم على الرغم من أن دانيل ميندونا Daniel Mendoza كان يطلا شهيرا ركانت له مدرسته (١٤٠٠).

والحق أن مأساة لندن ، وما استشرى في جنياتها من جرائم ، وما تجمع في حناياها من حمالة ، وما تجمع في حناياها من حمالة ، وما انتحقت به الحياة فيها على المسترى البيولوجي من تعقيد ، كل هذا لا يكن فهمه الدور الأرضي حيث الفقراء ، ولكن علينا أن ندرك، على الرغم من هذه السمات البائمة : أن عمليات تعبيد الشوارع ، وصرف المياه، وتنظيم المبائي، وتطوير إنارة المدينة أدت إلى تحسين الوضع المادي للمدينة على تحو

وما هي الخلاصة التي تنتهي إليها ؟ الخلاصة : أن لندن تعتبر بجانب باريس مثلا جبداً لما كان يكن أن تكرن عليه العاصمة في ذلك العهد الذي يعرف بالعهد القديم، أي قبل التورة الغرنسية ، كانت العاصمة ترفأ ، على الأخرين دفع ثمنه ، كانت تجمعاً يتكون من يعض الصفوة ، والعديد من الخدم والبؤسا - يربطهم جميعاً على الرغم من ذلك ترو من المصير المشترك للتجمع السكاني الكبير .

مصير مشترك ؟ ربيا ، على سبيل المثال : قذارة الشوارع إلى درجة بشعة، ورواتحها التنت المألوقة التي ضاق بها السادة والسواد على السواء دوليس من شك في أن السواد هم الذين كاترا ينتجرن هذه الرواتم النتية ، ولكنها كانت تتصاعد نفاذة تنصيب من المهمج. وربا كانت أماكن ربفية كثيرة حتى القرن الثامن عشر أقل قفارة نسبيا من المثل الكينرة حتى أنه يحق لنا أن تتخيل البندر من بنادر العصر الوسيط ألطف في السكنى وأنطف من المئن ، وهو الرأي الذي يدعونا إليه لويس مامفورد Lowis واحد، بل كان مفتوحا على ريفه على سعته ، وكان يتح ما ، و في مكانه من داخل المتارس، ولم يكن عليه أن يلتسمه من بعيد . واحلق أن المثبنة المضاحة لم تكن التنظيم أن واجه بعيد . واحلق أن المثبنة المضاحة لم تكن تتعطيم أن واجه مهامها التعاطمة ، وأولها تحقيق نظائتها الخاصة الأولية ؛ وكانت إذا تتعطي الأسيقية للأمن ومكافحة الحرائق والفيضانات، والتعرين والشرطة ، وكانت إذا النيء المألوث في المدينة.

والسبب هو العدد، عدد سكان المدينة الهائل، ولكن المدينة هي التي كانت تجتذبهم،

وكان كل واحد بلتقط من حباتها الطفيلية بطريقته بعض الفتات ، مشاركا في هذه الحياة الطفيلية . كان هناك المن من حال الشغيلية . كان هناك المن من المحمولة في كل المن من المحمولة التي تنعم بالاحتيازات : ولصوص المن أضع دليل على ذلك . فاللصوص بتجمعولة في كل لمن . في عام ۱۷۹۸ بتجمعولة في كل لمن . في عام ۱۷۹۸ بتجمعولة في كل لمن . في عام ۱۷۹۸ المكومة القديمة في فرنساعلى أثر الشورة . كل الصوص والمجرمون الذبي كانوا ختى . كل الصوص والمجرمون الذبي كانوا ختى . كل المحرم الذبي تجربون الدن بثناية مركز الالتقاء العام ، والمسح الذي يستطيعون أن يارسوا عليه مهاراتهم ولصوصياتهم. محققين أعظم النتائج ... " أما الملفة محقين أعظم النتائج ... " أما الملفة حماية والتي كانت بالسبة إلينا حماية والتي كانت بالسبة إلينا عاما كما حماية وصانا إلى جدث أن النشبة المنا عدما كما حماية وصانا إلى جدث أن النشبة المنا عدم كان بالسبة بالمنا بهذه الدرجة في بلادنا ، ويخاص كان بالسبة بالمنا بهذه الدرجة في بلادنا ، ويخاص كان بالسبة بالمنا بين الشباب ... ( ۱۹۲۲) .

تعمير المدن

إعلان عن إنسان جديد

لبس هناك من يخطر بباله السير ورا ، كولكهون ، ذلك المفكر المحافظ الحزين. فالدن الضخمة لها عبويها ولكنها لها ميزاتها. فهي التي أنشأت الدولة الحديثة . كما ذكرنا من قبل، ينفس القدر الذي كانت فيه الدول الحديثة هي منشئة المن الكسيرة و المائد الكبيرة في التي خترت على ثم الأسواق القوصة ، بل على ثمر الأمم نفسها و المدن الكبيرة تقم في قلب الرأسالية وفي قلب الحضارة الحديثة التي أخذت ترج ألوانها المختلفة في أوروبا ، وتلع في هذا المزج يوما يعد يوم ، وهي بالنسبة للمؤرخ أورا وقبل كل شي، آخر اختبار رائع بكشف عن نظور أوروبا ، والقارات الأخرى . وما يكون الغسبو الصحيح للمدن إلا بالسعي إلى استخلاص نظرة شاملة تحبط بتاريخ الحياة المادية في مجموعه ، نظرة شاملة تتجارز المدود المألوقة لهذا التاريخ .

والمشكلة في عمومها هي هنا ذلك النمو الذي جرى في نطاق اقتصاد العهد القديم. فهذه هي المدن تقرم شاهدا على الاختبالا العميق الذي اعتور النوازن ، وعلى النمو الذي جافي التجانس، وعلى الاستشارات غير الرئينة وغير المنتجة على مستوى الأم كلها، فهل المسئول عن ذلك هو الترف، هل هو نهم هذه الطفيليات الهائلة التي هي المدن الكبيرة ؛ هذا هو الرأي الذي يراء جان جال روسو Jean-Jacques Rousseau ويعبر عند تعيير واضحا في كتابه " المن الكبيرة هي التي تستنزف الدولة وتنهك قوتها: قليست التروات التي تنتجها الدن الكبيرة سوى ثروات شكلية خداعة؛ مال كثير ومردود قليل إنهم يقولون إن مدينة باريس تكلف ملك فرنسا ما يتكلفه إقليم كامل: وأنا أعتقد أنها تكلفه مثلنا يكلفه العديد من الأقالب: الأقالم هي التي نظم باريس من أكثر من ناحية، وغالبية موارد الأقاليم تصب في هذا المينة. وتبقى فيها دون أن تعود أبدا، لا إلى الشعب"، ولا إلى الملك، والشي، الذي لا بدركه المقعل أننا في قرننا هذا ، الذي هو قرن الحساب والحسابين ، لا تجد رجلا يدرك. بالحساب أن فرنسا ستزداد قرة ومنعة لو أبيدت باريس "(١٤٢١).

وهذه ملحوظة قيها تجن ، ولكنه تجن جزئى فقط . وهي على أية حال قد وضعت المشكلة على مائدة البحث ، لا غرابة في أن ترى رجلا من رجال القرن الثامن عشر المشكلة على مائدة البحث ، لا غرابة في أن ترى رجلا من رجال القرن الثامن عشر الفاتواب القلم الفاتواب الفاتواب الفاتواب المقترية المهاتمة والقيات . فيها المثنى المقترت الأمبراطورية الهائلة في الغرب ، علامة دالة على وفعات . شبههة بمثلك التي تعترت الصين عندما كانت تدعم بكين ، التي كانت كتلة ميشة، في مواجهة الشمال الثاني ؟ وقفات، أو نهايات . وقف عندها التطور. ونعمن نعرف أن هذا الاستنتاج جانبه الصواب ، إن الخطأ الذي وقع فيه واحد مثل سيباستيان ميرسيبه عندما استنج هذا الاستنتاج هو أنه تخيل علم ١٤٢٤ (١٤٤) سيباستيان ميرسيبه عندما استنتج هذا الاستنتاج هو أنه تخيل علم ١٤٤٤ (١٤٤) الحافظ المائن أن عالم المستقبل لن يتغير مقايسه . لقد كان يرى المستقبل في إطار فرنسا أيام الملك لويس السادس عشر ، وإلى يكن يترفق شيئا من الإمكانات الهائلة التي ستنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي متنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي شيئة عن الإمكانات الهائلة التي ستنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي متنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي متنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي متنفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة التي معمود .

والحق أن المدن الكثيرة السكان ، والتي تعتبر في جزء منها عشابة طفيليات، لا 
تتكون من تقاء ذاتها، إنها ما يسمح المجتمع والاقتصاد والسياسة له بأن يكون، أو 
ما يقرض عليه أن يكون ، والمدينة مقياس ، ومستوى ، وإذا كان الترف يتنشر فيها 
بإلحاج، فن ذلك إلا لأن المجتمع والاقتصاد والنظام التقافق والسياسي قد تشكلت 
على التحو الذي يؤدي إلى انتشار الترت ، وأن رؤوس الأموال والقوائف تدخيزن في 
المدينة، ورعا كان السبب في ذلك ، إلى حد ما ، هو عدم وجود استخدام أفضل الأموال 
والقوائف ، ولا ينبغي أن تحكم على المدينة الكبيرة وحدها منفصلة ، فهي داخلة في 
الكتلة الكاملة للمنظرمات الحضية أو لتظرمات المدن ، وهي تبت في هذه المنظرمات 
التشاط والحياة ، ولكن هذه المنظومات هي أيضا التي تحدد مصيرها ، ويبنا كان القرن 
الثامن مشتر يقترب من فهايته ، بدأت حركة عمران في المذن ، تفدمت بخطى سريعة، 
لتنادرة السرعة في القرن التالي ، وإذا تجاوزنا النواحي الشكلية الظاهرية في لندن

وباريس فإننا نتبين أن ما حدث كان انتقالا من فن إلى فن جديد ، ومن طريقة للحياة إلى طريقة أخرى للحياة . فإذا عالم العهد القديم ، الذي كان إلى ثلاثة أرباعه تقريبا ريفيا، ينمحي شيئا فشيئا ، ويتغير على نحو بطي، ولكنه أكيد . ثم إن هذه المدن الكبيرة لم تكن لتحقق وحدها الأنظمة الجديدة التي كان الخروج بها إلى الواقع شيئا صعبا عسبرا . بل إن العواصم لم تشارك في الثورة الصناعبة التي بزغ نجمها ، واكتفت بدور المتفرج. فلم تكن لندن هي التي حملت عب، الثورة الصناعية وغيرها من مقومات العصور الجديدة، ولكن مانشيستر وبيرمنجهام وليدز وجلاسجو وأعداد لا تحصى من المدن البروليتارية الصغيرة . لم تكن رؤوس الأموال التي كدسها أغنيا ، المدن في القرن الشامن عشر هي التي مولت المغامرة الجديدة . فلم تمسك لندن بزمام الحركة لصالحها وتربطها برباط المال إلا حول عام ١٨٣٠ . ونجد أن الثورة الصناعية تمس باريس مسا خفيفًا عابرًا في البداية ، ثم تنصرف عنها بعد ذلك ، حيث تتم المنجزات الحقيقية لاستغلال قحم الشمال ومساقط المياه في الالزاس، أو استغلال الحديد في اللورين. حدث هذا كله متأخرا نسبيا . كان الرحالة الفرنسيون الذين يزورون انجلترة في القرن التاسع عشر ، وكانوا في أغلب الأحيان يتحرون النقد ويلحون فيه ، يحسون بالرجفة عندما يرون تجمعات التصنيع ومناظره القبيحة ، " الدائرة الجهنمية الأخرة " ، على حد قول إيبوليت تين Hippolyte Taine. ولكن هل كانوا يدرون أن انجلترة التي وقعت في قبضة العمران الحضري ، فأصبح البشر فيها يتكدسون في مدن رديئة البناء، لم تشيد على نحو يهي، لهم سبل الراحة ، تقدم إليهم صورة المستقبل الذي ستسبر البه فرنسا نفسها ، وستسير إليه بلدان أخرى كانت في طريقها إلى التصنيع ؟ وأولئك الذبن ينظرون البوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ، هل يدركون دائما أن هذا الذي تقع عليه عبونهم هو المستقبل الذي ستشهده بلادهم في يوم قريب أو وشيك؟

## وختامـــــا

أى كتاب، حتى إذا كان كتاب تاريخ ، يفلت من قبضة مؤلفه . وكتابي هذا جرى أمامي جريا. ولكن ماذا نقول عن عصيانه وقنعه وشطحه وشروده ، بل ماذا نقول عن منطقه الخاص من كلام ينضوي تحت جناحي الجد والقيمة الثابنة ؟ أرأيت إلى كتينا كيف تنصرف كأنبائنا على هواها، ونحن ، على الرغم من ذلك، مسئولون عما يفعلون.

كنت أود أن أضم إلى الكتاب هنا وهناك مزيدا من الشروح، والتبريرات، والأمثلة. ولكن الكتاب لا يجوز له أن يتمد حسيما تريد له أن يتد، أضف إلى ذلك أن الإحاطة يوضوعات الحياة المادية المتعددة كانت تنظله المزيد من اليجون المنظمة والمكتفة، ناهيك عما تنظله من التجهيز والإعداد. كل هذا لم يكن متاحا ، وما زال غير متاح إلى الآن، إن ما عيرت عنه الكلمات، والصور في هذا الكتاب يتطلب مناقشات وإضافات رؤسمات ، ونحن لم تنكلم فيه لا عن كل المدن، ولا عن كل التقنيات ، ولا عن كل المقالمية للمليس والسكن والمائدة.

وتلك القرية في ربوع اللورين التي مشيت في جنباتها طفلا، وشبيت فيها عن الطوق، كانت أنذاك في زمن ، يدق بساعاته ناقوس من الماضي القديم ، وكانت بها بركتها تحوك بماهها عجلة طاحونة ، وكان هناك درب عتيق معيد بالحجارة، نشأ منذ أن نشأت الدنبا، بهبط منحدار وعرا أمام واجهة يبنى كما يهبط الغدير المائج . وكان بيني نفسه قد أعيد بناؤه في عام ١٩٠٦، في السنة التي شهدت موقعة ينا Dana العلل الملك المنافقة المنافقة عند الى بعيد، وترى كيف كانوا يتقدون الكتان في الهير ليستخلصوا منه التيل، يكفى أن أفكر في ذلك حتى ينفتح الكتاب أمامي من جديد مطالبا بالمزيد . وستطيع كل قاري، أن يلأ الكتاب بصرور خاصة من عنده تطبوق بخاطيره مع ذكريات حفظها في أثناء رحلة أو مطالعة .أما أنا فأذكر ذلك الرجيل من شخصيات رواية " زيجفريد واللبصوريني" Siegiried et le Limousin ( لجان جبرودر) الذي ركب الحصان فحر يوم من أيام السيتوات الفخرينية من القرن العشرين وجاس في جنيات ألمانيا فخالجه احساس بأنه في رمن حرب الثلاثين سنة التي جرت في القرن السابع عشر، وكل إنسان يستطيع أن في أكثر البرواء، على هذا النحو، عندما يبلغ منعطف طريق أو شارع . حتى في أكثر النظم الاقتصادية الحديثة خدائة ، تلاحظ أن الماض لمادي القديم بخلط فيها برواسيه : وهي رواسب تتكلاشي أما م أعيننا ، ولكنها لا تتلاشي إلا في ببطه ، ولا تسلاشي إلا في ببطه ، ولا تسلاشي إلا في ببطه ، ولا تسليل إذ تناشي، سيهلا راصيا بل سهلا متعددة.

هذا المجلد الأول . من كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات، لا يدعي يقينا أنه عالج الحياة المادية كلها في جنبات العالم قاطبة، من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر إلى القرن الثامن عشر إلى القرن الثامن عشر . إفا هو يمثل فيما يعرضه محاولة للرغ نظرة جامعة تشمل كل هذه الشاهد الكثيرة المتاينة ، من الأطعمة إلى الأثاث ، ومن التثنيات إلى المدن ، محاولة لتحديد المهاة المادية كيف تكون وكيف كانت . وهذا التحديد لم يكن في الواقع شيئا هبنا: فقد هذا هو ما حدث مثلا عند معالجتي لموضوعات بالفة الأهمية في مجالي التقود والمدن، أثرت أن أومع الدائزة ما أستطعت إلى ذلك من سبيل . وفي هذا توضيح معنى مدنى مدنى قصدت البه في عملي هذا، وهو : إذا لم نتمكن من روية كل شي، ، فلا أقل من أن تردد مرة كل شي، ، فلا أقل من أن تردد مرة كل شي ، فلا أقل من أن

وكانت المرحلة النائية من مشروعي تتمثل في: تناول سلسلة من المشاهد التي لا يعرضها المؤرخون عادة إلا فيما عز وندر ، والتي تتصف بالتبعثر، والتناثر، والتفكك، ومحاولة تنظيمها وترتيبها وضم أشناتها حول خطوط عريضة ، وحول تفسير مبسط للتاريخ. هذا المسعى يلقي الطنوء على هذا المجلد ، ويبين أبعاده ومداه، حتى إذا كنت قد تركت بعض جوانب البرنامج الذي استهدفته ، في صورة تخطيطية ولم أستوقها تما الاستيفاء ، وزيا رجع هذا الأسلوب إلى حد ما إلى أن الكتاب المخصص للجمهور المريض يشبه البيت الذي ينبغي تخليصه من سقالاته، وهر يرجع يقينا إلى أن المجال الذي تناوشه في الكتاب، كما ذكرت من قبل، مجال لم تسبر أغواره على نحو كاف، وكان على أن أعود إلى الكشف من جديد عن المصادر ، والتأكد ينفسي منها واحدا

وليس هناك شك في أن الحياة المادية تظهر أول ما تظهر في شكل أشتات متفرقات عبارة عن الآل فراقة من الرقائم المختلفة . هل تسمي هذه الرقائم : أحداثا ؟ لا ، قان هذا يعني تضغيم أهبيتها ، وعدم فهم طبيعتها . فإذا كان ماكسيسيليان ، امبراطور الامبراطورية الرومائية المقدسة للأمة الألائية ( في الفترة بين فابقاء القرن الخاص عشر وصدر القرن السادس عشر ) ، يد يده مباشرة إلى الصحور في أثناً ، وليمة لهتيش أمايعه على بعض ما فيها من طعام ( على نحو ما نرى في رسم بين أبدينا ) فهذه واقعة من النوع العادي ، وليست حدنا. وإذا كان السفاح كارتون ماكساده الذي المام روع بارس وما حولها في مطلع القرن الثامن عشر . عنصا أرشكوا على تنفيذ المكم بإعدامه قد فضل قدما من النبية على القهرة التي تدموها اليه ... فتلك ذرات من تراب التاريخ مشير و Georges Guvilch مكان نصبيه ينفى المغني المنها المتحيد ( ميكروسوسيولوجي eGorges Guvilch عما أسعاء علم اللاتحادي الصغير أو ميكروسوسيولوجي emicro-osciologie عندما تكلم عما أسعاء علم الناسية في الواقع، قتمكن انفسها من حيث هي حقائق واقعة التي الكنفية الصاعتة ، و" تستمر"

هذه الوقائع المتوازة ، هذه التنايعات ، هذه " التسلسلات " ، هذه " الحقب الطوالة شدت اهتمامي إليها : ورأيت أنها ترسم الخطوط البعيدة ، وترسم الأثق بالنسبة لكل هذه الشاهد التي غابت عنا واصححا نسعى إليها . هذه التسلسلات تميز بانها تسلك الشاهد المتفرقة في نظام ، وتفترض توازنات ، وتكشف عن استمراريات أو إحداثيات ، وتستخرج من الكم المضطرب المختلط في ظاهره ما يقبل العفسير إلى حد ما . وجرد لينيق Georges Lefebvrg هو القائل : " القائرة" هو " الثابت" . ونحن ها بصدد ثوابته، ومن البديهي أن الشوابت في مجالتا هذا ثوابت من نوع معين ، إنها ثوابت ترتهن بأجل، قد يكون طويلا، وقد يكون متوسطا ، وكانت الشوابت الطويلة الأجل هي التي شدت اهشامي أكثر من الثوابت المتوسطة الأجل في مجالات البنات المذائبة، المثانية الشوارات البطيئة ، أكثر عا تخضع لها القطاعات الأخرى من تاريخ البشر . مداي القارات إلى تركية لاحداً أننا الجنزاء من من الدقائد الشر . منطاط التراس المتعالم السلسا.

لهذه التطورات البطيئة . أكثر مما تخضع لها القطاعات الأخرى من تاريخ البشر .
ولعل القاري: يكون قد لاحظ أننا اخترنا من بين الوقائع التي ينتظمها تسلسل
متسق تلك التي تتصل بالحضارات والثقافات ووضعناها في مركز الصنارة. ذكتابنا
هذا لا يحمل عنوان " الحضارة المادية" دورة ما سب، هذا العنوان يعني أننا نختار لغة.
والحضارة تنشي، ووابط ، أي أنها تنشي، نظاما يضم ويربط آلاف النحم الثقافية التي
نراها في الواقع متباينة مبعثرة ، بل تلوح لنا لأول وهلة كأنها غريبة بعضها عن

البعض الآخر، ابتداء من تلك التي تتصل بالأمور وبالروح والعقل، وانتها، بالأثياء والأدوات الخاصة بالحياة البومية.

ولتستمع إلى رأى هذا الانجليزي الذي قام برحلة إلى الصين في القرن النامن عشر. في عام ١٩٧٣ . حيث يقرل : "حتى الأدوات العادية جدا تتسم إهناك ] في تصميمها بيسي ، خاص مجيز ، ورويا كان هذا الشي ، الخاص الميز شينا طفيفا ، ولكنه يبين برصوح أن هذه الأدوات الشي تحقق نفس الهدف الذي تحققه أشياهها في البلاد الأخرى لم تنخذ يعضها بعضا غرفجا تنظل عنه : فالسندال الذي تجده في كل بلاد الدنيا مسطحا مائلا قليلا يتخذ في الصين شكلا محديا،" ويدون الملحوظة نفسها عن منفاخ الكور في الصين، فيقولته المنافق عنه عناك على شكل صندوق ، له باب منحرك موفى عليه، بعيث يمكن شده إلى الخلف ، فينجم عن ذاك فراغ في الصندوق يؤدي إلى اندفاع الهرا، يعنف من فتحة ما يشبه الصمام ، وفي الوقت نفسه يخرج الهوا ، من فتحة أخرى مثابلة (١) . هذا المفاخ يختلف اختلانا كبيرا عن المنافيخ الجلدية الكبيرة في ورش المدادة الأوروبية.

والحقيقة الواقعة أن كل عالم كثيف السكان أعد لنفسه مجموعة من الحلول الأساسية، تشبث بها ، مستمينا بقرة الخبول التي تعتبر من أهم القرى التي تصنع التاريخ ، وهنا يطرح السؤال نفسه : ما هي الحضارة إن لم تكن هي تحقيق كبان مجموعة بشرية قدية معينة في مكان معين؟ فالحضارة مقولة تاريخية ، وتصنيف ضروري لا محيص عنه . والإنسانية لم تحم لكي تكون إنسانية " واحدة " الا في القرن الخامس عشر ( ولم تصل إلى تحقيق هذا الهدف إلى الأن ) . كانت الإنسانية قبل للقرن الخامس عشر مقسمة بين ما يكن أن نسميه الكواكب المختلفة ، يحتضن كل كركب حشارة أن ثقافة خاصة عشيرة ، بأصالاتها واختياراتها الطريلة الأجل. وهني إذا كانت الأنبة بهض عنه من المعض الآخر ، فإن الحلول التي كانت تأخذ بها ظلت متمايزة لا تعرف سبيلا إلى الاختلاط . هذا الصورة تزواد تحديدا ووضرجا، كلما رجعنا مما الزمن إلى الوراء ، إلى ما قبل القرن الخاس عشر .

اعتبد تصنيفنا للرقاع المختلفة على ركبرتين: الاستمرارية والحضارة ، وهما نظامان تفضيليان ضما إليهما ركبرة أخرى اجتماعية الطابع ، هي نظام المجتمع، وهو نظام كامن في المجتمعات المختلفة التي تجدما هي الأخرى حاضرة مؤثرة في كل مجال. فكل شيء كبر أو صغر هو نظام إجتماعي ، تلك بديهية من البديهيات في نظر المؤرخ أو عالم الاجتماع ، وهي أيضا بديهية جديرة بيساطتها أن يهتم بها الناس من أمثال السيد جوردان Monsieur Jourdain (الذي تدور حوله صبرحية موليبر الكوميدية

المسماة " البورجوازي النبيل ") . ولكن الحقائق البسيطة البديهية العادبة حقائق لها وزنها وتستحق أن نهتم بها. ولقد كتبت صفحات طوال عن الفقراء والأغنياء، وعن الترف والبؤس، وهما ضفتا نهر الحياة، والحقائق التي عرضت لي حقائق متواترة تكررت على وتيرة واحدة . شهدتها اليابان مثلما شهدتها انجلترة أيام نبوتن . ومثلما شهدتها أمريكا قبل عصر الاستعمار الأسباني: كانت هناك في أمريكا آنذاك أوامر صارمة تنظم الملابس، وتحظر على الشعب لبس ما يلبسه السادة حتى تظهر الملابس الفرق بين الشعب وسادته. فلما حولت سيطرة المستعمرين الجميع إلى " أهل البلد " المقهورين، تلاشت كل أو جل ألوان الحظر وتنظيم الملابس. ولم تعد المادة التي تتخذ منها الثياب. الصوف الخشن أو القطن أو ليف نبات الأجاف وهو أشبه شي، بالخيش . غيز الناس بعضهم عن البعض الآخر إلا فيما ندر.

والأفضل أن نتكلم عن النظم الاقتصادية الاجتماعية socio- économies بدلا من الحديث عن المجتمعات sociétés ( فما زالت كلمة المجتمعات، رغم كل شيء، غامضة إلى حد كبير ). ولقد كان ماركس على حق عندما تسالم : من الذي يلك أدوات الإنتاج ، والأرض ، والمراكب ، والأنوال ، والمواد الخام ، والمنتجات النَّهائية. وكذلك مراكزالسيطرة التي لا تقل أهمية ؟ ولقد بات واضحا أن هذين الاحداثيين : المجتمع والاقتصاد لايكفيان وحدهما : هناك الدولة يأشكالها المتعددة ، هي السبب وهي والنتيجة في وقت واحد ، تفرض وجودها ، وتعكر العلاقات ، وتعدلها ، سواء أرادت ذلك أو لم ترده ، وتلعب دورها الذي كثيرا ما يكون مهيمنا ، في إطار نظام من النظم الاقتصادية الاجتماعية التي يمكننا أن نحيط بها من خلال نوع من تنميط النظم الاقتصادية الاجتماعية في العالم ، فهناك نظام اقتصادي اجتماعي يعتمد على العبيد، ونظام آخر يعتمد على رقبق الأرض والسادة ، ونظام يعتمد على رجال الأعمال والرأسماليين . وكأننا نعود إلى لغة ماركس، ونبقى بجواره، على الرغم من أننا نرفض مصطلحاته المحددة أو نظامه الصارم الذي يجعل كل مجتمع ينزلق بالضرورة من هذة البنية إلى البنية الأخرى . وتظل المشكلة هي مشكلة التصنيف . مشكلة سلم هرمي للمجتمعات قائم على الفكر والتفكير. هذه مشكلة لن يفلت منها المؤرخ الذي بجري دراساته على مستوى الحياة المادية .

سلالم القيم " الاجتماعية " . التي تفرض نفسها على مستوى وقائع الحياة المادية المتواضعة . إن هذه الحقيقة تثبت وحدها أن التاريخ يظهر على هذا المستوى بألغازه ومشكلاته، نفس المشكلات التي تواجهها العلوم الإنسانية كلها عندما تتصدى لمعالجة

ما أكثر هذه الشكلات . الذي الطويل، الحضارة ، المجتمع، الاقتصاد، الدولة،

موضوعاتها. لا سبيل إلى تبسيط مقبول يتبح لنا أن نقهم الإنسان فهما صحيحا، ذلك حلم زانف يحلم به أولنك وولالا ، فما يكاد الباحث يحيط بالإنسان من أكثر نواحيه ساطة ، مَشُل الانسان أمامه يتعقيده المألوف ،

ثم إنتي ثم أعكف السنوات الطوال على العمل في هذا المجال من مجالات التاريخ 
لانتي اعتبرته مجالا أكثر بساطة أو أكثر وضوحا، ولا الأنتي وجدته من حيث وفرة 
الوقائع حقيقا بالأنصلية، ولا لأنتي وجدت هذا التاريخ الصغير يتعرض عادة لإهمال 
التاريخ الكبير ، ولا لألتي تعلقت بسبب له عندي بالفعل وزنه . هو أنه يدفعني 
دفعا إلى الربط المنسجة في عصر (عصرنا الحالي ) تجرد فيه التاريخ منطقيا من 
الإنسانية بقيم الفلسفة والعلم الاجتماعي والمعالجة على أساس قواعد العلوم 
الرباضية. لقد استهوتني هذه الأرض الخصية ، أقول استهوتني ، ولا أقول أنها هي 
مجموعها فهما صائبا شاملا ، دون أن نجط في الميانة بأسس اليبت ، وقواعده؛ هذه 
مجموعها فهما صائبا شاملا ، دون أن نجط في الميانة بأسس واليت، وقواعده؛ هذه 
الأسس والقواعد هي ما يعرضه هذا الكتاب ، وعلى هذه الأسس والقواعد سبنيني 
المحلفات الثالثاء اللغان حكمانة المشرء .

ونحر: عندما نتناول الحياة الاقتصادية بالدرس نخرج من نطاق الروتين، من نطاق الأشياء السومية التي لا يحيط بها الوعى والشعور ، وتطالعنا الحياة الاقتصادية قائمة على ألوان من الترتيبات، منها تقسيم العمل ؛ وعملية تقسيم العمل عملية بدأت من قديم الزمن، واستمرت، وانسعت ، وأدت إلى أشكال ضرورية من الفصل والتلاقي، تغذت عليها الحياة اليومية النشيطة الواعية بأرباحها الصغيرة ، ورأسماليتها الصغيرة التي لا بيدو أنها كانت مكروهة ، والتي لم تكن قد انفصلت عن العمل العادي إلا في نواح جد قليلة . وإذا صعدنا قوق الدورالأرضى للحياة البومية ، إلى الدور العلوى الأخير، وجدنا المكان الذي نضع فيه الرأسمالية بتوجهاتها وأهدافها الواسعة، وبعبونها التي تلوح شيطانية لعامة البشر منذ ذلك الوقت البكر . ورب سائل : وما شأن هذا التعقيد . في الدور العلوى . بألوان الحياة اليومية المتراضعة . في الدور الأرضى . أسغل السلم أو أسفّل الترتيب الهرمي ؟ والإجابة هي : أن هذا التعقيد يشمل على الأرجع كل شيء، وهو يضم هذه الحياة المتواضعة بمختلف ضروبها إلى لعبته . ولقد حاولت أن أقول ذلك منذ المجلد الأول ، مشددا على اختلافات المستويات في عالم البشر الذي بحفل بالتفارنات. هذه التفاوتات ، وهذه المظالم ، وهذه التناقضات. كبيرة كانت او ضبيلة . هي التي تحرك العالم ، وهي التي تغير بلا انقطاع بنياته العالبة ، التي هي البنيات الوحيدة المتحركة حقا . لأن الرأسمالية وحدها هي التي كانت تنعم بالمرونة ، وبحرية حركة نسبة . فقد استطاعت الرأسمالية ، يحسب ظروف الساعة ، أن تنحرك بنجاح إلى

البدين أو إلى البسار، واستطاعت، على التبادل، أو في وقت واحد، أن تسعى إلى الأراح التجارية أو الأرباح الصناعية، أو إلى السندات العقارية أو دين الدولة أوالها. وأتبع للرأساطية، في مواجهة بنيات الحياة اللادية القليلة المردة، وينبات الحياة التقاوية العلاية المردة، أو التي تتنظيم أن تتنخل فيها ، والمجالات التي تود، أو التي تتنظيم أن تتنخل فيها ، والمجالات التي تتركها لمصيرها، وأتبح لها أن تقوم، بلا انتظاع، باستخدام هذه العناصر، في تجديد بنياتها الخاصة ، محولة ، في أثناء مسارها، بنيات الكهانات الأخرى شيئا فشيا .

هذا هر ما جعل الرأسمالية المبكرة précapitalisme تصبح التصور الاقتصادي للعالم ، ومنبع ، أو آية كل ألوان التنقدم المادي ، وكل ألوان الاستغلال البالغ الثقل اللها استغل بها الانسان أخاه الإنسان ، ولم تبلغ الرأسالية هذا المبلغ نتيجة امتلاكها ناصية المتزايدة plus-value ، وعمل الإنسان ، فحسب ، ولكنها بلغته أيضا تنبيجة لما تتسم به القرى والطرف من تفاوت يؤدي ، على مستوى الأمة الواحدة ، وعلى مستوى العالم المؤافرة المنا يكته أن يحمل علما ، وقطاعا عكنه أن يستغله على نحر يحقق به من الربح أكثر مما يحقل غيره، أن تختار ، حتى إذا كان الاختيار في الواقع محددا إلى حد كبير، بالها من ميزة هائلة.

# مراجع وملاحظات

#### Note de l'avant-propos

1. La première édition de ce volume faisait partie d'une collection présentée sans références. Mon éditeur ayant accepté que les deuxième et troisième volumes soient assortis de notes, la réédition corrigée et augmentée de ce pre-mier tome devait évidemment se faire selon le même modèle. Il y a dix ans, la chose cût été facile. Mais aujourd'hui, mes notes de lecture ayant quitté trop souvent leurs fichiers pri-mitifs, il m'a failu courir après des centaines, des milliers de références. Non sans quelques échecs. Je m'excuse auprès de mes lecteurs historiens des quelques cas où la montion · référence égarée · remplace malheureusement la note restée introuvable.

### Notes du chapitre 1

- Selon Ernst Wagemann, Economia mundial, 1952, notamment I, pp. 59 sq.
   Emmanuel Le Roy Ladunie, Les Paysans
- de Languedoc, 1966, I, pp. 139 sq.

  3. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 1966, I, pp. 368 sq. Indiqué ensuite en abrégé : Médit.
- Médil.

  4. E. WAGEMANN, op. cil., 1, p. 51.

  5. Angel ROSENBLAT, La Población indigena y el Mestinge en América, 1, 1954, pp. 102-103.

  6. Les travaux les plus caractéristiques: 5. F. Cook et L. B. Shreson, \* The Population of Central Mexico in the 18th Century, in the Central Mexico in the 18th Century of the Central Mexico in the 18th Central Mexico horigenal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest. in: Ibro-Americana, 1963. Les chiffres de l'École de Berkeley sont actuellement contestés, en par-ticulier par Charles Verlinden, Semaine de
- ticulter par Guante.

  Prato, 1979.

  7. Pierre Chaunu, L'Amérique et les Amériques, 1964, p. 105; Abbé Pnévost, Histoire générale des voyages, XV, 1759, p. 9.

  Respués Mineros y comerciantes en
- D. A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, 1975, p. 18; Nicolás Sánchez-Albornoz, La Población de América latina desde los tiempos precolombi-nos, 1973, p. 81; B.-N. Chagny, Variole et chule de l'Empire aztèque, thèse dactylographièc, Dijon, 1975.

  9. Père A. Davilla, Historia de la fundación y
- discurso de la provincia de Santiago de México, 1596-1625, pp. 100, 118, 516-517. 10. N. Sánchez-Albornoz, op. cíl., p. 188.
- N. SANCHEZ-ALBORNOZ, op. Cit., p. 100.
   I. Bid., pp. 12 F122.
   The Western Invocations of the Pacific and list Carlinents, 1963, p. 1617.
   W. S. et E. S. WOYTINSKI, World Population and Production, Trends and Gullock, 1953, et E. R. Exmart, Indiano of the America, 1939, cités par P. A. LADANE, Le Rôle des migrations dons ie monde libre, 1958, p. 14.

- P. A. LADAME, op. cit., p. 16.
   Morphologie sociale, 1938, p. 70.
   Karl Lamprecht, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1891, P. p. 163; Karl Julius Beloch, Die Bevölkerung Europas im Mittelalter ., in : Zeilschrift für Sozialwissenschaft, 1900, pp. 405-407.

- 17. P. MOMBERT, . Die Entwicklung der Bevolkerung Europas sell der Mitte des 17. Jahr. v. in: Zeitschrift für Nationalbkonomie, 1936; J. C. Russet, Lale ancient and medieval Population, 1958; M. REINHARDT, A. ARMEN-
- GAUD, J. DUPAQUIER, Histoire générale de la population mondiale, 1968. 18. The History of Population and Settlement in Eurasia . in : The Geographical Review,
- in Eurasia , in : The Geographical Review, 1930, pp. 122-127.
  19. Louis DERMIGNY, La Chine el l'Occident. Le commerce à Canton au XVIIIe siècle, II, 1964,
- pp. 472-475. 20. Ibid. 21. Voir le tableau p. 26.
- 22. Leo FROBENIUS, Histoire de la civilisation africaine, 1936, pp. 14 sq. 23. Père Jean-Baptiste LABAT, Nouvelle Relation
- de l'Afrique occidentale, 1728, V. pp. 331 sq. 24. Or il s'agit d'une période de très forte émigra-tion, cf. Michel Devêze, L'Europe et le monde à la fin du XVIIIº siècle, 1970, p. 331 et
- Selon les chiffres officiels de « pasajeros a Indias », 100 000 au cours du xvi\* siècle; G. CESPEDES DE CASTILLO (in: Historia social y económica de España y América, dirigée par J. Vicens Vives, III, pp. 393-394) estime que ce chifire serait à multiplier par deux ou trois.
- Op. cii., p. 148.
   World Population, Past Trends, 1937, pp. 38-41. Past Growth and Present
  - 28. Art. cit., p. 123. 29. L. DERMIGNY, op. cit., 11, pp. 477, 476-19,
  - 30. Ibid., tableau p. 475 et discussion pp. 472-475.
    31. G. MACARTNEY, Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tarlorie foit dans les unnées 1792.
    32. W. H. MORELAND, India ai the Death of Akbor, 1920, pp. 16-22.
    33. En particulier en 1340, 1396 et en 1630: ibid.,

  - In particular en 1540, 1536 et en 1650: 161a.,
     pp. 11, 22, note 1, 266.
     Voir infra, III, p. 432 et note.
     A.E., Indes Or., 18, 1° 257.
     The Populotion of India and Pakistan, 1951,

  - 36. The Population of train one a management of pp. 24-26.
    37. Art. cit., pp. 533-545.
    38. Pierre Chaunu, La Civilisation dell'Europe des Lumières, 1971, p. 42.

- 39. Très nombreux renseignements dans la Gazette de France. En 1762, par exemple, les décès excèdent fortement les naissances à Londres, aris, Varsovie, Copenhague. Dans cette dernière ville, 4 512 morts contre 2 289 naissances. alors que pour l'ensemble du pays, il y a équilibre.
- G. Macarrney, op. cit., IV, p. 113.
   P.R.O. Londres, 30,25.65, fol. 9, 1655. En Moscové, « Il n'y a personne qui connaisse le métier de chirurgien, en dehors de quelques étrangers venus de Hollande ou d'Allemagne ».
- N. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, op. cil., p. 188.
   Paul Vidal de la Blache, Principes de géo-
- graphie humoine, 1922, p. 45. 44. René GROUSSET, Histoire de la Chine, 1957,
- p. 23. W. Röpke, Explication économique du monde moderne, 1940, p. 102,
- Cf: le livre de prochaine publication de Pierre Gounou, Terre de Bonne Espérance. 47. Selon notamment les souilles de P. NORLUND
- et les travaux de T. Longstaff, cf. Emmanuel Le Roy Ladunie, Histoire du climat depuis l'an mil, 1967, pp. 244-248.
- Discussion: post-glacial climatic Change », in: The Quaterly Journal of the Royal Meteo-rological Society, avril 1949, p. 175.
   Eino JUTIKKALA, «The Great Finnish Famine
- In 1696-1697 \* in : The Scandinavian Economic History Review, III, 1935, p. 51-52.

  50. B. H. SLICKER VAN BATH, Le climat et les récolles au haut Moyen Age , in : Settimana... de Spotelo, XIII, 1965, p. 402.
- 51. Ibid., pp. 403-404. 52. Rhys Carpenter, Discontinuity in Greek
- Civilitation, 1966, pp. 67-68.
  53. Oronce Fine, Les Canons et décuments très amples touchant l'usage et pratique des communs Almanachs que l'on nomme Éphémérides, 1551,
- p. 35. 54. Si l'on retient le chiffre de 350 millions pour 1300 et un milliard en 1800. Ces chiffres seront
- retenus dans les calculs qui suivront.
  Heinrich BECHTEL, Wirtschaftsgeschichte Heinrich Bechtel, Wirtschaftsgeschi. Deutschlands vom 16. bis 18. Jahrhundert, Deutschlands vom 16. bis 18. Jahrhundert, 11, 1952, pp. 25-26; Hermann Kellerskenkz, 20er Aufstieg Kölns zur mittelalterlichen Handelsmetropole -, in : Jahrbuch des kölnichen Geschichtsvereins, 1967, pp. 1-30.

  56. Ces chiffres discutés par Robert Mantann, Islanbul dans la seonde moitié du XVII\*siècle,
- 1962, pp. 44 sq.
  57. Reinhard Thom, Die Schlacht bei Pavia (24 Februar 1325), 1907.
  58. Peter Lasurt, Un Monde que nous avons
- 58. Peter Lasterr, Un Monde que nous avons perdu, 1969, p. 16.
  59. Médil, 11, pp. 394-396. Le calcul exact es impossible (voir Hanrtaun et Quarri), mais la flotte turque comptait 230 galères, la chrètie.
- in Botts Incyce compilat 200 galfers, in christian in Botts Incyce compilat 200 galfers, in christian in Botts Incyce compilat 200 galfers, in christian perdirent, enter tues, blesste, prisonniers, 46 000 hommen.

  60. J.-F. Michardy, Borghand article Wallerstein, St. Ernett, Lavass, Historie & France, 1911, VIII (1), p. 131.

  7. Louis Dures, Michardy, Traile gelettel des 21. Louis Dures, Michardy, Traile gelettel des 22. Louis Dures, Michardy, 14, p. 62.

  33. Benedit de Vassaaltus dit Nicolay Lynonois, Recuell du reliente fight de Fordre et conduite de l'article de conduite de l'article 100 galfers, 1744, p. 63.

- 64. Henri Lapeyne, Géographie de l'Espugne
- Henri Lapevar, Geographic de l'Espagne marisque, 1960.
   Selon Robert Mandhou, La France aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, 1970, pp. 183-184, le chiffre de 300 000 est accepté d'ordinaire. 11. Lutur, La Banque protestante, p. 26, pre-fère le chiffre de 200 000. W. G. Scoville, croit lui aussi que les pertes pour l'économite française ont été surestimées: The Persecution of Huguenols and French Economic Develop-ment, 1960.
- 66. Voir infra, III, p. 378. 67. Andrea Navagero, Il Vigogio fallo in Spaona.
- 1563. Karl Julius BELOCH, art. cit., pp. 783-784.
- 69. Ibid., p. 786.
- 69. Ibid., p. 786.
  70. IBANTÓM, Gürrer, 1779, 1X, p. 249.
  71. It. LUTHY, ep. cit., 1, p. 26. Population caloland et 183 à 1717, 1980.
  73. Baxthelmy Jour., Vegoge en Espagn, 1601.
  73. Baxthelmy Jour., Vegoge en Espagn, 1601.
  73. Baxthelmy Jour., Vegoge en Espagn, 1701.
  73. Baxthelmy Jour., Vegoge en Espagn, 1701.
  73. Baxthelmy Jour., Vegoge en Espagn, 1701.
  74. Sons in François de la l'Isulte Auvergne
  75. Cardinal de Retr., Mémorier, ét. 1949, 111,
  75. Cardinal de Retr., Mémorier, ét. 1949, 111,
- Antoine de Brunel, Viaje de España, 1665, in: Viajes estranjeros por España y Portugol.
- II, 1959, p. 427. 76. Jean HERAULT, sire de Gourville, Mémoires ....
- 1721, II, р. 79.
   1721, II, р. 79.
   172. Louis-Sébastien Мевсієн, L'An deux mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut jamais, 1771, р. 335.
- Emmanuel Le Roy Ladurie, Démographie et funestes secrets : le Languedoc , in : Annales historiques de la Révolution français cot. 1965, pp. 397-399.
   Antolne de Saint-Exurény, Terre des honunes.
- 80. P. Vidat DE LA BLACHE, op. cil., pp. 10-11.
  81. G. W. Hewes, A Conspectus of the World's
- Cultures in 1500 A.D. ., in : University of Colorado Studies, nº 4, 1954, pp. 1-22. Sulvant que l'on attribue à la population mon-diale 400 ou 500 millions d'habitants.
- 83. K. J. Beloch, arl. Cil., p. 36, note 11.
  84. A. P. Usher, arl. cil., p. 131.
  85. H. Bechtel, op. cil., pp. 25-26.
  86. Jean Fourastis, Machinisme el bien-lire,
- 85. Jean Founastif, Machinism et hien-tte, 1902, pp. 40-1. Review of the State of the Berley of the State of the Berley of the State of the Berley of the State of the Stat
- « Les petits villages [de 25 à 30 feux] sont plus faciles à réduire à l'obéissance que les
- yous maciles à réduire à l'oblissance que les grands, à ce que dit l'expérience. 90. Denis Dourant, Supplément au voyage de Bou-goinville, 1958, p. 322.
- 91. Ibid.
  92. Adam Maurillo, Histoire de l'alimentation eégétale, 1932, pp. 15-16.
  93. Affonso de ESCRARONLE TAUNAY, Historia geral das bandeiras paulistas, 1924, 5 vol.
  94. Georges Condoninas, Nous abonis mangé la foét de la Pierre-Génie Géo..., 1957.
- 95. Ishwari Prasan, L'Inde du V11:

- XVIº siècle, 1930, in : Histoire du monde, p.p. E. CANAIGNAC, VIII<sup>1</sup>, pp. 459-460. 96. Maximilien Sorre, Les Fondements de la géographie humaine, III, 1952, p. 439.
- VIDAL DE LA BLACHE, op. cit., p. 35. 97. P. VIDAL DE LA BLACHE, op. cil., p. 35. 98. G. Condominas, op. cil., p. 19. 99. P. de Las Cortes, Relación del viaje, naufragio
- captiverio ..., 1621-1626, British Museum, Sloane, 1005. 100. Rijkmuseum, Amsterdam, Département asia-
- tique. 101. Beschreibung des japonischen Reiches, 1749, p. 42.
- J. A. Mandelslo, Voyage aux Indes often-tales, 1659, II, p. 388. Rapport W. Bolts, A.N., A.E., BIII, 459, 19 messidor an V.
   G. MACARTNEY, op. cit., III, p. 12.
   G. F. Genell Careri, Voyage du tour du
- 104. G. F. GENELLI CARENI, Vogoge du lour du monde, 1721, Ip. 548.
  105. Pere J.-B. LABAT, op. cit., V. pp. 276-278.
  106. Pere J.-B. LABAT, op. cit., V. pp. 276-278.
  107. Abbé Parkvost, op. cit., V. 1748, p. 130 (Kable).
  107. Abbé Parkvost, op. cit., V. 111 (1747), pp. 180-181 ct 643; V. pp. 79-80.
  181 ct 643; V. pp. 79-80.
  182. Journal d'un bourgeois de Paris, sous Charles VII, 1923, pp. 150, 304, 309.
- 309. Gaston ROUPNEL, La Ville et la campagne au XVII \* siècle, 1955, p. 38, note 117. 110. Albert BABRAU, Le Village sous l'Ancien Régime, 1915, p. 345, note 4 et 346, note 3; Maurice BALMELLe, \* La Bête du Gévaudan et le capitaine de dragons Duhame! « Comprès Mancie 1955.

- Maurice Balsinia, La Bête du Géraudan et le capitaine de dragons Duhamel 4, 111. A.N., Maurepas, A.P., 9. 111. A.N., Patripatine de dragons Duhamel 4, 111. A.N., Patripatine de dragons de la Grande 111. A.N., Patripatine 111. A. Mandelland 111. A. Ma
- in thistoriodorse de Indian, 1909, 11, 121, Papage du capitaine Noberoug (1868), in: Parkvost, op. cit., XI, 1753, pp. 32-34, 123. Walther Kinchiner, Eline Relas durch Sidella Walther Sidella Walther
- Gottl. Georgi, Bemerkungen einer Reise
- Gott, Geord, Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich, 1 1775, pp. 22-34.
   G. MacAntinky, op. cli., 1, pp. 270-273.
   G. MacMinky, op. cli., 1, pp. 270-273.
   The Committee of the Committee of

- von 1370 bis 1513, 1970, pp. 128-129, dit : 30 000 morts.
- Günther Franz, Der Dreissigsjährige Krieg und das deutsche Volk, 1961, p. 7.
   L. Moscardo, Historia di Verona, 1668,
- 131. L. MOSCARUO, J. J. L. MOSCARUO, p. 492.
  132. G. FRANZ, op. cit., pp. 52-53.
  133. Bernard Guenke, Tribunaux et gens de justice dans le balliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), 1963, 462.
- Moyen Age (ptrs 180-1915).
  19. 57.
  134. Wilhelm Abeu, Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters, 1955, pp. 74-75.
  135. Moneau, Recherches et considérations sur la
- population de la France, 1778, p. 264.

  136. François Donnic, L'Industrie textile dans le Maine (1850-1813), 1955, p. 173.
- 137. Yves-Marie BERCÉ, Histoire des croquants: étude des soulèvements populaires au XVII\* siècle dans le Sud-Ouest de la France,
- 1974, .I, p. 16. 138. Fritz Blaich, Die Wirtschaftspolitische Tätigkeit der Kommission zur Bekämpfung der Hungersnot in Böhmen und Mähren (1771-1772) », in: Vierteljahrschrift für Sozialund Wirtschaftsgeschichte, 56, 3, oct. 1969. pp. 299-331.
- Almanacco di economia di Toscana del anno 1791, Florence, 1791, cité in : Médit.... I, p. 301. 140. A Venise: A.d.S. Venise, Brera, 51, fo 312 vo.
- 1540. A Amiens : Pierre Deyon, Amiens, capitale provinciale. Etude sur la société urbaine au XVII\* siècle, 1967, p. 14 et note. Mémoires de Claude Haton, in : Documents inédits de l'histoire de France, II, 1857, pp. 727-728.
- pp. 727-728.

  142. G. ROUPNEL, op. cil., p. 98.

  143. A. APPADORAI, Economic Conditions in Southern India (1000-1500 A.D.), 1936,
- DOUBLET HAIR FLOW-NAME A.C., J. 308.

  145. Description de Van Twist, cité par W. H. MORELAND, From Akbar la Aurangzeb, 1262, pp. 211-212.

  146. François Barwiers, Voyages... contenint la description der État du Grand Mopol..., 1699, description der État du Grand Mopol..., 1699,
- description des Liaus au Grunu revyor..., 1000, I, p. 202. 147. Eino Jutikkala, art. cil., p. 48. 148. Pietre Clément, Histoire de la vie et de l'ad-ministration de Colbert, 1846, p. 118.
- 149. G. ROUPNEL, op. cil., p. 35, note 104. 150. Journal de GAUDELET, Ms. 748, Bibl. Dijon p. 94, cité par G. Roupnel, op. cit., p. 35.
- 151. Journal de Clément Macheret... curé d'Horthes (1628-1658), p.p. E. BOUGARD, 1880, II, p. 142. 152. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 196. 153. Encore en 1867, une ou deux fois par mois,
- dans la campagne milanaise, Paolo ! MANTE-154. Remarque banale, mais vérifiée utilement par
- Enrique FLORESCANO, Precios del mais ectos del maiz y 1708-1810, 1969. crisis agricolas en México, 1708-1810, 1969, qui compare (tableau p. 161) les dates des famines et de diverses épidémies dans le Mexique du xviii° siècle.
- Mexique au xviii- siecie.

  Samuel Tissor, Avis au peuple sur sa santé, 1775, pp. 221-222.

  156. Mirko D. Gamest, « Préliminaires d'une étude historique des maladies », in : Annoles, E.S.C., 1968, n. 6, pp. 1473-1483.

- 157. G. ROUPNEL, op. cil., pp. 28-29. 158. L. S. MERCIER, op. cil., 111, pp. 186-187. 159. Ellenne Pasquier, Les Recherches de la France, 1643, p. 111.
- in : Mémoires pour servir à l'histoire de France,
- in: Memotres pour servir à l'histoire de France, 2° série, 1. 1, 1837, p. 261. 161. II. HAESEN, Lehrbuch der Geschichte der Mediein, III, 1882, pp. 325 34. 162. A.d.S. Genova, Spagna, 11, Cesare Gius-tiniano au Doge, Madrid, 21 août 1597. 163. Henri Stein, « Comment on buttait autrefois contre les épidémies », in : Annuaire bullelin de la société de l'Histoire de France, 1918,
- p. 130. 164. M. T. Jones-Davies, Un Peintre de, la vie londonienne, Thomas Dekker, 1958, pp. 334-
- Societé des Nations, Ropport épidémiologique de la seclion d'hygiène, nº 48, Genève, 24 avril 1923, p. 3.
   A.d.S. Florence, Ionds Medicl, 2 sept. 1603.
   A.d.S. Florence, Ionds Medicl, 2 sept. 1603.
   Bid, p. 172, et M. T. Jones-Daviers, op. ett., p. 333, note 229.
- Blott, p. 172, et M. 7. JONES-DAVIES, op. 105.
   M. J., SANGE, DAVIES, op. 116.
   M. J., SANGE, DAVIES, op. 116.
   M. Maharbe, cité par John GRAND-GANTERET, L'Hilbirt, is oil, fee mours et le curiouil per 17.
   Antonio Perz, 1968, 2" édition, p. 50
   Sander Perz, 1968, 2" édition, p. 50
   Erich Woolstanes, Peti and Rube im 16.
   J. A. and 17, John, 1958, in 16.
   J. Finer Chauston, Sellie et Patientique, VIIII, 1959, p. 290 note 1; J. et R. Nicoux, J. de 17.
   Sandet Perry, The Diary, 40. Wheatley, 1971, V. pp. 55-56.
   Sandet Perry, The Diary, 40. Wheatley, 1962, p. 1962, pp. 1011-1019.
   J. 1962, pp. 1011-1019.

- 1962, pp. 1018-1019. Nicolas Vensonis, *Livre de raison*, p.p. G. Fa-oniez, 1885, pp. 23-24. 178. Nicolas
- ONIEZ, 1885, pp. 23-24.

  179. Etlenne Frankrars, cité par Gilles Casten, Le Commerce du postel et de l'éplecrie à Toulouse, 1450-1561, 1962, p. 24.

  180. Jean-Paul Santre. Les Temps modernes, octobre 1957, p. 696, note 15; J. et R. Nicolas, op. cit., p. 123.
- Les, 9p. etl., p. 123.

  182. Counte de Founts, "the gentlithomme avi182. Counte de Founts, se signeur de la Bastie (15361879) ", in: Memoires de l'Acodemic de
  1870 Vauclius, 2 eties, 1X, 1809, p. 173. Dente,
  1872, etd., Joseph Aynard, 1945, pp. 24, 31, 22, 48, 68.

  1884. Bld., préface, p. 13, citation de Thomme
  1885. Le vie du général Mont, 1872,
  1886.
- p. 264. 185. Voir à ce sujet le bel article de René BAEHREL.
- Wolf à ce sujet to Del article de Héme DARIMEL,
   Épidémie et terreur : histoire et sociologie, »,
   in : Annales historiques de la Révolution française, 1951, n° 122, pp. 113-146.
   Venlise, Marciana, Ms. Ital, III, 4.
   187. Père Maurice de Tolon, Préservatifs et remèdia contre la peste, ou le Capucin charient.
- table, 1668.
- 188. Préface d'Aynand dans D. Deroe, op. cit.,
- 188. Prétace que se conserve p. 13.
  189. M. FOSSEYEUX, « Les épidémies de peste à Paris », in : Bulletin de la Société d'histoire

- de la médecine, XII, 1913, p. 119, cité par J. Aynand, Préface de D. Deron, op. cil.,
- p. 14. 190. G. Cahrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille, ville morte. La peste de 1720, 1968, p. 302.
- 191. Lettre de Monseigneur de Belsunce, évêque de Marseille, 3 sept. 1720, cité par Aynano, in : D. Deroe, op. cit., p. 14. 192. Jean-Noël Biranen, Les Hommes et la peste
- en France el dans les pays européens el médi-terranéens, 1976, 11, p. 185.
- Le Temps de la peste. Essai sur les épidémies en histoire, 1978.
- Ping-Ti Ho, The Introduction of American Foods plants into China, in: American Anthropologisl, avril 1955, pp. 194-197.
   E. J. F. Barrier, Journal historique et anec-
- 153. E. J. F. BANNEN, JOURNAL MISTORIUS et anet-196. Médit..., 1, p. 306. 197. G. MACARTNEY, op. cil., 111, p. 267. 198. Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l'histoire
- sociale de la France du XVIIº siècle, 1960, 199. Michel MOLLAT,
- in : Édouard Pennoy, Le Moyen Age, 1955, pp. 308-309. 200. Germain Brice, Nouvelle Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de
- plus remarquable, -111, 1725, pp. 120-123. 201. John Nickolls, Remarques sur les désaya
- 201. John Nickolls, itemarques sur les désoon-loges et les owninges de la France et de la Grande-Etrelogne, 1754, p. 25. 202. François Correla, Rélation des voyages aux Indes occidentales, 1736, p. 95; Carsten Niebuhn, Végage en Arabit, p. 401; Chardin, Végage en Perse et aux indes orientales, 1886, IV, p. 46 : « les grandes débauches de viande et de breuvage mortelles aux Indes : pour les
- Anglais...

  203. John H. Grosz, A voyage to the East Indies with observations of various parts there, 1757,
- J. p. 33.

  204. T. Ovington, A Voyage to Surat, 1889, p. 87, cité par Percival Spean, The Nabobs, 1963, p. 5.
- G. MACARTNEY, op. cil., I, p. 321. Cook et Bougainville, durant leur relâche à Batavia. la terre qui tue , eurent chacun plus de morts et de malades parmi leurs équipages que pendant tout le reste de leur voyage; Abbé Pnkvost, Supplément des voyages, XX,
- pp. 314 et 581. 206. Bernard Fay, George Washington gentli-206. Bernard FAV, George Washington gentil-homme, 1932, p. 40. 207. Abbb Pn£vost, op. cil., IX, p. 250 (citant la relation de la Loubere). 208. Jean-Claude Flachar, Observations sur le
- commerce et les arts d'une parlie de l'Europe, de l'Asie de l'Afrique..., 1766, I, p. 451. 209. Osman Aga, journal publié par R. KREUTEL et Otto Spies, sous le tître : Der Gefangene : Der Gefangene der Giauren..., 1962, pp. 210-211.
  210. E. Keysen, Bevölkerungsgeschichte Deutch-slands, 1941, p. 381; d'une façon générale,
- sidnas, 1941, p. 301, un de villes ne se fait pas de façon endogêne : W. Somart, Der moderne Kapitalismus, II, p. 1124. 211. Joham Peter Süssmitcii, Die Göllliche Ordnung in den Veränderungen des menschli-
- chen Geschlechts..., 1765, I, p. 521. 212. Pierre de Saint-Jacob, Les Paysans de la

- Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'Ancien Régime, 1960, p. 545.

  213. D'après les publications de Carmelo Viñas et Ramón Paz, Relaciones de los pueblos de
- España, 1949-1963. 214. L'Invasion germanique et la fin de l'Empire,
- F. Innation germanages.
   1891, II, pp. 322 st.
   Geschichte der Kriegtkunst im Bahmen der politischen Geschichte, 1900, I, pp. 472 st.
   Geschichte Geschichte, Contribution &
- 216. Rechid SAFFET ATABINEN, Con une histoire sincère d'Attila, 1934. Henri Pinenne, Les Villes et les institutions urbaines, 1939, I, pp. 306-307.
- 218. Gazetle de France, 1650, passim. 219. Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492-1539, 1919, p. 1 sq. 220. Pour ces détails et ce qui suit, cf. Alexander et Eugen Kulischen, Kriegs - und Wan-

#### Notes du chapitre 2

- Montesquieu, De l'Esprit des lois, livre XXII, chap. 14, in: Œuvres complètes, 1964, p. 690. Cette expression proverbiale serait une inven-tion de L. A. FEUERBACH.
- 3. Hackluyt's Voyages, éd. 1927, I, pp. 441, 448-449.
- 4. P. GOUBERT, op. cit., pp. 108 et 111.
  5. K. C. CHANG, Food in Chinese Culture, 1977,
- p. 7. 6. Claude Mancenon, Les Vingt Ans du Roi,
- 1972, p. 614, 7. Wilhem ABEL. . Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter », Berichte über Landwirtschaft, XXII, 3, 1937,
- pp. 411-452. 8. Abbé Prévost, op. cil., IX, p. 342 (voyage de Beaulieu).
- A. MAURIZIO, op. cil., p. 168.
   Dr Jean CLAUDIAN, Rapport préliminaire de la Conférence internationale F.I.P.A.L., Paris. 1964, dactylogramme, pp. 7-8, 19.

  11. Marcel Granet, Danses et légendes de la Chine
- Marcel Grasswr, Danue et légenées de la Chine orderne, 1918, pp. 8 et 19, note.
   J. J. A. Retruior, Essal sur le caractère et les meurs des Fençois compentes à celle et de Anglois, 176, p. 32.
   A. D. Herricoure, Essal sur le caractère et les Anglois, 176, p. 32.
   A. D. Peter Gourou, "La civilisation du vegetal », in: Indonésie, n° 5, pp. 383-396 et c. r. de l., in: Indonésie, n° 5, pp. 385-396 et c. r. de l., in: Contra, dec. cit. (° 7, pp. 73
   Abbé Paévost, op. cil., V. p. 486.
   G. P. de Lus Courts, dec. cit., (° 7, p. 73
   G. G. F. Gustall Canant, op. cil., V. p. 486.
   G. F. Gustall Canant, op. cil., V. p. 487

- 19. Ibid., II, p. 59.
- Ibid., II, p. 29.
   Mémoire sur le port d'Oczaskof et sur le commerce auquei il pourroit servir d'entre-pôt. A.E., M. et D. Russie, 7, fr 229.
   A.E., M. et D. Russie, 17, fr 78 et 194-196. 22. V. Dandolo, Sulle Cause dell'appilimento delle
- nostre granaglie e sulle industrie agrarie..., 1820, XL, pp. 1 sq. 23. Histoire du commerce de Marseille, dir. par
- G. RAMBERT, 1954, IV, pp. 625 sq.

  24. Étienne Juilland, La Vie rurale dans la Elienne Juilland, La Vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace, 1953, p. 29; J. Ruwer, E. Hélin, F. Ladrier, L. van Buyten, Marché des céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest, XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, 1966, pp. 44, 57 sq., 283-284, 299 sq.; Daniel

- derzüge. Weltgeschichte als Völkerbewegung, 1932 221. Otto von Kotzebue, Reise um die Welt in
- den Jahren 1823, 24, 25 und 26, 1830, I, p. 47. 222. F. J. Tunnen, The Frontier in American History, 1921.
- 223. Voyage du médecin Jakob Fares, publié par
- 223. Voyage du médecin Jakob Farras, publié par Kucustas, pp. cl., 1955.
  21. John Beal, Travelt from St. Potresburg to Call Book Beal, Travelt from St. Potresburg to Call Book Beal, pp. 216.
  25. Marquant les débuts de ces fouilles, voir me l'escrébelogieure n Pologen, 1958, pp. 48 et de l'encrébelogieure n Pologen, 1958, pp. 48 et de l'Empire archéologieure n Pologen, 1958, pp. 48 et de l'Empire 220, 48 étil. l. p. 175.
  228. Médil. l. p. 100-101 et note.
  229. G. F. Gonkelli Callen, op. cli., 111, p. 166.
- - FAUCHER, Plaines et bassins du Rhône moyen, 1926, p. 317.
- M. Sorre, op. cil., I, carte p. 241; aire étendue à toute la Méditerranée et à l'Europe centrale et méridionale.
- Médil..., 1, pp. 539 et 540.
   B.N., Estampes, Oe 74.
- 28. Médil..., I. p. 223. 29. Hans Haussnern, Wirlschaftsgeschichte der Neuzeil, vom des 14. bis zur Höhe des 19. J., 3º éd. 1954, p. 1.
- 30. Médil..., 1, p. 544 et note 1.
  31. Louis LEMERY, Troilf des aliments, où l'on trouve la différence de te choix qu'en doit faire de chocun d'eux en particulter..., 1702, p. 113.
  32. Cf. tableau de J.-C. TOUTAN, Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958, in "Illistoire quantilative de l'économie française, l'alistoire quantilative de l'économie française,
- dirigée par Jean Marczewski, 1961, p. uninger par Jean MARCZEWSKI, 1961, p. 57.
  33. Jacob van KLAVREN, Europäische Wint-schoffsgeschichte Spaniens im 16. und 17. Jahr-hunderl, 1960, p. 29, note 31.
  34. Médil..., 11, p. 116.
  35. Vers. 1740, au moins 50.000 bereitung 46.
- 34. Médit..., II, 35. Vers 1740, au moins 50 000 barriques de 400 livres chacune, Jacques Savary, Diction-naire universel de commerce, d'histoire naturelle et
- des arts et métiers, 5 vol., 1759-1765, IV, col. 563. 36. Ibid., IV. col. 565; A.N., G', 1685, f° 275; A.N., G', 1695, f° 29. 37. Marciana, Chronique de Girolamo Savina,
- 1 365 sq. 38. P. J. B. LE GRAND D'AUSSY, Histoire de la vie
- privée des Français, 1782, 1, p. 109.

  39. Abbé Prévost, op. cil., V, p. 486 (voyage de Gemelli Careri); VI, p. 142 (voyage de Navar-
- veilel.

  Voir infro, II, p. 14.

  11. N. F. Durné de Saint-Maun, Essai sur les monnoies ou Réfezions sur le rapport entre l'argent et les deurées..., 1746, p. 182 et note a.
- La question reste ouverte, car à travers les mercuriales publiées (notamment Michèle Baulant et Jean Mkuvnkrt, Priz des éréoles extraits de la mercuriale de Paris, 1820-1698, estraits at la mercuriate de l'ears, 1520-1698, 1560), les variations respectives du blé et de l'avoine s'accompagnent de façon très irré-gulière. Voir graphique p. 88. 43. Médil..., 1, p. 38 et note 4. 4. Pierre DEFFONTANES, Les Hommes et leurs
- travaux dans les pays de la Moyenne Guronne, 1932, p. 231.

- L. P. GACHARD, Retraite et mort de Charles Quini au monastère de Yuste, 1, 1854, p. 49.
   Témoignage de Lesdiguière, gouverneur du Dauphine, cité par H. SEE, Esquisse d'une histoire économique et social et a france, 1929,
- p. 250; L. LÉMERY, op. cil., p. 110. 47. Archivo General de Simancas, Estado Castilla 139. 48. Médil..., I, p. 518.
- 49. Jean Georgelin. Venise au siècle des Lumières. 1978, p. 288.
- 50. J. Ruwet et al., Marché des céréales..., op. cil., pp. 57 sq.
- 5. P. de LAS CONTES, document cité 1º 75.
  52. Elienne JUILLAND, Problèmes olanciens ous par 19.
  52. Elienne JUILLAND, Problèmes olanciens ous par 19.
  53. M. DERMANU, Los Grade Limagne auvergnate et bourbonnoise, 1949.
  54. Jethro TUIL, The Horse Hoeing Husbandry..., 1733, pp. 21 49.
  55. J.-M. HICHAND, \* Thierry d'Hireçon, agricul-

- J.-M. Kfeirann, \*\* Thierry d'Hircon, agriculteur artésien (13.-1228), in . Bibliothèque des Fédici des Chartes, 1892, p. 9.
   Fédici des Chartes, 1892, p. 19.
   Fédici des Chartes, 1892, p. 19.
   Fédici des Chartes, 1892, p. 18
- coing, Nouveau Voyage en Espagne..., 1709, 111, p. 50. 60. P. G. Poinsot, L'Ami des cultivaleurs, 1806, 11, p. 40. 61. In: Marc Block, Mélanges historiques, II,
- 1963, p. 664. 62. Mémoires de 1796, cité par I. IMBERCIADORI,
- 62. Mémőres de 1796, dtt par 1. Imbreciacom, La Campagno losanon helf'or, 1953, p. 173. 53. Bt. H. SLICHER VAN BATH, Storia oprario dril Europa occidentale, 1737, pp. 248-252, 338 sty. Withelm Abat., Criss agraires en 64. A. R. Le Dano, Dictionance lopographique du Moine, 1777, 11, p. 28. 55. Jacques Wullter, Du blt, 'mal necessaire', Réflexions sur les progrès de l'agriculture, 1750-1850, in : Reud d'Alloire moderne 1750-1850, in : Reud d'Alloire moderne l'
  - contemporaine, 1979, pp. 30-31.
- 66. Ibidem, passim

- 66 contemporarie, 1979, pp. 30-31.
  66 contemporarie, 1979, pp. 30-31.
  66 Med., pp. 36-36.
  67 Med., pp. 36-36.
  68 Med., pp. 36-36.
  68 Med., pp. 36-36.
  69 Med., pp. 36-36.
  60 Med., pp. 36-
- p. 160.

  78. Léonid Zytkowicz, Grain yields in Poland, Bohemia, Hungary and Slovakia •, in: Acta Polonice historica, 1971, p. 24.

  79. E. 'LE ROY LADURIE, Les Paysans de Lan-

- guedoc..., op. cil., II, p. 849-852; I, p. 533. 80. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, 1811, II, p. 386.
- 81. E. LE ROY LADURIE, op. cit., II, p. 851. 82. Yield ratios, 810-1820, 1963, p. 16. 83. H. H. Wäghter, op. cit., p. 143. 84. Jean Glenisson. Une administration médié-
- vale aux prises avec la disette. La question des bles dans les provinces italiennes de l'État pontifical en 1374-1375 », in: Le Moyen Age,
- pontifical en 1374-1375, in: Le Moyen Age, t. 47, 1951, pp. 303-326.

  85. Rugglero Rowano, « A propos du commerce du bile dans la Méditerrande des xive et xv siècles », in: Hommage à Lucien Febeve, 1954, 11, pp. 149-156.

  86. Jean Meuyner, Etudes d'histoire économique,
- Jean Meuvner, Ettades d'histoire economique, 1971, p. 200.
   Médit..., 1, p. 302.
   Ruggiero Romano, Commerce et prix du blé <u>A</u>Marseille au XVIII<sup>e</sup> siècle, 1956, pp. 76-
- 77.

  37.

  37.

  38. A.N., A.E., B', 529, 4 tevrier 1710.

  39. Andrea METRA, Il Mentore perfeito de nego19. Clanule Normanis, Grandeur el liberté de lo
  20. Lanule Normanis, Grandeur el liberté de lo
  21. Eduide, 1660-1722, 1971, p. 45 et note.
  22. Werner Sommant, Dur moderne Kapitalismus,
  1921-1928, Il, p. 1035. Quantités exportées
  d'Ampleterre après 1697 et d'Amérique d'
  - 1770.
- 1770.
  93. Bilanci generali, 2\* série, 1, 1, 1912, pp. 35-37.
  94. Jean Nicor, Correspondance inédile, p.p. E. Falcatroutz, 1897, p. 5.
  95. J. Nickolls, pp. cil., p. 357.
  96. Moscou, A.E.A., 8813-261, 1\* 21, Livourne, 30 mars 1795.
- Warner Sombart, Krieg und Kapitalismus, 1913, pp. 137-138.
- J. SAVARY, Dictionnaire..., V, col. 579-580. W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, op.
- W. SONBART, Der moderne Kapitalismus, op. cit., 11, pp. 1032-1033.
   Fritz Wagner, in: Handbuch der europäischen Geschichte, ed. par Th. Schieder, 1988, IV, p. 107.
   Yves Renouard, une expédition de céréales des Pouilles... », in : Mélanges d'ar-chéologie et d'histoire de l'École française de
- chéologie et d'histoire de Rome, 1936. 102. W. SOMBART, Der moc op. cit., II, p. 1032. 103. Médit..., I, pp. 543-545. 104. Référence exacte perdue. Der moderne Kapitalismus,

- 104. Reterence exacte perduc.
  105. Sur l'organistion des articulori, ct. Médit...,
  106. Médit..., l. p. 527.
  106. Médit..., l. p. 527.
  107. Médit..., l. p. 537.
  108. Vi. p. 537.
  109. Vi. p. 535.
  109. Vi. p. 535.
  109. A. P. Usars, T. Hisory of the grain trade
  110. V. S. Lusiansay, "Voltaire et la guerre des faines, in c. Annales Meirogues de la Ricone.
  111. Abbé Manhy, Du commerce des grains in:
  112. Giuner complète, XIII, 1755, pp. 1444-16.
  113. Giuner complète, XIII, 1755, pp. 1441-16.
  114. Claurer complète, XIII, 1755, pp. 1441-16.
  115. Giuner complète, XIII, 1755, pp. 1441-16.
  116. Giuner complète, XIII, 1750, pp. 1441-16.
  117. Giuner complète, XIII, 1750, pp. 1441-16.
  118. Giuner complète, XIII, 1750, pp. 1441-16.
  119. Giuner complète, XIII, 1750, pp. 1441-16.
  11
- 113. Tous les chiffres qui suivent calculés par F. C. Spooner, Régimes alimentaires d'au-
- trefols: proportions et calculs en calories , in: Annales E.S.C., 1961, pp. 568-574.

  114. Robert Philippe, « Une opération pilote:

l'étude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier », in: Annales E.S.C., XVI, 1961, 573. A noter une erreur dans le dernier ableau : il faul lire 58 %, et non 50. 115. Armand Husson, Les Consommations de Paris, 1856, pp. 79-106. 116. Le calcul est fait d'après les documents du

Museo Correr, Donà delle Rose, 218, 1° 142 sq. D'un calcul falt sur les années agricoles 1603-1604, 1604-1605, 1608-1609, en tenant compte des bijans de stocks de céréales, la moyenne de la consommation de Venise s'étabilt aux environs de 450 000 stars. La population de la ville est de 150 000, la population de la ville est de 150 000, la c'est-à-dire, à 60 k par stars, 180 kg. Ce sont d'ailieurs les chiffes retenus par une nquête officielle de 1750 (3 stars de froment 170 kg. Ce se constitue de 1750 (3 stars de froment 170 kg. Ce se constitue de 1750 (3 stars de froment 170 kg. Ce se considere de 1750 kg. Ce se considere de 17 s'établit aux environs de 450 000 stara. La

l'étude du ravitaillement de Paris au temps Pétude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier , in: Pour une hisiotie de l'ali-meniolion, p.p. Jean-Jacques Hebardovare, gura, 1970, p. 55, tableau 5; A. Husson, op. (di., p. 106. 119. Louis-Sébastien Mericier, Tableau de Paris, 1782, IV, p. 132. 120. E. H. Pielerb Brown et Shella V. Hopkins,

E.-H., PHEER BROWN et Shella V. HOYKES,
Seven Centuries of Building Wages, in:
Seven Centuries of Building Wages, in:
12. Enonemica, soût 1955, pp. 195-206.
 Elliscope PhATO, Let Vitta committee in the state of the

128. O. Aga, op. cit., pp. 64-65. 129. N. F. Durné de Saint-Maur, op. cit., p. 23.

N. F. DUPRE DE SAINT-MAUR, op. cit., p. 23.
 Alfred Frankein. La Vie prived d'autrefois.
 La cuisine, 1888, p. 91.
 Londree, P.R.O. 30, 25, 157, Giornale autografo di Francesco Contarini da Venezia a Madrid.

Madrid,

32. J. Savany, Dictionnuire..., ap. cit., IV, col. 10.

33. L.S. Mencien, ap. cit., XII, p. 242.

34. A.N., AD XI, 35, 225.

35. District of the condition of the condi

p. 895.

A. B. G. edition 1772, II, pp. 246-247; A. Husson, op. clr., pp. 80-81.
 A. A.S. Venise, Papadopoli, 12, 1° 19 vr.
 Museo Correr, Doná delle Rose, 218, 1° 140 vr.
 Correspondance de M. de Compans, consul français a Genes, A.N., A.E., B. 311.
 Applier Promiseries, Le Parfeit Boulanger,

1778, pp. 591-592.
145. Jean Meyen, La Noblesse bretonn
XVIII\* siècle, op. cit., p. 447 et note. Noblesse bretonne au 146. NECKER, Législation et commerce des grains,

Necken, Législation el commerce das grains.
 Direction el citto de l'Patron del secole XVI of Direction del MANCO, vol. XIV.
 Direction el citto del Patron del MANCO, vol. XIV.
 Direction el citto del Patron del Commercio del Commerc

pp. 300 sq. 155. Pierre Gousou, L'Asie, nouvelle édition,

1971, pp. 83-86.

156. Jules Ston, Asie des moussons, 1ere partie,

156. Julei: Šiow, Asie des mousson, 1\*\*\* partie, 1972, p. 31.
1972, p. Cambodge, Eveline Ponte-Masrèno, Etudes sur las riles agraires da Combodgien, 1942. 165. P. de Las Convina, doc. citis, p. 74. 165. P. de Las Convina, doc. citis, p. 73. 166. G. Macantrey, qo. citi, p. 194. Diction-naire archibologique da techniquea, 1964, 1 177. Michel Carrison, Pierre E. Watt., Demogra-phi et institutions en Chine: contributions à Funaloya des recessements de l'époque

à l'analyse des recensements de l'époque impériale «, in: Annaise de démographe historique, 1971, pp. 212-218 et 230-231.

163. Pierre Gourou, Les Paysons du délta lonkineis, 1936, pp. 382-387.

169. Les détaits qui suivent empruntés à Éveline Ponés-Mas-Pano, op. cti., l, 1942, pp. 32 sq. 1906.

pp. 102-105. 171. J. Fourastić, Machinisme el bien-tire, op.

cit., p. 40.

172. Pierre Gourou, L'Asie, 1953, p. 55.

173. Pierre Gourou, Les Pays tropicaux, 4' éd.,

1966, p. 95. J. SPENCE, in: Food in Chinese Culture, p.p. K. C. Chang, 1977, p. 270.
 Abbé Prévost, op. cil., VIII, pp. 536 et

537.

7.56. J.-H. du Halde, op. eff., II, p. 72.
177. P. de Las Courtes, doc. cité !™ 54 et 60.
177. P. de Las Courtes, doc. cité !™ 54 et 60.
179. P. Gounou, L'Asic, op. cit., p. 250.
179. P. Gounou, L'Asic, op. cit., pp. 73.
181. J. Savany, op. cit., IV, col. 551.
181. J. Savany, op. cit., IV, col. 551.
182. P. de Las Courtes, doc. cité !™ 55.
183. Missuyo Tanutawa, The Pendration of 183. Missuyo Tanutawa, The Pendration of 184. P. de Las Courtes, doc. cité !™ 75.
184. P. de Las Courtes, doc. cité !™ 75.

P. de Las Contres, doc. cité 1º 75.
 Jacques Gennet, Le Monde chinois, 1972,
 Jacques Gennet, Le Monde chinois, 1972,
 A History of China, 4 \* éd., 1977,
 D. 255.

- F. W. Mote, in: Food in Chinese Culture, op. cit., pp. 198-200.
   J. Spence, ibid, pp. 261 et 271.
- 188. Abbé Prévost, op. cil., VI, pp. 452-453 (du Halde).
- (du riside). J. Gennet, Le Monde chinois, op. cil., pp. 65-66: Dictionnaire archéologique des techniques,
- 1964, II, р. 520. Victor Вёнано, Les Navigations d'Ulysse, II. Pénétope et les Barons des lles, 1928,
- 11. Penetope et les Barons ues lees, 1000, pp. 318, 319. 191. G. F. Gemelli Careri, op. cit., IV, p. 102. 192. G. B. Samson, The Western World and Japan,

- G. B. Sasson, The Western Worte and separa, 1950, p. 241.
   Michel V.E., Histoire at Japon, 1960, p. 99;
   Michel V.E., Histoire at Japon, 1960, p. 99;
   Market Japon, The Apparan Origins of Modern Japon, 1959, p. 102.
   Th. Saviri, ibid., pp. 82, 92 sq.
   Jahan, P. Sassan, 1959, p. 102.
   Jahan, P. Sassan, 1959, p. 102.
   Jahan, 1960, pp. 34, 345;
   To-Foo, 9-02;
   Recent Leenda in japanese histologyaphy: ibidiographical essays, X111\* congress des sciences, 31sticulpus de Moscon, 1979, 1, 3
- pp. 43-44. 196, Voir infra, III, pp. 433 et 441-442.
- 196. Voir infra, III, pp. 433 et 441-442.
  197. G. B. Sanson, op. cit., p. 237.
  198. Il est décrit dans la Vie de Colomb par son fils, à la date du 5 novembre 1492, comme une sorte de blé appelé maize qui était très savoureux, cuit au four ou bien séché et réduit en farinc . A. MAURIZIO, op. cit.,
- pp. 339. 199. R. S. Mac Neisu, First annual report of the
- H. S. Mac Neisst, First annual report of the Tehnecon archeological bedomics! project, 1961,
   G. F. GENELLI CANERI, op. cit., VI, p. 30.
   F. CORLA, op. cit., I, p. 20.
   P. VIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. VIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. cit., p. 127,
   P. WIDAL OF L. BLACHE, op. 127,
   P
- F. Márquez Minanda, « Civilisations pré-colombiennes, civilisation du mais », in : A travers les Amériques latines, publ. sous
- Annales, nº 4, pp. 99-100.

  205. Marie Helmen, Les Indiens des plateaux andins , in : Cahiers d'outremer, n° 8, 1949,
- p. 3. 206. Marie Helmen, . Note brève sur les Indiens

- Marie Hensen, Note bieve sur les Indiens Vann's, In Journal de II société des anti-207. Alexandre de Hennocurr, Vogoge aux regions equinoxitée du Nouvou Confinent foit en equinoxitée du Nouvou Confinent foit en 205. A de Sanvi-Halante, Vogoge aux regions equipoxitée de la companyation de la confinent pour le confinence de la companyation de la price de la companyation de la companyation de price de la companyation de la companyation de price Revolution in Spain, 1923, p. 213, archite internation de la confinence de la confinence actività internation de la companyation de la confinence actività internation de la companyation de la confinence actività internation de la confinence de la confinence confinence de la confine
- note 1, trouve la tomate des 1608 dans tes achats alimentaires d'un hôpital d'Andalousie. 211. Georges et Geneviève Frikene, Le Prix des grains, des vins et des légumes à Toulouse, (1486-1868), 1967, pp. 20-22. 212. Carl O. Sauen, \* Majze into Europe », in :
- Aklen des 34. Internationales Amerikanischen Kongresses, 1960, p. 781.

- 213. O. de Serres, Le Théâtre de l'agriculture....
- op. cil., II, p. 4. 214. A. Bourde, Agronomie et agronomes en France au XVIII<sup>c</sup> siècle, 1967, I, p. 185, note 5.
- 215. Traian Stoianovich, Le mais dans les Balkans . in: Annules, E.S.C., 1966, p. 1027 et note 3, p. 1029 et note 1.
- et note 3, p. 1029 et note 1.
  216. J. Grodegelin, pp. 26:1, pp. 205.
  217. G. Anthony, L'Industrie de la toile à Pau et en Béarn, 1961, p. 17.
  218. G. et G. Fréchel, op. etl., pp. 20-22, 34-37.
  219. Mémoire sur le Béarn et la Basse Navarre, 1700, B.N. Ms. fr. 4287, F. 6.
- 1700, B.N. Ms. fr. 4287, fr. 6.
  220. Moscow, A.E.A., 72/5, 254, fr. 20.
  221. P. de Saint-Jacob, op. cil., p. 398.
  222. Jérôme et Jean Tharado, La Balaille de Sculari, 24\* éd., 1927, p. 101.
  223. J. Grongelin, op. cil., pp. 205 et 225.
- 224. G. et G. FRÉCHE, op. cit., p. 36. 225. Filippo Pidafetta et Duarte Lopez, Des-
- cription du royaume de Congo, 1591, trad. de W. Bal, 1973, p. 76. 226. P. Verger, Dieux d'Afrique, 1954, pp. 168, 176, 180.
- 227. Ping-Ti Ito, . The Introduction of American
- 227. Ping.Ti Ho, a The Introduction of American food plants into China , art. cité.
   228. Berthold LAUFER, The American Plant Migration, the Polato, 1938.
   229. Cité par R. M. HARTWELL, The Industrial Repolution and economic Growth, 1971,
- p. 127. 230. Archives de Cracovie, fonds Czartoryski, 807,
- 231. Johann Gottlieb Grongs, op. cit., p. 585. 232. B. Laufen, op. cit., pp. 102-105. 233. E. JULLIARD, op. cit., p. 213. 234. D. MATHIEU, L'Ancien Régime dans la
- 235. K. H. Connect, a The Potato in Ireland s, in : Past and Present, p 23, nov. 1962, in : Past and Present, p 23, nov. 1962,
- pp. 57-71. Vers Dunkerque (1712) : A.N., G', 1698, I° 64; vers le Portugal (1765) : A.N., F", for 143 sq.
- 237. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1937. p. 161. 238. E. Roze, Histoire de la pomme de terre, 1898.
- р. 162. 239. J. Вескманн, Beitt op. cil., V, р. 280. 240. Ch. Vanderbroeke. Beiträge zur Oekonomie,
- + Cultivation and consumption of the potato in the 17th and 18th Centuries \*, in : Acta historiae neerlandica, V, 1971, p. 35.
  241. Ibid., p. 21.
  242. Ibid., p. 35.
  243. Ibid., p. 38.
- 243. Ibid., p. 28.
- A. Shith, The Wealth of Nations, ed. 1863,
   p. 35, cité par Pollard and Crossley, op.
- p. 35, cité par POLLARD unu CAUSALE, p.
  cil., p. 157.
  245. Louis Simono, Voyage d'ur Français en
  Angletere pendant les anné 1810 et 1811,
  1. p. 160: je cite à tout hasard an petit détail
  (Gabriel SAGARD, Le Grand Voyage du pays
  des Hurons, 1976): en 1623, le vaisseau qui l'emporte vers le Canada, saisit un petit navire anglais où il trouve un baril de patates en forme de gros naveaux ir als d'un gout beaucoup plus excellent » (p. 16).
  - 246. G. F. GEMELLI CARELL, op. etc., IV, p. 80. 247. LABAT, Noweau Voyage aux isles de l'Amérique, 1722, I, p. 353.

- 248. G. F. GEMELLI CARRERI, op. cit., VI, p. 25.
  219. Ibid., VI, p. 89.
  250. Ester Boskaup, Évolution ograire et pression
  demographique, 1970, pp. 23 sq.
  251. P. Jean-François de Rowk, La Fondation
  de la mission det Capacitas au Royaume de
- Congo, trad. Bontinck, 1964, p. 89 252. Otto von Kotzenue, Reise um die Welt ....
- Otto van nottenue, teess um aie wei..., op. cit., i, pp. 70-71.
   Therre Gounou, L'Amérique tropicale et australe, 1976, pp. 29-32.
   Ibid., p. 32.
   Ibid., p. 32.
   Lee Rome, op. cit., p. 90.
   Georges Balandier, La Vie quolidienne au

#### Notes du chapitre 3

- 1. John Ner, La Guerre et le progrès humain, 1954, pp. 24-25.
  2. Enasme, La Civilité morale des enfans, 1613.
- p. 11. Dr Jean Claudian, Rencontre internationale F.I.P.A.L., nov. 1964, Rapport préliminaire,
- p. 34.
  4. L. A. CABACCIOLI, Dictionnaire critique, pit-
- toresque et sententieux, propre à fuire connoltre les usages du siècle, ainsi que ses bizarreries,
- 1768, 1, p. 24.

  5. Geronimo de Uzzarriz, Theoria y práctica de comercio y de marina, 1724, pp. 348-349.

  6. B. de Layfemas, Reiglement général pour dresser les manufactures en ce royaume..., 1597,
- 7. Abbé Prievost, op. cit., VI, p. 112 (voyage de du Halde).
- 8. L.-S. Memcler, L'An deux mille quatre cent quarante, ap. cli., p. 368, note a. 9 Werner SOMMART, Luxus und Kapitalismus, 1922, p. 2. 17. Th. Dosenansky, L'Homme en évolution, 1966, p. 369. 11. Food in Chinese Guiture, p.p. K. C. Chang,
- op. cit.
- 12. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, 1782, X1, pp. 345-346. 13. Food in Chinese Culture, op. cit., pp. 15, 271, 280.
- 14. Ortensio LANDI, Commentario delle più natabili e mosiruose cose d'Italia, s.d., pp. 15. · Voyage de Jérôme Lippomano », in : Relations des ambassadeurs vénillens sur les affaires de France au XVI\* siècle, 11, 1838, p. 605 (Collection des documents inédits sur l'His-
- toire de France).
- A. FRANKLIN, op. cit., 111, p. 205.
   L.-S. MERGIER, Tableau de Paris, op. cit., V, p. 79.
   A. Calllot, Mémoires pour servir à l'histoire
- des mœurs et usages des Français, 1827, II, P. 148. 19. L. A. CARACCIOLI, Dictionnaire... sententieux...,
- op. cit., I, p. 349; III, p. 370; I, p. 47. 20. Marquis de Paulmy, Précis d'une histoire générale de la vie privée des Français, 1779, p. 23.
- 21. A. FRANKLIN, op. cit., 111, pp. 47-48. 22. Le Ménagier de Paris, traité de morale et d'économie domestique composé vers 1393, 1846, 11, 93.
- 23. Michel de Montaigne, Journal de voyage en
- Halie, éd. de la Pléinde, 1967, p. 1131. 24. Rabelais, Paniagrael, liv. IV, ch. ux et lx. 25. Philippe Mantellies, «Mémoire sur la valeur

- royaume de Kongo du XVI au XVIII e siècle.
- royaume de Rongo eu Axir au Axiri-1985, pp. 77-78, 257. Abbé Prévost, op. cii., XII, p. 274. 258. Louis-Antoine de Bougainville, V autour du monde, éd. de 1958. p. 120. 259. James Cook, Giornali di bordo, 1, 1971, 259. James Cook, Giornait at vorto, 1, 1577, pp. 123-124.
  260. Ibid., p. 164.
  261. Ibid., 1, p. 109.
  262. Abbe Pwevost, Supplement des voyages, XX,
- p. 126. 263. Op. cit., XV, pp. 1 sq. 264. Ibid., p. 87.
  - des principales denrées... qui se vendaient... en la ville d'Orléans », in : Mémoires de la société archéologique de l'Orléanais, 1862, p. 121.
- 26. Gazetle de France, 1763, p. 385. 27. Hermann van den Wee, « Typologie des crises et changements de structures aux Pays-Bas (xv\*-xvi\* siècles) », in : Annales E.S.C 1963, nº 1, p. 216.

  28. W. Arez, Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschland....
- in: Berichle über Landwirtschaft, cit., p. 415, 29. Voyage de Jerôme Lippomano, op. cit., p. 575, 30. Thoinot Anneau, Orchésographie (1588), éd.
- 1888, p. 24.
- W. Abet, Crises ograires en Europe, XIII-XX\* siècle, op. cit., p. 150.
   Ugo Tucci, a L'Ungheria e gli approvvigionamenti veneziani di bovini nel Cinquecento a constitution. in: Studia Humanitatis, 2; Rapporti veneto-ungueresi all'epoca del Hinascimento, 1975, pp. 153-171; A.d.S. Venise, Cinque Savii, ungheresi all'epoca del Hinascimento, 1975, pp. 153-171; A.d.S. Venise, Cinque Savii, 9, 1º 162; Histoire du commerce de Marseille, III. 1481-1599, par R. Collies et J. Billiouds, 1951, pp. 144-145.
- 1951, pp. 144-145.
  31. Deltasta, Eludes sur la condition de la classe opriche el Pód de l'ogriculture en Nov48. E. Le ROV LADURE, Les Propons de Languedoc, 2\* éd., 1966, l. pp. 177-179.
  35. W. Alutt, art. cité, p. 36.
  36. Notel du Fait, Propos rutifques el Gellieux,
  36. 166, pp. 197-198.
- 37. G. de Gouberville, Journal..., 1892, p. 464. 38. C. Haton, Mémoires..., op. cil., p. 279. 39. W. Abel, Crises agraires en Europe..., op. cil.,
- W. Abel, Crises agraires en Europe..., op. cil.,
   pp. 198-200.
   André Plaisse, La Baronnie du Neubourg, 1961; Pierre Chaunu, . Le Neubourg. Quatre
- ctt., p. 197; usan-tauous 10UTAIN, nr. 1113-toire quantilatine de l'économie française, 1, Coniers de l'I.S.E.A., 1961, pp. 164-165; LAVOISHEN, De la richesse de la França et « Essai sur la population de la ville de de la Seconomie politique, Pubble, pp. 99-398 et 602. W. ANELE, Gises agraires en Europe..., op. cil., 2013-2014.
- W. ABEL, Cr pp. 353-354.

- 44. J. MILLERET, De la resultation de la filia de la f

- Memoires de Mademoiselle de Monipensier, ed. Cheruel, 1853-1859, 111, p. 339.
   Abbé Právost, op. cil., X, pp. 128-129 (voyage de Tavernier).
   R. de Viveno, op. cil., p. 269.
   F. Bennier, Vogages..., op. cil., 1699, II.

- F. BERNIER, Vojopet., op. cil., 1099, 11,
   P. 232.
   CONTEX, doc. cil., p. 54.
   C. F. GENERLY CANEN, op. cil., 1Vp. 474.
   G. F. GENERLY CANEN, op. cil., 1Vp. 474.
   Memoirs concernal Phistory, les science, fearnaire de Pékin, IV, 1779, pp. 23-232.
   H. OSHIN-CHUN, Le Roman des letter, 1933.
   D. F. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. H. OSHIN-CHUN, Le Roman des letter, 1933.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. P. J. W. L. P. 1779, pp. 23-232.
   D. G. C. GENELLY CANEN, op. cil., 1, pp. 63-64.
   G. M. J. B. Markett, Une Creistance: 1s Basser, 18 and 19 a

- Ibid., V., p. 305.
   R. Bakhriel, Une Croissance: la Basse-Provence rurale..., op. cil., p. 173.
   L. Simon, Voyage d'un Français en Angleterre..., op. cil., 11, p. 332.
   L.-S. Merclen, op. cil., 1783, V, p. 77.
- 66. Ibid., p. 79.
- 67. A. Franklin, op. cit., III, p. 139. 68. Médit..., I, p. 139. 69. L.-S. Mercier, V, p. 252.
- 70. Ibid., p. 85.
- Youage de Jérôme Lippomano, op. cit., 11, p. 609.
   M. de Montaione, Journal de voyage en
- M. de Montaione, Journal de boyage en Italie, op. cit., p. 1118.
   Ibid., p. 1131.
   Altred Franklin, La Vie privée d'autrefois. IX: Variétés gastronomiques, 1891, p. 60.
   M. de Montaione, Journal de voyage...,
- p. 1136.
  76. M. de Montaione, Essais, éd. de la Pléiade, 1962, pp. 1054 et 1077.
  77. Les Voyages du Seigneur de Villamont, 1609,
- p. 473; Coryale's Crudilies, (1611), ed. 1776, I. p. 107
- 78. Alfred FRANKLIN, op. cit., 1, La civilité, l'étiquette et le bon ton, 1908, pp. 289-291.
  79. Alfred Gottschalk, Histoire de l'alimentation
- el de la gastronomie..., 1948, II, pp. 168 et 184. 80. M. de Montaigne, Essais, op. cil., p. 1054. 81. C. Duclos, Mémoires sur sa vie, in : Œuvres,
- 1820, I, p. LXI. 82. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., II, p. 61. 83. J.-B. LABAT, Nouvelle Relation de l'Afrique
- occidentale, op. cit., I, p. 282. 84. Baron de Tott, Mémoires, I, 1784, p. 111. 85. Ch. GÉRARD, L'Ancienne Alsace à table, 1877,
- Ch. GERARD, L'Anciente auton.
   D' 209.
   D' 207
   D' 207
   D' 207
   D' 2005
   Die Satzversorgung des Wallis 1500-1610. Wirtschaft und Politik, 1965. pp. 41-46.

- Dr Claudian, Première conférence interna-tionale F. I.P.A. L., 1964, rapport préliminaire.
- A. Franklin, La Vie prioée d'autrefois, La cuisine, op. cil., pp. 32, 33, 90.
   Médil..., I, p. 138 et note 1.
   Archives des Bouches-du-Rhône, Amirauté

- cit., I, p. 24.
- 102. Gluseppe Parrit, Prime Rierche sullo Gluseppe Parrit, Prime Rierche sullo Gluseppe 103, pp. 103, pp. 103, pp. 103, pp. 103, pp. 104, pp. 104, pp. 105, pp. 105,
- 108. Jacques Accarias de Sérionne, La Richesse de la Hollande, 1778, 1, pp. 14 et 192. 109. P. Boissonnape, a Le Mouvement commer-
- 109. P. BOISSONNADE, « Le Mouvement commer-cial entre la France et les lies Britanniques au xvv siècle », in : Revue historique, 1920, p. 8; H. BECHTEL, pp. cil., II, p. 53. Abandon det pécheries de Schonen en 1473. 110. Bartolomé PINHEIRO DA VEIDA, op. cil., pp. 137-138.
- J. Savany, op. cit., 111, col. 1002 sq.; Ch. de La Moranuirar, Histoire de la pêche fran-çaise de la morue dons l'Amérique seplen-trionale, 1962, 3 vol., 1, pp. 145 sq., sur la morue vertie; pp. fei aq., sur la morue seche 112. A.N., série is (restituée à l'Espagne), réfé-rence incomplète.
- E. TROCMÉ et M. DELAFOSSE, Le Commerce rochelais de la fin du XV<sup>\*</sup> siècle au début du XVII<sup>\*</sup>, 1952, pp. 17-18 et 120-123; J. SAVARY, op. cit., 1II, col. 1000.
- XVII. 1932, PD. 1-10 ti sur-teoperatur.

  J. p. cit., III. ol. 1001. 10, 1977.

  115. B.N., n.a., 5389, chevalier de Razilly à Richeliu. 26 nov. 1626.

  116. A.N., A.E., B. III. 462 mploir d'un murchand au XVII. 1164 d'apprint d'un murchand au XVII. 1164 d'apprint d'un murchand au XVII. 1164 d'apprint correspondence inicilité, 1910, pp. 99-110; N. Detamane, Trait de police, sp. cit., l., p. 607; Ch. Herbeurs d'apprint d'un XVIII. 1164 d'apprint 25 pour mille, ce qui veut dire que mille de ces morues pèsent après salaison 25 quin-taux (un quintal = 50 kg). La très belle donne 60 qx au mille, la moyenne 25 et la
- 118. N. DELAMARE, op. cil., 111, 1722, p. 65.
  119. Moscou, A.E.A., 7215-295, fo 28, Lisbonne, 15 mars 1791.
- G. de Ultaniz, op. cil., II, p. 44.
   N. Delamane, op. cil., I, 1705, p. 57-1 (1603).

- 122. Variétés, op. cit., 1, 316. 122. Varicies, op. etc., r. 310.
  123. A. Franklin, La Vie privée d'autrefois, III, La Cuisine, op. cit., p. 19 et note. Ambroise Paré, Œuves, 1607, p. 1065.
- 124. N. DELAMARE, op. cil., 111, 1719, p. 65. 125. J. ACCARIAS DE SÉRIONNE, La Richesse de J. ACCANIAS DE SENIONNE, La ricenesse de la Hollande, On, cii... I, Dp. 14 et 192.
   Wanda CESAU, Hamburgs Gröntandsfant auf Walfischfang und Robbenschlog som 17-19 Jahrhunderi, 1955.
   P. J.-B. LE GRANN D'AUSSY, Histoire de la
- vie privêt des Français, op. cil., 11, p. 168.

  128. Kamala Markaniada, Le Riz et la mousson, 1956.
- 129. J. Anoné, Alimentation et cuisine à Rome,
- J. Akons, Alimentation et cuisine 8 Reme, op. cil., pp. 207-221.
   S. Xavarv, op. cil., 1781. III, col. 704, On Company of the Company op. cil., pp. 207-21.
   J. Savarv, op. cil., 1781. III, col. 704, On Company op. cil., 70, pp. 150.
   Sheyerre V Galison, Historio del luzo y de company op. cil., 11, p. 123.
   Gomet de Hole Partie, op. cil., 11, p. 123.
   Gomet de Hole Partie, op. cil., 11, p. 123.
   Gomet de Hole Partie, op. cil., 11, p. 123.
   Hy Canylos, Ropport preliminaire, artiel, 1598, 11, p. 46; Abbe Parvors, ep. cil., 11, p. 124.
   Hy Canyloss, Rapport preliminaire, artiel.
- cité, p. 37. A.N., Marine B' 463, for 65 sq.
- 136. MABLY, De la situation politique de la Pologne, 1776, pp. 68-69.
- 1776, pp. 68-69.

  137. HOLLEAU, Salires, éd. Garnier-Flammarion, 1969, Salire III, pp. 62 sq.

  138. K. GLAMANN, Dulch-austite Trade, 1620-1740, 1958, tableau nº 2, p. 14.

  139. Ernst Ludwig Cant., Traité de la richesse des princes et de leurs Élats et des mogens simples et naturels pour y parvenir, 1722-1723, p. 236; John Nickolls, Remarques sur les avantages et désavantages de la France
- et de la Grande-Bretagne, op. cit., p. 253. 140. K. Glamann, op. cit., pp. 153-159. Le sucre de Chine disparaît du marché européen après 1661
- G. MACARINEY, op. cil., II, p. 186.
   A. ORTEIUS, Théôte de l'univers, 1572, p. 2.
   Alice Piller CANBRAVA, A industria do aquear nas ilhas inglesas e francesas do mar dos Antilhos (1897-1735), 1946 (dactylada)
- gramme), fl. 12 sq.

  144. Je me fie à mes lectures sur Chypre. Une énorme vente en 1464 porte sur 800 quintaux : L. de Mas-Latrie, Histoire de l'île de Chypre, 111, 1854, pp. 88-90; le 12 mars 1463, la galère de trafego de Venise ne trouve aucun sucre à charger, preuve d'une production modique, A.d.S. Venise, Senato mar, 7,
- fo 107 vo. 145. Lord Sheffield, Observations on the commerce of the American States, 1783, p. 89. 146. Ces chiffres parisiens d'après Lavoisier in :
- Ces chiffres parisiens d'apprès Lavosisier in ;
   R. PHILIPPE, art. cit, Jableau I. p. 569, et
   R. PHILIPPE, art. cit, Jableau I. p. 569, et
   Perinti de l'accommendation de l'article de l'accommendation de l'article de l'accommendate rouvele an singularite et chess mémorables trouvées au singularite et chesse mémorables trouvées au singularite et de l'accommendation de l'acco
- Européens dans les deux Indes, 1775, 111,
- р. 86. 149. W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, op. cit., Ili, p. 1031.

- 150. J.-F. de Rome, op. cit., p. 62.
- J.-F. GO HOME, op. cit., p. 02.
   M. PRINGLE, Observations sur les maladies des armées, dans les camps et dans les prisons, trad. Ir., 1755, 1, p. 6.
   J. A. Frankça, Une Ville des Lumières: la Lisbonne de Pombol, 1965, p. 48; Suzanne Custys, I. N. Vie audifiliers et Partual. GHANTAL, La Vie quolidienne ou Portugal
- 1755, 1962, p. 232.
  153. Jean Deluneau, Vic économique et sociale de Rome dans la seconde moilié du XVI siècle,
  - 1957, pp. 331-339; pour Génes, cf. J. de LALANDE, Voyage en Italie, VIII, pp. 494-
- 154. Varillés, 11, p. 223, note 1.
  155. J. GROSLEY, Londres, op. ell., 1, p. 138.
  156. L.-S. MERCER, L'An deux mille qualre cent quarante, op. ell., p. 41, note a.
  157. L.-S. MERCER, op. ell., VIII, 1783, p. 340.
  158. Pod in Chirac Caller, op. ell., p. 138.
  159. Fod in Chirac Caller, op. ell., p. 129-230.
- 160. Ibid., p. 291.
- 160. 101d., p. 291.
  161. B. PINHEIRO, p. cil., p. 138.
  162. A.N., A.E., B 1, 890, 22 juin 1751.
  163. Jean Bours, La Réponse... au Paradoxe de M. de Malestroil sur le faicl des monnoyes, 1568, fo 1 re 164. Comte de Rochechouant, Souvenirs sur la
  - Révolution, l'Empire et la Restauration, 1889,
- 165. Francis Drake, Le Voyage curieur faict aufour du mande..., 1641, p. 32.
  166. G. F. Genelli Canell, op. cii., II, p. 103.
  167. R. Harluyt, The Principal Nasigalions, Vegogts, Traffques and Discoveries of the Appliance of Court o
- France, 1620, p. 12. 169. Félix el Thomas Platter à Montpellier, 1552-
- 169. Filix of Thomas Platter à Montpellier, 1532-1538 et 1535-1539, notes de vojoge de duri 170. Médit..., pp. 100 et 190. 171. Médit..., pp. 100 et 190. 171. Instante Histoire composée par le Logol ser-vilez de la fisi, gester, triomphet du bei cheen-riter de la fisi, ester, triomphet du bei cheen-nier de la fisi, depuis un certain tems decement de 1723, o depuis un certain tems de la fisi. que l'usage est venu de mettre ies vins en flacons de gros verre, il s'est mis toutes sortes de gens à faire et vendre des bouchons de liège - A.N., G?, 1706, fr 177. 173. Histoire de Bordeaux, p.p. Ch Histouner, 111, 1966, pp. 102-103.
- 174. Archivo General de Simancas, Guerra anti-gua, XVI, Mondéjar à Charles Quint,
- décembre 1539. J. SAVARY, op. cit., V, col. 1215-1216; Ency-clopédie, 1765, XVII, p. 290, article · Vin ».
- PATIN Lettres, op. cit., I, p. 211
- 176. Gui FATIN, Leller, op. cil., l. p. 21
  (2 dec. 1650m, op. cil., VIII. 1783, p. 221).
  (2 dec. 1650m, op. cil., VIII. 1783, p. 221).
  (2 dec. 1650m, op. cil., VIII. 1781, p. 221).
  (2 dec. 1781, op. cil., IV, col. 1222-1223.
  (2 dec. 1791, op. cil., IV, col. 1222-123.
  (2 dec. 1791, op. cil., IV, col. 1222-123.
  (2 dec. 1791, op. cil., IV, col. 1222-123.
  (2 dec. 1791, op. cil., op. cil.
- mentation, p.p. 3.-3. HEMARDINQUEN, op. cil., p. 57.
  181. Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, 1959, pp. 505-511.
  182. L.-S. MERCIEN, Tableau de Paris, op. cil., I, pp. 271-272.

- 183. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., VI. p. 387.
- 184. A. Husson, op. ctl., p. 214. 185. K. C. Chang, in: Food in Chinese Culture, op. ctl., p. 30. 186. P. J.-B. LE GRAND D'AUSSY, op. ctl., 11, p. 304.
- Ibid.
- 188. Staria della tecnologia, p.p. Ch. SINGER el altri, 1962, 11, p. 144.
- 189. Ibid., pp. 144-145, et J. BECKMANN, Beiträge zur Ockonomie, 1781, V, p. 280.
- 190. G. Maccaulay Trevery-rax, History of England, 1943, p. 287, note 1.

  191. Rever Passer, L'Industric dans la généralité 191. Rever Passer, L'Industric dans la généralité 191. Rever Passer, L'Industric dans la généralité 192. Histoire de Bardeaux, p.p. 1.1b. Hiscouret, op. cit., IV, pp. 500 et 528.

  193. P.J.-B. Le Grand d'Aussy, op. cit., II, pp. 307-308.
- 194. Ibid., H, p. 315.
- Irl, P. 315.
   A. Husson, op. cit., pp. 212 et 218.
   A. Alsson, op. cit., pp. 212 et 218.
   A.N., A.E., B', 757, 17 juillet 1687. Lettre de Bonrepaus à Scignelay.
   A.N., Marine, B', 463, 1° 75.
   Cf. par exemple N. Delamane, op. cit., 11, pp. 978 et 976, ou l'Arrêt de la Cour du Parper, pp. 978 et 976, ou l'Arrêt de la Cour du Parper. lement, de septembre 1740, pour l'interdic-tion en temps de disette. 199. Vam Bierbrauen, Ersturth, 1575.
- 200. Référence égarée.
- Réference égarée.
   STERNANLO-GONZLIEZ, « Vida y hechos », no : Lo Noude pienrezea espaidol, 1966,
   Noude pienrezea espaidol, 1966,
   M. Gackinko, Rétraite el mest de Charles (A. M. Gackinko, Rétraite el mest de Charles (A. M. Gackinko, 1964).
   Andre Phasiasz, La Baranne de Nreibourg, 1961, p. 202; Jules Stow, Les Paysam de la Normandie crientales: étude égorphiques uries populations ruroles du Caux et du Bray, du Yezin, normand et de la nelle, 1909.
- p. 154. J. Sion, ibid. J. Ston, ibid.
   Sten, Ston, ibid.
   René Musser, Le Bas-Maine, étude géographique, 1917, pp. 304-305.
   A. Husson, op. ett., pp. 214, 219, 221.
   Sloria della tecnologia, op. ett., p. 145.
   Chreniques de Froissart, ed. 1868, XII, pp. 43-
- 209. M. Malouin, Traité de chimie, 1735, p.
- 203. N. Maddin, Traine de enimie, 1733, p. 200.
   204. Sioria della tecnologia, op. cit, II, p. 147, et Hans Foto, Wem der geprant Wein nutz sey oder schad..., 1493, cité lbid, p. 147 et note 73.
   211. Lucien Sirritan, La Viliculture et le vin de Colmar à travers les siècles, 1956.

- Colmar a travers tes stectes, 1950.

  21. R. PASSET, op. cili, pp. 20-21.

  213. Bilanci generali, 1912, 11, p. Lxxviii.

  214. J. Savany, op. cit., V, col. 147-148.

  215. Memoire concernant l'intendance des Trois Evéches de Metz, Toul et Verdun, 1698, B.N., Ms. Ir., 4285, 1-41 v -42.

  216. Guillaumine Geratuo-Pannacica, Le Commerce
- des vins el des euux de vie en Languedoc sous l'Ancien Régime, 1958, pp. 298 et 306-307. 217. Ibid., p. 72.
- Iold, p. 12.
   Storia della tecnologia, op. cit., 111, p. 12.
   Jean Girandin, Notice biographique sur Educard Adam, 1856.
   L. L. LEMERY, op. cit., p. 509.
   J. P. HNOLE, Observations sur les maladies des
- ormées..., op. cit., II, p. 131; I, pp. 14, 134-135, 327-328. 222. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit.,
- 11, pp. 19 sq.

- 223. L. LÉMERY, op. cit., p. 512. 224. Gui Patin, Lettres, op. cit., l, p. 30: 225. AUDIOER, La Moison réglée, 1692. 226. J. Savary, op. cit., 11, col. 216-217.
- 227. En 1710, les syndics du commerce de Normandie protestent contre un arrêt interdimanule protestent control in arret interdi-sant toute equidovite qui ne serait pas di vin. A.N., G., 1695, F. 192. 228. D'après N. Delamare, op. cit., 1710, p. 975, et Le Pottier de La Histroy, A.N., G., 1687, F. 18 (1704), cette invention - date-
- rait du xvi siècle,
- 229. J. SAVARY, op. cit., II, col. 208 (article eau-de-vie »).

- 478
- 235. G. MACARTNEY, op. cii., 11, p. 185.
  236. Abbé Prévost, Histoire générale des voyages,
  XVIII, 1768, pp. 334-335.
  237. D'après les indications de mon collègue et
  ami All Mazarieri.
- 238. Food in Chinese Culture, p.p. K. C. CHANG, op. eil., pp. 122, 156, 202.
- 239. Note manuscrite d'Alvaro Jara. 240. Référence égarée.
- Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, cité par A. Franklin, La Vie privée d'autre-fois, le café, le thé, le chocolat, 1893, pp. 166-
- Bonaventure d'Argonnne, Mélanges d'his-loire et de l'illéralure, 1725, 1, p. 4.
   Lettres des 11 lévrier, 15 avril, 13 mai, 25 octobre 1671, 15 janvier 1672.
   A. Franklin, op. cil., p. 171.
   Archives d'Amsterdam, Koopmansarchiel,
- Aron Colace l'Ainé.

- 246. G. F. Gemelli Canes, op. cit., 1, p. 140. 243. L. Dermony, op. cit., 1, p. 379. 243. L. Dermony, op. cit., 1, p. 379. 243. L. Dermony, op. cit., 1, p. 379. 249. Samuel Pervy, Journol, (d. 1937, 1, p. 36). 250. L. Dermony, op. cit., 1, p. 381. J. P. Son. Canes tableaux 4 ct 5.
- 253. G. MACARTNEY, op. cit., I, pp. 30-31 et IV, p. 227. 254. S. Polland et D. Crossley, The Wealth of
- Britain, op. cit., p. 166. 255. G. Macartney, op. cit., IV, p. 218; L. Der-monv, op. cit., II, pp. 596 sq. 256. Archives de Leningrad, reference exacte
- égarée. 257. Food in Chinese Culture, op. cil., pp. 70 et

- 266. Les détails qui suivent d'après Antoine GALLAND, De l'origine et du progrez du café. Sur un manuscrit (arabe) de la Bibliothèque
- Sur un manuscril (arabe) de la Bibliolhèque du Roy, 1699; Abbe Phrévost, op. cil., X, pp. 304 sq.
  267. J.-B. TAVERNIER, op. cil., 11, p. 249.
  288. De plantis Aegupti (iber, 1582, chap. xvi.
  299. Pietro della VALLE, LES Fameux Voyages..., 1870, 1, p. 78.
  270. Selon le témolgnage de son fils, Jean de La.
  271. Selon le témolgnage de son fils, Jean de La.
- Roour, Le Voyage de l'Arabie heureuse, 1716, p. 364.

- 27. A. Franklin, La Vie printe d'autrefais, le 27. A. Franklin, La Vie printe d'autrefais, le 27. Ibid., p. 28. Ib
- (1044-1030) 7, 10.

  pp. 1-14.

  277. A. FRANKLIN, op. cit., p. 255.

  278. Suzanne Chantal, La Vie quotidienne au Portugal., op. cit., p. 256.

  10. 1. 2. Le Grand d'Aussy, op. cit., III,

- pp. 125-126. 280. L.-S. Mercien, Tableau de Paris, op. cil.,
- 280. L.-S. MERCIEN, Audicia de 2018, 95-11, 1V, p. 154.
  281. Gaston Martin, Nanies au XVIII\* siècle. L'ète des négriers, 1714-1774, 1931, p. 138.
  282. Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Historia de Charlevoix, Historia
- toire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue, 1731, 11, p. 490. 283. Dictionnaire du commerce et des marchandises,
- p.p. M. GUILLAUMIN, 1841, l, p. 409; 284. Sur des diverses qualités de café, voir correspondance d'Aron Colace, Gemeemte
- chief Amsterdam, passim, années 1751-1752. M. Morineau, Trois contributions au colloque de Göttingen, in De l'Ancien Régime à la Révolution française, p.p. Régime à la Révolution française, p.p. A. CREMER, 1978, pp. 408-409.

- 286. R. Paris, in : Histoire du commerce de Marseille, dir. par G. RAMBERT, V. 1957, pp. 559-
- 287. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, I, pp. 228-229 288. Journal de Barbier, p.p. A. de La Vigeville,
- 29 novembre 1721. 289. Cité par Isaac de Pinto, Traité de la circula-
- 289. Cite par Issaed de Pintor, Iraile de la circula-tion et du crédit, 1771, p. 5.
  280. L.-S. Mercier, L'An deux mille quotre cent quarante, op. cit., p. 359.
  291. Ad.S. Venise, Cinque Savit, 9, 257 (1693).
  292. Jules Mickeler, Histoire de France, 1877, XVII, pp. 171-174.

- 293. L. Lasarey, op. cit., pp. 476, 479.
  294. Ander Pracure, Les Singularites de la France.
  295. Ander Pracure, Les Singularites de la France.
  296. Spring 1876, pp. 157-158.
  296. Storia della tecnologia, op. cit., 111, p. 9.
  296. L. Dasardowsy, op. cit., 111, 1984, p. 1252.
  297. D'après Joan Tuinsk, communication indeed de France de France de France.
- dite, Semaine de Prato, 1979.

  298. Le mot dans A. Thever, op. cil., p. 158.

  299. J. Savary, op. cil., V. col. 1363.

  300. Mémoire de M. de Monséaun (1708), B.N.,
  Ms. fr. 24 228, f\* 206; Luigi Bulferetti
- Ms. fr. 24 228, fr 206; Luigi Butzkarri et Claudio Corsantini, Indutria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1766-1461), 1966, pp. 418-415); Jetôme de Torono (1766-1461), 1966, pp. 418-415); Jetôme de Torono (1766-1461), 1966, pp. 418-415), 1966, pp. 418-415, 1967, pp. 428-415, 1967, pp. 418-415, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967
- 304. Ibid., note 6. 305. Abbé Parvost, op. cit., VI, p. 536 (vovage de
- Hamel, 1668).
  - 7306. Suzanne Chantal, La Vie quolidlenne au Portugal..., op. cil., p. 256.
    307. P. de Saint-Jacob, op. cil., p. 547.
    308. Abbé Prévost, op. cil., XIV, p. 482.
    309. Cl. infrq. 111, p. 379.

- 1. P. GOUBERT, Beauvais et le Beauvaisis de 1. P. GOUBERT, Prantolls et le Beaucoists de 1600 à 1730..., op. cit., p. 230. 2. Bartolomé BENNASSAR, Valldodlid au Siècle d'or. Une ville de Casillie et sa campagne au XVI- siècle, 1967, pp. 147-151. 3. Jean-Bapliste Tavernner, Les Six Voyages...,
- 1682, I, p. 350.

  4. Souvenir et photographie personnels.
- 5. G. F. Gemelli Carent, op. cil., II, p. 15. 6. S. Mercier, Tableau de Paris, op. cil., I, p. 21,
- S. MERCIER, I doved a Fairs, op. cit., 1, p. 21, 7.
   et 11, p. 29, 149.
   E. J. F. Barnier, Journal historique et anecdique du règne de Louis XV, op. cil., 1, p. 4.
   Gaston ROUPNLL, La Ville et la campagne au XVII\* siècle, 1955, p. 115.

  10. X. de Planhol, Excursion de géographie agraire. [11\* partie: la Lorraine méridionale.,
- in : Géographie et histoire agraires, actes du col-loque international de l'Université de Nancy,
- Mémoire nº 21, 1959, pp. 35-36.

  11. F. Vermale, op. cit., pp. 287-288 et notes.
  12. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 159.

- René TRESSE, « La fabrication des faux en France », in : Annales E.S.C., 1955, p. 356.
   A. de MAYERBERG, Relation d'un voyage en
- Moscovie, 1688, p. 105. M. de Guiones, op. cit., II, pp. 174-175.
   Abbé Préwost, op. cit., VI, p. 24.
- ADDE PREMOSTS, op. cit., VI, p. 24.
   Ibid., p. 26.
   Ibid., pp. 69-70.
   A. de MAYERNERG, op. cil., pp. 105-106.
   La Pologne au XVIII siècle par un préceptur français, Hubert Yautrin, p.p. Maria Lu Potogne da AVIII. Secte par la Precepteur françois, Hubert Vaultin, p.p. Maria CHOLEWO-FLANDIN, 1960, pp. 80-81.
   J. A. de Mandbelsto, 1659, op. cli., 11, p. 270.
   G. MACARTNEY, op. cli., 111, p. 260; M. de Guionses, Voguge de Péking..., 1808, 11, pp. 11,
- 180 et passim.

  23. L. S. Yang, Les Aspects économiques des tra-paux publics dans la Chine impériale, 1964, p. 38.

  24. Pierre Clément, Sophie Charpentien, L'Habitation Lao, dans les régions de Vientiane et de
- Louang-Prabang, 1975. 25. Voyage du Chevalier Chardin en Perse, 1811, IV, pp. 111 sq.

- Noti du Fail, op. cil., pp. 116-118.
   Johann Gottlieb Groud; Versuch einer Beschreibung der Hussisch Regiserlichen Residentsdad Sr Petersburg..., 1790, pp. 555-556.
   Herman, Kolksch, Deutische Bauernium im Eleas. Erbe und Verpflichtung, 1941, p. 18.
- maison, il recensera 5 Hölzer (trones) dont un linteau, une sablière, une panne faitière et
- deux poincons. F. VERMALE, op. cil., p. 253.
   Romain Baron, « La bourgeoisie de Varzy au xvii siècle », in : Annales de Bourgogne,
- juil.-sept. 1964, p. 191.
   Archéologie du village déserté, 2 vol., Cahiers des Annales n° 27, 1970.
- 32, X. de Planhol et J. Schneider, · Excursion
- X. de PLANIOL et J. SCHNEIDER, « EXCUSION EN LOTRIS SPENITIONS, villages et terroirs forrains », in: Geographic et historior forrains services of the services of
- 34. Ricerche sulle dimore rurau in Haita, p.p. Leuto di Studi per la geographia etnologia. Université de Florence, à partir de 1938. 3. Henri RAULIN "- La Saovie (1977), premier volume de la collection de L'Architecture rurale control de la collection de L'Architecture rurale.
  - française. Corpus des genres, des types et des variantes, collection qui reprendra les données d'une enquête inédite affectuée entre 1942 et 1945, sous la direction de P. L. DUCHANTRE et G. H. RIVIÈRE.
- O. BALDACCI, La Caso rele in Sardegna, 1952, nº 9 des Ricerche suite dimore rurali,
- 1994, N° 9 0cs nierten saue unione et en.

  37. C. Saibens, Lo Goso rurale nella pianura e nella colina lomborda, 1955; P. Vilari, La Calologne et l'Espagne..., op. cii, 11.

  38. Jacques Hillarier, Dictionnaire historique des rues de Paris, 6° éd., 1963, 1, pp. 453-454, 553-62.
- 39. Madeleine JURGENS et Pierre Couperie, . Le
- 35. Maidreine JUNGENS et Pierre LOUPERIE, « Le logement à Paris aux xyr et xvir siècles », in : Annaies E.S.C., 1962.

  40. Pour tout ce qui précède, S. MERCIER, op. cii., p. 11 ét 270.

  41. P. GOURERT, op. cii., p. 230, note 34.

  42. G. ROUPER, op. cii., p. 114-115.

  43. F. ZOMTION, La Vie quolidienne en Hollande...,
- ор. cil., pp. 55-56. 44. Lewis Мимгопп, La Cilé à travers l'histoire,
- 1964, pp. 485-486. 45. Peter Laslett, Un monde que nous avons
- Peter LASLETT, Un monde que nous avons perdu, op. (d., pp. 7-8.
   Louis Dismanse, Les Altmoires de Charles de Charles de Commande de Charles de Charles p. 145, et M. de Guiness, p. (d., 11), 43.
   S. POLLAND and D. CROSSLEY, The Worlth of Brilain, pp. 97 stg. M. W. BARLEY, in: The Agrarian History of England and Woles, pp. Joun Timass, W. 1057, pp. 745 sq.<sup>c</sup>
   Mirc Vexnan, Bourgrois et puguans au cells positions dans la view of the des Sour-cests positions dans la view of the des Sour-tes of the des Sources of the des
- geol's parisiens dans la vie agricole au sud de
- geofs paristens dans to vie ugricore on sou in Paris, 1957.

  49. William Warts, The Secuts of the Nobility and Gentry in a collection of the most interesting and picturesque views..., 1779.
- Bernardo Gomes de Burto, Historia fragico-marilima, VIII, 1905, p. 74.

- 52. Bernardino de ESCALANTE, Primeiro Historia de China (1577), 1958, p. 37.
  53. Abbé Pnévost, op. cit., V., pp. 507-508 (voyage de Isbrand Ides, 1893), p. 507-508
- (voyage de isbrand ides, 1693).

  54. Mémoires..., par les missionnaires de Pékin, op. cit., II, 1777, pp. 648-649.

  55. M. GONON, La Vie quotidienne en Lyonnais d'oprès les testaments, XIV-XVI\* siècles, 1968, p. 68.
- 56. P. de Saint-Jacon, op. cit., pp. 553, 159. 57. Le Guide du pêlerin de Saint-Jucques de Com-
- 51. Le utilae du peterin de Satint-Sucques at composielle, p.p. Jeanne Vist.Liahn, 1963, p. 29.

  58. Ordonnance de Louis XIV ... sur le fait des eaux et forests, 13 août 1869, 1703, p. 146.

  59. Daniel Deros, Journal de l'onnée de la peste,

- p.p. P. J. Block, 1903, p. 213.

  65. Osman Aga, Journal, publié par R. KREUTEL et Otto Spies, sous le litre: Der Gefangene der Gaueren, 1962, p. 150.
- 66. Rodrigo de Vivero, Du Japon et du bon gou-vernement de l'Espagne et des Indes, p.p. Juliette Monserg, op. cit., p. 180.
- 67. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., 11, p. 17. 68. Le Japon du XVIII<sup>\*</sup> siècle vu par un bolanisle suédois, p.p. Claude Gaudon, 1966, pp. 241-242.
- 242.
  242.
  259. M. de Guiones, op. cil., II, p. 178.
  70. Ciandinn, op. cil., IV, p. 120.
  71. Ibid., IV, pp. 19-20.
  72. Arménag Sakislan, « Abdal Khan, seigneur kurde de Billis au xviri slècle et ses trésors «, in : Journal asialique, avril-juin 1937, pp. 255-267.
- Le mot « blologie », qui a paru exagéré à certains de mes critiques, n'est évidemment certains de mes critiques, n'est évidemment pas à prendre au sens propre. Mais tout adulte européen est incapable, sans un vrai réappren-tissage, de rester des heures assis en tailleur (Chardin, qui vécut dix ans en Perse, finit par s'y accoulumer et s'en trouver bien). La réciproque est vraie : des Indiens ou des Japonals me confisient que, subrepticement, dans un cinéma de Paris, ils ramenatent leurs jambes sur leur fauteuil, dans la position qui leur est seule confortable.
- seule confortable.
   G. F. CEMELLI CARKRI, op. cil., 1, p. 257.
   John Barrow, Voyage en Chine, 1805, 1, p. 150.
   M. de Guones, op. cil., 1795, 1, p. 377.
   Marie-Loup Soucez, Siyles d'Europe: Escape.
- pagne, 1961, pp. 5-7.

  78. J'emploie ce mot généralement pour désigner un niveau inférieur à celui des ecivilisations.
- 79. J.-B. LABAT, op. cit., 11, pp. 327-328. 80. Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala, 1933;
- Sobrados e Mucambos, 1936.
- Sobrodos e Mucamoos, 1936.

  13. J.-B. Labar, op. cit., IV, p. 380,

  22. C. Oulmont, La Maison, 1929, p. 10.

  23. Henri Havaso, Dictionnaire de Tameublement et de la décoration..., 1880, IV, p. 345;

  1. Williest, La Vie quoidlenne au Marait,

  1. Williest, La Vie quoidlenne au Marait,

  1. Williest, 186, pp. 65-66.

  24. A. Frant Hicker, 186, pp. 65-66.
- nomiques, p. 16. 85. Ibid., p. 19.

- 86. N.-A. de I.a Francossère, Œutres.... 1613.
- 86, N.-A. de L. Frambotsfere, Gubres..., 1613, I. p. 115. 87. J. Savary, op. cit., IV (1762), col. 903. 88. Ibid., 11 (1760), col. 114. 89. William Harrison, An historical Description of the Iland of Britaine, In: R. Holintion of the fland of Britaine's, in: It. Flotin-shed, Chronicles of England, Scotland and Ireland, 1901, I, p. 357.
- op. cil., p. 1154.
- 91. S. FOLLARD et D. CRUSSLEY, Weath of Brilain..., op. cil., pp. 98 et 112. 92. M. GACHARD, Retraite et mort de Charles Quint, op. cil., 11, p. 11. 93. M. de MONTAIRNE, Journal de voyage en Italie,

- 93. M. de Morratoru, Journal de ougoge en Italie, op. cit., p. 1129.
  94. Elle Brackermorptin, Vogoge en France 1641-164, 1927, p. 143.
  95. British Museum, Mr. Sloone, 42.
  96. E. Brackermorpte, op. cit., p. 10.
  96. E. Brackermorpte, op. cit., p. 10.
  1925-1923, 112, 417, de cit., p. 132.
  1925-1929, 111, p. 447, de cite est erresigierments, entre auttes, à la collaboration de Madame Branislava Tenenti.
- 99. M. de MONTAIGNE, Journal de vouage en Italie.
- op cit., p. 1130.

  100. Edmond Maffet, Le Mobilier civil en Betgique au Moyen Age, s.d., pp. 45-46.

  101. Pour le paragraphe qui précède, ibid., pp. 48
- 1 49. 102. Charles Monazk, in : Éventail de l'histoire
- pipante, 1953, Mélanges Lucien Febvre I. 90 p. 90. 103. La Palatine, cité par le Docteur Cabanès Mours intimes du nassé, 1re série, 1958.
- pp. 44 et 46. 104. Ch. Monazê, art. cit., pp. 90-92.
- 105. La-S. MERCIER. Tubleau de Paris, op. cil.,
- 105. XII, p. 336.
  106. Référence égarée.
  107. Cité par CABANÉS, op. cil., p. 32.
  107. Cité par CABANÉS, op. cil., p. 32.
- Cité par Cabanés, op. cit., p. 32.
   Montaione, Journal de voyage en op. cit., pp. 1130-1132.
   E. Brackenhopfere, op. cit., p. 53.
   Cité par Cahanés, op. cit., p. 32.
   Ibid., p. 35.
   Brackenhopfer, op. cit. p. 22.
   Ili. Bid., N. Ms. fr. n.a. 6277, fr. 222 (1585).

- 113. CABANES, op. cil., p. 37 et note. 114. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cil.,
- XII, p. 335. 115. Ibid., X, p. 303. 116. Comtesse d'Aulnoy, La Cour et la ville de
- Madrid; relation du voyage d'Espagne, éd. Plon, 1874-1876, p. 487.

  A. Wolf, A History of Science, Technology and Philosophy in the 18th Century, 1952,
- and Philosophy in the sent Commy, sp. 547-549.

  118. Sloria della tecnologia, p.p. C. Singer et al., op. ctt., II, p. 632.

  119. E. Marres, op. cit., p. 5; J. Savary, op. cit., III, col. 840 et II, col. 224.
- 119. E. MAFFES, up. surger, III, col. 224.
  120. E. MAFFES, ibid., p. 4.
  121. André G. HAUDRICOURT, \* Contribution à l'étude du moleur humain \*, in: Annales au l'étude du moleur humain \*, in de l'étude du moleur
- 122. E. Maffel, op. cit., pp. 14 sq. 123. Ibid., pp. 27-28.
- 124. Cité par A. FRANKLIN, op. cit., IX : Variétés
- 124. Lite par A. PHANKLIN, op. cit., 1A: varietes gastronomiques, pp. 8 et 9, 125. E. Maffet, op. cit., p. 36. 126. Ch. Oulmont, La Maison, op. cit., p. 58. 127. C'est le sens du beau livre de Mario Praz

- (La Filosofia dell'arredemento, 1964), Je m'y suis référé largement nour les deux pages ani snivent
- qui sulvent. 128. Princesse Palatine, Lettres, éd. 1964, p. 353, lettre du 14 avril 1719. 120 lin hôtel place Vendôme coûte en 1751 104 000 livres; en 1788, un hôtel de la rue du Temple, 432 000 livres. Ceci pour le gros
- op. cit., p. 5. 130. Ibid., p. 30.
- 131. Ibid., p. 31.
  132. L. Munford, La Cité à travers l'histoire,
  op. cit., p. 487.
  - Gunta Aux manes de Louis XV cité nur Ch. Out wont, on, cil., p. 8.
- CR. OULMONT, op. cit., p. 8. 134. Ibid., p. 9. 135. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., 11. p. 185.
- Anonyme, Dialogues sur la peinlure, cité par Ch. OULMONT, op. cil., p. 9.
   M. Para, La Fitosofia dell'arredamento, op. cil., pp. 52-63, ct 148.
   Cite par M. Para, ibid., p. 146.

- 136. Cit. pp. 10-20.; ct 148.

  136. Cit. pp. 149. Park, 1964, p. 146.

  140. L.-S. Macress, Toblesu de Paris, op. cit., V. p. 22 ct VII, p. 225.

  141. Engéne Vollette-L'Duc, Dictionnier eine VIII, p. 141.

  142. Cavera, Le Commerce dit puile di de l'épident VIII p. 143.

  142. G. Cavera, Le Commerce dit puile di de l'épident VIII p. 143.

  143. Journal d'un curde campogne un XVII s'itélet, pp. 11. P. Naturia, 1965, p. 114.

  145. G. Macartene, p. cit., 111, p. 353.

  145. G. Macartene, p. cit., 111, p. 353.

  147. K. M. PANIKAN, Hitolie de l'Ind., 1958, p. 147.

  148. Marquise d'Orisson, Toblesu général de l'Fond. p. 251. 148. Mouradj d'Onsson, Tableau yénéral de l'Em-
- pire oltoman, cité par Georges Marçais, Le Costume musulman d'Alger, 1930, p. 91. 149. G. Mançais, ibid., p. 91. 150. P. de Magailans, Nouvelle Relation de la
- Chine, op. cil., p. 175. 151. R. de Viveno, op. cil., p. 235.
- R. ide Vivencolfg, et il., p. 235.
   Vossary, Veoppe en Sprie et an Egypte pendant an années 1743, 1744 et 1745, 1767, i. p. 3.
   Januardo P. J. idea et al. 1875, 1875, i. p. 3.
   Jean-Baylliste S. v., Cours compilet d'économie, confesique, positique de l'acceptant de l'acce

- 1958, p. 490. 160. Voyage de Jérôme Lippomano, op. cil., 11, p. 357.
- Orderic VITAL, Historiae ecelesiaslicae libri tredecim, 1845, 111, p. 324.
   Ary RENAN, Le Costume en France, s.d.,
- рр. 107-108. 163. François Воисики,
- Histoire du costume en Occident, 1965, p. 192.
- 164. Jacob van Klaverken, Europäische Wirtschaftsgeschichte Spaniens im 16 und 17 jahrhundert, 1960, cl. \* mode \* à l'index et p. 160 note 142; Vlajes de extranjeros por España. op. cit., 11, p. 427,

- 165. Amédée Frézien, Relation du voyage de la
- mer du Sud, 1716, p. 237.
  166. ESTEBANLLO-GONZÁLEZ, Vida y hechos..., in:
  La Novela picareza española, op. cil., p. 1812.
  167. Les zacoli sont des chaussures à très hautes
- semelles de bois, assez décolletées, qui iso-laient du sol humide les promeneuses vénitiennes.
- 168. Londres P.R.O. 30-25-157, Giornale auto-grafo di Francesco Conturini da Venezia a Madrid.
- S. LOCATELLI, Voyage de France, mæurs et coulumes françaises, 1864-1865..., 1905, p. 45.
   M. T. JONES-DAVIES, Un Peintre de la vie londonienne, Thomas Dekker, 1958, j. p. 280.
   L.-S. MENCERI, Tableau de París, op. cll., p. 186-187.
- 171. L.-S. MERCIKI, I aoreau de Paris, op. cu., l, pp. 166-167. 172. R. de Viveno, op. cit., p. 226. 173. Voyage du chevalier Chardin..., op. cit., IV,

- 174. 1916, IV, p. 89.
  175. Jean-Paul Manana, Lettre d'un Sicilien à un de ses amit, p.p. V. Durous, 1883, p. 27.
  Marquis de Paulmy, op. ett., p. 211.
  177. Ernst Scullun, op. ett., p. 220.
  178. Casto Tom, 'Competition monopoliste, and et ambiet et tissus de soie au xvIIIº siècle », dactyl., com-
- munication au Colloque de Bellagio. 179. J.-P. MARANA, op. cit., p. 25.

- 1. M. Mauss, Sociologie et anthropologie, 1973, р. 371. 2. Marc Blocs, • Problèmes d'histoire des tech-
- niques s. Compte rendu de : Commandant Richard LEFEBURE DES NOETTES, «L'Attelage, le cheval de selle à travers les ages. Contri-bution à l'histoire de l'esclavage », in : Annales d'histoire économique et sociale, 1932, pp. 483-484.
- 3. G. La Roërie, . Les transformations du gouvernail ., in : Annoles d'histoire économique
- el sociole, 1935, pp. 564-583. Lynn Whire, « Cultural climates and techno-
- Lynn Witte, e Cuttural elimates and tecamological advances in the Middle Ages \*, in : Vialor, vol. II, 1971, p. 174.
   De 1730 à 1787, une série d'arrêts du Parlement de Paris interdisent la substitution de la laux à la faucille : Robert Bersuien, Gours de droit, 1963-1964, p. 55. Voir auxii Hené (1963-1964), p. 55. Voir auxii Hené (1963-1964), p. 55. C., 1955, pp. 341-32658.
- 358. Référence non retrouvée, peut-être s'agit-il d'une conférence de Pirenne.
- 7. Voir infra, 111, pp. 491 sq. 8. Abbot P. Ushen, Historia de las invenciones
- mecànicas, 1941, p. 280. 9. Cité par M. Sorre, op. cil., 11, p. 220.
- 9. Cite par m. Sonne. 10. Référence égarée. 11. E. Le Roy Ladurie, Les Paysans de Lan-
- guedoc, op. cit., I, p. 468. 12. L.-S. Mercieri, Tableau de Paris, op. cit., IV.
- p. 30, 13. P. G. Poinsot, L'Ami des cultivaleurs, op. cil.,
- 13. P. G. Poinsor, L'Ami des cuttouteurs, op. cm., II, pp. 39-41.
  14. Mémoire de Paris Duverney, A.N., F<sup>11</sup>, 647-648 (proposition, en 1750, d'exempter de la taille « les terres cultivées à bras »).

- 180. L.-S. Mercier, Tableau de Paris, op. eit., VII, p. 160.
- J. Savary, op. cil., V, col. 1262; Abbé Prévost, op. cil., VI, p. 225.
   P. de Magallians, op. cil., p. 175.
- 183. Ibid. 184. L.-S. MERGIER, cité par A. Gottschalk,
- Histoire de l'alimentation..., op. cit., 11, p. 266.
  185. J.-J. Rutlige, Essai sur le caractère et les mœurs des François comparées à celles des Anglois, 1776, p. 35.
- 186. Doctour Gabanes, Mœurs intimes au passe, 2° série, La vie aux bains, 1954, p. 159
   187. Ibid., pp. 283-239.
   188. Ibid., pp. 284 sq.
   189. Ibid., pp. 332 sq.
   190. Jacques Pinser et Yvonne Deslanders, Histoire des soins de beaufé, 1960, p. 64.
- 191. Doctour Carantes, op. cit., p. 363, note.
  192. L. Munfond, op. cit., p. 365, note.
  193. L. A. Caraccioti, op. cit., III, p. 126.
  194. A. Franklin, Les Magasins de nouveaulés,
- A. Franklin, Les Magasins de nouveaules,
   II, pp. 849-90,
   P. III, pp. 849-90,
   P. III, pp. 859-90,
   P. III, pp. 185,
   J. RUTLINGER, pp. 161,
   P. Pour les deux paragraphes qui suivent, cf.
   A. Fanck, Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe de l'homme, 1747, pp. 99,
   299,
   193.
   Marquis de Pauluny, op. cfi. p. 193.
   193.
   Proper Les Filosofia d'urredamento, op. cf.

- C. MAGANYNEY, op. cil., 111, p. 368; Abbé Phé-WONT op. cil., VI, 218.
   P. D. G. F. G. G. G. G. D. P. 111, 118.
   P. D. G. F. GERBLEL CARREI, op. cil., IV, p. 487.
   Pidd, p. 460.
   Jacob Baxa, Guntwin Bruines, Zucker im Leben der Völker, 1067, p. 33. SONNERNAT a domnt des Gestins ausze prefer de eer machines
- élémentaires : Voyage aux Indes orientales et à la Chine, 1782, 1, p. 108 Gravure 25, le moulin à huile.
- mount a nuile.

  20. Mémoires..., par les missionnaires de Pékin, op. cil., 1977, II, p. 431.

  21. Voyage de François Bernner, op. cil., 1699, II, p. 267.

  22. L.-S. Mericien, Tableau de Paris, op. cil.,
- VIII, p. 4.
  23. A. de Humboldt, Essai politique sur le
- royaume de la Nouvelle Espagne, op. cit., 11,
- rogatime de la recenta.
  p. 683.
  24. A. de Saint-Hilaine, op. cil., 1, pp. 64 sq.
  25. Nicolas Sanchez Almonnoz, La Saca de mulas
  de Salta al Peru, 1774-1808, publication de
  l'Universidad Nacional del Literal, Santa Fe,
- Argentine, 1965, pp. 261-312.
  26. Concolonconvo, Hinfraire de Buenos Aires à
  Lima, 1962, introd. de Marcel Bataillon, 27. La Economia española según el censo de frutos
- 21. La Economia española sepán el censo de fruios y manufaciluros de 1799, 1960, pp. viin et xvii. 28. N. Sánchez Albonnoz, op. cil., p. 296. 29. G. P. Gemelli Carken, op. cil., IV, p. 251. 30. Emilienne Denoucoro, . Le chameau et l'Alfque du Nord romaine «, in: Annales E. S.C., 1960, n. 2, p. 244. X. Carken et al. (2008). Since the constant of the control of the
- I. Genèse et diffusion du nomadisme pastoral

- dans l'Ancien Monde », in : Revue aécoraphique
- dans l'Ancien Monde », in: Reoue géographique de l'Est, nº 3, 1961, p. 295. 32. M. de Guiones, op. cit., 1, 1808, p. 355. 33. Henri Penës « Relations entre le Taillalet et le Soudan à travers le Sahara », in: Mélanges... ofterts de E.F. Gautter, 1937, pp. 409-414.
- offeris à E.F. Gauller, 1937, pp. 409-414.

  Al. Référence exacte non retrouvée. Sans doute A.N., A.E., B. III. En tout cas remarques confirmees par J.-B. Tavannies, pc. etl., 1, p. 108.

  S. Abbé Pielvost, op. etl., X1, p. 686, sp. 368 sq. 368.

  Libos de agricultura, et. de 1958, pp. 368 sq. 369.

  Internation ruitique, 1584, 4° 21.

  English of the confirmed confirmed in the confirmed confirmed in the confirmed confirmed in the confirmed confir

- B.N. Estampes, 157 Ge D 16926 et 16937. de Las Corres, document cité, British
- Museum, Londres.
- Museum, Londres.
  41. J. de Guiones, op. cit., 111, p. 14.
  42. Abbé Phévost, op. cit., V1, pp. 212-213;
  J-B. Du Halde, op. cit., 11, p. 57.
  43. P. de Mooillans, op. cit., p. 53-54.
  44. Abbé Phévost, Voyages..., op. cit., VII, p. 525
- 44. Abbé Prevost, voyage (Gerbillon). 45. Voir Infra, II, p. 109. 46. Médil..., I, p. 427. 47. Abbé Prevost, op.
- Medili..., i. p. 427.
   Abbè Prāvost, op. cit., VIII, pp. 263-264 (voyage de Pyrard, 1608).
   Les Siz Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, op. cit., II, p. 59.
   Glovanni Botkno, Relationi universali, Brescia, 1500.
- Glevanni Hörrino, Retationi universati, Brescia, 1599, 11, p. 31. Canni, p. o., ii., 11, p. 72.
   February, D. J. Canni, p. o., ii., 11, p. 72.
   February, D. J. Canni, p. o., ii., 12, p. 72.
   February, C. Sandon, C. Sando, p. p. E. Andra, Sando, p. p. E. Andra, S. Mellin, I. p. 318.
   A. Debphile Gautten, Contantineple, 1853, p. 32.
   TheOphile Gautten, Contantineple, 1853, p. 123.
   TheOphile Gautten, Contantineple, 1853, p. 124.
   L. L. Canno, D. Mogodor & Bilkra, Marca et al. Algebria, 1881, p. 123.
   A. Barria, L. & Villogen, op. cit., pp. 308, 319.

- 344.
- Voir, sur ces achats en Angleterre, Irlande, Espagne, Algérie, Tunisie, Maroc, Arabie, Naples, Sardaigne, Danemark, Norvège, A.N., O1, cartons 896 à 900.
- 57. A.d.S. Mantoue, A. Gonzaga, Genova 757. D'après mes souvenirs de lecture du fonds Mediceo, A.d.S. Florence.
   J.-B.-H. Le Couteulx de Canteleu, Élude
- sur l'histoire du cheval grabe, 1885, notam-
- sur Phistoire du chevol orobe, 1885, notam-ment pp. 3-3-50.

  1. Mich. Mich. p. 27, Hittoire de France, éd. Ren-contre, V. 1966, p. 114.

  2. Vassenstu, dit Nicolay, Reglement gehrent de Ca. Vassenstu, dit Nicolay, Reglement gehrent de S. Lavoissin, D. be la richesse territorisle du royaume de France -, in: Collection des prin-cipaux économistes, XIV. reimpression pine,
- cipoux teonomes.
  p. 595.
  64. P. Quiqueann De Beaujeu, La Provence
  loute, 1014. La différence de prix s'exagére
  par la suite, avec la mise en culture des
  collines. En 1718, un mulet vaut te double d'un
  Parhret, Une Croissance: la
- cheval. R. BAEHREL, Une Croissance : la Basse-Provence rurale, op. cit., p. 173. Basse-Provence rurale, op. cti., p. 173.

  65. R. Baehrel, ibid., pp. 65-67.

  66. Lavoisier, op. cil., p. 595; Reflexions d'un citoyen-propriétaire, 1792, B.N., Rp 8577.

- Sources d'énergie, x118-xv118 s, rapport inédit, 73. Greffin Affagart, Relation de Terre Sainte (1833-1834), p.p. J. Chavanon, 1902, p. 20. d'histoire... en hommage au professeur Anthony

L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., 1, p. 151; IV, p. 148.
 L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., 111, pp. 300-301, 307-308.
 L.-S. MERCIER, Tableau de Paris op. cit., 1X, 600-600.

L.-S. Mencien, Jameau ac Paris op. etc., 12, pp. 1-2.
 Ibid., X. p. 72.
 E. J. F. Barbien, op. eil., I, pp. 1-2.
 L. Makkai, Productivité et exploitation des

- d'histoire... en hommage au professur Anthony Bobel, 1963, p. 322. 75. Robert Philipper, Histoire et technologie, dac-tylogramme, 1978, p. 189. 19. 19. 19. 19. 19. 77. Stein defile tenologie, p.p. C. Sinosm, op. et " Il", p. 621. Pour la Poliogne, stalistique non retrouvée. Chiltres incomplets dans T. Ru-rowski, L'Industité des moulins en Golicie vances de la companya de la companya de la con-trouvée. L'Industité des moulins en Golicie
- (en polonais), 1886.

  78. C'est d'ailleurs l'estimation de Vauban. Projet
- C'est d'ailleurs l'estimation de Vauban, Projet d'une dime rogole, 1970, pp. 76-77.
   L. Markat, article cité.
   Sioria della tecnologia, II, op. ell., pp. 625-627, et Jacques Payen, Histoire des sources d'arergie, 1966, p. 14.
   Lynn, White, Technologie médiévale, 1969,
- 108 p. 108.

  82. ČERVANTES, Don Quicholle, cité par L. WHITE, ibid., p. 109; Divine Comédie, Inferno, XXXIV, ibid., p. 109; Divine Comédie, Inferno,
- ibid., p. 109; Divine Comeate, injeno, AAAA1, ibid., p. 109; Divine Comédie, Inferno, XXXIV, 6.

  83. Storia della tecnologia, op. cil., p. 630.

  84. Pour les deux paragraphes qui suivent, ibid.,
- III, pp. 94 sq.

  85. Madèle exposé au Deutsches Brotmuseum, à
- I Den Ruggierro Romano, Per una valutazione della flotta mercantile europea alla fine del secolo xviti \*, in : Studi in onore di Aminiore Fanfani, 1962, V, pp. 573-591.
   Tous les caicuis qui précèdent ont été faits
- avec les informations que m'a communiquées
- J.-J. HEMARDINQUER.

  88. Maurice LOMBARD, L'Islam dans sa première grandeur, 1971, pp. 172 sq.

  89. Bartolomeo Chescentio, Naulica medillerranca,
- 1607, p. 7. Annuaire statistique de la Meuse pour l'An XII. Paul W. BAMFORD, Forests and French Sea Power, 1660-1789, 1956, pp. 69, 207-208 et passim pour données des deux paragraphes
  - précédents.

    92. François Lemaine. Histoire et antiquités de la
- 92. François Lemanue, Histoire et antiquités de la ville et duché d'Orléans, 1645, p. 44; Michel Dewère, La Vie de la forêt française au XVI siècle, 2 vol., 1961.
  93. J. Ston, Les Paysans de la Normandie orlentation, op. cil., éd. 1909, p. 191.
- tote..., op. cil., éd. 1909, p. 191.

  48. P. Pitt.lippe, dactylogramme déjà cité, p. 17.

  55. F. Lovor, Deutsche Sorial-und Wirtschaftsgrachicht, 1966, p. 335.

  56. Bertrand Giller, Les Origines de la grande
  madalurgie en France, 1947, pp. 69 et 74.

  77. A. Keck, in : Précis d'histoire des mines sur
  - les territoires polonais, (en polonais), 1960, p. 105; Antonina Keckowa, Les Salines de la région de Gracovie, XVI-XVIII siècles, en polonais, résumé en allemand, 1969.

- 98. Pour le paragraphe qui précède, voir infor-mations fournies par Micheline BAULANT, d'après les délibérations du Bureau de la
- Ville de Paris, 99. Michel Devêze, rapport inédit, Semaine de Prato, 1972.

- 100. P. de MAGAILLANS, op. cil., p. 163.
  101. Médil..., I, pp. 112, 354, 158.
  102. Thomas PLATER, op. cil., p. 204.
  103. Antonio de Guevara, Epistres dorées, morales
- et familières, in : Biblioteca de autores españoles, 1850, XIII, p. 93. 104. B. L. C. Johnson, . L'influence des bassins houillers sur l'emplacement des usines à feu en Angleterre avant circa 1717 ., in: Annales
- de l'Est, 1956, p. 220.
- 105. Référence non retrouvée.
  106. Clité par S. MERCER, op. cit., VII, p. 147.
  107. P. de SAINT-JACON, op. cit., p. 488.
  108. Dictionnaire du commerce et des marchandises,
- p.p. M. GUILLAUMIN, 1841, I, p. 295. 109. J.-C. TOUTAIN, \* Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958 : I, Estimation du
- produit au xviii\*s. s, in : Cahiers de l'IS.E.. juil. 1961, p. 134; LAVOISIER op. cit., p. 603. 110. P. de MAGAILLANS, op. cit., pp. 12-13.
- Louis TRENARD, in : Charbon et Sciences
- humaines, 1966, pp. 53 sq. 113. Max Priner, L'industrie du sel en Franche-Comté avant la conquête française », in : Mémoires de la société d'émulation du Doubs, 1897, pp. 199-200.
- 114. M. Rouff, Les Mines de charbon en France au XVIII siècle, 1922, pp. 368-386 et 418. Jean Lejeune, La Formation du capita-lisme moderne dans la principanté de Liège au XVI siècle, 1939, pp. 172-176.
- 116. Médit., 1, 561. 117. J. Nickolls, Remarques sur les avanlages et les désavantages de la France et de la Grande-Brelagne, op. cit., p. 137.
- Bretagne, op. cn., r.
  Bidd., p. 136.
  119. Voir infra, III, pp. 490 sq.
  120. John U. Ner, Technology and civilization •, Studi in onure di Amintore Fonfani,
- 1962, V, notamment pp. 487-491.

  121. Ces calculs risqués et donc discutables. Tout le problème serait à reprendre d'après les suggestions de Jacques Lacosre, « Rétros-pective énergétique mondiale sur longue pé-riode (mythes et réulités) », in : Informations et réflexions, avril 1978, nº 1, qui s'appuie sur le livre de Putnam, Energy in the future. Il ne remet pas en cause le classement énergétique que je présente, mais 1) pense que l'énergie à la disposition des hommes de la période pré-industrielle a été plus considé-rable qu'on ne le dit, mais qu'elle est gas-
- illée par eux; 2) que la crise du bois amorcée des le xvie siècle est comparable, dans ses effets, à la crise du pétrole que nous traversons. 122. Histoire générale des techniques, p.p. M. Dau-
- MAS, 1965, 11, p. 251. 123. Abbé PRÉVOST, op. cit., VI, p. 223.

- 124. Cl. infra, 111, pp. 434 sq. 125. Lewis Morgan, Ancient Society, 1877, p. 43.
- Lewis Mondan, Ancient Society, 1871, p. 43.
   Stefan Kunowski, Historyczny proces wyrostu gospodarczego, 1963.
   E. Wagemann, Economia mundial, op. cit.,
- , p. 127. 128. P. DEYON, A. op. cit., p. 137. Amiens, capitale provinciale....
- 129. Ferdinand TREMEL, Das Hundelsbuch des Judenburger Kaufmannes Clemens Körber,
- Judenburger Ko 1526-1548, 1960. A.-G. HAUDRICOURT, • La fonte en Chine : Comment la connaissance de la fonte de fer
- a pu venir de la Chine antique à l'Europe médiévale », in : Métaux et civilisations, II, 1946, pp. 37-41. 131. Voyage du chevalter Chardin, op. cil., IV, p. 137. 132. N. T. Belatew. • Sur le "damas" oriental
- et les lames damassées », in : Mélauz et civi-
- et les sames damassées », in: Médaux et cisi-lisations, i, 1945, pp. 10-16. 133. A. Mazaheri, « Le sabre contre l'épèr ou l'origine chinoise de "l'acier au creuset ", » in: Annales E.S.C., 1958. 134. J. W. Gilles, « Les fouilles aux emplace-ments des anciennes forges dans la région
  - de la Sieg, de la Lahn et de la Dill . in : Le Fer à travers les dges, 1956; Augusta Hure, \* Le fer et ses antiques exploitations dans le Senonais et le Jovinien \*, in \* Bulletin de la société des sciences historiques .... de l'Yonne, 1933, p. 3; Origine et formation du fer dans le Sénonais \*, ibid., 1919, pp. 33 sq.; A. GOUDARD, \* Note sur l'exploitation des gisements de scories de fer dans le département de l'Yonne ., in : Bul. de la Société d'archéologie de Sens, 1936, pp. 151-
- 188 135. J. W. GILLES, art. cit.

de forges, 1927

- 136. J.-B. LABAT, op. cit., 11, p. 305. 137. Histoire générale des techniques, op. cit., p.p.

  - M. DAUMAS, II, pp. 56-57.
    138. Ferdinand Trusmer, Der Frühkapitalismus in Innerösterzeich, 1954, pp. 52 sq.
    139. Julia, p. 53 et fig. 87.
    140. Auguste Boycen-Xen, Les Chartreux, maitres
- de forges, 1927.

  11. B. Gusnéx. Tribunoux et gens de justice dans le baillioge de Seniis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1450), op. cit., p. 33, note 22.

  112. Storia della tecnologia, p.p. C. Singer, op. cit., III, p. 34; M. François, «Note sur l'industrio sidérnigaque...», in : Members de la
- société nationale des antiquaires de France, societe nationaie ars antiquaires ac rimas.
  1945, p. 18.
  143. Je n'ai pas terrouvé le document consulté à Venise (Ad S. ou Museo Correr) qui indique l'effectif des ouvriers du fer. Honnes descriptions de cette activité en 1527, 1562 et 1572, in: Relationi di rellori ientali in Terroferma,
- XI, 1978, pp. 16-17, 78-80, 117.

  144. Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVI: siècle; Lyon et ses marchands,
- 1971, pp. 133-134.

  145. Eli Heckscher, Un grand chapitre de l'histoire du fer : le monopole suédois •, in : Annales d'histoire économique et sociale, 1932,
- pp. 131-133. 146, Op. eil., tubleau stutistique hors texte, 147. Arturo Uccelli, Storia della tecnica, 1945, p. 87.

- Aido Mielli, Panoroma general de historia de la ciencia, 11, 1946, p. 238, note 16.
   Carlo M. Cipolla, Guns and sails in the early Phase of European Expansion 1400-1700, 1965, 104.
- 3. Storia della tecnologia, p.p. C. Singer, op. cit., 11, p. 739.
- Friedrich Lurge, Deutsche Sozial-und Wirt-schaftsgeschichte, 1966, p. 209. 5. Storia della tecnologia, p.p. C. SINGER, op. cit.,
- 739
- 6. Lynn White, Medieval Technology and Social Change, 1962, p. 101. 7. Jorge de Ehingen, Viage..., in : Viajes
- Jorge de Emissen, Vrage... in: Vlajes estamajers por Españo y Perfugol, p. D. Joshel. America.
   C. M. G. W. G. Portugol, p. J. Joshel. C. M. G. Portugol, p. 106-107.
   C. de Henvelle. Vegages..., pp. 61, pp. 106-107.
   G. de Henvelle. Vegages..., pp. 61, V. P. 43.
   Sanudo, op. cl., 111, 170 sq.
   J. Michel Mollar, in: Histofre du Mogen Age,
- ed. p. E. Perroy, op. cil., p. 463. 12 et 13. Karl Brand, Kaiser Karl V., 1937, 132.
- 14. W. Sombant, Krieg und Kapitalismus, op. cit., pp. 84-85. 15. Chroniques de Froissarl, éd. 1888, VIII,
- Caroniques
   pp. 37 sq.
   pp. 37 sq.
   Sanuno, Diarli, 1, 1879, col. 1071-1072.
   Ralph Davis, \* Influences de l'Angleterre sur le déclin de Venise au xvii\* siècle \*, in : Prodenza economica Veneziana nel secolo
- Decodenza economica Veneziana nel secolo XVII, 1957, pp. 214-215.

  18. Mémoire du chevalier de Razilly au Cardinal de Richelieu, 26 novembre 1626, B.N., Ms. n.a., 2286/4.655. 9389, fo 66 vo.
- Le Loyal Serviteur, La Très Joyeuse et Très Plaisante Histoire... de Bayard, op. cit., éd.
- 1872, p. 280.
- Blaise de Monluc, Commentaires, éd. Pléiade, 1965, pp. 34, 46.
   Pour les deux paragraphes qui précèdent, cf. W. Sombart, Krieg und Kapitalismus, op. cit.,
- W. SOMBARY, Krieg una Kapinaisama, vr. ...., pp. 78 sq.
  22. Miguel de Castro, Vida del soldado español Miguel de Castro, 1919, p. 511.
  23. M. de Montaione, Journal de voyage en llatie,
- op. clt., p. 1155.

  24. Médit..., 11, p. 167.

  25. Happort de Savorgnan de Brazza, pour les dernières années du xvi\* siècle, soit à l'Archivio di Stato, soit au Museo Correr de Venise.
- 26. W. SOMBART, op. cit., p. 88. 27. Ibid., p. 93.
- F. BREEVELT VAN VEEN, Louis de Geer 1587-1655 (en néerlandais), 1935, pp. 40 et 84.
   Vers 1555? Ancienne série K des archives AN de Paris, transférées à Simancas.

- 30. Médi..., 11, p. 168. 31. Médi..., 11, p. 134. 32. P. de LAS CORTES, doc. cité. 33. G. F. Gemelli Careri, op. cil., 1V, p. 374.
- A. Blum, Les Origines du papier, de l'imprime-rie et de la gravure, 1935.
   Lucien Fenne, H. J. Martin, L'Apparition
- du livre, 1971, pp. 41-42. 36. Ibid., pp. 42 et 47. 37. Ibid., p. 47. 38. Ibid., p. 20.

- 39. Ibid., p. 36.
- 40. T. F. CARTER, The Invention of printing in China and its spread westward, 1925, passim,
- et notamment pp. 211-218. Loys Le Rov, De la Vicissitude ou Variété 41. Loys LE Roy, De la Vicissitude ou Variété des choses en l'Univers, 1576, p. 100, cité par René ÉTIEMBLE, Connaissons-nous la Chine?,
- 1964, p. 40. L. FEBVRE, H. J. MARTIN, op. cit., pp. 60 sq., 72-93.
- 43. Ibid., p. 134.
- 44. Ibid., p. 15. 45. Ibid., pp. 262 sq. 46. Ibid., p. 368. 47. Ibid., p. 301.
- 48. Ibid., pp. 176-188. Jean Poujane, La Roule des Indes et ses avires, 1946.
  - Médit..., I, p. 499. Medi..., 1, p. 499.
    La question reste discottable, ne seratt-ce qu'aux yeux d'un spécialiste comme Paul Adam. Cependant, sur la fresque égyptienne qui représente l'expédition de la reine Hatchep-sout au pays de Pount (en mer Rouge), j'al êté frappé de voir représentee, à côté des bateaux égyptiens aux voiles carrées, une petite barque locale, avec une voile Irlangulaire. Détail sur lequel j'ai cherché en vain un commentaire chez les égyptologues.
- 52. Voir infra, III, p. 93.
  53. Richard Hennig, Terrae incognitae, III, 1953.
- 54. Litterature considérable sur le sujet depuis l'article de P. Pellior, « Les grands voyages maritimes chinois au début du xx\* siècle », in: Toung Pao, XXX, 1933, pp. 237-452.

  55. Alexandre de Hussuoldy, Examen crilique de
- l'hisloire de la géographie du nouveau continent el Jes progrès de l'astronomie naulique aux el des progrès de l'astronomic noulique aux quinzilme de sichime sitelet, 1836, 1, p. 337.

  57. Then Bern, Le Robbing, 1572, p. 308.

  57. Then Bern, Le Robbing, 1572, p. 308.

  58. Laurent, 1811, p. 5 v.

  58. Laurent, 1811, p. 5 v.

  59. Laurent, 1811, p. 5 v.

  50. Laurent, 1811, p. 160.

  50. Laurent, 1811, p.

- times dans le monde, xv\*xix siècles, y. XII e Couperin. d'històre maritime, 1065, p. 22.
  67. Il de Viveno, pp. cit., p. 22.
  68. Il viveno, pp. cit., p. 22.
  68. Il viveno, pp. cit., p. 22.
  68. Il viveno, pp. cit., p. 22.
  69. Il viveno, pp. cit., p. 22.
  69. Il viveno, pp. cit., p. 22.
  69. Il viveno, pp. cit., p. 23.
  69. Joseph Nixonas, conference en Sorbonne.
  70. M. de Guioska, Voyage à Peking..., op. cit., 1, pp. 335-354.
- Abbé Pnévost, op. cil., VI, p. 170.
   Vogage du médecin J. Fries, éd. par W. Kirch-nen, op. cil., pp. 73-74.
- 73. Concolorcorvo, op. cit., pp. 56-57.
- 74. Ibid., p. 56. 75. Voyage faict par moy Pierre Lescolopier public,

- particllement par E. CLERAY, in: Revue d'his-ioire diplomatique, 1921, pp. 27-28.

  76. G. F. GEMELL CARREN, op. cit., 1, p. 256.

  77. P. de MAGAILLAN, op. cit., pp. 47-29.

  8. G. F. GEMELL CARREN, op. cit., 11, p. 22-23.

  79. Georg FRIEDENICL, El Cardeter del descubri-
- Georg FRIEDERICI, El Carácter del descubrimiento y de la conquista de América, ét. espagnole, 1973, p. 12.
   G. F. GEMELLI CARREIL, op. cit., VI, p. 335.
   J. HERRS, \* Les grandes voies maritimes... \*, art. cit., pp. 16-17; W. L. SCHUNZ, The Manila Gulleon, 1989.
- 82. Jeun-François BERGIER, Les Foires de Genève
- et l'économie internationale de la Renaissance, 1963, pp. 218 sq. 83. M. POSTAN, in : The Cambridge Economic His-
- tory of Europe, 11, pp. 140 et 147. 84. Otto Stolz, « Zur Entwicklungsgeschichte des Zollwesens innerhalb des alten Deutschen
- Reichs », in : Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1954, p. 18 et note. 85. Gerönlmo de Uzrikniz, Théorie et pratique du commerce et de la marine, 1753, p. 255.
- 86. M. POSTAN, in: The Cambridge Economic History of Europe, 11, pp. 149-150.
  87. P. du HALDE, op. cil., 11, pp. 158-159.
  88. P. de MAGAILLANS, op. cil., 12, pp. 158-159.
- 164.
- 80 G. F. Gemelli Careri, op. cil., IV, р. 319. 90. G. Macartiev, op. cil., IV, p. 17; III, р. 368. 91. G. F. Gemelli Careri, op. cil., III, р. 298. 92. Jacques Heers, Génes au XV siècle, 1961. pp. 273 sq.; Médil., p. 527. 94. Rapport de la prise par Sir John Вивроиси.
  - R. HAKLUYT, The Principal Nanigations..., ed. 1927, V, pp. 66 sq.; Alfred de Stennbeck, Histoire des fibustiers, 1931, pp. 158 sq.
- 95. Medit..., 1, pp. 254, 260.
  96. H. CAVALLES, La Route française, son histoire, so fonction, 1946, pp. 86-94.
  97. Henri Sær, Histoire économique de la France, 1, 1339, p. 294.
  98. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. ett., V,
- p. 331.

- 99. Macaulay, cité par J. M. Kulischer, Storia economica... op. cil., II. p. 552; Sir Walter economica..., op. cit., 11, p. 552; Sir Walter Besaut, London in the time of the Stuarts, 1903, pp. 338-344. 100. Arthur Young, Voyage en France, 1793, I,
- 100. Arthur 1000a, 1930y.
  p. 82.
  101. A. SMITH, op. cit., 11, p. 382.
  102. L. DERMIGNY, La Chine et l'Occident. Le commerce à Canlon au XVIIIe siècle, 1719-
- 1833, op. cit., 111, pp. 1131 sq.

  103. Voir infra, 11, pp. 306 sq.

  104. H. Bechtet, Wirtschaftsgeschichte Deutsch-
- H. BECHIEL, WITTSCHOUSDSCHAME DEUDEN-lands, op. cli., 1, p. 328.
   Armando Saponi, Una Compagnia di Coli-mola ai primi del Trecento, 1932, p. 99.
   P. de Sainty-Jacon, op. cli., p. 164.
   Storia della tecnologia, p.p. C. Singun, op. cli., 11, p. 328.

- 107. Storta aeria ieriologia, p. 1.
  11, p. 534.
  108. J.-B. Sax, Cours complet d'économie politique pratique, éd. 1966, 11, p. 497, note 2.
  109. Der moderne Kapitalismus, op. cit., 11, 109. Der moderne Kapilalismus, op. 2010.

  109. Der moderne Kapilalismus, op. 2010.

  10. Volt infe. 100.

  10. Volt infe. 100.

  10. Marcel Roure, Les Mines de charbon en France au XVIII siècle (1714-1731), 1922, co. 368 sq.

- pp. 24 et 167-169.

  114. Thierry Gauss, L'Écoule des silences, 1978.

  115. Storia della tecnologia, p.p. C. Singer, op. cil.,
- III, p. 121. 116. A.d.S. Venise, Senato terra. 117. Marc Bloch, Mélanges historiques, 1963,
- Marc Bloch, Decunya Company
   II, p. 836.
   118. Arch. Simancas, E\* Flandes, 559.
   119. A. Wort, A History of Science, technology and philosophy in the 16th and 17th centuries,
- pp. 332 sq.
  120. D. Schwenter, Deliciae physico-mathematical oder mathematische und philosophische
- Ezquick stunden, 1636. 121. A.N., A.E., B<sup>111</sup>, 423, I.a Haye, 7 sept. 1754. 122. Gerhard Mensen, Das technologische Patt, 1977.

- N. do Fait, Propos rustiques et facélieux, op. eil., pp. 32, 33, 34. 2. Marquise de Séviuné, op. cit., VII, p. 386. 3. A.N ., 11 2933, fo 3
- 4. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., I, pp. 6, 10 sq.
- 5. Date de la découverte de la circulation sanguine, par Harvey : 1628. William Petry, «Verbum Sapienti» (1691), in:
- Les Gures économiques, 1, 1905, p. 132.
  7. L. F. de Tollenane, Essai sur les entraves que
- le commerce éprouve en Europe, 1820, pp. 193 et 210.
- et 210.

  Se sunge à Some Considerations on the Cons-quences of the Lowering of Interest and Rai-sing the Value of Money, 1697, Cf. Eli Hecc-schiera, Lo Epoca mercantitata, 1943, pp. 648 sq.

  Jacob van Kvarneus, "Hue de Quincampois und tischange Alley, the SpekulationsJahre Till Schange Alley and Sozieland Wit-schoftgeschichte, ed. 1963, pp. 328-359.
- 10. Princesse PALATINE, Lettres... de 1672 à 1722, 1964, р. 419, lettre du 11 juin 1720. 11. Voir Infra, 11, pp. 355 sq. 12. Scipion de Grammont, Le Denier royal, 1620,
- p. 20. Plusieurs auteurs parlent de cette monnaie de sel, en forme de petitres briques, disent-ils généralement, de dimensions différentes selon les lieux.
- 13. J.-B. LABAY, op. cit., 111, p. 235. Ibid., p. 307.
- 15. Monumenta missioniaria africana, Africa acidental, VI. 1611-1621, p.p. Antonio Brasio. 1955, p. 405.
- 16. Li Citia-Jui, article en chinois signalé (nº 54) par la Revue bibliographique de sinologie, 1955.
- 17. Article de la presse italienne. 18. Paul Einzig Primitive money in its ethnolo-gical, historical and economical aspects, 1948,
- pp. 271-272.

  19. Ibid., pp. 47 sq.; E. Ingersoll, Wampum and its history , in : American Naturalist, 1883.

- W. G. L. RANDLES, L'Ancien Royaume du Congo des Origines à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, 1968, pp. 71-72.
- G. Balandien, La Vie quotidienne au royaume de Kungo..., ap. cit., p. 124.
   Vitorino Мадацийез-Godinno, L'Économie
- de l'Empire portugais au XV et XVI e siècles, 1969, pp. 390 sq.
- 23. G. Balantiers, op. eit., pp. 122-124. 24. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ed. 1966,
- I, p. 29. 25. Pierre VILAR, Or et monnaie dans l'histoire, 1974, p. 321.
- 26. ISAAC CHIVA, rapport dactylographie sur la Corse; et Germaine Tillion, . Dans l'Aurès : le drame des civilisations archalques », in : Annales E.S.C., 1957, pp. 393-402.
- François La Boullaye, Les Voyages et obser-vations du Sieur de la Boullaye..., 1653, pp. 73-71.
- 28. C. L. LESUR, Des progrès de la puissance russe,
- C. L. LESUR, Des progres de la parsante surce, 1812, p. 96, note 4.
   W. LEXIS, \* Beiträge zur Statistik der Edeinetalie \*, in : Johnbücher für Nationalökonmie und Statistik, 1879, p. 365. 30. Ruggiero Romano, . Une économie coloniale :
- le Chili au xviiie siècle », in : Annales E.S.C., 1960, pp. 259-285. Manuel Номело об Теппело, Los Thoes coloniales. Ensayo numismático, 1935, pp. 4 et 31. Manuel
- Ibid., pp. 13-17. Il n'y aura pas de monnaie de cuivre au Mexique avant 1814.
- 33 Référence égarée. 34. E. CLAVIÈRE et J.-P. BRISSOT, De la France
- E. Clavitine et J.-P. Britssor, De la France et des Elais-Unis, 1787, p. 24 et note 1.
   Allons Dorson, Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Wellgeschichte, 1930.
   Ainsi en Corse: Mddi..., 1, p. 351, note 2.
   Museo Carrer, Dona delle Rose, 181, p. 62.
   M. TANIAWA, The Penetration of Money
- economy in Japan ..., op. cit., pp. 33 sq.
- 39. Ibid., pp. 38-39. 40. Andrea Metra. Il Mentore perfetto de'nego-Andrea BERGA, 11, p. 125.
   Venise Manciana, Scritture... oro et argento, VII-MCCXVIII. 1671; Ugo Tucci, e Les émissions monétaires de Venise et les mouve-
- ments internationaux de l'or », in : Revue historique, 1978. 42. A.N., A.E., B 111, 265 (1686), Mémoires géné-
- raux.
- V. MAGALHÃES-GODINHO, L'Économie de l'Em-pire portugais au XV« et XVI» siècles, op. cit., pp. 512-531.
- pp. 512-531. 44. *Ibid.*, pp. 338-358. 45. *Ibid.*, pp. 358-89. 46. G. F. GEMELLI CABERI, op. cit., 111, p. 278. 47. *Ibid.*, 111, p. 226. 48. *Ibid.*, 111, p. 226. 49. V. MAGALIÄES-GODINHO, op. cit., pp. 357,
- 414 59.
- Ibid., pp. 323, 407 sq.
   Ibid., pp. 336-358.
   F. Balducci Pegolotti, Pralica della mercatura, 1766, pp. 3-4.
- tura, 1766, pp. 3-4.

  3 Pour les paragraphes qui précèdent, voir V. MAGALHÁRS-GODINHO, ep. cit., pp. 399-400.

  54. l'. de MAGALLÁNS, Nouvelle Relation de la Chine, op. cit., p. 169.

  55. V. MAGALHÁRS-GODINHO, op. cit., p. 518.

  56. Maestre MANNQUE, Illinerario de las Misiones

- que hizo el Padre F. Sebastián Manrique, 1649,
- p. 285.
  57. B.N., Ms. fr. n. a. 7503, f° 46.
  58. P. de Las Contes, doc. cit., f° 85 et 85 v°.
- P. de Las Contes, doc, cit., fo 85 et 85 vo.
   Document cité, note 57.
   G. F. General Carrin, op. cit., IV. p. 43.
   Memoires sur l'intertet de l'argent en Chine v. in : Mémoires concernant l'histoire, les sciences, etc. », par les Missionnaires de Pékin, IV, 1779, pp. 309-311.
- 62. L. DERMIGNY, La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton..., op. cit., 1, pp. 431-433. 63. Abbé F. Galiani, Della Moneta, 1750, p. 214.
- 64. G. de Uztániz, op. cit., p. 171. 65. G. F. Gemelli Careni, op. cit., VI, pp. 353-354 (éd. 1719).
- 334 (ed. 1719).
  67. Sur le Kipper-und Wippercil, F. Luter, Deutsche Sexiol- und Wippercil, F. Luter, Deutsche Sexiol- und Wirschaftsgeschichte, op. (cl., pp. 289 sq. 68. Lail J. Hamilton, \* American Treasure and Andalusian Prices, 1503-1660 s, in: Journal of Economic and Business History, 1, 1928,
- pp. 17 et 35 69. Raphaël du Mans, Estat de la Perse en 1660,
- 69. Maphael du Mans, Estat de la Perse en 1000, p.p. Ch. Schiffer, op. citi, p. 193. 70. Karl Mans, Le Capital, Ed. sociales, 1950, I. p. 106, note 2. 71. Frank Spooner, L'Ronomie mondiale et les 1060. frappes monétaires en France, 1493-1680, 1956, U. 254.
- 254.
   1bid., p. 21.
   Josef Kulischer, Allgemeine Wirtschoftsgeschichte des Mittelatters und der Neuzeit, 1965, II, p. 330.
   41. p. d. Sahirt-Jacob, op. cit., p. 306.
   Antonio della Roverie, La Crisi manetario. siciliana (1531-1802), p.p. Carmelo Thassfill,
- siciliana (1331-1802), p.p. Carmelo Trassfl.i., 1964, pp. 30 aq. 76. E. J. F. Barnier, op. cit., 1, p. 185. 77. Voir infra, II, chap. 11, pp. 188 sq. 78. Pour les détails de ce paragraphe, voir infra, II. Cardisis de ce paragraphe, voir infra, II. Cardisis de ce paragraphe, voir infra, II. Cardisis de ce paragraphe, voir infra, III. Cardisis de ce paragraphe de ce paragra III, p. 398.
- Maximes générales », in : François Quesnay et la physiocralie, éd. I.N.E.D., op. cit., 11, p. 954 et note 7.
- p. 954 et note 7. Werner Sombart, Le Bourgeois, 1926, pp. 38-81. F. Galiani, Della Moneta, op. cit., p. 56. 82. L.-S. Mengien, Tableau de Paris, op. cit., 1,
- p. 46. W. Lexis. · Beitrage zur Statistik der Edelme-
- talle ., art. cité. Ibid.
- Geminiano Montanari, La Zecca, 1683, in: Economisti del Cinque e Seicento, p.p. A. Graziani, 1913, p. 264.
   I. de Pinto, Traité de la circulation et du crédit,
- op. cil., p. 14.

  87. B. N., Ms. fr., 5581, 1º 83; cf. aussi Il Mentore perfetto de'negozianti, op. cil., V. article Surate »; p. 309.
- 88. F. SPOONER, op. cit., pp. 170 sq. 89. Josef Kulischer, Allgemeine Josef - Kuliscress, Allgemeine Wirtschafts-geschichte des Mittelalters und der Neuzell, 1965, 11, pp. 344-345.
   Ibid.
- Luigi Einaudi, préface à l'édition des Para-doxes inédits du seigneur de Malestroit, 1937,
- 92. E. PASQUIER, Les Recherches de la France, op. cit., p. 719.
  93. F. Braudel et F. Spooner Prices in Europe

- from 1450 to 1750 s. in: Cambridge economic history of Europe, IV, pp. 445; les chiffres de l'or et de l'argent américains sont évidemment ceux de Earl J. Hamilton.
- ment ceux de Earl J. Hamilton.

  9. l. de Pixto, Traité de la circulation.... op. cit.,

  p. 33.

  50. J. A. SCHUMPETER, Slaria dell'analisi economica, 1959, 1, p. 386.

  96. F. GALANI, Della Moneda, op. cit., p. 278.

  77. L. de Pixto, Traité de la circulation..., op. cit.,

  p. 34.

- 98. Ibid., p. 34, note. 99. A.N., F<sup>o.</sup>, 2175, III. Documents de 1810 et 1811 sur le non-remboursement des dettes
- contractées lors du siège. 100. F. W. von Schrötten, Fürstliche Schal: und

- 100. F. W. von Schkofter Furstliche Schol: und Renk-Cammer, 1686, cile par Ell Heckscher. 101. P. de Sant-Jacon, go. cil., p. 212. 102. P. de Sant-Jacon, go. cil., p. 212. 103. M. de Malestront, "Memoires sur le faiet des monnoyes...", in: "Paradares indélis du seigneur de Malestroit, p.p. Luigi Einaum, 1937, p. 103.

- L'idéologie allemande » (1846), in : Karl Manx, Pre-capitalist Economic Formations, Mans, Pre-capitalist Economic Formations, p.p. Eric Hobshawm, 1964, p. 127. Dans la première édition de cet ouvrage,
- p. 370.

  3. In: Towns and societies, p.p. Philip Abraham and E. A. Wrighter, 1978, pp. 9, 17, 24-25.

  4. Voyages d'Ibn Baltûta, p.p. Vincent Montell,
- Voyages d'Ibn Battuta, p.p. vincent MONTILI, 1969, l, pp. 67-69.

  R. Banon, \* La bourgeolsie de Varzy au vur siècle \*, in : Annales de Bourgeone, art. cit.,pp. 161-208, (N. a. Cons., p. 163-181, 200-p. Drawn, W. A. Cons., Eritish Etonomie Growth, 1964, pp. 7-8.

  R. Gascon, in : Histoire économique et sociale
- de la France, p.p. BRAUDEL et LABROUSSE, I',
- p. 403. 8. H. BECHTEL, Wirtschaftsstil des deutsches Späl-
- T. DEUNTEL, WITSCROPISSII des acdisents Spainitelleiter, 1350-1350, 1930, pp. 34 sq.
   Cahlers de deléances des paroisses du bailtiage de Trojes pour les étuis généraux de 1614, pp., Yves DURAND, 1966, p. 7.
   O. SFENGLER, Le Déclin de l'Occident, 1948,
- II, pp. 90-sq.
  J. B. du Halde, Description géographique,
- historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise,

- de l'Empire de la Chine de la Turtarie chinoise, 1783, i. p. s., op. ett., 111, p. 128, i. p. s., ett., et., i. p. 128, i. p. s., ett., et., i. p. 128, i. p. s., et., et., et., i. p. 128, i. p. 128,
  - capitaism, 1978, p. 95. С. Внівъркамси, Cilties in the Wilderness, 1955, pp. 6 et 11; Pour le Japon, Prof. Funu-shima, cité par T. C. Smirn, The Agrarian origins of modern Japan, 1959, p. 68.

- 104. D. Hume, « Essal sur la balance du commerce «, in : Mélanges d'économie politique, op. cit., p. 93.
  105. L. S. Mencier, op. cit., IX, pp. 319-320.
  106. S. D. Gorein, « The Cairo Geniza as a source
- for the history of Muslim civilization 1, in : Studia islamica, III, pp. 75-91. 107. H. LAURENT, La Loi de Gresham au Moyen
- Age, 1932, pp. 104-105.
- John Law, \* Premier mémoire sur les banques \*, in : Œuves... contenant les principes sur le Numéraire, le Commerce, le Grédit el les Banques, 1790, p. 197.
   B. SCHNAPPER, Les Rentes au XVI\* siècle.
- Histoire d'un instrument de crédit, 1957, p. 163.
- 110. Voir infra, II, chap. v, p. 466 sq.
- 111. Médil..., I, p. 527. 112. Ibid., p. 528. 113. Référence non retrouvée
- 114. J. A. SCHUMPETER, éd. italienne, op. cit., 1,
- p. 392. 115. Ibid., p. 392. 116. Recherches sur le commerce, 1778, p. vi. 117. S. de Gramont, Le Denier royal, 1620, p. 9.
- 17. Jan de Vries, The Dutch rural economy in the optider age, 1500-1100, 1974, tableau p. 86.
  18. Jane Jacons, The Economy of citics, 1970.
  20. Cité par J.-U. Sax, Cours d'économie politique, op. cit, 11V, pp. 416-418.
  21. F. LUYOR, op. cit., p. 349.
  22. R. Gascon, in: Historie économique et sociale
- de la France, p.p. BRAUDEL et LABROUSSE, II, 360
- D'après W. ABEL, référence et discussion infra, III, p. 240.
- 14. Georg Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur, 1904, p. 187.
  25. La Civillà venerlana del Sellecenia, p.p. la Fondation Giorgio Cini, 1960, p. 257.
  26. Référence non retrouyée.
- 27. Archivo General de Simancas, Expedientes de
- hacienda, 157. 28. « Saco de Gibraltar » in : Tres Relaciones históricas, « Colección de libros raros o curiosos », 1889. 29. Médit.... 1, p. 245.
- Jean Pussot, Journalier ou mémoires, 1857, p. 16.
  31. Ernst Ludwig Cart, Trailé de la richesse des princes et de leurs étals, 1723, 11, pp. 193 et 195.
- 195.
  A. de, NAVERBERG, op. ell., pp. 220-221.
  A. de, MacAntente, op. ell., pp. 236.
  34. G. MacAntente, op. ell., il, p. 316.
  34. G. MacAntente, op. ell., il, p. 316.
  35. L.-S. Marcente, Tobleou de Paris, op. ell., 1X, p. 167-168; VI, pp. 82-83; V, p. 282.
  36. pp. 167-168; VI, pp. 82-83; V, p. 282.
  37. G.-E. Pratente, « Le droit de bourgeoisie et Pramigration rurale à Metz au Xuri siècle, s. in: Annuole de la Scelde d'histoire et d'archéosiècle ,
- logie de la Lorraine, XXX, 1921, p. 569.

  38. H. J. BRUDMANS, Geschiedenis van Amsterdam, 8 vol., 1930-1933.
- 39. Voir supra, chap. t, note 39.
  40. Cité par Hugues de Montras, La Police parisienne sous Louis XVI, 1949, p. 183.
- 41. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., 111, pp. 226-227, 232, 239.

- 42. Ibid., p. 239.
  43. G. F. GENELLI CARERI, op. cil., I, p. 370.
  44. Vogage... de Pierre Lescolopier, op. cil., p. 32.
  45. Hans Mauersberg, Witschafts-und Soziolgeschichte Zentraleuropaischer Städte in neue-

- geschichte Zentzaleuropaischer Södet in neue-ner Zeit, 1950, p. 82, no. 10, p. 10, p. 360. 47. J. A. de Mandelsko, op. cit., l. p. 360. 47. J. A. de Mandelsko, op. cit., ll, p. 470. 48. P. de Mandelsko, op. cit., ll, p. 470. 49. Letopold Tonnes Balbasa, Afgunos Aspectos 49. Letopold Tonnes Balbasa, Afgunos Aspectos OG. G. F. Geskell Carkin, op. cit., l. Ny. p. 105. 51. P. Lavidan et J. Huddinsky, L'Urbaniero ou Mogen Age, 1974, pp. 48-85, et ilg. 275.
- Charles Higouner, « Les "terre nuove" florentines du xive slècle », in: Studi in onore di Amintore Fanfani, 111, 1962, pp. 2-17.
- at Aminore reagant, 111, 1992, pp. 4-11.
   L.-S. MENGER, op. cit., XI, p. 4.
   M. T. JONES-DAVINS, op. cit., 1, p. 196.
   F. CORLA, Relation des voogoge aux Indes occidentales, op. cit., 1, pp. 152 et 155.
   G. DORDER, \* La Compagnie prussienne d'Embden au XVIII\* siècle \*, in: Toung Pao, VIV. (2007) 244.
- XIX, 1920, p. 241.

  57. G. F. Gemelli Careri, op. cii., IV, p. 120.
  58. G. F. Gemelli Careri, op. cii., I, p. 230.
  59. L.-S. Mercier, Tableau de Paris, op. cii., V,
- p. 221; V, p. 67; IX, p. 275; 60. J. SAVARY, Dictionnuire..., ap. cit., V, col. 381, 61. Vu Quoc Thuc, in : Les Villes..., p.p. Société Jean Bodin, 1954-1957, II, p. 206.
- Référence non retrouvée
   D'après le Padrén de 1561, Archivo General de Simancas, Expedientes de hacienda, 170. 64. G. F. Gemelli Careri, op. cit., VI, pp. 366-
- 367 Rudolf Hapke, Brügges Entwic mittelatterlichen Weltmarkt..., 1908. Brügges Entwicklung zum
- 66. B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans
- le bailliage de Sentis..., op. cil., p. 48. 67. L. S. MERCIER, op. cil., 111, 1782, p. 124.
- L. S. Minchen, op. cit., 111, 1162, p. 124.
   Article de presse, référence exacte égarée.
   P. du Halde, op. cit., I. p. 109.
   Pour les explications qui suivent, j'ai utilisée le colloque inédit de l'École des Hautes Études, VI s section, Les Villes, 1958.
   R. Manthan, Islambul dans la seconde moitié.
- du XVII\* siècle, op. cil., p. 27. 72. Raphaël du Mans, Estal de la Perse en 1660...,
- p.p. Ch. Schiefen, 1890, p. 33. 73. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 11, p. 74. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 1, p. 262.
- 75. W. Anel, Geschichte der deutschen Landwirt-schaft, 1962, pp. 48 et 49
- 76. Giovanni Pecle et Giuseppe FELLINI, Le
- Monete genovesi, 1975, pp. 27-30.

  77. W. Sombant, Le Bourgeois, op. cit., p. 129.

  78. C. Bec, Les Marchands écrivains à Florence,
- 1375-1434, 1967, p. 319.
- L. Mumford, op. cit., pp. 328-329.
   Les deux paragraphes qui suivent s'inspirent de Max Weber.
- de Max Weber.

  31. M. SANUDO, Diurii, XXVIII, 1890, col. 625.

  32. J. Nickolis, Remarque sur les avanlages de la France... op. cit., 21.

  33. L.-S. Mencisa, Tableau de Paris, op. cit., VIII, p. 18.

  43. B. H. SLICHER VAN BATH, Vield Ratios, 810-1190.
- 84. B. H. SLICHER VAN BATH, 8 1614 A. 1820, op. cil., p. 16. 85. Voir infra, III, pp. 385 59. 86. J. Gransry, Le Monde chinois, op. cil., p. 371. 87. Abbé. Phévost, Voyagez..., op. cil., X, p. 104,
- d'après Bernier.

- 88. Ibid., p. 103.
- 89. Rodrigo de Viveno, Du Japon el du bon you-89. Hodnigo de viveno, Du Japon et au von you-vernement de l'Espagne et des Indes, p.p. Juliette Monbeio, 1972, pp. 66-67. 9. YASAKI, Social Change and the City in Japan, 1968, pp. 138, 134, 137, 138, 139. 91. R. SKEFERT, La Lillérature japonaise, 1961,

  - 91. II. SIEFFENS, SP. 191. SP. 21 S. 21 S. 21 S. 22 S. 22 S. 22 S. 23 S. 24 S. 25 S. l'Urbanisme, op. cil., p. 383. 95. W. Sombart, Luzus und Kapitolismus, op. cil.,
  - pp. 37 sq. L.-S. Microcken, Tableou de Paris, op. cil., VIII, p. 192.
  - 97. MINANKAU Père, L'Ami des Hommes ou Trailé de la population, 1756, 2º partie, p. 154. 98., L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cil., 1,
- MERCIER, TODICAN de Paris, op. cu., 1, p. 286.
   LAVOISIER, De la richeste territoriale du regaume de France, ed. 1966, pp. 605-606.
   F. QUESNAY, "Questions indiressantes sur la population, l'agriculture et le commerce...",
- in : F. Quesnay et la physiocratie, op. cit.,
- II. p. 664.

  101. A. Metra, II Mentore perfetto..., op. cit., V, pp. 1 et 2.

  102. W. Sombart, Luxus und Kapitolismus, op.
- cit., p. 30. Prince de Strongoli, Ragionamenti economici, politici e militari, 1783, I, p. 51, cité par L. dal Pane, in : Storia del lavoro in
  - Italia, op. cil., pp. 192-193.
- 105. René Bouvien et André Laffargue, La Vie napolitaine au XVIIIe siècle, 1956, pp. 84-85. 106. Ibid., p. 273. 107. C. de Briosses, Lellres historiques et critiques sur l'Italie, an VII, II, p. 145.
- 108. R. HOUVIER et A. LAFFARGUE, op. cit., p. 273.
- 109. Ibid., p. 237. 110. Johann Go Joha, P. 221. Stills Grouns, Versuch einer Beschreibung der., Residenstandt SJ. Peterburg, op. cit., a cite utilist pour l'ensemble des paragraphes qui suivent.
   Guide Baedeker Russit, 1902, p. 88.
   Guide Baedeker Russit, 1902, p. 88.
   Guide Baedeker Russit, 1902, p. 88.
   J. Savawa, Diclionnaire..., ap. cit., v. co. 639.
   P. d. Marken, op. cit., pp. 101.
   J. Sid., pp. 176-177,
   P. Bid., pp. 176-177.

- 115. Ibid., pp. 176-177. 116. G. F. Gemelli Caneri, op. cil., IV, pp. 142
- 117. Missionnaires de l'ékin, Mémoires concernant
- Phisloire, les sciences, les mœurs..., op. cit., 111, 1773, p. 424. 118. Lettre du P. Amiot, Pékin, 20 octobre 1752, in: Lettres édifiantes et curicuses écrites des missions étrangères, XXIII, 1811, pp. 133-
- 113. P. de Magaillans, op. eil., pp. 176-177.
- 1120. Ibid., p. 278.
  121. J.-B. du Halde, op. cit., I, p. 114.
  122. G. de Mendoza, Histoire du grand royaume
- 1722. G. de Mendola, Histoire du grand rogal de la Chine..., op. cii., p. 195.
  124. P. Sonnehart, op. cii., 111, p. 145.
  125. P. de Macantlans, op. cii., pp. 1977-278.
  126. Abbé Parvost, op. cii., yl., p. 126.
  127. P. de Macantlans, op. cii., pp. 278 sq.
  127. P. de Macantlans, op. cii., pp. 278 sq.
  128. P. de Macantlans, op. cii., pp. 268-271.

- 129. Ibid., pp. 272-273.

#### Notes des pages 182 à 195

130. Ibid., pp. 150-151.
131. Ibid., pp. 153-154.
132. Pour les pages qui suivent, l'ai utilisé les ouvrages suivants; William Besany, London in the Eighteenth Century, 1902; André Pandré Pand in the Eighteenth Century, 1902; André Pas-toways, Lo Vie quotidienne en Angeleere on temps de George III; Léonce PetaLant, La Vie quotidienne et Londers ou temps & Not-SNER, La Vie guotidienne en Angeletres sous Bitocheti, T. C. Birdonsway, The Rebuilding of London after the Gerel Fire, 1909. The burn of London, 1722; Georges Hutte, Hund-ton of London, 1723; Georges Hutte, Hund-burn of London, 1723; Coreges Hutte, Hund-burn of London, 1723; Coreges Hutte, Hund-burn of London, 1724; Coreges Hutte, London, Life, in the Eightenthe Century, 1904. 133. Nr. J. dosts-Davies, op. cl., j. p. 189.

250-251.

250-261.
141. L. Muswonn, La Cité à travers l'histoire, op. cit., pp. 375 sq.
142. P. Colounoun, op. cit., 11, pp. 301-302.
143. Jean-Jacques Roussman, « Emile », in :
Geures complètes, IV, éd. Pléiade, 1969,

p. 851. 144. S. MERGIER, L'An deux mille quatre cent quarunte, op. eit.

#### Note de la conclusion

1. G. MACARTNEY, op. cit., 111, p. 159.

| ٥     | - ملدمه المترجم                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4     |                                                                               |
| •     | . استهلال                                                                     |
| ١٥    | . الباب الأول :                                                               |
| ۲١    |                                                                               |
| ۲۳.   | سكان العالم : أرقام من الخيال                                                 |
|       | المد والانحسار . قلبل من الأرقام . كيف نحسب . الصين تساوي أوروبا. العدد       |
|       | الإجمالي لسكان العالم. أرقام تثير الجدل. القرون بعضها بالقياس الي البعض.      |
|       | قصور التفسيرات القديمة إبقاعات المناخ.                                        |
| ٥.    | على سبيل المقارنة                                                             |
|       | مدن جيوش أساطيل ـ في فرنسا تضخم سكاني مبكر قبل الأوان الكثافة                 |
|       | السكانية ومستويات الحضارة . وخريطة جوردون هوز توحي بأمور أخرى . كتاب          |
|       | البشر والحيوانات الوحشية                                                      |
| vv    | عهد بيولوجي قديم ينتهي إبان القرن الثامن عشر                                  |
| • •   | التوازن يمكن دائما لنفسه ـ المجاعات الأوبئة الطاعون . تاريخ دوري للأمراض ـ    |
|       | من عام ١٤٠٠ الي عام ١٨٠٠ : عهد بيولوجي قديم طويل الأمد.                       |
| ٧.٧   | الكثرة ضد الضعاف                                                              |
| , . , | ضد البرابرة . تلاشي كبار البدو الرحل قبل القرن السابع عشر. غزو الأماكن عندما  |
|       | تقاوم الثقافات. حضارات ضد حضارات.                                             |
|       | . الباب الثاني :                                                              |
|       | لقمة العيش.                                                                   |
|       | القبع                                                                         |
| 117   | القمع والحبوب الثانوية - والدورات الزراعية. ضعف المحاصيل وإمكانات             |
|       | التعويض والكوارث . زيادة العائد وزيادة أراضي القمح . التجارة المحلية والتجارة |
|       | الدولية للقمح . القمح والسعرات الحرارية . ثمن القمح ومستوى المعيشة خبز        |
|       |                                                                               |

|       | الأغنياء خبز وعصائد الفقراء . هل يشتري الإنسان خبزه أم يصنعه ٦. لأن                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | القمح هو الملك.                                                                    |
| ١٨.   | الأرز                                                                              |
|       | أرز الحقول الجافة وأرز المزارع  . معجزة مزارع الأرز . مسئوليات الأرز.              |
| 111   | الذرة                                                                              |
|       | مصادر واضحة – الذرة والحضارات الأمريكية.                                           |
| ۲.۷   | الثورات الغذائبة في القرن الثامن عشر                                               |
|       | الذرة خارج أمريكًا . البُّطاطس أكثر أهمية ـ صعوبة إساغة خبز الآخرين.               |
| 414   | رماذا عن بقية العالم ؟                                                             |
|       | الفلاحة بالمعزقة . والبدائيون؟                                                     |
|       | الياب الثالث :                                                                     |
| ***   | الأشياء الكمالية والأشياء العادية الطعام والشراب                                   |
| 224   | المائدة : طعام الترف وقوت السواد                                                   |
|       | ترف تأخر . أوروبا وأهلها أكلة اللحوم . تنافص نصيب الفرد من اللحم ابتدا . من        |
|       | عام ١٥٥٠. وتبغى أوروبا محظوظة الإسراف في الطعام أو جنون المائدة. المائدة           |
|       | را السلوك تسير بخطى بطيئة . إلى مائدة السيد المسبح - الأطعمة                       |
|       | البومية : الملح . الأطعمة اليومية: منتجات الألبان والدهنيات والبيض . الأطعمة       |
|       | البومية : فواكه البحر . صيد البكلاه . الفلفل الأسود تنحسر موجة انتشاره بعد         |
|       | عام ١٦٥٠ . السكر يغزو العالم .                                                     |
| ۳     | المشروبات والمنبهات                                                                |
|       | الماء . النبيذ . البيرة . خمر التفاح . المشروبات الروحية المقطرة تحقق نجاحا متأخرا |
|       | ني أوروبا ـ الكحولية خارج أوروبا ـ الكاكاو والشاي والقهوة ـ المنبهات : أمجاد       |
|       | التبغ<br>التبغ                                                                     |
|       | C                                                                                  |
| ۳۵۷   | . [1]                                                                              |
|       | . الباب الرابع :                                                                   |
| ۳۵۸   | الأشياء الكمالية والأشياء العاديةالمسكن والملبس والموضة.                           |
| 1 0 1 | البيرت في العالم كله                                                               |
|       | مواد البناء الغنية : الحجر والطوب مواد البناء الأخرى : الخشب ، الطين ، القماش      |
|       | م البيت الريفي في أوروبا ، البيوت والمساكن الحضرية ، الريف يصطبغ بصبغة .           |
|       | الحضر.                                                                             |

| 747   | البيوت من الداخل                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الفقرا، بلا أثاث . الحضارات التقليدية لاتغير الشكل الداخلي لبيوتها . غطان من                                  |
|       | الأثاث في الصين . في أفريقيا السودا ، الغرب وموببلباته التعددة . الباركيه                                     |
|       | الحائط . السقف الباب الشباك . المدفأة . أفران ودفايات . من تفانين صناع                                        |
|       | الموبيليا إلى غرائب مطالب الزبائن . الانطباع العام للأثاث في مجموعه هو الأساس                                 |
|       | والترف والراحة.                                                                                               |
| ٤٢٢   | الأُزياء والموضة.                                                                                             |
| 211   | لو لم يتحوك المجتمع إذا لم يكن في الدنيا سوى فقراء أوروبا وجنون                                               |
|       | لو تم يت ترف المبتسع الله الم ياس على المالية السوى علواء الله ورووي وجنون<br>الموضة الموضة ، هل هي طيش وعبث. |
|       | الوصة الموطلة ، من مي ميس ومبت.                                                                               |
|       | - الباب الخامس :                                                                                              |
|       | انتشار التقنيات مصادر الطاقة والتعدين                                                                         |
| 600   |                                                                                                               |
| ٤٥٨   | المشكلة الأساسية : مصادر الطاقة.                                                                              |
|       | المحرك البشري . قوة الحيوان . محركات مائية ، محركات هوائية ، الشراع في                                        |
|       | الأساطيل الأوروبية الخشب مصدر يومي للطاقة . الفحم الحجري وختاما.                                              |
| ٥٠٩   | الحديد : ابن فقير من أبناء العائلة .                                                                          |
|       | في البداية: صناعات تعدين مبتدئة في العالم كله، الا في الصين، التقدم بين                                       |
|       | القرن الحادي عشر والخامس عشر ، في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه .                                        |
|       | عمليات التمركز الأولية . بعض الأرقام ـ المعادن الأخرى ـ                                                       |
|       | - الباب السادس :                                                                                              |
| 0 7 0 | التقنيات بين تخلف وثورة                                                                                       |
| ٥٢٦   | ثلاثة ابتكارات تقنية كبيرة.                                                                                   |
| •     | البارود ومن أين أتي ـ المدفعية تصبح متحركة ـ المدفع على متن السفن - إنتاج                                     |
|       | الأسلحة والميزانية . المدفعية على مستوى العالم . من الورق إلى المطبعة .                                       |
|       | اكتشاف الحروف المتحركة . الطباعة وتاريخ العالم . من مآثر الغرب : الملاحة في                                   |
|       | أعالي البحار . الملاحة في العالم القديم . طرق الملاحة العالمية . المحيط الأطلسي                               |
|       | ومشكلته البسيرة.                                                                                              |
| ۸۲۵   | بطء المواصلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
|       | حديد المسارات. الطرق ، ما لها ، وما عليها . الملاحة النهرية . وسائل المواصلات ،                               |
|       | جامدة ، متخلفة ، عثيقة . وسائل المواصلات في أوروبا . سرعة بطيئة ، وتجارة                                      |
|       | بطيئة . النقل وأرباب النقل . النقل بعد قل الاقتصاد .                                                          |

| 041         | لتقنيات وتاريخها المتثاقل.                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | التقنية والزراعة . التقنية الخالصة.                                                                                                                    |
|             | ـ الباب السابع :                                                                                                                                       |
| 1.1         | _                                                                                                                                                      |
| 1.1         | ظم اقتصادية ونقود بعيدة عن الكمال.                                                                                                                     |
|             | لنقود البدائية . المقايضة في قلب النظم الاقتصادية النقدية                                                                                              |
| 714         | خارج نطاق أوروب.                                                                                                                                       |
|             | ص المنطق ونقود في دور الطفولة . اليابان والدولة العثمانية . الهند . الصين.                                                                             |
| 771         | بعض قواعد الألعاب النقدية.                                                                                                                             |
| ** 1        | تناحر المعادن النفيسة . هروب وتوفير واكتناز . العملات الحسسابية . الأرصدة                                                                              |
|             | المعدنية وسرعة دوران النقد ـ خارج نطاق اقتصاد السوق.                                                                                                   |
| 701         | نقود ورقية ، ووسائل ائتمانية.                                                                                                                          |
| •••         | وما هي الاحيل قديمة . نفود وائتمان . السير على درب شومبيتر : كل شيء                                                                                    |
|             | وق مي اله حين عليه م علوه واعتقال المنطق على درب مدر عبيد و على الله المنطق المنطق المنطق الله الله الله المنطق الله الله الله الله الله الله الله الل |
|             | . الباب الثامن :                                                                                                                                       |
| 778         | المن .                                                                                                                                                 |
| * * * 1     | . المدينة في حد ذاتها . من الحد الأدنى للمدينة ، الى الوزن الكلي للمنظومة                                                                              |
|             | الحضرية . تقسيم العمل يحتاج دائما إلى المراجعة . المدينة والقادمون الجدد ،                                                                             |
|             | أغلبهم من البؤساء . خصوصية المدن . في الغرب: مدن ، ومدفعية ، وعربات .                                                                                  |
|             | منههم من ببوسه : مصوصیه المان عني المون و المضارات: مثال الحضارة جغرافيسة المدن ، و ترابطاتها . المدن و درجاتها . المدن والحضارات                      |
|             | بغرائية.<br>الإسلامية.                                                                                                                                 |
| ٥٠٧         | ارسدميد.<br>أصالة مدن الغرب                                                                                                                            |
| ,           | احمالة حدث العرب المستقدمة المستقدمة المدن الغربية.<br>عوالم حرة . حداثة المدن - الأنماط الأساسية للمدن الغربية.                                       |
| <b>YY A</b> | الدن الكبيرة                                                                                                                                           |
| 710         |                                                                                                                                                        |
|             | القصر الملكي الى السوق أو المركاتو - سان بطرسبرج في عام ١٧٩٠ ـ الرحلة قبل                                                                              |
|             | الأخيرة : بكن ـ لندن من عصر اليزايث الى عصر جورج الثالث . تعمير المدن                                                                                  |
|             | ا و خیره ، پخون د تحد من مستور بیوریت می سور بورج د د د د درور<br>اعلان عن انسان جدید .                                                                |
| ٧٧٣         | اعدن عن اسان جدید .                                                                                                                                    |
| YA1         | مراجع وملاحظات                                                                                                                                         |
| ۸ - ه       | مراجع ومرحقات<br>معتويات الكتاب                                                                                                                        |
|             | محتويات الكتاب                                                                                                                                         |

## المؤلف في سطور :

# فرنان برودل (۱۹۰۲–۱۹۸۵)

### Fernand Braudel

- ولد المؤرخ الفرنسى القدير فرنان برودل في عام ١٩٠٢ وتوفى في عام ١٩٠٥. تذكر المراجع المؤترق بها أنه بعد أن وصل في دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد للدكتوراه تعرضت فرنسا بين ١٩٣٩ و ١٩٤٤ في مواجهة ألمانيا النازية وسعير الحرب العالمية الثانية للهزيمة والاحتلال النازى ، ووقع في الأسر وظل في معسكر الأسرى في لوبيك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم في أثنائها اللغة الألمانية وعكف في رسالة الدكتوراه فأتمها وكان موضوعها تاريخ "البحر المتوسط وعالمه في عصر فيليب الثاني"، فلما انتهت الحرب عادل إلى فرنسا ونال بها درجة الدكتوراه في عام ١٩٤٧ ثم نشرها كتابًا في عام ١٩٤٩ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع في حد ذاته، وفقد حفل اتخذ ولا نلاحظ.

- وجدير بالذكر أن برودل كان رثيق الصلة بأستاذين من كبار أساندة التاريخ هما مارك بلوك Marc Bloch ولوسيان فيڤر Lueien Febvre مؤسسى المجلة العلمية المرموقة "الحوليات" اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التي ظل برودل يكتب فيها من عام ١٩٤٦ حتى وفاته.

<sup>–</sup> واختير في عام ١٩٨٤ قبيل وفاته عضوًا في "الاكاديمية الفرنسية" تقديرًا لربادته في مجال البحوث التاريخية الحديثة.

<sup>-</sup> مۇرخ فرنسى شهير.

- أعد رسالة دكتوراه حول البحر المتوسط وعالم في عصر فيليب الشائي ونشرت في كتاب عام ١٩٤٩، وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية.

كان رثيق الصلة بأستانين من كبار أسائذة التاريخ هما مارك بلوك Mare Bloch
 ولوسيان فيڤر Lucien Febvre مؤسسى المجلة العلمية المرمومة "الحوليات" اختصار
 "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" الى ظل بروبل يكتب فيها من عام ١٩٤٦
 حتى وفات.

- اختير في عام ١٩٨٤ قبيل وفاته عضواً في الأكاديمية الفرنسية تقديراً لريادته في البحوث التاريخية الحديثة.

## المترجم في سطور:

# مصطفى ماهر

- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة في عام ١٩٣٦) حاليًا "أستاذ متفرغ" بكلية الألسن جامعة عين شمس التي أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية وأدابها والترجمة على المستوى الاكاديمي، وأدخل في برنامجها علم الترجمة الحديث الذي حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخًا بمرور الزمن.

# أهم ترجماته:

ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس
 الأعلى للشئون الإسلامية).

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه، موپاسان، بولانچيه)
ومن الروايات "رحلة العمر" تأليف إينيس كانياتي و الطبق الطائر" تأليف رينيه فالليه
و"ممار الشناء" تأليف برنار كلافيل و تن العشاق" تأليف بولانچية ومن المسرحيات
إيفيچيني" في مشروع طه حسين انرجمة أعمال راسين الكاملة، وننوه على نحو خاص
شارل لالو، "السياسة في الشرق القديم" تأليف إيف شمايل، "فلسفة العصر الوسيط"
تأليف آلان دى ليبيرا، "حيل الذكاء، دهاء الإغريق الميتسين" تأليف مارسيل ديتين
تأليف ألان دى ليبيرا، "حيل الذكاء، دهاء الإغريق الميتسين" تأليف مارسيل ديتين
عشر إلى القرن الثامن عشر" في ثلاثة مجلدات تأليف فرنان برودل، "تاريخ فرنسا

- كُرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذي أقامه المركز القومي للترجمة بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة في مارس ٢٠١٠ له تقديراً لعطائه وجهوده في إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. الإشــــراف اللغــوى: حسام عبد العزيز الإشــــراف الفــنــى: حســن كـامل التصميم الأساسى للغلاف: أســامة الـعـيد

